

دار این حزیر





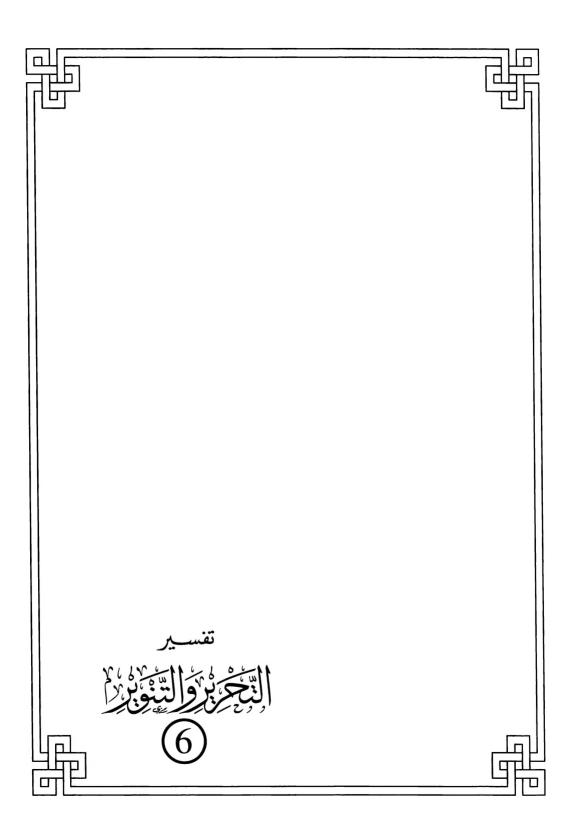

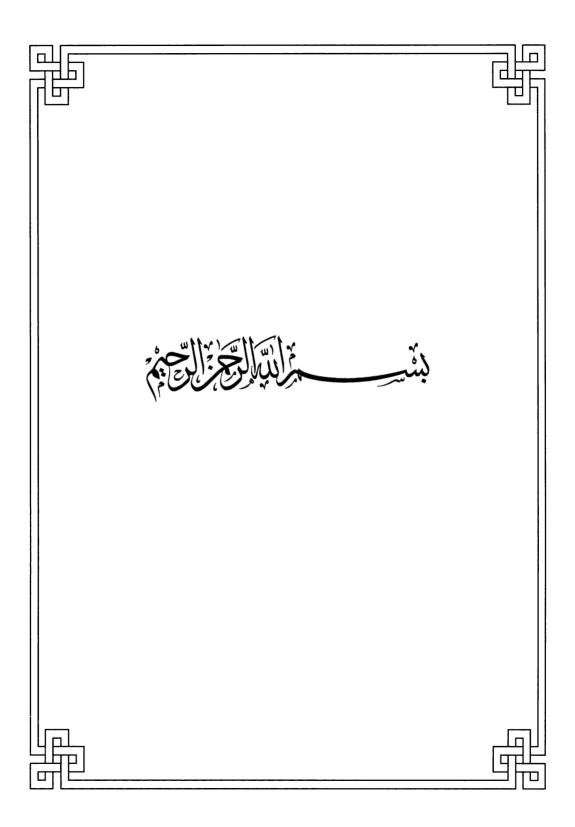

## تفسير المراج الم

تأليفُ سَمَاحَةِ الاسْتَاذِ الإمَامِ الشَّيْخِ مُحَدِّ لالطَّا هِرُ لِيْنِ مَحَا رِسُورِ

(المُجَلّد السّادِس

يُوسَف - الْكَهْف

دار ابن حزم



## جَمِيعُ الْحُقُونَ مِحَفُوظَةً الطَّبْعَةِ الأولى 1443 م 2021ء



ISBN: 978-9959-858-85-6



ISBN: 978-9938-35-034-0

## دار ابن حزم

بيروت \_ نبنان \_ ص.ب : 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 – 300227 (009611)

ibnhazim@cyberia.net.lb : البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com



10 مكرر نهج هولاندة

1000 تونس

الهاتف: 71256435 - 216+

+216 - 71253456

+216 - 71253839

الفاكس: 71352926 - 216+

alouini.aws@planet.tn



[53] ﴿ فَمَا أُبَرِّحُ نَفْسِيٌ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ اللَّهِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِيٌّ إِنَّ رَبِّحَ عَفُورٌ تَحِيِّمٌ ﴿ فَهُ مَا رَحِمَ رَبِيِّ إِنَّ رَبِّحَ عَفُورٌ تَحِيِّمٌ ﴿ فَهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا رَحِمَ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

ظاهر ترتيب الكلام أن هذا من كلام امرأة العزيز، مضت في بقية إقرارها فقالت: ﴿ وَمَا أَبَرِكُ نَفْسِى ﴾. وذلك كالاحتراس مما يقتضيه قولها: ﴿ وَلِكَ لِيعَلَمَ أَيْرَ لَمُ أَخُنهُ بِالْغَيْبِ ﴾ [يوسف: 52] من أن تبرئة نفسها من هذا الذنب العظيم ادعاء بأن نفسها بريئة براءة عامة فقالت: ﴿ وَمَا أُبَرِكُ نَفْسِى ﴾، أي: ما أبرئ نفسي من محاولة هذا الإثم لأن النفس أمارة بالسوء وقد أمرتني بالسوء ولكنه لم يقع.

فالواو التي في الجملة استئنافية، والجملة ابتدائية.

وجملة: ﴿إِنَّ أَلنَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالشَّوِ ﴾ تعليل لجملة: ﴿وَمَا أُبَرِّحُ نَفْسِيٌّ ﴾، أي: لا أدعي براءة نفسي من ارتكاب الذنب، لأن النفوس كثيرة الأمر بالسوء.

والاستثناء في ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِيٌّ ﴾ استثناء من عموم الأزمان، أي: أزمان وقوع السوء، بناءً على أن أمر النفس به يبعث على ارتكابه في كل الأوقات إلا وقت رحمة الله عبده، أي: رحمته بأن يقيِّض له ما يصرفه عن فعل السوء، أو يقيض حائلًا بينه وبين فعل السوء، كما جعل إباية يوسف عَلَيْتُ من إجابتها إلى ما دعته إليه حائلًا بينها وبين التورط في هذا الإثم، وذلك لطفٌ من الله بهما.

ولذلك ذيَّلته بجملة: ﴿إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ ثناءً على الله بأنه شديد المغفرة لمن أذنب، وشديد الرحمة لعبده إذا أراد صرفه عن الذنب.

وهذا يقتضي أن قومها يؤمنون بالله ويحرمون الحرام، وذلك لا ينافي أنهم كانوا مشركين، فإن المشركين من العرب كانوا يؤمنون بالله أيضاً. قال تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [العنكبوت: 61] وكانوا يعرفون البر والذنب.

وفي اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق، وتبرئة البريء مما ألصق به، ومن خشية عقاب الله الخائنين.

وقيل: هذا الكلام كلام يوسف عَلَيْتُلِيَّ متصلٌ بقوله: ﴿ ارْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَّعَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ النتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ الآية [يوسف: 50].

وقوله: ﴿ قَالَ مَا خُطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَ ﴾ \_ إلى قوله \_: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ عَلَيْدً الْخَآبِنِينَ ﴾ [يوسف: 51، 52] اعتراض في خلال كلام يوسف عَلَيْتُلا . وبذلك فسرها مجاهد وقتادة وأبو صالح وابن جريج والحسن والضحاك والسدي وابن جبير، واقتصر عليه الطبري.

قال في «الكشاف»: وكفى بالمعنى دليلًا قائداً إلى أن يجعل من كلام يوسف عَلِينًا إلى .

ونحوُه قوله: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَلْذَا لَسَنَجُرُ عَلِيمٌ ﴿ ثَلِيمُ أَنَ يُخْرِجَكُمُ مِنَ الْمَكُمُ مِن كلام فرعون أَرْضِكُمٌ ثُم مَ الله فَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ثم قال: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ [الأعراف: 109، 109] وهو من كلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهم اهه. يريد أن معنى هذه الجملة أليق بأن يكون من كلام يوسف عَلَيْتُهُ لأن من شأنه أن يصدر عن قلبٍ مليء بالمعرفة.

وعلى هذا الوجه يكون ضمير الغيبة في قوله: ﴿ لَمْ أَخُنَّهُ ﴾ عائداً إلى معلوم من مقام القضية وهو العزيز، أي: لم أخن سيدي في حرمته حال مغيبه.

ويكون معنى ﴿وَمَا أُبَرِّكُ نَفْسِى ﴾ إلخ.. مثل ما تقدم قصد به التواضع، أي: لست أقول هذا ادعاء بأن نفسي بريئة من ارتكاب الذنوب إلا مدة رحمة الله النفس بتوفيقها لأكف عن السوء، أي: أني لم أفعل ما اتهمت به وأنا لست بمعصوم.

[54، 55] ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ النَّنُونِي بِهِ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيَّ فَلَمَّا كُلَّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ آمِينٌ ﴿ قَالَ إِنَّكَ الْمَيْنَ الْمَكِينُ آمِينٌ ﴿ قَالَ إِنَّكَ عَلَىٰ خَزَابِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۗ ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

السين والتاء في ﴿أَسْتَخَلِصْهُ للمبالغة. مثلها في استجاب واستأجر. والمعنى: أجعله خالصاً لنفسي، أي: خاصاً بي لا يشاركني فيه أحد، وهذا كناية عن شدة اتصاله به والعمل معه. وقد دل الملك على استحقاق يوسف علي تقريبه منه ما ظهر من حكمته وعلمه. وصبره على تحمل المشاق، وحُسن خلقه، ونزاهته، فكل ذلك أوجب اصطفاءه.

وجملة: ﴿ فَلَمَّا كُلَّمَهُ مَهُ مَفْرِعة على جملة محذوفة دل عليها: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ اِنْتُونِي 
يِدِّهِ. والتقدير: فأتوه به، أي: يوسف عَلِيَّكُ فحضر لديه وكلمه فلما كلمه.

والضمير المنصوب في ﴿كُلَّمَهُۥ﴾ عائدٌ إلى الملك، فالمكلَّم هو يوسف عَلَيْظٍ. والمقصود من جملة: ﴿فَلَمَا كُلَّمَهُۥ﴾ إفادة أن يوسف عَلَيْظٍ كلَّم الملك كلاماً أعجب الملك بما فيه من حكمةٍ وأدب. ولذلك فجملة: ﴿قَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ المِينُ ﴿ جواب الملك لا محالة.

والمكين: صفة مشبهة من مكن \_ بضم الكاف \_ إذا صار ذا مكانة، وهي المرتبة العظيمة، وهي مشتقة من المكان.

والأمين: فعيل بمعنى مفعول، أي: مأمون على شيءٍ. أي: موثوق به في حفظه.

وترتُّب هذا القول على تكليمه إياه دالٌّ على أن يوسف ﷺ كلَّم الملك كلامَ حكيمٍ أديب، فلما رأى حُسن منطقه وبلاغة قوله وأصالة رأيه رآه أهلًا لثقته وتقريبه منه.

وهذه صيغة تولية جامعة لكل ما يحتاج إليه ولي الأمر من الخصال، لأن المكانة تقتضي العلم والقدرة، إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد إليه، وبالقدرة يستطيع فعل ما يبدو له من الخير، والأمانة تستدعي الحكمة والعدالة، إذ بالحكمة يؤثر الأفعال الصالحة ويترك الشهوات الباطلة، وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها.

وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريضٌ بأنه يريد الاستعانة به في أمور مملكته وبأن يقترح عليه ما يرجو من خير، فلذلك أجابه بقوله: ﴿ اِجْعَلَنِهِ عَلَىٰ خَزَآبِنِ الْأَرْضِ ﴾.

وجملة: ﴿ قَالَ اِجْمَلْنِم عَلَى خَزَآبِنِ الْأَرْضِ ﴾ حكاية جوابه لكلام الملك ولذلك فُصِلت على طريقة المحاورات.

و ﴿ عَلَى ﴾ هنا للاستعلاء المجازي، وهو التصرف والتمكن، أي: اجعلني متصرفاً في خزائن الأرض.

و ﴿ خَرَآبِنِ ﴾ جمع خِزانة بكسر الخاء، أي: البيت الذي يُختزن فيه الحبوب والأموال.

والتعريف في ﴿ أَلْأَرْضِ ﴾ تعريف العهد، وهي الأرض المعهودة لهم، أي: أرض مصر. والمراد من ﴿ خَزَآبِنِ الْأَرْضِ ﴾ خزائن كانت موجودة، وهي خزائن الأموال؛ إذ لا يخلو سلطان من خزائن معدودة لنوائب بلاده لا الخزائن التي زيدت من بعد لخزن الأقوات استعداداً للسنوات المعبَّر عنها بقوله: ﴿ مِمَا يُحْصِنُونَ ﴾ [يوسف: 48].

واقتراح يوسف عَلِينَا ذلك إعدادٌ لنفسه للقيام بمصالح الأمة على سنَّة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح، ولذلك لم يسأل مالًا لنفسه ولا عَرَضاً

من متاع الدنيا، ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها.

وعلَّل طلبه ذلك بقوله: ﴿إِنِّه حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ المفيد تعليل ما قبلها لوقوع «إن» في صدر الجملة، فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس بله كلتيهما، وهما: الحفظ لما يليه، والعلم بتدبير ما يتولاه، ليعلم الملك أن مكانته لديه وائتمانه إياه قد صادفا محلهما وأهلهما، وأنه حقيقٌ بهما لأنه متصفّ بما يفي بواجبهما، وذلك صفة الحفظ المحقق للائتمان، وصفة العلم المحقق للمكانة. وفي هذا تعريفٌ بفضله ليهتدي الناس إلى اتباعه. وهذا من قبيل الحِسبة.

وشبّه ابن عطية بمقام يوسفَ عَلَيْ هذا مقام أبي بكر شبه في دخوله في الخلافة مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر على اثنين. قلت: وهو تشبيه رشيق، إذ كلاهما صدّيق.

وهذه الآية أصلٌ لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه لا يصلح له غيره لأن ذلك من النصح للأمة، وخاصةً إذا لم يكن ممن يُتهم على إيثار منفعة على مصلحة الأمة.

وقد علم يوسف عَيَ أنه أفضل الناس هنالك لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك القطر، فهو لإيمانه بالله يبث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عَيْ ، فلا يعارض هذا ما جاء في «صحيح مسلم» عن عبدالرحمان بن سمرة قال: قال لي رسول الله عَيْ: «يا عبدالرحمان لا تسأل الإمارة فإنك إن أُعطيتها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعِنت عليها». لأن عبدالرحمان بن سمرة لم يكن منفرداً بالفضل من بين أمثاله ولا راجحاً على جميعهم.

ومن هذه الآية أخذ فقهاء المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل وأنه إن لم يُوَلَّ ضاعت الحقوق.

قال المازري: «يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلب القضاء إن علم أنه إن لم يلِه ضاعت الحقوق أو وليه مَن لا يحلُّ أن يُوَلَّى. وكذلك إن كان وَلِيهُ من لا تحل توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلب أهله».

وقال ابن مرزوق: لم أقف على هذا لأحدٍ من قدماء أهل المذهب غير المازري.

وقال عياض في كتاب الإمارة، أي: من «شرح صحيح مسلم»، ما ظاهره الاتفاق على جواز الطلب في هذه الحالة، وظاهر كلام ابن رشد في «المقدمات» حرمة الطلب مطلقاً. قال ابن مرزوق: وإنما رأيت مثل ما نقل المازري أو قريباً منه للغزالي في «الوجيز».

[56، 56] ﴿ وَكَذَاكِ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينِ ﴿ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَفُونَ ﴿ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَفُونَ ﴿ وَلَا خَيْرٍ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَفُونَ ﴿ وَلَا خَيْرَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

تقدم تفسير آية: ﴿ وَكَ لَاكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ آنفاً.

والتبوؤ: اتخاذ مكان للبَوء، أي: الرجوع، فمعنى التبوؤ: النزول والإقامة. وتقدم في قوله تعالى: ﴿أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمُا بِمِصْرَ بِيُوتًا﴾ في سورة يونس [87].

وقوله: ﴿يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاَّهُ كنايةً عن تصرفه في جميع مملكة مصر فهو عند حلوله بمكان من المملكة لو شاء أن يحل بغيره لفعل، فجملة: ﴿يَتَبَوَأُ ﴾ يجوز أن تكون حالًا من يوسف، ويجوز أن تكون بياناً لجملة: ﴿مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾.

وقرأ الجمهور ﴿حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ \_ بياء الغيبة \_ وقرأ ابن كثير ﴿حَيْثُ نَشَاءُ ﴾ \_ بنون العظمة \_ أي: حيث نأمره أو نلهمه. والمعنى متحد لأنه لا يشاء إلا ما شاءه الله.

وجملة: ﴿ نُصِيبُ مِرَحَمَتِنَا مَن نَشَاءُ ﴾ إلى آخرها تذييل لمناسبة عمومه لخصوص ما أصاب يوسف عَلَيَ الله من الرحمة في أحواله في الدنيا وما كان له من مواقف الإحسان التي كان ما أعطيه من النعم وشرف المنزلة جزاء له في الدنيا، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولأجره في الآخرة خيرٌ من ذلك له ولكل من آمن واتقى.

والتعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي وفي جانب التقوى بصيغة المضارع، لأن الإيمان عقد القلب الجازم فهو حاصل دفعة واحدة، وأما التقوى فهي متجددة بتجدُّد أسباب الأمر والنهي واختلاف الأعمال والأزمان.

[58 \_ 60] ﴿ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مَنكِرُونَ ﴿ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ اِنْتُونِے بِأَخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمٌ أَلَا تَرَوْنَ أَنِيَ أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿ وَلَا نَقَرَبُونَ إِنَّ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ اللَّهُمْ عِندِے وَلَا نَقَرَبُونَ ﴾ .

طوى القرآن أخِرةَ أمر امرأة العزيز وحلولَ سني الخصب والادخار ثم اعتراء سني القحط لقلة جدوى ذلك كله في الغرض الذي نزلت السورة لأجله، وهو إظهار ما يلقاه الأنبياء من ذويهم وكيف تكون لهم عاقبة النصر والحسنى، ولأنه معلوم حصوله، ولذلك انتقلت القصة إلى ما فيها من مصير إخوة يوسف علي في حاجة إلى نعمته، ومن

جمع الله بينه وبين أخيه الذي يحبه، ثم بينه وبين أبويه، ثم مظاهر عفوه عن إخوته وصلته رحمه، لأن لذلك كله أثراً في معرفة فضائله.

وكان مجيء إخوة يوسف عَلَيْ إلى مصر للميرة عند حلول القحط بأرض مصر وما جاورها من بلاد فلسطين منازل آل يوسف عَلَيْ ، وكان مجيئهم في السنة الثانية من سني القحط. وإنما جاء إخوته عدا بنيامين لصغره، وإنما رحلوا للميرة كلهم لعل ذلك لأن التزويد من الطعام كان بتقدير يراعي فيه عدد الممتارين، وأيضاً ليكونوا جماعةً لا يطمع فيهم قطاع الطريق، وكان الذين جاؤوا عشرة. وقد عُرف أنهم جاؤوا ممتارين من يقدم قوله: ﴿ وَقَالَ المَعَلَيْ عَلَى خَزَابِنِ الْأَرْضِ ﴾ [يوسف: 55]، وقوله الآتي: ﴿ أَلَا تَرَوَّ لَنَ اللَّهُ الْكَيْلَ ﴾ [يوسف: 55]، وقوله الآتي: ﴿ أَلَا تَرَوَّ لَنَ اللَّهُ الْكَيْلَ ﴾ [يوسف: 55].

ودخولهم عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضوره ويأذن به في مجلسه خشية إضاعة الأقوات لأن بها حياة الأمة.

وعرف يوسف عَلَيْتُ إخوته بعد مضي سنين على فراقهم لقوة فراسته وزكانة عقله دونهم.

وجملة: ﴿وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ عطف على جملة: ﴿فَعَرَفَهُمْ . ووقع الإخبار عنهم بالجملة الاسمية للدلالة على أن عدم معرفتهم به أمرٌ ثابتٌ متمكنٌ منهم، وكان الإخبار عن معرفته إياهم بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد للدلالة على أن معرفته إياهم حصلت بحدثان رؤيته إياهم دون توسم وتأمل. وقُرن مفعول ﴿مُنكِرُونٌ ﴾ الذي هو ضمير يوسف عَليت بلام التقوية ولم يقل وهم منكرونه لزيادة تقوية جهلهم بمعرفته.

وتقديم المجرور بلام التقوية في ﴿لَهُ مُنكِرُونٌ ﴾ للرعاية على الفاصلة، وللاهتمام بتعلق نُكرتهم إياه للتنبيه على أن ذلك من صنع الله تعالى وإلا فإن شمائل يوسف عَلَيْتُ الله للست مما شأنه أن يُجهل ويُنسى.

والجهاز \_ بفتح الجيم وكسرها \_ ما يحتاج إليه المسافر، وأوله ما سافر لأجله من الأحمال. والتجهيز: إعطاء الجهاز.

وقوله: ﴿إِنْتُونِى بِأَخِ لَكُمْ يقتضي وقوع حديث منهم عن أن لهم أخاً من أبيهم لم يحضر معهم وإلا لكان إنباء يوسف عَلَيَهِ لهم بهذا يشعرهم أنه يكلمهم عارفٌ بهم وهو لا يريد أن يكشف ذلك لهم. وفي التوراة(1): أن يوسف عَلَيَهِ احتال لذلك بأن أوهمهم

<sup>(1)</sup> الإصحاح (42) من سفر التكوين.

أنه اتهمهم أن يكونوا جواسيس للعدو وأنهم تبرأوا من ذلك فعرَّفوه بمكانهم من قومهم وبأبيهم وعدد عائلتهم، فلما ذكروا ذلك له أظهر أنه يأخذ أحدهم رهينة عنده إلى أن يرجعوا ويأتوا بأخيهم الأصغر ليصدقوا قولهم فيما أخبروه، ولذلك قال: ﴿فَإِن لَمْ تَأْتُونِي لِبِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي﴾.

و ﴿ مِّنْ أَبِكُمُ ﴾ حال من «أَخِ لَكُمْ»، أي: أُخوَّته من جهة أبيكم، وهذا من مفهوم الاقتصار الدال على عدم إرادة غيره، أي: من أبيكم وليس من أمكم، أي: ليس بشقيق.

والعدول عن أن يقال: ايتوني بأخيكم من أبيكم، لأن المراد حكاية ما اشتمل عليه كلام يوسف عليه من إظهار عدم معرفته بأخيهم إلا من ذكرهم إياه عنده. فعدل عن الإضافة المقتضية المعرفة إلى التنكير تنابهاً في التظاهر بجهله به.

﴿ وَلَا نَقُـرَبُونِ ﴾ أي: لا تعودوا إلى مصر، وقد علم أنهم لا يتركون أخاهم رهينة.

وقوله: ﴿ أَلَا تَرَوْكَ أَنِيَ أُولِي الْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ ترغيب لهم في العودة إليه، وقد علم أنهم مضطرون إلى العود إليه لعدم كفاية الميرة التي امتاروها لعائلة ذات عدد من الناس مثلهم، كما دل عليه قولهم بعد: ﴿ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ [يوسف: 65].

ودل قوله: ﴿ فَيْرُ الْمُتَالِينَ ﴾ على أنه كان ينزل الممتارين في ضيافته لكثرة الوافدين على مصر للميرة. والمُنزل: المُضيف. وهذه الجملة كناية عن الوعد بأن يوفي لهم الكيل ويكرم ضيافتهم إن أتوا بأخيهم. والكيل في الموضعين مراد من المصدر. فمعنى ﴿ فَلَا كُمْ عَندِهِ ﴾ أي: لا يكال لكم، كنايةً عن منعهم من ابتياع الطعام.

[61] ﴿ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْـهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنعِلُونَّ ﴿ اللَّهِ ﴾.

وعد بأن يبذلوا قصارى جهدهم في الإتيان بأخيهم وإشعار بصعوبة ذلك. فمعنى ﴿ سَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾ سنحاول أن لا يشح به، وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ وَرَوَدَتُهُ اللَّهِ هُوَ فَعَ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ ﴾ [يوسف: 24].

وجملة: ﴿وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴾ عطفٌ على الوعد بتحقيق الموعود به، فهو فعل ما أمرهم به، وأكدوا ذلك بالجملة الاسمية وحرف التأكيد.

[62] ﴿وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ اجْعَلُواْ بِضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا اَنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمَا إِذَا اَنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

قرأ الجمهور ﴿لِفِتُيَتِهِ﴾ بوزن فعلة جمع تكسير فتى مثل أخ وإخوة.

وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وخلف ﴿لفتيانه﴾ بوزن إخوان.

والأول صيغة قلة والثاني صيغة كثرة وكلاهما يستعمل في الآخر. وعدد الفتيان لا يختلف.

والفتى: من كان في مبدإ الشباب، ومؤنثه فتاة، ويطلق على الخادم تلطفاً، لأنهم كانوا يستخفون بالشباب في الخدمة، وكانوا أكثر ما يستخدمون العبيد.

والبضاعة: المال أو المتاع المعد للتجارة. والمراد بها هنا الدراهم التي ابتاعوا بها الطعام كما في التوراة.

وقوله: ﴿ لَعَلَّهُم يَعْرِفُونَهَا ﴾ رجاء أن يعرفوا أنها عين بضاعتهم إما بكونها مسكوك سكة بلادهم، وإما بمعرفة الصرر التي كانت مصرورة فيها كما في التوراة، أي: يعرفون أنها وضعت هنالك قصداً عطية من عزيز مصر.

والرحال: جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير من متاع الراكب، ولذا سمِّي البعير راحلة.

والانقلاب: الرجوع، وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ إِنقَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۖ في سورة آل عمران.

وجملة: ﴿لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونٌ ﴾ جواب للأمر في قوله: ﴿اجْعَلُواْ بِضَعَتَهُمْ في رِحَالِمِمْ ﴾ لأنه لما أمرهم بالرجوع استشعر بنفاذ رأيه أنهم قد يكونون غير واجدين بضاعة ليبتاعوا بها الميرة لأنه رأى مخايل الضيق عليهم.

[63، 63] ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مَ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلْكَيْتُكُ فَأَرْسِلَ مَعَنَا أَخَانَا نَصَّتُلُ وَإِنَّا لَهُ. لَكِفِظُونٌ ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبَلٌ فَاللّهُ خَيْرٌ حِفْظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينٌ ﴿ فَي اللّهِ هَا مَا لَكُ مَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ خَيْرٌ حِفْظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينُ ﴿ فَي اللّهِ هَا مَا لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

معنى ﴿مُنِعَ مِنَا ٱلْكَيْلُ﴾ حيل بيننا وبين الكيل في المستقبل، لأن رجوعهم بالطعام المعبر عنه بالجَهاز قرينة أن المنع من الكيل يقع في المستقبل، ولأن تركيب ﴿مُنِعَ مِنّا﴾ يؤذن بذلك، إذ جعلوا الكيل ممنوع الابتداء منهم لأن ﴿مِن﴾ حرف ابتداء.

والكيل مصدر صالح لمعنى الفاعلية والمفعولية، وهو هنا بمعنى الإسناد إلى الفاعل، أي: لن نكيل، فالممنوع هو ابتداءً الكيل منهم. ولما لم يكن بيدهم ما يكال تعين تأويل الكيل بطلبه، أي: منع منا ذلك لعدم الفائدة لأننا لا نمنحه إلا إذا وفينا بما وعدنا من إحضار أخينا.

ولذلك صح تفريع ﴿فَأَرْسِلَ مَعَنَا أَخَانَا عليه، فصار تقدير الكلام: مُنعنا من أن نطلب الكيل إلا إذا حضر معنا أخونا. فتعين أنهم حكوا القصة لأبيهم مفصّلة واختصرها القرآن لظهور المراد.

والمعنى: إن أرسلته معنا نرحل للاكتيال ونطلبه. وإطلاق المنع على هذا المعنى مجازاً، لأنهم أنذروا بالحرمان فصار طلبهم ممنوعاً منهم لأن طلبه عبث.

وقرأ الجمهور ﴿نَكَٰتُلَ﴾ بنون المتكلم المشارك. وقرأه حمزة، والكسائي، وخلف بتحتية عوض النون على أنه عائدٌ إلى ﴿أَخَانَا﴾ أي: يكتل معنا.

وجملة: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونٌ ﴾ عطف على جملة ﴿فَأَرْسِلُ». وأكدوا حفظه بالجملة الاسمية الدالة على الثبات وبحرف التوكيد.

وجواب أبيهم كلامٌ موجهٌ يحتمل أن يكون معناه: إني آمنكم كما أمنتكم على أخيه، وأن يكون معناه ماذا أفاد ائتمانكم على أخيه، وأن يكون معناه ماذا أفاد ائتمانكم

والاستفهام إنكاري فيه معنى النفي، فهو يستفهم عن وجه التأكيد في قولهم: ﴿وَإِنَّا لَهُ لِكَافِئٌ ﴾.

والمقصود من الجملة على احتمالها هو التفريع الذي في قوله: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفظٌ لَم يحفظه لم يسلم كما لم يسلم أخوه من قبل حين أمِنتكم عليه.

وهم قد اقتنعوا بجوابه وعلموا منه أنه مرسِلٌ معهم أخاهم، ولذلك لم يراجعوه في شأنه.

و ﴿حِفْظًا ﴾ مصدر منصوب على التمييز في قراءة الجمهور. وقرأه حمزة والكسائي، وحفص ﴿حافظاً﴾ على أنه حال من اسم الجلالة وهي حال لازمة.

[65] ﴿وَلَمَنَا فَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَنَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبَغْتِ هَاذِهِ وَضَعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْهَمْ وَلَكَا وَنَعْفُطُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ وَهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

أصل المتاع ما يتمتع به من العروض والثياب. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ لَوَ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمُ وَأَمْتِعَتِكُو ﴾ في سورة النساء [102]. وأطلق هنا على أعدال المتاع وأحماله من تسمية الشيء باسم الحال فيه.

وجملة: ﴿قَالُواْ يَنَابَانَا﴾ مستأنفة استئنافاً بيانيًّا لترقب السامع أن يعلم ماذا صدر منهم حين فاجأهم وجدان بضاعتهم في ضمن متاعهم لأنها مفاجأة غريبة، ولهذه النكتة لم يعطف بالفاء.

و ﴿ مَا ﴾ في قوله: ﴿ مَا نَبَيْ ﴾ يجوز أن يكون للاستفهام الإنكاري بتنزيل المخاطب منزلة من يتطلب منهم تحصيل بغية فينكرون أن تكون لهم بغية أُخرى، أي: ماذا نطلب

بعد هذا. ويجوز كون ﴿مَا﴾ نافية، والمعنى واحد لأن الاستفهام الإنكاري في معنى النفى.

وجملة: ﴿هَا نَبُغَنُا رُدَّتَ إِلَيْنَا ﴿ مبيّنة لجملة: ﴿مَا نَبُغْتِ ﴾ على الاحتمالين. وإنما علموا أنها ردت إليهم بقرينة وضعها في العدل بعد وضع الطعام وهم قد كانوا دفعوها إلى الكيالين، أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف عَلَيْتُ من العطف عليهم، والوعد بالخير إن هم أتوا بأخيهم إذ قال لهم: ﴿أَلَا تَرَوَّنَ أَنِي أُوفِي الْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ [يوسف: 59].

وجملة: ﴿وَنَمِيرُ أَهَلَنَا﴾ معطوفةٌ على جملة: ﴿هَاذِهِ، بِضَعَلْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا﴾، لأنها في قوة: هذا ثمن ما نحتاجه من الميرة صار إلينا ونمير به أهلنا، أي: نأتيهم بالميرة.

والميرة \_ بكسر الميم بعدها ياء ساكنة \_: هي الطعام المجلوب.

وجملة: ﴿وَنَعَفَظُ أَخَانَا معطوفةٌ على جملة: ﴿وَنَمِيرُ أَهَلَنَا الله الله الميريقتضي ارتحالًا للجلب، وكانوا سألوا أباهم أن يكون أخوهم رفيقاً لهم في الارتحال المذكور، فكانت المناسبة بين جملة: ﴿وَنَمِيرُ أَهَلَنَا وجملة: ﴿وَنَحَفَظُ أَخَانَا بهذا الاعتبار، فذكروا ذلك تطميناً لخاطرٍ فيهم.

وجملة: ﴿وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ زيادةٌ في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم لأن في سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير. لأن يوسف عَلَيَتَكِ لا يعطي الممتار أكثر من حِمل بعير من الطعام، فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حِمل بعير في عداد الإخوة. وبه تظهر المناسبة بين هذه الجملة والتي قبلها.

وهذه الجمل مرتبة ترتيباً بديعاً لأن بعضها متولدٌ عن بعض.

والإشارة في ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ إلى الطعام الذي في متاعهم. وإطلاق الكيل عليه من إطلاق المصدر على المفعول بقرينة الإشارة.

قيل: إن يعقوب عليه قال لهم: لعلهم نسوا البضاعة فإذا قدمتم عليهم فأخبروهم بأنكم وجدتموها في رحالكم.

[66] ﴿ قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ أَلَهِ لَتَأْتُنَيْمِ بِهِ إِلَّا أَنَ يُعَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ أَللَهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴾.

اشتهر الإيتاء والإعطاء وما يراد بهما في إنشاء الحلف ليطمئن بصدق الحالف غيره وهو المحلوف له.

وفي حديث الحشر: «فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره». كما أطلق فعل الأخذ على تلقي المحلوف له للحلف، قال تعالى: ﴿وَأَخَذَ مِنكُم مِّيثُنَّا عَلَيْكُم مَّرَثِقًا مِّنَ أُللَّهِ ﴿ السِاء: 21]، و﴿ وَقَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّرَثِقًا مِّنَ أُللَّهِ ﴾ [يوسف: 80].

ولعل سبب إطلاق فعل الإعطاء أن الحالف كان في العصور القديمة يعطي المحلوف له شيئاً تذكرة لليمين مثل سوطه أو خاتمه، أو أنهم كانوا يضعون عند صاحب الحق ضماناً يكون رهينة عنده. وكانت الجمالة طريقة للتوثق فشبه اليمين بالحمالة. وأثبت له الإعطاء والأخذ على طريقة المكنية، وقد اشتهر ضد ذلك في إبطال التوثق يقال: رد عليه حلفه.

والمَوثق: أصله مصدر ميمي للتوثق، أطلق هنا على المفعول وهو ما به التوثق، يعني: اليمين.

و حَمِنَ أُلْهَ صفة له حَمَوْتِقاك ، و حَمِنَ للابتداء ، أي: موثقاً صادراً من الله تعالى . ومعنى ذلك أن يجعلوا الله شاهداً عليهم فيما وعدوا به بأن يحلفوا بالله فتصير شهادة الله عليهم كتوثق صادر من الله تعالى بهذا الاعتبار. وذلك أن يقولوا: لك ميثاق الله أو عهد الله أو نحو ذلك، وبهذا يضاف الميثاق والعهد إلى اسم الجلالة كأن الحالف استودع الله ما به التوثق للمحلوف له.

وجملة: ﴿ لَتَأْتُنَنِي بِهِ عَهِ جوابٌ لقسم محذوف دلَّ عليه ﴿ مَوْتِقاً ﴾. وهو حكاية لقول يقوله أبناؤه المطلوب منهم إيقاعه حكاية بالمعنى على طريقة حكاية الأقوال لأنهم لو نطقوا بالقسم لقالوا: لنأتينك به، فلما حكاه هو ركب الحكاية بالجملة التي هي كلامهم وبالضمائر المناسبة لكلامه بخطابه إياهم.

ومن هذا النوع قوله تعالى حكاية عن عيسى عَلَيْكُ : ﴿مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ اللهُ اللهُ وَأَنْ كُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ اللهُ اللهُ وَإِنْ كُمُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يعبدوا ربك وربهم.

ومعنى ﴿ يُعَاطَ بِكُمْ ﴾ يُحيط بكم محيط. والإحاطة: الأخذ بأسر أو هلاكٍ مما هو خارجٌ عن قدرتهم، وأصله إحاطة الجيش في الحرب، فاستعمل مجازاً في الحالة التي لا يستطاع التغلب عليها، وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمَ ﴾ [يونس: 22].

والاستثناء في ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمٌّ ﴾ استثناء من عموم أحوال، فالمصدر المنسبك من ﴿أَنَّ﴾ مع الفعل في موضع الحال، وهو كالإخبار بالمصدر فتأويله: إلا محاطاً بكم.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ تذكير لهم بأن الله رقيب على ما وقع بينهم. وهذا توكيد للحلف.

والوكيل: فعيل بمعنى مفعول، أي: موكول إليه، وتقدم في: ﴿وَقَالُواْ حَسَّبُنَا أَللَّهُ وَاللَّهُ عَمْران [173].

[67] ﴿ وَقَالَ يَبَنِيَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوَبٍ مُّتَفَرِّقَةٌ وَمَا أُغَنِى عَنكُم مِّنَ أَنْهُ مِن شَتْحَ ۚ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُنُوَكِّلُونٌ ۖ ﴿ ﴾.

﴿ وَقَالَ يَبَنِيَ ﴾ عطفٌ على جملة: ﴿ قَالَ أَنلَهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ ﴾ [يوسف: 66].

وإعادة فعل ﴿قَالَ﴾ للإشارة إلى اختلاف زمن القولين وإن كانا معاً مسبَّبَين على إيتاء موثقهم، لأنه اطمأن لرعايتهم ابنَه وظهرت له المصلحة في سفرهم للإمتار، فقوله: ﴿يَبَنِى لَا تَدَّخُلُوا مِنْ بَابٍ وَحِدٍ ﴾ صادر في وقت إزماعهم الرحيل. والمقصود من حكاية قوله هذا العبرة بقوله: ﴿وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ أَللَّهِ مِن شَعْءٌ ﴾ إلخ.

والأبواب: أبواب المدينة. وتقدم ذكر الباب آنفاً. وكانت مدينة منفيس من أعظم مدن العالم فهي ذات أبواب. وإنما نهاهم أن يدخلوها من بابٍ واحدٍ خشية أن يسترعي عددهم أبصار أهل المدينة وحراسها وأزياؤهم أزياء الغرباء عن أهل المدينة أن يوجسوا منهم خيفة من تجسس أو سرقةٍ فربما سجنوهم أو رصدوا الأعين إليهم، فيكون ذلك ضرّاً لهم وحائلًا دون سرعة وصولهم إلى يوسف عيني ودون قضاء حاجتهم. وقد قيل في الحكمة: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان».

ولما كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر على تحذيرهم من الدخول من باب واحد دون أن يحذرهم من المشي في سكة واحدة من سكك المدينة، ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يخش ضلالهم فيها، وعلم أن «بنيامين» يكون في صحبة أحد إخوته لئلا يضل في المدينة.

والمتفرقة أراد بها المتعددة لأنه جعلها في مقابلة الواحد. ووجه العدول عن المتعددة إلى المتفرقة الإيماء إلى علة الأمر وهي إخفاء كونهم جماعة واحدة.

وجملة: ﴿وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ أُللّهِ مِن شَعَيْ معترضة في آخر الكلام، أي: وما أغني عنكم بوصيتي هذه شيئاً. و﴿مِّنَ أُللّهِ متعلق بـ ﴿أُغْنِي ﴾، أي: لا يكون ما أمرتكم به مغنياً غناءً مبتدئاً من عند الله بل هو الأدب والوقوف عند ما أمر الله، فإن صادف ما قدَّره فقد حصل فائدتان، وإن خالف ما قدَّره حصلت فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس بعدم التفريط.

وتقدم وجه تركيب: ﴿وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ أَللَهِ مِن شَيْءٌ ﴾ عند قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُودِ اللّهُ فِتَنتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ, مِنَ أَللَهِ شَيْعًا ﴾ في سورة العقود [41].

وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة تأدباً مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين، لأنا لا نستطيع أن نطّلع على مراد الله في الأعمال، فعلينا أن نتعرَّفها بعلاماتها ولا يكون ذلك إلا بالسعى لها.

وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبي ﷺ: «اعملوا فكل ميسَّر لما خُلق له»، وفي الأثر: «إذا أراد الله أمراً يسَّر أسبابه».

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ أَلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَّشَكُورٌ وَ الإسراء: 19]. ذلك أن شأن الأسباب أن تحصُل عندها مسبباتها. وقد يتخلف ذلك بمعارضة أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في وقت واحد، أو لكون السبب الواحد قد يكون سبباً لأشياء متضادة باعتبارات فيخطئ تعاطي السبب في مصادفة المسبب المقصود، ولولا نظام الأسباب ومراعاتها لصار المجتمع البشري هملا وهمجاً.

والإغناء: هنا مشتق من الغناء \_ بفتح الغين وبالمد \_ وهو الإجزاء والاضطلاع وكفاية المهم. وأصله مرادف الغنى \_ بكسر الغين والقصر \_ وهما معاً ضد الفقر، وكثر استعمال الغناء المفتوح الممدود في الإجزاء والكفاية على سبيل المجاز المرسل لأن من أجزأ وكفى فقد أذهب عن نفسه الحاجة إلى المُغنين وأذهب عمن أجزأ عنه الاحتياج أيضاً.

وشاع هذا الاستعمال المجازي حتى غلب على هذا الفعل، فلذلك كثر في الكلام تخصيص الغناء بالفتح والمد بهذا المعنى، وتخصيص الغنى ـ بالكسر والقصر ـ في معنى ضد الفقر ونحوه حتى صار الغناء الممدود لا يكاد يسمع في معنى ضد الفقر. وهي تفرقة حسنة من دقائق استعمالهم في تصاريف المترادفات.

فما يوجد في كلام ابن بري من قوله: إن الغناء مصدر ناشئ عن فعل أغنى المهموز بحذف الزائد الموهم أنه لا فِعل له مجرد فإنما عنى به أن استعمال فِعل غَنِيَ في هذا المعنى المجازي متروكٌ مُماتٌ لا أنه ليس له فعل مجرد.

ولذلك فمعنى فعل «أغنى» بهذا الاستعمال معنى الأفعال القاصرة، ولم يفده الهمز تعدية، فلعل همزته دالة على الصيرورة ذا غنى، فلذلك كان حقه أن لا ينصب المفعول به بل يكون في الغالب مرادفاً لمفعول مطلق كقول عمرو بن معد يكرب:

أغني غَناء الذاهب يسن أُعَدُّ للحدثان عدًّا

ويقولون: أغنى فلان عن فلان، أي: في أجزاه عوضه وقام مقامه، ويأتون بمنصوب فهو تركيب غريب، فإن حرف «عن» فيه للبدلية وهي المجاوزة المجازية. جعل الشيء البدل عن الشيء مجاوزاً له لأنه حل محله في حال غيبته فكأنه جاوزه فسموا هذه المجاوزة بدلية وقالوا: إنَّ «عن» تجيء للبدلية كما تجيء لها الباء.

فمعنى ﴿ وَمَا أُغْنِي عَنكُم ﴾: لا أجزي عنكم، أي: لا أكفي بدلًا عن أجزائكم لأنفسكم.

و ﴿ مِن شَتَ عِ ﴾ نائبٌ مناب شيئاً، وزيدت «من» لتوكيد عموم شيء في سياق النفي، فهو كقوله تعالى: ﴿ لاَ تُعَنِّى عَنِّى شَفَاعَتُهُم شَيَئًا ﴾ [يس: 23] أي: من الضر. وجوَّز صاحب «الكشاف» في مثله أن يكون ﴿ شَيْئًا ﴾ مفعولًا مطلقاً، أي: شيئاً من الغناء وهو الظاهر، فقال في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا جَرْبِ نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا ﴾ [البقرة: 48]، قال: أي: قليلًا من الجزاء، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ ؛ لكنه جوز أن يكون ﴿ شَيئًا ﴾ مفعولًا به وهو لا يستقيم إلا على معنى التوسع بالحذف والإيصال، أي: بنزع الخافض.

وجملة: ﴿إِنِ الْخُكُمُ إِلَّا سِيِّهِ في موضع التعليل لمضمون: ﴿وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ أُلَّهِ مِن شَيِّهِ﴾.

والحكم: هنا بمعنى التصرف والتقدير، ومعنى الحصر أنه لا يتم إلا ما أراده الله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَللَهَ بَلِغُ أَمَرَهُ ﴿ [الطلاق: 3]. وليس للعبد أن ينازع مراد الله في نفس الأمر، ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها لأن الله أمر بذلك، وقد جمع هذين المعنيين قوله: ﴿وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوبٍ مُّتَفَرِّفَةٌ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ أَللَهِ مِن شَتْحَ ۗ ﴾.

وجملة: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُنْوَعِلْوَنَّ في موضع البيان لجملة: ﴿وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِن النّبيه على الاعتماد عنكُم مِن الله هو معنى التوكل الذي يضل في فهمه كثيرٌ من الناس اقتصاراً وإنكاراً. ولذلك أتى بجملة: ﴿وَعَلَيْهِ فَلْمُتَوَعِّلُونَ المُنوَعِلُونَ اللهُ عَلَى الله على معنى أنه واجب الحاضرين والغائبين، وأن مقامه لا يختص بالصدِّيقين بل هو واجب كل مؤمن كامل الإيمان لا يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات.

[68] ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغَنِي عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَـلُهُمّا وَإِنَّهُ. لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمَنَكُمْ وَلَكِنَ أَكَتُمَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ ﴾.

جملة معترضة. والواو اعتراضية.

ودلَّت ﴿ حَيْثُ ﴾ على الجهة، أي: لما دخلوا من الجهات التي أمرهم أبوهم بالدخول منها. فالجملة التي تضاف إليها ﴿ حَيْثُ ﴾ هي التي تبين المراد من الجهة.

وقد أغنت جملة: ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم﴾ عن جمل كثيرة، وهي أنهم ارتحلوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ولما دخلوا من حيث أمرهم سلموا مما كان يخافه عليهم. وما كان دخولهم من حيث أمرهم يغني عنهم من الله من شيء لو قدَّر الله أن يحاط بهم، فالكلام إيجاز. ومعنى ﴿مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِن أَللَّهِ مِن شَمْءٍ﴾: أنه ما كان يرد عنهم قضاء الله لولا أن الله قدر سلامتهم.

والاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا حَاجَةً ﴾ منقطع، لأن الحاجة التي في نفس يعقوب عَلَيْ الله ليست بعضاً من الشيء المنفي إغناؤه عنهم من الله، فالتقدير: لكن حاجة في نفس يعقوب عَلِينَ في قضاها.

والقضاء: الإنفاذ، ومعنى قضاها: أنفذها. يقال: قضى حاجة لنفسه، إذا أنفذ ما أضمره في نفسه، أي: نصيحة لأبنائه أداها لهم ولم يدخرها عنهم ليطمئن قلبه بأنه لم يترك شيئاً يظنه نافعاً لهم إلا أبلغه إليهم.

والحاجة: الأمر المرغوب فيه. سمِّي حاجة لأنه محتاجٌ إليه، فهي من التسمية باسم المصدر. والحاجة التي في نفس يعقوب عَلَيَكُ هي حرصه على تنبيههم للأخطار التي تعرض لأمثالهم في مثل هذه الرحلة إذا دخلوا من بابٍ واحد. وتعليمهم الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله.

وجملة: ﴿وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَمْنَكُهُ معترضة بين جملة: ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم ﴾ إلخ وبين جملة: ﴿وَلَكِنَّ أَكَ ثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

وهو ثناءً على يعقوب عَلِيَهِ بالعلم والتدبير، وأن ما أسداه من النصح لهم هو من العلم الذي آتاه الله، وهو من علم النبوة.

وقوله: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ استدراك نشأ عن جملة: ﴿ وَلَمَنَا دَعَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُم ﴾ إلخ. والمعنى أن الله أمر يعقوب عَلَيْ بأخذ أسباب الاحتياط والنصيحة مع علمه بأن ذلك لا يغني عنهم من الله من شيء قدره لهم، فإن مراد الله تعالى خفي عن الناس، وقد أمر بسلوك الأسباب المعتادة. وعَلِمَ يعقوب عَلَيْ ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون تطلب الأمرين فيهملون أحدهما. فمنهم من يُهمل معرفة أن الأسباب الظاهرية لا تدفع أمراً قدَّره الله وعَلِمَ أنه واقع، ومنهم من يهمل الأسباب وهو لا يعلم أن الله أراد في بعض الأحوال عدم تأثيرها.

وقد دلَّ قوله: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمَنَكُ ﴾ بصريحه على أن يعقوب عَلَيْ عمل بما علَّمه الله. ودلَّ قوله: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ بتعريضه على أن يعقوب عَلَيْ من القليل من الناس الذين علموا مراعاة الأمرين ليتقرر الثناء على يعقوب عَلَيْ باستفادته من الكلام مرتين: مرة بالصراحة ومرة بالاستدراك.

والمعنى أن أكثر الناس في جهالة عن وضع هاته الحقائق موضعها ولا يخلون عن مُضيع لإحداهما.

ويفسر هذا المعنى قول عمر بن الخطاب الله أمر المسلمين بالقفول عن عمواس لمًّا بلغه ظهور الطاعون بها وقال له أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر الله: «لو غيرُك قالها يا أبا عبيدة، ألسنا نفر من قدر الله إلى قدر الله...» إلى آخر الخبر.

[69] ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَكِ إِلَيْهِ أَخَاهٌ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

موقع جملة: ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ كَ كَمُوقع جملة: ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَ أَبُوهُم﴾ [يوسف: 68] في إيجاز الحذف.

والإيواء: الإرجاع. وتقدم في قوله تعالى: ﴿ أُولَيِّكَ مَأُونَهُمُ النَّارُ ﴾ في سورة يونس [8].

وأطلق الإيواء هنا مجازاً على الإدناء والتقريب كأنه إرجاع إلى مأوى، وإنما أدناه ليتمكن من الإسرار إليه بقوله: ﴿إِنِّ أَنَا أَخُوكَ﴾.

وجملة: ﴿ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ ﴿ بدل اشتمال من جملة: ﴿ وَاوَكَ إِلَيْهِ أَكَاهُ ﴾. وكلَّمه بكلمة مختصرة بليغة إذ أفاده أنه هو أخوه الذي ظنه أكله الذئب. فأكد الخبر بـ «إن» وبالجملة الاسمية وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل، أي: أنا مقصورة على الكون أخاك لا أجنبي عنك، فهو قصر قلب لاعتقاده أن الذي كلمه لا قرابة بينه وبينه.

وفرّع على هذا الخبر: ﴿فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. والابتئاس: مطاوعة الإبئاس، أي: جَعْل أحد بائساً، أي: صاحب بؤس.

والبؤس: هو الحزن والكدر. وتقدم نظير هذا التركيب في قصة نوح عَلَيْهُ من سورة هود. والضميران في ﴿كَانُواْ﴾ و﴿يَعْمَلُونَ ﴾ راجعان إلى إخوتهما بقرينة المقام، وأراد بذلك ما كان يجده أخوه «بنيامين» من الحزن لهلاك أخيه الشقيق وفظاظة إخوته وغيرتهم منه.

والنهي عن الابتئاس مقتضٍ الكف عنه، أي: أزل عنك الحزن واعتض عنه بالسرور.

وأفاد فعل الكون في المضي أن المراد ما عملوه فيما مضى. وأفاد صوغ ﴿ يَمْمَلُونَ ﴾ بصيغة المضارع أنه أعمال متكررة من الأذى. وفي هذا تهيئة لنفس أخيه لتلقي حادث الصُّواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحل الريبة من يوسف عَيْنَا ﴿ .

[70 - 70] ﴿ فَلَمَا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمُّ أَذَنَ مُؤَذِنَ السِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمُّ أَذَنَ مُؤَذِنَ اللَّهِ الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴾ قَالُواْ نَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءً بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَغِيمٌ ﴿ فَي قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا حِثْنَا لِنَفْسِدَ فِي الْلَازُضِ وَمَا كُنَا سَرِقِينَ ﴿ فَي قَالُواْ فَمَا جَزَوْهُ إِن كُنْتُم كَذِينَ مَا لَوْ فَمَا جَزَوْهُ إِن كُنْتُم كَذِينَ فَي قَالُواْ فَمَا جَزَوْهُ مِنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُو جَزَوْهُ ﴿ كَذَلِكَ نَعْزِهِ الظّلِهِينَ ۗ ﴿ وَهِا كُنَا لِهُ عَلَيْهِ مَا لَكُوا فَمَا جَزَوْهُ إِن كُنْتُم كَذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللّه

تقدم الكلام على نظير قوله: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم ﴾ في الآيات قبل هذه. وإسناد جعل السقاية إلى ضمير يوسف مجاز عقلي، وإنما هو آمر بالجعل والذين جعلوا السقاية هم العبيد الموكلون بالكيل.

والسقاية: إناءٌ كبيرٌ يُسقى به الماء والخمر. والصُّواع: لغةً في الصاع، وهو وعاء للكيل يقدَّر بوزن رطل وربع أو وثلث. وكانوا يشربون الخمر بالمقدار، يقدر كل شارب لنفسه ما اعتاد أنه لا يصرعه، ويجعلون آنية الخمر مقدرة بمقادير مختلفة، فيقول الشارب للساقي: رطلًا أو صاعاً أو نحو ذلك. فتسمية هذا الإناء سقاية وتسميته صُواعاً جارية على ذلك. وفي التوراة سمي طاساً، ووصف بأنه من فضة.

وتعريف ﴿ أُلسِّقَايَةَ ﴾ تعريف العهد الذهني، أي: سقاية معروفة لا يخلو عن مثلها مجلس العظيم.

وإضافة الصواع إلى الملك لتشريفه، وتهويل سرقته على وجه الحقيقة، لأن شؤون الدولة كلها للملك. ويجوز أن يكون أطلق الملك على يوسف عَلَيْتُ تعظيماً له.

والتأذين: النداء المكرر. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ ﴿ فَي سورة الأعراف [44].

والعير: اسم للحمولة من إبل وحمير وما عليها من أحمال وما معها من ركابها، فهو اسم لمجموع هذه الثلاثة. وأسندت السرقة إلى جميعهم جرياً على المعتاد من مؤاخذة الجماعة بجرم الواحد منهم.

وتأنيث اسم الإشارة وهو ﴿أَيَّتُهَا ﴾ لتأويل العير بمعنى الجماعة، لأن الركاب هم الأهم.

وجملة: ﴿قَالُواْ﴾ جواب لنداء المنادي إياهم: ﴿إِنَّكُمْ لَسَرِقُونٌ ﴾، فَفُصِلت الجملة لأنها في طريقة المحاورة كما تكرر غير مرة.

وضمير ﴿قَالُوا ﴾ عائدٌ إلى العير.

وجملة: ﴿وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم ﴾ حال من ضمير ﴿قَالُواْ ﴾. ومرجع ضمير ﴿أَقْبَلُواْ ﴾ عائدٌ الى فتيان يوسف عَلِيْهِم ﴾ وضمير ﴿عَلَيْهِم ﴾ واجع إلى ما رجع إليه ضمير ﴿قَالُواْ ﴾، أي: وقد أقبل عليهم فتيان يوسف عَلِيْهِ وجعلوا جعلًا لمن يأتي بالصواع. والذي قال: ﴿وَأَنَا بِهِ وَعِيمٌ ﴾ واحد من المقبلين وهو كبيرهم. والزعيم: الكفيل.

وهذه الآية قد جعلها الفقهاء أصلًا لمشروعية الجعل والكفالة. وفيه نظر، لأن يوسف عَلَيْ لم يكن يومئذ ذا شرع حتى يستأنس للأخذ به «أن شرع من قبلنا شرع لنا» إذا حكاه كلام الله أو رسوله. ولو قدر أن يوسف عَلَيْ كان يومئذ نبياً فلا يثبت أنه رسولٌ بشرع، إذ لم يثبت أنه بُعث إلى قوم فرعون، ولم يكن ليوسف عَلَيْ أتباع في مصر قبل ورود أبيه وإخوته وأهليهم. فهذا مأخذ ضعيف.

والتاء في ﴿تَاللَّهِ﴾ حرف قسم على المختار، ويختص بالدخول على اسم الله تعالى وعلى لفظ رب، ويختص أيضاً بالمُقسم عليه العجيب. وسيجيء عند قوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصّْنَكُمُ ﴾ في سورة الأنبياء [57].

وقولهم: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفُسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينٌ ﴾. أكَّدوا ذلك بالقسم لأنهم كانوا وفدوا على مصر مرة سابقة واتهموا بالجوسسة فتبينت براءتهم بما صدقوا يوسف عَلَيْتُ فيما وصفوه من حالِ أبيهم وأخيهم. فالمراد بـ ﴿ الْأَرْضِ ﴾ المعهودة، وهي مصر.

وأما براءتهم من السرقة فبما أخبروا به عند قدومهم من وجدان بضاعتهم في رحالهم، ولعلها وقعت في رحالهم غلطاً.

على أنهم نفوا عن أنفسهم الاتصاف بالسرقة بأبلغ مما نفوا به الإفساد عنهم، وذلك بنفي الكون سارقين دون أن يقولوا: وما جئنا لنسرق، لأن السرقة وصف يُتعير به، وأما الإفساد الذي نفوه، أي: التجسس فهو مما يقصده العدو على عدوه فلا يكون عاراً، ولكنه اعتداءٌ في نظر العدو.

وقول الفتيان: ﴿فَمَا جَزَوْهُ إِن كُنتُمْ كَذِبِينٌ ﴿ تحكيم، لأنهم لا يسعهم إلا أن يعيِّنوا جزاء يؤخذون به، فهذا تحكيم المرء في ذنبه.

ومعنى ﴿فَمَا جَرَّؤُهُۥ﴾: ما عقابه. وضمير ﴿جَزَّؤُهُۥ﴾ عائدٌ إلى الصواع بتقدير مضاف دل عليه المقام، أي: ما جزاء سارقه أو سَرَقَته.

ومعنى ﴿إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينٌ ﴾: إن تبين كذبكم بوجود الصواع في رحالكم.

وقوله: ﴿ جَرَّوُهُ مَنْ قُجِدَ فَى رَعَلِهِ فَهُو جَرَّوُهُ ﴾ ، ﴿ جَرَوُهُ ﴾ الأول مبتدأ ، و﴿ مَنْ ﴾ يجوز أن تكون شرطية وهي مبتدأ ثانٍ ، وأن جملة: ﴿ قُجِدَ فِى رَعَلِهِ ، جملة الشرط، وجملة: ﴿ فُجِدَ فِى جَرَوُهُ ﴾ والجملة المركبة من الشرط وجوابه خبر عن المبتدإ الأول.

ويجوز أن تكون ﴿مُنَّ﴾ موصولة مبتدأ ثانياً، وجملة: ﴿وَتُجِدَ فِي رَحْلِهِۦ﴾ صلة الموصول.

والمعنى: أن من وجد في رحله الصواع هو جزاء السرقة، أي: ذاته هي جزاء السرقة، في: أن يصير رفيقاً لصاحب السرقة، فالمعنى أن ذاته تكون عوضاً عن هذه الجريمة، أي: أن يصير رفيقاً لصاحب الصواع ليتم معنى الجزاء بذات أخرى. وهذا معلومٌ من السياق إذ ليس المراد إتلاف ذات السارق لأن السرقة لا تبلغ عقوبتها حد القتل.

فتكون جملة: ﴿ فَهُو جَرَّوُهُ ﴿ تُوكيداً لفظياً لجملة: ﴿ جَرَّوُهُ مَنْ وَجُدَ فَى رَحْلِهِ ﴾ لتقرير الحكم وعدم الانفلات منه، وتكون الفاء للتفريع تفريع التأكيد على المؤكد. وقد حكم إخوة يوسف عَلَيْتُ على أنفسهم بذلك وتراضوا عليه فلزمهم ما التزموه.

ويظهر أن ذلك كان حكماً مشهوراً بين الأمم أن يسترقَّ السارق. وهو قريب من استرقاق المغلوب في القتال. ولعله كان حكماً معروفاً في مصر لما سيأتي قريباً عند قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: 76].

وجمَّلة: ﴿كَذَٰلِكَ نَجَزِ الظَّلِمِينَ ﴾ بقية كلام إخوة يوسف ﷺ، أي: كذلك حكم قومنا في جزاء السارق الظالم بسرقته، أو أرادوا أنه حكم الإخوة على من يقدر منهم أن يظهر الصواع في رحله، أي: فهو حقيق لأن نجزيه بذلك.

والإشارة بـ ﴿ كُنَالِكَ ﴾ إلى الجزاء المأخوذ من ﴿ نَجْزِكِ ﴾، أي: نجزي الظالمين جزاء كذلك الجزاء، وهو من وجد في رحله.

[76] ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ اَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَن نَشَاَّةٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِم عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

﴿بَدَأَ﴾ أي: أمر يوسف عَلَيْتُلا بالبداءة بأوعية بقية إخوته قبل وعاء أخيه الشقيق.

وأوعية: جمع وعاء، وهو الظرف، مشتقٌ من الوعي وهو الحفظ. والابتداء بأوعية غير أخيه لإبعاد أن يكون الذي يوجد في وعائه هو المقصود من أول الأمر. وتأنيث

ضمير ﴿اسْتَخْرَجُهَا﴾ للسقاية. وهذا التأنيث في تمام الرشاقة إذ كانت الحقيقة أنها سقاية جُعلت صواعاً. فهو كرد العجز على الصدر.

والقول في: ﴿ كَنَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفُ ﴾ كالقول في: ﴿ كَنَالِكَ نَعَزِ الظَّالِمِينَ ﴾ [يوسف: 75].

والكيد: فعل يتوصل بظاهره إلى مقصدٍ خفي. والكيد: هنا هو إلهام يوسف عَلَيْتُلا لهذه الحيلة المحكمة في وضع الصواع وتفتيشه وإلهام إخوته إلى ذلك الحكم المُصْمَت.

وأسند الكيد إلى الله لأنه ملهمه فهو مسببه. وجعل الكيد لأجل يوسف عَلَيْتُلَا لأنه لفائدته.

وجملة: ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي نِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ بيان للكيد باعتبار جميع ما فيه من وضع السقاية ومن حكم إخوته على أنفسهم بما يلائم مرغوب يوسف عَلِي من إبقاء أخيه عنده، ولولا ذلك لما كانت شريعة القبط تخوله ذلك، فقد قيل: إن شرعهم في جزاء السارق أن يؤخذ منه الشيء ويُضرب ويُغرم ضعفي المسروق أو ضعفي قيمته.

وعن مجاهد ﴿ فَي دِينِ الْمَاكِ ﴾ أي: حكمه وهو استرقاق السراق. وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية لقوله: ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ الْمَاكِ ﴾ أي: لولا حيلة وضع الصواع في متاع أخيه. ولعل ذلك كان حكماً شائعاً في كثير من الأمم، ألا ترى إلى قولهم: ﴿ مَنْ قُودَ فِي رَحِّكِهِ وَهُو جَرَّوُهُ ﴾ [يوسف: 75] كما تقدم، أي: أن ملك مصر كان عادلًا فلا يؤخذ أحد في بلاده بغير حق. ومثله ما كان في شرع الرومان من استرقاق المَدين، فتعين أن المراد بالدين الشريعة لا مطلق السلطان.

ومعنى لام الجحود هنا نفي أن يكون في نفس الأمر سبب يخوِّل يوسف عَلَيَكُلاً أُخذ أُخيه عنده.

والاستثناء من عموم أسباب أخذ أخيه المنفية. وفي الكلام حرف جر محذوف قبل ﴿ أَنَ ﴾ المصدرية، وهو باء السبية التي يدل عليها نفي الأخذ، أي: أسبابه. فالتقدير: إلا بأن يشاء الله، أي: يُلهم تصوير حالته ويأذن ليوسف عَلَيْتُلا في عمله باعتبار ما فيه من المصالح الجمة ليوسف وإخوته في الحال والاستقبال لهم ولذريتهم.

وجملة: ﴿ رَكِتِ مَن نَشَاء ﴾ تذييل لقصة أخذ يوسف عَيَي أخاه، لأن فيها رفع درجة يوسف عَي الحال بالتدبير الحكيم من وقت مناجاته أخاه إلى وقت استخراج السقاية من رحله. ورفع درجة أخيه في الحال بإلحاقه ليوسف عَي العيش

الرفيه والكمال بتلقي الحكمة من فيه. ورفع درجات إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب رفع درجة يوسف عَلَيْتُما وحنوه عليهم.

فالدرجات مستعارة لقوة الشرف من استعارة المحسوس للمعقول. وتقدم في قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَكُمٌ في سورة البقرة [228]، وقوله: ﴿ لَمُمْ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ في سورة الأنفال [4].

وجملة: ﴿وَفَوَقَ كُلِّ ذِهِ عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ تذييل ثانٍ لجملة: ﴿ كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفُ ﴾ الآية.

وفيها شاهدٌ لتفاوت الناس في العلم المُؤذِن بأن عِلمَ الذي خلق لهم العلم لا ينحصر مداه، وأنه فوق كل نهاية من علم الناس.

والفوقية مجاز في شرف الحال، لأن الشرف يشبه بالارتفاع.

وعبَّر عن جنس المتفوق في العلم بوصف ﴿عَلِيمٌ ﴾ باعتبار نسبته إلى من هو فوقه إلى أن يبلغ إلى العليم المطلق سبحانه.

وظاهر تنكير ﴿عَلِيمٌ ﴾ أن يراد به الجنس فيعم كل موصوف بقوة العلم إلى أن ينتهي إلى علم الله تعالى. فعموم هذا الحكم بالنسبة إلى المخلوقات لا إشكال فيه، ويتعين تخصيص هذا العموم بالنسبة إلى الله تعالى بدليل العقل إذ ليس فوق الله عليم.

وقد يحمل التنكير على الوحدة ويكون المراد عليم واحد فيكون التنكير للوحدة والتعظيم، وهو الله تعالى فلا يحتاج إلى التخصيص.

وقرأ الجمهور: ﴿ دَرَجَاتِ مَن نَشَاأَ ﴾ بإضافة ﴿ دَرَجَاتِ ﴾ إلى ﴿ مَن نَشَاءُ ﴾. وقرأه حمزة، وعاصم، والكسائي، وخلف بتنوين ﴿ دَرَجَاتِ ﴾ على أنه تمييز لتعلق فعل ﴿ نَرْفَعُ ﴾ بمفعوله وهو: ﴿ مَن نَشَاءً ﴾ ﴾.

[77] ﴿ قَالُواْ إِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَفَ أَخُ لَدُ، مِن قَبَلٌ فَاسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَقْسِهِ، وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَأَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ آَا ﴾.

وكان ليعقوب عليه أربع زوجات: «راحيل» هذه أم يوسف عليه وبنيامين، و«ليئة» بنت لابان أخت راحيل وهي أم روبين، وشمعون، ولاوي، ويهوذا، وبساكر،

وزبولون، و«بُلْهَة» جارية راحيل وهي أم دانا، ونفتالي، و«زُلفة» جارية راحيل أيضاً وهي أم جاد، وأشير.

وإنما قالوا: ﴿فَقَدُ سَرَفَ أَخُ لَهُ مِن قَبَلٌ ﴾ بهتاناً ونفياً للمعرة عن أنفسهم. وليس ليوسف عَلَيْتُ الله سرقة من قبل، ولم يكن إخوة يوسف عَلَيْتُ الله يومئذ أنبياء. وشتان بين السرقة وبين الكذب إذا لم تترتب عليه مضرة.

وكان هذا الكلام بمسمع من يوسف عَلَيْتُلِيدٌ في مجلس حكمه.

وقوله: ﴿فَأَسَرَّهُا يُوسُفُّ يَجوز أَن يعود الضمير البارز إلى جملة: ﴿قَالُواْ إِنَّ يَسَّرِقُ فَقَدْ سَرَفَ أَنُ لَهُ مِن قَبَلٌ ﴾ على تأويل ذلك القول بمعنى المقالة على نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهُ ﴾ بعد قوله: ﴿رَبِّ إِرْجِعُونِ ۞ لَعَلِيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ ﴾ [المؤمنون: 99، 100].

ويكون معنى (أسرَّها في نفسه) أنه تحمَّلها ولم يظهر غضباً منها، وأعرض عن زجرهم وعقابهم مع أنها طعن فيه وكذب.

وإلى هذا التفسير ينحو أبو على الفارسي وأبو حيان. ويكون قوله: ﴿قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَنَكُ مَكَانَةٌ كلاماً مستأنفاً حكاية لما أجابهم به يوسف عَلِيَةٌ صراحة على طريقة حكاية المحاورة، وهو كلام موجَّه لا يقتضي تقرير ما نسبوه إلى أخي أخيهم، أي: أنتم أشد شراً في حالتكم هذه لأن سرقتكم مشاهدة وأما سرقة أخي أخيكم فمجرد دعوى، وفعل ﴿قَالَ ﴾ يرجح هذا الوجه.

ويجوز أن يكون ضمير الغيبة في ﴿فَأَسَرَهَا ﴾ إلى ما بعده وهو قوله: ﴿قَالَ أَنتُمُ شَكُرٌ مَكَانًا ﴾. وبهذا فسر الزجاج والزمخشري، أي: قال في نفسه، وهو يشبه ضمير الشأن والقصة، لكن تأنيثه بتأويل المقولة أو الكلمة، وتكون جملة: ﴿قَالَ أَنتُمُ شَرُّ مَكَانًا ﴾ تفسير للضمير في ﴿فَأَسَرَهَا ﴾.

والإسرار، على هذا الوجه، مستعملٌ في حقيقته، وهو إخفاء الكلام عن أن يسمعه سامع.

وجملة: ﴿وَلَمْ يُبِّدِهَا لَهُمُّ فيل هي توكيد لجملة: ﴿فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ ﴿ وَشَأَنَ اللَّهِ المشعر التوكيد أن لا يُعطف. ووجه عطفها ما فيها من المغايرة للتي قبلها بزيادة قيد لهم المشعر بأنه أبدى لأخيه انهم كاذبون. ويجوز أن يكون المراد لم يُبد لهم غضباً ولا عقاباً كما تقدم مبالغة في كظم غيظه، فيكون في الكلام تقدير مضاف مناسب، أي: لم يبد أثرها.

و ﴿ شَرُّ ﴾ اسم تفضيل، وأصله أشر، و ﴿ مَكَانًا ﴾ تمييز لنسبة الأشر.

وأطلق المكان على الحالة على وجه الاستعارة، والحالة هي السرقة، وإطلاق المكان

والمكانة على الحالة شائع. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ قُلَ يَقَوْمِ اعْـمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ ۖ في آخر سورة الأنعام [135]، وهو تشبيه الاتصاف بوصف ما بالحلول في مكان.

والمعنى أنهم لما علَّلوا سرقة أخيهم بأن أخاه من قبل قد سرق، فإذا كانت سرقة سابقة من أخ أعدَّت أخاه الآخر للسرقة، فهم وقد سبقهم أخوان بالسرقة أجدر بأن يكونوا سارقين من الذي سبقه أخ واحد. والكلام قابل للحمل على معنى أنتم شر حالة من أخيكم هذا والذي قبله لأنهما بريئان مما رميتموهما به وأنتم مجرمون عليها إذ قذفتم أولهما في الجب، وأيدتم تهمة ثانيهما بالسرقة.

ثم ذيله بجملة: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ وهو كلامٌ جامع، أي: الله أعلم بصدقكم فيما وصفتم أو بكذبكم. والمراد: أنه يعلم كذبهم، فالمراد: أعلم بحال ما تصفون.

نادَوْا بوصف العزيز إما لأن كل رئيس ولاية مهمَّة يُدعى بما يرادف العزيز فيكون يوسف عَلَيْكُ عزيزاً، كما أن رئيس الشرطة يدعى العزيز كما تقدم في قوله تعالى: ﴿إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ ﴾ [يوسف: 30]، وإما لأن يوسف ضُمَّت إليه ولاية العزيز الذي اشتراه فجمع التصرفات وراجعوه في أخذ أخيهم.

ووصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليه، وهي: حنان الأبوة، وصفة الشيخوخة، واستحقاقه جبر خاطره لأنه كبير قومه أو لأنه انتهى في الكبر إلى أقصاه، فالأوصاف مسوقة للحث على سراح الابن لا لأصل الفائدة لأنهم قد كانوا أخبروا يوسف عين بخبر أبيهم.

والمراد بالكبير: إما كبير عشيرته فإساءته تسوءهم جميعاً ومن عادة الولاة استجلاب القبائل، وإما أن يكون ﴿كِيكِ تأكيداً لـ ﴿شَيْخًا ﴾ أي: بلغ الغاية في الكبر في السن، ولذلك فرَّعوا على ذلك: ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴾ إذ كان هو أصغر الإخوة، والأصغر أقرب إلى رقة الأب عليه.

وجملة ﴿إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ تعليل لإجابة المطلوب لا للطلب. والتقدير: فلا ترد سؤالنا لأنا نراك من المحسنين، فمثلك لا يصدر منه ما يسوء أباً شيخاً كبيراً.

والمكان: أصله محل الكون، أي: ما يستقر فيه الجسم، وهو هنا مجاز في العوض لأن العوض يضعه آخذه في مكان الشيء المعوَّض عنه كما في الحديث: «هذه مكان حجتك».

و ﴿ مَعَاذَ ﴾ مصدر ميمي اسم للعوذ، وهو اللجأ إلى مكان للتحصن. وتقدم قريباً عند قوله: ﴿ قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ رَبِّي ٱحۡسَنَ مَثْوَايٌ ﴾ [يوسف: 23].

وانتصب هذا المصدر على المفعولية المطلقة نائباً عن فعله المحذوف. والتقدير: أعوذ بالله معاذاً، فلما حُذف الفعل جعل الاسم المجرور بباء التعدية متصلًا بالمصدر بطريق الإضافة فقيل: معاذ الله، كما قالوا: سبحان الله، عوضاً عن أسبح الله. والمستعاذ منه هو المصدر المنسبك من: ﴿أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندُهُ. ﴿

والمعنى: الامتناع من ذلك، أي: نلجأ إلى الله أن يعصمنا من أخذ من لا حق لنا في أخذه، أي: أن يعصمنا من الظلم لأن أخذ من وجد المتاع عنده صار حقاً عليه بحكمه على نفسه، لأن التحكيم له قوة الشريعة. وأما أخذ غيره فلا يسوغ إذ ليس لأحد أن يسترق نفسه بغير حكم، ولذلك علل الامتناع من ذلك بأنه لو فعله لكان ذلك ظلماً.

ودليل التعليل شيئان: وقوع ﴿أَنَ ﴿ في صدر الجملة، والإتيان بحرف الجزاء وهو إذن. وضمائر ﴿نَأَخُذَ ﴾ و﴿وَجَدْنَا ﴾ و﴿وَابَنَا ﴾ و﴿إِنَّا ﴾ و﴿إِنَّا ﴾ و﴿لَظَلِمُونَ ﴾ مراد بها المتكلم وحده دون مشارك، فيجوز أن يكون من استعمال ضمير الجمع في التعظيم حكاية لعبارته في اللغة التي تكلم بها فإنه كان عظيم المدينة.

ويجوز أن يكون استعمل ضمير المتكلم المشارَك تواضعاً منه تشبيهاً لنفسه بمن له مشارك في الفعل وهو استعمال موجود في الكلام. ومنه قوله تعالى حكاية عن الخضر عَلِيَكُ : ﴿ فَخَشِينَا أَنَ يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفَرِّ اللهِ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبَرِّلُهُمَا رَبُّهُما الآية من سورة الكهف [80، 81].

وإنما لم يكاشفهم يوسف على بحاله ويأمرهم بجلب أبيهم يومئذ: إما لأنه خشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا لبنيامين فيزعموا أنهم يرجعون جميعاً إلى أبيهم فإذا انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق، وإما لأنه قد كان بين القبط وبين الكنعانيين في تلك المدة عداوات فخاف إن هو جلب عشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر فتريث إلى أن يجد فرصة لذلك، وكان الملك قد أحسن إليه فلم يكن من الوفاء له أن يفعل ما يكرهه أو يسيء ظنه، فترقب وفاة الملك أو السعي في إرضائه بذلك، أو أراد أن يستعلم من أخيه في مدة الانفراد به أحوال أبيه وأهلهم لينظر كيف يأتي بهم أو ببعضهم، وسنذكره عند قوله: ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمَتُمُ مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ ﴾ [يوسف: 89].

[82 ـ 80] ﴿ فَلَمَّا إَسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ بَحِيَّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ أَللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطُتُ مِّ فَيُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ

حَنَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِىَ أَوَ يَحَكُمُ اللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَّ ﴿ الْحَجُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَعَالَمُ اللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَّ ﴿ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْ

﴿ اَسۡتَتَسُوا ﴾ بمعنى يئسوا، فالسِّين والتاء للتأكيد، ومثلها: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ, رَبُّهُ, ﴾ [يوسف: 32].

واليأس منه: اليأس من إطلاقه أخاهم، فهو من تعليق الحكم بالذات. والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام للمبالغة.

وقرأ الجمهور ﴿إِسَيَّنَسُوا﴾ بتحتية بعد الفوقية وهمزة بعد التحتية على أصل التصريف. وقرأه البزي عن ابن كثير بخلف عنه بألف بعد الفوقية ثم تحتية على اعتبار القلب من المكان ثم إبدال الهمزة.

و ﴿ حَاصُوا ﴾ بمعنى اعتزلوا وانفردوا. وأصله من الخلوص وهو الصفاء من الأخلاط. ومنه قول عبدالرحمان بن عوف لعمر بن الخطاب في آخر حجة حجها حيث عزم عمر هذه على أن يخطب في الناس فيحذرهم من قوم يريدون المزاحمة في الخلافة بغير حق، قال عبدالرحمان بن عوف في: «يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه. . . » إلخ.

والنجي: اسم من المناجاة، وانتصابه على الحال. ولمَّا كان الوصف بالمصدر يلازم الإفراد والتذكير كقوله تعالى: ﴿وَلِذْ هُمْ نَجَوَىٰ﴾ [الإسراء: 47]. والمعنى: انفردوا تناجياً.

والتناجي: المحادثة سراً، أي: متناجين.

وجملة: ﴿ قَالَ كَبِرُهُمْ بدل جملة: ﴿ حَكَاصُواْ نَجِيَّا ﴾ وهو بدل اشتمال، لأن المناجاة تشتمل على أقوالٍ كثيرةٍ منها قول كبيرهم هذا، وكبيرهم هو أكبرهم سناً وهو روبين بكر يعقوب عَلَيْتُ .

والاستفهام في ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا﴾ تقريري مستعمل في التذكير بعدم اطمئنان أبيهم بحفظهم لابنه.

وجملة: ﴿وَمِن فَتَلُ مَا فَرَطَّتُم ﴿ جملة معترضة، و﴿مَا ﴾ مصدرية، أي: تفريطكم في يوسف عَلَيْ كان من قبل المَوثق، أي: فهو غير مصدقكم فيما تخبرون به من أخذ بنيامين في سرقة الصُّواع. وفرِّع عليه كبيرهم أنه يبقى في مصر ليكون بقاؤه علامة عند يعقوب عَلَيْ يعرف بها صدقهم في سبب تخلُّف بنيامين، إذ لا يرضى لنفسه أن يبقى غريباً لولا خوفه من أبيه، ولا يرضى بقية أشقائه أن يكيدوا له كما يكيدون لغير الشقيق.

وقوله: ﴿ أَوْ يَحْكُمُ أَلِلَهُ لِيْكَ ترديد بين ما رسمه هو لنفسه وبين ما عسى أن يكون الله قد قدَّره له مما لا قبل له بدفعه، فحذف متعلق ﴿ يَحْكُمُ ﴾ المجرور بالباء لتنزيل فعل ﴿ يَحْكُمُ ﴾ منزلة ما لا يطلب متعلقاً.

واللام للأجل، أي: يحكم الله بما فيه نفعي. والمراد بالحكم التقدير.

وجملة: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴾ تذييل. و﴿خَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴾ إن كان على التعميم فهو الذي حكمه لا يستطيع أحد نقضه، وإن كان على إرادة وهو خير الحاكمين لي فالخبر مستعمل في الثناء للتعريض بالسؤال أن يقدر له ما فيه رأفة في رد غربته.

وعدم التعرض لقول صدر من بنيامين يدافع به عن نفسه يدل على أنه لازم السكوت لأنه كان مُطَّلِعاً على مراد يوسف عَلِيَّا من استبقائه عنده، كما تقدم في قوله: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

ثم لقنهم كبيرهم ما يقولون لأبيهم. ومعنى ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينٌ ﴾ احتراس من تحقق كونه سرق، وهو إما لقصد التلطف مع أبيهم في نسبة ابنه إلى السرقة، وإما لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه.

والغيب: الأحوال الغائبة عن المرء. والحفظ: بمعنى العلم.

وسؤال القرية مجاز عن سؤال أهلها. والمراد بها مدينة مصر. والمدينة والقرية مترادفتان. وقد خصَّت المدينة في العرف بالقرية الكبيرة.

والمراد بالعير التي كانوا فيها رفاقهم في عيرهم القادمين إلى مصر من أرض كنعان، فأما سؤال العير فسهل وأما سؤال القرية فيكون بالإرسال أو المراسلة أو الذهاب بنفسه إن أراد الاستثبات.

[83] ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُّ أَن فَصَبَرُ جَمِيلُ عَسَى أَللَهُ أَن يَأْتِينِهِ بِهِمْ جَمِيكًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ قَالَهُ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِ

جُعلت جملة ﴿ قَالَ بَلْ سَوَلَتَ ﴾ في صورة الجواب عن الكلام الذي لقنه أخوهم على طريقة الإيجاز. والتقدير: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا ذلك الكلام الذي لقنه إياهم «روبين»، قال أبوهم: بل سوَّلت... إلخ.

وقوله هنا كقوله لهم حين زعموا أن يوسف عَلَيْتُ أكله الذئب، فهو تهمة لهم بالتغرير بأخيهم. قال ابن عطية: ظن بهم سوءاً فصدق ظنه في زعمهم في يوسف عَلَيْتُ وله ولم يتحقق ما ظنه في أمر «بنيامين»، أي: أخطأ في ظنه بهم في قضية بنيامين، ومستنده

في هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق، فعلم أن في دعوى السرقة مكيدة. فظنه صادق على الجملة لا على التفصيل. وأما تهمته أبناءه بأن يكونوا تمالؤوا على أخيهم بنيامين فهو ظن مستند إلى القياس على ما سبق من أمرهم في قضية يوسف عَلَيْ فإنه كان قال لهم: هَلَ عَلَى مَالَبُكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن فَبَلُ اللهِ [يوسف: 64]. ويجوز على النبي الخطأ في الظن في أمور العادات كما جاء في حديث ترك إبار النخل.

ولعله اتهم روبين أن يكون قد اختفى لترويج دعوى إخوته. وضمير ﴿بِهِمْ﴾ ليوسف عَلَيْتُلِهُ وبنيامين وروبين. وهذا كشف منه إذ لم ييأس من حياة يوسف عَلَيْتُلِهُ .

وجملة: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴿ تَعَلَيلُ لَرَجَائِهِ مِنَ اللهِ بَأَنَ اللهِ عَلَيمَ فلا تخفى عليه مواقعهم المتفرقة. حكيم فهو قادرٌ على إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق.

[84 - 84] ﴿ وَتَوَلَىٰ عَنْهُمُ وَقَالَ يَالَسُفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَّ وَابْيَطَّتْ عَيْنَكُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ فَا قَالُواْ تَاللّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَظًا أَوْ تَكُونَ مِرَ الْهَالِكِينَ ﴿ فَا قَالُواْ تَاللّهِ تَفْتَوُاْ بَيْتِ وَحُزْنِى إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَيَ اللّهِ اللّهُ إِنّهُ اللّهُ إِنّهُ اللّهُ إِنّهُ اللّهُ إِنّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّا الْفَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

انتقال إلى حكاية حال يعقوب عَلَيْكُ في انفراده عن أبنائه ومناجاته نفسه، فالتولي حاصلٌ عقب المحاورة. و﴿ نَوَلَّكُ : انصرف، وهو انصراف غَضَب.

ولما كان التولي يقتضي الاختلاء بنفسه ذكر من أحواله تجدد أسفه على يوسف عَلِينًا فقال: ﴿ يَا سَفَى عَلَى يُوسُفَ ﴾. والأسف: أشد الحزن، أسِف كحزن.

ونداء الأسف مجاز. نزَّل الأسف منزلة من يعقل فيقول له: احضر فهذا أوان حضورك، وأضاف الأسف إلى ضمير نفسه لأن هذا الأسف جزئي مختصٌ به من بين جزئيات جنس الأسف.

والألف عوض عن ياء المتكلم فإنها في النداء تبدل ألفاً.

وإنما ذكر القرآن تحسُّره على يوسف عَلِيَّ ولم يذكر تحسره على ابنيه الآخرين لأن ذلك التحسر هو الذي يتعلق بهذه القصة فلا يقتضي ذكره أن يعقوب عَلَيْ لم يتحسر قط إلا على يوسف، مع أن الواو لا تفيد ترتيب الجمل المعطوفة بها.

وكذلك عطف جملة: ﴿ وَاتِّيضَتْ عَيْنَكُ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾ إذ لم يكن ابيضاض عينيه إلا

في مدةٍ طويلة. فكل من التولي والتحسر وابيضاض العينين من أحواله إلا أنها مختلفة الأزمان.

وابيضاض العينين: ضعف البصر. وظاهرة أنه تبدل لون سوادهما من الهزال. ولذلك عبَّر بـ (ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وف عميت عيناه.

و ﴿ مِنَ فَي قوله: ﴿ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾ سببية. والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو سبب ابيضاض العينين. وعندي أن ابيضاض العينين كناية عن عدم الإبصار كما قال الحارث بن حلزة:

قبل ما اليوم بيّضَت بعيون الناس فيها تغيض وإباء

وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر، فإن توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار؛ على أن البكاء من الحزن أمر جبلي فلا يستغرب صدوره من نبي، أو أن التصبر عند المصائب لم يكن من سنة الشريعة الإسرائيلية بل كان من سننهم إظهار الحزن والجزع عند المصائب. وقد حكت التوراة بكاء بني إسرائيل على موسى علي أربعين يوماً، وحكت تمزيق بعض الأنبياء ثيابهم من الجزع. وإنما التصبر في المصيبة كمال بلغت إليه الشريعة الإسلامية.

والكظيم: مبالغة للكاظم. والكظم: الإمساك النفساني، أي: كاظم للحزن لا يظهره بين الناس، ويبكي في خلوته، أو هو فعيل بمعنى مفعول، أي: محزون كقوله: ﴿وَهَوَ مُكَثَّوُهُ ﴾.

وجملة: ﴿قَالُواْ تَاللَّهِ محاورة بنيه إياه عندما سمعوا قوله: ﴿يَنَاسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفُّ ﴾ وقد قالها في خلوته فسمعوها.

والتاء حرف قسم، وهي عوض عن واو القسم. قال في «الكشاف» في سورة الأنبياء: «التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب». وسلَّمه في «مغنى اللبيب»، وفسَّره الطيبي بأن المقسم عليه بالتاء يكون نادر الوقوع لأن الشيء المتعجب منه لا يكثر وقوعه، ومن ثمَّ قلَّ استعمال التاء إلا مع اسم الجلالة لأن القسم باسم الجلالة أقوى القسم.

وجواب القسم هو: ﴿ تَفْتَوُّا تَذَكُرُ يُوسُكَ ﴾ باعتبار ما بعده من الغاية، لأن المقصود من هذا اليمين الإشفاق عليه بأنه صائر إلى الهلاك بسبب عدم تناسيه مصيبة يوسف عَيَيْ ، وليس المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر يوسف. وجواب القسم هنا فيه حرف النفي مقدر بقرينة عدم قرنه بنون التوكيد لأنه لو كان مثبتاً لوجب قرنه بنون التوكيد فحذف حرف النفي هنا.

ومعنى ﴿ تَفْتَوُ أَ﴾ تفتر. يقال: فتئ من باب علم. إذا فتر عن الشيء. والمعنى: لا تفتر في حال كونك تذكر يوسف. ولملازمة النفي لهذا الفعل ولزوم حال يعقب فاعله صار شبيهاً بالأفعال الناقصة.

و ﴿ حَرَضًا ﴾ مصدر هو شدة المرض المُشفي على الهلاك، وهو وصف بالمصدر، أي: حتى تكون حرضاً، أي: بالياً لا شعور لك. ومقصودهم الإنكار عليه صدًّا له عن مداومة ذكر يوسف عَلَيْتُ على لسانه، لأن ذكره باللسان يفضي إلى دوام حضوره في ذهنه.

وفي جعلهم الغاية الحرض أو الهلاك تعريض بأنه يذكر أمراً لا طمع في تداركه، فأجابهم بأن ذكره يوسف علي موجه إلى الله دعاءً بأن يرده عليه. فقوله: ﴿يَا اللهُ عَلَى يُوسُفَ ﴾ تعريض بدعاء الله أن يزيل أسفه برد يوسف عليه إليه لأنه كان يعلم أن يوسف لم يهلك ولكنه بأرض غربة مجهولة، وعلم ذلك بوحي أو بفراسة صادقة وهي المسماة بالإلهام عند الصوفية.

فجملة ﴿إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِي وَحُزْنِ إِلَى أُللَّهِ مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم الله، أي: يشكو إلى الله لا إلى نفسه ليجدد الحزن، فصارت الشكوى بهذا القصد ضراعة وهي عبادة لأن الدعاء عبادة. وصار ابيضاض عينيه الناشئ عن التذكر الناشئ عن الشكوى أثراً جسدياً ناشئاً عن عبادة مثل تفطر أقدام النبي عليه من قيام الليل.

والبث: الهم الشديد، وهو التفكير في الشيء المسيء. والحزن: الأسف على فائت. فبين الهم والحزن العمومُ والخصوص الوجهي، وقد اجتمعا ليعقوب عليه لأنه كان مهتماً بالتفكير في مصير يوسف عليه وما يعترضه من الكرب في غربته وكان آسفاً على فراقه.

وقد أعقب كلامه بقوله: ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ أَلَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونٌ ﴾ لينبههم إلى قصور عقولهم عن إدراك المقاصد العالية ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو يلوموه، أي: أنا أعلم علماً من عند الله علمينه لا تعلمونه وهو علم النبوة. وقد تقدم نظير هذه الجملة في قصة نوح عَلَيْتُ من سورة الأعراف، فهي من كلام النبوة الأولى. وحكى مثلها عن شعيب عَلَيْتُ في سورة الشعراء.

وفي هذا تعريضٌ برد تعريضهم بأنه يطمع في المُحال بأن ما يحسبونه مُحالًا سيقع.

ثم صرح لهم بشيء مما يعلمه وكاشفهم بما يحقق كذبهم ادعاء ائتكال الذئب يوسف عَلَيْتُ الله الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى فقال: ﴿يَنَبَيْنَ اَذْهَبُواْ فَتَحَسَسُواْ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ.

فجملة ﴿ يَنْبَنِى ٓ اَذْهَبُواْ ﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً ، لأن في قوله: ﴿ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ ما يثير في أنفسهم ترقب مكاشفته على كذبهم، فإن صاحب الكيد كثير الظنون ﴿ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم ﴾ [المنافقون: 4].

والتحسُّس ـ بالحاء المهملة ـ: شدة التطلب والتعرف، وهو أعم من التجسس ـ بالجيم ـ فهو التطلب مع اختفاء وتستر.

والرَّوح ـ بفتح الراء ـ: النفَس ـ بفتح الفاء ـ استعير لكشف الكرب لأن الكرب والهم يطلق عليهما الغم وضيق النفس وضيق الصدر، كذلك يطلق التنفس والتروح على ضد ذلك، ومنه استعارة قولهم: تنفس الصبح إذا زالت ظلمة الليل.

وفي خطابهم بوصف البنوة منه ترقيقٌ لهم وتلطفٌ ليكون أبعث على الامتثال.

وجملة: ﴿إِنَّهُ لاَ يَأْتِنَسُ مِن رَّوِج اللّهِ إِلّا أَلْقَوْمُ الْكَنْفِرُونَ ﴾ تعليل للنهي عن اليأس، فموقع (إن) التعليل. والمعنى: لا تيأسوا من الظفر بيوسف عَيَّ الله معتلين بطول مدة البعد التي يبعد معها اللقاء عادة. فإن الله إذا شاء تفريج كربة هيأ لها أسبابها، ومن كان يؤمن بأن الله واسع القدرة لا يحيل مثل ذلك، فحقه أن يأخذ في سببه ويعتمد على الله في تيسيره، وأما القوم الكافرون بالله فهم يقتصرون على الأمور الغالبة في العادة وينكرون غيرها.

وقرأ البزي بخُلف عنه ﴿وَلَا تأْيَسُوا﴾ وإنه ﴿لَا يَأْيسُ بتقديم الهمزة على الياء الثانية، وتقدم في قوله: ﴿فَلَمَا اِسْتَيَّسُواْ مِنْهُ ﴾ [يوسف: 80].

[88] ﴿ فَلَمَا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَأَيُّهَا الْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُ وَجِثْنَا بِبِضَعَةٍ مُرْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِكِ الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِكِ الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾.

الفاء عاطفة على كلام مقدر دل عليه المقام، أي: فارتحلوا إلى مصر بقصد استطلاق بنيامين من عزيز مصر ثم بالتعرض إلى التحسُّس من يوسف عَلَيَّهُ، فوصلوا مصر فدخلوا على يوسف، ﴿فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ﴾ الخ. . . وقد تقدم آنفاً وجه دعائهم يوسف عَلَيْهُ بوصف العزيز.

وأرادوا بمس الضر إصابته. وقد تقدم إطلاق مس الضر على الإصابة عند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَكُ أَلِلَهُ بِضُرٍّ ﴾ في سورة الأنعام [17].

والبضاعة تقدمت آنفاً. والمزجاة: القليلة التي لا يرغب فيها فكأن صاحبها يُزجيها، أي: يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه. والمراد بها مال قليل للامتيار، ولذلك فرّع عليه

﴿ فَأُونِ لَنَا أَلْكَيْلَ ﴾. وطلبوا التصدق منه تعريضاً بإطلاق أخيهم لأن ذلك فضل منه إذ صار مملوكاً له كما تقدم.

وجملة ﴿إِنَّ أَللَّهَ يَجَزِعُ الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ تعليل لاستدعائهم التصدق عليهم.

[89 ـ 89] ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ﴿ وَهَا فَا أَن يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِهِ قَدْ مَن اللَّهُ عَلَيْنَا إِنّهُ مَنْ قَالُواْ أَه نَك لَائت يُوسُفُ قَالَ أَنا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِه قَدْ مَن اللَّه عَلَيْنَا إِنّهُ مَنْ يَتَقِ وَيَصْبِرِ فَإِنَ اللَّه لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ عَلَيْنَ ﴿ وَهُ وَلَا تَعْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْمَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو عَلَيْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ

الاستفهام مستعمل في التوبيخ.

و ﴿ هَلَ ﴾ مفيدة للتحقيق لأنها بمعنى (قد) في الاستفهام، فهو توبيخ على ما يعلمونه محققاً مع يوسف عَلِي وأخيه، أي: أفعالهم الذميمة بقرينة التوبيخ، وهي بالنسبة ليوسف عَلِي واضحة، وأما بالنسبة إلى بنيامين فهي ما كانوا يعاملونه به مع أخيه يوسف عَلِي هن الإهانة التي تنافيها الأخوة، ولذلك جعل ذلك الزمن زمن جهالتهم بقوله: ﴿إِذْ أَنتُم جَهِلُوك ﴾.

وفيه تعريضٌ بأنهم قد صلح حالهم من بعد، وذلك إما بوحي من الله إن كان صار نبياً أو بالفراسة لأنه لما رآهم حريصين على رغبات أبيهم في طلب فداء «بنيامين» حين أخذ في حكم تهمة السرقة وفي طلب سراحه في هذا الموقف مع الإلحاح في ذلك، وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين، علم أنهم ثابوا إلى صلاح.

وإنما كاشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه وأهله إلى السكنى بأرض ولايته، وذلك كان متوقفاً على أشياء لعلها لم تتهيأ إلا حينئذ. وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله تعالى: ﴿قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُۥ [يوسف: 79] فقد صار يوسف عَلَيْ جد مكين عِند فرعون.

وفي الإصحاح «45» من سفر التكوين أن يوسف عَلَيْ قال لإخوته حينئذ: «وهو أي: الله، قد جعلني أبا لفرعون وسيداً لكل بيته ومتسلطاً على كل أرض مصر». فالظاهر أن الملك الذي أطلق يوسف عَلَيْ من السجن وجعله عزيز مصر قد توفي وخلفه ابن له فحجبه يوسف عَلَيْ وصار للملك الشاب بمنزلة الأب، وصار متصرفاً بما يريد، فرأى الحال مساعداً لجلب عشيرته إلى أرض مصر.

ولا تعرف أسماء ملوك مصر في هذا الزمن الذي كان فيه يوسف عليه الله المملكة أيامئذ كانت منقسمة إلى مملكتين: إحداهما ملوكها من القبط وهم الملوك الذين يقسمهم المؤرخون الإفرنج إلى العائلات الخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، وبعض الثامنة عشرة.

والمملكة الثانية ملوكها من الهكسوس. ويقال لهم: العمالقة أو الرعاة وهم عرب.

ودام هذا الانقسام خمسمائة سنة وإحدى عشرة سنة «2214» قبل المسيح إلى سنة «1703» قبل المسيح.

وقولهم: ﴿أَهْنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُنَ ﴾ يدل على أنهم استشعروا من كلامه ثم من ملامحه ثم من المعنى ثم من تفهّم قول أبيهم لهم: ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونٌ ﴾ إذ قد اتضح لهم المعنى التعريضي من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مريداً نفسه.

وتأكيد الجملة ب ﴿إِنَّ ﴾ ولام الابتداء وضمير الفصل لشدة تحققهم أنه يوسف عَلِينَ .

وأدخل الاستفهام التقريري على الجملة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأييده لعلمهم به.

وقرأ ابن كثير ﴿إِنَّكَ﴾ بغير استفهام على الخبرية، والمراد لازم فائدة الخبر، أي: عرفناك. ألا ترى أن جوابه بـ﴿أَنَا يُوسُفُ﴾ مجرد عن التأكيد لأنهم كانوا متحققين ذلك فلم يبق إلا تأييده لذلك.

وقوله: ﴿وَهَاذَا أَخِيُّ خبر مستعمل في التعجيب من جمع الله بينهما بعد طول الفرقة، فجملة: ﴿وَهَاذَا أَخِيُّ اللَّهُ عَلَيْنًا ﴾ بيان للمقصود من جملة: ﴿وَهَاذَا أَخِيُّ ﴾.

وجملة: ﴿إِنَّهُم مَنْ يَتَقِ وَيَصْبِرُ ﴾ تعليل لجملة: ﴿مَنَ اللَّهُ عَلَيْنًا ﴾. فيوسف عَلَيْتُلا الله فكان تقياً. أراد يوسف عَلَيْتُلا فيوسف عَلَيْتُلا التعرض إلى نعم الله تعالى، وحثهم على التقوى والتخلق بالصبر تعريضاً بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم.

وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة، وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته.

وذكر المحسنين وضعٌ للظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال: فإن الله لا يضيع أجرهم. فعدل عنه إلى المحسنين للدلالة على أن ذلك من الإحسان، وللتعميم في الحكم ليكون كالتذييل، ويدخل في عمومه هو وأخوه.

ثم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ للأنبياء لأنه من التبليغ كقول النبي ﷺ: «إني لأتقاكم لله وأعلمكم به».

والإيثار: التفضيل بالعطاء. وصيغة اليمين مستعملة في لازم الفائدة، وهي علمهم ويقينهم بأن ما ناله هو تفضيلٌ من الله وأنهم عرفوا مرتبته، وليس المقصود إفادة تحصيل ذلك لأن يوسف علي يعلمه. والمراد: الإيثار في الدنيا بما أعطاه الله من النعم.

واعترفوا بذنبهم إذ قالوا: ﴿وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ﴾. والخاطئ: فاعل الخطيئة، أي: الجريمة، فنفعت فيهم الموعظة.

ولذلك أعلمهم بأن الذنب قد غفر فرفع عنهم الذم فقال: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ﴾.

والتثريب: التوبيخ والتقريع. والظاهر أن منتهى الجملة هو قوله: ﴿عَلَيْكُمُّ ﴾، لأن مثل هذا القول مما يجري مجرى المثل فيُبنى على الاختصار فيكتفى بـ﴿لَا تَثْرِيبَ ﴾ مثل قولهم: لا باس، وقوله تعالى: ﴿لَا وَزَرٌ ﴾ [القيامة: 11].

وزيادة ﴿عَلَيْكُمُ ﴾ للتأكيد مثل زيادة (لك) بعد «سقياً ورعياً»، فلا يكون قوله: ﴿الْيُوْمَ﴾ من تمام الجملة ولكنه متعلق بفعل ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۗ.

وأعقب ذلك بأن أعلمهم بأن الله يغفر لهم في تلك الساعة لأنها ساعة توبة، فالذنب مغفورٌ لإخبار الله في شرائعه السالفة دون احتياجٍ إلى وحي سوى أن الوحي لمعرفة إخلاص توبتهم.

وأطلق ﴿ أَلْيَوْمَ ﴾ على الزمن، وقد مضى عند قوله تعالى: ﴿ أَلْيَوْمَ يَهِسَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ ۗ في أول سورة العقود [3].

وقوله: ﴿إِذَهَبُوا بِقَمِيصِ هَـُذَا﴾ يدل على أنه أعطاهم قميصاً، فلعله جعل قميصه علامة لأبيه على حياته، ولعل ذلك كان مصطلحاً عليه بينهما. وكان للعائلات في النظام القديم علامات يصطلحون عليها ويحتفظون بها لتكون وسائل للتعارف بينهم عند الفتن والاغتراب، إذ كانت تعتريهم حوادث الفقد والفراق بالغزو والغارات وقطع الطريق، وتلك العلامات من لباسٍ ومن كلماتٍ يتعارفون بها وهي الشعار، ومن علاماتٍ في البدن وشامات.

وفائدة إرساله إلى أبيه القميص أن يثق أبوه بحياته ووجوده في مصر، فلا يظن الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك مصر. ولقصد تعجيل المسرة له.

والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه إلى أبيهم من أمر يوسف عَلِيً بجلبه، فإن قمصان الملوك والكبراء تنسج إليهم خصيصاً ولا توجد أمثالها

عند الناس، وكان الملوك يخلعونها على خاصتهم، فجعل يوسف عَلَيْتُلا إرسال قميصه علامة لأبيه على صدق إخوته أنهم جاؤوا من عند يوسف عَلَيْتُلا بخبر صدق.

ومن البعيد ما قيل: إن القميص كان قميص إبراهيم ﷺ مع أن قميص يوسف قد جاء به إخوته إلى أبيهم حين جاؤوا عليه بدم كذب.

وأما إلقاء القميص على وجه أبيه فلقصد المفاجأة بالبشرى لأنه كان لا يبصر من بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب.

وأما كونه يصير بصيراً فحصل ليوسف عَلَيْتُ بالوحي فبشرهم به من ذلك الحين. ولعل يوسف عَلَيْتُ نبئ ساعتئذ.

وأدمج الأمر بالإتيان بأبيه في ضمن تبشيره بوجوده إدماجاً بليغاً إذ قال: ﴿ يَأْتِ بَصِيرًا ﴾، ثم قال: ﴿ وَأَتُونِ بِالْمَلِكُمُ أَجْمَعِينٌ ﴾ لقصد صلة أرحام عشيرته. قال المفسرون: وكانت عشيرة يعقوب علي الله ستاً وسبعين نفساً بين رجالٍ ونساء.

[94 \_ 94] ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْمِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَحِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَن تُفَيِّدُونَ ﴿ فَي قَالُواْ تَاللَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرِ ﴿ فَي فَلَمَّا أَن جَآءَ الْبَشِيرُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَارُتَدَّ بَصِيرًا ﴾.

التقدير: فخرجوا وارتحلوا في عير.

ومعنى ﴿ فَصَلَتِ ﴾ ابتعدت عن المكان، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ﴾ في سورة البقرة [249].

والعير تقدم آنفاً، وهي العير التي أقبلوا فيها من فلسطين.

ووجدان يعقوب ريح يوسف عَلَيْتُ إلهامٌ خارقٌ للعادة جعله الله بشارة له إذ ذكره بشمه الريح الذي ضمخ به يوسف عَلَيْتُ حين خروجه مع إخوته، وهذا من صنف الوحي بدون كلام ملك مرسل، وهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنَّ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيَّا ﴾ [الشورى: 51].

والريح: الرائحة، وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم.

وأكد هذا الخبر بـ (إن) واللام لأنه مظنة الإنكار، ولذلك أعقبه بـ (لَوَلَا أَن تُفَيِّدُونَ ﴾.

وجواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف دل عليه التأكيد، أي: لولا أن تفندوني لتحققتم ذلك. والتفنيد: النسبة للفَنَد بفتحتين، وهو اختلال العقل من الخرف. وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً بعد نون الوقاية وبقيت الكسرة.

والذين قالوا: ﴿ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَهِے ضَكَالِكَ ٱلْفَكِدِيمٌ ﴾ هم الحاضرون من أهله ولم يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم، وليسوا أبناءه لأنهم كانوا سائرين في طريقهم إليه.

والضلال: البعد عن الطريق الموصلة. والظرفية مجاز في قوة الاتصاف والتلبس وأنه كتلبُّس المظروف بالظرف. والمعنى: أنك مستمر في التلبس بتطلب شيء من غير طريقه. أرادوا طمعه في لقاء يوسف عليه . ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدته، وكانت مدة غيبة يوسف عن أبيه عليه اثنين وعشرين سنة. وكان خطابهم إياه بهذا مشتملًا على شيءٍ من الخشونة إذ لم يكن أدب عشيرته منافياً لذلك في عرفهم.

و ﴿ أَنْ ﴾ في قوله: ﴿ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ﴾ مزيدة للتأكيد. ووقوع (أن) بعد (لمَّا) التوقيتية كثير من الكلام كما في مغني اللبيب.

وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب عَلَيْ لأنها خارق عادة، ولذلك لم يؤت بـ ﴿أَنْ ﴾ في نظائر هذه الآية مما لم يكن فيه داع للتأكيد.

والبشير: فعيل بمعنى مُفعل، أي: المُبشر، مثل السميع في قول عمرو بن معد يكرب:

## أمِن ريحانة الداعي السسميع

والتبشير: المبادرة بإبلاغ الخبر المسر بقصد إدخال السرور. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ ﴾ في سورة براءة [21]. وهذا البشير هو يهوذا بن يعقوب عَلَيْكُ تقدم بين يدي العير ليكون أول من يخبر أباه بخبر يوسف عَلَيْكُ .

وارتد: رجع، وهو افتعال مطاوع رده، أي: رد الله إليه قوة بصره كرامة له وليوسف عِينَ وخارقة للعادة. وقد أشرت إلى ذلك عند قوله تعالى: ﴿وَابْيَضَتْ عَيْنَكُ مِنَ الْحُزْنِ ﴾ [يوسف: 84].

[96 \_ 98] ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنَ أَلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ ﴿ وَالْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَكُمْ رَبِّ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ لَكُمْ رَبِّي اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ لَكُمْ رَبِّي اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ لَكُمْ رَبِّي اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ لَكُمْ رَبِّي اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَكُمْ رَبِّي اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ لَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

جواب للبشارة لأنها تضمَّنت القول. ولذلك جاء فعل ﴿قَالَ مفصولًا غير معطوف لأنه على طريقة المحاورات، وكان بقية أبنائه قد دخلوا فخاطبهم بقوله: ﴿أَلَمُ أَقُل لَكُمُ إِنَّ أَعَلَمُ مِنَ أَللَهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ فبين لهم مجمل كلامه الذي أجابهم به حين قالوا: ﴿تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: 85] إلخ.

وقولهم: ﴿اسْتَغَفِر لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ توبة واعتراف بالذنب، فسألوا أباهم أن يطلب لهم المغفرة من الله. وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال: ﴿سُوفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمُ لَكُمُ للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل. ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوى، ولكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة. وقيل: أخّر الاستغفار لهم إلى ساعة هي مظنة الإجابة. وعن ابن عباس مرفوعاً أنه أخر إلى ليلة الجمعة، رواه الطبري. وقال ابن كثير: في رفعه نظر.

وجملة: ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۖ في موضع التعليل لجملة: ﴿أَسَّتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ ﴾. وأكد بضمير الفصل لتقوية الخبر.

طوى ذكر سفرهم من بلادهم إلى دخولهم على يوسف علي إذ ليس فيه من العبر شيء.

وأبواه أحدهما يعقوب عَيْنَ ، وأما الآخر فالصحيح أن أم يوسف عَيْنَ وهي «راحيل» توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين، ولذلك قال جمهور المفسرين: أطلق الأبوان على الأب وزوج الأب وهي «ليئة» خالة يوسف عَيْنَ وهي التي تولت تربيته على طريقة التغليب والتنزيل، وإعادة اسم يوسف عَيْنَ لا أجل بُعد المعاد.

وقوله: ﴿ الْدَخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَللَّهُ ءَامِنِينٌ ﴾ جملة دعائية بقرينة قوله: ﴿ إِن شَاءَ أَللَّهُ ﴾ لكونهم قد دخلوا مصر حينئذٍ. فالأمر في ﴿ الدَّخُلُوا ﴾ للدعاء كالذي في قوله تعالى: ﴿ الدُّخُلُوا الْجُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُرْ ﴾ [الأعراف: 49].

والمقصود: تقييد الدخول بـ ﴿ اَمِنِينٌ ﴾ وهو مناط الدعاء.

والأمن: حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف من كل ما يخاف منه، وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك، ولذلك قالوا في دعوة إبراهيم عَلَيْتَ ﴿ وَبِ الْجَعَلُ هَلَاا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا ﴾ إنه جمع في هذه الجملة جميع ما يطلب لخير البلد.

وجملة: ﴿إِن شَآءَ اللهُ الدُّ مع الله كالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة الأمر وهو لمجرد التيمن، فوقوعه في الوعد والعزم والدعاء بمنزلة وقوع التسمية في أول الكلام وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث: أن لا يقول اغفر لي إن شئت، فإنه لا مُكره له، لأن ذلك في الدعاء المخاطب به الله صراحة. وجملة: ﴿إِن شَاءَ اللهُ معترضة بين جملة: ﴿ وَالحال من ضميرها.

والعرش: سرير للقعود فيكون مرتفعاً على سوق، وفيه سعة تمكن الجالس من الاتكاء. والسجود: وضع الجبهة على الأرض تعظيماً للذات أو لصورتها أو لذِكْرها، قال الأعشى:

فلمًّا أتانا بُعيد الكرى سجدنا له ورفَعْنا العَمَارا(1)

وفعله قاصر فيعدَّى إلى مفعوله باللام كما في الآية.

والخرور: الهُوي والسقوط من علو إلى الأرض.

والذين خروا سجَّداً هم أبواه وإخوته كما يدل له قوله: ﴿هَٰذَا تَأُويلُ رُءُيكَ﴾ وهم أحد عشر وهم: رأوبين، وشمعون، ولاوي، ويهوذا، ويساكر، وربولون، وجاد، وأشير، ودان، ونفتالي، وبنيامين، والشمس، والقمر، تعبيرهما أبواه يعقوب عَلَيْتُمْ وراحيل.

وكان السجود تحية الملوك وأضرابهم، ولم يكن يومئذٍ ممنوعاً في الشرائع وإنما منعه الإسلام لغير الله تحقيقاً لمعنى مساواة الناس في العبودية والمخلوقية. ولذلك فلا يعد قبوله السجود من أبيه عقوقاً لأنه لا غضاضة عليهما منه إذ هو عادتهم.

والأحسن أن تكون جملة ﴿وَخَرُوا حالية، لأن التحية كانت قبل أن يرفع أبويه على العرش، على أن الواو لا تفيد ترتيباً.

و ﴿ سُجَّدًا ﴾ حال مبينة، لأن الخرور يقع بكيفيات كثيرة.

والإشارة في قوله: ﴿هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيكى﴾ إشارةً إلى سجود أبويه وإخوته له هو مصداق رؤياه الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً سجداً له.

وتأويل الرؤيا تقدم عند قوله: ﴿ نَبِتُّنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ [يوسف: 36].

ومعنى ﴿قَدْ جَعَلُهَا رَبِّهِ حَقًّا ﴾ أنها كانت من الأخبار الرمزية التي يكاشف بها العقل

<sup>(1)</sup> العَمار \_ بفتح العين المهملة وتخفيف الميم \_: هو الريحان أو الآس كانوا يحملونه عند تحية الملوك، قال النابغة:

يحيون بالريحان يوم السباسب

الحوادث المغيبة عن الحس، أي: ولم يجعلها باطلًا من أضغاث الأحلام الناشئة عن غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية.

ومعنى ﴿أَحْسَنَ بِيَ﴾ أحسن إلي. يقال: أحسن به وأحسن إليه، من غير تضمين معنى فعل آخر. وقيل: هو بتضمين أحسن معنى لطف. وباء ﴿بِيَ﴾ للملابسة، أي: جعل إحسانه ملابساً لي، وخص من إحسان الله إليه دون مطلق الحضور للامتياز أو الزيادة إحسانين هما يوم أخرجه من السجن ومجيء عشيرته من البادية.

فإن ﴿إِذَ ﴿ طُرف زمان لفعل ﴿ أَحَسَنَ ﴾ فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضت وقوع إحسان غير معدود، فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي رمته به امرأة العزيز وتلك منة، وزمن خلاصه من السجن فإن السجن عذاب النفس بالانفصال عن الأصدقاء والأحبة، وبخلطة من لا يشاكلونه، وبشغله عن خلوة نفسه بتلقي الآداب الإلهية، وكان أيضاً زمن إقبال الملك عليه.

وأما مجيء أهله فزوال ألم نفساني بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى لقائهم، فأفصح بذكر خروجه من السجن، ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قوي.

وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب، ومشاهدة مكر إخوته به بقوله: ﴿مِنْ بَعَدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَنُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخْوَتَ ﴾، فكلمة ﴿بَعَدِ اقتضت أن ذلك شيء انقضى أثره. وقد ألمَّ به إجمالًا اقتصاراً على شكر النعمة وإعراضاً عن التذكير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين إخوته، فمر بها مرَّ الكرام وباعدها عنهم بقدر الإمكان إذ ناطها بنزغ الشيطان.

والمجيء في قوله: ﴿وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُوِ ﴾ نعمة، فأسنده إلى الله تعالى وهو مجيئهم بقصد الاستيطان حيث هو.

والبدو: ضد الحضر، سمِّي بدواً لأن سكانه بادون، أي: ظاهرون لكل وارد، إذ لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب. وذكر ﴿مِّنَ ٱلْبَدُوِ ﴾ إظهار لتمام النعمة، لأن انتقال أهل البادية إلى المدينة ارتقاء في الحضارة.

والنزغ: مجاز في إدخال الفساد في النفس. شُبه بنزغ الراكب الدابة وهو نخسها. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُهُ في سورة الأعراف [200].

وجملة: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآمُ ﴾ مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لقصد الاهتمام بها وتعليم مضمونها.

واللطف: تدبير الملائم. وهو يتعدَّى باللام على تقدير لطيف لأجل ما يشاء اللطف

به، ويتعدَّى بالباء، قال تعالى: ﴿ أَللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ﴾ [الشورى: 19]. وقد تقدم تحقيق معنى اللطف عند قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّطِيفُ الْمُؤْبِدُ ﴾ في سورة الأنعام [103].

وجملة: ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مستأنفة أيضاً أو تعليل لجملة: ﴿إِنَّ رَبِّهِ لَطِيفُ لِمَا يَشَاَّةُ ﴾. وحرف التوكيد للاهتمام. وتوسيط ضمير الفصل للتقوية.

وتفسير ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ تقدم عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْخَكِيمُ ﴾ في سورة البقرة [32]. و﴿ الْحَكِيمُ ﴾ تقدم عند قوله: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ أَللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ أواسط سورة البقرة [209].

[101] ﴿ ثُرَبِّ قَدُ ءَاتَيْتَنِ مِنَ ٱلْمُلُكِ وَعَلَمْتَنِ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ الْمُلُكِ وَعَلَمْتَنِ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّه فِي الدُّنيَا وَالْاَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّه فِي الدُّنيَا وَالْاَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي السَّمَالِحِينٌ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أعقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدنيا والنعمة العظمى في الآخرة، فذكر ثلاث نعم: اثنتان دنيويتان وهما: نعمة الولاية على الأرض ونعمة العلم، والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام.

وجعل الذي أوتيه بعضاً من الملك ومن التأويل، لأن ما أوتيه بعض من جنس الملك وبعض من التأويل إشعاراً بأن ذلك في جانب ملك الله وفي جانب علمه شيء قليل. وعلى هذا يكون المراد بالمُلك التصرف العظيم الشبيه بتصرف المَلِك إذ كان يوسف عَلَيْكُمْ هو الذي يسيِّر المَلك برأيه. ويجوز أن يراد بالمُلك حقيقته ويكون التبعيض حقيقيًا، أي: آتيتني بعض المُلك لأن الملك مجموع تصرفات في أمر الرعية، وكان ليوسف عَلَيْكُمْ من ذلك الحظ الأوفر، وكذلك تأويل الأحاديث.

وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَمَادِيثِ ۖ في هذه السورة [6].

و ﴿ فَاطِرَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ نداء محذوف حرف ندائه. والفاطر: الخالق. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَغَيْرُ أَللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًا فَاطِرِ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ في سورة الأنعام [14].

والولي: الناصر، وتقدم عند قوله تعالى: ﴿قُلُ أَغَيْرُ أَشَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًا ﴾ في سورة الأنعام [14].

وجملة: ﴿أَنَتَ وَلِيَّ فِي الدُّنَيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ من قبيل الخبر في إنشاء الدعاء وإن أمكن حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنيا، قيل: لإثباته ذلك الشيء لولاية الآخرة. فالمعنى: كن وليي في الدنيا والآخرة.

وأشار بقوله: ﴿ تَوَفَّنِهِ مُسلِمًا ﴾ إلى النعمة العظمى وهي نعمة الدين الحق، فإن طلب توفِّيه على الدين الحق يقتضي أنه متصف بالدين الحق المعبر عنه بالإسلام من الآن، فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة.

والمسلم: الذي اتصف بالإسلام، وهو الدين الكامل، وهو ما تعبَّد الله به الأنبياءُ والرسل عَلَيْتُ مُسلِمُونٌ في سورة والرسل عَلَيْتُ مُسلِمُونٌ في سورة البقرة [132].

والإلحاق: حقيقته جعل الشيء لاحقاً، أي: مُدركاً من سبقه في السير. وأطلق هنا مجازاً على المزيد في عداد قوم.

والصالحون: المتصفون بالصلاح، وهو التزام الطاعة. وأراد بهم الأنبياء. فإن كان يوسف عَلَيْتُ يومئذِ نبياً فدعاؤه لطلب الدوام على ذلك، وإن كان نُبئ فيما بعد فهو دعاء بحصوله، وقد صار نبياً بعدُ ورسولًا.

[102] ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكٌ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ۗ إِنَاكُ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكٌ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ

تذييل للقصة عند انتهائها. والإشارة إلى ما ذكر من الحوادث، أي: ذلك المذكور.

واسم الإشارة لتمييز الأنباء أكمل تمييز لتتمكن من عقول السامعين لما فيها من المواعظ.

والغيب: ما غاب عن علم الناس، وأصله مصدر غاب فسمِّي به الشيء الذي لا يُشاهد. وتذكير ضمير ﴿ فُحِيهِ ﴾ لأجل مراعاة اسم الإشارة.

وضمائر ﴿لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ ﴾ عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في هذه القصة من الرجال والنساء على طريقة التغليب، يشمل إخوة يوسف عَلَيْتُلَا والسيارة، وامرأة العزيز، ونسوتها.

و ﴿ أَجْمَعُواْ أَمْرُهُم ﴾ تفسيره مثل قوله: ﴿ وَأَجْمَعُواْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ الْجُبِّ ﴾ [يوسف: 15].

والمكر تقدم، وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة. وفيها منة على النبي على النبي على المشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن من الجانب العلمي، فإن صدور ذلك من النبي على آية كبرى على أنه وحي من الله تعالى. ولذلك عقب بقوله: ﴿ وَمَا أَكُنَّ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينٌ اللَّهُ ﴾.

وكان في قوله: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ توركاً على المشركين. وجملة: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ في موضع الحال إذ هي تمام التعجيب.

وجملة: ﴿ وَهُمْ يَكُرُونَ ﴾ حال من ضمير ﴿ أَجَمَعُواْ ﴾ ، وأتي ﴿ بِمُكُرُونٌ ﴾ بصيغة المضارع الستحضار الحالة العجيبة.

[104، 103] ﴿ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينٌ ﴿ وَمَا تَسْنَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

انتقالٌ من سَوق هذه القصة إلى العبرة بتصميم المشركين على التكذيب بعد هذه الدلائل البينة، فالواو للعطف على جملة: ﴿ وَلِكَ مِنْ أَنْكَا الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ ﴾ [يوسف: 102] باعتبار إفادتها أن هذا القرآن وحيٌ من الله وأنه حقيقٌ بأن يكون داعياً سامعيه إلى الإيمان بالنبي على ولما كان ذلك من شأنه أن يكون مطمعاً في إيمانهم عقب بإعلام النبي على بأن أكثرهم لا يؤمنون.

و ﴿ النَّاسِ ﴾ يجوز حمله على جميع جنس الناس، ويجوز أن يراد به ناسٌ معينون وهم القوم الذين دعاهم النبي ﷺ بمكة وما حولها، فيكون عموماً عرفياً.

وجملة: ﴿وَلَوْ حَرَصْتَ ﴾ في موضع الحال معترضة بين اسم ﴿مَا ﴾ وخبرها.

﴿وَلَوْ﴾ هذه وصلية، وهي التي تفيد أن شرطها هو أقصى الأسباب لجوابها. وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: ﴿فَلَنْ يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ إِفْتَدَىٰ بِهِّــ﴾ في سورة آل عمران [91].

وجواب ﴿لَوْ﴾ هو ﴿وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ﴾ مقدم عليها أو دليل الجواب.

والحرص: شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاودته. وتقدم في قوله تعالى: ﴿حَرِيثُ عَلَيْكُمُ ۗ فَى آخر سورة براءة [128].

وجملة: ﴿وَمَا تَسْتَأَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ ﴾ معطوفة على جملة: ﴿وَمَا أَكُمْ اَلْتَاسِ ﴾ إلى آخرها باعتبار ما أفادته من التأييس من إيمان أكثرهم، أي: لا يسوءك عدم إيمانهم فلست تبتغي أن يكون إيمانهم جزاء على التبليغ بل إيمانهم لفائدتهم، كقوله: ﴿قُل لَا يَمُنُّوا عَلَى إِسْلَمَكُمٌ ﴾ [الحجرات: 17].

وضمير الجمع في قوله: ﴿ وَمَا تَتَ اللَّهُ مَ عَائدٌ إلى الناس، أي: الذين أرسل إليهم النبي عَلَيْهِ.

وجملة: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَّ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَّ ﴿ وَهَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ

أَجْرٌ ﴾. والقصر إضافي، أي: ما هو إلا ذكر للعالمين لا لتحصيل أجر مبلِّغه.

وضمير ﴿عَلَيْهِ عَائِدٌ إلى القرآن المعلوم من قوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ إيوسف: 102].

[105، 106] ﴿وَكَأَبِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونٌ ﴿ وَهُمَ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونٌ ﴿ وَهُمَ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ مُشْرِكُونٌ ﴿ وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهُا وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهُمْ وَيُعْمَا وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا وَاللَّهُ وَهُمْ عَنْهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَنُونَا وَهُمْ عَنْهُمْ وَنُونُ وَهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَمُنْ وَنَا عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَنُونُ وَهُمْ عَنْهُمْ عُنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُ عَنْهُمْ عَنَاهُمْ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنَاهُمُ وَالْعُمْ عَنْهُمُ عَنْ

عطف على جملة: ﴿وَمَا أَكَثَرُ النَّاسِ وَلَوَ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينٌ ﴿ أَي اليس إعراضهم عن آية حصول العلم للأمي بما في الكتب السالفة فحسب، بل هم معرضون عن آياتٍ كثيرةٍ في السماوات والأرض.

﴿وَكَأَيِنَ اسم يدل على كثرة العدد المبهم يبينه تمييز مجرور بـ ﴿مِّنْ ﴾. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِن نَبِيٓءٍ قُتِلٌ مَعَهُ، رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ في سورة آل عمران [146].

والآية: العلامة. والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى بقرينة ذكر الإشراك بعدها.

ومعنى ﴿ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ﴾ يرونها، والمرور مجاز مكنى به عن التحقق والمشاهدة إذ لا يصح حمل المرور على المعنى الحقيقي بالنسبة لآيات السماوات، فالمرور هنا كالذي في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامِّا ﴾ [الفرقان: 72].

وضمير ﴿ يَمُرُّونَ ﴾ عائدٌ إلى الناس من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَكَّرُ النَّاسِ وَلَوَ حَرَضْتَ بِمُوْمِنِينٌ ﴿ وَمَا أَكُرُ النَّاسِ وَلَوَ

وجملة ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللّهِ في موضع الحال من ضمير ﴿يَمُرُّونَ اِيَ أَي: وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم مشركون. والمراد بـ أَكْثَرُ النّاسِ أهل الشرك من العرب. وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف بأن الله خالقهم كما في قوله تعالى: ﴿وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّهُ ﴾، وبأن إيمانهم بالله كالعدم لأنهم لا يؤمنون بوجود الله إلا في تشريكهم معه غيره في الإلهية.

والاستثناء من عموم الأحوال، فجملة ﴿وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ حال من ﴿أَكَثُرُهُم﴾. والمقصود من هذا تشنيع حالهم. والأظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضده على وجه التهكم. وإسناد هذا الحكم إلى ﴿أَكَثَرُهُم ﴾ باعتبار أكثر أحوالهم وأقوالهم لأنهم قد تصدر عنهم أقوال خلية عن ذكر الشريك. وليس المراد أن بعضاً منهم يؤمن بالله غير مشرك معه إلها آخر.

اعتراض بالتفريع على ما دلت عليه الجملتان قبله من تفظيع حالهم وجرأتهم على خالقهم والاستمرار على ذلك دون إقلاع. فكأنهم في إعراضهم عن توقع حصول غضب الله بهم آمنون أن تأتيهم غاشية من عذابه في الدنيا أو تأتيهم الساعة بغتة فتحول بينهم وبين التوبة ويصيرون إلى العذاب الخالد.

والاستفهام مستعملٌ في التوبيخ.

والغشي والغشيان: الإحاطة من كل جانب ﴿وَإِذَا غَشِيَهُم مَّرْجٌ كَالظُّلَلِ﴾ [لقمان: 32]. وتقدم في قوله تعالى: ﴿يُغْشِم نَالِيَلَ ٱلنَّهَارَ﴾ في سورة الأعراف [54].

والغاشية: الحادثة التي تحيط بالناس. والعرب يؤنثون هذه الحوادث مثل الطامة والصاخة والداهية والمصيبة والكارثة والحادثة والواقعة والحاقة.

والبغتة: الفجأة. وتقدمت عند قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةَ﴾ في آخر سورة الأنعام [31].

[108] ﴿ قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى أَللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ بِاتَّبَعَنْ وَسُبْحَنَ أَللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* وَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ بِاتَّبَعَنْ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* وَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

استئنافٌ ابتدائي للانتقال من الاعتبار بدلالة نزول هذه القصة للنبي عليه الأمي على صدق نبوءته وصدقه فيما جاء به من التوحيد إلى الاعتبار بجميع ما جاء به من هذه الشريعة عن الله تعالى، وهو المعبَّر عنه بالسبيل على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى المطلوب وهو الفوز الخالد كإبلاغ الطريق إلى المكان المقصود للسائر. وهي استعارة متكررة في القرآن وفي كلام العرب.

والسبيل يؤنث كما في هذه الآية، ويذكر أيضاً كما تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يَرَوَّا سَبِيلَ الرُّشُدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ في سورة الأعراف [146].

والجملة استئنافٌ ابتدائي معترضة بين الجمل المتعاطفة.

والإشارة إلى الشريعة بتنزيل المعقول منزلة المحسوس لبلوغه من الوضوح للعقول حدًّا لا يخفى فيه إلا عمن لا يُعد مُدركاً.

وما في جملة: ﴿ هَاذِهِ سَبِيلِي ﴾ من الإبهام قد فسَّرته جملة: ﴿ أَدْعُواْ إِلَى أَللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾.

و﴿عَلَى﴾ فيه للاستعلاء المجازي المراد به التمكن، مثل: ﴿عَلَىٰ هُدَّى مِّن رَّبِّهِمٌّ﴾.

والبصيرة: فعلية بمعنى فاعلة، وهي الحجة الواضحة، والمعنى: أدعو إلى الله ببصيرة متمكناً منها. ووصف الحجة ببصيرة مجاز عقلي. والبصير: صاحب الحجة لأنه بها صار بصيراً بالحقيقة. ومثله وصف الآية بمبصرة في قوله: ﴿ فَاَمَنّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً ﴾ [النمل: 13]. وبعكسه يوصف الخفاء بالعمى كقوله: ﴿ وَمَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمِيتُ عَلَيْكُو ﴾ [هود: 28].

وضمير ﴿أَنَا﴾ تأكيد للضمير المستتر في ﴿أَدْعُواْ﴾. أتي به لتحسين العطف بقوله: ﴿وَمَنِ بِاتَّبَعَنِّے﴾. وهو تحسينٌ واجبٌ في اللغة.

وفي الآية دلالة على أن أصحاب النبي على والمؤمنين الذين آمنوا به مأمورون بأن يدعوا إلى الإيمان بما يستطيعون. وقد قاموا بذلك بوسائل بث القرآن وأركان الإسلام والجهاد في سبيل الله. وقد كانت الدعوة إلى الإسلام في صدر زمان البعثة المحمدية واجباً على الأعيان لقول النبي على «بلغوا عني ولو آية»، أي: بقدر الاستطاعة. ثم لما ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجباً على الكفاية كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَةٌ يَدَّعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ الآية في سورة آل عمران [104].

وعُطفت جملة: ﴿ وَسُبِّحَنَ أَللَّهِ ﴾ على جملة: ﴿ أَدْعُواْ إِلَى أَللَّهِ ﴾ ، أي: أدعو إلى الله وأنزهه.

وسبحان: مصدر التسبيح جاء بدلًا عن الفعل للمبالغة. والتقدير: وأسبِّح الله سبحاناً، أي: أدعو الناس إلى توحيده وطاعته وأنزهه عن النقائص التي يشرك بها المشركون من ادعاء الشركاء، والولد، والصاحبة.

وجملة: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ بمنزلة التذييل لما قبلها لأنها تعم ما تضمَّنته.

[100، 109] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرُى الْقُرَى الْقُرْدَةِ الْلَائِنِ اللَّهُ الْمُثَلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْ

عطف على جملة: ﴿ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ ﴾ [يوسف: 103] إلخ. هاتان الآيتان متصل معناهما بما تضمنه قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ ﴾ [يوسف: 102] إلى قوله: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْمَامِينَ ﴾ ، وقوله: ﴿ قُلْ هَذِهِ عَلَى صدق الرسول ﷺ فيما جاءهم به ، وتضمنت أن الذين تلك الآي تضمَّنت الحجة على صدق الرسول ﷺ فيما جاءهم به ، وتضمنت أن الذين

أشركوا غير مصدِّقينه عناداً وإعراضاً عن آيات الصدق.

فالمعنى أن إرسال الرسل عَلَيْ سنة إلهية قديمة، فلماذا يجعل المشركون نبوءتك أمراً مستحيلًا فلا يصدقون بها مع ما قارنها من آيات الصدق فيقولون: ﴿أَبَعَثَ أَللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾؟ وهل كان الرسل عَلَيْ السابقون إلا رجالًا من أهل القرى أوحى الله إليهم، فبماذا امتازوا عليك. فسلم المشركون ببعثتهم وتحدثوا بقصصهم وأنكروا نبوءتك؟

وراء هذا معنًى آخر من التذكير باستواء أحوال الرسل عَلَيْتِكِ اللهِ عن أقوامهم فهو وعيد باستواء العاقبة للفريقين.

و ﴿ مِن قَبْلِكَ ﴾ يتعلَّق بـ ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ ، ف (مِنْ » لابتداء الأزمنة فصار ماصدق القبل الأزمنة السابقة. أي: من أول أزمنة الإرسال. ولولا وجود (من) لكان ﴿ قَبْلِكَ ﴾ في معنى الصفة للمرسلين المدلول عليهم بفعل الإرسال.

والرجال: اسم جنس جامد لا مفهوم له. وأطلق هنا مراداً به أناساً كقوله على «ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». أي: إنسان أو شخص. فليس المراد الاحتراز عن المرأة. واختير هنا دون غيره لمطابقته الواقع، فإن الله لم يرسل رسلًا من النساء لحكمة قبول قيادتهم في نفوس الأقوام، إذ المرأة مستضعفة عند الرجال دون العكس، ألا ترى إلى قول قيس بن عاصم حين تنبأت سجاح:

أضحت نبيئتُنا أنثى نُطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا

وليس تخصيص الرجال وأنهم من أهل القرى لقصد الاحتراز عن النساء ومن أهل البادية، ولكنه لبيان المماثلة بين من سلموا برسالتهم وبين محمد على حين قالوا: ﴿فَلْيَأْنِنَا لِنَاكُ اللَّهُ وَلَا أُوتِى مُثَلَ مَا أُوتِى مُوسَى ﴾ يَايَةٍ كُوسَى الله القصص: 48]، أي: فما كان محمد على بدعاً من الرسل حتى تبادروا بإنكار رسالته وتُعرضوا عن النظر في آياته.

فالقصر إضافي، أي: لم يكن الرسل عَلَيْكُ قبلك ملائكة أو ملوكاً من ملوك المدن الكبيرة، فلا دلالة في الآية على نفي إرسال رسول من أهل البادية مثل خالد بن سنان العبسي، ويعقوب عَلِيَنْكِ حين كان ساكناً في البدو كما تقدم.

وقرأ الجمهور ﴿يُوحَىٰ﴾ ـ بتحية وبفتح الحاء ـ مبنياً للنائب. وقرأه حفص بنون على أنه مبنى للفاعل والنون نون العظمة.

وتفريع قوله: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ ﴾ على ما دلت عليه جملة: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلّا رِجَالًا ﴾ من الأسوة، أي: فكذبهم أقوامهم من قبل قومك مثل ما كذبك قومك

وكانت عاقبتهم العقاب، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الأقوام السابقين، أي: فينظروا آثار آخر أحوالهم من الهلاك والعذاب فيعلم قومك أن عاقبتهم على قياس عاقبة الذين كذبوا الرسل قبلهم، فضمير ﴿يَسِيرُوا عائدٌ على معلوم من المقام الدال عليه ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: 108].

والاستفهام إنكاري، فإن مجموع المتحدث عنهم ساروا في الأرض فرأوا عاقبة المكذبين مثل عاد وثمود.

وهذا التفريع اعتراض بالوعيد والتهديد.

و﴿كَيْفَ﴾ استفهام معلقٌ لفعل النظر عن مفعوله.

وجملة ﴿وَلَدَارُ أَلَّاخِرَةٍ ﴿ خبر، معطوفة على الاعتراض فلها حكمه، وهو اعتراض بالتبشير وحسن العاقبة للرسل المستقيل ومن آمن بهم وهم الذين اتقوا، وهو تعريضٌ بسلامة عاقبة المتقين في الدنيا، وتعريضٌ أيضاً بأن دار الآخرة أشد أيضاً على الذين من قبلهم من العاقبة التي كانت في الدنيا، فحصل إيجاز بحذف جملتين.

وإضافة ﴿دارُ﴾ إلى ﴿ أَلْآخِرَةِ من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل: «يا نساء المسلمات» في الحديث.

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمر، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ بتاء الخطاب على الالتفات، لأن المعاندين لما جرى ذكرهم وتكرر صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم بالخطاب. وقرأه الباقون بياء الغيبة على نسق ما قبله.

و ﴿ حَتَى ﴿ مِن قوله: ﴿ حَتَى إِذَا اِسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ ﴾ ابتدائية، وهي عاطفة جملة: ﴿ إِذَا اِسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ ﴾ على جملة: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلْتِهِمَ ﴾ باعتبار أنها حجة على المكذبين، فتقدير المعنى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا يوحى إليهم فكذبهم المرسل إليهم واستمروا على التكذيب حتى إذا استيئس الرسل إلى آخره، فإن ﴿ إِذَا ﴾ اسم زمان مضمن معنى الشرط فهو يلزم الإضافة إلى جملة تبين الزمان، وجملة: ﴿ اَسْتَيْسَ ﴾ مضاف إليها ﴿ إِذَا ﴾ ، وجملة: ﴿ جَاءَهُمْ نَصَرُنَ ﴾ جواب ﴿ إِذَا ﴾ لأن هذا الترتيب في المعنى هو المقصود من جلب ﴿ إِذَا ﴾ في مثل هذا التركيب.

والمراد بالرسل عَلَيْتُ غير المراد بـ ﴿رِجَالُا﴾، فالتعريف في الرسل عَلَيْتِ تعريف العهد الذكري وهو من الإظهار في مقام الإضمار لإعطاء الكلام استقلالًا بالدلالة اهتماماً بالجملة.

وآذن حرف الغاية بمعنى محذوف دل عليه جملة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا وَإِذَن حَرِف الغاية بمعنى قصد الإسوة بسلفه من الرسل المَيَيِّلِا. والمعنى: فدام

تكذيبهم وإعراضهم وتأخر تحقيق ما أنذروهم به من العذاب حتى اطمأنوا بالسلامة وسخروا بالرسل وأيس الرسل المنظرة من إيمان قومهم.

و ﴿ اِسْتَيْتَسَ ﴾ مبالغة في يئس، كما تقدم آنفاً في قوله: ﴿ وَلَا تَأْيْتَسُواْ مِن رَّوْجِ اللَّهِ ﴾ [يوسف: 87].

وتقدم أيضاً قراءة البزي بخلاف عنه بتقديم الهمزة على الياء. فهذه أربع كلمات في هذه السورة خالف فيها البزي رواية عنه.

وفي "صحيح البخاري" عن عروة أنه سأل عائشة أنه الأكذبوا أم كُذّبوا (أي بالتخفيف أم بالشد)، قالت: (كذّبوا) أي: بالشد، قال: فقد استيقنوا أن قومهم كذّبوهم فما هو بالظن فهي قد (كُذبوا) أي: بالتخفيف، قالت: معاذ الله لم يكن الرسل عَيْنِهِ تظن ذلك بربها وإنما هم أتباع الذين آمنوا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر النصر حتى إذا استيأس الرسل عَيْنَهُم من أيمان من كذبهم من قومهم، وظنت الرسل عَيْنَهُم أن أتباعهم مكذبوهم» اهـ.

وهذا الكلام من عائشة الله والله الله والتفسير وإنكارها أن تكون المخففة إنكار يستند بما يبدو من عَود الضمائر إلى أقرب مذكور وهو الرسل، وذلك ليس بمتعين، ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية المختبوا بالتخفيف.

وتفريع ﴿فَتُحِي مَن نَشَآءٌ ﴾ على ﴿جَآءَهُمْ نَصَرُنا ﴾ لأن نصر الرسل عَلَيْ هو تأييدهم بعقاب الذين آمنوا ولا يرد البأس عن القوم المجرمين.

والبأس: هو عذاب المجرمين الذي هو نصر الرسل عَلَيَّةً. والقوم المجرمون: الذين كذبوا الرسل.

وقرأ الجمهور ﴿فَنُ عِيهِ بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء مضارع أنجى. و﴿مَن فَنَاءُ مَه مفعول ﴿ننحي ﴾. وقرأه ابن عامر وعاصم ﴿فنجّي ﴾ \_ بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم مكسورة وفتح التحتية \_ على أنه ماضي (نجّى) المضاعف بني للنائب، وعليه ف ﴿مَن فَنَاءُ ﴾ هو نائب الفاعل، والجمع بين الماضي في «نجّي» والمضارع في ﴿فَتَاءُ ﴾ احتباك تقديره فنجي من شئنا ممن نجا في القرون السالفة وننجي من نشاء في المستقبل من المكذبين.

[111] ﴿لَقَدَ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإِثْرَالِهِ الْأَلْبَبِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُقْتَرَكَ وَلَكِن تَصْدِيقَ الذِي بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونٌ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونٌ شَيْهِ.

هذا من رد العجز على الصدر فهي مرتبطة بجملة: ﴿ وَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوجِيهِ

إِلَيْكُ [يوسف: 102]، وهي تتنزل منها منزلة البيان لما تضمَّنه معنى الإشارة في قوله: ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم ﴾ من الاستدلال على أن أَنْبَآءِ الْفَيْبِ من الله مع دلالة الأمية.

وهي أيضاً تتنزل منزلة التذييل للجمل المستطرد بها لقصد الاعتبار بالقصة ابتداءً من قوله: ﴿ وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينٌ ﴿ آلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فلها مواقع ثلاثة عجيبة من النظم المعجز.

وتأكيد الجملة بـ «قد» واللام للتحقيق.

وأولو الألباب: أصحاب العقول. وتقدم في قوله: ﴿وَاتَّقُونِ يَـٰأُولِكَ الْأَلْبَـٰبِّ﴾ في أواسط سورة البقرة [197].

والعبرة: اسم مصدر للاعتبار، وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب. وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر على المفعول كما هنا. ومعنى كون العبرة في قصصهم أنها مظروفة فيه ظرفية مجازية، وهي ظرفية المدلول في الدليل فهي قارة في قصصهم سواء اعتبر بها من وفق للاعتبار أم لم يعتبر لها بعض الناس.

وجملة: ﴿مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَكُ ﴾ إلى آخرها تعليل لجملة: ﴿لَقَدُ كَانَ فَى فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ﴾، أي: لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع وما هو بقصة مخترعة.

ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبراً عن أمر وقع، لأن ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شأنها أن تترتب أمثالها على أمثالها كلما حصلت في الواقع، ولأن حصولها ممكن إذ الخارج لا يقع فيه المحال ولا النادر وذلك بخلاف القصص الموضوعة بالخيال والتكاذيب، فإنها لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها لأن أمثالها لا يعهد، مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب وقصة رستم وأسفنديار عند العجم، فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذة ولا يتهيأ للاعتبار بها إلا على سبيل الفرض والاحتمال وذلك لا تحتفظ به النفوس.

وهذه الآية ناظرة إلى قوله تعالى في أول السورة: ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَلْقَصَصِ ﴾ [يوسف: 3] فكما سمَّاه الله أحسن القصص في أول السورة نفى عنه الافتراء في هذه الآية تعريضاً بالنضر ابن الحارث وأضرابه.

والافتراء تقدم في قوله: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ في سورة العقود [103].

و ﴿ اللهِ عَنْ يَدَيْهِ ﴾: الكتب الإلهية السابقة. وضمير بين ﴿ يَدَيْهِ ﴾ عائدٌ إلى القرآن الذي من جملته هذه القصص.

والتفصيل: التبيين. والمراد بـ ﴿ كُلِّ شَنْءٍ ﴾ الأشياء الكثيرة مما يرجع إلى الاعتبار بالقصص.

وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِمَا ﴾ في سورة الأنعام [31].

والهدى الذي في القصص: العبر الباعثة على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما جاء من الأدلة في أثناء القصص على أن المتصرف هو الله تعالى، وعلى أن التقوى هي أساس الخير في الدنيا والآخرة، وكذلك الرحمة فإن في قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله لهم وعنايته بهم، وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم بها يأتون ويذرون، فتصلح أحوالهم ويكونون في اطمئنان بال، وذلك رحمة من الله بهم في حياتهم وسبب لرحمته إياهم في الآخرة كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْيَنَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَهُ وَلَا لِنَحل: [النحل: 97].





هكذا سمِّيت من عهد السلف. وذلك يدل على أنها مسمَّاة بذلك من عهد النبي ﷺ إِذ لم يختلفوا في اسمها.

وإنما سمِّيت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى: ﴿وَيُسَيِّحُ الرَّعَٰدُ الرَّعَٰدُ الرَّعَٰدُ الرَّعَٰدُ عَالَى: ﴿وَيُسَيِّحُ الرَّعَٰدُ الرَّعَدِ: 13].

فسمِّيت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة، فإن هذه السورة مكية كلها أو معظمها. وإنما ذكر الرعد في سورة البقرة وهي نزلت بالمدينة وإذا كانت آيات: ﴿هُوَ الذِ يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ الرَّعَدِ: 12، 13 مما نزل بالمدينة، كما سيأتي تعيَّن أن ذلك نزل قبل نزول سورة البقرة.

وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة.

وعن أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِندَهُ، عِلْمُ الْكِنَبِّ ﴾ أي: في آخر سورة الرعد [43] أهو عبدالله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه سورة مكية، وعن ابن جريج وقتادة في روايةٍ عنه وعن ابن عباس أيضاً: أنها مدنية، وهو عن عكرمة والحسن البصري، وعن عطاء عن ابن عباس.

وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة يعني قوله: ﴿هُوَ الذِ عُرُيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ إلى قوله: ﴿شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾، وقوله: ﴿قُلْ كَنْكِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ، عِلْمُ الْكِنَكِ ﴾ [الرعد: 43].

قال ابن عطية: والظاهر أن المدني فيها كثير، وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني.

وأقول: أشبه آياتها بأن يكون مدنياً قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَأْتِهِ الْأَرْضَ نَنَقُهُا مِنَ أَطْرَافِهٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المكي من الاستدلال على الوحدانية وتقريع المشركين وتهديدهم. والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار واهية، وسنذكرها في مواضعها من هذا التفسير ولا مانع من أن تكون مكية. ومن آياتها آيات نزلت بالمدينة وألحقت بها، فإن ذلك في بعض سور القرآن، فالذين قالوا: هي مكية لم يذكروا موقعها من ترتيب المكيات سوى أنهم ذكروها بعد سورة يوسف وذكروا بعدها سورة إبراهيم.

والذين جعلوها مدنية عدّوها في النزول بعد سورة القتال وقبل سورة الرحمان، وعدّوها سابعة وتسعين في عداد النزول. وإذ قد كانت سورة القتال نزلت عام الحديبية أو عام الفتح تكون سورة الرعد بعدها.

وعُدّت آياتها ثلاثاً وأربعين من الكوفيين، وأربعاً وأربعين في عدد المدنيين، وخمساً وأربعين عند الشام.

\* \* \*

## مقاصدها

أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول على أوحي إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال المكذبين، فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءًا ونهاية.

ومُهِّد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله، والاستدلال على تفرده تعالى بالإلهية بدلائل خلق العالَمَيْن ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم والقدرة وإدماج الامتنان لما في ذلك من النعم على الناس.

ثم انتقل إلى أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث. وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالهم.

والتذكير بنعم الله على الناس.

وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم.

وأن الله العالم بالخفايا وأن الأصنام لا تعلم شيئاً ولا تنعم بنعمة.

والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم قبلهم.

والتخويف من يوم الجزاء.

والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار.

وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم.

ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين. وما أعد الله لهم من الخير.

وأن الرسول ﷺ ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل ﷺ من قبله.

والثناء على فريق من أهل الكتب يؤمنون بأن القرآن منزل من عند الله.

والإشارة إلى حقيقة القدر ومظاهر المحو والإثبات.

وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال.

[1] ﴿أَلَيِّرٌ﴾.

تقدم الكلام على نظائر ﴿أَلَيْرٌ ﴾ مما وقع في أوائل بعض السور من الحروف المقطعة.

[1] ﴿ وَلَكِنَ ۚ الْكِنَاتِ وَالذِے أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكِ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونٌ (إِنَّهُ .

القول في ﴿ تِلْكَ ءَايَثُ ﴿ أَلَكِتَابِ ﴾ كالقول في نظيره من طالعة سورة يونس.

والمشار إليه بـ ﴿ تِلْكَ ﴾ هو ما سبق نزوله من القرآن قبل هذه الآية أخبر عنها بأنها آيات، أي: دلائل إعجاز، ولذلك أشير إليه باسم إشارة المؤنث مراعاة لتأنيث الخبر.

وقوله: ﴿وَالذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ٱلْحَقِّ ﴾ يجوز أن يكون عطفاً على جملة: ﴿تِلْكَ ءَينَتُ الْكِتَبِ ﴾ فيكون قوله: ﴿وَالذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ إظهاراً في مقام الإضمار. ولم يكتف بعطف خبر على خبر اسم الإشارة بل جيء بجملة كاملة مبتدئة بالموصول للتعريف بأن آيات الكتاب منزلة من عند الله لأنها لما تقرر أنها آيات استلزم ذلك أنها منزلة من عند الله ولولا أنها كذلك لما كانت آيات.

وأخبر عن الذي أنزل بأنه الحق بصيغة القصر، أي: هو الحق لا غيره من الكتب، فالقصر إضافي بالنسبة إلى كتب معلومة عندهم مثل قصة رستم وإسفنديار اللتين عرفهما

النضر بن الحارث. فالمقصود الرد على المشركين الذين زعموه كأساطير الأولين، أو القصرُ حقيقي ادعائي مبالغة لعدم الاعتداد بغيره من الكتب السابقة، أي: هو الحق الكامل، لأن غيره من الكتب لم يستكمل منتهى مراد الله من الناس إذ كانت درجات موصلة إلى الدرجة العليا، فلذلك ما جاء منها كتاب إلا ونسخ العمل به أو عين لأمة خاصة ﴿إِنَّ الدِّيْكُ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: 19].

ويجوز أن يكون عطف مفرد على قوله: ﴿ أَلْكِنَابٌ ﴾ مفرد، من باب عطف الصفة على الاسم، مثل ما أنشد الفراء:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة بالمزدحم

والإتيان بـ ﴿ رَبِكَ ﴾ دون اسم الجلالة للتلطف. والاستدراك بقوله: ﴿ وَلَكِنَ أَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في الحقية إبطالًا يقتضي ارتفاع النزاع في أحقيته، أي: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بما دلت الأدلة على الإيمان به، فمن أجل هذا الخُلُق الذميم فيهم يستمر النزاع منهم في كونه حقًا.

وابتداء السورة بهذا تنويه بما في القرآن الذي هذه السورة جزء منه مقصود به تهيئة السامع للتأمل مما سيرد عليه من الكلام.

[2] ﴿ اللَّهُ الذِهِ رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٌ تَرَوْنَهٌا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَٰشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِهِ لِأَجَلِ مُسَعَّى ﴾.

استئناف ابتدائي هو ابتداءً المقصود من السورة وما قبله بمنزلة الديباجة من الخُطبة، ولذا تجد الكلام في هذا الغرض قد طال واطّرد.

ومناسبة هذا الاستئناف لقوله: ﴿ وَلَكِكنَ أَكَثَرَ الْنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لأن أصل كفرهم بالقرآن ناشئ عن تمسُّكهم بالكفر وعن تطبعهم بالاستكبار والإعراض عن دعوة الحق.

والافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى ﴿رَبِّكَ﴾ [الرعد: 1] لأنه معين به لا يشتبه غيره من آلهتهم ليكون الخبر المقصود جارياً على معين لا يحتمل غيره إبلاغاً في قطع شائبة الإشراك.

و ﴿ اَلذِى رَفَعَ ﴾ هو الخبر. وجعل اسم موصول لكون الصلة معلومة الدلالة على أن من تثبت له هو المتوحد بالربوبية إذ لا يستطيع مثل تلك الصلة غير المتوحد، ولأنه مسلّم له ذلك: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ ﴾ [لقمان: 25].

والسماوات تقدمت مراراً، وهي الكواكب السيارة وطبقات الجو التي تسبح فيها.

ورفعها: خلقها مرتفعة، كما يقال: وسِّع طوقَ الجبَّة وضيِّق كمها، لا تريد وسعه بعد أن كان ضيقاً واجعله ضيقاً، وإنما يراد اجعله واسعاً واجعله ضيقاً، فليس المراد أنه رفعها بعد أن كانت منخفضة.

والعَمَد: جمع عماد، مثل: إهاب وأَهَب، والعماد: ما تقام عليه القبة والبيت. وجملة: ﴿ نَرُونَهُ ۗ في موضع الحال من ﴿ السَّمَوَتِ ﴾، أي: لا شبهة في كونها بغير عمد.

والقول في معنى ﴿ مُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ ﴾ تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس. وكذلك الكلام على ﴿ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ ﴾ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ ﴾ في سورة الأعراف [54].

والجري: السير السريع. وسير الشمس والقمر والنجوم في مسافاتٍ شاسعة، فهو أسرع التنقلات في بابها، وذلك سيرها في مداراتها.

واللام للعلة. والأجل: هو المدة التي قدَّرها الله لدوام سيرها، وهي مدة بقاء النظام الشمسي الذي إذا اختل انتثرت العوالم وقامت القيامة.

والمسمَّى: أصله المعروف باسمه، وهو هنا كناية عن المعين المحدَّد، إذ التسمية تستلزم التعيين والتمييز عن الاختلاط.

[2] ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمِّرُ لَيُفَصِّلُ الْآينَتِ لَعَلَكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونٌ ﴿ إِنَّ ﴾.

جملة: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمَّرَ ﴾ في موضع الحال من اسم الجلالة. وجملة: ﴿ يُفَصِّلُ الْآيَـنَ ﴾ حال ثانية تُرك عطفها على التي قبلها لتكون على أسلوب التعداد والتوقيف، وذلك اهتمام باستقلالها. وتقدم القول على ﴿ يُدَبِّرُ الْآمَرَ ﴾ عند قوله: ﴿ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْآمَرُ ﴾ في سورة يونس 131.

وتفصيل الآيات تقدم عند قوله: ﴿ أُحْرَكُمْتُ ءَايَنُكُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتَ ﴾ في طالعة سورة هود [1].

ووجه الجمع بينهما هنا أن تدبير الأمر يشمل تقدير الخَلق الأول والثاني فهو إشارة إلى التصرف بالتكوين للعقول والعوالم، وتفصيل الآيات مشير إلى التصرف بإقامة الأدلة والبراهين، وشأن مجموع الأمرين أن يفيد اهتداء الناس إلى اليقين بأن بعد هذه الحياة حياة أخرى، لأن النظر بالعقل في المصنوعات وتدبيرها يهدي إلى ذلك، وتفصيل الآيات والأدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك الاهتداء ويقربه.

وهذا قريب من قوله في سورة يونس: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمَّرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَبَّدِهِ وَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمٌ خَيِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ، وَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمٌ خَيِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ،

يَبْدُوُّا الْخَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [يونس: 3، 4]. وهذا من إدماج غرض في أثناء غرض آخر لأن الكلام جار على إثبات الوحدانية. وفي أدلة الوحدانية دلالة على البعث أيضاً.

وصيغ ﴿يُدَيِّرُ﴾ و﴿يُفَصِّلُ﴾ بالمضارع عكس قوله: ﴿أَللَهُ الذِه رَفَعَ السَّمَوَاتِ لأَن التدبير والتفصيل متجدد متكرر بتجدد تعلق القدرة بالمقدورات. وأما رفع السماوات وتسخير الشمس والقمر فقد تم واستقر دفعة واحدة.

[3] ﴿ وَهُوَ اللهِ عَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهَنَّ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهَنَّ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْهَنَّ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْهَنَّ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْهَنَّ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ

عطف على جملة: ﴿ أُللَهُ الذِ عَرَفَعَ أُلسَّمَوَتِ ﴾، فبين الجملتين شبه التضاد اشتملت الأولى على ذكر العوالم العلوية وأحوالها، واشتملت الثانية على ذكر العوالم السفلية. والمعنى: أنه خالق جميع العوالم وأعراضها.

والمد: البسط والسعة، ومنه: ظِلُّ مديد. ومنه مد البحر وجزره، ومدَّ يده إذا بسطها. والمعنى: خلق الأرض ممدودة متسعة للسير والزرع، لأنه لو خلقها أسنمة من حجر أو جبالًا شاهقة متلاصقة لما تيسر للأحياء التي عليها الانتفاع بها والسير من مكانٍ إلى آخر في طلب الرزق وغيره. وليس المراد أنها كانت غير ممدودة فمدها بل هو كقوله: ﴿اللّهُ اللّهَ مَنْ السّمَوَتِ ﴾. فهذه خلقة دالة على القدرة وعلى اللطف بعباده فهي آية ومنَّة.

والرواسي: جمع راس. وهو الثابت المستقر، أي: جبالًا رواسي. وقد حذف موصوفه لظهوره، فهو كقوله: ﴿وَلَهُ الْبَوَارِ﴾، أي: السفن الجارية. وسيأتي في قوله: ﴿وَأَلْفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَسِيَ﴾ في سورة النحل [15] بأبسط مما هنا.

وجيء في جمع راس بوزن فواعل لأن الموصوف به غير عاقل، ووزن فواعل يطّرد فيما مفرده صفة لغير عاقل مثل: صاهل وبازل.

والاستدلال بخلق الجبال على عظيم القدرة لما في خلقها من العظمة المشاهدة بخلاف خلقة المعادن والتراب فهي خفية، كما قال تعالى: ﴿وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ الْخِلَافُ خَلَقة المعادن والتراب فهي خفية، كما قال تعالى: ﴿وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ الْخَاشِية: 19].

والأنهار: جمع نهر، وهو الوادي العظيم. وتقدم في سورة البقرة [249]: ﴿إِنَّ اللهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرِ ﴾.

وقوله: ﴿وَمِن كُلِّ التَّمَرَتِ ﴾ عطفٌ على ﴿أَنْهَا ﴾ فهو معمول لـ ﴿وَجَعَلَ فِهَا رَوَسِى ﴾. ودخول ﴿من ﴾ على ﴿كل ﴾ جرى على الاستعمال العربي في ذكر أجناس غير العاقل كقوله: ﴿وَبَثَّ فِهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ ﴾. و﴿من ﴾ هذه تُحمل على التبعيض لأن حقائق

الأجناس لا تنحصر والموجود منها ما هو إلا بعض جزئيات الماهية لأن منها جزئيات انقضت ومنها جزئيات ستوجد.

والمراد بـ (الثَّمَرُتِّ) هي وأشجارها. وإنما ذكرت (الثَّمَرُتِّ) لأنها موقع منَّة مع العبرة كقوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرُتِّ ﴾ [الأعراف: 57]. فينبغي الوقف على ﴿ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتِّ ﴾ وبذلك انتهى تعداد المخلوقات المتصلة بالأرض. وهذا أحسن تفسيراً. ويعضده نظيره في قوله تعالى: ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْوُ كَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِ النَّمَرُتِّ إِنَّ في ذَلِك لَائِكَ لَايْحَة لِقَوْمِ بَنْكُرُرُك ﴿ إِلَى السَّمَرَتِّ إِنَّ في دَلِك لَائَةً لِقَوْمِ بَنْكُرُرَك ﴿ إِلَى اللَّهُ مِن النحل [11].

وقيل إن قوله: ﴿ وَمِن كُلِّ النَّمَرَتِ ﴾ ابتداء كلام.

وتتعلق ﴿مِن كُلِّ التَّمَرَتِ ﴿ بِ ﴿ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اِتْنَيْنَ ﴾ . وبهذا فسَّر أكثر المفسرين . ويبعده أنه لا نكتة في تقديم الجار والمجرور على عامله على ذلك التقدير. لأن جميع المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هنا ، ولأن الثمرات لا يتحقق فيها وجود أزواج ولا كون الزوجين اثنين. وأيضاً فيه فوات المنة بخلق الحيوان وتناسله مع أن منه معظم نفعهم ومعاشهم. ومما يقرب ذلك قوله تعالى في نحو هذا المعنى: ﴿ أَلَرْ نَجَمَلِ اللَّرْضَ مِهَدَا لَي وَالَّمْنَ اللَّرْضَ مِهَدًا لَي وَالْمَعْرُوفَ أَنْ وَاللَّهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّذَي وَالْأَنْنُ قَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الزّوْجَيْنِ اللَّكُر وَالْأَنْنُ قَلَى اللَّهُ الرَّوْجَيْنِ اللَّكُم وَالْأَنْنُ قَلَى اللَّهُ الرَّوْجَيْنِ اللَّكُر وَالْأَنْنُ قَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَائِلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

والظاهر أن جملة: ﴿ عَلَى فِهَا زَوْجَيْنِ ﴾ مستأنفة للاهتمام بهذا الجنس من المخلوقات وهو جنس الحيوان المخلوق صنفين ذكراً وأنثى أحدهما زوج مع الآخر، وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اللّٰمَ اللّٰنَ وَزُوّجُهَ المُخَنَّةَ ﴾ في سورة البقرة [35]، وقوله: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ في أول سورة النساء [1]، وقوله: ﴿ قُلْنَا الحَمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيَنِ التَّنَيْنِ ﴾. وأما قوله تعالى: ﴿ وَأَلْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيَنِ التَّنَيْنِ ﴾. وأما قوله تعالى: ﴿ وَأَلْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ﴾ [ق: 7] فذلك إطلاق الزوج على الصنف بناءً على شيوع إطلاقه على صنف الذكر وصنف الأنثى فأطلق مجازاً على مطلق صنف من غير ما يتصف بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق، والقرينة قوله: ﴿ أَلْبَنَنَا ﴾ مع عدم التثنية، كذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ء أَزُوبَهَا مِن نَبَاتٍ شَقِّ ﴾ في سورة طه [53].

وتنكير ﴿زَوْجَيْنِ﴾ للتنويع، أي: جعل زوجين من كل نوع. ومعنى التثنية في زوجين أن كل فرد من الزوج يطلق عليه زوج كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ثَمَنِيَةَ أَزُوَجٌ مِّنَ أَلْفَكُأْنِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ إِثْنَايِّكُ الآية في سورة الأنعام [143].

والوصف بقوله: ﴿إِثْنَانِ﴾ للتأكد تحقيقاً للامتنان.

## [3] ﴿يُغْشِمِ اللَّهَارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونٌ ﴿ ﴾.

جملة: ﴿يُغْشِي﴾ حال من ضمير ﴿جَعَلَ﴾. وجيء فيه بالمضارع لما يدل عليه من التجدد لأن جعل الأشياء المتقدم ذكرها جعل ثابت مستمر، وأما إغشاء الليل والنهار فهو أمر متجدد كل يوم وليلة.

وهذا استدلال بأعراض أحوال الأرض. وذكره مع آيات العالم السفلي في غاية الدقة العلمية لأن الليل والنهار من أعراض الكرة الأرضية بحسب اتجاهها إلى الشمس وليسا من أحوال السماوات، إذ الشمس والكواكب لا يتغير حالها بضياء وظلمة.

وتقدم الكلام على نظير قوله: ﴿ يُغْشِي أَلِيْلَ أَلنَّهَارَ ﴾ في أوائل سورة الأعراف [54].

وقرأ الجمهور \_ بسكون الغين وتخفيف الشين \_ مضارع أغشى. وقرأه حمزة والكسائي، وأبو بكر عن عاصم، ويعقوب، وخلف \_ بتشديد الشين \_ مضارع غشّى.

وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَيْتِ﴾ الإشارة إلى ما تقدم من قوله: ﴿أُللَّهُ الذِي رَفَعَ الشَّهُ الذِي رَفَعَ الشَّهُ الذِي رَفَعَ الشَّهُ الذِي المذكور.

وجعل الأشياء المذكورات ظروفاً لـ ﴿آيات﴾ لأن كل واحدة من الأمور المذكورة تتضمن آيات عظيمة يجلوها النظر الصحيح والتفكير المجرد عن الأوهام. ولذلك أجرى صفة التفكير على لفظ قوم إشارة إلى أن التفكير المتحدد هو صفة راسخة فيهم بحيث جعلت من مقومات قوميتهم، أي: جبلَّتهم كما بيناه في دلالة لفظ (قوم) على ذلك عند قوله تعالى: ﴿لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ في سورة البقرة [164].

وفي هذا إيماء إلى أن الذين نسبوا أنفسهم إلى التفكير من الطبائعيين فعلَّلوا صدور الموجودات عن المادة ونفوا الفاعل المختار ما فكروا إلا تفكيراً قاصراً مخلوطاً بالأوهام ليس ما تقتضيه جبلَّة العقل، إذ اشتبهت عليهم العلل والمواليد بأصل الخلق والإيجاد.

وجيء في التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع للإشارة إلى تفكير شديد ومكرر.

والتفكير تقدم عند قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَّ ﴾ في سورة الأنعام [50].

[4] ﴿وَلَى الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرَّعٍ وَنَحْيلٍ صِنْوَانِ وَغَيْرِ صِنْوَانِ تَشْقَى بِمَآءِ وَحَجِّرِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِى الْأُكُلِّ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيْتِ لِسَّوَانِ تَشْقَى بِمَآءِ وَحِجِّرِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِى الْأُكُلِّ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

لله بلاغة القرآن في تغيير الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم الدالة على قدرة الله

تعالى فيما ألهم الناس من العمل في الأرض بفلحها وزرعها وغرسها والقيام عليها، فجاء ذلك معطوفاً على الأشياء التي أسند جعلها إلى الله تعالى، ولكنه لم يسند إلى الله حتى بلغ إلى قوله: ﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ في الْأَكْلِ ﴾، لأن ذلك بأسرار أودعها الله تعالى فيها هي موجب تفاضلها. وأمثال هذه العبر، ولفت النظر، مما انفرد به القرآن من بين سائر الكتب.

وأعيد اسم ﴿ اللَّأَرْضِ ﴾ الظاهر دون ضميرها الذي هو المقتضى ليستقل الكلام ويتجدد الأسلوب، وأصل انتظام الكلام أن يقال: جعل فيها زوجين اثنين، وفيها قطع متجاورات، فعدل إلى هذا توضيحاً وإيجازاً.

والقِطع: جمع قِطعة بكسر القاف، وهي الجزء من الشيء تشبيهاً لها بما يُقتطع. وليس وصف القطع بمتجاورات مقصوداً بالذات في هذا المقام، إذ ليس هو محل العبرة بالآيات، بل المقصود وصف محذوف دل عليه السياق تقديره؛ مختلفات الألوان والمنابت، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكْلَ ﴾.

وإنما وصفت متجاورات لأن اختلاف الألوان والمنابت مع التجاور أشد دلالة على القدرة العظيمة، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُا بِيضٌ وَحُمَّرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَانُهَا وَعَرَابِيثِ سُودٌ ﴾ [فاطر: 27].

فمعنى ﴿قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ ﴾ بقاعٌ مختلفةٌ مع كونها متجاورة متلاصقة.

والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إلى اختلاف حاصل فيها عن غير صنع الناس، وذلك اختلاف المراعي والكلأ. ومجرد ذكر القطع كاف في ذلك فأحالهم على المشاهدة المعروفة من اختلاف منابت قطع الأرض من الأبّ والكلأ وهي مراعي أنعامهم ودوابهم، ولذلك لم يقع التعرض هنا لاختلاف أُكله إذ لا مذاق للآدمي فيه ولكنه يختلف شَرَهُ بعض الحيوانات على بعضه دون بعض.

وتقدم الكلام على ﴿وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَكِ عند قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَكِ ﴾ [الأنعام: 99].

والزرع تقدم في قوله: ﴿ وَالنَّخَلِّ وَالزَّرْعَ كُنَّكِفًا أُكَلُّمُ ﴾ [الأنعام: 141].

والنخيل: اسم جمع نخلة مثل النخل، وتقدم في تلك الآية، وكلاهما في سورة الأنعام.

والزرع يكون في الجنات يزرع بين أشجارها.

وقرأ الجمهور ﴿وزرع ونخيل﴾ بالجر عطفاً على ﴿أَعْنَبِ﴾، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحفص، ويعقوب بالرفع عطفاً على (جنات). والمعنى واحد لأن الزرع الذي في

الجنات مساوٍ للذي في غيرها فاكتُفي به قضاءً لحق الإيجاز. وكذلك على قراءة الرفع هو يغني عن ذكر الزرع الذي في الجنات، والنخل لا يكون إلا في جنات.

وصنوان: جمع صِنو بكسر الصاد في الأفصح فيهما وهي لغة الحجاز، وبضمها فيها أيضاً وهي لغة تميم وقيس. والصنو: النخلة المجتمعة مع نخلة أُخرى نابتتين في أصلٍ واحدٍ أو نخلات. الواحد صنو والمثنى صنوانِ بدون تنوين، والجمع صنوان بالتنوين جمع تكسير. وهذه الزنة نادرة في صيغ أو الجموع في العربية لم يحفظ منها إلا خمسة جموع: صنو وصنوان، وقنو وقنوان، وزيد بمعنى مثل وزيدانٍ، وشقذ «بذال معجمة اسم الحرباء» وشِقذان، وحِش «معنى بستان» وحِشًانٍ.

وخص النخل بذكر صفة صنوان لأن العبرة بها أقوى. ووجه زيادة ﴿وَغَيْرِ صِنْوَانِ﴾ تجديد العبرة باختلاف الأحوال.

وقرأ الجمهور: ﴿صِنْوَانِ وَغَيِّرِ صِنْوَانِ﴾ بجر ﴿صِنْوَانِ﴾ وجر ﴿غَيْرِ﴾ عطفاً على ﴿وَجَنَّتُ﴾.

والسقي: إعطاء المشروب. والمراد بالماء هنا ماء المطر وماء الأنهار، وهو واحد بالنسبة للمسقى ببعضه.

والتفضيل: مِنَّة بالأفضل وعبرة به وبضده وكناية عن الاختلاف.

وقرأ الجمهور ﴿تُتُقَىٰ﴾ بفوقية اعتباراً بجمع (جنات)، وقرأه ابن عامر، وعاصم، ويعقوب: ﴿يُسقى﴾ بتحتية على تأويل المذكور.

وقرأ الجمهور ﴿وَنُفَضِّلُ بنون العظمة، وقرأه حمزة، والكسائي، وخلف ﴿ويفضل بتحتية. والضمير عائدٌ إلى اسم الجلالة في قوله: ﴿أُللَّهُ اللَّهِ وَلَقَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٌ . وتأنيث ﴿بَعْضَهَا عَند من قرأ ﴿يُسقى بتحتية دون أن يقول بعضه لأنه أريد: يفضل بعض الجنات على بعض في الثمرة.

والأكل: بضم الهمزة وسكون الكاف وهو المأكول. ويجوز في اللغة ضم الكاف.

وظرفية التفضيل في ﴿الْأَكْلِ ﴾ ظرفية في معنى الملابسة لأن التفاضل يظهر بالمأكول، أي: نفضل بعض الجنات على بعض أو بعض الأعناب والزرع والنخيل على بعض من جنسه بما يثمره. والمعنى أن اختلاف طعومه وتفاضلها مع كون الأصل واحداً والغذاء بالماء واحداً ما هو إلا لقوى خفية أودعها الله فيها فجاءت آثارها مختلفة.

ومن ثُمَّ جاءت جملة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ مجيء التذييل. وأشار قوله: ﴿وَهُوَ ٱلذِك مَدَّ ٱلْأَرْضَ﴾ [الرعد:

3] وقد جعل جميع المذكور بمنزلة الظرف للآيات. وجعلت دلالته على انفراده تعالى بالإلهية دلالات كثيرة إذ في كل شيء منها آية تدل على ذلك.

ووصفت الآيات بأنها من اختصاص الذين يعقلون تعريضاً بأن من لم تقنعهم تلك الآيات منزَّلون منزلة من لا يعقل. وزيد في الدلالة على أن العقل سجية للذين انتفعوا بتلك الآيات بإجراء وصف العقل على كلمة (قوم) إيماءً إلى أن العقل من مقومات قوميتهم كما بيناه في الآية قبلها.

[5] ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ فَوَهُمُمْ أَه ذَا كُنَا تُرَبًا إِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ أُولَتَهِكَ النَّادِ هُمْ فِيهَا الْفَادُ فَي أَعْدَقِهِمٌ وَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ النَّادِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ كَفَرُوا بِرَبِّهِمٌ وَأُولَتَهِكَ أَلْنَادِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ (أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُو

عطفٌ على جملة: ﴿ اللهُ الذِ كَفَعَ السَّمُوَتِ بِغَيْرِ عَكْبِ [الرعد: 2]، فلما قُضي حق الاستدلال على الوحدانية نقل الكلام إلى الرد على منكري البعث وهو غرضٌ مستقلٌ مقصودٌ من هذه السورة. وقد أدمج ابتداءً خلال الاستدلال على الوحدانية بقوله: ﴿ لَعَلَكُمُ مِقْوَنُونٌ ﴾ [الرعد: 2] تمهيداً لما هنا، ثم نقل الكلام إليه باستقلاله بمناسبة التدليل على عظيم القدرة مستخرجاً من الأدلة السابقة عليه أيضاً كقوله: ﴿ أَفَيَينا بِالْخَلِقِ اللهُ لِللهِ اللهُ مُن خَلِقٍ جَدِيدٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى رَجِيدٍ لَقَادِرٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن خَلَقٍ جَدِيدٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ فَي ذلك فصار في إنكارهم محل عجب المتعجب.

فليس المقصود من الشرط في مثل هذا تعليق حصول مضمون جواب الشرط على حصول فعل الشرط كما شأن الشروط لأن كون قولهم: ﴿أَوْذَا كُنَّا تُرَبَّا ﴾ عجباً أمر ثابت سواء عجب منه المتعجب أم لم يعجب، ولكن المقصود أنه إن كان اتصاف بتعجب فقولهم ذلك هو أسبق من كل عجب لكل متعجب، ولذلك فالخطاب يجوز أن يكون موجها إلى النبي على وهو المناسب بما وقع بعده من قوله: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّعَةِ فَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [الرعد: 6]، وما بعده من الخطاب الذي لا يصلح لغير النبي على ويجوز أن يكون الخطاب هنا لغير معين مثل: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِئُونَ فَاكِسُوا رُءُوسِمٍ مَ السجدة: 12].

والفعل الواقع في سياق الشرط لا يقصد تعلقه بمعمول معين فلا يقدّر: إن تعجب من قول أو إن تعجب من إنكار، بل ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له مفعول. والتقدير: إن يكن منك تعجبٌ فاعجب من قولهم الخ...

على أن وقوع الفعل في سياق الشرط يشبه وقوعه في سياق النفي فيكون لعموم

المفاعيل في المقام الخطابي، أي: إن تعجب من شيء فعجب قولهم. ويجوز أن تكون جملة: ﴿وَلَكِنَ أَكُمْ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾. فالتقدير: إن تعجب من عدم إيمانهم بأن القرآن منزل من الله، فعجبٌ إنكارهم البعث.

وفائدة هذا هو التشويق لمعرفة المتعجب منه تهويلًا له أو نحوه، ولذلك فالتنكير في قوله: ﴿فَعَجَبٌ للتنويع لأن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب منه، ثم هو يفيد معنى التعظيم في بابه تبعاً لما أفاده التعليق بالشرط من التشويق.

والاستفهام في ﴿أَوْذَا كُنَّا تُرَبَّا﴾ إنكاري، لأنهم موقنون بأنهم لا يكونون في خلق جديدٍ بعد أن يكونوا تراباً. والقول المحكي عنهم هو في معنى الاستفهام عن مجموع أمرين وهما كونهم: تراباً، وتجديد خلقهم ثانية. والمقصود من ذلك العجب والإحالة.

وقرأ الجمهور ﴿أَوذَا كُنّاكُ بهمزة استفهام في أوله قبل همزة ﴿إذا ﴾. وقرأه ابن عامر بحذف همزة الاستفهام.

وقرأ الجمهور ﴿أَإِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ ﴾ بهمزة استفهام قبل همزة ﴿إِنَّا ﴾، وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف همزة الاستفهام.

والإشارة بقوله: ﴿أُولَيَهِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمَ ۗ للتنبيه على أنهم أحرياء بِما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل ما سبق اسم الإشارة من قولهم: ﴿أَهْ ذَا كُنَا تُرَبًا إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ ﴾ بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق عليهم بقولهم ذلك حكمان: أحدهما أنهم كفروا بربهم لأن قولهم: ﴿أَهْ ذَا كُنَّا تُرَبًا إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ ﴾ لا يقوله إلا كافر بالله. أي: بصفات إلهيته إذا جعلوه غير قادر على إعادة خلقه، وثانيهما استحقاقهم العذاب.

وعطف على هذه الجملة جملة: ﴿وَأُولَتِهِكَ أَلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمٌ \* مفتتحة باسم الإشارة لمثل الغرض الذي افتتحت به الجملة قبلها فإن مضمون الجملتين اللتين قبلها يحقق أنهم أحرياء بوضع الأغلال في أعناقهم وذلك جزاء الإهانة. وكذلك عطف جملة: ﴿وَأُولَتِهَكَ أَصْحَلُ النَّادِ هُمَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ أَلْأَغْلَالُ فِي أَعَنَقِهِمٌ ﴾ وعيد بسَوقهم إلى الحساب سَوق المذلة والقهر، وكانوا يضعون الأغلال للأسرى المثقلين، قال النابغة:

أو حُرَّة كَمَهاة الرَّمل قد كُبلت فوق المعاصم منها والعراقيبِ تدعو قُعَيْناً وقد عضَّ الحديدُ بها عضَّ الثقافِ على صُمِّ الأنابيبِ والأغلال: جمع غُل بضم الغين، وهو القيد الذي يوضع في العنق، وهو أشد

التقييد. قال تعالى: ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُّ ﴾ [غافر: 71]. وإعادة اسم الإشارة ثلاثاً للتهويل.

وجملة: ﴿ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونٌ ﴾ بيان لجملة أصحاب النار.

[6] ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ( اللهِ عَلَى ظُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ( اللهِ عَلَى ظُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ( اللهِ عَلَى ظُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ( اللهِ عَلَى طُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ( اللهِ عَلَى طُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ( اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَإِنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

جملة: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ عطف على جملة: ﴿وَإِن تَعْجَبُ الرعد: 5]، لأن كلتا الجملتين حكاية لغريب أحوالهم في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد. فابتدأ بذكر تكذيبهم بوعيد الآخرة لإنكارهم البعث، ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد الدنيا لتكذيبهم الرسول عليه الرسول المناه المرسول المناه ال

وفي الاستخفاف بوعيد نزول العذاب وعدهم إياه مستحيلًا في حال أنهم شاهدوا آثار العذاب النازل بالأمم قبلهم، وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة الله تعالى التي سيق الكلام للاستدلال عليها والتفريع عنها، فهم يستعجلون بنزوله بهم استخفافاً واستهزاءً كقولهم: ﴿فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّكَآءِ أَو بِاثْتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيوِّ [الأنفال: 23]، وقولهم: ﴿أَوْ تُسْقِطُ السَّمَآءُ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا الإسراء: 93].

والباء في ﴿ بِالسَّيِّــَةِ ﴾ لتعدية الفعل إلى ما لم يكن يتعدى إليه. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ مَا عِندِ مَا تَسْتَعْمِلُونَ بِهِ فَي سورة الأنعام [57].

والسيئة: الحالة السيئة. وهي هنا المصيبة التي تسوء من تحل به. والحسنة ضدها، أي: أنهم سألوا من الآيات ما فيه عذاب بسوء، كقولهم: ﴿إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنَ عِيدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَاءِ﴾ [الأنفال: 32] دون أن يسألوا آية من الحسنات.

فهذه الآية نزلت حكايةً لبعض أحوال سؤالهم الظانين أنه تعجيز، والدالين به على التهكم بالعذاب.

وقبلية السيئة قبلية اعتبارية، أي: مختارين السيئة دون الحسنة. وسيأتي تحقيقه عند قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَكَوَّمِ لِمَ تَسَتَعْجِلُونَ بِالسَّيِتَةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ في سورة النمل [46] فانظره.

وجملة: ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِمُ الْمَثُلَثُ ﴾ في موضع الحال. وهو محل زيادة التعجيب لأن ذلك قد يعذرون فيه لو كانوا لم يروا آثار الأمم المعذبة مثل عاد وثمود.

والمَثُلات بفتح الميم وضم المثلثة: جمع مَثُلة بفتح الميم وضم الثاء كسَمُرة، وبضم الميم وسكون الثاء كعُرْفة: وهي العقوبة الشديدة التي تكون مثالًا تُمثل به العقوبات.

وجملة: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمٌ ﴾ عطف على جملة: ﴿ وَقَدْ خَلَتُ مِن قَبِلِهِمُ الْمَثُلَثُ ﴾. وهذا كشف لغرورهم بتأخير العذاب عنهم لأنهم لما استهزأوا بالنبي ﷺ وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بهم ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير العذاب عجزاً من المتوعّد وكذبوا النبي ﷺ وهم يجهلون أن الله حليم يُمهل عباده لعلهم يرجعون.

فالمغفرة هنا مستعملة في المغفرة الموقتة، وهي التجاوز عن ضراوة تكذيبهم وتأخير العذاب إلى أُمَّتِو مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُكَ مَا العذاب إلى أُمَّتِو مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُكَ مَا يَحْبُمُ الْعَذَابِ إِلَى أُمَّتِو مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُكَ مَا يَحْبِسُكُّهُ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَيَهَ اهود: 18.

وقرينة ذلك أن الكلام جارٍ على عذاب الدنيا وهو الذي يقبل التأخير كما قال تعالى: ﴿إِنَّا كَاشِفُواْ الْعَدَابِ قَلِيلًا ۗ إِنَّكُرُ عَآبِدُونً ﴿ الدخان: 15]، أي: عذاب الدنيا، وهو الجوع الذي أصيب به قريش بعد أن كان يطعمهم من جوع.

و ﴿ عَلَىٰ ﴾ في قوله: ﴿ عَلَىٰ ظُلْمِهِمٌّ ﴾ بمعنى مع.

وسياق الآية يدل على أن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المشركين في الدنيا بتأخير العقاب لهم إلى أجلٍ أراده الله أو إلى يوم الحساب، وأن المراد بالعقاب في قوله: ﴿وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ ضد تلك المغفرة وهو العقاب المؤجل في الدنيا أو عقاب يوم الحساب، فمحمل الظلم على ما هو المشهور في اصطلاح القرآن من إطلاقه على الشرك.

ويجوز أن يحمل الظلم على ارتكاب الذنوب بقرينة السياق كإطلاقه في قوله تعالى: ﴿ فَيَظُلِّمِ مِّنَ الذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتٍ أُحِلَّتَ لَمُمْ فلا تعارض أصلا بين هذا المحمل وبين قوله: ﴿ إِنَّ أَللَهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِدِّ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ ﴾ كما هو ظاهر.

وفائدة هذه العِلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده في الدنيا كما قال: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِ مَا مِن دَآبَةٌ وَلَاكِنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ [فاطر: 45].

وجملة: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ احتراسٌ لئلا يحسبوا أن المغفرة المذكورة مغفرة دائمة تعريضاً بأن العقاب حال بهم من بعد.

[7] ﴿ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ ۗ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا دِّ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا دِّ إِنَّهَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ

عطف على جملة: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ ﴾ الآية. وهذه حالة من أعجوباتهم وهي

عدم اعتدادهم بالآيات التي تأيَّد بها محمد ﷺ وأعظمها آيات القرآن، فلا يزالون يسألون آية كما يقترحونها، فله اتصال بجملة: ﴿وَلَكِنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ [هود: 17].

ومرادهم بالآية في هذا خارقُ، عادة على حساب ما يقترحون، فهي مخالفة لما تقدم في قوله: ﴿وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِالسَّيِّتَةِ فَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ﴾، لأن تلك في تعجيل ما توعدهم به. وما هنا في مجيء آية تؤيده كقولهم: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴾ [الأنعام: 8].

ولكون اقتراحهم آية يُشَفُّ عن إحالتهم حصولها لجهلهم بعظيم قدرة الله تعالى، سيق هذا في عداد نتائج عظيم القدرة، كما دل عليه قوله تعالى في سورة الأنعام [37]: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِّن رَبِّهِ عَلَيْ أَنَّ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنَّ يُنَزِّلَ ءَايَكُمْ وَلَكِنَّ أَصَّتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ أَصَّتُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا كُنَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ أَصَّ عَلَيْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهُمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُولُوا لَوْلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَالِكُونَ الْعَلَاقُ عَلَا عَلَالَاعُ عَلَا عَلَا عَلَالَاعُوا عَالَاعُوا عَلَا عَلَا عَلَالَاعُ عَلَا عَلَالَاعُونَ اللّهُ عَلَ

فبذلك انتظم تفرع الجمل بعضها على بعض وتفرع جميعها على الغرض الأصلي. والذين كفروا هم عين أصحاب ضمير ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ ﴾ وإنما عدل عن ضميرهم إلى اسم الموصول لزيادة تسجيل الكفر عليهم، ولما يومئ إليه الموصول من تعليل صدور قولهم ذلك.

وصيغة المضارع تدل على تجدد ذلك وتكرره.

و ﴿ لَوْلَا ﴾ حرف تحضيض. يموِّهون بالتحضيض أنهم حريصون وراغبون في نزول آية غير القرآن ليؤمنوا، وهم كاذبون في ذلك إذ لو أوتوا آية كما يقترحون لكفروا بها، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِالْآيَتِ إِلَّا أَن كَنَ بَهَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾.

وقد ردَّ الله اقتراحهم من أصله بقوله: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ ﴾، فقصر النبي على على صفة الإنذار وهو قصر إضافي، أي: أنت منذرٌ لا موجد خوارق عادة. وبهذا يظهر وجه قصره على الإنذار دون البشارة لأنه قصر إضافي بالنسبة لأحواله نحو المشركين.

وجملة: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادَّ ﴾ تذييل بالأعم، أي: إنما أنت منذرٌ لهؤلاء لهدايتهم. ولكل قوم هاد أرسله الله ينذرهم لعلهم يهتدون. فما كنت بدعاً من الرسل وما كان للرسل من قبلك آيات على مقترح أقوامهم؛ بل كانت آياتهم بحسب ما أراد الله أن يظهره على أن معجزات الرسل تأتي على حسب ما يلائم حال المرسل إليهم.

ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد على عرباً أهل فصاحة وبلاغة جعل الله معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين. وإلى هذا المعنى يشير قول النبي على في الحديث الصحيح: «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة».

وبهذا العموم الحاصل بالتذييل والشامل للرسول على صار المعنى إنما أنت منذرٌ لقومك هاد إياهم إلى الحق. فإن الإنذار والهدي متلازمان فما من إنذار إلا وهو هداية وما من هداية إلا وفيها إنذار، والهداية أعم من الإنذار. ففي هذا احتباك بديع.

وقرأ الجمهور ﴿هَادِ ﴾ بدون ياء في آخره في حالتي الوصل والوقف. أما في الوصل فلالتقاء الساكنين سكون الياء وسكون التنوين الذي يجب النطق به في حالة الوصل، وأما في حالة الوقف فتبعاً لحالة الوصل، وهو لغة فصيحة وفيه متابعة رسم المصحف.

وقرأه ابن كثير في الوصل مثل الجمهور. وقرأه بإثبات الياء في الوقف لزوال موجب حذف الياء وهو لغة صحيحة.

[8، 9] ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادٌ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَارٍ ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿ فَيَهُ.

انتقالٌ إلى الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية، فهو متصل بجملة: ﴿ أَللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَفَعَ أَلْسَمُوْتِ ﴾ [الرعد: 2] إلخ.

وهذه الجملة استئناف ابتدائي. فلما قامت البراهين العديدة بالآيات السابقة على وحدانية الله تعالى بالخلق والتدبير وعلى عظيم قدرته التي أودع بها في المخلوقات دقائق الخلقة، انتقل الكلام إلى إثبات العلم له تعالى علماً عاماً بدقائق الأشياء وعظائمها، ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح به الغرض السابق بأن ابتدئ باسم الجلالة كما ابتدئ به هنالك في قوله: ﴿ أَللَّهُ اللَّهِ رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٌ تَرُونَهُ ﴾ [الرعد: 2].

وجُعلت هذه الجملة في هذا الموقع لأن لها مناسبة بقولهم: ﴿ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّيِهِ ﴾ [يونس: 20]، فإن ما ذكر فيها من علم الله وعظيم صنعه صالح لأن يكون دليلًا على أنه لا يعجزه الإتيان بما اقترحوا من الآيات؛ ولكن بعثة الرسول ليس المقصد منها المنازعات بل هي دعوة للنظر في الأدلة.

وإذ قد كان خلق الله العوالم وغيرها معلوماً لدى المشركين، ولكن الإقبال على عبادة الأصنام يذهلهم عن تذكره كانوا غير محتاجين لأكثر من التذكير بذلك وبالتنبيه إلى ما قد يخفى من دقائق التكوين كقوله آنفاً: ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ ﴾ [الرعد: 2]، وقوله: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قَطَحٌ مُتَجَوِرَتُ ﴾ [الرعد: 4] إلخ؛ صيغ الإخبار عن الخلق في آية: ﴿ أَللَّهُ الذِه رَفَعَ السَّمَوَتِ ﴾ [الرعد: 2] إلخ بطريقة الموصول للعلم بثبوت مضمون الصلة للمخبر عنه.

وجيء في تلك الصلة بفعل المضي فقال: ﴿ أَللَّهُ اللَّهِ كَفَعَ السَّمَوَاتِ ﴾ كما أشرنا إليه آنفاً. فأما هنا فصيغ الخبر بصيغة المضارع المفيد للتجدد والتكرير لإفادة أن ذلك العلم

متكررٌ متجدد التعلق بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة والمتكاثرة على نحو ما قرر في قوله: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمِّرُ ۗ يُفَصِّلُ الْآينَ ﴾ [الرعد: 2].

وذُكر من معلومات الله ما لا نزاع في أنه لا يعلمه أحد من الخلق يومئذ ولا تستشار فيه الهتهم على وجه المثال بإثبات الجزئي لإثبات الكلي، فما تحمل كل أنثى هي أجنة الإنسان والحيوان. ولذلك جيء بفعل الحمل دون الحبل لاختصاص الحبل بحمل المرأة.

و ﴿مَا﴾ موصولة، وعمومها يقتضي علم الله بحال الحمل الموجود من ذكورة وأنوثة، وتمام ونقص، وحسن وقبح، وطول وقصر، ولون.

وتغيض: تنقص. والظاهر أنه كناية عن العلوق لأن غيض الرحم انحباس دم الحيض عنها، وازديادها: فيضان الحيض منها. ويجوز أن يكون الغيض مستعاراً لعدم التعدد.

والازدياد: التعدد، أي: ما يكون في الأرحام من جنين واحد أو عدة أجنة، وذلك في الإنسان والحيوان.

وجملة: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقَدَادٍ ﴾ معطوفة على جملة: ﴿اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْكَ ﴾. فالمراد بالشيء الشيء من المعلومات، و﴿عِندَهُ، ﴾ يجوز أن يكون خبراً عن ﴿كُلُّ شيءٍ ﴾، و﴿بِمِقْدَادٍ ﴾ في موضع الحال من ﴿كُلُّ شيءٍ ﴾. ويجوز أن يكون ﴿عِندَهُ، ﴾ في موضع الحال من ﴿مقدار ﴾ ويكون ﴿بِمِقْدِادٍ ﴾ خبراً عن ﴿كُلُّ شيءٍ ﴾.

والمقدار: مصدر ميمي بقرينة الباء، أي: بتقدير، ومعناه: التحديد والضبط. والمعنى أنه يعلم كل شيء علماً مفصلًا لا شيوع فيه ولا إبهام. وفي هذا ردِّ على الفلاسفة غير المسلمين القائلين أن واجب الوجود يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات فراراً من تعلق العلم بالحوادث. وقد أبطل مذهبهم علماء الكلام بما ليس فوقه مرام. وهذه قضية كلية أثبتت عموم علمه تعالى بعد أن وقع إثبات العموم بطريقة التمثيل بعلمه بالجزئيات الخفية في قوله: ﴿ أَللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ الْلاَّرَكَامُ وَمَا تَزِيثُ المُدَادِيثَ المُدَادِيثُ المُدَادِيثَ المُدَادِيثَ المُدَادِيثَ المُدَادِيثُ المُدَادِيثَ المُدَادِيثَ المُدَادِيثَ المُدَادِيثَ المُدَادِيثَ المُدَادُةُ المُدَادِيثُ المُدَادِيثَ المُدَادِيثَ المُدَادِيثَ المُدَادِيثَ المُدَادِيثَ المُدَادِيثَ المُدَادِيثُ المُدَادِيثُ المُدَادِيثُ المُدَادِيثُ المُدَادِيثُ المُدَادِيثُ المُدَادِيثُ المُدَادِيثُ المُدَادِيثُ المُدَادِيثَ المُدَادِيثُ المُدَادُ المُدَادُيثُ المُدَادُ المُدَادُ المُدَادُ المُدَادُ المُدَادُةُ المُدَادُ المُدَادُ المُدَادُ المُدَادُ المُدَادُ المُدَادُ المُدَادُ المُدَادُ المُدَادُ الم

وجملة: ﴿عَـٰلِهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَـٰدَةِ ﴾ تذييل وفذلكة لتعميم العلم بالخفيات والظواهر، وهما قسما الموجودات. وقد تقدم ذكر ﴿الْغَيْبِ﴾ في صدر سورة البقرة [3].

وأما ﴿وَالشَّهَدَوُّ فَهِي هنا مصدر بمعنى المفعول، أي: الأشياء المشهودة، وهي الظاهرة المحسوسة، المرئيات وغيرها من المحسوسات، فالمقصود من: ﴿الْغَيْبِ

وَالشَّهَ كُدُوٌّ ﴾ تعميم الموجودات كقوله: ﴿ فَلا أَقْمِمُ بِمَا نُبُصِرُونَ ﴿ قَا لَا نُبُصِرُونَ ﴿ الحاقة: 38 ـ 39].

وحذف الياء من ﴿اَلْمُتَعَالِّ﴾ لمراعاة الفواصل الساكنة لأن الأفصح في المنقوص غير المنوَّن إثبات الياء في الوقف إلا إذا وقعت في القافية أو في الفواصل كما في هذه الآية لمراعاة ﴿مِنْ وَالْهِ﴾ [الرعد: 15].

وقد ذكر سيبويه أن ما يختار إثباته من الياءات والواوات يحذف في الفواصل والقوافي، والإثبات أقيس والحذف عربي كثير.

[10] ﴿ سَوَآءٌ مِنكُمْ مِّنَ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاليَّلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ شَيَّ مُسْتَخْفِ بِاليَّلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ شَاكِ .

موقع هذه الجملة استئناف بياني لأن مضمونها بمنزلة النتيجة لعموم علم الله تعالى بالخفيات والظواهر. وعدل عن الغيبة المتبعة في الضمائر فيما تقدم إلى الخطاب هنا في قوله: ﴿سَوَآهُ مِنكُمُ ﴾ لأنه تعليم يصلح للمؤمنين والكافرين.

وفيها تعريض بالتهديد للمشركين المتآمرين على النبي ﷺ.

و ﴿ سَوَآءٌ ﴾ اسم بمعنى مستو. وإنما يقع معناه بين شيئين فصاعداً. واستعمل سواء في الكلام ملازماً حالة واحدة فيقال: هما سواء وهم سواء، قال تعالى: ﴿ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ﴾. وموقع سواء هنا موقع المبتدأ. و ﴿ مَنْ أُسَرَّ الْقَوْلَ ﴾ فاعل سد مسد الخبر، ويجوز جعل ﴿ سَوَآءٌ ﴾ خبراً مقدماً و ﴿ مَنْ أُسَرَ ﴾ مبتدأً مؤخراً و ﴿ مِنكُم ﴾ حال ﴿ مَنْ أَسَرَ ﴾.

والاستخفاء هنا: الخفاء. فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل استجاب.

والسارب: اسم فاعل من سَرَب إذا ذهب في السَّرْب ـ بفتح السين وسكون الراء ـ وهو الطريق. وهذا من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة. وذكر الاستخفاء مع الليل لكونه أشد خفاء. وذكر السروب مع النهار لكونه أشد ظهوراً. والمعنى: أن هذين الصنفين سواء لدى علم الله تعالى.

والواو التي عطفت أسماء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي بمعنى (أوْ).

[11] ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾.

جملة: ﴿لَهُ مُعَقِّبَتُ ﴾ إلى آخرها، يجوز أن تكون متصلة بـ ﴿مَّنَ ﴾ الموصولة من قوله: ﴿مَّنَ أَلَقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاليَّلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِّ ﴾. على أن الجملة خبر ثانٍ عن ﴿مَّنُ أَسَرَّ أَلْقُولَ ﴾ وما عطف عليه.

والضمير في ﴿لَهُ مِنَ المنصوب في ﴿ يَحَفَظُونَهُ ﴿ وضميرا ﴿ مِنَ ابَيْنِ يَدَيّهِ وَمِنَ خَلْفِهِ ﴾ والضمير المنصوب في ﴿ يَحَفَظُونَهُ ﴾ وضميرا ﴿ مِنَ ابَيْنِ يَدَيّهِ وَمِنَ خَلْفِهِ عَامَدٌ إلى أحد أصحاب تلك الصلات حيث إن ذكرهم ذكر أقسام من الذين جعلوا سواء في علم الله تعالى، أي: لكل من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار معقبات يحفظونه من غوائل تلك الأوقات.

ويجوز أن تتصل الجملة بـ ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاليَّلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴾ [الرعد: 10]، وإفراد الضمير لمراعاة عطف صلة على صلة دون إعادة الموصول. والمعنى كالوجه الأول.

و «المُعَقِّبات» جمع مُعَقِّبة ـ بفتح العين وتشديد القاف مكسورة ـ اسم فاعل عَقَّبه إذا تبعه. وصيغة التفعيل فيه للمبالغة في العقب. يقال: عقبه إذا اتبعه واشتقاقه من العقب ـ بفتح فكسر \_ وهو اسم لمؤخر الرِّجل، فهو فِعل مشتق من الاسم الجامد لأن الذي يتبع غيره كأنه يطأ على عقبه، والمراد: ملائكة معقبات. والواحد: معقب.

وإنما جُمِع جمع مؤنث بتأويل الجماعات.

والحفظ: المراقبة، ومنه سمِّي الرقيب حفيظاً، والمعنى: يراقبون كل أحد في أحواله من إسرار وإعلان، وسكون وحركة، أي: في أحوال ذلك، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنِظِينَ اللهِ الانفطار: 10].

و ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ مُستعمل في معنى الإحاطة من الجهات كلها.

وقوله: ﴿مِنْ أَمِّرِ اللهِ ﴾ صفة ﴿مُعَقِّبَتُ ﴾، أي: جماعات من جند الله وأمره، كقوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيهِ [الإسراء: 85]، وقوله: ﴿وَكَلَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنَ أَمْرِ رَبِّيهِ [الإسراء: 85]، وقوله: ﴿وَكَلَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: 52] يعني: القرآن.

ويجوز أن يكون الحفظ على الوجه الثاني مراداً به الوقاية والصيانة، أي: يحفظون من هو مستخفٍّ بالليل وساربٌ بالنهار، أي: يقونه أضرار الليل من اللصوص وذوات السموم، وأضرار النهار نحو الزحام والقتال، فيكون ﴿مِنْ أَمْرِ نَاسَّهِ جاراً ومجروراً لغواً

متعلقاً بـ ﴿ يَحَفَظُونَهُ ﴾، أي: يقونه من مخلوقات الله. وهذا منة العبادة بلطف الله بهم وإلا لكان أدنى شيء يضر بهم. قال تعالى: ﴿ أَللَّهُ لَطِيفُ يُعِبَادِيِّكِ ۗ [الشورى: 19].

[11] ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمٌّ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَٰذُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَّالٌّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ مَوْدًا فَلَا مَرَدَّ لَذُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَّالٌّ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى وعلمه بمصنوعاته وبين التذكير بقوة قدرته وبين جملة: ﴿هُوَ ٱلذِك يُرِيكُمُ الْبَرُقَ خُوفًا وَطَمَعًا﴾.

والمقصود تحذيرهم من الإصرار على الشرك بتحذيرهم من حلول العقاب في الدنيا في مقابلة استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة، ذلك أنهم كانوا في نعمة من العيش فبطروا النعمة وقابلوا دعوة الرسول على بالهزء وعاملوا المؤمنين بالتحقير، ﴿وَقَالُواْ لُوَلَا نُزِلَ هَذَا الْعَمَةُ وَمَهِلَمُرُ اللَّهُ وَاللَّكُذِّينَ أُولِكَ النَّعَمَةِ وَمَهِلَمُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَهِلَمُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فَذَكَّرهم الله بنعمته عليهم ونبَّههم إلى أن زوالها لا يكون إلا بسبب أعمالهم السيئة بعد ما أنذرهم ودعاهم.

والتغيير: التبديل بالمُغاير، فلا جرم أنه تهديد لأولى النعمة من المشركين بأنهم قد تعرضوا لتغييرها. فماصدق ﴿مَا﴾ الموصولة حالة، والباء للملابسة، أي: حالة ملابسة لقوم، أي: حالة نعمة لأنها محل التحذير من التغيير، وأما غيرها فتغييره مطلوب. وأطلق التغيير في قوله: ﴿حَتَّى يُغِرِّوا على التسبب فيه علي طريقة المجاز العقلي.

وجملة: ﴿وَإِذَا أَرَادَ أَلِلَهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدُ لَدُ السّه بمفهوم الّغاية المستفاد من ﴿حَقَىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمِمٌ ﴾ تأكيداً للتحذير، لأن المقام لكونه مقام خوف ووجل يقتضي التصريح دون التعريض ولا ما يقرب منه، أي: إذا أراد الله أن يغير ما بقوم حين يغيرون ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء. وذلك تحذير من الغرور أن يقولوا: سنسترسل على ما نحن فيه فإذا رأينا العذاب آمنا. وهذا كقوله: ﴿فَلَوَلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلّا قَوْمَ يُونُسُ ﴾ [يونس: 198] الآية.

وجملة: ﴿ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِنْ وَالْهِ ﴾ زيادة في التحذير من الغرور لئلا يحسبوا أن أصنامهم شفعاؤهم عند الله.

والوالي: الذي يلي أمر أحد، أي: يشتغل بأمره اشتغال تدبير ونفع، مشتق من ولي إذا قرب، وهو قرب ملابسة ومعالجة.

وقرأ الجمهور: ﴿مِنْ قَالِّهِ بتنوين ﴿وَالَّهِ دون ياء في الوصل والوقف. وقرأه ابن

كثير ـ بياء بعد اللام ـ وقفاً فقط دون الوصل كما علمته في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُو مِنْ هَادِّ﴾ في هذه السورة [33].

[12، 12] ﴿ هُوَ الذِهِ يُرِيكُمُ الْبَرُقَ خَوْمًا وَطَمَعًا وَيُنْشِعُ السَّمَابَ الشَّوَاعِقَ السَّمَابَ الْثِقَالَ ﴿ وَيُوسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ الْثِقَالَ ﴿ وَيُوسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ الْثِقَالَ ﴿ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي اللّهِ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالٌ ﴿ وَالْمَا يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي اللّهِ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالٌ ﴿ وَالْمَا يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي اللّهِ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالٌ ﴿ وَالْمَا يَعَلَى اللّهِ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالٌ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالٌ ﴿ وَالْمَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

استئناف ابتدائي على أسلوب تعداد الحجج الواحدة تلو الأخرى، فلأجل أسلوب التعداد إذ كان كالتكرير لم يعطف على جملة: ﴿سَوَآءٌ مِنكُم مَّنُ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ﴾ [الرعد: 10].

وقد أعرب هذا عن مظهر من مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه. وفيه من المناسبة للإنذار بقوله: ﴿إِنَ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ ﴿ [الرعد: 11] إلخ، أنه مثال لتصرف الله بالإنعام والانتقام في تصرفٍ واحدٍ مع تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها. وكل ذلك مناسب لمقاصد الآيات الماضية في قوله: ﴿اللّهُ يَعَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أُنثَى ﴾ [الرعد: 8]، وقوله: ﴿وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَارٍ ﴾ [الرعد: 8]، فكانت هذه الجملة جديرة بالاستقلال وأن يجاء بها مستأنفة لتكون مستقلة في عداد الجمل المستقلة الواردة في غرض السورة.

وجاء هنا بطريق الخطاب على أسلوب قوله: ﴿سَوَآءٌ مِنكُم مَّنَ أَسَرَّ أَلْقَوْلَ﴾ [الرعد: 10] لأن الخوف والطمع يصدران من المؤمنين ويهدد بهما الكفرة.

وافتتحت الجملة بضمير الجلالة دون اسم الجلالة المفتتح به في الجمل السابقة، فجاءت على أسلوبٍ مختلف. وأحسب أن ذلك مراعاة لكون هاته الجملة مفرَّعة عن أغراض الجمل السابقة، فإن جُمل فواتح الأغراض افتتحت بالاسم العَلَم كقوله: ﴿اللّهُ اللّهَ وَفَعَ السَّمُونَ بِعَيْرِ عَدِّ [الرعد: 2]، وقوله: ﴿اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ صُّلُ أَنْقَ ﴾ [الرعد: 8]، وقوله: ﴿وَهُو الرعد: 11]، وجُمل التفاريع افتتحت بالضمائر كقوله: ﴿يُنَبِّرُ الْأَمْرُ ﴾، وقوله: ﴿وَهُو الذِي مَدَّ الْأَرْضَ ﴾ [الرعد: 3]، وقوله: ﴿جَعَلَ فِهَا وَوَجَيْنِ ﴾.

و ﴿ خُوْفًا وَطَمَعًا ﴾ مصدران بمعنى التخويف والإطماع، فهما في محل المفعول الأجله لظهور المراد.

وجعل البرق آية نذارة وبشارة معاً لأنهم كانوا يَسِمون البرق فيتوسَّمون الغيث وكانوا يخشون صواعقه.

وإنشاء السحاب: تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحاباً.

والسحاب: اسم جمع لسحابة. والثقال: جمع ثقيلة. والثقل كون الجسم أكثر كمية

أجزاء من أمثاله، فالثقل أمر نسبي يختلف باختلاف أنواع الأجسام، فرُبَّ شيء يعد ثقيلًا في نوعه وهو خفيف بالنسبة لنوع آخر. والسحاب يكون ثقيل بمقدار ما في خلاله من البخار. وعلامة ثقله قربه من الأرض وبطء تنقله بالرياح. والخفيف منه يسمَّى جهاماً.

وعطف الرعد على ذكر البرق والسحاب لأنه مقارنهما في كثير من الأحوال.

ولما كان الرعد صوتاً عظيماً جعل ذكره عبرة للسامعين لدلالة الرعد بلوازم عقلية على أن الله منزه عما يقوله المشركون من ادعاء الشركاء، وكان شأن تلك الدلالة أن تبعث الناظر فيها على تنزيه الله عن الشريك جعل صوت الرعد دليلًا على تنزيه الله تعالى، فإسناد التسبيح إلى الرعد مجاز عقلي. ولك أن تجعله استعارة مكنية بأن شبه الرعد بآدمي يسبح الله تعالى، وأثبت شيء من علائق المشبه به وهو التسبيح، أي: قول سبحان الله.

والباء في ﴿ بِحَمْدِهِ عِهِ للملابسة ، أي: ينزه الله تنزيهاً ملابساً لحمده من حيث إنه دالٌ على اقتراب نزول الغيث وهو نعمة تستوجب الحمد. فالقول في ملابسة الرعد للحمد مساو للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد. فالملابسة مجازية عقلية أو استعارة مكنية.

و ﴿ وَالْمَلَيْكِكَةُ ﴾ عطف على الرعد، أي: وتسبح الملائكة من خيفته، أي: من خوف الله.

و ﴿مِنْ ﴾ للتعليل، أي: ينزهون الله لأجل الخوف منه، أي: الخوف مما لا يرضى به وهو التقصير في تنزيهه.

وهذا اعتراض بين تعداد المواعظ لمناسبة التعريض بالمشركين، أي: أن التنزيه الذي دلت عليه آيات الجو يقوم به الملائكة، فالله غني عن تنزيهكم إياه، كقوله: ﴿ إِن لَكُفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ عَنِي عَن كُمُ وَمَن في الْأَرْضِ تَكُفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ عَنِي عَن اللَّهُ وَمَن في الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ اللَّهَ لَغَنِي جَمِيدٌ ﴿ فَهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَغَنِي جَمِيدٌ ﴿ فَهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَغَنِي جَمِيدٌ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ لَغَنِي جَمِيدٌ ﴿ فَهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَغَنِي مُ جَمِيدٌ ﴿ قَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَنِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

واقتصر في العبرة بالصواعق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فيها، لأن النعمة حاصلة بالسحاب، وأما الرعد فآلة من آلات التخويف والإنذار، كما قال في آية سورة البقرة: ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُبَتُ وَرَعْدُ وَيَرَقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَكُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوعِقِ حَذَر الْمَوْتِ [البقرة: 19]. وكان العرب يخافون الصواعق. ولقبوا خويلد بن نفيل الصّعِق لأنه أصابته صاعقة أحرقته.

ومن هذا القبيل قول النبي على: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوِّف الله

بهما عباده»، أي: بكسوفهما، فاقتصر في آيتهما على الإنذار إذ لا يترقب الناس من كسوفهما نفعاً.

وجملة: ﴿ وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي اللّهِ ﴾ في موضع الحال لأنه من متمّمات التعجب الذي في قوله: ﴿ وَ إِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ﴾ [الرعد: 5] إلخ. فضمائر الغيبة كلها عائدة إلى الكفار الذين تقدم ذكرهم في صدر السورة بقوله: ﴿ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الرعد: 5]، وقوله: ﴿ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُوا لِرَبِّمٌ ﴾ [الرعد: 5]، وقوله: ﴿ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُوا لَوَلاَ النّاسِ لَا يَعْبِهُ لَا لَقضاء الزّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ [الرعد: 7]. وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء الكلام على ما يصلح لموعظة المؤمنين والكافرين فتمحض تخويف الكافرين.

والمجادلة: المخاصمة والمراجعة بالقول. وتقدم في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُجَكِدِلُ عَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقد فهم أن مفعول ﴿ يُجَادِلُونَ ﴾ هو النبي ﷺ والمسلمون. فالتقدير: يجادلونك أو يجادلونك أو يجادلونك أو يجادلونكم، كقوله: ﴿ يُجَادِلُونَكَ فَى الْمُحَقِّ بَعْدَمَا نَبَيْنَ ﴾ في سورة الأنفال [6].

والمجادلة إنما تكون في الشؤون والأحوال، فتعليق اسم الجلالة المجرور بفعل ﴿ يُجُدِلُونَ ﴾ يتعين أن يكون على تقدير مضاف تدل عليه القرينة، أي: في توحيد الله أو في قدرته على البعث.

ومِن جدلِهم ما حكاه قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَ أَلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ, قَالَ مَنْ يُخي الْفِظَامَ وَهْىَ رَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ فَي سورة يس [77، 78].

والمِحال: بكسر الميم يحتمل هنا معنيين، لأنه إن كانت الميم فيه أصلية فهو فِعال بمعنى الكيد وفعله مَحَل، ومنه قولهم: تمحَّل إذا تحيَّل. جُعِلَ جدالهم في الله جدال كيدٍ لأنهم يبرزونه في صورة الاستفهام في نحو قولهم: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظْامَ وَهْىَ رَمِيمٌ فَقُوبل بِرِهْ الْمِعْالِيَهُ على طريقة المشاكلة، أي: وهو شديد المحال لا يغلبونه، ونظيره: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَكِدِينَ ﴿ إِلَيْهُ اللهُ عمران: 54].

وقال نفطويه: هو من ماحل عن أمره، أي: جادل. والمعنى: وهو شديد المجادلة، أي: قوي الحجة.

وإن كانت الميم زائدة فهو مِفعل من الحَوْل بمعنى القوة، وعلى هذا فإبدال الواو ألفاً على غير قياس لأنه لا موجب للقلب، لأن ما قبل الواو ساكن سكوناً حياً، فلعلهم قلبوها ألفاً للتفرقة بينه وبين مِحول بمعنى صبي ذي حَوْل، أي: سَنَة.

وذكر الواحدي والطبري أخباراً عن أنس وابن عباس أن هذه الآية نزلت في قضية عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة حين وردا المدينة يشترطان لدخولهما في الإسلام شروطاً لم يقبلها منهما النبي أنه فهم أربد بقتل النبي النبي فصرفه الله، فخرج هو وعامر بن الطفيل قاصدين قومهما وتواعدا النبي النبي بأن يجلبا عليه خيل بني عامر. فأهلك الله أربد بصاعقة أصابته وأهلك عامراً بغُدة نبتت في جسمه فمات منها وهو في بيت امرأة من بني سلول في طريقه إلى أرض قومه، فنزلت في أربد: ووَيُرسِلُ الشَوَعِقَ، وفي عامر: ﴿وَيُرسِلُ

وذكر الطبري عن صحار العبدي: أنها نزلت في جبارٍ آخر. وعن مجاهد: أنها نزلت في يهوديِّ جادل في الله فأصابته صاعقة.

ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المدينة بعد الهجرة وكان جدال اليهود لا يكون الا بعد الهجرة أقدم أصحاب هذه الأخبار على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه الآيات منها مدنية، وهي أخبار ترجع إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول. ولم يثبت في ذلك خبرٌ صحيحٌ صريحٌ فلا اعتداد بما قالوه فيها ولا يُخرج السورة عن عداد السور المكية. وفي هذه القصة أرسل عامر بن الطفيل قوله: «أغُدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية» مثلًا. ورثى لبيد بن ربيعة أخاه أربد بأبيات منها:

أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نَوْء السّماك والأسدِ<sup>(1)</sup> فجّعَني الرعد والصواعق بالف ارس يوم الكريهة النّجدِ

[14] ﴿ لَهُ مُ وَمُوهُ الْمُوَّقِ وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۽ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَتْمِ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيَّهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِيَّهِ وَمَا دُعَآهُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَكِّ إِلَيْ ﴾.

استئناف ابتدائي بمنزلة النتيجة ونهوض المدلل عليه بالآيات السالفة التي هي براهين الانفراد بالخلق الأول، ثم الخلق الثاني، وبالقدرة التامة التي لا تدانيها قدرة قدير، وبالعلم العام، فلا جرم أن يكون صاحب تلك الصفات هو المعبود بالحق وأن عبادة غيره ضلال.

والدعوة: طلب الإقبال، وكثر إطلاقها على طلب الإقبال للنجدة أو للبذل، وذلك متعين فيها إذا أطلقت في جانب الله لاستحالة الإقبال الحقيقي، فالمراد طلب الإغاثة أو النعمة.

<sup>(1)</sup> السِّماك ـ بكسر السين ـ: اسم لنجوم.

وإضافة الدعوة إلى الحق إما من إضافة الموصوف إلى الصفة إن كان الحق بمعنى مصادفة الواقع، أي: الدعوة التي تصادف الواقع، أي: استحقاقه إياها، وإما من إضافة الشيء إلى منشئه كقولهم: برود اليمن، أي: الدعوة الصادرة عن حق وهو ضد الباطل، فإن دعاء الله يصدر عن اعتقاد الوحدانية وهو الحق، وعبادة الأصنام تصدر عن اعتقاد الشرك وهو الباطل.

واللام للملك المجازي وهو الاستحقاق. وتقديم الجار والمجرور على المبتدأ الإفادة التخصيص، أي: دعوة الحق ملكه لا ملك غيره، وهو قصر إضافي.

وقد صُرِّح بمفهوم جملة القصر بجملة: ﴿ وَالنِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَتَعٍ ﴾ [الرعد: 14]، فكانت بياناً لها. وكان مقتضى الظاهر أن تفصل ولا تعطف وإنما عطفت لما فيها من التفضيل والتمثيل، فكانت زائدة على مقدار البيان. والمقصود بيان عدم استحقاق الأصنام أن يدعوها الداعون. واسم الموصول صادق على الأصنام. وضمير فيدَعُونَ للمشركين. ورابط الصلة ضمير نصب محذوف. والتقدير: والذين يدعونهم من دونه لا يستجيبون لهم.

وأجري على الأصنام ضمير العقلاء في قوله: ﴿لَا يَسْتَجِيبُونَ ﴾ مجاراة للاستعمال الشائع في كلام العرب لأنهم يعاملون الأصنام معاملة عاقلين.

والاستجابة: إجابة نداء المنادي ودعوة الداعي، فالسين والتاء لقوة الفعل.

والباء في ﴿شِيَّءِ﴾ لتعدية ﴿يَسْتَجِبُونَ﴾ لأن فعل الإجابة يتعدى إلى الشيء المجاب به بالباء. وإذا أريد من الاستجابة تحقيق المأمول اقتصر على الفعل، كقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ, رَبُّهُ, فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴾ [يوسف: 34].

فلما أريد هنا نفي إجداء دعائهم الأصنام جعل نفي الإجابة متعدياً بالباء إلى انتفاء أقل ما يجيب به المسؤول وهو الوعد بالعطاء أو الاعتذار عنه، فهم عاجزون عن ذلك وهم أعجز عما فوقه.

وتنكير «شيء» للتحقير. والمراد: أقل ما يجاب به من الكلام.

والاستثناء في ﴿إِلَّا كَبُسِطِ كَفَيَّهِ ﴾ من عموم أحوال الداعين والمستجيبين والدعوة والاستجابة، لأنه تشبيه هيئة فهو يسري إلى جميع أجزائها، فلك أن تقدر الكلام: إلا كداع باسط أو إلا كحالٍ باسط.

والمعنى: لا يستجيبونهم في حال من أحوال الدعاء والاستجابة إلا في حالٍ لداع

ومستجيبِ كحالِ باسطِ كفيه إلى الماء. وهذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده فيؤول إلى نفي الاستجابة في سائر الأحوال بطريق التمليح والكناية.

والمراد بـ ﴿ كَبُسِطِ كَفَيَّهِ ﴾ من يغترف ماء بكفين مبسوطتين غير مقبوضتين، إذ الماء لا يستقر فيهما. وهذا كما يقال: هو كالقابض على الماء، في تمثيل إضاعة المطلوب. وأنشد أبو عبيدة:

فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد

و ﴿ إِلَى ﴾ للانتهاء لدلالة (باسط) على أنه مد إلى الماء كفَّيه مبسوطتين. واللام في ﴿ لِبَتْلَغَ ﴾ للعلة. وضمير «يبلغ عائد إلى الماء. وكذلك ضمير ﴿ هُوَ ﴾ والضمير المضاف إليه في (بالغه) للفم.

والكلام تمثيلية. شبّه حال المشركين في دعائهم الأصنام وجلب نفعهم وعدم استجابة الأصنام لهم بشيء بحال الظمآن يبسط كفيه يبتغي أن يرتفع الماء في كفيه المبسوطتين إلى فمه ليرويه وما هو ببالغ إلى فمه بذلك الطلب، فيذهب سعيه وتعبه باطلًا مع ما فيه من كناية وتمليح كما ذكرناه.

وجملة: ﴿ وَمَا دُعَآهُ اَلْكَفِرِينَ إِلَّا فَى ضَلَلٌ ﴾ عطف على جملة: ﴿ وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِدِ ﴾ لاستيعاب حال المدعو وحال الداعي. فبينت الجملة السابقة حال عجز المدعو عن الإجابة، وأعقبت بالتمثيل المشتمل على كناية وتمليح. واشتمل ذلك أيضاً بالكناية على خيبة الداعي.

وبينت هذه الجملة الثانية حال خيبة الداعي بالتصريح عقب تبيينه بالكناية. فباختلاف الغرض والأسلوب حَسُنَ العطف، وبالمآل حصل توكيد الجملة الأولى وتقريرُها، وكانت الثانية كالفذلكة لتفصيل الجملة الأولى.

والضلال: التلف والضياع. و﴿ فَ ﴾ للظرفية المجازية للدلالة على التمكن في الوصف، أي: إلا ضائع ضياعاً شديداً.

## [15] ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّ

عطف على جملة: ﴿ لَهُ مُعَوَّةً الْمَقِّ ﴾ [الرعد: 14] أي: له دعوة الحق وله يسجد من في السماوات والأرض، وذلك شعار الإلهية. فأما الدعوة فقد اختص بالحقة منها دون الباطلة، وأما السجود وهو الهوي إلى الأرض بقصد الخضوع فقد اختّص الله به على الإطلاق، لأن الموجودات العليا والمؤمنين بالله يسجدون له، والمشركين لا يسجدون للأصنام ولا لله تعالى، ولعلهم يسجدون لله في بعض الأحوال.

وعدل عن ضمير الجلالة إلى اسمه تعالى العَلَم تبعاً للأسلوب السابق في افتتاح الأغراض الأصلية.

والعموم المستفاد من ﴿مَن﴾ الموصولة عموم عرفي يراد به الكثرة الكاثرة.

والمقصود من ﴿ طَوَّعًا وَكَرَّهًا ﴾ تقسيم أحوال الساجدين. والمراد بالطوع الانسياق من النفس تقرباً وزلفى لمحض التعظيم ومحبة الله. وبالكره الاضطرار عند الشدة والحاجة كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ بَحَنَرُونً ﴾ [النحل: 53]. ومنه قولهم: مكرة أخوك لا بطل، أي: مضطر إلى المقاتلة. وليس المراد من الكره الضغط والإلجاء كما فسر به بعضهم، فهو بعيد عن الغرض كما سيأتي.

والظلال: جمع ظل، وهو صورة الجسم المنعكس إليه نور.

والضمير راجع إلى ﴿مَن في السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مخصوصٌ بالصالح له من الأجسام الكثيفة ذات الظل تخصيصاً بالعقل والعادة. وهو عطف على ﴿مَن الله أي: يسجد من في السماوات وتسجد ظلالهم.

والغدو: الزمان الذي يغدو فيه الناس، أي: يخرجون إلى حوائجهم: إما مصدراً على تقدير مضاف. أي: وقت الغدو، وإما جمع غدوة. فقد حكي جمعها على غدو، وتقدم آخر سورة الأعراف.

والآصال: جمع أصيل، وهو وقت اصفرار الشمس في آخر المساء. والمقصود من ذكرهما استيعاب أجزاء أزمنة الظل.

ومعنى سجود الظلال أن الله خلقها من أعراض الأجسام الأرضية، فهي مرتبطة بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة إلى صلابة وجه الأرض حتى تكون الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجد، فإذا كان من الناس من يأبى السجود لله أو يتركه اشتغالًا عنه بالسجود للأصنام، فقد جعل الله مثاله شاهداً على استحقاق الله السجود إليه شهادة رمزية ولو جعل الله الشمس شمسين متقابلتين على السواء لانعدمت الظلال، ولو جعل وجه الأرض شفافاً أو لامعاً كالماء لم يظهر الظل بيناً، فهذا من رموز الصنعة التي أوجدها الله وأدقها دقة بديعة.

وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لها في الخلقة لحِكَم مجتمعة، منها: أن تكون رموزاً دالة على انفراده تعالى بالإلهية، وعلى حاجة المخلوقات إليه، وجعل أكثرها من نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران دون الحيوان.

والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيه لدقه الصنع الإلهي كيف جاء على نظام مطَّرد دال بعضه على بعض، كما قيل: وفيي كيل شيء ليه آية تدل على أنه الواحد

والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد لله لأن ظلالها واقعة على الأرض في كل مكان وما هي مساجد للأصنام وأن الأصنام لها أمكنة معينة هي حماها وحريمها. وأكثر الأصنام في البيوت مثل: العزى وذي الخلصة وذي الكعبات حيث تنعدم الظلال في البيوت.

وهذه الآية موضع سجود من سجود القرآن، وهي السجدة الثانية في ترتيب المصحف باتفاق الفقهاء. ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه في عداد ما يسجد لله طوعاً بإيقاعه السجود. وهذا اعتراف فعليٌّ بالعبودية لله تعالى.

[16] ﴿ قُلُ مَن رَّبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذَتُم مِن دُونِهِۦ أَوَلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِإِنَّهُ مِنْ نَفْعًا وَلَا ضَرِّا ﴾.

لما نهضت الأدلة الصريحة بمظاهر الموجودات المتنوعة على انفراده بالإلهية من قوله: ﴿ أَللَّهُ الذِ وَفَعَ السَّمُواتِ بِعَيْرِ عَدّ تَرُوّبًا ﴾ [الرعد: 2]، وقوله: ﴿ وَهُو الذِ عَدّ الْأَرْضَ ﴾ [الرعد: 8]، وقوله: ﴿ هُو الذِ عَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنثَى ﴾ [الرعد: 8]، وقوله: ﴿ هُو الذِ يُرِيكُمُ الْبَرُقَ ﴾ [الرعد: 12] الآيات، وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة من قوله: ﴿ يُرِيكُمُ الْبَرَقَ ﴾ [الرعد: 15] إلى آخرها، لا دَعُوةُ الْمَنْ المقام لتقرير المشركين تقريراً لا يجدون معه عن الإقرار مندوحة، ثم لتقريعهم على الإشراك تقريعاً لا يسعهم إلا تجرع مرارته، لذلك استؤنف الكلام وافتتح بالأمر بالقول تنويهاً بوضوح الحجة.

ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه من قِبَل المستفهم. وهذا كثيرٌ في القرآن وهو من بديع أساليبه، كقوله: ﴿ هُوَعَمِّ يَسَاءَلُونَ ﴿ عَنِ النَّهَا الفَظِيمِ ﴿ إِنَّ النَّالَ الْفَظِيمِ ﴿ إِنَّ النَّالَ الْفَظِيمِ ﴿ إِنَّ النَّالَ الْفَظِيمِ اللَّهُ اللَّامَةُ اللَّمَامُ وَتَقدم عند قوله تعالى: ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُل لِيَّ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحَمَةً ﴾ وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُل لِيَّ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحَمَةً ﴾ في سورة الأنعام [12].

وإعادة فعل الأمر بالقول في ﴿فَلْ أَفَاتَخَذَمُ مِن دُونِهِ - أَوَلِيَآ ﴾ الذي هو تفريع على الإقرار بأن الله رب السماوات والأرض لقصد الاهتمام بذلك التفريع لما فيه من الحجة الواضحة.

فالاستفهام تقريرٌ وتوبيخٌ وتسفيهٌ لرأيهم بناءً على الإقرار المسلَّم. وفيه استدلالُ آخر على عدم أهلية أصنامهم للإلهية، فإن اتخاذهم أولياء من دونه معلوم لا يُحتاج إلى الاستفهام عنه.

وجملة ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ صفة لـ ﴿أَوْلِيَآءٌ﴾. والمقصود منها تنبيه السامعين للنظر في تلك الصفة فإنهم إن تدبروا علموها وعلموا أن من كانت تلك صفته فليس بأهلٍ لأن يُعبد.

ومعنى الملك هنا القدرة كما في قوله تعالى: ﴿قُلُ أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ إللَّهِ مَا لَا يَمْكُدُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفَعً اللهُ في سورة العقود [76]. وفي الحديث: «أو أملِك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة».

وعطف الضر على النفع استقصاء في عجزهم، لأن شأن الضر أنه أقرب للاستطاعة وأسهل.

[16] ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيِّرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَتُ وَالنُّورُ ﴾.

إعادة الأمر بالقول للاهتمام الخاص بهذا الكلام، لأن ما قبله إبطال لاستحقاق الهتهم العبادة. وهذا إظهارٌ لمزية المؤمنين بالله على أهل الشرك، ذلك أن قوله: ﴿ فُلُ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ عَلَى أَن الرسول عَلَي دعا إلى إفراد الله بالربوبية وأن المخاطبين أثبتوا الربوبية للأصنام فكان حالهم وحاله كحال الأعمى والبصير وحال الظلمات والنور.

ونفي التسوية بين الحالين يتضمن تشبيهاً بالحالين، وهذا من صيغ التشبيه البليغ.

و﴿ أَمْ ﴾ للإضراب الانتقالي في التشبيه، فهي لتشبيه آخر بمنزلة ﴿ أَوْ ﴾ في قول لبيد:

وقوله تعالى: ﴿أَوْ كُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾.

وأظهر حرف ﴿هَلْ﴾ بعد ﴿أَمْ﴾ لأن فيه إفادة تحقيق الاستفهام. وذلك ليس مما تغني فيه دلالة ﴿أَمْ﴾ على أصل الاستفهام، ولذلك لا تظهر الهمزة بعد ﴿أَمْ﴾ اكتفاءً بدلالة ﴿أَمْ﴾ على تقدير استفهام.

وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّمُنَتِ وَالنُّورَ﴾ في أول سورة الأنعام [1].

واختير التشبيه في المتقابلات العمى والبصر، والظلمة والنور، لتمام المناسبة لأن حال المشركين أصحاب العمى كحال الظلمة في انعدام إدراك المبصرات، وحال المؤمنين كحال البصر في العلم وكحال النور في الإفاضة والإرشاد.

وقرأ الجمهور ﴿ شَـنَّوَ عَالظُّمُنَ ﴾ بفوقية في أوله مراعاة لتأنيث الظلمات. وقرأ

حمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم، وخلف بتحتية في أوله وذلك وجه في الجمع غير المذكر السالم.

[16] ﴿أَمْ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَلَيْهِمٌ الْخَلْقُ عَلَيْهِمٌ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَكِيدُ الْقَلَقُ عَلَيْهِمٌ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَكِيدُ الْقَلَقُدُّ (مِنْ ﴾.

﴿أَمْ ﴾ للإضراب الانتقالي في الاستفهام مقابلة قوله: ﴿أَفَاتَعَنْتُم مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءً لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِهِمْ نَقْعاً وَلَا ضَرُّا﴾. فالكلام بعد «أم» استفهام حذفت أداته لدلالة «أم» عليها. والتقدير: أم جعلوا لله شركاء. والتُفت عن الخطاب إلى الغيبة إعراضاً عنهم لما مضى من ذكر ضلالهم.

والاستفهام مستعمل في التهكم والتغليط. فالمعنى: لو جعلوا لله شركاء يخلقون كما يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغترار واتخاذهم آلهة، أي: فلا عذر لهم في عبادتهم، فجملة ﴿ غَلَقُوا ﴾ صفة لـ ﴿ شُرُكَا ﴾.

وشبه جملة: ﴿كَنَلْقِهِ، ﴾ في معنى المفعول المطلق، أي: خلقوا خلقاً مثل ما خلق الله. والخلق في الموضعين مصدر.

وجملة: ﴿ وَنَشَبَهُ عَطَفَ عَلَى جَمِلَةَ: ﴿ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ ﴾ فهي صفة ثانية لـ ﴿ شُرَكًا ٓ ﴾ والرابط اللام في قوله: ﴿ لَمُلَقُ ﴾ لأنها عوض عن الضمير المضاف إليه. والتقدير: فتشابه خلقهم عليهم. والوصفان هما مصب التهكم والتغليظ.

وجملة: ﴿ وَلَٰ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَتَّوْ ﴾ فذلكة لما تقدم ونتيجة له، فإنه لما جاء الاستفهام التوبيخي في: ﴿ أَمَّ جَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ ﴾ [الرعد: 16]، وفي: ﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ كَمَلْقِهِ عَن كَمَلْقِهِ عَن اللهِ عَن ينتج أن أولئك الذين اتخذوهم شركاء لله والذين تبين قصورهم عن أن يملكوا لأنفسهم نفعا أو ضراً، وأنهم لا يخلقون كخلق الله إن هم إلا مخلوقات لله تعالى، وأن الله خالق كل شيء، وما أولئك الأصنام إلا أشياء داخلة في عموم ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾، وأن الله هو المتوحد بالخلق، القهار لكل شيء دونه. ولتعين موضوع الوحدة ومتعلق القهار للموجودات.

والقهر: الغلبة. وتقدَّم عند قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَلْقَاهِرُ فَوَّقَ عِبَادِهِۦ﴾ في سورة الأنعام [18].

جملة: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ استئناف ابتدائي أفاد تسجيل حرمان المشركين من

الانتفاع بدلائل الاهتداء التي من شأنها أن تهدي من لم يطبع الله على قلبه فاهتدى بها المؤمنون.

وجيء في هذا التسجيل بطريقة ضرب المثل بحالي فريقين في تلقي شيء واحد انتفع فريق بما فيه من منافع وتعلق فريق بما فيه من مضار. وجيء في ذلك التمثيل بحالة فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكر عبر الموعظة، فالمركّب مستعمل في التشبيه التمثيلي بقرينة قوله: ﴿كُنَاكِ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَى النّهُ اللهُ ا

شبّه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من السماء. وشبّه ورود القرآن على أسماع الناس بالسيل يمر على مختلف الجهات فهو يمر على التلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه يمضي إلى الأودية والوهاد فيأخذ منه كلٌّ بقدر سعته. وتلك السيول في حال نزولها تحمل في أعاليها زَبَداً، وهو رغوة الماء التي تربو وتطفو على سطح الماء، فيذهب الزبد غير منتفع به ويبقى الماء الخالص الصافي ينتفع به الناس للشراب والسقى.

ثم شُبهت هيئة نزول الآيات وما تحتوي عليه من إيقاظ النظر فيها فينتفع به مَن دَخَل الإيمان قلوبهم على مقادير قوة إيمانهم وعملهم، ويمر على قلوب قوم لا يشعرون به وهم المنكرون المعرضون، ويخالط قلوب قوم فيتأملونه فيأخذون منه ما يثير لهم شبهات وإلحاداً، كقولهم: ﴿هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزَقِّتُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ شَبهات والحاداً، كقولهم: ﴿هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزَقِّتُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ شَبهات والحاداً، كقولهم: ﴿هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزَقِّتُمْ كُلُ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ مَعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى الله

شبه ذلك كله بهيئة نزول الماء، فانحدارِه على الجبال والتلال وسيلانه في الأودية على اختلاف مقاديرها، ثم ما يدفع من نفسه زبداً لا ينتفع به، ثم لم يلبث الزبد أن ذهب وفني والماء بقي في الأرض للنفع.

ولمَّا كان المقصود التشبيه بالهيئة كلها جيء في حكاية ما ترتب على إنزال الماء بالعطف بفاء التفريع في قوله: ﴿فَاحْتَمَلَ﴾، وقوله: ﴿فَاحْتَمَلَ﴾. فهذا تمثيل صالح لتجزئة التشبيهات التي تركب منها وهو أبلغ التمثيل.

وعلى نحو هذا التمثيل وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل الذي في قول النبي ﷺ: «مَثَل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعُشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها

الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أُخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلِم وعلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أُرسلت به».

والأودية: جمع الوادي، وهو الحفير المتسع الممتد من الأرض الذي يجري فيه السيل. وتقدم في سورة براءة عند قوله تعالى: ﴿وَلَا يَقَطْعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتُبَّ لَمُمَّ السيل. وتقدم في سورة براءة عند قوله تعالى: ﴿وَلَا يَقَطْعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتُبَّ لَمُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

والقَدَر بفتحتين: التقدير، فقوله: ﴿ بِقَدَرِهَا ﴾ في موضع الحال من ﴿ أُودِيةً ﴾، وذكره لأنه من مواضع العبرة، وهو أن كانت أخاديد الأودية على قدر ما تحتمله من السيول بحيث لا تفيض عليها وهو غالب أحوال الأودية. وهذا الحال مقصود في التمثيل لأنه حال انصراف الماء لنفع لا ضر معه، لأن من السيول جواحف تجرف الزرع والبيوت والأنعام.

وأيضاً هو دالٌ على تفاوت الأودية في مقادير المياه. ولذلك حظٌ من التشبيه وهو اختلاف الناس في قابلية الانتفاع بما نزل من عند الله كاختلاف الأودية في قَبول الماء على حسب ما يسيل إليها من مَصابِّ السيول، وقد تم التمثيل هنا.

وجملة: ﴿ وَمِنَا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ البِّيغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثْلُهُ مُ معترضة بين جملة: ﴿ وَاللَّهُ مَا الزَّبَدُ ﴾ الخ.

وهذا تمثيل آخر ورد استطراداً عقب ذكر نظيره يفيد تقريب التمثيل لقوم لم يشاهدوا سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل مكة وهم المقصود، فقد كان لهم في مكة صوَّاغون كما دل عليه حديث الإذخر، فقرب إليهم تمثيل عدم انتفاعهم بما انتفع به غيرهم بمثل ما يصهر من الذهب والفضة في البواتق، فإنه يقذف زبداً ينتفي عنه وهو الخبث وهو غير صالح لشيء في حين صلاح معدنه لاتخاذه حلية أو متاعاً.

وفي الحديث: «كما ينفي الكير خبث الحديد». فالكلام من قبيل تعدد التشبيه القريب، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي السَّتُوفَدَ اَلَاكُ [البقرة: 17]، ثم قوله: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [البقرة: 19].

وأقرب إلى ما هنا قول لبيد:

فتنازعا سبطا يطير ظلالُه كدُخان مُشْعَلَة يَشِبُّ ضِرامها مشمولةٍ غُلثت بنابتِ عَرْفَج كدُخان نار ساطع إسنامها وأفاد ذلك في هذه الآية قوله: ﴿زَبَدُ مِثْلُمُهُۥ

وتقديم المسند على المسند إليه في هذه الجملة للاهتمام بالمسند لأنه موضع اعتبار

أيضاً ببديع صنع الله تعالى، إذ جعل الزبد يطفو على أرق الأجسام وهو الماء وعلى أغلظها وهو المعدن، فهو ناموس من نواميس الخِلقة، فبالتقديم يقع تشويق السامع إلى ترقب المسند إليه.

وهذا الاهتمام بالتشبيه يشبه الاهتمام بالاستفهام في قول النبي ﷺ في وصف جهنم: «فإذا فيها كلاليب مثل حسك السعدان هل رأيتم حسك السعدان».

وعدل عن تسمية الذهب والفضة إلى الموصولية بقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا تُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ﴾ لأنها أخصر وأجمع، ولأن الغرض في ذكر الجملة المجعولة صلة. فلو ذكرت بكيفية غير صلة كالوصفية مثلًا لكانت بمنزلة الفضلة في الكلام ولطال الكلام بذكر اسم المعدنين مع ذكر الصلة إذ لا محيد عن ذكر الوقود لأنه سبب الزبد، فكان الإتيان بالموصول قضاءً لحق ذكر الجملة مع الاختصار البديع.

ولأن في العدول عن ذكر اسم الذهب والفضة إعراضاً يؤذن بقلة الاكتراث بهما ترفعاً عن ولع الناس بهما، فإن اسميهما قد اقترنا بالتعظيم في عُرف الناس.

و﴿منْ﴾ في قوله: ﴿وَمِمَّا تُوقِدُونَ﴾ ابتدائية.

و ﴿إِبْنِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوَ مَتَعِ ﴾ مفعول لأجله متعلِّق بـ ﴿ تُوَقِدُونَ ﴾. ذُكر لإيضاح المراد من الصلة ولإدماج ما فيه من منة تسخير ذلك للناس. لشدة رغبتهم فيهما.

والحلية: ما يُتحلى به، أي: يُتزين وهو المصوغ.

والمتاع: ما يُتمتع به ويُنتفع، وذلك المسكوك الذي يتعامل به الناس من الذهب والفضة.

وقرأ الجمهور ﴿ تُوَيِّدُونَ ﴾ بفوقية في أوله على الخطاب. وقرأه حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وخلف بتحتية على الغيبة.

وجملة: ﴿كَنَاكِ يَضَرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلَّ ﴾ معترضة. هي فذلكة التمثيل ببيان الغرض منه، أي: مثل هذه الحالة يكون ضرب مثل للحق والباطل. فمعنى ﴿يَضَرِبُ ﴾ يبيِّن ويمثِّل. وقد تقدم معنى يضرب عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَللّهَ لَا يَسَتَحْيِ أَنَ يَضَرِبَ مَثَلًا ﴾ في سورة البقرة [26].

فحُذف مضاف في قوله: ﴿يَضْرِبُ أَللَّهُ الْحَقَّ﴾، والتقدير: يضرب الله مثل الحق والباطل، لدلالة فعل ﴿يَضْرِبُ﴾ على تقدير هذا المضاف.

وحذف الجار من ﴿ الْحَقُّ ﴾ لتنزيل المضاف إليه منزلة المضاف المحذوف.

وقد عُلم أن الزبد مَثَلٌ للباطل وأن الماء مَثَلٌ للحق، فارتقى عند ذلك إلى ما في

المثلين من صفتي البقاء والزوال ليتوصل بذلك إلى البشارة والنذارة لأهل الحق وأهل الباطل بأن الفريق الأول هو الباقي الدائم، وأن الفريق الثاني زائل بائد، كقوله: ﴿ وَلَقَدْ الْبَاطِل بأن الفريق الأَوْرِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الْمَسَالِمُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَدَا لَبَلَغَا لِمَسَالِمُونَ ﴾ [الأنبياء: 105، 106]، فصار التشبيه تعريضاً وكناية عن البشارة والمنذارة، كما دل عليه قوله عقب ذلك: ﴿ لِلذِينَ السَّتَجَابُوا لَرَبِّهُمُ الْمُسَنَّ وَالذِينَ لَمُ سَتَجَابُوا لَرُبِّهِمُ الْمُسَنَّ وَالذِينَ لَمُ سَتَجَابُوا لَهُ الرَبِّهُمُ المُسَنَّ وَالذِينَ لَمُ سَتَجِيبُوا لَهُ ﴿ [الرعد: 18] إلخ كما سيأتي قريباً.

فجملة: ﴿فَأَمَّا أَلزَّبَدُ معطوفة على جملة: ﴿فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيِّلُ زَبِدًا رَّابِيًّ مفرَّعة على التمثيل. وافتتحت بـ﴿أما للتوكيد وصرف ذهن السامع إلى الكلام لما فيه من خفي البشارة والنذارة، ولأنه تمام التمثيل. والتقدير: فذهب الزبد جُفاءً ومكث ما ينفع الناس في الأرض.

والجُفاء: الطريح المَرْمي. وهذا وعيد للمشركين بأنهم سيبيدون بالقتل ويبقى المؤمنون.

وعبَّر عن الماء بما ينفع الناس للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو البقاء في الأرض تعريضاً للمشركين بأن يعرضوا أحوالهم على مضمون هذه الصلة ليعلموا أنهم ليسوا مما ينفع الناس، وهذه الصلة موازنة للوصف في قوله تعالى: ﴿أَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الْفَهَالِهُونَ ﴾ [الأنبياء: 105].

واكتفى بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد عن ذكر وجه شبه النافع بالذهب أو الفضة وغير النافع بزبدهما استغناء عنه.

وجملة: ﴿كَثَلِكَ يَضِّرِ اللَّهُ الْأَمْنَالُ ﴾ مستأنفة تذييلية لما في لفظ ﴿الْأَمْنَالُ ﴾ من العموم. فهو أعم من جملة: ﴿كَثَلِكَ يَضِّرِ اللَّهُ الْحَقِّ وَالْبَطِلُ ﴾ لدلالتها على صنف من المثل دون جميع أصنافه، فلما أعقب بمثل آخر وهو: ﴿فَأَمَا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاتًا ﴾ جيء بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال. وحصل أيضاً توكيد جملة: ﴿كَثَلِكَ يَضِّرِ اللهُ النَّاسُ الْحَقَ وَالْبَطِلُ ﴾ لأن العام يندرج فيه الخاص.

فإشارة ﴿ كَنَاكِ ﴾ إلى التمثيل السابق في جملة: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾، أي: مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله الأمثال، وهو المقصود بهذا التذييل.

والإشارة للتنويه بذلك المثل وتنبيه الأفهام إلى حكمته وحكمة التمثيل، وما فيه من المواعظ والعبر، وما جمعه من التمثيل والكناية التعريضية، وإلى بلاغة القرآن وإعجازه، وذلك تبهيجٌ للمؤمنين وتحدِّ للمشركين، وليعلم أن جملة: ﴿فَأَمَّا الْزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءٌ ﴾ لم

يؤت بها لمجرد تشخيص دقائق القدرة الإلهية والصنع البديع بل ولضرب المثل، فيعلم الممثل له بطريق التعريض بالمشركين والمؤمنين، فيكون الكلام قد تم عند قوله: ﴿كَنَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ ﴾ كما هو شأن التذييل.

[18] ﴿لِلِذِينَ اِسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فَي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُۥ لَافْتَدَواْ بِيِّهِ أُولَتِهِكَ لَهُمْ سُوَءُ الْحِسَابِّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمٌ وَيِثْسَ لِلَهَادُ ﴿ اللَّهَادُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

استئناف بياني لجملة: ﴿كَنَاكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْنَالُّ ﴾، أي: فائدة هذه الأمثال أن للذين استجابوا لربهم حين يضربها لهم الحسنى إلى آخره.

فمناسبته لما تقدم من التمثيلين أنهما عائدان إلى أحوال المسلمين والمشركين. ففي ذكر هذه الجملة زيادة تنبيه للتمثيل وللغرض منه مع ما في ذلك من جزاء الفريقين لأن المؤمنين استجابوا لله بما عقلوا الأمثال فجُوزوا بالحسنى، وأما المشركون فأعرضوا ولم يعقلوا الأمثال، قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْمَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: [43]، فكان جزاؤهم عذاباً عظيماً وهو سوء الحساب الذي عاقبته المصير إلى جهنم.

فمعنى ﴿ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ﴾: استجابوا لدعوته بما تضمنه المثل السابق وغيره.

وقوله: ﴿ لَلْمُتَنَّىٰ مَبَتَداً وَ ﴿ لِلَّذِينَ اِسْتَجَابُوا ﴾ خبره. وفي العدول إلى الموصولين وصِلَتيهما في قوله: ﴿ لِلَّذِينَ اِسْتَجَابُوا ﴾ ، ﴿ وَالذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ ﴾ إيماء إلى أن الصلتين سببان لما حصل للفريقين.

وتقديم المسند في قوله: ﴿لِلَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسُنَى ۖ لأنه الأهم لأن الغرض التنويه بشأن الذين استجابوا مع جعل الحسنى في مرتبة المسند إليه، وفي ذلك تنويه بها أيضاً.

وأما الخبر عن وعيد الذين لم يستجيبوا فقد أجري على أصل نظم الكلام في التقديم والتأخير لقلة الاكتراث بهم. وتقدم نظير قوله: ﴿ لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ في سورة العقود [36].

وأتي باسم الإشارة في ﴿أُولَيَهِكَ لَمُمْ سُوَّءُ الْجِسَابِ ﴾ للتنبيه على أنهم أحرياء بما بعد اسم الإشارة من الصلة.

و ﴿ سُوَّهُ الْحِسَابِ ﴾ ما يحف بالحساب من إغلاظ وإهانة للمحاسب، وأما أصل الحساب فهو حسن لأنه عدل.

[19] ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّقِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۚ إِنَّمَا يَنذَكَّرُ أُولُوا الْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعْمَى إِنَّمَا يَنذَكَّرُ أُولُوا الْحَقَّا الْمُؤْمِنِ الْحَقَالُ الْمُؤْمِنِ الْحَقَالُ الْمُؤْمِنِ الْحَقَالُ الْمُؤْمِنِ الْحَقَالُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

تفريع على جملة: ﴿لِلِذِينَ اِسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسُنَى ۗ الآية [الرعد: 18]. فالكلام لنفي استواء المؤمن والكافر في صورة الاستفهام تنبيها على غفلة الضالين عن عدم الاستواء، كقوله: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَشْتَوُنَ ۖ ﴿ السَجدة: 18].

واستعير لمن لا يعلم أن القرآنَ حقُّ اسمُ الأعمى لأنه انتفى علمه بشيءٍ ظاهرٍ بيّنٍ فأشبه الأعمى. فالكاف للتشابه مستعمل في التماثل. والاستواء المراد به التماثل في الفضل بقرينة ذكر العمى. ولهذه الجملة في المعنى اتصال بقوله في أول السورة: ﴿وَالذِكَ أَنْوَلُ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقِّ ﴾ إلى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الرعد: 1].

وجملة: ﴿إِنَّا يَنَدَّكُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ تعليل للإنكار الذي هو بمعنى الانتفاء بأن سبب عدم علمهم بالحق أنهم ليسوا أهلًا للتذكر لأن التذكر من شعار أولي الألباب، أي: العقول.

والقصر بـ ﴿أَنَمَا﴾ إضافي، أي: لا غير أولي الألباب. فهو تعريضٌ بالمشركين بأنهم لا عقول لهم إذ انتفت عنهم فائدة عقولهم.

والألباب: العقول. وتقدم في آخر سورة آل عمران.

يجوز أن يكون ﴿ اللِّينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ ابتداءً كلام، فهو استئناف ابتدائي جاء لمناسبة ما أفادت الجملة التي قبلها من إنكار الاستواء بين فريقين، ولذلك ذكر في هذه الجمل حال فريقين في المحامد والمساوي ليظهر أن نفي التسوية بينهما في الجملة السابقة ذلك النفي المراد به تفضيل أحد الفريقين على الآخر هو نفي مؤيد بالحجة، وبذلك يصير موقع هذه الجملة مفيداً تعليلًا لنفي التسوية المقصود منه تفضيل المؤمنين على المشركين، فيكون قوله: ﴿ اللِّينَ يُوفُونَ ﴾ مسنداً إليه وكذلك ما عطف عليه. وجملة ﴿ أُولَيْكَ لَمُمْ عُقْبَى الدّارِ ﴾ مسنداً

واجتلاب اسم الإشارة ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ عُفْنَى أَلدَّارِّ ﴾ للتنبيه على أن المشار إليهم جديرون

بِمَا بِعِد اسمِ الإِشَارة مِن أَجِلِ الأُوصافِ التي قبل اسمِ الإِشَارة، كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿أُولَٰكِكَ عَلَى مَن رَبِيهِمُ ﴾ في أُول سورة البقرة [5].

ونظير هذه الجملة قوله تعالى: ﴿الذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتَهِكَ شَكُّرُ مَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ فِي ﴾ [الفرقان: 33].

وقد ظهر بهذه الجملة كلها وبموقعها تفضيل الذين يعلمون أن ما أنزل حق بما لهم من صفات الكمال الموجبة للفضل في الدنيا وحسن المصير في الآخرة وبما لأضدادهم من ضد ذلك في قوله: ﴿وَلَمْتُمْ سُوَّءُ اللَّارِ ﴾ [الرعد: 25].

والوفاء بالعهد: أن يحقق المرء ما عاهد على أن يعمله. ومعنى العهد: الوعد الموثق بإظهار العزم على تحقيقه من يمين أو تأكيد.

ويجوز أن يكون ﴿الذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ﴾ نعتاً لقوله: ﴿أُولُواْ الْأَلْبَكِ ﴾ وتكون جملة: ﴿أُولَٰكِكَ الْدَّارِ ﴾ نعتاً ثانياً. والإتيان باسم الإشارة للغرض المذكور آنفاً.

وعهد الله مصدر مضاف لمفعوله. أي: ما عاهدوا الله على فعله، أو من إضافة المصدر إلى فاعله، أي: ما عهد الله به إليهم.

وعلى كلا الوجهين، فالمراد به الإيمان الذي أخذه الله على الخلق المشار إليه بقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّتِهِم وَأَشَهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسَتُ مِرَيِكُم قَالُوا بقوله: ﴿ قَالُوا بَلْنَ ﴾، وتقدم في سورة الأعراف [172]، فذلك عهدهم ربهم. وأيضاً بقوله: ﴿ قَالُوا أَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ وَأَن الْحَبُدُونَ اللَّهُ الله اللهم بأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره. فحصل العهد باعتبار إضافته إلى مفعوله وإلى فاعله.

وذلك أمر أودعه الله في فطرة البشر فنشأ عليه أصلهم وتقلّده ذريتهم، واستمر اعترافهم لله بأنه خالقهم. وذلك من آثار عهد الله. وطرأ عليهم بعد ذلك تحريف عهدهم فأخذوا يتناسون وتشتبه الأمور على بعضهم فطرأ عليهم الإشراك لتفريطهم النظر في دلائل التوحيد، ولأنه بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول السليمة دلائل الوحدانية لمن تأمل وأسلم للدليل، ولكن المشركين أعرضوا وكابروا ذلك العهد القائم في الفطرة، فلا جرم أن كان الإشراك إبطالًا للعهد ونقضاً له، ولذلك عطفت جملة: ﴿وَلَا يَنقُضُونَ الْمِهْدِ اللهِ فَي الْمُهْدِ اللهِ فَي اللهُ فَي الله فَي على جملة: ﴿وَلَا يَنقُضُونَ اللهُ فَي الله فَي الله فَي الله فَي على جملة على جملة الله في على جملة الله في ال

والتعريف في ﴿ ٱلْمِيثَاقَ ﴾ يحمل على تعريف الجنس فيستغرق جميع المواثيق، وبذلك يكون أعم من عهد الله فيشمل المواثيق الحاصلة بين الناس من عهود وأيمان.

وباعتبار هذا العموم حصلت مغايرة ما بينه وبين عهد الله. وتلك هي مسوَّغة عطف ﴿ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِينَاقَ ﴾ على ﴿ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ ﴾ مع حصول التأكيد لمعنى الأولى بنفي ضدها، وتعريضاً بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال فعطفُ التأكيد باعتبار المغايرة بالعموم والخصوص.

والميثاق والعهد مترادفان. والإيفاء ونفي النقض متَّحدا المعنى. وابتدئ من الصفات بهذه الخصلة لأنها تنبئ عن الإيمان، والإيمان أصل الخيرات وطريقها، ولذلك عطف على ﴿ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ ﴾ قوله: ﴿ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِينَاقَ ﴾ تحذيراً من كل ما فيه نقضه.

وهذه الصلات صفات لأولي الألباب فعطفها من باب عطف الصفات للموصوف الأحد، وليس من عطف الأصناف. وذلك مثل العطف في قول الشاعر الذي أنشده الفراء في معاني القرآن:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم

فالمعنى: الذين يتصفون بمضمون كل صلة من هذه الصلات كلما عرض مقتض لاتصافهم بها بحيث إذا وجد المقتضي ولم يتصفوا بمقتضاه كانوا غير متصفين بتلك الفضائل، فمنها ما يستلزم الاتصاف بالضد، ومنها ما لا يستلزم إلا التفريط في الفضل.

وأعيد اسم الموصول هذا وما عطف عليه من الأسماء الموصولة، للدلالة على أن صلاتها خصال عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر من اتصف بها، ولدفع توهم أن عقبى الدار لا تتحقق لهم إلا إذا جمعوا كل هذه الصفات.

فالمراد بـ ﴿ وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِدِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ ما يصدق على الفريق الذين يوفون بعهد الله.

ومناسبة عطفه، أنَّ وَصْلَ ما أمر الله به أن يوصل أثر من آثار الوفاء بعهد الله وهو عهد الطاعة الداخل في قوله: ﴿وَأَنُ اعْبُدُونَ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ (أَنَّ ﴾ في سورة يس [61].

والوصل: ضم شيء لشيء، وضده القطع. ويطلق مجازاً على القرب وضده الهجر. واشتهر مجازاً أيضاً في الإحسان والإكرام ومنه قولهم: صلة الرحم، أي: الإحسان لأجل الرحم، أي: لأجل القرابة الآتية من الأرحام مباشرة أو بواسطة، وذلك النسب

الجائي من الأمهات. وأطلقت على قرابة النسب من جانب الآباء أيضاً لأنها لا تخلو غالباً من اشتراك في الأمهات ولو بَعِدْنَ.

و ﴿ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ اَنَ يُوصَلَ ﴾ عامٌ في جميع الأواصر والعلائق التي أمر الله بالمودة والإحسان لأصحابها، فمنها آصرة الإيمان، ومنها آصرة القرابة وهي صلة الرحم. وقد اتفق المفسرون على أنها مراد الله هنا، وقد تقدم مثله عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ بِهِ اللّهُ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِي اللّهِ عَلَى اللّهُ بِهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

وإنما أطنب في التعبير عنها بطريقة اسم الموصول ﴿مَا أَمَرَ أَلَكُ بِهِ أَنَ يُوصَلَ ﴾ لِما في الصلة من التعريض بأن واصلها آتٍ بما يرضي الله لينتقل من ذلك إلى التعريض بالمشركين الذين قطعوا أواصر القرابة بينهم وبين رسول الله ﷺ ومن معه من المؤمنين وأساءوا إليهم في كل حال وكتبوا صحيفة القطيعة مع بني هاشم.

وفيها الثناء على المؤمنين بأنهم يصلون الأرحام ولم يقطعوا أرحام قومهم المشركين إلا عندما حاربوهم وناووهم.

وقوله: ﴿أَنَّ يُّوصَلَ﴾ بدل من ضمير ﴿يِهِۦ﴾، أي: ما أمر الله بوصله. وجيء بهذا النظم لزيادة تقرير المقصود وهو الأرحام بعد تقريره بالموصولية.

والخشية: خوف بتعظيم المخوف منه. وتقدمت في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ﴾ في سورة البقرة [45]. وتطلق على مطلق الخوف.

والخوف: ظن وقوع المضرة من شيء. وتقدم في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَّخَافَا أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ أَللَّهُ ﴾ في سورة البقرة [229].

و ﴿ سُوَّهُ ٱلْجِسَابِ ﴾ ما يحف به مما يسوء المحاسَب، وقد تقدم آنفاً، أي: يخافون وقوعه عليهم فيتركون العمل السيئ.

وجاءت الصلات ﴿الدِينَ يُوفُونَ﴾ ﴿وَالدِينَ يَصِلُونَ﴾ وما عطف عليهما بصيغة المضارع في تلك الأفعال الخمسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرار.

وجاءت صلة ﴿وَالذِينَ صَبَرُوا البَيْعَاءَ وَجَهِ رَبِّهِم ﴾ وما عطف عليها وهو: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَأَنفَقُوا ﴾ بصيغة المُضيِّ لإفادة تحقق هذه الأفعال الثلاثة لهم وتمكنها من أنفسهم تنويهاً بها لأنها أصول لفضائل الأعمال. فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها، فإذا تخلَّق به المؤمن صدرت عنه الحسنات والفضائل بسهولة، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا اللَّانِينَ عَلَمْ الْصَائِلُ بَسَهُولُهُ، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا اللَّهِ الْمَائِدُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْصَابِرِ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما في الصبر من الخاصية لقوله تعالى: ﴿ إِنَ الصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِّرِ ﴾ [العنكبوت: 45]، وقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْقَ ﴾ [البقرة: 45].

وأما الإنفاق فأصله الزكاة، وهي مقارنة للصلاة كلما ذكرت، ولها الحظ الأوفى من اعتناء الدين بها، ومنها النفقات والعطايا كلها، وهي أهم الأعمال، لأن بذل المال يشق على النفوس فكان له من الأهمية ما جعله ثانياً للصلاة.

ثم أعيد أسلوب التعبير بالمضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله: ﴿وَيَدُرُونُونَ الْمَيْنَةُ الْسَيْئَةُ ﴾ لاقتضاء المقام إفادة التجدد إيماءً إلى أن تجدد هذا الدرء مما يُحرص عليه لأن الناس عرضة للسيئات على تفاوت، فوُصِفَ لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيئات بالحسنات.

والقول في عطف ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ وفي إعادة اسم الموصول كالقول في ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ أَلْلَهُ بِهِۦ أَنَ يُوصَلَ ﴾.

والصبر: من المحامد. وتقدم في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ﴾ في سورة البقرة [45]. والمراد الصبر على مشاق أفعال الخبر ونصر الدين.

و ﴿ الْبِيْغَآءَ وَجِّهِ رَبِهِم ﴾ مفعول لأجله لـ ﴿ صَبَرُوا ﴾. والابتغاء: الطلب. ومعنى ابتغاء وجه الله: ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلًا يطلب به إقباله عند لقائه. وتقدم في قوله تعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا اِبْتِغَآءَ وَجَهِ اللَّهِ ﴾ في آخر سورة البقرة [272].

والمعنى أنهم صبروا لأجل أن الصبر مأمورٌ به من الله لا لغرضٍ آخر كالرياء ليقال ما أصبره على الشدائد ولاتقاء شماتة الأعداء.

والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما في قوله تعالى: ﴿الذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم اللَّهِ وَالنَّهَارِ سِنًّا وَعَكَنيِيَةً﴾ أواخر سورة البقرة [274].

والدرء: الدفع والطرد. وهو هنا مستعار لإزالة أثر الشيء فيكون بعد حصول المدفوع وقبل حصوله بأن يُعِدَّ ما يمنع حصوله. فيصدق ذلك بأن يُتبع السيئة إذا صدرت منه بفعل الحسنات فإن ذلك كطرد السيئة. قال النبي ﷺ: «يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها». وخاصة فيما بينه وبين ربه.

ويصدق بأن لا يقابل من فعل معه سيئة بمثلها بل يقابل ذلك بالإحسان، قال تعالى: ﴿ الْمُوَافِعُ بِاللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّهِ كَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: 43]، بأن يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه. وذلك فيما بين الأفراد وكذلك بين الجماعات إذا لم يفض إلى استمرار الضر. قال تعالى في ذلك: ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيَّكُمْ ﴿ وَالْأَنْفَالُ: 3].

ويصدق بالعدول عن فعل السيئة بعد العزم، فإن ذلك العدول حسنة درأت السيئة المعزوم عليها. قال النبي ﷺ: «من هَمَّ بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله له حسنة».

فقد جمع ﴿يَدْرَءُونَ﴾ جميع هذه المعاني، ولهذا لم يعقب بما يقتضي أن المراد معاملة المسيء بالإحسان كما أُتبع في قوله: ﴿وَلَا نَسَّتَوِ الْخَسَنَةُ وَلَا الْسَيِّئَةُ الْدُفَعِ بِالتِهِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِئَةُ الْأَسْتِئَةُ نَعَنُ السَّيِئَةُ نَعَنُ السَّيِئَةُ نَعَنُ السَّيِئَةُ نَعَنُ الْسَيِئَةُ الْعَنْ الْسَيِئَةُ الله المؤمنون [96].

وجملة: ﴿ أُولَتِكَ لَكُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ خبر عن: ﴿ الذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ ﴾. ودل اسم الإشارة على أن المشار إليهم جديرون بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأجل ما وصف به المشار إليهم من الأوصاف. كما في قوله: ﴿ أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمٌ ﴾ في أول سورة البقرة [5].

و ﴿ لَمُ مُ عُقِّى آلدًا إِنَ الله جملة جعلت خبراً عن اسم الإشارة. وقدم المجرور على المبتدأ للدلالة على القصر، أي: لهم عقبى الدار لا للمتصفين بأضداد صفاتهم. فهو قصر، إضافي.

والعقبى: العاقبة. وهي الشيء الذي يَعْقُب، أي: يقع عقب شيء آخر. وقد اَشتهر استعمالها في آخرة الخير، قال تعالى: ﴿وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينٌ ﴾ [القصص: 83]. ولذلك وقعت هنا في مقابلة ضدها في قوله: ﴿وَلَهُمْ شُوَّءُ الدَّارِ ﴾ [غافر: 52].

وأما قوله: ﴿وَعُفَّبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُّ﴾ [الرعد: 35]، فهو مشاكلة كما سيأتي في آخر السورة عند قوله: ﴿وَسَيَعْلَمُ الْكَيْفِرُ لِمَنْ عُفِّى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: 42]. وانظر ما ذكرته في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَلْقِبَةُ الدَّارِ ﴾ في سورة القصص [37] فقد زدته بياناً.

وإضافتها إلى ﴿ الدَّارِ ﴾ من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى: لهم الدار العاقبة. أي: الحسنة.

[23، 24] ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمٌ وَالْمَلَآيِكَةُ لَيَكُمُ لِمَا صَبَرُثُمٌ فَيْعُمَ عُقْبَى اللَّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِمَا صَبَرُثُمٌ فَيْعُمَ عُقْبَى اللَّارِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿جَنَّتُ عَدْنِ﴾ بدل من ﴿عُقْبَى ٱلدَّارِّ﴾. والعدن: الاستقرار. وتقدم في قوله: ﴿وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ﴾ في سورة براءة [72].

وذكر ﴿ يَتَّنُّونَهُ ﴾ لاستحضار الحالة البهيجة. والجملة حال من ﴿ جَنَّتُ ﴾ أو من ضمير ﴿ مُثَنَّ عُقْبَى الدَّرِ ﴾. والواو في ﴿ وَمَن صَلَحَ مِن ءَابَآبِهِم ﴾ واو المعية وذلك زيادة الإكرام بأن جعل أصولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين لدخول الجنة لصلاحهم في الدرجة التي هم فيها ؛ فمن كانت مرتبته دون مراتبهم لحق بهم ، ومن كانت مرتبته فوق مراتبهم لحقوا هم به ، فلهم الفضل في الحالين. وهذا كعكسه في قوله تعالى: ﴿ اَخْتُرُوا النِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُم ﴾ [الصافات: 22] الآية ، لأن مشاهدة عذاب الأقارب عذاب مضاعف.

وفي هذه الآية بشرى لمن كان له سلفٌ صالح أو خلفٌ صالح أو زوجٌ صالح ممن تحققت فيهم هذه الصلات أنه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه أو زوجه. وما ذكر الله هذا إلا لهذه البشرى كما قال الله تعالى: ﴿وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَانَبَعَنْهُمْ دُرِيَتُهُم بِإِيمَانٍ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَانَبَعَنْهُمْ دُرِيَتُهُم بِإِيمَانٍ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَانَبَعْنَهُمْ مُنِ عَمَلِهِم مِن شَيِّعٍ ﴾ [الطور: 21].

والآباء يشمل الأمهات على طريقة التغليب كما قالوا: الأبوين.

وجملة: ﴿ وَالْمَلَيْكِمَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ﴾ عطف على ﴿ يَدُخُلُونَهَا ﴾ فهي في موقع الحال. وهذا من كرامتهم والتنويه بهم، فإن تردد رسل الله عليهم مظهر من مظاهر إكرامه.

وذِكر ﴿مِن كُلِّ بَابِ كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم بحيث لا يخلو باب من أبواب بيوتهم لا تدخل منه ملائكة. ذلك أن هذا الدخول لما كان مجلبة مسرة كان كثيراً في الأمكنة. ويفهم منه أن ذلك كثير في الأزمنة فهو متكرر لأنهم ما دخلوا من كل باب إلا لأن كل باب مشغول بطائفة منهم، فكأنه قيل من كل بابٍ في كل آن.

وجملة: ﴿ سَكَمُ عَلَيْكُم ﴾ مقول قول محذوف لأن هذا لا يكون إلا كلاماً من الداخلين. وهذا تحية يقصد منها تأنيس أهل الجنة.

والباء في ﴿يِمَا صَبَرُمُمُ للسببية، وهي متعلقة بالكون المستفاد من المجرور وهو ﴿عَلَيْكُمُ ﴾. والتقدير: نالكم هذا التكريم بالسلام بسبب صبركم. ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف مستفاد من المقام، أي: هذا النعيم المشاهد بما صبرتم.

والمراد: الصبر على مشاق التكاليف وعلى ما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم.

وفرِّع على ذلك ﴿فَيْعُمَ عُقْبَى الدَّارِّ﴾ تفريع ثناءً على حسن عاقبتهم، والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة مقام الخطاب عليه. والتقدير: فنعم عقبى الدار دار عقباكم. وتقدم معنى ﴿عُقْبَى الدَّارِّ﴾ آنفاً.

[25] ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهَدَ أَلْلَهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ أَلِلَهُ بِهِ أَنَ يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَيَتِكَ لَمُنُمُ اللَّقَدَةُ وَلَمُمْ سُوَّهُ الْذَارِ ﴿ وَإِنَّا ﴾.

هذا شرح حال أضداد الذين يوفون بعهد الله، وهو ينظر إلى شرح مجمل قوله: ﴿ كُنَنْ هُو أَغَمَّنَّ ﴾ [الرعد: 20].

ونقض العهد: إبطاله وعدم الوفاء به.

وزيادة ﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَنِقِهِ ﴾ زيادة في تشنيع النقض، أي: من بعد توثيق العهد وتأكيده.

وتقدم نظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى يَنقُضُونَ عَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَي أُوائل سورة البقرة [26 \_ 27].

وجملة: ﴿ أُولَتِكَ لَمُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ خبر عن ﴿ وَالذِينَ يَنقُضُونَ ﴾ ، وهي مقابل جملة: ﴿ أُولَتِكَ لَمُمُ عُفْنَى الدَّارِّ ﴾ .

والبعد عن الرحمة والخزي وإضافة سوء الدار كإضافة عقبى الدار. والسوء ضد العقبى كما تقدم.

[26] ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآهُ وَيَقْدِرٌ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوَةِ الدُّنَيَّا وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فِي الْكَوْرَةِ إِلَّا مَنَكُمٌ ﴿ إِنَّهُ مَا لَلَّهُ اللَّهُ اللّ

هذه الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً جواباً عما يهجس في نفوس السامعين من المؤمنين والكافرين من سماع قوله: ﴿ أُولَيَهِكَ لَهُمُ اللَّمَنَةُ وَلَمُمْ سُوَّءُ الدَّارِّ ﴾ المفيد أنهم مغضوب عليهم.

فأما المؤمنون فيقولون: كيف بسط الله الرزق لهم في الدنيا فازدادوا به طغياناً وكفراً وهلًا عذبهم في الآخرة، وذلك مثل قول موسى عَلَيْتُلِا: ﴿ وَبَنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْتَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولًا في الْحَيْوَةِ الدُّنَيَّ رَبَّنَا لِيَضِلُواْ عَن سَبِيلِكُ ﴾ [يونس: 88]، وأما الكافرون فيسخرون من الوعيد مزدهين بما لهم من نعمة.

فأجيب الفريقان بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقصه لبعض آخر لحكمة متصلة بأسباب العيش في الدنيا، ولذلك اتصال بحال الكرامة عنده في الآخرة. ولذلك جاء التعميم في قوله: ﴿لِمَنْ يَّشَآهُ ﴾، ومشيئته تعالى وأسبابها لا يطلع عليها أحد.

وأفاد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: ﴿اللهُ يَبُسُطُ ﴾ تقوية للحكم وتأكيداً، لأن المقصود أن يعلمه الناس ولفت العقول إليه على رأى السكاكي في أمثاله.

وليس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه «الكشاف» إذ ليس ثمة من يزعم الشركة لله في ذلك، أو من يزعم أن الله لا يفعل ذلك فيقصد الرد عليه بطريق القصر.

والبسط: مستعار للكثرة وللدوام. والقَدْر: كناية عن القلة.

ولما كان المقصود الأول من هذا الكلام تعليم المسلمين كان الكلام موجهاً إليهم.

وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم أقل من أن يفهموا هذه الدقائق لعنجهية نفوسهم فهم فرحوا بما لهم في الحياة الدنيا وغفلوا عن الآخرة، فالفرح المذكور فرح بطر وطغيان كما في قوله تعالى في شأن قارون: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ, قَوْمُهُ, لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينُ [القصص: 76].

فالمعنى: فرحوا بالحياة الدنيا دون اهتمام بالآخرة. وهذا المعنى أفاده الاقتصار على ذكر الدنيا في حين ذكر الآخرة أيضاً بقوله: ﴿وَمَا أَلْحَيَوْةُ اللَّهُ نَكَ الْكَخِرَةِ إِلَّا مَتَكُمٌ ﴾.

والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق، فالكلام من إضافة الحكم إلى الذات والمراد أحوالها.

و ﴿ فَ ﴾ ظرف مستقر حال من ﴿ أَلْمَنَكَ اللَّهُ عَلَى ﴿ فَ ﴾ الظرفية المجازية بمعنى المقايسة، أي: إذا نسبت أحوال الحياة الدنيا بأحوال الآخرة ظهر أن أحوال الدنيا متاع قليل، وتقدم عند قوله: ﴿ فَهَا مَتَكُ اللَّحَكَوْةِ الدُّنيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَايِلٌ ﴾ في سورة براءة [38].

والمتاع: ما يتمتع به وينقضي. وتنكيره للتقليل كقوله: ﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَدِ ﷺ وَلَا يَعُرُّنَكَ تَقَلُّبُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَدِ ﷺ وَلَا يَعُرُنَكُ وَلَا عَمِران: 196 ـ 197].

[27] ﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيَّةِ ـ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآهُ وَيَهْدِكَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

عطف غرض على غرض وقصة على قصة. والمناسبة ذكر فرحهم بحياتهم الدنيا وقد اغتروا بما هم عليه من الرزق فسألوا تعجيل الضر في قولهم: ﴿ اللَّهُ مَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّكَاءِ أَوِ إِنْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيعِ ﴾ [الأنفال: 32].

وهذه الجملة تكرير لنظيرتها السابقة: ﴿وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن وَيَهُو الْخِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنَ مُنذِرُ ﴾ [الرعد: 7]، فأعيدت تلك الجملة إعادة الخطيب كلمة من خطبته ليأتي بما بقي عليه في ذلك الغرض بعد أن يفصل بما اقتضى المقام الفصل به ثم يتفرغ إلى ما تركه من قبل، فإنه بعد أن بينت الآيات السابقة أن الله قادرٌ على أن يعجل لهم العذاب ولكن حكمته اقتضت عدم التنازل ليتحدى عبيده فتبين ذلك كله كمال التبيين.

وكل ذلك لاحق بقوله: ﴿ وَإِن تَعَجَبُ فَعَجَبُ فَوَلَهُمْ أَه ذَا كُنَّا ثُرَبًا إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَلْقِ جَدِيدٌ ﴾ [الرعد: 5]، وعودٌ إلى المهم من غرض التنويه بآية القرآن ودلالته على صدق الرسول ﷺ، ولهذا أطيل الكلام على هدي القرآن عقب هذه الجملة.

ولذلك تعيَّن أن موقع جملة: ﴿إِنَ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ عِلَيْهِ مَنْ أَنَابُّ موقع الخبر المستعمل في تعجيب الرسول عَلَيْ من شدة ضلالهم بحيث يوقن من شاهد حالهم أن الضلال والاهتداء بيد الله، وأنهم لولا أنهم جبلوا من خلقة عقولهم على اتباع الضلال لكانوا مهتدين لأن أسباب الهداية واضحة.

وتحت هذا التعجيب معانٍ أخرى:

أحدها: أن آيات صدق النبي ﷺ واضحة لولا أن عقولهم لم تدركها لفساد إدراكهم.

الثاني: أن الآيات الواضحة الحسية قد جاءت لأمم أُخرى فرأوها ولم يؤمنوا. كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۗ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَطُلَمُوا بِهَ ﴾ [الإسراء: 59].

الثالث: أن لعدم إيمانهم أسباباً خفية يعلمها الله قد أُبهمت بالتعليق على المشيئة في قوله: ﴿ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ ﴾ منها ما يومئ إليه قوله في مقابلة: ﴿ وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابٌ ﴾ وذلك أنهم تكبروا وأعرضوا حين سمعوا الدعوة إلى التوحيد فلم يتأملوا، وقد ألقيت إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو أنابوا وأذعنوا لهداهم الله ولكنهم نفروا. وبهذا يظهر موقع ما أُمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجيب به عن قولهم: ﴿ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَن وَلِهم : ﴿ لَوَلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَن رَبِّدٌ عَن بِأَن يقول: ﴿ إِن أَللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَن أَنَابٌ ﴾ ، وأن ذلك تعريضٌ بأنهم ممن شاء الله أن يكونوا ضالين وبأن حالهم مثار تعجب.

والإنابة: حقيقتها الرجوع. وأطلقت هنا على الاعتراف بالحق عند ظهور دلائله، لأن النفس تنفر من الحق ابتداءً ثم ترجع إليه، فالإنابة هنا ضد النفور.

[28، 28] ﴿ الدِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُّ الْقَلُوبُ (اللَّهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

استئناف اعتراضي مناسبتُه المضادةُ لحال الذين أضلهم الله، والبيانُ لحال الذين هداهم مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا وهو عدم اطمئنان قلوبهم لذكر الله، وهو القرآن، لأن قولهم: ﴿ وَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ ﴾ يتضمن أنهم لم يعدوا القرآن آية من الله، ثم التصريح بجنس عاقبة هؤلاء، والتعريض بضد ذلك لأولئك، فذكرها عقب الجملة السابقة يفيد الغرضين ويشير إلى السبين. ولذلك لم يجعل ﴿ الذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بدلًا من

وَمَنْ أَنَابُ [الرعد: 27]، لأنه لو كان كذلك لم تعطف على الصلة جملة: ﴿وَتَطْمَيْنُ اللَّهِ وَلَا عَطْف: ﴿وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ على الصلة الثانية، ف ﴿الذِينَ المَنُوا﴾ الأول مبتدأ، وجملة: ﴿أَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ معترضة، و﴿الذِينَ اَمَنُوا﴾ الثاني بدل مطابق من ﴿الذِينَ المَنُوا﴾ الأول، وجملة: ﴿فُوبَى لَهُمَ ﴾ خبر المبتدأ.

والاطمئنان: السكون، واستعير هنا لليقين وعدم الشك، لأن الشك يستعار له الاضطراب. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْبِيَّ ﴾ في سورة البقرة [260].

و ﴿ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ يجوز أن يراد به خشية الله ومراقبته بالوقوف عند أمره ونهيه. ويجوز أن يراد به القرآن قال: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكَرُ لَكَ وَلِقَوْمِكُ ﴾ [الزخرف: 44]، وهو المناسب قولهم: ﴿ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَالِيَهُ مِن رَّبِهِ ﴾ ، لأنهم لم يكتفوا بالقرآن آية على صدق الرسول فقالوا: ﴿ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَالِيَهُ مِن رَّبِهِ ﴾ .

وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى في سورة الزمر: ﴿فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

والذكر من أسماء القرآن. ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان فإن إجراءه على اللسان ينبه القلوب إلى مراقبته.

وهذا وصف لحسن حال المؤمنين ومقايسته بسوء حالة الكافرين الذين غمر الشك قلوبهم، قال تعالى: ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلَاّ ﴾ [المؤمنون: 63].

واختير المضارع في ﴿ تَطْمَيْنُ ﴾ مرتين لدلالته على تجدد الاطمئنان واستمراره وأنه لا يتخلله شك ولا تردد.

وافتتحت جملة: ﴿أَلاَ بِنِكِرِ اللّهِ يُحرف التنبيه اهتماماً بمضمونها وإغراء بوعيه. وهي بمنزلة التذييل لما في تعريف ﴿الْقُلُوبُ من التعميم. وفيه إثارة الباقين على الكفر على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبير في القرآن لتطمئن قلوبهم، كأنه يقول: إذا علمتم راحة بال المؤمنين فماذا يمنعكم بأن تكونوا مثلهم، فإن تلك في متناولكم لأن ذكر الله بمسامعكم.

وطوبى: مصدر من طاب طيباً إذا حسن. وهي بوزن البشرى والزلفى، قُلبت ياؤها واواً لمناسبة الضمة، أي: لهم الخير الكامل لأنهم اطمأنت قلوبهم بالذكر. فهم في طيب حال: في الدنيا بالاطمئنان، وفي الآخرة بالنعيم الدائم وهو حسن المئاب وهو مرجعهم في آخر أمرهم.

وإطلاق المآب عليه باعتبار أنه آخرُ أمرهم وقرارهم كما أن قرار المرء بيته يرجع

إليه بعد الانتشار منه. على أنه يناسب ما تقرر أن الأرواح من أمر الله، أي: من عالم الملكوت وهو عالم الخلد فمصيرها إلى الخلد رجوع إلى عالمها الأول. وهذا مقابل قوله في المشركين: ﴿وَلَهُمْ سُوَّهُ الْلَالِ ﴾.

واللام في قوله: ﴿ لَهُمْ ﴾ للملك.

[30] ﴿ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ لِتَتَلُوّا عَلَيْهِمُ الذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِّ قُلْ هُوَ رَبِّتِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتٌ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿ إِلَهُ إِلَا هُوٌ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتٌ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿ إِلَهُ إِلَا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴾.

هذا الجواب عن قولهم: ﴿ لَوُلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَبِّهِ عَلَى لأن الجواب السابق بقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ اللّهَ يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ جوابٌ بالإعراض عن جهالتهم والتعجب من ضلالهم، وما هنا هو الجواب الراد لقولهم. فيجوز جعل هذه الجملة من مقول القول. ويجوز جعلها مقطوعة عن جملة: ﴿ قُلُ إِنَّ أَللّهَ يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ ﴾. وأيًّا ما كان فهي بمنزلة البيان لجملة المقول وهو التعجب.

وفي افتتاحها بقوله: ﴿ كَنَالِكَ ﴾ الذي هو اسم إشارة تأكيد للمشار إليه وهو التعجب من ضلالتهم إذ عموا عن صفة الرسالة.

والمُشار إليه: الإرسال المأخوذ من فعل ﴿أَرْسَلْنَكَ﴾، أي: مثل الإرسال البين أرسلناك، فالمشبه به عين المشبه، إشارة إلى أنه لوضوحه لا يبين ما وضح من نفسه. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَّا ﴾ في سورة البقرة [143].

ولما كان الإرسال قد علق بقوله: ﴿ فَ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ لِتَتَلُوا عَلَيْهِمُ الذِك الْوَصَلِينَ الْمَارِت الإشارة أيضاً متحملة لمعنى إرسال الرسل من قبله إلى أمم يقتضي مرسَلين، أي: ما كانت رسالتك إلا مثل رسالة الرسل من قبلك، كقوله: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ الرسُلِ اللهُ إِنَّهُمُ مَا كُنتُ لِللهُ إِنَّا اللهُ مِن اللهُ الرسُلِ اللهُ إِنَّهُمُ اللهُ الله

والأمة: هي أمة الدعوة ﴿فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرٌّ ﴾.

وتقدم معنى ﴿فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ ﴾ في سورة آل عمران [137] عند قوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ ﴾ التعريض بالوعيد بمثل مصير الأمم الخالية التي كذبت رسلها.

وتضمن لام التعليل في قوله: ﴿لِتَتَلُّوا عَلَيْهِمُ﴾ أن الإرسال لأجل الإرشاد والهداية بما أمر الله لا لأجل الانتصاب لخوارق العادات.

والتلاوة: القراءة. فالمقصود لتقرأ عليهم القرآن، كقوله: ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ أَلْفُرْءَانٌ فَمَنِ الْمُتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِ لِنَفْسِدٌ ﴾ [النمل: 92] الآية.

وفيه إيماء إلى أن القرآن هو معجزته لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل الأولين ومقابلة قوله: ﴿وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّةٍ ﴾ [الرعد: 7]. وقد جاء ذلك صريحاً في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبُ يُتَّلَى عَلَيْهِمٌ ﴾ [العنكبوت: 51]. وقال النبي ﷺ: «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلى».

وجملة ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنَيْ عطف على جملة ﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلَنَكَ ﴾ ، أي: أرسلناك بأوضح الهداية وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية قلوبهم ، فالضمير عائدٌ إلى المشركين المفهومين من المقام لا إلى ﴿ أُمَّةِ ﴾ لأن الأمة منها مؤمنون.

والتعبير بالمضارع في ﴿يَكُفُرُونَ﴾ للدلالة على تجدد ذلك واستمراره ومعنى كفرهم بالله إشراكهم معه غيره في الإلهية، فقد أبطلوا حقيقة الإلهية فكفروا به.

واختيار اسم «الرَّحْمَنِ» من بين أسمائه تعالى لأن كفرهم بهذا الاسم أشد لأنهم أنكروا أن يكون الله رحمان، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السَّجُدُوا لِلرَّحْنَنِ قَالُوا وَمَا الرَّمْنَنَ وَفِي سورة الفرقان [60]، فأشارت الآية إلى كفرين من كفرهم: جحد الوحدانية، وجحد اسم الرحمن، ولأن لهذه الصفة مزيد اختصاص بتكذيبهم الرسول ـ عليه الصلاة والسلام \_ وتأييده بالقرآن لأن القرآن هدًى ورحمة للناس، وقد أرادوا تعويضه بالخوارق التي لا تكسب هدياً بذاتها ولكنها دالة على صدق من جاء بها.

قال مقاتل وابن جريج: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتاب الصلح فقال النبي على للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة، يعني مسيلِمة، فقال النبي على: «اكتب باسمك اللهم». ويبعده أن السورة مكية كما تقدم.

وعن ابن عباس نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي ﷺ: «اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن فنزلت.

وقد لقّن النبي ﷺ بإبطال كفرهم المحكي إبطالًا جامعاً بأن يقول: ﴿هُوَ رَبِّيْ﴾، فضمير ﴿هُوَ﴾ عائدٌ إلى «الرَّحْمَان» باعتبار المسمَّى بهذا الاسم، أي: المسمَّى هو ربي وأن الرحمن اسمه.

وقوله: ﴿لاَ إِللهُ إِلاَ هُوَّ ﴾ إبطالٌ لإشراكهم معه في الإلهية غيره. وهذا مما أمر الله نبيه أن يقوله، فهو احتراس لرد قولهم: إن محمداً على يدعو إلى ربِّ واحدٍ وهو يقول: إن ربه الله وإن ربه الرحمن، فكان قوله: ﴿لاَ إِللهَ إِلاَ هُوَ ﴾ دالًا على أن المدعو بالرحمن هو المدعو بالله، إذ لا إله إلا إلهٌ واحد، فليس قوله: ﴿لاَ إِللهَ إِلّا هُوَ ﴾ إخباراً من جانب الله على طريقة الاعتراض.

وجملة: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِّ﴾ هي نتيجة لكونه ربًّا واحداً. ولكونها كالنتيجة لذلك فُصلت عن التي قبلها لما بينهما من الاتصال.

وتقديم المجرورين وهما: ﴿عَلَيْهِ﴾ ﴿وَلِلْيُهِ﴾ لإفادة اختصاص التوكل والمتاب بالكون عليه. أي: لا على غيره، لأنه لما توحد بالربوبية كان التوكل عليه، ولما اتصف بالرحمانية كان المتاب إليه، لأن رحمانيته مظنة لقبوله توبة عبده.

والمتاب: مصدر ميمي على وزن مفعل، أي: التوبة، يفيد المبالغة لأن الأصل في المصادر الميمية أنها أسماء زمان جعلت كناية عن المصدر، ثم شاع استعمالها حتى صارت كالصريح.

ولما كان المتاب متضمناً معنى الرجوع إلى ما يأمر الله به عُدِّي المتاب بحرف ﴿ إِلَى ﴾.

وأصل ﴿مَنَابِ ﴾ متابي \_ بإضافة إلى ياء المتكلم \_ فحذفت الياء تخفيفاً وأبقيت الكسرة دليلًا على المحذوف كما حذف في المنادي المضاف إلى الياء.

[31] ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتِ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمُ يَايْسِ الذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَآهُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

يجوز أن تكون عطفاً على جملة: ﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ ﴾ لأن المقصود من الجملة المعطوف عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرسل عَلَيْتِهِ كما أشار إليه صفة: ﴿ أُمَّةٍ فَدُ خَلَتُ مِن قَبِلِهَا أُمَمُ ﴾ ، فتكون جملة: ﴿ وَلَوَ أَنَّ قُرُءَانًا ﴾ تتمة للجواب عن قولهم: ﴿ وَلَوَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِّةٍ ﴾ .

ويجوز أن تكون معترضة بين جملة: ﴿قُلُ هُوَ رَبِّيْ وبين جملة: ﴿أَفَنَ هُوَ قَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ ﴾ [الرعد: 33] كما سيأتي هنالك. ويجوز أن تكون محكية بالقول عطفاً على جملة: ﴿هُو رَبِّيٌ لَا إِلَهَ إِلَا هُوِّ ﴾.

والمعنى: لو أن كتاباً من الكتب السالفة اشتمل على أكثر من الهداية فكانت مصادر لإيجاد العجائب لكان هذا القرآن كذلك، ولكن لم يكن قرآنٌ كذلك، فهذا القرآن لا يُتطلب منه الاشتمال على ذلك إذ ليس ذلك من سنن الكتب الإلهية.

وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف لدلالة المقام عليه. وحذف جواب ﴿لَوْ﴾ كثيرٌ في القرآن كقوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِبُونَ نَاكِسُوا كقوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام: 27]، وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِبُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهم ﴾ [السجدة: 12].

ويفيد ذلك معنى تعريضياً بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم، إذ لم يهتدوا بهدي القرآن ودلائله، والحال لو أن قرآناً أمر الجبال أن تسير والأرض أن تتقطع والموتى أن تتكلم لكان هذا القرآن بالغا ذلك، ولكن ذلك ليس من شأن الكتب، فيكون على حد قول أبى بن سُلمى من الحماسة:

## ولوطار ذوحافر قبلها لطارت ولكنه لم يَطِر

ووجه تخصيص هذه الأشياء الثلاثة من بين الخوارق المفروضة ما رواه الواحدي والطبري عن ابن عباس: إن كفار قريش أبا جهل وابن أبي أمية وغيرهما جلسوا خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى النبي على فقالوا: لو وسّعت لنا جبال مكة فسيَّرتها حتى تتسع أرضنا فنحترثها فإنها ضيقة، أو قرِّب إلينا الشام فإنا نتجر إليها، أو أخرِج قُصياً نكلمه.

وقد يؤيد هذه الرواية أنه تكرر فرض تكليم الموتى بقوله في سورة الأنعام [111]: ﴿ وَلَوْ أَتَنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيَكَةَ وَكُلْمَهُمُ الْمَوْقَ ﴾، فكان في ذكر هذه الأشياء إشارة إلى تهكمهم. وعلى هذا يكون ﴿ فَلِلَّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ﴾ قطعت مسافات الأسفار كقوله تعالى: ﴿ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: 94].

وجملة: ﴿ بَل بِلهِ الْأَمَرُ جَمِيعًا ﴾ عطف على ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا ﴾ بحرف الإضراب. أي: ليس ذلك من شأن الكتب بل لله أمر كل مُحدَث فهو الذي أنزل الكتاب وهو الذي يخلق العجائب إن شاء، وليس ذلك إلى النبي ﷺ ولا عند سؤالكم.

فأمر الله نبيه بأن يقول هذا الكلام إجراء لكلامهم على خلاف مرادهم على طريقة الأسلوب الحكيم، لأنهم ما أرادوا بما قالوه إلا التهكم، فحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على أن الأولى بهم أن ينظروا هل كان في الكتب السابقة قرآن يتأتى به مثل ما سألوه.

ومثل ذلك قول الحجاج للقبعثرى: لأحملنَّك على الأدهم «يريد القيد». فأجابه القبعثرى بأن قال: مثلُ الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، فصرفه إلى لون فرس.

والأمر هنا: التصرف التكويني، أي: ليس القرآن ولا غيره بمكوِّن شيئاً مما سألتم بل الله الذي يكوِّن الأشياء.

وقد أفادت الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها معنى القصر لأن العطف بـ (بل) من طُرق القصر، فاللام في قوله: ﴿ أَلْأَمْرُ ﴾ للاستغراق، و﴿ جَمِيعًا ﴾ تأكيد له. وتقديم

المجرور على المبتدأ لمجرد الاهتمام لأن القصر أفيد بـ(بل) العاطفة.

وفرِّع على الجملتين: ﴿أَفَلَمْ يَأْتِكِسَ الذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ استفهاماً إنكارياً إنكاراً لانتفاء يأس الذين آمنوا، أي: فهم حقيقيون بزوال يأسهم وأن يعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً.

وفي هذا الكلام زيادة تقرير لمضمون جملة: ﴿ قُلُ إِنَ أَللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآهُ وَيَهْدِے إِلَيْهِ مَنْ أَنَابٌ ﴾ [الرعد: 27].

و ﴿ يَأْتُسِ ﴾ بمعنى يوقن ويعلم، ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع ﴿ أَنَّ ﴾ المصدرية، وأصله مشتقٌ من اليأس الذي هو تيقن عدم حصول المطلوب بعد البحث، فاستعمل في مطلق اليقين على طريقة المجاز المرسل بعلاقة اللزوم لتضمُّن معنى اليأس معنى العلم وشاع ذلك حتى صار حقيقة، ومنه سُحيم بن وثيل الرياحى:

أقول لهم بالشعب إذ يَيْسرُونني ألم تأيسوا أني ابن فارس زهدم

وشواهد أخرى.

وقد قيل: إن استعمال يئس بمعنى عَلِمَ لغة هوازن أو لغة بني وَهْبيل (فَخْذٌ من النخع سُمِّي باسم جَد). وليس هنالك ما يلجئ إلى هذا. هذا إذا جعل ﴿أَن لُو يَشَآهُ اللهُ ﴾، مفعولًا لـ ﴿يَأْتُسُ ﴾، مفعولًا لـ ﴿يَأْتُسُ ﴾، معدوفاً دل عليه المقام، تقديره: من إيمان هؤلاء، ويكون ﴿أَن لُو يَشَآهُ اللهُ ﴾ مجروراً بلام تعليل محذوفة. والتقدير: لأنه لو يشاء الله لهدى الناس، فيكون تعليلًا لإنكار عدم يأسهم على تقدير حصوله.

[31] ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوَ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمِّ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُّ ﴿ اللَّهِ ﴾.

معطوفة على جملة: ﴿وَلَوْ أَنَ قُرْءَانًا سُيِرَتَ بِهِ الْجِبَالُ ﴾ على بعض الوجوه في تلك الجملة. وهي تهديدٌ بالوعيد على تعنتهم وإصرارهم على عدم الاعتراف بمعجزة القرآن، وتهكمهم باستعجال العذاب الذي توعدوا به، فهددوا بما سيحل بهم من الخوف بحلول الكتائب والسرايا بهم تنال الذين حلت فيهم وتخيف من حولهم حتى يأتي وعد الله بيوم بدر أو فتح مكة.

واستعمال ﴿ لَا يَزَالُ ﴾ في أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقع، فإذا كانت هذه الآية مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعض الحوادث المؤلمة بقريش من جوع أو مرض. فتكون هذه الآية تنبيهاً لهم بأن ذلك عقاب من الله تعالى ووعيد بأن

ذلك دائم فيهم حتى يأتي وعد الله. ولعلها نزلت في مدة إصابتهم بالسنين السبع المشار اليها بقوله تعالى: ﴿وَلَنَبَلُوَنَكُم بِشَمْءٍ مِّنَ ٱلْخُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَتِّ﴾ [البقرة: 155].

ومن جعلوا هذه السورة مدنية فتأويل الآية عندهم أن القارعة السرية من سرايا المسلمين التي تخرج لتهديد قريش ومن حولهم. وهو لا ملجئ إليه.

والقارعة: في الأصل وصف من القرع. وهو ضرب جسم بجسم آخر. يقال: قرع الباب إذا ضربه بيده بحلقة. ولما كان القرع يُحدث صوتاً مباغتاً يكون مزعجاً لأجل تلك البغتة صار القرع مجازاً للمباغتة والمفاجأة، ومثله الطَّرْق، وصاغوا من هذا الوصف صيغة تأنيث إشارة إلى موصوف ملتزم الحذف اختصاراً لكثرة الاستعمال، وهو ما يؤول بالحادثة أو الكائنة أو النازلة، كما قالوا: داهية وكارثة، أي: نازلة موصوفة بالإزعاج فإن بغت المصائب أشد وقعاً على النفس. ومنه تسمية ساعة البعث بالقارعة.

والمراد هنا الحادثة المفجعة بقرينة إسناد الإصابة إليها. وهي مثل الغارة والكارثة تحل فيهم فتصيبهم عذاباً، أو تقع بالقرب منهم فيصيبهم الخوف من تجاوزها إليهم، فليس المراد بالقارعة الغزو والقتال لأنه لم يتعارف إطلاق اسم القارعة على موقعة القتال. ولذلك لم يكن في الآية ما يدل على أنها مما نزل بالمدينة.

ومعنى ﴿ بِمَا صَنَعُوا ﴾ بسبب فعلهم وهو كفرهم وسوء معاملتهم نبيَّهم، وأُتي في ذلك بالموصول لأنه أشمل لأعمالهم.

وضمير ﴿ تَحُلُّ ﴾ عائدٌ إلى ﴿ قَارِعَةً ﴾ فيكون ترديداً لحالهم بين إصابة القوارع إياهم وبين حلول القوارع قريباً من أرضهم فهم في رعب منها وفزع. ويجوز أن يكون ﴿ تَحُلُّ ﴾ خطاباً للنبي ﷺ ، أي: أو تحل أنت مع الجيش قريباً من دارهم. والحلول: النزول.

و(تحُل): بضم الحاء مضارع حَلَّ اللازم. وقد التزم فيه الضم، وهذا الفعل مما استدركه بُحرق اليمني على ابن مالك في شرح لامية الأفعال، وهو وجيه.

و ﴿ وَعَدُ اللَّهِ ﴾ من إطلاق المصدر على المفعول، أي: موعود الله، وهو ما توعدهم به من العذاب، كما في قوله: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُفْلَبُونَ وَتُعْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمٌ وَيِقْسَ الْمِهَادُ ۚ ﴿ فَكُ اللَّهِ اللهُ ودخول جهنم، فكان المعنى أنه غلب القتل بسيوف المسلمين وهو البطشة الكبرى. ومن ذلك يوم بدر ويوم حنين ويوم الفتح.

وإتيان الوعد: مجاز في وقوعه وحلوله.

وجملة: ﴿إِنَّ أَللَهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِّ﴾ تذييل لجملة: ﴿حَقَىٰ يَأْتِى وَعَدُ اللَّهِ ﴾ إيذاناً بأن إتيان الوعد المغيَّا به محققٌ، وأن الغاية به غاية بأمرٍ قريبٍ الوقوع. والتأكيد مراعاة لإنكار المشركين.

[32] ﴿ وَلَقَدُ السَّتُهُ زِعُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَ أَنُهُمٌّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

عطف على جملة: ﴿ وَلَوَ أَنَّ قُرَءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ الْجِبَالُ ﴾ [الرعد: 31] إلخ، لأن تلك المُثُل الثلاثة التي فرضت أريد بها أمور سألها المشركون النبي ﷺ استهزاءً وتعجيزاً لا لترقُّب حصولها.

وجاءت عقب الجملتين لما فيها من المناسبة لهما من جهة المُثل التي في الأولى ومن جهة الغاية التي في الثانية.

وقد استهزأ قوم نوح به عَلَيْهِ: ﴿ وَكُلْمَا مَرَ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ مَسَخِرُوا مِنَهُ ﴾ [هود: 38]، واستهزأت عاد بهود عَلَيْهِ: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفَا مِن أَلْسَمَا، إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِفِينِ ﴿ وَاللّٰ اللّٰمَا اللّٰهَ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والاستهزاء: مبالغة في الهَزْءِ مثل الاستسخار في السخرية.

والإملاء: الإمهال والترك مدة. ومنه: ﴿ وَاهْجُرَٰتِ مَلِيًّا ﴾ وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُوا بِاَينِنَا سَنَشْنَدُرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ في سورة الأعراف [182].

والاستفهام في ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِّ﴾ للتعجيب.

و ﴿عِقَابٌ ﴾ أصله عقابي مثل ما تقدم آنفاً في قوله: ﴿وَالِنَهِ مَتَابٌ ﴾ [30]، والكلام تسلية للنبي ﷺ والمؤمنين، ووعيدٌ للمشركين.

[33] ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآيِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتٌ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمُّ أَمَ تُنَتِّعُونَهُ، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم يِظْنِهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ الْتَيْوَنَهُ، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم يِظَنِهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ السَّيِيلِّ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَهَا لَهُ، مِنْ هَادِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَهَا لَهُ، مِنْ هَادِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام مؤخرة من تقديم، لأن همزة الاستفهام لها الصدارة. فتقدير أصل النظم: فأمن هو قائم. فالفاء لتفريع الاستفهام وليس الاستفهام استفهاماً على

التفريع، وذلك هو الوجه في وقوع حروف العطف الثلاثة الواو والفاء وثم بعد الاستفهام وهو رأي المحققين، خلافاً لمن يجعلون الاستفهام وارداً على حرف العطف وما عطفه.

فالفاء تفريع على جملة: ﴿ قُلُ هُو رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ﴾ [الرعد: 30]، المجاب به حكاية كفرهم المضمَّن في جملة: ﴿ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِالرَّمَّنَيِّ ﴾ [الرعد: 30]، فالتفريع في المعنى على مجموع الأمرين: كفرهم بالله، وإيمان النبي ﷺ بالله.

ويجوز أن تكون تفريعاً على جملة: ﴿ وَلَوّ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ الْجِبَالُ ﴾ [الرعد: 31]، فيكون ترقياً في إنكار سؤالهم إتيان معجزة غير القرآن، أي: إن تعجب من إنكارهم آيات القرآن فإن أعجب منه جعلهم القائم على كل نفس بما كسبت مماثلًا لمن جعلوه لله شركاء.

واعتُرض أثرُ ذلك برد سؤالهم أن تسيَّر الجبال أو تُقطع الأرض أو تكلم الموتى، وتذكيرهم بما حل بالمكذبين من قبلهم مع إدماج تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم فرِّع على ذلك الاستفهام الإنكاري.

وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربة، ومرجع المتجه منها إلى أن في النظم حذفاً يدل عليه ما هو مذكور فيه، أو يدل عليه السياق. والوجه في بيان النظم أن التفريع على مجموع قوله: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمُنِّنِ قُلَ هُو رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو بَان النظم أن التفريع على مجموع قوله بأنه ربك المقصورة عليه الربوبية يُتفرع على هُو ، أي: أن كفرهم بالرحمن وإيمانك بأنه ربك المقصورة عليه الربوبية يُتفرع على مجموع ذلك استفهامُ إنكار عليهم تسويتهم من هو قائمٌ على كل نفسٍ بمن ليس مثله من جعلوه له شركاء، أي: كيف يشركونهم وهم ليسوا مع الله.

وماصدق ﴿من هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ، هو الله الإله الحق الخالق المدبر.

وخبر ﴿من هُو قَآيِمُ ﴿ محذوف دلت عليه جملة: ﴿وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكآ ﴾ ، والتقدير: أمّن هو قائمٌ على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في استحقاق العبادة. دل على تقديره ما تقتضيه الشركة في العبادة من التسوية في الإلهية واستحقاق العبادة. والاستفهام إنكار لتلك التسوية المفاد من لفظ ﴿شُرَكآ ﴾ ، وبهذا المحذوف استغنى عن تقدير معادل للهمزة كما نبه عليه صاحب «مغني اللبيب» ، لأن هذا المقدر المدلول عليه بدليل خاصٌ أقوى فائدة من تقدير المعادل الذي حاصله أن يقدر: أم من ليس كذلك. وسيأتي قريباً بيان موقع ﴿وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكآ ٤٠٠٠ .

والعدول عن اسم الجلالة إلى الموصول في قوله: ﴿ أَفَمَنُ هُوَ قَآيِمٌ ﴾ لأن في الصلة دليلًا على انتفاء المساواة، وتخطئة لأهل الشرك في تشريك آلهتهم لله تعالى في الإلهية، ونداء على غباوتهم إذ هم معترفون بأن الله هو الخالق. والمقدر باعتقادهم ذلك هو أصل إقامة الدليل عليهم بإقرارهم ولما في هذه الصلة من التعريض لما سيأتي قريباً.

والقائم على الشيء: الرقيب، فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد، ولتضمُّنه معنى الرقيب عدِّي بحرف ﴿عَلَى المفيد للاستعلاء المجازي. وأصله من القيام وهو الملازمة كقوله: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ﴾ [آل عمران: 75]. ويجيء من معنى القائم أنه العليم بحال كل شيء لأن تمام القيومية يتوقف على إحاطة العلم.

فمعنى ﴿ فَآيِدٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفَسٍ ﴾ متوليها ومدبرها في جميع شؤونها في الخلق والأجل والرزق، والعالم بأحوالها وأعمالها، فكان إطلاق وصف ﴿ فَآيَهُ ﴾ هنا من إطلاق المشترك على معنييه. والمشركون لا ينازعون في انفراد الله بهذا القيام ولكنهم لا يراعون ذلك في عبادتهم غيره، فمن أجل ذلك لزمتهم الحجة ولمراعاة هذا المعنى تعلق قائم بقوله: ﴿ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ ﴾ ليعم القيام سائر شؤونها.

والباء في قوله: ﴿ وَمَا كُسَبَتُ ﴾ للملابسة. وهي في موقع الحال من ﴿ نَفْسٍ ﴾ أو من ﴿ قَامِمُ ﴾ باعتبار ما يقتضيه القيام من العلم، أي: قياماً ملابساً لما عملته كل نفس، أي: قياماً وفاقاً لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها باللطف والرضى فتظهر آثار ذلك في الدنيا والآخرة لقوله: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحِينَةُ ، حَيَوةً في الدنيا والآخرة لقوله: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحِينَةُ ، حَيَوةً طَيّبةً وَلَنجْزِينَهُم أَجْرهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَ النحل: 97]، وقال: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الذِينَ مِن قَبْلِهِم عَلَى النفس بالغضب والبلايا. ففي هذه الصلة بعمومها تبشير وتهديد لمن تأمل من الفريقين. فهذا تعريض بالأمرين للفريقين أفادته صلة الموصول.

وجملة: ﴿وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ﴾ في موضع الحال، والواو للحال، أي: والحال جعلوا له شركاء.

وإظهار اسم الجلالة إظهارٌ في مقام الإتيان بضمير ﴿من هُوَ قَآبِمُ ﴾. وفائدة هذا الإظهار التعبير عن المسمَّى باسمه العَلَم الذي هو الأصل إذ كان قد وقع الإيفاء بحق العدول عنه إلى الموصول في الجملة السابقة فتهيأ المقام للاسم العَلَم، وليكون تصريحاً بأنه المراد من الموصول السابق زيادة في التصريح بالحجة.

وجملة: ﴿ قُلُ سَمُّوهُمُّ استئناف أعيد معها الأمر بالقول لاسترعاء الأفهام لوعي ما سيذكر. وهذه كلمة جامعة، أعني جملة ﴿ سَمُّوهُمٌ ﴾، وقد تضمَّنت رداً عليهم.

فالمعنى: سمّوهم شركاء فليس لهم حظ إلا التسمية، أي: دون مسمَّى الشريك، فالأمر مستعمل في معنى الإباحة كناية عن قلة المبالاة بادعائهم أنهم شركاء، مثل: ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً ﴾ [الإسراء: 50]، وكما تقول للذي يخطئ في كلامه: قل ما شئت.

والمعنى: إن هي إلا أسماء سمَّيتموها لا مسمَّيات لها بوصف الإلهية لأنها حجارة لا صفات لها من صفات التصرف.

وهذا كقوله تعالى: ﴿مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِۦ إِلَّا أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَأَؤُكُم مَّا أَنزَلَ أَسَّمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ [النجم: 23].

وهذا إفحامٌ لهم وتسفيه لأحلامهم بأنهم ألَّهوا ما لا حقائق لها فلا شبهة لهم في ذلك، كقوله تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلهِ شُرَكآءَ خَلَقُوا كَخَلَقِهِ فَشَبُهَ لَلْلَقُ عَلَيْمٌ ۖ [الرعد: 16]، وقد تمحَّل المفسرون في تأويل: ﴿قُلُ سَمُّوهُمٌ ﴾ بما لا محصِّل له من المعنى.

ثم أضرب عن ذلك بجملة: ﴿ أُمّ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ﴾ وهي (أم) المنقطعة. ودلت ﴿ أُمّ على أن ما بعدها في معنى الاستفهام، وهو إنكاري توبيخي، أي: ما كان لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له شركاء لم ينبئكم بوجودهم، فقوله: ﴿ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ﴾ كناية عن غير الموجود لأن ما لا يعلمه الله لا وجود له إذ لو كان موجوداً لم يخف على علم العلام بكل شيء. وتقييد ذلك بـ ﴿ الْأَرْضِ ﴾ لزيادة تجهيلهم لأنه لو كان يخفى عن علمه شيء لخفي عنه ما لا يرى ولما خفيت عنه موجودات عظيمة بزعمكم.

وفي سورة يونس [18]: ﴿قُلَ أَتُنَيِّعُونَ أَللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِيَّ ﴿ زيادة فِي التعميم.

و (أَمَّ الثَّانية متصلة هي معادلة همزة الاستفهام المقدرة في ﴿أَمَّ تُنْبِّعُونَهُ اللَّهُ وَإِعادة الباء للتأكيد بعد (أم) العاطفة. والتقدير: بل أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض بل أتنبئونه بظاهر من القول.

وليس الظاهر هنا مشتقًا من الظهور بمعنى الوضوح، بل هو مشتق من الظهور بمعنى الزوال كناية عن البطلان، أي: بمجرد قول لا ثبات له وليس بحق، كقول أبي ذؤيب:

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

وقول سبرة بن عمرو الفقعسي:

أعيَّرْتنا ألبانها ولحومها وذلك عارياً يا ابن رَيْطة ظاهر

وقوله: ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُم ﴿ إضرابٌ عن الاحتجاج عليهم بإبطال إلهية أصنامهم إلى كشف السبب، وهو أن أيمة المشركين زينوا للذين كفروا مكرهم بهم إذ وضعوا لهم عبادتها.

والمكر: إخفاء وسائل الضر، وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالِمُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالَّاللَّا

في سورة الأعراف [99]، وعند قوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ أَلِنِينَ كَفَرُواْ ﴿ في سورة الأنفال [30]، والمراد هنا أن أيمة الكفر مثل عمرو بن لُحَي وضعوا للعرب عبادة الأصنام وحسَّنوها إليهم مظهرين لهم إنها حق ونفع وما أرادوا بذلك إلا أن يكونوا قادة لهم ليسودوهم ويعبِّدوهم.

فلما كان الفعل المبني للمجهول يقتضي فاعلًا منوياً كان قوله: ﴿ رُبِّنَ لِللَّهِ عَلَا كَفَرُوا ﴾ في قوة قولك: زين لهم مزين. والشيء المزين «بالفتح» هو الذي الكلام فيه وهو عبادة الأصنام فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين المبني للمجهول، فتعين أن المرفوع بعد ذلك الفعل هو المفعول في المعنى، فلا جرم أن مكرهم هو المفعول في المعنى، فتعين أن المكر مراد به عبادة الأصنام. وبهذا يتجه أن يكون إضافة «مَكْر» إلى ضمير الكفار من إضافة المصدر إلى ما هو في قوة المفعول وهو المجرور بباء التعدية، أي: المكر بهم ممن زينوا لهم.

وقد تضمن هذا الاحتجاج أساليب وخصوصيات:

أحدها: توبيخهم على قياسهم أصنامهم على الله في إثبات الإلهية لها قياساً فاسداً لانتفاء الجهة الجامعة، فكيف يسوَّى من هو قائمٌ على كل نفس بمن ليسوا في شيءٍ من ذلك؟.

ثانيها: تبهيلهم في جعلهم أسماء لا مسمَّيات لها آلهة.

ثالثها: إبطال كون أصنامهم آلهة بأن الله لا يعلمها آلهة، وهو كناية عن انتفاء الهيتها.

رابعها: أن ادعاءهم آلهة مجرد كلام لا انطباق له مع الواقع، وهو قوله: ﴿ أَمْ يُظُوهِرِ مِّنَ ٱلْقُوۡلِي ﴾.

خامسها: أن ذلك تمويةٌ باطلٌ روَّجه فيهم دعاة الكفر، وهو معنى تسميته مكراً في قوله: ﴿بَلْ زُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ﴾.

سادسها: أنهم يصدون الناس عن سبيل الهدى.

وعُطف ﴿ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ على جملة: ﴿ رُبِّنَ لِلِذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ ﴾. وقرأه الجمهور \_ بفتح الصاد \_ فهو باعتبار كون مضمون كلتا الجملتين من أحوال المشركين: فالأولى باعتبار كونهم مفعولين، والثانية باعتبار كونهم فاعلين للصد بعد أن انفعلوا بالكفر، وقرأه عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف ﴿ وصدوا ﴾ \_ بضم الصاد \_ فهو كجملة: ﴿ رُبِّنَ لِلذِينَ كَفَرُوا ﴾ في كون مضمون كلتيهما جعل الذين كفروا مفعولًا للتزيين والصد.

وجملة: ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ هَادٍّ ﴾ تذييل لما فيه من العموم.

وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في إثبات ياء ﴿هَادٍّ﴾ في حالة الوصل عند قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍّ﴾ في هذه السورة [7].

[34] ﴿ لَمُهُمْ عَذَاكُ فِي الْمُنَيِّ اللَّهُ نَيًّا وَلَعَذَاكُ الْآخِرَةِ أَشَقٌّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ أَللَّهِ مِنْ وَّاقِ ۖ ﴿ 34}.

استئناف بياني نشأ عن قوله: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ. مِنْ هَادِّ﴾ [الرعد: 33]، لأن هذا التهديد يومئ إلى وعيد يُسأل عنه السامع. وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله: ﴿وَلَا يَزَالُ التهديد يَوْمَ يُصَابِعُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً﴾ مع زيادة الوعيد بما بعد ذلك في الدار الآخرة.

وتنكير ﴿عَذَابُ ﴾ للتعظيم، وهو عذاب القتل والخزي والأسر. وإضافة ﴿عَذَابُ ﴾ إلى ﴿ أَلَاخِرَةِ ﴾ على معنى ﴿في ﴾.

و ﴿مِّنَ﴾ الداخلة على اسم الجلالة لتعدية ﴿وَاقِّنِ﴾. و ﴿مِنَ﴾ الداخلة على ﴿وَّاقِّبُ لتأكيد النفي للتنصيص على العموم.

والواقي: الحائل دون الضر، والوقاية من الله على حذف مضاف، أي: من عذابه بقرينة ما ذكر قبله.

[35] ﴿ ﴿ مَّ مَثَلُ الْجَنَّةِ التِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجَرِّ مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ أَكُهُمَا دَآبِمُ وَظِلْهُمَّا تِلْكَ عُقْبَى اللِيرَ كَاتَّقُوا وَعُقْبَى الْكَيْفِرِينَ النَّالُ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللّ

استئناف ابتدائي يرتبط بقوله: ﴿ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَجِلُواْ الصَّلِحَاتِ طُوبَى لَهُمَ ﴾. ذُكر هنا بمناسبة ذكر ضده في قوله: ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُ ﴾ [الرعد: 34].

والمثَل: هنا الصفة العجيبة، قيل: هو حقيقة من معاني المثل، كقوله تعالى: ﴿وَلِلهِ الْمَثُلُ الْمُثَلُ الْمُثَلُ اللَّهُ النَّالِي هو الشبيه في حالة عجيبة أَلْمَثُلُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وجملة: ﴿ تَحْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ﴾ خبر عن ﴿ مَثَلُ ﴾ باعتبار أنها من أحوال المضاف اليه. فهي من أحوال المضاف لشدة الملابسة بين المتضايفين، كما يقال: صفة زيد أسمر. وجملة: ﴿ أُكُلُهَا دَآبِدُ ﴾ خبر ثانٍ، والأكل بالضم: المأكول، وتقدم.

ودوام الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا فراغ بينها تنفذ منه الشمس، كما قال تعالى: ﴿وَجَنَّتٍ أَلْفَاقًا ﴿ إِلَىٰهَا النبأ: 16]، وذلك من محامد الجنات وملاذِّها.

وجملة: ﴿ تِلْكَ عُقْبَى أَلَذِينَ اِتَّقَوَّا ﴾ مستأنفة.

والإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة، والمعنى: تلك هي التي

سمعتم أنها عقبى الدار للذين يوفون بعهد الله إلى قوله: ﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: 24] هي الجنة التي وعد المتقون. وقد علم أن الذين اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم. وأول مراتب التقوى الإيمان. وجملة: ﴿وَلَهُمْ سُوَّهُ الدَّارِ ﴾. الْكَيْفِرِينَ النَّارُ ﴾ مستأنفة للمناسبة بالمضادة. وهي كالبيان لجملة: ﴿وَلَهُمْ سُوَّهُ الدَّارِ ﴾.

[36] ﴿ وَالذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ﴿ لَكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكٌ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنكِرُ الْمَضَدُّرِ ﴾.

الواو للاستئناف. وهذا استئناف ابتدائي انتقل به إلى فضل لبعض أهل الكتاب في حسن تلقيهم للقرآن بعد الفراغ من ذكر أحوال المشركين من قوله: ﴿كَثَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَلَّهِ ﴾ [الرعد: 30] إلخ، ولذلك جاءت على أسلوبها في التعقيب بجملة: ﴿قُلُ إِنَّمَا أُمِنْ أَنَّ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِيهِ.

والمناسبة هي أن الذين أُرسل إليهم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن فرقاً: ففريقٌ آمنوا بالله وهم المؤمنون، وفريقٌ كفروا به وهم مصداق قوله: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ المؤمنون، وفريقٌ كفروا به وهم مصداق من المقام كما هو بِالرَّمْنَيْ [الرعد: 30]. كما تقدم أنه عائدٌ إلى المشركين المفهومين من المقام كما هو مصطلح القرآن.

وهذا فريقٌ آخر أيضاً أهل الكتاب وهو منقسم أيضاً في تلقي القرآن فرقتين: فالفريق الأول صدَّقوا بالقرآن وفرحوا به وهم الذين ذُكروا في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الأول صدَّقوا بالقرآن وفرحوا به وهم الذين ذُكروا في سورة العقود [83]، وكلهم من الرَّسُولِ تَرَى أَغَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِ في سورة العقود [83]، وكلهم من النصارى مثل ورقة بن نوفل وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مقام النبي عَلَيْ بمكة قبل أن تبلغهم دعوة النبي عَلَيْ ، فإن اليهود كانوا قد سُرُّوا بنزول القرآن مصدقاً للتوراة، وكانوا يحسبون دعوة النبي عَلَيْ مقصورة على العرب فكان اليهود يستظهرون بالقرآن على المشركين، قال تعالى: ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [البقرة: 88].

وكان النصارى يستظهرون به على اليهود؛ وفريقٌ لم يثبت لهم الفرح بالقرآن وهم معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة. وما كفر الفريقان به إلا حين علموا أن دعوة الإسلام عامة.

وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم به ﴿يَفْرَحُونَ ﴾ دون (يؤمنون). وإنما سلكنا هذا الوجه بناءً على أن هذه السورة مكية كان نزولها قبل أن يُسلم عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وبعض نصارى نجران وبعض نصارى اليمن. فإن كانت السورة مدنية أو كان هذا من المدنى فلا إشكال.

فالمراد بالذين آتيناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاءً كاملًا، وهو المجرد عن العصبية

لما كانوا عليه وعن الحسد، فهو كقوله تعالى: ﴿ الذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ۖ الْكِنَبَ يَتَلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِ -أُولَٰلَكَ يُؤْمِنُونَ يِبِدٍ ﴾ [البقرة: 121].

فالأظهر أن المراد بالأحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب، كما جاء في قوله تعالى: ﴿فَاخْلُفَ الْأَعْرَابُ مِنْ بَيْنِمْ ﴿ في سورة مريم [37]، أي: ومن أحزابهم من ينكر بعض القرآن. فاللام عوض عن المضاف إليه. ولعل هؤلاء هم خبثاؤهم ودهاتهم الذين توسَّموا أن القرآن يبطل شرائعهم فأنكروا بعضه. وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك من إبطال أصول عقائدهم مثل عبودية عيسى عَلَيْ بالنسبة للنصارى. ونبوءته بالنسبة لليهود.

وفي التعبير عنهم بالأحزاب إيماء إلى أن هؤلاء هم المتحزبون المتصلبون لقومهم ولما كانوا عليه. هكذا كانت حالة اضطراب أهل الكتاب عندما دمغتهم بعثة النبي وأخذ أمر الإسلام يفشو.

[36] ﴿ فَلَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِيِّهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوٌّا وَإِلَيْهِ مَثَابٌّ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ

أمر النبي على الله الفريقين بأنه ما أمر إلا بتوحيد الله كما في الآية الأخرى: ﴿ قُلُ يَاهُلُ الْكِنْكِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾ [آل عمران: 64]، فمن فرح بالقرآن فليزدد فرحاً ومن أنكر بعضه فليأخذ بما لا ينكره وهو عدم الإشراك. وقد كان النصارى يتبرؤون من الشرك ويعدون اعتقاد بنوة عيسى علي المناهدية غير شرك.

وهذه الآية من مجاراة الخصم واستنزال طائر نفسه كيلا ينفر من النظر. وبهذا التفسير يظهر موقع جملة: ﴿وَاللَّانِ ءَاتَيْنَهُمُ التَّفسير يظهر موقع جملة: ﴿وَاللَّانِ ءَاتَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

وأفادت ﴿إِنَّمَا﴾ أنه لم يؤمر إلا بأن يعبد الله ولا يشرك به، أي: لا بغير ذلك مما عليه المشركون، فهو قصر إضافي دلت عليه القرينة.

ولمَّا كان المأمور به مجموع شيئين: عبادة الله، وعدم الإشراك به في ذلك، آل المعنى: أنى ما أمرت إلا بتوحيد الله.

وجملة: ﴿إِلَيْهِ أَدْعُوّا وَإِلَيْهِ مَاتِ ﴾ بيان لجملة: ﴿إِنَّمَا أُمِّتُ أَنْ أَعْبُدَ أَللَّهَ وَلَا أُشُرِكَ بِدِّهِ، أي: أن أعبده وأن أدعو الناس إلى ذلك، لأنه لما أمر بذلك من

قِبَلِ الله استفيد أنه مرسلٌ من الله فهو مأمورٌ بالدعوة إليه.

وتقديم المجرور في الموضعين للاختصاص، أي: إليه لا إلى غيره أدعو، أي: بهذا القرآن، وإليه لا إلى غيره مئابي، فإن المشركين يرجعون في مهمّهم إلى الأصنام يستنصرونها ويستغيثونها، وليس في قوله هذا ما ينكره أهل الكتاب إذ هو مما كانوا فيه سواء مع الإسلام. على أن قوله: ﴿وَإِلَيْ لِهِ مَاكِنَ لِي يعم الرجوع في الآخرة وهو البعث. وهذا من وجوه الوفاق في أصل الدين بين الإسلام واليهودية والنصرانية.

وحذف ياء المتكلم من (مئابي) كحذفها في قوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِّ﴾ [الرعد: 30]، وقد مضى قريباً.

[37] ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ اِتَبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَلَا وَاتِّ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

اعتراض وعطف على جملة: ﴿وَالذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ ﴾ [الرعد: 36].

لما ذكر حال تلقي أهل الكتابين للقرآن عند نزوله عُرج على حال العرب في ذلك بطريقة التعريض بسوء تلقي مشركيهم له مع أنهم أولى الناس بحسن تلقيه إذ نزل بلسانهم مشتملًا على ما فيه صلاحهم وتنوير عقولهم. وقد جُعل أهم هذا الغرض التنويه بعلو شأن القرآن لفظاً [و] معنًى. وأدمج في ذلك تعريضٌ بالمشركين من العرب.

والقول في اسم الإشارة في قوله: ﴿وَكَذَالِكَ ﴾ مثل ما تقدم في قوله: ﴿كَذَالِكَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّعد: 30].

وضمير الغائب في ﴿ أَنزَلْنَهُ ﴾ عائدٌ إلى ﴿ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ في قوله: ﴿ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ في قوله: ﴿ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ .

والجار والمجرور من اسم الإشارة نائب عن المفعول المطلق. والتقدير: أنزلناه إنزالًا كذلك الإنزال.

و ﴿ حُكُمًا عَرَبِيًّا ﴾ حالان من ضمير ﴿ أَنزَلْنَهُ ﴾. والحكم: هنا بمعنى الحكمة كما في قوله: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ الْحُكُمُ صَبِيتًا ﴾ [مريم: 12]. وجُعل نفس الحكم حالًا منه مبالغة. والمراد أنه ذو حكم، أي: حكمة. والحكمة تقدمت.

و ﴿ عَرَبِيًا ﴾ حال ثانية وليس صفة لـ ﴿ مُكَنّا ﴾ إذ الحكمة لا توصف بالنسبة إلى الأمم، وإنما المعنى أنه حكمة معبّر عنها بالعربية.

والمقصود أنه بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجملها وأسهلها، وفي ذلك إعجازه. فحصل لهذا الكتاب كمالان: كمال من جهة معانيه ومقاصده وهو كونه حُكماً،

وكمال من جهة ألفاظه وهو المكنى عنه بكونه عربياً، وذلك ما لم يبلغ إليه كتاب قبله، لأن الحكمة أشرف المعقولات فيناسب شرفها أن يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها للتعبير عن الحكمة، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَنَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينِ ۗ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ثم في كونه عربياً امتنانٌ على العرب المخاطبين به ابتداءً بأنه بلغتهم وبأن في ذلك حسن سمعتهم، ففيه تعريض بأفن رأي الكافرين منهم إذ لم يشكروا هذه النعمة كما قال تعالى: ﴿لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلْيَكُمُ كُوبُكُم أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ إِلَا نَبِياء: 10]. قال مالك: فيه بقاء ذكركم.

وجملة: ﴿ وَلَيِنِ اِتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ معترضة، واللام موطئة للقسم وضمير الجمع في قوله: ﴿ أَهُوآءَهُم ﴾ عائدٌ إلى معلومٌ من السياق وهم المشركون الذين وجه إليهم الكلام.

واتباع أهوائهم يحتمل السعي لإجابة طلبتهم إنزال آية غير القرآن تحذيراً من أن يسأل الله إجابتهم لما طلبوه كما قال لنوح عَلَيْتُلا : ﴿فَلَا تَسَعَلَنِّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ إِنَّ الْمَاعُولُ مِنَ ٱلْمَاعِلِينَ ﴾ [هود: 46].

ومعنى ﴿مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾: ما بلغك وعُلِّمته، فيحتمل أن يراد بالموصول القرآن تنويها به، أي: لئن شايعتهم فسألتنا آية غير القرآن بعد أن نزل عليك القرآن، أو بعد أن أعلمناك أنا غير متنازلين لإجابة مقترحاتهم. ويحتمل اتباع دينهم فإن دينهم أهواء ويكون ماصدق ﴿مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ هو دين الإسلام.

والولى: النصير. والواقي: المُدافع.

وجعل نفي الولي والنصير جواباً للشرط كناية عن الجواب، وهو المؤاخذة والعقوبة.

والمقصود من هذا تحذير المسلمين من أن يركنوا إلى تمويهات المشركين، والتحذير من الرجوع إلى دينهم تهييجاً لتصلبهم في دينهم على طريقة قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الْذِينَ مِن قَبِّلِكَ لَبِنُ أَشَرَّكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴿ [الزمر: 65]، وتأييس المشركين من الطمع في مجيء آية توافق مقترحاتهم.

و ﴿مِنَ ﴾ الداخلة على اسم الجلالة تتعلق بـ «وليِّ وواق»، و ﴿مِنَ ﴾ الداخلة على ﴿وَلِيَّ ﴾ لتأكيد النفي تنصيصاً على العموم. وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في حذفهم ياء ﴿وَاقِبٌ ﴾ في حالتي الوصل والوقف وإثبات ابن كثير الياء في حالة الوقف دون الوصل عند قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ في هذه السورة [7].

[38] ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُثُمَّ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِنَ بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾.

هذا عَودٌ إلى الرد على المشركين في إنكارهم آية القرآن وتصميمهم على المطالبة بآية من مقترحاتهم تماثل ما يؤثر من آيات موسى وآيات عيسى عَلَيْ ببيان أن الرسول لا يأتي بآياتٍ إلا بإذن الله، وأن ذلك لا يكون على مقترحات الأقوام، وذلك قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِى بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ مَا الجملة عطف على جملة: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًا ﴾ والرعد: 37].

وأدمج في هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو قد عرضت لبعض المشركين فيطعنون أو طعنوا في نبوة محمد على بأنه يتزوج النساء، وأن شأن النبي أن لا يهتم بالنساء.

قال البغوي: روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا: إن هذا الرجل ليست له همَّة إلا في النساء اهـ.

فتعين إن صحت الرواية في سبب النزول أن القائلين هم المشركون، إذ هذه السورة مكية ولم يكن لليهود حديث مع أهل مكة ولا كان منهم في مكة أحد. وليس يلزم أن يكون هذا نازلًا على سبب.

وقد تزوج رسول الله على خديجة ثم سودة الله على مكة فاحتمل أن المشركين قالوا قالة إنكار تعلقاً بأوهن أسباب الطعن في النبوءة. وهذه شبهة تعرض للسذج أو لأصحاب التمويه، وقد يموِّه بها المبشرون من النصارى على ضعفاء الإيمان فيفضِّلون عيسى علي التمويه، على محمد على بأن عيسى لم يتزوج النساء.

وهذا لا يروج على العقلاء لأن تلك بعض الحظوظ المباحة لا تقتضي تفضيلًا. وإنما التفاضل في كل عمل بمقادير الكمالات الداخلة في ذلك العمل. ولا يدري أحد الحكمة التي لأجلها لم يتزوج عيسى عليه امرأة. وقد كان يحيى عليه حصوراً، فلعل عيسى عليه قد كان مثله لأن الله لا يكلفه بما يشق عليه وبما لم يكلف به غيره من الأنبياء والرسل.

وأما وصف الله يحيى عَلَيْ بقوله: ﴿وَحَصُورًا ﴾ [آل عمران: 39] فليس مقصوداً منه أنه فضيلة ولكنه أعلم أباه زكرياء عَلَيْ بأنه لا يكون له نسل ليعلم أن الله أجاب دعوته فوهب له يحيى عَلَيْ كرامة له. ثم قدّر أنه لا يكون له نسل إنفاذاً لتقديره فجعل امرأته عاقراً. وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة آل عمران. وقد كان لأكثر الرسل أزواج ولأكثرهم ذرية مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان وغير هؤلاء عيد الله المناه ولوط وموسى وداود وسليمان وغير هؤلاء عليه المراهيم

39،38 : الرعد: 39،38

والأزواج: جمع زوج، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، فقد يكون لبعض الرسل زوجة واحدة مثل: نوح ولوط عِيد الله وقد يكون للبعض عدة زوجات مثل: إبراهيم وموسى وداود وسليمان ﷺ.

ولما كان المقصود من الرد هو عدم منافاة اتخاذ الزوجة لصفة الرسالة لم يكن داع إلى تعداد بعضهم زوجات كثيرة.

وتقدم الكلام على الزوج عند قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَاادَمُ السَّكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ أَلْحَنَّةَ ﴾ في سورة البقرة [35].

والذرية: النسل. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِّيُّ ﴾ في سورة البقرة [124]. وجملة: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِاللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ هي المقصود وهي معطوفة على جملة: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ ﴾. وتركيب ﴿ مَّا كَانَ ﴾ يدل على المبالغة في النفي، كما تقدم عند قوله: ﴿قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِم بِحَقٍّ ﴾ في سورة العقود [116].

والمعنى: أن شأنك شأن من سبق من الرسل لا يأتون من الآيات إلا بما آتاهم الله. وإذن الله: هو إذن التكوين للآيات وإعلام الرسول بأن ستكون آية، فاستعير الإتيان للإظهار، واستعير الإذن للخلق والتكوين.

[38، 38] ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاكُّ ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِندَهُۥ أُمُّ الْكِتَبِّ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

تذييل لأنه أفاد عموم الآجال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَّأْتِيَ عِاكِيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَذلك إبطالٌ لتوهُّم المشركين أن تأخر الوعيد يدل على عدم صدقه. وهذا ينظر إلى قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِّ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمَّى لِمَّآءَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ [العنكبوت: 53]، فقد قالوا: ﴿ أَللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَاءِ الآية [الأنفال: 32].

وإذ قد كان ما سألوه من جملة الآيات وكان ما وُعِدوه آية على صدق الرسالة، ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم حصوله، فإن لذلك آجالًا أرادها الله واقتضتها حكمته وهو أعلم بخلقه وشؤونهم، ولكن الجهلة يقيسون تصرفات الله بمثل ما تجرى به تصرفات الخلائق.

والأجل: الوقت المؤقت به عمل معزوم أو موعود.

والكتاب: المكتوب، وهو كناية عن التحديد والضبط، لأن شأن الأشياء التي يراد تحققها أن تكتب لئلا يخالَف عليها. وفي هذا الرد تعريضٌ بالوعيد. والمعنى: لكل واقع أجل يقع عنده، ولكل أجل كتاب، أي: تعيين وتحديد لا يتقدمه ولا يتأخر عنه.

وجملة: ﴿يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ مَ مستأنفة استئنافاً بيانياً، لأن جملة: ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كَتَابُ وَلِمَا كَانَ فِي ذَلْكَ تأييس للناس كَتَابُ وَلَيْ اللهِ وَلَمَا كَانَ فِي ذَلْكَ تأييس للناس عقب بالإعلام بأن التوبة مقبولة وبإحلال الرجاء محل اليأس، فجاءت جملة: ﴿يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِّتُ ﴾ احتراساً.

وحقيقة المحو: إزالة شيء، وكثر في إزالة الخط أو الصورة، ومرجع ذلك إلى عدم المشاهدة، قال تعالى: ﴿فَرَحُونًا ءَايَةَ اللّهِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النّهَارِ مُبّصِرَةً ﴾ [الإسراء: 12]. ويطلق مجازاً على تغيير الأحوال وتبديل المعاني كالأخبار والتكاليف والوعد والوعيد، فإن لها نسباً ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها إثباتاً لها وإذا لم تطابقه كان عدم مطابقتها محواً لأنه إزالة لمدلولاتها.

والتثبيت: حقيقته جعل الشيء ثابتاً قاراً في مكان، قال تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَهُ وَالتَّبُواْ﴾ [الأنفال: 45]. ويطلق مجازاً على أضداد معاني المحو المذكورة. فيندرج في ما تحتمله الآية عدة معانٍ: منها أنه يُعدم ما يشاء من الموجودات ويبقي ما يشاء منها، ويعفو عما يشاء من الوعيد ويقرر، وينسخ ما يشاء من التكاليف ويبقي ما يشاء.

وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. وإذ قد كانت تعلقات القدرة الإلهية جارية على وفق علم الله تعالى كان ما في علمه لا يتغير فإنه إذا أوجد شيئاً كان عالماً أنه سيوبده، وإذا أزال شيئاً كان عالماً أنه سيزيله وعالماً بوقت ذلك.

وأبهم الممحو والمثبت بقوله: ﴿ مَا يَشَآءُ ﴾ لتتوجه الأفهام إلى تعرف ذلك والتدبر فيه، لأن تحت هذا الموصول صوراً لا تحصى، وأسباب المشيئة لا تحصى.

ومن مشيئة الله تعالى محو الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق في قلوبهم داعية الامتثال. ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر في تدارك أمورهم، وكذلك القول في العكس من تثبيت الخير ومحوه.

ومن آثار المحو تغير إجراء الأحكام على الأشخاص، فبينما ترى المحارب مبحوثاً عنه مطلوباً للأخذ فإذا جاء تائباً قبل القدرة عليه قُبل رجوعه ورفع عنه ذلك الطلب، وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا ودخلوا تحت أحكام الإسلام.

وكذلك الشأن في ظهور آثار رضى الله أو غضبه على العبد، فبينما ترى أحداً مغضوباً عليه مضروباً عليه المذلة لانغماسه في المعاصي إذا بك تراه قد أقلع وتاب فأعزه الله ونصره. ومن آثار ذلك أيضاً تقليب القلوب بأن يجعل الله البغضاء محبة، كما قالت هند بنت عتبة للنبي على بعد أن أسلمت: «ما كان أهل خباء أحب إلي أن يُعزُّوا من أهل خبائك».

وقد محا الله وعيد من بقي من أهل مكة فرفع عنهم السيف يوم فتح مكة قبل أن يأتوا مسلمين، ولو شاء لأمر النبي على باستئصالهم حين دخوله مكة فاتحاً.

وبهذا يتحصل أن لفظ ﴿مَا يَشَآمُ ﴾ عام يشمل كل ما يشاؤه الله تعالى، ولكنه مجمل في مشيئة الله بالمحو والإثبات، وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى بيانه، ولم يرد في الأخبار المأثورة ما يبينه إلا القليل على تفاوت في صحة أسانيده.

ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبي على: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها».

والذي يلوح في معنى الآية أن ما في أم الكتاب لا يقبل محواً، فهو ثابت وهو قسيم لما يشاء الله محوه.

ويجوز أن يكون ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله محوه أو إثباته، سواء كان تعييناً بالأشخاص أو بالذوات أو بالأنواع، وسواء كانت الأنواع من الذوات أو من الأفعال، وأن جملة: ﴿وَعِندَهُۥ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ أفادت أن ذلك لا يطلع عليه أحد.

ويجوز أن يكون قوله: ﴿وَعِندَهُۥ أُمُّ الْكِنَبِّ﴾ مراداً به الكتاب الذي كتبت به الآجال وهو قوله: ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ﴾. وأن المحو في غير الآجال.

ويجوز أن يكون أم الكتاب مراداً به علم الله تعالى. أي: يمحو ويثبِت وهو عالمٌ بأن الشيء سيُمحى أو يُثبَت.

وفي تفسير القرطبي عن ابن عمر قال سمعت النبي ﷺ يقول: «يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاوة والموت». وروي مثله عن مجاهد. وروي عن ابن عباس: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ﴾ إلا أشياء الخُلْقَ \_ بفتح الخاء وسكون اللام \_ والخُلُق \_ بضم الخاء واللام \_ والأجل والرزق والسعادة والشقاوة، ﴿ وَعِندَهُ وَ أُمُ اللّهِ الذي لا يغير منه شيء.

قلت: وقد تفرع على هذا قول الأشعري: إن السعادة والشقاوة لا يتبدلان خلافاً للماتريدي.

وعن عمر وابن مسعود ما يقتضى أن السعادة والشقاوة يقبلان المحو والإثبات.

فإذا حُمل المحو على ما يجمع معاني الإزالة، وحُمل الإثبات على ما يجمع معاني الإبقاء، وإذا حُمل معنى ﴿أُمُّ الْكِنَبِ ﴾ على معنى ما لا يقبل إزالة ما قرر أنه حاصل أو أنه موعودٌ به ولا يقبل إثبات ما قرر انتفاؤه، سواء في ذلك الأخبار والأحكام، كان ما في أم الكتاب قسيماً لما يُمحى ويثبت.

وإذا حُمل على أن ما يقبل المحو والإثبات معلومٌ لا يتغير علم الله به كان ما في أم الكتاب تنبيها على أن التغييرات التي تطرأ على الأحكام أو على الأخبار ما هي إلا تغييرات مقررة من قبل، وإنما كان الإخبار عن إيجادها أو عن إعدامها مظهراً لما اقتضته الحكمة الإلهية في وقتٍ ما.

و ﴿ أُمُّ الْكِنَابِ لَا محالة شيء مضاف إلى الكتاب الذي ذُكر في قوله: ﴿ لِكُلِّ أَجَلِ كَتَابُ ﴾. فإن طريقة إعادة النكرة بحرف التعريف أن تكون المُعادة عينَ الأولى بأن يجعل التعريف تعريف العهد، أي: وعنده أم ذلك الكتاب، وهو كتاب الأجل.

فكلمة ﴿أم﴾ مستعملة مجازاً فيما يشبه الأم في كونها أصلًا لما تضاف إليه ﴿أمُّ﴾ لأن الأم يتولد منها المولود فكثر إطلاق أم الشيء على أصله، فالأم هنا مراد به ما هو أصل للمحو والإثبات اللذين هما من مظاهر قوله: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُّ ﴾. أي: لما محوه وإثباتُ المشيئات مظاهرُ له وصادره عنه، فأمُّ الكتاب هو علم الله تعالى بما سيريد محوه وما سيريد إثباته كما تقدم.

والعندية عندية الاستئثار بالعلم وما يتصرف عنه، أي: وفي ملكه وعلمه أمُّ الكتاب لا يطلع عليها أحد. ولكن الناس يرون مظاهرها دون اطلاع على مدى ثبات تلك المظاهر وزوالها، أي: أن الله المتصرف بتعيين الآجال والمواقيت فجعل لكل أجل حداً معيناً، فيكون أصل الكتاب على هذا التفسير بمعنى كله وقاعدته.

ويحتمل أن يكون التعريف في ﴿ الْكِتَابِ ﴾ الذي أضيف إليه (أمّ) أصل ما يُكتب، أي: يُقدر في علم الله من الحوادث فهو الذي لا يُغيَّر، أي: يمحو ما يشاء ويثبت في الأخبار من وعدٍ ووعيد، وفي الآثار من ثوابٍ وعقاب، وعنده ثابت التقادير كلها غير متغيرة.

والعندية على هذا عندية الاختصاص، أي: العلم، فالمعنى: أنه يمحو ما يشاء ويشبت فيما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر عليه، فالله يأمر الناس بالإيمان وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن فلا يفجؤه حادث. ويشمل ذلك نسخ الأحكام التكليفية فهو يشرعها لمصالح ثم ينسخها لزوال أسباب شرعها وهو في حال شرعها يعلم أنها آيلة إلى أن تنسخ.

وقرأ الجمهور: ﴿وَيُثِبِّتُ ﴾ بتشديد الموحدة من ثبَّت المضاعف. وقرأه ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، ويعقوب ﴿ويثبت﴾ \_ بسكون المثلثة وتخفيف الموحدة \_.

[40] ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الذِهِ نَعِدُهُمْ أَوَ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابٌ ( اللهِ عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ الْحِسَابُ اللهُ عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللّهَاكِ عَلَيْكَ اللّهَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ الل

عطف على جملة: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُ ﴾ [الرعد: 39]، باعتبار ما تفيده من إبهام مراد الله في آجال الوعيد ومواقيت إنزال الآيات، فبينت هذه الجملة أن النبي عليه ليس مأموراً بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما هو مبلّغٌ عن الله لعباده والله يعلم ما يحاسب به عباده سواء شهد النبي عليه ذلك أم لم يشهده.

وجعل التوفي كناية عن عدم رؤية حلول الوعيد بقرينة مقابلته بقوله: ﴿ رُبِيَنَّكَ ﴾. والمعنى: ما عليك إلا البلاغ سواء رأيت عذابهم أو لم تره.

وفي الإتيان بكلمة ﴿بَعْضَ﴾ إيماء إلى أنه يرى البعض. وفي هذا إنذارٌ لهم بأن الوعيد نازل بهم ولو تأخر؛ وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسول الله على لأنه إذا كان الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعاً ولو بعد وفاته فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله جاء وعيد الكافرين به شرعاً مستمراً بعده، ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد من المقصودة لأجله.

وتأكيد الشرط بنون التوكيد و ﴿مَا ﴾ المزيدة بعد ﴿إِن ﴾ الشرطية مراد منه تأكيد الربط بين هذا الشرط وجوابه وهو: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا لَلْحِسَابٌ ﴾. على أن نون التوكيد لا يقترن بها فعل الشرط إلا إذا زيدت ﴿مَا ﴾ بعد ﴿إِن ﴾ الشرطية فتكون إرادة التأكيد مقتضية لاجتلاب مؤكدين، فلا يكون ذلك إلا لغرض تأكيد قوى.

وقد أرى الله نبيه بعض ما توَّعد به المشركين من الهلاك بالسيف يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وغيرها من أيام الإسلام في حياة النبي ﷺ ولم يُرِه بعضه مثل عذاب أهل الردة فإن معظمهم كان من المكذبين المبطنين الكفر مثل: مسيلِمة الكذاب.

وفي الآية إيماء إلى أن العذاب الذي يحل بالمكذبين لرسوله على عذابٌ قاصرٌ على المكذبين لا يصيب غير المكذب لأنه استئصالٌ بالسيف قابل للتجزئة واختلاف الأزمان رحمة من الله بأمة محمد على.

و(عَلَى) في قوله: ﴿عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا أَلْحِسَابٌ ﴾ مستعملة في الإيجاب والإلزام، وهو في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز في الوجوب لله بالتزامه به.

و ﴿ إِنَّمَا ﴾ للحصر، والمحصور فيه هو البلاغ لأنه المتأخر في الذكر من الجملة

المدخولة لحرف الحصر، والتقدير: عليك البلاغ لا غيره من إنزال الآيات أو من تعجيل العذاب، ولهذا قدَّم الخبر على المبتدأ لتعيين المحصور فيه.

وجملة: ﴿وَعَلَيْنَا أُلِحُسَابُ ﴾ عطف على جملة: ﴿عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ ﴾ فهي مدخولة في المعنى لحرف الحصر. والتقدير: وإنما علينا الحساب، أي: محاسبتهم على التكذيب لا غير الحساب من إجابة مقترحاتهم.

[41] ﴿ أُوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِيَّهِ وَهُوَ سَكِرِيعُ الْجِسَابِ ﴾.

عطف على جملة: ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الذِ نَعِدُمُ ﴾ المتعلقة بجملة: ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كَتَابُ ﴾. عقبت بهذه الجملة لإنذار المكذبين بأن ملامح نصر النبي على قد لاحت وتباشير ظفره قد طلعت ليتدبروا في أمرهم، فكان تعقيب المعطوف عليها بهذه الجملة للاحتراس من أن يتوهموا أن العقاب بطيء وغير واقع بهم. وهي أيضاً بشارة للنبي على بأن الله مظهر نصره في حياته وقد جاءت أشراطه، فهي أيضاً احتراس من أن ييأس النبي على من رؤية نصره مع علمه بأن الله متم نوره بهذا الدين.

والاستفهام في ﴿أُولَمْ يَرُواْ﴾ إنكاري، والضمير عائدٌ إلى المكذبين العائد إليهم ضمير ﴿نَعِدُهُمْ ﴾. والكلام تهديد لهم بإيقاظهم إلى ما دب إليهم من أشباح الاضمحلال بإنقاص الأرض، أي: سكانها.

والرؤية يجوز أن تكون بصرية. والمراد: رؤية آثار ذلك النقص، ويجوز أن تكون علمية، أي: ألم يعلموا ما حل بأراضى الأمم السابقة من نقص.

وتعریف ﴿ اَلْأَرْضَ ﴾ تعریف الجنس، أي: نأتي أیة أرض من أراضي الأمم. وأطلقت الأرض هنا على أهلها مجازاً، كما في قوله تعالى: ﴿ وَسَّكُلِ الْفَرْيَةَ ﴾ [یوسف: 82]، بقرینة تعلق فعل النقص بها، لأن النقص لا یکون في ذات الأرض ولا یری نقص فیها ولکنه یقع فیمن علیها. وهذا من باب قوله تعالى: ﴿ اَهَا أَلَمْ يَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَيَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الذِينَ مِن قَبْلِهِدَ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْمِ مَ وَلِلْكَفِرِينَ آمَنَالُهُ اللَّهُ المِيمَا المحمد: 10].

وذهب كثيرٌ من المفسرين إلى أن المراد بـ ﴿ الْأَرْضَ ﴾ أرض الكافرين من قريش فيكون التعريف للعهد، وتكون الرؤية بصرية، ويكون ذلك إيقاظاً لهم كما غلب عليه المسلمون من أرض العدو فخرجت من سلطانه فتنقص الأرض التي كانت في تصرفهم وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام. وبنوا على ذلك أن هذه الآية نزلت بالمدينة وهو الذي حمل فريقاً على القول بأن سورة الرعد مدنية فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر

الأطراف بطرفين وهما مكة والمدينة فإنهما طرفا بلاد العرب، فمكة طرفها من جهة اليمن، والمدينة طرف البلاد من جهة الشام، ولم يزل عدد الكفار في البلدين في انتقاص بإسلام كفارها إلى أن تمحضت المدينة للإسلام ثم تمحضت مكة له بعد يوم الفتح.

وأيًّا ما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه فهي للإنذار بأنهم صائرون إلى زوال وأنهم مغلوبون زائلون، كقوله في الآية الأخرى في سورة الأنبياء: ﴿أَفَلَا يَرَوُنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهُا مِنْ أَطْرَافِهًا أَفَهُمُ الْفَلِبُونَ ﴾ [الأنبياء: 51]، أي: ما هم الغالبون. وهذا إمهالٌ لهم وإعذارٌ لعلهم يتداركون أمرهم.

وجملة: ﴿وَاللّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكُمِهِ ﴾ [الرعد: 41] عطفٌ على جملة: ﴿أُولَمُ يَرَوّا ﴾ مؤكدة للمقصود منها، وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانه، فاستدل على ذلك بجملة: ﴿وَإِمّا نُرِينّك بَعْضَ الذِي نَعِدُهُم ﴾ ثم بجملة: ﴿أُولَم يَرَوا أَنّا نَأْتِي اللّه على ذلك بجملة: ﴿وَاللّهُ يَعَكُم ﴾، لأن المعنى: أن ما حكم الله به من العقاب لا يبطله أحد وأنه واقعٌ ولو تأخر.

ولذلك فجملة: ﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِدِي في موضع الحال، وهي المقيدة للفعل المراد إذ هي مصب الكلام إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم إذ لا يكاد يخفى، وإنما الغرض التنبيه إلى أنه لا معقب لحكمه. وأفاد نفي جنس المعقب انتفاء كل ما من شأنه أن يكون معقباً من شريكٍ أو شفيع أو داع أو راغبٍ أو مستعصم أو مفتد.

والمعقب: الذي يعقب عملًا فيبطله، مشتقٌ من العَقِب، وهو استعارة غلبت حتى صارت حقيقة. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ ﴾ [الرعد: 11] في هذه السورة، كأنه يجيء عقب الذي كان عمل العمل.

وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله: ﴿أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ لَتربية المهابة، وللتذكير بما يحتوي عليه الاسم العظيم من معنى الإلهية والوحدانية المقتضية عدم المنازع، وأيضاً لتكون الجملة مستقلة بنفسها لأنها بمنزلة الحكمة والمثل.

وجملة: ﴿وَهُوَ سَكِرِيعُ الْقِسَابِ ﴾ يجوز أن تكون عطفاً على جملة: ﴿وَاللَّهُ يَحَكُمُ ﴾ فتكون دليلًا رابعاً على أن وعده واقعٌ وأن تأخره وإن طال فما هو إلا سريعٌ باعتبار تحقق وقوعه؛ ويجوز أن يكون عطفاً على جملة الحال. والمعنى: بحكم غير منقوص حكمه وسريعاً حسابه. ومآل التقديرين واحد.

والحساب: كناية عن الجزاء. والسرعة: العجلة، وهي في كل شيء بحسبه.

[42] ﴿ وَقَدْ مَكَرَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلهِ الْمَكْرُ جَمِيعً ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ الْكَارُ الْحَافِرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ فَيَ ﴾.

لما كان قوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْتِ الْلاَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [الرعد: 41] تهديداً وإنذاراً مثل قوله: ﴿ فَقَدْ جَا أَشَرَاطُهَا ﴾ [محمد: 18]، وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم بطلب الآيات وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه، شبه عملهم بالمكر وشبه بعمل المكذبين السابقين كقوله: ﴿ مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا ﴾ [الأنبياء: 6]. وفي هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي عرفوها. فنقص أرض هؤلاء من أطرافها من مكر الله بهم جزاء مكرهم، فلذلك أعقب بقوله: ﴿ وَقَدْ مَكْرَ الذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ أي: كما مكر هؤلاء. فجملة: ﴿ وَقَدْ مَكْرَ الذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ حال أو معترضة.

وجملة: ﴿ فَلِلهِ الْمَكْرُ جَيِعَا ﴾ تفريع على جملة: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ وجملة: ﴿ وَاللَّهُ يَخَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِهِ ﴾ [الرعد: 41].

والمعنى: مكر هؤلاء ومكر الذين من قبلهم وحل العذاب بالذين من قبلهم فمكر الله بهم، وهو يمكر بهؤلاء مكراً عظيماً كما مكر بمن قبلهم.

وتقديم المجرور في قوله: ﴿فَلِلهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ﴾ للاختصاص، أي: له لا لغيره، لأن مَكره لا يدفعه دافع، فمكر غيره كلا مكر بقرينة أنه أثبت لهم مكراً بقوله: ﴿وَقَدْ مَكَرَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾. وهذا بمعنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ اَلْمَكِرِينَ ﴾.

وأكد مدلول الاختصاص بقوله: ﴿جَمِيعًا ﴾ وهو حال من المكر. وتقدم في قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا ﴾ في سورة يونس [4].

وإنما جعل جميع المكر لله بتنزيل مكر غيره منزلة العدم، فالقصر في قوله: ﴿فَلِلهِ الْمَكْرُ ﴾ ادعائي، والعموم في قوله: ﴿جَمِيعًا﴾ تنزيلي.

وجملة: ﴿ وَيَعَلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ ﴾ بمنزلة العلة لجملة: ﴿ وَلِلهِ الْمَكْرُ جَيعًا ﴾ ، لأنه لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسب وباطنه كان مكره أشد من مكر كل نفس لأنه لا يفوته شيء مما تضمره النفوس من المكر فيبقى بعض مكرهم دون مقابلة بأشد منه فإن القوي الشديد الذي لا يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد ولكنه قد يفوقه الضعيف بحيلته.

وجملة: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الْكَنْفِرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ عطف على جملة: ﴿ فَلِلهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ﴾. والمراد بالكافر الجنس، أي: الكفار. و﴿ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ تقدم آنفاً، أي: سيعلم أن عقبى الدار للمؤمنين لا للكافرين، فالكلام تعريض بالوعيد.

وقرأ الجمهور: ﴿وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ﴾ بإفراد الكافر. وقرأه ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿وَسَيَعْلَمُ الكفار﴾ بصيغة الجمع. والمفرد والجمع سواء في المعرف بلام الجنس.

[43] ﴿ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكًا ۗ قُلْ كَغَى بِاللَّهِ شَهِيذَا بَيْنِي وَيَنْكُمُ وَمَنْ عِندَهُ، عِلْمُ الْكِئَابِ (3) .

عطف على ما تضمَّنته جملة: ﴿ وَقَدْ مَكْرَ أَلَذِينَ مِن قَبِّهِم ﴾ [الرعد: 42] من التعريض بأن قولهم: ﴿ لَوَلا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكُ مِن رَبِّهِ ﴾ [الأنعام: 37]، ضربٌ من المكر بإظهارهم أنهم يتطلبون الآيات الدالة على صدق الرسول ﷺ، مظهرين أنهم في شكِّ من صدقه وهم يبطنون التصميم على التكذيب. فذكرت هذه الآية أنهم قد أفصحوا تارات بما أبطنوه فنطقوا بصريح التكذيب وخرجوا من طور المكر إلى طور المجاهرة بالكفر فقالوا: ﴿ لَسَنَتَ مُرْسَكُم ﴾ .

وقد حكي قولهم بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم ولاستحضار حالهم العجيبة من الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق، كما عبر بالمضارع في قوله تعالى: ﴿وَيَصَنَّعُ الْفُلُكِ﴾ [هود: 38]، وقوله: ﴿يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: 11].

ولما كانت مقالتهم المحكية هنا صريحة لا مواربة فيها أمر الرسول على بجوابٍ لا جدال فيه وهو تحكيم الله بينه وبينهم.

وقد أمر الرسول ﷺ بأن يجيبهم جواب الواثق بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة الصدق من إشهاد الله تعالى وإشهاد العالمين بالكتب والشرائع.

ولما كانت الشهادة للرسول على بالصدق شهادة على الذين كفروا بأنهم كاذبون جعلت الشهادة بينه وبينهم.

وإشهاد الله في معنى الحلف على الصدق كقول هود عَلَيَــُلَــُذَ : ﴿ إِنِّ أُشْهِدُ اللَّهُ ﴾ [هود: 54].

والباء الداخلة على اسم الجلالة الذي هو فاعل وكَفَى في المعنى للتأكيد. وأصل التركيب: كفى الله من جهة الشاهد.

﴿ وَمَنْ عِندُهُۥ عِلْمُ ﴿ أَلَكِننَكِ ﴾ معطوف على اسم الجلالة.

والموصول في ﴿وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ الْكِنَابِ ﴾ يجوز أن يراد به جنس من يتصف بالصلة. والمعنى: وكل من عندهم علم الكتاب. وإفراد الضمير المضاف إليه ﴿عِندَ ﴾ لمراعاة لفظ ﴿من ﴾. وتعريف ﴿الْكِتَابِ ﴾ تعريف للعهد، وهو التوراة. أي: وشهادة علماء الكتاب.

وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة النبي ﷺ إلى المدينة يستظهرون على المشركين بمجيء النبي المصدق للتوراة.

ويحتمل أن يكون المراد بمن عنده علم الكتاب معيّناً، فهو ورقة بن نوفل، إذ علم أهل مكة أنه شهد بأن ما أوحي به إلى رسول الله على هو الناموس الذي أنزل على موسى عليته كما في حديث بدء الوحي في الصحيح. وكان ورقة منفرداً بمعرفة التوراة والإنجيل. وقد كان خبر قوله للنبي على ما قاله معروفاً عند قريش.

فالتعريف في ﴿ أَلْكِتَابِ ﴾ تعريف الجنس المنحصر في التوراة والإنجيل.

وقيل: أريد به عبدالله بن سلام الذي آمن بالنبي ﷺ في أول مَقْدَمِهِ المدينة. ويبعده أن السورة مكية كما تقدم.

ووجه شهادة علماء الكتاب برسالة محمد ﷺ، وجدانهم البشارة بنبيّ خاتم للرسل على الله ووجدانهم ما جاء في القرآن موافقاً لسنن الشرائع الإلهية ومفسراً للرموز الواردة في التوراة والإنجيل في صفة النبي ﷺ المصدق الموعود به.

ولهذا المعنى كان التعبير في هذه الآية به وَمَنْ عِندَهُ، عِلْمُ الْكِنْبُ دون أهل الكتاب لأن تطبيق ذلك لا يدركه إلا علماؤهم.

قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَمُمْ عَايَةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَآءِيلٌ ﴿ الشَّعراء: 197].





أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم عَلَيْهُ ، فكان ذلك اسماً لها لا يعرف لها غيره. ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبي عَلَيْهُ ولا في كلام أصحابه في خبرِ مقبول.

ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذِكرُ إبراهيم عَلَيْتُ جرى في كثير من السور أنها من السور ذوات ﴿أَلَّرُ ﴾. وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء عَلَيْتُ التي جاءت قصصهم فيها، أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر، ولذلك لم تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك لأنها متميزة بفاتحتها بزيادة حرف ميم على ألف ولام وراء.

وهي مكية كلها عند الجمهور. وعن قتادة إلا آيتي: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيِئُسَ الْقَرَارُ ﴾ [إبراهيم: 28]، وقيل: إلى قوله: ﴿ وَإِنَّ مَصِيرَكُمُ اللَّارِ ﴾ [إبراهيم: 30]. نزل ذلك في المشركين في قضية بدر، وليس ذلك إلا توهماً كما ستعرفه.

نزلت هذه السور بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء. وقد عدت السبعين في ترتيب السور في النزول.

وعدت آياتها أربعاً وخمسين عند المدنيين، وخمساً وخمسين عند أهل الشام، وإحدى وخمسين عند أهل البصرة. واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة.

واشتملت من الأغراض على أنها ابتدأت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن، وبالتنويه

بشأنه، وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة. والامتنان بأن جعله بلسان العرب. وتمجيد الله تعالى الذي أنزله. ووعيد الذين كفروا به بمن أنزل عليه.

وإيقاظ المعاندين بأن محمدًا على ما كان بدعاً من الرسل. وأن كونه بشراً أمر غير منافٍ لرسالته من عند الله كغيره من الرسل. وضرب له مثلًا برسالة موسى علي الى فرعون لإصلاح حال بني إسرائيل وتذكيره قومه بنعم الله ووجوب شكرها، وموعظته إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من التكذيب.

وكيف كانت عاقبة المكذبين.

وإقامة الحجة على تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل مصنوعاته، وذكر البعث وتحذير الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشيطان، وكيف يتبرأون منهم يوم الحشر ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ.

وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفر، ثم التعجيب من حالٍ قوم كفروا نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشراك والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين.

وعد بعض نعمه على الناس تفصيلًا ثم جمعها إجمالًا.

ثم ذكَّر الفريقين بحال إبراهيم عَيَّة ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل إبراهيم عَيِّة ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام، وتحذيرهم من كفران النعمة.

وإنذارهم أن يحل بهم ما حلَّ بالذين ظلموا من قبل.

وتثبيت النبي ﷺ بوعد النصر.

وما تخلل ذلك من الأمثال.

ونُحتمت بكلمات جامعة من قوله: ﴿ هَلْذَا بَلَنُّ لِّلنَّاسِ ﴾ [إبراهيم: 52] إلى آخرها.

[1] ﴿أَلَّرُ ﴾.

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في فاتحة سورة البقرة وعلى نظير هذه الحروف في سورة يونس.

[1] ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ أَلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمَ إِلَى مِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ إِلَى مَرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ إِلَى مَرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾.

الكلام على تركيب ﴿أَلَّرُ كِنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ ﴾ كالكلام على قوله تعالى: ﴿أَلِيْضَّ كِنْبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ عدا أن هذه الآية ذكر فيها فاعل الإنزال وهو معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد من قِبل العالم العلوي، فللعِلم بمُنزله حذف الفاعل في آية

سورة الأعراف، وهو مقتضى الظاهر والإيجاز، ولكنه ذُكر هنا لأن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد من التعليل بقوله: ﴿لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾، ومن ذكر صفة الربوبية بقوله: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمَ ﴾، بخلاف آية سورة الأعراف فإنها في مقام الطمأنة والتصبير للنبي عليه الصلاة والسلام المنزَّل إليه الكتاب، فكان التعرض لذكر المنزل إليه والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من قضاء حق الإيجاز.

أما التعرض للمنزل إليه هنا فللتنويه بشأنه، وليجعل له حظ في هذه المنة وهو حظ الوساطة، كما دل عليه قوله: ﴿ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾، ولما فيه من غم المعاندين والمبغضين للنبي ﷺ.

ولأجل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرات في قوله: ﴿إِإِذْنِ مَرَاطٍ الْعَزِيزِ الْخَمِيدِ ﴾ بعد أن كان المقام للإضمار تبعاً لقوله: ﴿أَنَزَلْنَهُ ﴾.

وإسناد الإخراج إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يبلغ هذا الكتاب المشتمل على تبيين طرق الهداية إلى الإيمان وإظهار فساد الشرك والكفر، وهو مع التبليغ يبين للناس ويقرب إليهم معاني الكتاب بتفسيره وتبيينه، ثم بما يبنيه عليه من المواعظ والنذر والبشارة. وإذ قد أسند الإخراج إليه في سياق تعليل إنزال الكتاب إليه عُلم أن إخراجه إياهم من الظلمات بسبب هذا الكتاب المنزل، أي: بما يشتمل عليه من معاني الهداية.

وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهداية هي مراد الله تعالى من الناس، وأنه لم يتركهم في ضلالهم، فمن اهتدى فبإرشاد الله ومن ضل فبإيثار الضال هوى نفسه على دلائل الإرشاد، وأمر الله لا يكون إلا لحِكم ومصالح بعضها أكبر من بعض.

والإخراج: مستعارٌ للنقل من حالٍ إلى حال. شبه الانتقال بالخروج فشبه النقل بالإخراج.

و ﴿ النَّالُمُنَتِ ﴾ و ﴿ النَّورِ ﴾ استعارة للكفر والإيمان، لأن الكفر يجعل صاحبه في حيرة فهو كالظلمة في ذلك، والإيمان يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل. وقد يستخلص السامع من ذلك تمثيل حال المنغمس في الكفر بالمتحير في ظلمة، وحال انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج من ظلمة إلى مكان نير.

وجمع ﴿الظُّامُنِّ ﴾ وإفراد ﴿النُّورِ ﴾ تقدم في أول سورة الأنعام [1].

والباء في ﴿إِذْنِ رَبِّهِمُ للسببية، والإذن: الأمر بفعل يتوقف على رضى الآمر به، وهو أمر الله إياه بإرساله إليهم لأنه هو الإذن الذي يتعلق بجميع الناس، كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَي وَلَمَا كَانَ الإرسال لمصلحتهم أضيف الإذن

إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير الناس، أي: بإذن الذي يدبر مصالحهم.

وقوله: ﴿إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ الْبِراهِيمِ: 1] بدل من ﴿ النُّورِ ﴾ بإعادة الجار للمبدل منه لزيادة بيان المبدل منه اهتماماً به، وتأكيد للعامل كقوله تعالى: ﴿ قَالَ الْمَلاَّ الْمَلاَّ الْمَلاَّ الْمَلاَّ الْمَلاَّ الْمَلاَّ الْمَلاَّ الْمَلَا اللهِ اللهُ ا

ومناسبة الصراط المستعار للدين الحق، لاستعارة الإخراج والظلمات والنور ولما يتضمنه من التمثيل، ظاهرة.

واختيار وصف ﴿الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ من بين الصفات العُلى لمزيد مناسبتها للمقام، لأن العزيز الذي لا يُغلب. وإنزال الكتاب برهان على أحقية ما أراده الله من الناس فهو به غالبٌ للمخالفين مقيمٌ الحجة عليهم.

والحميد: بمعنى المحمود، لأن في إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد إلى حمده عليه، وبذلك استوعب الوصفان الإشارة إلى الفريقين من كل منساق إلى الاهتداء من أول وهلة ومن مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة ونفاذ الحيلة.

[2] ﴿ اللَّهُ اللَّهِ كَلُّهُ. مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾.

قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر برفع اسم الجلالة على أنه خبر عن مبتدا محذوف. والتقدير: هو أي: ﴿الْعَزِيزِ الْمَحْبِيدِ ﴾ الله الموصوف بالذي له ما في السماوات والأرض. وهذا الحذف جارٍ على حذف المسند إليه المسمَّى عند علماء المعاني تبعاً للسكاكي بالحذف لمتابعة الاستعمال، أي: استعمال العرب عند ما يجري ذكر موصوف بصفات أن ينتقلوا من ذلك إلى الإخبار عنه بما هو أعظم مما تقدم ذكره ليكسب ذلك الانتقال تقريراً للغرض، كقول إبراهيم الصولي:

سأشكر عَمراً إن تراخت منيَّتي أياديَ لم تُمْنَن وإن هي جلَّت فتى غيرُ محجوب الغنى عن صديقه ولا مُظهر الشكوى إذا النعل زلَّت

أي: هو فتى من صفته كيت وكيت.

وقرأه الباقون إلا رُويساً عن يعقوب بالجر على البدلية من ﴿الْعَزِيزِ الْمُعِيدِ ﴾، وهي طريقة عربية. ومآل القراءتين واحد وكلتا الطريقتين تفيد أن المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب ما تقدمه، فإن اسم الجلالة أعظم من بقية الصفات لأنه عَلَم الذات الذي لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلي المنقول منه إلى العَلَمية إلا أن الرفع أقوى وأفخم.

وقرأه رُويس عن يعقوب بالرفع إذا وقف على قوله: ﴿الْحَمِيدِ ﴾ وابتدئ باسم ﴿اللَّهُ ﴾، فإذا وصل ﴿الْحَمِيدِ ﴾ باسم ﴿اللَّهُ ﴾ جر اسم الجلالة على البدلية.

وإجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة لزيادة التفخيم لا للتعريف. لأن ملك سائر الموجودات صفة عظيمة والله معروف بها عند المخاطبين. وفيه تعريض بأن صراط غير الله من طرق آلهتهم ليس بواصل إلى المقصود لنقصان ذويه. وفي ذكر هذه الصلة إدماج تعريض بالمشركين الذين عبدوا ما ليس له السماوات والأرض.

[2، 3] ﴿ وَوَيْلُ لِلْكَنِهِ بِنَ عَذَابٍ شَدِيدٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَتِهِكَ فَى ضَلَالِ بَعِيدٌ ﴿ ﴿ ا

لمَّا أفاد قوله: ﴿إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ اللهُ الذِي لَهُ، مَا في السَّمَوَتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَ اللهُ الذي له ما في السماوات وما في الأرض عطف الكلام إلى تهديدهم وإنذارهم بقوله: ﴿وَوَيْلُ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٌ . أي: للمشركين به آلهة أخرى.

وجملة: ﴿ وَوَيْلُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ إنشاء دعاء عليهم في مقام الغضب والذم، مثل قولهم: ويحك، فعطفه من عطف الإنشاء على الخبر.

﴿وَوَيْلُ ﴾ مصدر لا يعرف له فعل. ومعناه الهلاك وما يقرب منه من سوء الحالة، ولأنه لا يُعرف له فعل كان اسم مصدر وعومل معاملة المصادر، ينصب على المفعولية المطلقة ويرفع لإفادة الثبات، كما تقدم في رفع ﴿ أَلَّحَمُدُ لِلهِ ﴾ في سورة الفاتحة [2]. ويقال: ويل لك وويلك. بالإضافة. ويقال: يا ويلك، بالنداء. وقد يذكر بعد هذا التركيب سببه فيؤتى به مجروراً بحرف ﴿ من ﴾ الابتدائية كما في قوله هنا: ﴿ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٌ ﴾ ، أي: هلاكاً ينجر لهم من العذاب الشديد الذي يلاقونه وهو عذاب النار. وتقدم الويل عند قوله تعالى: ﴿ فَوَيِلُ لِلذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ في سورة البقرة [79].

والكافرون هم المعهودون وهم الذين لم يخرجوا من الظلمات إلى النور، ولا اتبعوا صراط العزيز الحميد، ولا انتفعوا بالكتاب الذي أنزل لإخراجهم من الظلمات إلى النور.

و ﴿ يَسْتَحِبُّونَ ﴾ بمعنى يحبون، فالسين والتاء للتأكيد مثل استقدم واستأخر. وضمِّن ﴿ يَسْتَحِبُّونَ ﴾ معنى يؤثرون، لأن المحبة تعدت إلى الحياة الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد لهم، فأنبأ ذلك أنهم يحبون خير الدنيا دون خير الآخرة إذ كان في الآخرة في شقاء،

فنشأ من هذا معنى الإيثار، فضُمِّنه فعُدِّي إلى مفعولٍ آخر بواسطة حرف ﴿عَلَى﴾ في قوله: ﴿عَلَى أَلْأُخِرَةِ ﴾ أي: يؤثرونها عليها.

وقوله: ﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾ تقدم نظيره في قوله: ﴿ أَن لَّعَنَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾ في سورة الأعراف [44، 45]، عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ عَالَى: ﴿ يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ تَبَغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُم مَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ عَامَن تَبَغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُم مَ شُهَكَدَامٌ ﴾ في سورة آل عمران [99]، فانظره هنالك.

والصد عن سبيل الله: منع الداخلين في الإسلام من الدخول فيه. شبه ذلك بمن يمنع المار من سلوك الطريق. وجعل الطريق طريق الله لأنه موصل إلى مرضاته فكأنه موصل إليه. أو يصدون أنفسهم عن سبيل الله لأنهم عطلوا مواهبهم ومداركهم من تدبر آيات القرآن، فكأنهم صدوها عن السير في سبيل الله ويبغون السبيل العوجاء، فعلم أن سبيل الله مستقيم، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَلاَا صِرَطِع مُستَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ ﴾ [الأنعام: 153].

والإشارة في قوله: ﴿أُولَتِهِكَ فِي صَلَالِ بَعِيدٌ ﴾ [إبراهيم: 3] للتنبيه على أنهم أحرياء بما وصفوا به من الضلال بسبب صدهم عن سبيل الحق وابتغائهم سبيل الباطل. فَ ﴿أُولَتِهِكَ ﴾ في محل مبتدأ و ﴿فِي ضَلَالٍ بَعِيدٌ ﴾ خبر عنه. ودل حرف الظرفية على أن الضلال محيطٌ بهم فهم متمكنون منه.

ووصف الضلال بالبعيد يجوز أن يكون على وجه المجاز العقلي، وإنما البعيد هم الضالون، أي: ضلالًا بعدوا به عن الحق فأسند البعد إلى سببه.

ويجوز أن يراد وصفه بالبعد على تشبيهه بالطريق الشاسعة التي يتعذر رجوع سالكها، أي: ضلال قوي يعسر إقلاع صاحبه عنه. ففيه استبعاد لاهتداء أمثالهم كقوله: ﴿ الله إِنَّ اللهِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي صَلَالٍ بَعِيدٌ ﴾ [الشورى: 18]، وقوله: ﴿ وَمَنَ يُشَرِفُ بِاللّهِ فَقَد مُونَ وَ اللّهُ اللّهِ فَقَد صَلَالٍ البّعِيدٌ ﴾ [سبأ: 18]. وتقدم في قوله: ﴿ وَمَنَ يُشَرِفُ بِاللّهِ فَقَد صَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ في سورة النساء [116].

[4] ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُمَيِّنَ لَمُمُّ فَيُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَمَعْ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ ﴾.

إذا كانت صيغة القصر مستعملة في ظاهرها ومسلطة على متعلقي الفعل المقصور كان قصراً إضافياً لقلب اعتقاد المخاطبين، فيتعين أن يكون رداً على فريق من المشركين قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة العجم.

وقد ذكر في «الكشاف» في سورة فصِّلت عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعَجَمِيًّا

لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَايَنْكُ مَّا أَعِمَى وَعَرَفِيُّ ﴾ [فصلت: 44] فقال: كانوا لتعنتهم يقولون: هلَّا نزل القرآن بلغة العجم، وهو مروي في «تفسير الطبري» هنالك عن سعيد بن جبير أن العرب قالوا ذلك.

ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية أو السريانية من اللغات التي أنزلت بها التوراة والإنجيل، فكان من جملة ما موّهت لهم أوهامهم أن حسبوا أن للكتب الإلهية لغة خاصة تنزل بها ثم تفسر للذين لا يعرفون تلك اللغة. وهذا اعتقاد فاش بين أهل العقول الضعيفة، فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف والطلسمات يموِّهون بأنها لا تكتسب إلا باللغة السريانية ويزعمون أنها لغة الملائكة ولغة الأرواح. وقد زعم السراج البلقيني: أن سؤال القبر يكون باللغة السريانية وتلقاه عنه جلال الدين السيوطي واستغربه فقال:

ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني أفتى بهذا شيخنا البُلقيني ولم أره لغيره بعيني

وقد كان المتنصِّرون من العرب والمتهوِّدون منهم مثل عرب اليمن تترجم لهم بعض التوراة والإنجيل بالعربية كما ورد في حديث ورقة بن نوفل في كتاب بدء الوحي من «صحيح البخاري»، فاستقر في نفوس المشركين من جملة مطاعنهم أن القرآن لو كان من عند الله لكان باللغة التي جاءت بها الكتب السالفة. فصارت عربيته عندهم من وجوه الطعن في أنه منزل من الله، فالقصر هنا لرد كلامهم، أي: ما أرسلنا من رسول بلسانٍ إلا لسان قومه المرسل إليهم لا بلسان قوم آخرين.

فموقع هذه الآية عقب آية: ﴿كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ بيَّن المناسبة.

وتقدير النظم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزلناه بلغة قومك لتبين لهم الذي أوحينا إليك وما أرسلنا من رسول إلا بلسانِ قومه ليبين لهم فيخرجهم من الظلمات إلى النور.

وإذا كانت صيغة القصر جارية على خلاف مقتضى الظاهر ولم يكن رداً لمقالة بعض المشركين يكن تنزيلًا للمشركين منزلة من ليسوا بعرب لعدم تأثرهم بآيات القرآن، ولقولهم: ﴿ قُلُوبُنَا فَى أَكِنَةٍ مِّمَّا نَدَّعُونَا إِلَيْهِ وكان مناط القصر هو ما بعد لام العلة.

والمعنى: ما أرسلناك إلا لتبيين لهم وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه، وكان قوله: ﴿إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ﴾ إدماجاً في الاستثناء المتسلط عليه القصر، أو يكون متعلقاً بفعل ﴿لِنُبَيِّنَ﴾ مقدماً عليه.

والتقدير: ما أرسلناك إلا لتبين لهم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه

بلسانهم، فما لقومك لم يهتدوا بهذا القرآن وهو بلسانهم، وبذلك يتضح موقع التفريع في قوله: ﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ ﴾.

واللسان: اللغة وما به التخاطب. أطلق عليها اللسان من إطلاق اسم المحل على الحالِّ به، مثل: سال الوادي.

والباء للملابسة، فلغة قومه ملابسة لكلامه والكتاب المنزل إليه لإرشادهم.

والقوم: الأمة والجماعة، فقوم كل أحد رهطه الذين جماعتهم واحدة ويتكلمون بلغة واحدة، وقوم كل رسول أمته المبعوث إليهم، إذ كان الرسل يبعثون إلى أقوامهم، وقوم محمد على هم العرب، وأما أمته فهم الأقوام المبعوث إليهم وهم الناس كافة.

وإنما كان المخاطب أولًا هم العرب الذين هو بين ظهرانيهم ونزل الكتاب بلغتهم لتعذر نزوله بلغات الأمم كلها، فاختار الله أن يكون رسوله على من أمة هي أفصح الأمم لساناً، وأسرعهم أفهاماً، وألمعهم ذكاءً، وأحسنهم استعداداً لقبول الهدى والإرشاد، ولم يؤمن برسولٍ من الرسل في حياته عدد من الناس مثل الذين آمنوا بمحمد على في حياته، فقد عمّ الإسلام بلاد العرب وقد حج مع النبي على في حجة الوداع نحو خمسين ألفاً أو أكثر. وقيل مائة ألف وهم الرجال المستطيعون.

واختار أن يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة العرب، لأنها أصلح اللغات جمع معان، وإيجاز عبارة، وسهولة جري على الألسن، وسرعة حفظ، وجمال وقع في الأسماع، وجعلت الأمة العربية هي المتلقية للكتاب بادئ ذي بدء، وعهد إليها نشره بين الأمم.

ولكن لما كان المقصود من سياقها الرد على طعنهم في القرآن بأنه نزل بلغة لم ينزل بها كتاب قبله اقتصر في رد خطئهم على أنه إنما كان كذلك ليبين لهم لأن ذلك هو الذي يهمهم.

وتفريع قوله: ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنَ يَشَاءُ﴾ إلخ على مجموع جملة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا يِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُمَبِّرُكُ لَمُنَّمٌ ﴾، ولذلك جاء فعل ﴿يُضِلُّ ﴾ مرفوعاً غير منصوب إذ ليس عطفاً على فعل ﴿لِيُمَيِّنَ ﴾ لأن الإضلال لا يكون معلولًا للتبيين ولكنه مفرَّع على الإرسال

المعلل بالتبيين. والمعنى أن الإرسال بلسان قومه لحكمة التبيين. وقد يحصل أثر التبيين بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل أثره بسبب ضلال المبيَّن لهم.

والإضلال والهدى من الله بما أعد في نفوس الناس من اختلاف الاستعداد.

وجملة: ﴿وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ الْمَكِكُونُ تذييل لأن العزيز قوي لا ينفلت شيء من قدرته ولا يخرج عما خُلق له، والحكيم يضع الأشياء مواضعها، فموضع الإرسال والتبيين يأتي على أكمل وجه من الإرشاد. وموقع الإضلال والهدى هو التكوين الجاري على أنسب حال بأحوال المرسل إليهم، فالتبيين من مقتضى أمر التشريع والإضلال من مقتضى أمر التكوين.

[5] ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَكِتِنَا أَنَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَبِيَامِ اللَّهِ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِلْكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ فَي اللَّهُ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِلْكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٌ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فَي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

لما كانت الآيات السابقة مسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل من الله، أعقب الرد بالتمثيل بالنظير وهو إرسال موسى عليه إلى قومه بمثل ما أرسل به محمد على وبمثل الغاية التي أرسل لها محمد على ليخرج قومه من الظلمات إلى النور.

وتأكيد الإخبار عن إرسال موسى عَلَيْتُ بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المنكرين رسالة محمد على منزلة من ينكر رسالة موسى عَلَيْ ، لأن حالهم في التكذيب برسالة محمد على يقتضي ذلك التنزيل، لأن ما جاز على المثل يجوز على المماثل، على أن منهم من قال: ﴿مَا أَنزَلَ أَلِلَهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ﴾.

والباء في ﴿ بِكَايِتِنَا ﴾ للمصاحبة، أي: إرسالًا مصاحباً للآيات الدالة على صدقه في رسالته، كما أرسل محمد على مصاحباً لآية القرآن الدال على أنه من عند الله، فقد تم التنظير وانتهض الدليل على المنكرين.

و ﴿ أَنْ ﴾ تفسيرية ، فسر الإرسال بجملة : ﴿ أَخْرِجْ قَوْمَكَ ﴾ إلخ ، والإرسال فيه معنى القول فكان حقيقاً بموقع ﴿ أَنَ ﴾ التفسيرية.

و النُّورِ مستعار للشرك والمعاصي، و النُّورِ مستعار للإيمان الحق والتقوى، وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد في مصر بعد وفاة يوسف عليه سرى إليهم الشرك واتبعوا دين القبط، فكانت رسالة موسى عليه لإصلاح اعتقادهم مع دعوة فرعون وقومه للإيمان بالله الواحد، وكانت آيلة إلى إخراج بني إسرائيل من الشرك والفساد وإدخالهم في حظيرة الإيماء والصلاح.

والتذكير: إزالة نسيان شيء. ويستعمل في تعليم مجهولٍ كانَ شأنه أن يُعلم. ولما

ضمِّن التذكير معنى الإنذار والوعظ عُدِّي بالباء، أي: ذكِّرهم تذكيرَ عظةٍ بأيام الله.

و ﴿ إِلَيْكِمْ اللَّهِ ﴾ أيام ظهور بطشه وغلبه من عَصَوا أمره، وتأييده المؤمنين على عدوهم، فإن ذلك كله مظهر من مظاهر عزة الله تعالى. وشاع إطلاق اسم اليوم مضافاً إلى اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمّى المضاف إليه على عدوه، يقال: أيام تميم، أي: أيام انتصارهم، ف ﴿ بِأَبِيّهِمْ اللَّهِ ﴾ أيام ظهور قدرته وإهلاكه الكافرين به ونصره أولياءه والمطيعين له.

فالمراد ﴿ بِأَييَّمِ اللهِ ﴾ هنا الأيام التي أنجى الله فيها بني إسرائيل من أعدائهم ونصَرَهم وسخَّر لهم أسباب الفوز والنصر وأغدق عليهم النعم في زمن موسى عَلَيَهُ ، فإن ذلك كله مما أُمر موسى عَلَيَهُ بأن يذكِّرهُمُوه ، وكله يصح أن يكون تفسيراً لمضمون الإرسال. لأن إرسال موسى عَلَيَهُ ممتد زمنه ، وكلما أوحى الله إليه بتذكير في مدة حياته فهو من مضمون الإرسال الذي جاء به فهو مشمول لتفسير الإرسال.

فقول موسى عَلَيْتُهُ : ﴿ يَنْقَوْمِ الْأَكُرُواْ نِعْمَةُ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِتَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنْكُم مَّا لَمَ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ أَلْعَلَمِينَ ﴿ يَكَوْمِ الدَّخُلُوا الْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ أَلِتِ كَنَبَ أَللَّهُ لَوْكًا وَءَاتَنْكُم مَّا لَمَ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ أَلْعَلَمِينَ ﴿ يَكُولُوا نِحَلُوا الْمُفسر بِه إرسال موسى عَلَيْتُهُ وهو إن كان واقعاً بعد ابتداء رسالته بأربعين سنة فما هو إلا تذكير صادر في زمن رسالته، وهو من التذكير بأيام نعم الله العظيمة التي أعطاهم، وما كانوا يحصلونها لولا نصر الله إياهم، وعنايته بهم ليعلموا أنه رُبَّ ضعيفٍ غلب قوياً ونجا بضعفه ما لم ينج مثله القوي في قوته.

واسم الإشارة في قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ ﴿ عَائِدٌ إِلَى مَا ذَكُر مِن الإخراج والتذكير، فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها آية من آيات قدرة الله تعالى.

والتذكير بأيام الله على آيات قدرة الله وعزته وتأييد من أطاعه. وكل ذلك آيات كائنة في الإخراج والتذكير على اختلاف أحواله.

وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف الظرفية من قوله: ﴿ فَي ذَلِكَ ﴾ لأن الظرفية تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف، ولذلك كان لحرف الظرفية هنا موقعٌ بليغ.

ولكون الآيات مختلفة، بعضها آيات موعظة وزجر وبعضها آيات منّة وترغيب، جُعلت متعلقة به ﴿لِّكُلِّ صَلَبَّارٍ شَكُورٌ ﴾ إذ الصبر المناسب للزجر لأن التخويف يبعث النفس على تحمل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سوء العاقبة، والإنعام يبعث النفس على الشكر، فكان ذكر الصفتين توزيعاً لما أجمله ذكر أيام الله من أيام بؤس وأيام نعيم.

[6] ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ الْأَكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَاكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ أَلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَبَسْنَعُبُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ أَلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَبَسْنَعُبُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَرُعَوْنَ أَبْنَآءَكُمْ وَبَسْنَعُبُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمُ بَرُعُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَبَسْنَعُبُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَكَاءً مِن تَرْبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فِي اللَّهُ اللَّهُ مِن تَرْبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

عطف على جملة: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَكِيْتِنَا ﴾ باعتبار غرض الجملتين، وهو التنظير بسنن ما جاء به الرسل السابقون من إرشاد الأمم وتذكيرها، كما أنزل القرآن لذلك.

﴿ وَإِذَى ظرف للماضي متعلقٌ بفعل تقديره: اذكر، دل عليه السياق الذي هو ذكر شواهد التاريخ بأحوال الرسل المنتقل مع أممهم. والمعنى: واذكر قول موسى لقومه إلخ.

وهذا مما قاله موسى لقومه بعد أن أنجاهم الله من استعباد القبط وإهانتهم، فهو من تفاصيل ما فسِّر به إرسال موسى عَلَيْتُ وهو من التذكير بأيام الله الذي أمر الله موسى عَلَيْتُ أن يذكره قومه.

و ﴿إِذْ أَنَحَنْكُمُ ﴿ طُرف للنعمة بمعنى الإنعام، أي: الإنعام الحاصل في وقت إنجائه إياكم من آل فرعون. وقد تقدم تفسير نظيرها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ في سورة البقرة [41] ﴿يَقَتُلُونَ ﴾، سوى أن هذه الآية عُطفت فيها جملة: ﴿وَيُدَبِّحُونَ ﴾ على جملة: ﴿يَسُومُونَكُمُ ﴾، وفي آية البقرة والأعراف جُعلت جملة: ﴿يَسُومُونَكُمُ ﴾، في أنها بدل اشتمال من جملة: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ﴾.

فكان مضمون جملة: ﴿وَيُدَبِّعُونَ﴾ هنا مقصوداً بالعد كأنه صنف آخر غير سوء العذاب اهتماماً بشأنه، فعطفه من عطف الخاص على العام.

وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام بهذا العذاب المخصوص بالذكر، فالقرآن حكى مراد كلام موسى عَلَيْتُ من ذكر العذاب الأعم وذكر الأخص للاهتمام به، وهو حاصل على كلا النظمين. وإنما حكاه القرآن في كل موضع بطريقة تفتنناً في إعادة القصة بحصول اختلاف في صورة النظم مع الحفاظ على المعنى المحكي، وهو ذكر سوء العذاب مجملًا، وذكر أفظع أنواعه مبيّناً.

وأما عطف جملة: ﴿ وَيُسْتَحُبُونَ فِسَاءَكُمُ ۗ في الآيات الثلاث فلأن مضمونها باستقلاله لا يصلح لبيان سوء العذاب، لأن استحياء النساء في ذاته نعمة ولكنه يصير من العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء، إذ يُعلم أن مقصودهم من استحياء النساء استرقاقهن وإهانتهن فصار الاستحياء بذلك القصد تهيئة لتعذيبهن. ولذلك سمى جميع ذلك بلاء.

وأصل البلاء: الاختبار. والبلاء هنا المصيبة بالشر، سمى باسم الاختبار لأنه

اختبار لمقدار الصبر، فالبلاء مستعملٌ في شدة المكروه من تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه على طريقة المجاز المرسل. وقد شاع إطلاق هذا بصيغة اسم المصدر بحيث يكاد لا يطلق إلا على المكروه. وما ورد منه مستعملًا في الخير فإنما ورد بصيغة الفعل كقوله: ﴿وَنَبُلُوا لَخَبَارُكُم اللَّهُ مِ وَلَلْنَا لَكُم اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّه

وجعل هذا الضر الذي لحقهم وارداً من جانب الله لأن تخليه آل فرعون لفعل ذلك وعدم إلطافه ببني إسرائيل يجعله كالوارد من الله، وهو جزاء على نبذ بني إسرائيل دينهم الحق الذي أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب علي واتباعهم دين القبط وعبادة آلهتهم.

واختيار وصف الرب هنا للإيماء إلى أنه أراد به صلاح مستقبلهم وتنبيههم لاجتناب عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله: ﴿وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدَّنَّا﴾ [الإسراء: 8].

وهذه الآية تضمَّنت ما في فقرة «17» من الإصحاح «12»، وفقرة «3» من «للإصحاح «18» من «سفر الإصحاح «26» من «سفر اللاويين».

[7] ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ لَيِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ وَلَيِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي كَشَدِيدٌ ﴿ وَلَيِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾.

عطف على ﴿وَإِذْ أَنْجَنْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ فهو من كلام موسى عَلَيْتُ والتقدير: واذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم إلخ، لأن الجزاء عن شكر النعمة بالزيادة منها نعمة وفضل من الله، لأن شكر المنعم واجب فلا يستحق جزاءً لولا سعة فضل الله. وأما قوله: ﴿وَلَهِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ ﴾ فجاءت به المقابلة.

ويجوز أن يعطف ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ على ﴿ فِعْمَةَ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ، فيكون التقدير: واذكروا إذ تأذن ربكم ، على أن ﴿إِذْ ﴾ منصوبة على المفعولية وليست ظرفاً وذلك من استعمالاتها. وقد تقدم عند قوله تعالى في سورة الأعراف [167]: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِبَعْنَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، وقوله: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَرَكُمْ ﴾ [الأعراف: 86].

ومعنى ﴿ تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ ﴾ تكلم كلاماً علناً، أي: كلم موسى عَلَيْ الله بما تضمنه هذا الذي في الآية بمسمع من جماعة بني إسرائيل. ولعل هذا الكلام هو الذي في الفقرات «9» من الإصحاح «19» من الإصحاح «20» منه، والفقرات «من 20 إلى 30» من الإصحاح «23» منه.

والتأذن مبالغة في الأذان يقال: أذَّن وتأذَّن كما يقال: توعَد وأَوْعَد، وتفضَّل وأفضَلَ. ففي صيغة تفعّل زيادة معنى على صيغة أفعَلَ.

وجملة: ﴿لَإِن شَكَرْنُدُ مُوطِّئة للقسم والقسم مستعمل في التأكيد. والشكر مؤذن بالنعمة. فالمراد: شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرها، ولذلك حذف مفعول ﴿ شَكَرْنُدُ مُ وَمفعول ﴿ لاَزِيدَنَاكُمُ ﴾ ليقدر عامًّا في الفعلين.

والكفر مراد به كفر النعمة وهو مقابلة المنعم بالعصيان. وأعظم الكفر جحد الخالق أو عبادة غيره معه وهو الإشراك، كما أن الشكر مقابلة النعمة بإظهار العبودية والطاعة.

واستغنى بـ ﴿إِنَّ عَذَائِهِ لَشَدِيدٌ ﴾ عن ﴿ لَأُعَذِبَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ [النمل: 21]، لكونه أعم وأوجز، ولكون إفادة الوعيد بضربٍ من التعريض أوقع في النفس. والمعنى: إن عذابي لشديد لمن كفر فأنتم إذن منهم.

[8] ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنْنُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾.

أعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى عَلَيْ على بعض لئلا يتوهم أن هذا مما تأذن به الرب وإنما هو تنبيه على كلام الله. وفي إعادة فعل القول اهتمام بهذه الجملة وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي إليها السامعون للقرآن.

ووجه الاهتمام بها إن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم، وأن أنبياءهم حين يلحون عليهم بالإيمان إنما يبتغون بذلك تعزيز جانبهم والحرص على مصلحتهم. فلما وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبة خشي أن يحسبوا ذلك لانتقام المثيب بما أثاب عليه، ولتضرره مما عاقب عليه، فنبهم إلى هذا الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى نفوسهم فيكسبهم إدلالًا بالإيمان والشكر والإقلاع عن الكفر.

و ﴿أَنتُم ﴾ فصل بين المعطوف والمعطوف عليه إذ كان هذا المعطوف عليه ضميراً متصلًا.

و ﴿ مَِيعًا ﴾ تأكيد لمن في الأرض للتنصيص على العموم. وتقدم نظيره ونصبه غير بعيد.

والغني: الذي لا حاجة له في شيء، فدخل في عموم غناه أنه غني عن الذين يكفرون به.

والحميد: المحمود. والمعنى: أنه محمودٌ من غيركم مستغنٍ عن حمدكم؛ على أنهم لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حالهم كرهاً، فإن كل نعمة تنالهم فيحمدونها

فإنما يحمدون الله تعالى، كقوله تعالى: ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ [الرعد: 15]. وهذه الآية تضمَّنت ما في الفقرات «30 إلى 33» من الإصحاح «32» من «سفر الخروج».

[9] ﴿ أَلَدُ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا الذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِمٌ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهِ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوْهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرَنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَهْ شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِليَّهِ مُرِيبٌ ﴿ فَي ﴾.

هذا الكلام استئناف ابتدائي رجع به الخطاب إلى المشركين من العرب على طريقة الالتفات في قوله: ﴿ الله عَلَيْ الله الموجه إليه الخطاب هنا هم الكافرون المعنيون بقوله: ﴿ وَوَدِيلٌ لِلكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: 2]، وهم معظم المعني من الناس في قوله: ﴿ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [إبراهيم: 1]، فإنهم بعد أن أجمل لهم الكلام في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوَمِدٍ لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ ﴾ [إبراهيم: 4] الآية، ثم فصِّل بأن ضُرب المثل للإرسال إليهم لغرض الإخراج من الظلمات إلى النور بإرسال موسى عَلَيْ للإخراج قومه، وقضي حق ذلك عقبه بكلام جامع لأحوال الأمم ورسلهم، فكان بمنزلة الحوصلة والتذييل مع تمثيل حالهم بحال الأمم السالفة وتشابه عقلياتهم في حججهم الباطلة ورد الرسل عليهم بمثل ما رد به القرآن على المشركين في مواضع، ثم ختم بالوعيد.

والاستفهام إنكاري لأنهم قد بلغتهم أخبارهم؛ فأما قوم نوح فقد تواتر خبرهم بين الأمم بسبب خبر الطوفان، وأما عاد وثمود فهم من العرب ومساكنهم في بلادهم وهم يمرون عليها ويخبر بعضهم بعضاً بها، قال تعالى: ﴿وَسَكَنتُمُ فِي مَسَكِنِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الفَيْسَةُمْ وَتَبَيّرَ لَكُمُ وَتَنَيّم مُصْبِحِينَ اللَّهِ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَنَا اللَّهُ الل

﴿ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ يشمل أهل مدين وأصحاب الرس وقوم تُبَّع وغيرهم من أمم انقرضوا وذهبت أخبارهم فلا يعلمهم إلا الله. وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَعَادًا وَتَمُودًا وَأَصَّعَبُ اللهِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ قَالَهُ وَالْمُوانِ: 38].

وجملة: ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا أَلَّهُ ﴾ معترضة بين: ﴿وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ وبين جملة: ﴿جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ ﴾ الواقعة حالًا من ﴿الذِينَ مِنْ بَعْدِهِم ﴾، وهو كناية عن الكثرة التي يستلزمها انتفاء علم الناس بهم.

ومعنى ﴿ جَآءَتُهُم رُسُلُهُم ﴾ جاء كل أمة رسولُها.

وضمائر ﴿رَدُّواْ﴾ و﴿ أَيْدِيَهُمْ ﴾ و﴿ أَفْوَهِمْ ﴾ عائدٌ جميعها إلى قوم نوح والمعطوفات عليه.

وهذا التركيب لا أعهد سبق مثله في كلام العرب، فلعله من مبتكرات القرآن.

ومعنى ﴿فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفَوْهِهِمْ يحتمل عدة وجوه أنهاها في «الكشاف» إلى سبعة وفي بعضها بُعد، وأولاها بالاستخلاص أن يكون المعنى: أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاءً لشدة الضحك من كلام الرسل كراهية أن تظهر دواخل أفواههم. وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل.

والرد: مستعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في الأفواه كما أشار إليه «الراغب»، أي: وضعوا أيديهم على الأفواه ثم أزالوها ثم أعادوا وضعها فتلك الإعادة رد.

وحرف ﴿فِي﴾ للظرفية المجازية المراد بها التمكين، فهي بمعنى (على) كقوله: ﴿أُولَٰتِكَ فِي ضَلَٰلِ مُّبِينٍ ﴾ [الزمر: 22]. فمعنى ﴿فَرَدُّواْ أَيَّدِينَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ ﴾: جعلوا أيديهم على أفواههم.

وعطفه بفاء التعقيب مشير إلى أنهم بادروا برد أيديهم في أفواههم بفور تلقيهم دعوة رسلهم، فيقتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه تمثيلًا لحال المتعجب المستهزئ، فالكلام تمثيل للحالة المعتادة وليس المراد حقيقته، لأن وقوعه خبراً عن الأمم مع اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد في حركاتهم عند التعجب قرينة على أنه ما أريد به إلا بيان عربي.

ونظير هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: ﴿وَقَالُواْ الْحَمَّدُ لِلهِ الذِك صَدَقَنَا وَعَدَهُ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ﴾ [الزمر: 74]، فميراث الأرض كناية عن حُسن العاقبة جرياً على بيان العرب عند تنافس قبائلهم أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوه.

وأكدوا كفرهم بما جاءت به الرسل بما دلت عليه ﴿إن ﴾ وفعل المُضِيِّ في قوله: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا﴾. وسمَّوا ما كفروا به مرسلًا به تهكماً بالرسل، كقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَاأَيُّهَا اللَّهِ عُنْزِلَ عَلَيْهِ الدِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجَنُونٌ ﴿ الحجر: 6]، فمعنى ذلك: أنهم كفروا بأن ما جاؤوا به مرسل به من الله، أي: كفروا بأن الله أرسلهم. فهذا مما أيقنوا بتكذيبهم فيه.

وأما قولهم: ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ ﴾ فذلك شك في صحة ما يدعونهم إليه وسداده، فهو عندهم معرَّض للنظر وتمييز صحيحه من سقيمه، فمورد الشك ما يدعونهم إليه، ومورد التكذيب نسبة دعوتهم إلى الله.

فمرادهم: أنهم وإن كانوا كاذبين في دعوى الرسالة فقد يكون في بعض ما يدعون إليه ما هو صدق وحق، فإن الكاذب قد يقول حقًا.

وجعلوا الشك قوياً فلذلك عبّر عنه بأنهم مظروفون فيه، أي: هو محيطٌ بهم ومتمكن كمال التمكن.

و ﴿ مُُرِبِّ ﴾ تأكيد لمعنى ﴿ في شَكِ ﴾ ، والمريب: المُوقع في الرَّيب، وهو مرادف الشك، فوصف الشك بالمريب من تأكيد ماهيته، كقولهم: ليل أليل، وشعر شاعر.

وحُذفت إحدى النونين من قوله: ﴿إِنَّا﴾ تخفيفاً تجنباً للثقل الناشئ من وقوع نونين آخرين بعد في قوله: ﴿تدعوننا﴾ اللازم ذكرهما، بخلاف آية سورة هود [62] ﴿وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدَّعُونَا﴾، إذ لم يكن موجب للتخفيف لأن المخاطب فيها بقوله: ﴿مَدَّعُونَا﴾ واحد.

[10] ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَبُؤُخِرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسكَّى ﴾.

استفهام إنكاري. ومورد الإنكار هو وقوع الشك في وجود الله، فقدم متعلق الشك للاهتمام به، ولو قال: أشك في الله، لم يكن له هذا الوقع، مثل قول القطامي:

أكفراً بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا

فكان أبلغ له لو أمكنه أن يقول: أبَعْدَ رد الموت عني كفرٌ؟.

وعلق اسم الجلالة بالشك، والاسم العَلَم يدل على الذات. والمراد: إنكار وقوع الشك في أهم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالإلهية، أي: صفة الوحدانية.

وأتبع اسم الجلالة بالوصف الدال على وجوده وهو وجود السماوات والأرض الدالُّ على أن لهما خالقاً حكيماً لاستحالة صدور تلك المخلوقات العجيبة المنظمة عن غير فاعل مختار، وذلك معلومٌ بأدنى تأمل، وذلك تأييد لإنكار وقوع الشك في انفراده بالإلهية لأن انفراده بالخلق يقتضى انفراده باستحقاقه عبادة مخلوقاته.

وجملة: ﴿ يَدْعُوكُمُ ﴾ حال من اسم الجلالة، أي: يدعوكم أن تنبذوا الكفر ليغفر لكم ما أسلفتم من الشرك ويدفع عنكم عذاب الاستئصال فيؤخركم في الحياة إلى أجل معتاد. والدعاء: حقيقته النداء. فأطلق على الأمر والإرشاد مجازاً، لأن الآمر ينادى المأمور.

ويعدَّى فعل الدعاء إلى الشيء المدعو إليه بحرف الانتهاء غالباً وهو ﴿إِلَى﴾، نحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ﴿ ﴿ وَيَنَقَوْمِ مَا لِىَ أَنْغُوكُمْ إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِهِ إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِهِ إِلَى النَّارِّ ( الله اله الله ال

وقد يعدَّى بلام التعليل داخلةً على ما جُعل سبباً للدعوة، فإن العلة تدل على المعلول، كقوله تعالى: ﴿وَإِنِّى كُلُمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ النوح: 7]، أي: دعوتهم إلى

سبب المغفرة لتغفر، أي: دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهم، وهو في هذه الآية كذلك، أي: يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم.

وقد يعدَّى فعل الدعوة إلى المدعو إليه باللام تنزيلًا للشيء الذي يُدعى إلى الوصول إليه منزلة الشيء الذي لأجله يدعى، كقول أعرابي من بني أسد:

دعوتُ لِـما نـابـنـي مِـسـورا فلبّـى فلبي يـدي مـسـور

[10] ﴿ قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاك يَعْبُدُ الْبَاقُونَا فَأَنُّونَا بِشُلْطَنِنِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أرادوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظرية، فنفوا اختصاص الرسل بشيء زائلا في صورتهم البشرية يُعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بأن جعلهم رسلا عنه، وهؤلاء الأقوام يحسبون أن هذا أقطع لحجة الرسل لأن المماثلة بينهم وبين قومهم محسوسة لا تحتاج إلى تطويل في الاحتجاج، فلذلك طالبوا رسلهم أن يأتوا بحجة محسوسة تثبت أن الله اختارهم للرسالة عنه، وحسبانهم بذلك التعجيز.

فجملة: ﴿ وَنُويدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَابَآوُنَا فِي موضع الحال، وهي قيد لما دل عليه الحصر في جملة: ﴿ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّنْلُنا ﴾ من جحد كونهم رسلًا من الله بالدين الذي جاءوهم به مخالفاً لدينهم القديم، فبذلك الاعتبار كان موقع التفريع لجملة: ﴿ فَأَتُونَا بِسُلُطَنِ مُّبِدِ ﴾ لأن مجرد كونهم بشراً لا يقتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطانٍ مبينِ وإنما اقتضاه أنهم جاؤوهم بإبطال دين قومهم، وهو مضمون ما أرسلوا به.

وقد عبَّروا عن دينهم بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التنويه بدينهم بأنه متقلد آبائهم الذين يحسبونهم معصومين من اتباع الباطل، وللأمم تقديس لأسلافها فلذلك عدلوا عن أن يقولوا: تريدون أن تصدونا عن ديننا.

والسلطان: الحجة. وقد تقدم في قوله: ﴿أَتُجَدِلُونَنِي فِى أَسَمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُدُ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ أَللَهُ بِهَا مِن سُلْطَنْنِ ﴾ في سورة الأعراف [71].

المبين: الواضح الذي لا احتمال فيه لغير ما دل عليه.

[11، 12] ﴿ وَالْتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِتْلُكُمْ وَلَلَكِنَ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَكِنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَكِنَا سُبُلَنَا وَلَصَّبِرَتَ فَلْيَتَوَكُّلُ اللَّهِ وَقَدْ هَدَكِنَا سُبُلَنَا وَلَصَّبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونٌ ﴿ إِلَى اللَّهِ وَلَدْ هَدَكِنَا سُبُلَنَا وَلَصَّبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونٌ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُونٌ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ فَلَيْتُوكُ لَكُونَ اللَّهِ فَلَيْ مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلُونٌ إِلَيْ اللَّهِ فَلَيْ مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْ مَا عَالَيْهُ مَا عَالَى اللَّهِ فَلَيْ مَا عَالَى اللّهِ فَلَيْ مَا عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهِ فَلَيْ مَا عَالَمُ اللّهُ فَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَالَيْ مَا عَالَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَا عَالَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْ مَا عَالَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ فَاللّهِ فَلْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَا عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَا عَالَمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَالَيْهُ عَلَيْكُونُكُونُ اللّهِ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ ع

قول الرسل ﴿إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ ﴾ جواب بطريق القول بالموجب في علم

آداب البحث، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ببيان محل الاستدلال غير تام الإنتاج، وفيه إطماع في الموافقة. ثم كر على استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين خطئهم.

ونظيره قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلهِ الْمِيزَةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَكِنَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونٌ ﴿ إِنَّا المنافقون: 8].

وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المُناظر، فليس قول الرسل: ﴿إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّشَلُكُمْ مَ تقريراً للدليل ولكنه تمهيد لبيان غلط المستدل في الاستنتاج من دليله. ومحل البيان هو الاستدراك في قوله: ﴿وَلَكِنَ اللّهَ يَمُنُ عَكَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [إبراهيم: 11]. والمعنى: أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في زائد عليها، فالبشر كلهم عباد الله والله يمن على من يشاء من عباده بنِعَم لم يعطها غيرهم.

فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في كل خصلة.

وأورد الشيخ محمد بن عرفة في «التفسير» وجهاً للتفرقة بين هذه الآية إذ زيد فيها كلمة (لهم) في قوله: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ ﴾ وبين الآية التي قبلها إذ قال فيها: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ ﴾ رُسُلُهُمْ ﴾ [إبراهيم: 10] بوجهين:

أحدهما: أن هذه المقالة خاصة بالمكذبين من قومهم يقولونها لغيرهم إذ هو جواب عن كلام صدر منهم، والمقالة الأولى يقولونها لهم ولغيرهم، أي: المصدقين والمكذبين.

وثانيهما: أن وجود الله أمر نظري، فكان كلام الرسل في شأنه خطاباً لعموم قومهم، وأما بعثة الرسل فهي أمرٌ ضروريٌّ ظاهرٌ لا يحتاج إلى نظر، فكأنه قال: ما قالوا هذا إلا للمكذبين لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم.

وأجاب الأبي أن ﴿أَنِي اللَّهِ شَكَّ خطاب لمن عاند في أمر ضروري، فكأن المجيب عن ذلك يجيب به من حيث الجملة ولا يقبل بالجواب على المخاطب لمعاندته فيجيب وهو مُعرض عنه بخلاف قولهم: ﴿إِن فَحَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُم ﴾ فإنه تقرير لمقالتهم فهم يُقبلون عليهم بالجواب لأنهم لم يبطلوا كلامهم بالإطلاق بل يقررونه ويزيدون فيه

والحاصل أن زيادة ﴿لَهُمْ عَوْدُن بالدلالة على توجه الرسل إلى قومهم بالجواب لما في الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجة إلى الاهتمام بالجواب بالإقبال عليهم إذ اللام الداخلة بعد فعل القول في نحو: أقول لك، لام تعليل، أي: أقول قولي لأجلك.

ثم عطفوا على ذلك تبيين أن ما سأله القوم من الإتيان بسلطانٍ مبينٍ ليس ذلك اليهم ولكنه بمشيئة الله وليس الله بمُكرَه على إجابة من يتحداه.

وجملة: ﴿وَعَلَى أَللَّهِ فَلْمَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ أمر لمن آمن من قومهم بالتوكل على الله، وقصدوا به أنفسهم قصداً أولياً لأنهم أول المؤمنين بقرينة قولهم: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَكَ أَلَّا نَنُوكَ لَكَ أَلَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا ﴾ إلى آخره.

ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة المسؤولة غير معلوم الميقات ولا متعين الوقوع، وكانت مدة ترقب ذلك مظنة لتكذيب الذين كفروا رسلهم تكذيباً قاطعاً وتوقع الرسل أذاة قومهم إياهم شأن القاطع بكذب من زعم أنه مرسل من الله، ولأنهم قد بدأوهم بالأذى كما دل عليه قولهم: ﴿وَلَصَّبِرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا ﴾، أظهر الرسل لقومهم أنهم غير غافلين عن ذلك وأنهم يتلقون ما عسى أن يواجههم به المكذبون من أذى بتوكلهم على الله هم ومن آمن معهم؛ فابتدأوا بأن أمروا المؤمنين بالتوكل تذكيراً لهم لئلا يتعرض إيمانهم إلى زعزعة الشك حرصاً على ثبات المؤمنين، كقول النبي عليه لعمر على «أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟».

وفي ذلك الأمر إيذان بأنهم لا يعبأون بما يضمره لهم الكافرون من الأذى، كقول السحرة لفرعون حين آمنوا: ﴿لَا ضَيِّرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونٌ ﴾ [الشعراء: 50].

وتقديم المجرور في قوله: ﴿وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ الْمُؤْمِنُونَّ ﴾ مؤذن بالحصر وأنهم لا يرجون نصراً من غير الله تعالى لضعفهم وقلة ناصرهم. وفيه إيماء إلى أنهم واثقون بنصر الله.

والجملة معطوفة بالواو عطف الإنشاء على الخبر.

والفاء في قوله: ﴿فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ رابطة لجملة «فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» بما أفاده تقديم المجرور من معنى الشرط الذي يدل عليه المقام. والتقدير: إن عجبتم من قلة اكتراثنا بتكذيبكم أيها الكافرون. وإن خشيتم هؤلاء المكذبين أيها المؤمنون فليتوكل المؤمنون علي الله فإنهم لن يضيرهم عدوهم. وهذا كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى أُللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴾ كما تقدم في سورة العقود [23].

والتوكل: الاعتماد وتفويض التدبير إلى الغير ثقةً بأنه أعلم بما يصلح، فالتوكل

على الله تحقق أنه أعلم بما ينفع أولياءه من خير الدنيا والآخرة. وقد تقدم الكلام على التوكل عند قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى أَللَّهِ ﴾ في سورة آل عمران [59].

وجملة: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى أَللَّهِ استدلال على صدق رأيهم في تفويض أمرهم إلى الله، لأنهم رأوا بوارق عنايته بهم إذ هداهم إلى طرائق النجاة والخير، ومبادئ الأمور تدل على غاياتها.

وأضافوا السبل إلى ضميرهم للاختصار لأن أمور دينهم صارت معروفة لدى الجميع فجمعها قولهم: ﴿سُبُلُنَّا﴾.

﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوَكَّلَ﴾ استفهام إنكاري لانتفاء توكلهم على الله، أتوا به في صورة الإنكار بناءً على ما هو معروف من استحماق الكفار إياهم في توكلهم على الله، فجاؤوا بإنكار نفي التوكل على الله. ومعنى ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَهُ مَا ثبت لنا من عدم التوكل، فاللام للاستحقاق.

وزادوا قومهم تأييساً من التأثر بالأذى فأقسموا على أن صبرهم على أذى قومهم سيستمر، فصيغة الاستقبال المستفادة من المضارع المؤكد بنون التوكيد في ولنصبرن دلت على أذى مستقبل. ودلت صيغة الماضي المنتزع منها المصدر في قوله: وما عَاذَيْتُمُوناً على أذى متوقع كما صبرنا على أذى مضى، وهذا إيجاز بديع.

وجملة: ﴿ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْمَتَوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلُونٌ ﴾ يحتمل أن تكون من بقية كلام الرسل فتكون تذييلًا وتأكيد لجملة: ﴿ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْمَتَوِّكُلُ الْمُؤْمِنُونٌ ﴾ ، فكانت تذييلًا لما فيها من العموم الزائد في قوله: ﴿ الْمُتَوِّكُونٌ ﴾ على عموم ﴿ فَلْمَتَوَّكُلُ الْمُؤْمِنُونٌ ﴾ وكانت تأكيداً لأن المؤمنين من جملة المتوكلين. والمعنى: من كان متوكلًا في أمره على غيره فليتوكل على الله.

ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى، فهي تذييلٌ للقصة وتنويهٌ بشأن المتوكلين على الله، أي: لا ينبني التوكل إلا عليه.

[13، 14] ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُغْرِهَنَكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوَ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتَتِنَّا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ الظّلِمِينَ ﴿ وَلَيْ وَلَنْكِنَنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾.

تغيير أسلوب الحكاية بطريق الإظهار دون الإضمار يؤذن بأن المراد بـ ﴿ اللِّينَ كَفَرُواْ ﴾ هنا غير الكافرين الذين تقدمت الحكاية عنهم، فإن الحكاية عنهم كانت بطريق الإضمار.

فالظاهر عندي أن المراد بـ ﴿ أَلذِينَ كَفُرُوا ﴾ هنا كفار قريش على طريقة التوجيه،

وأن المراد بـ ﴿ رُسُلِهِمْ ﴾ الرسول محمد على أجريت على وصفه صيغة الجمع على طريقة قوله: ﴿ اللَّذِينَ كَنَبُوا اللَّكِتَبِ وَيِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ مُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَي في سورة غافر، فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو مقتضى قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَنَفِعُ وقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا لَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ اللَّهُ الله الرسول الذي أنزل معه الحديد، أي: القتال بالسيف الأهل الدعوة المكذبين، وقوله: ﴿ وَمُلَامُ اللَّهُ عَن سورة سبأ [45] على أحد تفسيرين في المراد بهم وهو أظهرهما.

وإطلاق صيغة الجمع على الواحد مجاز: إما استعارة إن كان فيه مراعاة تشبيه الواحد بالجمع تعظيماً له كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ بِارْجِعُونِ ﴾ [المؤمنون: 99].

وإما مجاز مرسل إذا روعي فيه قصد التعمية، فعلاقته الإطلاق والتقييد. والعدول عن الحقيقة إليه لقصد التعمية.

فلا جرم أن يكون المراد بـ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ هنا كفار مكة ويؤيده قوله بعد ذلك: ﴿ وَلَشَكِنَنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ فإنه لا يعرف أن رسولًا من رسل الأمم السالفة دخل أرض مكذبيه بعد هلاكهم وامتلكها إلا النبي محمداً على الله في حجة الوداع: «منزلنا إن شاء الله غداً بالخيف خيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر».

وعلى تقدير أن يكون المراد بـ ألذِينَ كَفَرُوا في هذه الآية نفس المراد من الأقوام السالفين، فالإظهار في مقام الإضمار لزيادة تسجيل اتصافهم بالكفر حتى صار الخصلة التي يعرفون بها. وعلى هذا التقدير يكون المراد من الرسل ظاهر الجمع فيكون هذا التوعد شنشنة الأمم ويكون الإيماء إليهم به سنة الله مع رسله.

وتأكيد توعدهم بالإخراج بلام القسم ونون التوكيد ضراوة في الشر.

و «أو» لأحد الشيئين، أقسموا على حصول أحد الأمرين لا محالة، أحدهما من فعل المقسمين، والآخر من فعل من خوطب بالقسم، وليست هي (أوْ) التي بمعنى (إلى) أو بمعنى (إلّا).

والعود: الرجوع إلى شيء بعد مفارقته. ولم يكن أحد من الرسل متبعاً ملة الكفر بل كانوا منعزلين عن المشركين دون تغيير عليهم. فكان المشركون يحسبونهم موافقين لهم. وكان الرسل يتجنبون مجتمعاتهم بدون أن يشعروا بمجانبتهم، فلما جاؤوهم بالحق ظنوهم قد انتقلوا من موافقتهم إلى مخالفتهم فطلبوا منهم أن يعودوا إلى ما كانوا يحسبونهم عليه.

والظرفية في قوله: ﴿ في مِلَّتِنَّا ﴾ مجازية مستعملة في التمكن من التلبس بالشيء المتروك فكأنه عاد إليه.

والملة: الدين. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ دِبنًا قَبِمَا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ في آخر سورة الأنعام [161]، وانظر قوله: ﴿ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ في أوائل سورة آل عمران [95].

وتفريع جملة: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُهُمْ لَنُهُلِكُنَّ الْقَالِمِينَ ﴾ على قول الذين كفروا لرسلهم ﴿لَخُرِجَنَكُم مِنَ أَرْضِنَا ﴾ إلخ، تفريع على ما يقتضيه قول الذين كفروا من العزم على إخراج الرسل من الأرض، أي: أوحى الله إلى الرسل ما يثبت به قلوبهم، وهو الوعد بإهلاك الظالمين.

وجملة: ﴿ لَنْتَلِكُنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ بيان لجملة (أوحى. . . ).

وإسكان الأرض: التمكين منها وتخويلها إياهم، كقوله: ﴿وَأُوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَــرَهُمْ ﴾ [الأحزاب: 27].

والخطاب في ﴿لَنُسْكِنَنَّكُمُ ﴾ للرسل والذين آمنوا بهم، فلا يقتضي أن يسكن الرسول بأرض عدوه بل يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها المؤمنون، كما مكن الله لرسوله مكة وأرض الحجاز وأسكنها الذين آمنوا بعد فتحها.

## [14] ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِهِ وَخَافَ وَعِيدٌ ﴿ إِلَّا ﴾.

﴿ وَلَلِكَ ﴾ إشارة إلى المذكور من الإهلاك والإسكان المأخوذين من ﴿ لنهلكن ـ ولنسكننكم ﴾. عاد إليهما اسم الإشارة بالإفراد بتأويل المذكور، كقوله: ﴿ وَمَن يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: 68].

واللام للملك، أي: ذلك عطاء وتمليك لمن خاف مقامي، كقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ ﴾ [البينة: 8].

والمعنى: ذلك الوعد لمن خاف مقامي، أي: ذلك لكم لأنكم خفتم مقامي، فعدل عن ضمير الخطاب إلى ﴿مِن خَافَ مَقَامِي﴾ لدلالة الموصول على الإيماء إلى أن الصلة علة في حصول تلك العطية.

ومعنى ﴿ خَافَ مَقَامِهِ خَافَى مَقَامِهِ خَافَى ، فلفظ ﴿ مَقَامَ ﴾ مقحم للمبالغة في تعلق الفعل بمفعوله، كقوله تعالى: ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَتَنِ ﴿ آلَ الرحمن: 46]، لأن المقام أصله مكان القيام، وأريد فيه بالقيام مطلق الوجود لأن الأشياء تعتبر قائمة، فإذا قيل: ﴿ خَافَ مَقَامِهِ ﴾ كان فيه من المبالغة ما ليس في «خافني» بحيث إن الخوف يتعلق بمكان المخوف

منه، كما يقال: قصّر في جانبي. ومنه قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ مَا فَرَّطُتُ فِي جَنَٰبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: 56]. وكل ذلك كناية عن المضاف إليه كقول زياد الأعجم:

إن السماحة والمروءة والندى في قُبَّة ضُربت على ابن الحشرج

أي: في ابن الحشرج من غير نظر إلى وجود قبة. ومنه ما في الحديث: «إن الله لما خلق الرحم أخذت بساق العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة»، أي: هذا العائذ بك القطيعة.

وخوف الله: هو خوف غضبه، لأن غضب الله أمرٌ مكروهٌ لدى عبيده.

وعطف جملة: ﴿وَخَافَ وَعِيدٌ ﴾ على ﴿خَافَ مَقَامِي ﴾ مع إعادة فعل ﴿خَافَ دون اكتفاء بعطف ﴿وعيدي ﴾ على ﴿مَقَامِي ﴾ لأن هذه الصلة وإن كان صريحها ثناءً على المخاطبين فالمراد منها التعريض بالكافرين بأنهم لا يخافون وعيد الله، ولولا ذلك لكانت جملة: ﴿خَافَ مَقَامِي تغني عن هذه الجملة، فإن المشركين لم يعبأوا بوعيد الله وحسبوه عبثاً، قال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ [براهيم: 47]، ولذلك لم يجمع بينهما في سورة البينة [8] ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّةٌ ﴾ لأنه في سياق ذكر نعيم المؤمنين خاصة.

وقرأ الجمهور ﴿وَعِيدٌ بدون ياء وصلًا ووقفاً. وقرأه ورش عن نافع بدون ياء في الوقف وبإثباتها في الوصل والوقف. وكل ذلك جائز في ياء المتكلم الواقعة مضافاً إليها في غير النداء. وفيها في النداء لغتان أخريان.

[15 ـ 17] ﴿ وَاسْتَفْتَحُولٌ وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ مِنْ وَرَآبِهِ جَهَنَّمُ وَيُشْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ﴿ مَ الْمَوْتُ مِن كُلِّ وَيُشْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ﴿ مَ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾.

جملة: ﴿وَاسْتَفْتَحُواْ﴾ يجوز أن تكون معطوفة على جملة: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ﴾، أو معترضة بين جملة: ﴿وَخَابَ كُلُ جَبَّادٍ عَدِهِمٌ ﴾ وبين جملة: ﴿وَخَابَ كُلُ جَبَّادٍ عَنِيدٍ﴾.

والمعنى: أنهم استعجلوا النصر. وضمير ﴿وَاسْتَفْتُوا ﴿ عَائدٌ إِلَيْ الرسل، ويكون جملة: ﴿وَخَابَ كُلُ جَبَارٍ عَنِيدٍ عطفاً على جملة: ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ﴾ إلخ، أي: فوعدهم الله النصر وخاب الذين كفروا، أي: لم يتحقق توعدهم الرسل بقولهم: ﴿ لَنُخْرِضَكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا ﴾.

ومقتضى الظاهر أن يقال: وخاب الذين كفروا، فعدل عنه إلى: ﴿كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداء، وأن كل جبار عنيد يخيب.

ويجوز أن تكون جملة: ﴿وَاسْتَفْتَحُوّا ﴾ عطفاً على جملة: ﴿وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ ﴾ ويكون ضمير ﴿وَاسْتَفْتَحُوّا ﴾ عائداً على ﴿ الذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، أي: وطلبوا النصر على رسلهم فخابوا في ذلك. ولكون في قوله: ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ إظهار في مقام الإضمار عدل عن أن يقال: وخابوا، إلى قوله: ﴿كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ لمثل الوجه الذي ذكر آنفاً.

والاستفتاح: طلب الفتح وهو النصر، قال تعالى: ﴿إِن تَسَتَقَتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتَحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتَحُ ﴾ [الأنفال: 19].

والجبار: المتعاظم الشديد التكبر.

والعنيد: المعاند للحق. وتقدَّما في قوله: ﴿وَاتَّبَعُواْ أَمْنَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٌ ﴾ في سورة هود [59]. والمراد بهم المشركون المتعاظمون، فوصفُ ﴿جَبَّادٍ ﴾ خُلُق نفساني، ووصفُ ﴿عَنِيدٍ ﴾ من أثر وصف ﴿جَبَّادٍ ﴾ لأن العنيد المكابر المعارض للحجة.

وبين ﴿وَخَافَ وَعِيدٌ ﴾ ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ جناس مصحَّف.

وقوله: ﴿مِّنْ وَرَابِهِ جَهَنَّمُ ﴾ صفة لـ ﴿جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ أي: خاب الجبار العنيد في الدنيا وليس ذلك حظه من العقاب بل وراءه عقاب الآخرة.

والوراء: مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد، فاستعير لذلك بجامع الغفلة عن الحصول كالشيء الذي يكون من وراء المرء لا يشعر به لأنه لا يراه، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا ﴾ [الكهف: 79]، أي: وهم غافلون عنه ولو ظفر بهم لأفتك سفينتهم، وقول هدبة بن خشرم:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فررج قريب

وأما إطلاق الوراء على معنى ﴿مِنْ بَعَدِ﴾ فاستعمال آخر قريب من هذا وليس عينه.

والمعنى: أن جهنم تنتظره، أي: فهو صائر إليها بعد موته.

والصديد: المُهلة. أي: مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه، وجعل الصديد ماء على التشبيه البليغ في الإسقاء، لأن شأن الماء أن يُسقى. والمعنى: ويُسقى صديداً عوض

الماء إن طلب الإسقاء، ولذلك جعل ﴿صَكِيدٍ﴾ عطف بيان لـ ﴿مَآءُ﴾. وهذا من وجوه التشبيه البليغ.

وعطف جملة ﴿يسقى﴾ على جملة ﴿مِّنْ قَرَابِهِ جَهَنَّمُ ﴾ لأن السقي من الصديد شيء زائد على نار جهنم.

والتجرع: تكلف الجرع، والجرع: بلع الماء.

ومعنى ﴿ يُسِيغُهُ ﴾ يفعل سوغة في حلقه. والسوغ: انحدار الشراب في الحلق بدون غصة، وذلك إذا كان الشراب غير كريه الطعم ولا الريح، يقال: ساغ الشراب، وشراب سائغ. ومعنى ﴿ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾: ألا يقارب أن يسيغه فضلًا عن أن يسيغه بالفعل، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ في سورة البقرة [71].

وإتيان الموت: حلوله، أي: حلول آلامه وسكراته، قال قيس بن الخطيم:

متى يأت هذا الموت لا يَلْفَ حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها

بقرينة قوله: ﴿وَمَا هُوَ بِحَيِّتِ﴾، أي: فيستريح.

والكلام على قوله: ﴿وَمِنْ قَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظُهُ مثل الكلام في قوله: ﴿ مِّنْ قَرَآبِهِ عَالَمُ عَلَيْ الله عَدَابِ آخر بعد العذاب الذي هو فيه.

والغليظ: حقيقته الخشن الجسم، وهو مستعمل هنا في القوة والشدة بجامع الوفرة في كل، أي: عذاب ليس بأخف مما هو فيه. وتقدم عند قوله: ﴿وَبَجَّيَّنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍّ﴾ في سورة هود [58].

[18] ﴿ مَّثَلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمٌ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ الشَّتَدَّتَ بِهِ الرِّيَاحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٌ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿ وَإِلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّه

تمثيل لحال ما عمله المشركون من الخيرات حيث لم ينتفعوا بها يوم القيامة. وقد أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم، فيخطر ببالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالًا من الصلة والمعروف: من إطعام الفقراء، ومن عتق رقاب، وقرى ضيوف، وحمالة ديات، وفداء أسارى، واعتمار، ورفادة الحجيج، فهل يجدون ثواب ذلك؟ وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم وجه الجمع بين وجود عمل صالح وبين عدم الانتفاع به عند الحاجة إليه، فضرب هذا المثل لبيان ما يكشف جميع الاحتمالات.

والمثل: الحالة العجيبة، أي: حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم كرماد إلخ.

فالمعنى: حال أعمالهم، بقرينة الجملة المخبر عنها لأنه مهما أطلق مَثَل كذا إلا والمراد حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام، فهو من الإيجاز الملتزم في الكلام.

فقوله: ﴿أَعْمَنُكُهُمْ ﴾ مبتدأ ثان، و﴿كُرَمَادٍ ﴾ خبر عنه، والجملة خبر عن المبتدأ الأول. ولما جعل الخبر عن ﴿مَثَلُ الذِينَ كَفَرُوا ﴾ ﴿أَعْمَنُكُهُمْ ﴾ آل الكلام إلى أن مثل أعمال الذين كفروا كرماد.

شبّهت أعمالهم المتجمعة العديدة برماد مكدس فإذا اشتدت الرياح بالرماد انتثر وتفرق تفرقاً لا يرجى معه اجتماعه. ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد تجمعه، والهيئة المشبهة معقولة.

ووصف اليوم بالعاصف مجاز عقلي، أي: عاصف ريحُه، كما يقال: يوم ماطر، أي: سحابه.

والرماد: ما يبقى من احتراق الحطب والفحم. والعاصف تقدم في قوله: ﴿جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ في سورة يونس [22].

ومن لطائف هذا التمثيل أن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المتجمع، لأن الرماد أثر الأفضل أعمال الذين كفروا وأشيعها بينهم وهو قِرى الضيف حتى صارت كثرة الرماد كناية في لسانهم عن الكرم.

وقرأ نافع وأبو جعفر ﴿إشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَاحُ﴾. وقرأه البقية: ﴿إشْتَدَّتْ بِهِ الريح﴾ بالإفراد، وهما سواء لأن التعريف تعريف الجنس.

وجملة: ﴿ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَمْءٌ ﴾ بيان لجملة التشبيه، أي: ذهبت أعمالهم سدًى فلا يقدرون أن ينتفعوا بشيء منها.

وجملة: ﴿ وَاللَّهُ مُو الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ تذييل جامع لخلاصة حالهم، وهي أنها ضلال بعيد.

والمراد بالبعيد البالغ نهاية ما تنتهي إليه ماهيته، أي: بعيد في مسافات الضلال، فهو كقولك: أقصى الضلال أو جِدَّ ضلال، وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿وَمَنَ يُتُمْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ في سورة النساء [116].

[19، 20] ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ أَلَلَهُ خَلَقَ أَلَسَمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأَ يُذْهِبْكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٌ ﴿ قَلَ وَمَا ذَلِكَ عَلَى أَلَلَهِ بِعَزِيزٌ ﴿ قَالَهِ .

استئناف بياني ناشئ عن جملة: ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُتْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ فإن هلاك فئة

كاملة شديدة القوة والمِرَّة أمر عجيب يثير في النفوس السؤال: كيف تهلك فئة مثل هؤلاء؟ فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق السماوات والأرض في عظمتها قادرٌ على إهلاك ما هو دونها، فمبدأ الاستئناف هو قوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمُ وَيَأْتِ مِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴾.

وموقع جملة: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَهُ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ موقع التعليل لجملة الاستئناف، قدم عليها كما تجعل النتيجة مقدمة في الخطابة والجدال على دليلها. وقد بيناه في كتاب «أصول الخطابة».

ومناسبة موقع هذا الاستئناف ما سبقه من تفرق الرماد في يوم عاصف.

والخطاب في ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ لكل من يصلح للخطاب غير معين، وكل من يظن به التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين.

والرؤية: مستعملة في العلم الناشئ عن النظر والتأمل، لأن السماوات والأرض مشاهدة لكل ناظر، وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل لسهولة الانتقال من المشاهدة إلى العلم، وأما كون ذلك ملتبساً بالحق فمحتاج إلى تأمل عميق. فلما كان أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة علق الاستدلال على الرؤية. كقوله تعالى: ﴿قُلُ الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يونس: 101].

والحق هنا: الحكمة، أي: ضد العبث، بدليل مقابلته به في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيدِنَ ۗ ﴿ فَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِكَنَ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِلَّا الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقرأ الجمهور: ﴿ خَلَقَ ﴾ بصيغة الفعل على أن ﴿ السَّمَوَتِ ﴾ مفعوله ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾ عطف على المفعول بالنصب.

وقرأه حمزة، والكسائي، وخلف: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ بصيغة اسم الفاعل مضافاً إلى ﴿ السَّمَوَاتِ ﴾ وبخفض ﴿ الْأَرْضَ ﴾.

والخطاب في ﴿ يُذَهِبُكُمُ ﴾ لجماعة من جملتهم المخاطب بـ ﴿ أَلَمْ تَكَ ﴾. والمقصود: التعريض بالمشركين خاصة، تأكيداً لوعيدهم الذي اقتضاه قوله: ﴿ لَنُهُلِكُنَ الظّلِمِينَ ﴾ وَلَشُكِنَنُكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمٌ ﴾، أي: إن شاء أعدم الناس كلهم وخلق ناساً آخرين.

وقد جيء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجاً للتعليم بالوعيد وإظهار لعظيم القدرة. وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المعاندين ويأتي في مكانهم في سيادة الأرض بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض. وجملة: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٌ ﴿ اللّهُ عَلَى عَلَى جملة: ﴿إِنْ يَشَأُ يُدُهِبُكُمُ مَوكد لمضمونها، وإنما سلك بهذا التأكيد مسلك عطف على جملة: ﴿إِنْ يَشَأُ يُدُهِبُكُمُ مَوكد لمضمونها،

العطف لما فيه من المغايرة للمؤكد في الجملة بأنه يفيد أن هذا المشي سهل عليه هين، كقوله: ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكُ ﴾ [الروم: 27].

والعزيز على أحد: المتعاصى عليه الممتنع بقوته وأنصاره.

[21] ﴿ وَبَرَزُوا لِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَتُوا لِلذِينَ السَّتَكَبَرُوا إِنَّا كُمُّ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوَ هَدَىٰنَا اللهُ لَمَدُنِكُم مَّ سَوَآءً عَلَيْ اللهُ لَمَدُنِنَا عَلَيْ مِن عَذَابِ اللهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوَ هَدَىٰنَا اللهُ لَمَدُنِنَكُم مَّ سَوَآءً عَلَيْ اللهُ عَمَالُوا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عطف على جملة: ﴿إِنْ يَشَأُ يُذِهِبَكُمْ ﴾ باعتبار جواب الشرط وهو الإذهاب، وفي الكلام محذوف، إذ التقدير: فأذهَبهم وبرزوا لله جميعاً، أي: يوم القيامة.

وكان مقتضى الظاهر أن يقول: ويبرزون لله، فعدلَ عن المضارع إلى الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع، مثل قوله تعالى: ﴿أَنَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [النحل: 1].

والبروز: الخروج من مكانٍ حاجبٍ من بيت أو قرية. والمعنى: حشروا من القبور. وهرْجَمِيعًا الله تأكيد ليشمل جميعهم من سادة ولفيف.

وقد جيء في هذه الآية بوصف حال الفِرَق يوم القيامة، ومجادلة أهل الضلالة مع قادتهم، ومجادلة الجميع للشيطان، وكون المؤمنين في شغل عن ذلك بنزل الكرامة. والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات. فالمقصود: التحذير مما يفضى إلى سوء المصير.

واللام الجارة لاسم الجلالة معدية فعل ﴿بَرَزُوا﴾ إلى المجرور. يقال: برز لفلان، إذا ظهر له، أي: حضر بين يديه، كما يقال: ظهر له.

والضعفاء: عوام الناس والأتباع. والذين استكبروا: السادة، لأنهم يتكبرون على العموم وكان التكبر شعار السادة. والسين والتاء للمبالغة في الكبر. والتبع: اسم جمع التابع مثل الخَدَم والخَوَل، والفاء لتفريع الاستكبار على التبعية لأنها سبب يقتضي الشفاعة لهم.

وموجب تقديم المسند إليه على المسند في ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنّا ﴾ أن المستفهم عنه هو كون المستكبرين يغنون عنهم لا أصل الغناء عنهم، لأنهم آيسون منه لما رأوا آثار الغضب الإلهي عليهم وعلى سادتهم. كما تدل عليه حكاية قول المستكبرين: ﴿ سَوَاءً عَلَيْتَ نَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾، فعلموا أنهم قد غرُّوهم في الدنيا، فتعين أن الاستفهام مستعملٌ في التورك والتوبيخ والتبكيت، أي: فأظهروا

مكانتكم عند الله التي كنتم تدعونها وتغروننا بها في الدنيا.

فإيلاء المسند إليه حرف الاستفهام قرينة على أنه استفهام غير حقيقي، وبيَّنه ما في نظيره من سورة غافر [47، 48]: ﴿وَإِذْ يَنَحَاَّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَتُوا لِللَّذِينَ السَّكَا لِللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

و ﴿ مِنْ ﴾ في قوله: ﴿ مِنْ عَذَابِ أَللَّهِ ﴾ بدلية ، أي: غَناء بدلًا عن عذاب الله.

و ﴿مِن ﴾ في قوله: ﴿مِن شَمْءِ ﴾ مزيدة لوقوع مدخولها في سياق الاستفهام بحرف هل. و ﴿شَمْءِ ﴾ في معنى المصدر، وحقه النصب على أنه مفعول مطلق فوقع جره بحرف الجر الزائد. والمعنى: هل تغنون عنا شيئاً.

وجواب المستكبرين اعتذار عن تغريرهم بأنهم ما قصدوا به توريط أتباعهم كيف وقد ورطوا أنفسهم أيضاً. أي: لو كنا نافعين لنفعنا أنفسنا. وهذا الجواب جارٍ على معنى الاستفهام التوبيخي العتابي إذ لم يجيبوهم بأنا لا نملك لكم غناء، ولكن ابتدأوا بالاعتذار عما صدر منهم نحوهم في الدنيا علماً بأن الضعفاء عالمون بأنهم لا يملكون لهم غناء من العذاب.

وجملة: ﴿ سَوَآءً عَلَيْ الْجَزِعْنَا أَمْ صَبَرُنا ﴾ من كلام الذين استكبروا. وهي مستأنفة تبيين عن سؤال من الضعفاء يستفتون المستكبرين أيصبرون أم يجزعون تطلباً للخلاص من العذاب، فأرادوا تأييسهم من ذلك يقولون: لا يفيدنا جزعٌ ولا صبر، فلا نجاة من العذاب. فضمير المتكلم المشارك شامل للمتكلمين والمجابين، جمعوا أنفسهم إتماماً للاعتذار عن توريطهم.

والجزع: حزن مشوبٌ باضطراب، والصبر تقدم.

وجملة: ﴿مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾ واقعة موقع التعليل لمعنى الاستواء، أي: حيث لا محيص ولا نجاة فسواء الجزع والصبر.

والمحيص: مصدر ميمي كالمغيب والمشيب وهو النجاة. ويقال: حاص عنه، أي: نجا منه. ويجوز أن يكون اسم مكان من حاص أيضاً، أي: ما لنا ملجأ ومكان ننجو فيه.

[22] ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى الْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُو فَاسَتَجَبْتُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُو فَاسْتَجَبْتُمْ لِمِ فَلَا تَلُومُونِ فَأَخَلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِم عَلَيْكُمْ مِّن سُلطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُو فَاسْتَجَبْتُمْ لِم فَلَا تَلُومُونِ وَفَا أَنتُم بِمُصْرِخَى إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُنُمُونِ مِن وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخَى إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُنُمُونِ مِن وَبَاللَّهُ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الطَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَ الطَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

أفضت مجادلة الضعفاء وسادتهم في تغريرهم بالضلالة إلى نطق مصدر الضلالة وهو

الشيطان: إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من الهدى علموا أن سبب إضلالهم هو الشيطان لأن نفي الاهتداء يرادفه الضلال، وإما لأن المستكبرين انتقلوا من الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس لهم ما أوجب ضلالهم، وكل ذلك بعلم يقع في نفوسهم كالوجدان.

على أن قوله: ﴿ فَلَا تَلُومُونِي ﴾ يظهر منه أنه توجه إليه ملام صريح، ويحتمل أنه توقعه فدفعه قبل وقوعه وأنه يتوجه إليه بطريقة التعريض، فجملة: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ ﴾ عطف على جملة: ﴿ فَقَالَ ٱلشُّعَفَتُونُ ﴾.

والمقصود من وصف هذا الموقف إثارة بغض الشيطان في نفوس أهل الكفر ليأخذوا حذرهم بدفاع وسواسه، لأن هذا الخطاب الذي يخاطبهم به الشيطان مليء بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا مما شأنه أن يستفز غضبهم من كيده لهم وسخريته بهم، فيورثهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم بما يتوقعون إتيانه إليهم من قِبَله. وذلك أصلٌ عظيمٌ في الموعظة والتربية.

فهذا شبيه شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقولهم لهم: ﴿ أَنطَقَنَا أَللَّهُ اللَّهِ أَللَهُ كُلُّ شَرِّ ﴾ إظهاراً للحقيقة وتسجيلًا على أهل الضلالة وقمعاً لسفسطتهم.

وأخبر الله بها الناس استقصاء في الإبلاغ ليحيط الناس علماً بكل ما سيحل بهم. وإيقاظاً لهم ليتأملوا الحقائق الخفية فتصبح بيِّنة واضحة. فقول الشيطان: ﴿فَلَا تَلُومُونِكَ وَلُومُوا أَنفُسَكُم الطال لإفراده باللوم أو لابتداء توجيه الملام إليه في حين أنهم أجدر باللوم أو بابتداء توجيهه.

وأما وقع كلام الشيطان من نفوس الذين خاطبهم فهو موقع الحسرة من نفوسهم زيادةً في عذاب النفس.

وإضافة ﴿وَعُدَ﴾ إلى ﴿ لَلْحَقَ الاتصاف، أَى: الوعد الحق الذي لا نقض له.

والحق: هنا بمعنى الصدق والوفاء بالموعود به. وضده: الإخلاف، ولذلك قال: ﴿ وَوَعَدَتُكُم اللهُ الْحَدَلُ مَا اللهُ الحق جميع ما وعدهم الله بالقرآن على لسان رسوله على الله الخُلف جميع ما كان يعدهم الشيطان على لسان أوليائه وما يعدهم إلا غرورا.

والسلطان: اسم مصدر تسلط عليه، أي: غلبه وقهره، أي: لم أكن مجبراً لكم على اتباعي فيما أمرتكم.

والاستثناء في ﴿إِلَّا أَن دَعُوتُكُو ﴾ استثناء منقطع، لأن ما بعد حرف الاستثناء ليس من جنس ما قبله. فالمعنى: لكنى دعوتكم فاستجبتم لى.

وتفرع على ذلك: ﴿فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُم﴾. والمقصود: لوموا أنفسكم، أي: إذ قبلتم إشارتي ودعوتي. وقد تقدم بيانه صدر الكلام على الآية.

ومجموع الجملتين يفيد معنى القصر، كأنه قال: فلا تلوموا إلا أنفسكم، وهو في معنى قصر قلب بالنسبة إلى إفراده باللوم وحقهم التشريك، فقلب اعتقادهم إفراده دون اعتبار الشركة، وهذا من نادر معاني القصر الإضافي، وهو مبني على اعتبار أجدر الطرفين بالرد، وهو طرف اعتقاد العكس بحيث صار التشريك كالملغى لأن الحظ الأوفر لأحد الشريكين.

وجملة: ﴿مَّا أَنَا بِمُقْرِضِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُعْرِخِكَ ﴾، بيان لجملة النهي عن لومه، لأن لومه فيه تعريضٌ بأنهم يتطلبون منه حيلة لنجاتهم، فنفى ذلك عن نفسه بعد أن نهاهم عن أن يلوموه.

والإصراخ: الإغاثة، اشتق من الصُّراخ لأن المستغيث يصرخ بأعلى صوته، فقيل: أصرخه، إذا أجاب صُراخه، كما قالوا: أعتبه، إذا قبل استعتابه. وأما عطف: ﴿وَمَا أَنتُهُ بِمُسْرِخِيَ﴾ فالمقصود منه استقصاء عدم غَناء أحدهما عن الآخر.

وقرأ الجمهور ﴿ بِمُصْرِخِتَ ﴾ بفتح التحتية مشددة. وأصله بمصرخييَ بياءين: أولاهما ياء جمع المذكر المجرور، وثانيتهما ياء المتكلم، وحقها السكون، فلما التقت الياءان ساكنتين وقع التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة.

وقرأ حمزة وخلف: ﴿بمصرخيّ - بكسر الياء - تخلصاً من التقاء الساكنين بالكسرة، لأن الكسرة هو أصل التخلص من التقاء الساكنين. قال الفراء: تحريك الياء

بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، إلا أن كسر ياء المتكلم في مثله نادر. وأنشد في تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العِجلي:

قال لها هل لكِ يا تا فيِّ قالت له: ما أنت بالمرضيِّ

أراد: هل لك فيّ يا هذه. وقال أبو علي الفارسي: زعم قطرب أنها لغة بني يربوع. وعن أبي عمرو بن العلاء أنه أجاز الكسر. واتفق الجميع على أن التخلص بالفتحة في مثله أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة هو القياس، وقد أثبته سند قراءة حمزة. وقد تحامل عليه الزجاج وتبعه الزمخشري وسبقهما في ذلك أبو عُبيد والأخفش بن سعيد وابن النحاس، ولم يطلع الزجاج والزمخشري على نسبة ذلك البيت للأغلب العجلي.

والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بنو يربوع من تميم، وبنو عجل بن لُجيم من بكر بن وائل، فقرأوا بلهجتهم أخذاً بالرخصة للقبائل أن يقرأوا القرآن بلهجاتهم وهي الرخصة التي أشار إليها قول النبي على الله القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه»، كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير، ثم نسخت تلك الرخصة بقراءة النبي على في الأعوام الأخيرة من حياته المباركة ولم يثبت ما ينسخها في هذه الآية.

واستقر الأمر على قَبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجهاً في العربية ولم تخالف رسم المصحف الإمام. وهذه الشروط متوفرة في قراءة حمزة هذه كما علمت آنفاً، فقصارى أمرها أنها تتنزل منزلة ما ينطق به أحد فصحاء العرب على لغة بعض قبائلها بحيث لو قرئ بها في الصلاة لصحت عند مالك وأصحابه.

وجملة: ﴿إِنِّهِ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَنُنُونِ مِن قَبَلٌ ﴾ استئنافُ تنصُّل آخر من تبعات عبادتهم إياه قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار الخضوع لله تعالى. وأراد بقوله: ﴿كَفَرْتُ ﴾ شدة التبري من إشراكهم إياه في العبادة، فإن أراد من مُضي فعل ﴿كَفَرْتُ ﴾ مُضي الأزمنة كلها، أي: كنت غير راض بإشراككم إياي فهو كذب منه أظهر به التذلل، وإن كان مراده من المضي إنشاء عدم الرضى بإشراكهم إياه فهو ندامة بمنزلة التوبة حيث لا يقبل متاب. و﴿مِن فَبَلُ ﴾ على التقديرين متعلق بـ ﴿أَشْرَكُنُونِ ﴾.

والإشراك الذي كفر به إشراكهم إياه في العبادة بأن عبدوه مع الله لأن من المشركين من يعبدون الشياطين والجن، فهؤلاء يعبدون جنس الشيطان مباشرة، ومنهم من يعبدون الأصنام فهم يعبدون الشياطين بواسطة عبادة آلهته.

وجملة: ﴿إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ من الكلام المحكي عن الشيطان. وهي في

موقع التعليل لما تقدم من قوله: ﴿مَّا أَنَا بِمُمْرِخِكُمْ ﴾، أي: لأنه لا يدفع عنك العذاب دافعٌ فهو واقعٌ بكم.

[23] ﴿وَأَدْخِلَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِے مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنَّهَا لُوَ المَّلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمَّ تَعِيَّانُهُمْ فِيهَا سَلَنَّمٌ ﴿ اللَّهُ اللّ

عطف على جملة: ﴿وَبَرَزُواْ لِلهِ جَمِيعًا﴾، وهو انتقال لوصف حال المؤمنين يومئذٍ بمناسبة ذكر حال المشركين لأن حال المؤمنين يومئذٍ من جملة الأحوال المقصودة بالوصف إظهار لتفاوت الأحوال، فلم يدخل المؤمنون يومئذٍ في المنازعة والمجادلة تنزيهاً لهم عن الخوض في تلك الغمرة، مع التنبيه على أنهم حينئذٍ في سلامة ودعة.

ويجوز جعل الواو للحال، أي: برزوا وقال الضعفاء وقال الكبراء وقال الشيطان إلخ. وقد أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، فيكون إشارة إلى أنهم فازوا بنزل الكرامة من أول وهلة.

وقوله: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمٌّ ﴾ إشارة إلى العناية والاهتمام، فهو إذنٌ أخص من أمر القضاء العام.

وقوله: ﴿ تَعِيَّنُّهُمْ فِيهَا سَلَمُّ ﴾ تقدم نظيره في أول سورة يونس.

[24 ـ 26] ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ أَللَهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَالِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَمَآءِ ﴿ قَ تُوْتِي أَلْقَهُ كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهِمَّا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْمُثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَنْكُرُنَ ﴿ قَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَتُثَ مِن الْمُثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَنْكُرُنَ ﴿ قَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَتُثَ مِن الْمُأْمُنُ لَلَهُ مِن قَرَارٌ ﴿ فَي ﴾.

استئناف ابتدائي اقتضته مناسبة ما حكي عن أحوال أهل الضلالة وأحوال أهل الهداية ابتداءً من قوله تعالى: ﴿وَبَرَزُوا لِلهِ جَمِيعًا﴾ إلى قوله: ﴿قَحِيَّاهُمُ فِهَا سَلَمٌ ﴾، فضرب الله مثلًا لكلمة الإيمان وكلمة الشرك.

فقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ أَللَهُ مَثَلًا ﴾ إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام، وذلك مثل قولهم: ألم تعلم.

ولم يكن هذا المثل مما سبق ضربه قبل نزول الآية، بل الآية هي التي جاءت به، فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل. وصوغ التشويق إليه في صيغة الزمن الماضي الدال عليها حرف ﴿لَمْ﴾ التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي والدال عليها فعل ﴿ضَرَبَ﴾ بصيغة الماضى لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما مثل به.

والاستفهام في ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ، إنكاري نُزِّل المخاطب منزلة من لم يعلم فأنكر عليه عدم

العلم أو هو مستعمل في التعجب من عدم العلم بذلك مع أنه مما تتوفر الدواعي على علمه. أو هو للتقرير. ومثله في التقرير كثير، وهو كناية عن التحريض على العلم بذلك.

والخطاب لكل من يصلح للخطاب. والرؤية علمية معلق فعلها عن العمل بما وليها من الاستفهام بـ ﴿كَيْفَ﴾. وإيثار ﴿كَيْفَ﴾ هنا للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه.

وتقدم المثل في قوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ نَالَذِى اِسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ في سورة البقرة [17].

وضرب المثل: نظم تركيبه الدال على تشبيه الحالة، وتقدم عند قوله: ﴿أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا﴾ في سورة البقرة [26].

وإسناد ﴿ضَرَبَ﴾ إلى اسم الجلالة لأن الله أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام.

والمثل لما كان معنى متضمناً عدة أشياء صح الاقتصار في تعليق فعل ﴿ضَرَبَ ﴾ به على وجه إجمال يفسره قوله: ﴿كِلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ ﴾ إلى آخره، فانتصب ﴿كِلَمَةً ﴾ على البدلية من ﴿مَثَلًا ﴾ بدل مفصًل من مجمل، لأن المثل يتعلق بها لما تدل عليه الإضافة في نظيره في قوله: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِئَةٍ ﴾.

والكلمة الطيبة قيل: هي كلمة الإسلام، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والكلمة الخبيثة: كلمة الشرك.

والطيبة: النافعة. استعير الطيب للنفع لحُسن وقعه في النفوس كوقع الروائح الذكية. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ﴾ في سورة يونس [22].

والفرع: ما امتد من الشيء وعلا، مشتقٌ من الافتراع وهو الاعتلاء. وفرع الشجرة: غصنها، وأصل الشجرة: جذرها.

والسماء: مستعمل في الارتفاع، وذلك مما يزيد الشجرة بهجة وحسن منظر.

والأُكل \_ بضم الهمزة \_ المأكول، وإضافة إلى ضمير الشجرة على معنى اللام. وتقدم عند قوله: ﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأُكُلِّ ﴾ في سورة الرعد [4].

فالمشبه هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الحس والفرح في النفس وازدياد أصول النفع باكتساب المنافع المتتالية بهيئة رسوخ الأصل، وجمال المنظر، ونماء أغصان الأشجار، ووفرة الثمار، ومتعة أكلها. وكل جزء من أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء الآخر من الهيئة الأخرى، وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلًا لجمع التشبيه وتفريقه.

وكذلك القول في تمثيل حال الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة على الضد بجميع

الصفات الماضية من اضطراب الاعتقاد، وضيق الصدر، وكدر التفكير، والضر المتعاقب. وقد اختصر فيها التمثيل اختصاراً اكتفاءً بالمضاد، فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة الطيبة.

وفي «جامع الترمذي» عن أنس بن مالك الله عن رسول الله على قال: «مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» قال: «هي النخلة. ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيِثَةٍ الْجَثُثَتُ مِن فَوْقِ الْلَأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٌ فَيْ قَال: هي الحنظل».

وجملة: ﴿ الْجَنْتُ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ ) صفة لـ ﴿ شجرة خبيثة ﴾ لأن الناس لا يتركونها تلتف على الأشجار فتقتلها. والاجتثاث: قطع الشيء كله، مشتق من الجثة وهي الذات. و ﴿ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ ﴾ تصوير لـ ﴿ الْجَتُثَتُ ﴾. وهذا مقابل قوله في صفة الشجرة الطيبة: ﴿ أَمَّلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَمَآءِ ﴾.

وجملة: ﴿مَا لَهَا مِن قَرَارِ ﴾ تأكيد لمعنى الاجتثاث، لأن الاجتثاث من انعدام القرار.

والأظهر أن المراد بالكلمة الطيبة القرآن وإرشاده، وبالكلمة الخبيثة تعاليم أهل الشرك وعقائدهم، ف(الكلمة) في الموضعين مطلقة على القول والكلام، كما دل عليه قوله: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الذِينَ عَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّالِتِ ﴾. والمقصود مع التمثيل إظهار المقابلة بين الحالين إلا أن الغرض في هذا المقام بتمثيل كل حالة على حدة بخلاف ما يأتي عند قوله في سورة النحل [75]: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبَدًا مَثَلُوكًا ﴾ \_ إلى قوله \_: ﴿ وَمَن رَزَقَنَهُ مِنَا رِزَقًا حَسَنًا ﴾ ، فانظر بيانه هنالك.

وجملة: ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْآَمُثُلُ لِلنَّاسِ ﴾ معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. والواو واو الاعتراض. ومعنى «لعل» رجاء تذكيرهم، أي: تهيئة التذكر لهم، وقد مضت نظائرها.

[27] ﴿ يُثَرِّتُ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّالِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدَّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِمِينِ " وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءٌ ﴿ إِنَّهِ ﴾.

جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عما أثاره تمثيل الكلمة الطيبة بالشجرة الثابتة الأصل بأن يسأل عن الثابت المشبه به: ما هو أثره في الحالة المشبهة؟ فيجاب بأن ذلك الثبات ظهر في قلوب أصحاب الحالة المشبهة وهم الذين آمنوا إذ ثبتوا على الدين ولم يتزعزعوا فيه لأنهم استثمروا من شجرةٍ أصلها ثابت.

والقول: الكلام. والثابت: الصادق الذي لا شك فيه. والمراد به أقوال القرآن لأنها

صادقة المعاني واضحة الدليل، فالتعريف في ﴿القول﴾ لاستغراق الأقوال الثابتة. والباء في ﴿بِالْتَوْلِ﴾ للسبية.

ومعنى تثبيت الذين آمنوا بها أن الله يسَّر لهم فيهم الأقوال الإلهية على وجهها وإدراك دلائلها حتى اطمأنت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيها شكٌ فأصبحوا ثابتين في إيمانهم غير مزعزعين بها غير مترددين.

وذلك في الحياة الدنيا ظاهر، وأما في الآخرة فبإلفائهم الأحوال على نحو مما علموه في الدنيا، فيم تعترهم ندامة ولا لهف. ويكون ذلك بمظاهر كثيرة يظهر فيها ثباتهم بالحق قولًا وانسياقاً، وتظهر فيها فتنة غير المؤمنين في الأحوال كلها.

وتفسير ذلك بمقابلته بقوله: ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلْمِينَ ﴾، أي: المشركين، أي: يجعلهم في حيرة وعماية في الدنيا وفي الآخرة. والضلال: اضطراب وارتباك. فهو الأثر المناسب لسببه، أعني الكلمة التي اجتثت من فوق الأرض كما دلت عليه المقابلة.

والظالمون: المشركون. قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13].

ومن مظاهر هذا التثبيت فيهما ما ورد من وصف فتنة سؤال القبر. روى البخاري والترمذي عن البراء بن عازب أن رسول الله على قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ا

وجملة: ﴿وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَآءٌ كالتذييل لما قبلها. وتحت إبهام ﴿مَا يَشَآءٌ كالتذييل لما قبلها. وتحت إبهام ﴿مَا يَشَآءٌ كوعمومه مطاو كثيرة: من ارتباط ذلك بمراتب النفوس، وصفاء النيات في تطلب الإرشاد، وتربية ذلك في النفوس بنمائه في الخير والشرحتى تبلغ بذور تينك الشجرتين منتهى أمدهما من ارتفاع في السماء واجتثاث من فوق الأرض المعبر عنها بالتثبيت والإضلال. وفي كل تلك الأحوال مراتب ودرجات لا تبلغ عقول البشر تفصيلها.

وإظهار اسم الجلالة في: ﴿وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۗ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآمُ ۗ لقصد أن تكون كل جملة من الجمل الثلاث مستقلة بدلالتها حتى تسير مسير المثل.

[28، 29] ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ وَالْحَلَّوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

أعقب تمثيل الدينين ببيان آثارهما في أصحابهما. وابتدأ بذكر أحوال المشركين لأنها أعجب والعبرة بها أولى والحذر مقدم على التحلي بضدها، ثم أعقب بذكر أحوال المؤمنين بقوله: ﴿ قُلُ لِعِبَادِى الذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إلخ.

والاستفهام مستعمل في التشويق إلى رؤية ذلك.

والرؤية: هنا بصرية لأن متعلقها مما يرى، ولأن تعدية فعلها بـ﴿إِلَى ﴾ يرجح ذلك، كما في قوله: ﴿أَلَمُ تَرَ إِلَى الذِي حَآجَ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ ﴾ [البقرة: 258].

وقد نزِّل المخاطب منزلة من لم ير. والخطاب لمن يصح منه النظر إلى حال هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله مع وضوح حالهم.

والكفر: كفران النعمة، وهو ضد الشكر، والإشراك بالله من كفران نعمته.

وفي قوله: ﴿بَدَّلُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ كُفْرًا﴾ محسن الاحتباك. وتقدير الكلام: بدلوا نعمة الله وشكرها كفراً بها ونقمة منه، كما دل عليه قوله: ﴿وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ﴾ إلخ.

واستعير التبديل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخر، لأنه يشبه تبديل الذات بالذات.

والذين بدلوا هذا التبديل فريق معروفون، بقرينة قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ ﴾، وهم الذين تلقوا الكلمة الخبيثة من الشيطان، أي: كلمة الشرك، وهم الذين استكبروا من مشركي أهل مكة فكابروا دعوة الإسلام وكذبوا النبي عَيِيدٌ، وشرَّدوا من استطاعوا، وتسبَّبوا في إحلال قومهم دار البوار، فإسناد فعل ﴿ وَأَحَلُوا ﴾ إليهم على طريقة المجاز العقلي.

ونعمة الله التي بدَّلوها هي نعمة أن بوأهم حرمه، وأمَّنهم في سفرهم وإقامتهم، وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، وسلَّمهم مما أصاب غيرهم من الحروب والغارات والعدوان، فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحجارة. ثم أنعم الله عليهم بأن بعث فيهم أفضل أنبيائه صلى الله عليهم جميعاً وهداهم إلى الحق، وهيأ لهم أسباب السيادة والنجاة في الدنيا والآخرة، فبدلوا شكر ذلك بالكفر به، فنعمة الله الكبرى هي رسالة محمد على ودعوة إبراهيم وبنيه \_ المنهم والمنهم و المنهم وبنيه \_ المنهم و المنهم

وقومهم: هم الذين اتبعوهم في ملازمة الكفر حتى ماتوا كفاراً، فهم أحق بأن يضافوا إليهم.

والبوار: الهلاك والخسران. وداره: محله الذي وقع فيه.

والإحلال بها: الإنزال فيها. والمراد بالإحلال التسبب فيه، أي: كانوا سبباً لحلول قومهم بدار البوار. وهي جهنم في الآخرة. ومواقع القتل والخزي في الدنيا مثل: موقع بدر. فيجوز أن يكون ﴿ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴾ جهنم، وبه فسر علي وابن عباس وكثيرٌ من العلماء، ويجوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن علي وعن ابن عباس.

واستعمال صيغة المضي في ﴿وَأَحَلُوا ﴾ لقصد التحقيق، لأن الإحلال متأخر زمنه فإن السورة مكية.

والمراد بـ ﴿ الذِينَ بَدَّلُواْ يَعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ صناديد المشركين من قريش، فعلى تفسير ﴿ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ بدار البوار في الآخرة يكون قوله: ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ بدلًا من ﴿ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ وجملة: ﴿ يَصَّلُونَهَ الله من ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ ، فتخص ﴿ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ بأعظم أفرادها وهو النار، ويجعل ذلك من ذكر بعض الأفراد لأهميته.

وعلى تفسير ﴿ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ بأرض بدر يكون قوله: ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ﴾ جملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً. وانتصابُ جهنم على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه فعل ﴿ يَصَلَوْنَهُا ﴾ على طريقة الاشتغال.

وما يروون عن عمر بن الخطاب وعن علي كرم الله وجهه أن ﴿ أَلَذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ أَلَّهِ كُفُرًا ﴾ «هم الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة بن مخزوم، قال: فأما بنو أمية فمُتعوا إلى حين، وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر»، فلا أحسبه إلا من وضع بعض المغرضين المضادين لبني أمية.

وفي روايات عن علي كرم الله وجهه أنه قال: هم كفار قريش، ولا يريد عمر ولا علي الله على من أسلموا من بني أمية فإن ذلك لا يقوله مسلم فاحذروا الأفهام الخطئة.

وكذا ما روي عن ابن عباس: أنهم جبلة بن الأيهم ومن اتبعوه من العرب الذين تنصروا في زمن عمر وحلوا ببلاد الروم، فإذا صح عنه فكلامه على معنى التنظير والتمثيل، وإلا فكيف يكون هو المراد من الآية وإنما حدث ذلك في خلافة عمر بن الخطاب .

وجملة: ﴿وَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴾ عطف على جملة ﴿يَصَلَوْنَهُ ﴾، أو حال من ﴿جَهَنَّمَ ﴾. والتقدير: وبئس القرار هي.

[30] ﴿ وَجَعَلُوا لِلهِ أَندَادًا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِهِ عَلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (اللهِ).

عطف على ﴿بَدَّلُوا ﴾ و﴿أحلوا ﴾ ، فالضمير راجع إلى ﴿النِينَ ﴾ وهم أئمة الشرك. والجعل يصدق باختراع ذلك كما فعل عمرو بن لحي وهو من خزاعة. ويصدق بتقرير ذلك ونشره والاحتجاج له ، مثل وضع أهل مكة الأصنام في الكعبة ووضع هُبل على سطحها.

والأنداد: جمع ند بكسر النون، وهو المماثل في مجد ورفعة، وتقدم عند قوله تعالى: ﴿فَكَ اللَّهِ عَنْكُوا لِلهِ أَنْدَادًا﴾ في سورة البقرة [22].

وقرأ الجمهور ﴿لِيَضِلُوا ﴾ بضم الياء التحتية من أضل غيره إذا جعله ضالًا، فجعل الإضلال علة لجعلهم لله أنداداً، وإن كانوا لم يقصدوا تضليل الناس وإنما قصدوا مقاصد هي مساوية للتضليل لأنها أوقعت الناس في الضلال، فعبر على مساوي التضليل بالتضليل لأنه آيل إليه وإن لم يقصدوه، فكأنه قيل: للضلال عن سبيله، تشنيعاً عليهم بغاية فعلهم وهم ما أضلوا إلا وقد ضلوا، فعُلم أنهم ضلوا وأضلوا، وذلك إيجاز.

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس عن يعقوب: ﴿لِيَضلُّوا﴾ ـ بفتح الياء ـ والمعنى: ليستمر ضلالهم فإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حاصلًا في زمن الحال. ومعنى لام التعليل أن تكون مستقبلة لأنها بتقدير ﴿إنَّ﴾ المصدرية بعد لام التعليل.

ويعلم أنهم أضلوا الناس من قوله: ﴿وَأَحَلُواْ فَوْمَهُمْ دَارَ أَلْبُوارِ﴾.

وسبيل الله: كل عمل يجري على ما يرضي الله. شبه العمل بالطريق الموصلة إلى المحلة، وقد تقدم غير مرة.

وجملة: ﴿ قُلَ تَمَتَّعُونَ ﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن المخاطب بـ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللِّينَ بَدَّلُوا ﴾ إذا علم هذه الأحوال يتساءل عن الجزاء المناسب لجرمهم وكيف تركهم الله يرفلون في النعيم، فأجيب بأنهم يصيرون إلى النار، أي: يموتون فيصيرون إلى العذاب.

وأُمر بأن يبلغهم ذلك لأنهم كانوا يزدهون بأنهم في تنعم وسيادة، وهذا كقوله: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الذِينَ كَفَرُوا فِي الْلِلَدِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَنْكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ الْلِهَادُ اللَّهَادُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[31] ﴿ قُل لِعِبَادِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَنِيَةً مِن قَبَّلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَكُ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

استئناف نشأ عن ذكر حال الفريق الذي حقت عليه الكلمة الخبيثة بذكر حال مقابله، وهو الفريق الذي حقت عليه الكلمة الطيبة. فلما ابتدئ بالفريق الأول لقصد الموعظة والتخلي ثُنِّيَ بالفريق الثاني على طريقة الاعتراض بين أغراض الكلام كما سيأتي في الآية عقبها.

ونظيره قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَقَالُواْ أَبْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَنَّا إِنَّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًّا ﴿ وَقُل لِعِبَادِ مِنْ قُولُواْ الْتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ جَدِيدًّا ﴿ وَقُل لِعِبَادِ مِنْ قُولُواْ الْتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: 49 ـ 53].

ولما كانوا متحلِّين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف بالإيمان، وبصيغة

الأمر بما هم فيه من صلاةٍ وإنفاقٍ لقصد الدوام على ذلك، فحصلت بذلك مناسبة وقع هذه الآية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد الحالين.

ولما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل تعين أن المراد الاستزادة من ذلك، ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر لأن المضارع دال على التجدد، فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل الذي يؤمر به بخلاف صيغة «افعل» فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور به من لم يكن ملتبساً به، فأصل: ﴿ يُقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾ ليقيموا، فحذفت لام الأمر تخفيفاً.

وهذه هي نكتة ورود مثل هذا التركيب في مواضع وروده، كما في هذه الآية وفي قوله: ﴿وَقُل لِعِبَادِك يَقُولُوا اللَّتِ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ في سورة الإسراء [53]، أي: قل لهم ليقيموا وليقولوا، فحكى بالمعنى.

وعندي: أن منه قوله تعالى: ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِهِمُ الْأَمُلُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ قَيْ سُورة الحجر [3]، أي: ذرهم ليأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. فهو أمر مستعمل في الإملاء والتهديد، ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه معمولة للام أمر محذوفة. وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المجزوم بلام الأمر محذوفة بعد تقدم فعل (قل)، كما في مغني اللبيب ووافقه ابن مالك في شرح الكافية.

وقال بعضهم: جزم الفعل المضارع في جواب الأمر بـ ﴿ قُلْ ﴾ على تقدير فعل محذوف هو المقول دل عليه ما بعده. والتقدير: قل لعبادي أقيموا يقيموا وأنفقوا ينفقوا. وقال الكسائي وابن مالك: إن ذلك خاص بما يقع بعد الأمر بالقول كما في هذه الآية، وفاتهم نحو آية: ﴿ ذَرَّهُمُ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا ﴾.

وزيادة ﴿مِّمَّا رَزَقْنَهُمٌّ ﴾ للتذكير بالنعمة تحريضاً على الإنفاق ليكون شكراً للنعمة.

و ﴿ سِرًّا وَعَلَيْهَ ﴾ حالان من ضمير ﴿ يُنْفِقُوا ﴾. وهما مصدران. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ سِرًّا وَعَلَيْهَ ﴾ في سورة البقرة [274].

والمقصود تعميم الأحوال في طلب الإنفاق لكيلا يظنوا أن الإعلان يجر إلى الرياء كما كان حال الجاهلية، أو أن الإنفاق سرَّا يفضي إلى إخفاء الغني نعمة الله فيجر إلى كفران النعمة، فربما توخى المرء أحد الحالين فأفضى إلى ترك الإنفاق في الحال الآخر فتعطل نفع كثير وثواب جزيل، فبيَّن الله للناس أن الإنفاق بر لا يكدره ما يحف به من الأحوال، «وإنما الأعمال بالنيات».

وقد تقدم شيء من هذا عند قوله: ﴿ الذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّمِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَ الْصَّدَقَاتِ وَالذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ ﴾ [التوبة: 79] الآية. وقيل: المقصود من السر الإنفاق المتطوع به، ومن العلانية الإنفاق الواجب. وتقديم السر على العلانية تنبيةٌ على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر الرياء، ولأن فيه استبقاء لبعض حياء المتصدق عليه.

وقوله: ﴿ مِن قَبِلِ أَنْ يَأْنِى يَوَمُ لَا بَيْعُ فِيهِ ﴾ إلى حمت على المعاوضات وَيُنفِقُونُ ﴾ أي: ليفعلوا ذينك الأمرين قبل حلول اليوم الذي تتعذر فيه المعاوضات والإنفاق. وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء عنهما حين يتمنون أن يكونوا ازدادوا من ذينك لما يسرهم من ثوابهما فلا يجدون سبيلًا للاستزادة منهما، إذ لا بيع يومئذ فيُشترى الثواب ولا خلال من شأنها الإرفاد والإسعاف بالثواب. فالمراد بالبيع المعاوضة وبالخلال الكناية عن التبرع.

ونظيره قوله تعالى: ﴿ يَا يَنُهَا الذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَنَّ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَآ بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ في سورة البقرة [254].

وبهذا تبين أن المراد من الخلال هنا آثارها، بقرينة المقام، وليس المراد نفي الخلة، أي: الصحبة والمودة لأن المودة ثابتة بين المتقين، قال تعالى: ﴿ الْأَخِلَانَ مُومَيِذٍ بَعْضُ عَدُولًا إِلَّا الْمُتَقِينَ ﴾ [الزخرف: 67]. وقد كُني بنفي البيع والخلال التي هي وسائل النوال والإرفاد عن انتفاء الاستزادة.

وإدخال حرف الجر على اسم الزمان هو ﴿فَبَلِ ﴾ لتأكيد القبلية ليفهم معنى المبادرة. وقرأ الجمهور ﴿لَا بَيْعٌ ﴾ بالرفع. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب بالبناء على الفتح. وهما وجهان في نفي النكرة بحرف ﴿لا ﴾.

[32 \_ 34] ﴿ اللهُ اللهِ خَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمٌ وَسَخَرَ لَكُمُ الْقُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْقُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْيَلَ وَسَخَرَ لَكُمُ الْيَلَ وَسَخَرَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارُ اللَّهُ وَالنَّهَارُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْمُوهَا إِنَ اللَّهُ لَا يَحْمُوهَا إِنَ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا يَحْمُوهَا إِنَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْمُوهَا إِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْمُوهَا إِنَ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْمُوهَا إِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

استئناف واقع موقع الاستدلال على ما تضمَّنته جملة: ﴿وَجَعَلُواْ لِلهِ أَندَادًا ﴾ الآية. وقد فصل بينه وبين المستدل عليه بجملة: ﴿قُل لِعِبَادِى النِّينَ اَمنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ ﴾ الآية. وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم تستحق الشكر عليها ليظهر حال الذين كفروها، وبالضد حال الذين شكروا عليها، وليزداد الشاكرون شكراً.

فالمقصود الأول هو الاستدلال على أهل الجاهلية، كما يدل عليه تعقيبه بقوله:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ الْجَعَلَ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَاجْنَبْنِے وَبَيْنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامُ ﴿ وَ اللهِ اللهِ عَامَة مشهودة محسوسة لا يستطاع إنكارها إلا أنها محتاجة للتذكير بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى.

وافتتح الكلام باسم الموجد لأن تعيينه هو الغرض الأهم. وأخبر عنه بالموصول لأن الصلة معلومة الانتساب إليه والثبوت له، إذ لا ينازع المشركون في أن الله هو صاحب الخلق ولا يدعون أن الأصنام تخلق شيئاً، كما قال: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَق السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله ﴾ [لقمان: 25]، فخلق السماوات والأرض دليل على إلهية خالقها وتمهيد للنعم المودعة فيهما، فإنزال الماء من السماء إلى الأرض، وإخراج الثمرات من الأرض، والبحار والأنهار من الأرض. والشمس والقمر من السماء، والليل والنهار من السماء ومن الأرض، وقد مضى بيان هذه النعم في آيات مضت.

والرزق: القوت. والتسخير: حقيقته التذليل والتطويع، وهو مجاز في جعل الشيء قابلًا لتصرف غيره فيه، وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّبُومَ مُسَخَّرَتٍ لِاللَّهُ لَا لَا عَرَافَ [54]. وقوله: ﴿لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِ﴾ هو علة تسخير صنعها.

ومعنى تسخير الفلك: تسخير ذاتها بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية تجري في البحر بدون مانع.

وقوله: ﴿ بِأَمْرِهِۦ ﴾ متعلِّق بـ ﴿ تَجَرِّے﴾.

والأمر: هنا الإذن، أي: تيسير جريها في البحر، وذلك بكف العواصف عنها وبإعانتها بالريح الرخاء، وهذا كقوله: ﴿ أَلَةُ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَرَ لَكُم مَّا في الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِكِ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ [الحج: 65]. وعبر هذا الأمر بالنعمة في قوله: ﴿ أَلَةُ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِكُ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ ﴾ [الحج: 53]، وقد بينته آية: ﴿ وَمِنْ ءَائِتِهِ الْمُوارِهِ في الْبَحْرِ كَالْأَعْلَدِ اللهِ فَي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهوري: 32 \_ 33].

وتسخير الأنهار: خلقها على كيفية تقتضي انتقال الماء من مكانٍ إلى مكانٍ وقراره في بعض المنخفضات فيستقي منه من تمر عليه وينزل على ضفافه حيث تستقر مياهه، وخَلَق بعضها مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنيل للشرب ولسير السفن فيها.

وتسخير الشمس والقمر: خلقهما بأحوال ناسبت انتفاع البشر بضيائهما، وضبط أوقاتهم بسيرهما.

ومعنى ﴿ دَآبِبَيْنَ ﴾ دائبين على حالات لا تختلف، إذ لو اختلفت لم يستطع البشر ضبطها فوقعوا في حيرةٍ وشك.

والفُلك: جمع لفظه كلفظ مفرده. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَالْفُلْكِ التِي تَحَرِي فِي الْبُحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ﴾ في سورة البقرة [164].

ومعنى ﴿وَءَاتَنْكُم مِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُونُ ﴾ أعطاكم بعضاً من جميع مرغوباتكم الخارجة عن اكتسابكم بحيث شأنكم فيها أن تسألوا الله إياها، وذلك مثل توالد الأنعام، وإخراج الثمار والحب، ودفع العوادي عن جميع ذلك: كدفع الأمراض عن الأنعام، ودفع الجوائح عن الثمار والحب.

فجملة: ﴿وَءَاتَنكُم مِن كُلِ مَا سَأَلَتُمُوهُ لَى تعميم بعد خصوص، فهي بمنزلة التذييل لما قبلها لحِكم يعلمها الله ولا يعلمونها: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَ يُنَزِلُ بِقِدَرٍ مَا يَشَاَتُهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن اللّه ولا يعلمونان والمتنان يَكُون بمقدار البذل لا بمقدار الحرمان. وبهذا يتبين تفسير الآية.

وجملة: ﴿وَإِن تَعُـُدُواْ نِعْمَتَ أَلَهِ لَا تَحُصُوهَا ﴾ تأكيد للتذييل وزيادة في التعميم، تنبيها على أن ما آتاهم الله كثيرٌ منه معلوم وكثيرٌ منه لا يحيطون بعلمه أو لا يتذكرونه عند إرادة تعداد النعم.

فمعنى ﴿وَإِن تَعُـُدُّوا﴾ إن تحاولوا العد وتأخذوا فيه. وذلك مثل النعم المعتاد بها التي ينسى الناس أنها من النعم، كنعمة النفس، ونعمة الحواس، ونعمة هضم الطعام والشراب، ونعمة الدورة الدموية، ونعمة الصحة، وللفخرِ هنا تقريرٌ نفيس فانظره.

والإحصاء: ضبط العدد، وهو مشتقٌ من الحصا اسماً للعدد، وهو منقول من الحصى، وهو صغار الحجارة لأنهم كانوا يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى تجنباً للغلط.

وجملة: ﴿إِنَّ أَلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ تأكيد لمعنى الاستفهام الإنكاري المستعمل في تحقيق تبديل النعمة كفراً، فلذلك فصلت عنها.

والمراد بـ ﴿ أَلَّانسَانَ ﴾ صنف منه، وهو المتصف بمضمون الجملة المؤكدة وتأكيدها، فالإنسان هو المشرك، مثل الذي في قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَ اَذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا ﴿ وَهَ المربِم: 66]، وهو استعمال كثير في القرآن.

وصيغتا المبالغة في ﴿ظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله: ﴿وَإِن تَعُمُوهَ اللهِ لَا تَحُصُوهَ ﴾، إذ بمقدار كثرة النعم يكثر كفر الكافرين بها إذ أعرضوا عن عبادة المنعم وعبدوا ما لا يغني عنهم شيئاً، فأما المؤمنون فلا يجحدون نِعَم الله ولا يعدون غيره.

[35، 36] ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ الجَعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامٌ ﴿ وَ فَي إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ، مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَ ﴾.

عطف على جملة: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: 28] فإنهم كما بدلوا نعمة الله كفراً أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة أبيهم إبراهيم عَلَيْتُ وبدلوا اقتداءهم بسلفهم الصالح اقتداءً بأسلافهم من أهل الضلالة، وبدلوا دعاء سلفهم الصالح لهم بالإنعام عليهم كفراً بمفيض تلك النعم.

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة: ﴿ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ بأن انتقل من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت منَّتها أهل مكة بحكم العموم إلى ذكر النعم التي خص الله بها أهل مكة. وغيَّر الأسلوب في الامتنان بها إلى أسلوب الحكاية عن إبراهيم التنويه بإبراهيم عَلَيْتُ والتعريض بذريته من المشركين.

و «إذا» اسم زمان ماضٍ منصوب على المفعولية لفعل محذوف شائع الحذف في أمثاله، تقديره: واذكر إذ قال إبراهيم، زيادة في التعجيب من شأن المشركين الذي مر في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللِّينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفّرًا ﴾، فموقع العبرة من الحالين واحد.

و ﴿رَبِّ ﴾ منادى محذوف منه حرف النداء. وأصله «ربي»، حذفت ياء المتكلم تخفيفاً، وهو كثير في المنادى المضاف إلى الياء.

والبلد: المكان المعين من الأرض، ويطلق على القرية. والتعريف في ﴿ أَلْبَلَدَ﴾ تعريف العهد لأنه معهود بالحضور. و﴿ أَلْبَلَدَ﴾ بدل من اسم الإشارة.

وحكاية دعائه بدون بيان البلد إبهام يرد بعده البيان بقوله: ﴿عِندُ بَيِّنِكَ ٱلْمُحَرِّمُ ﴾ [إبراهيم: 37]، أو هو حوالة على ما في علم العرب من أنه مكة. وقد مضى في سورة البقرة تفسير نظيره. والتعريف هنا للعهد، والتنكير في آية البقرة تنكير النوعية، فهنا دعا للبلد بأن يكون آمناً، وفي آية سورة البقرة دعا لمشار إليه أن يجعله الله من نوع البلاد الآمنة، فمآل المفادين متحد.

﴿ وَاجْنُبُنِي ﴾ أمر من الثلاثي المجرد، يقال: جنبه الشيء، إذا جعله جانباً عنه، أي: باعده عنه، وهي لغة أهل نجد. وأهل الحجاز يقولون: جنّبه بالتضعيف أو أجنبه بالهمز. وجاء القرآن هنا بلغة أهل نجد لأنها أخف.

وأراد ببنيه أبناء صلبه، وهم يومئذٍ إسماعيل وإسحاق، فهو من استعمال الجمع في التثنية، أو أراد جميع نسله تعميماً في الخير فاستجيب له في البعض.

والأصنام: جمع صنم، وهو صورة أو حجارة أو بناء يُتخذ معبوداً ويُدعى إلهاً. وأراد إبراهيم عَلَيَ الله مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أصنام قوم نوح، ومثل الأصنام التي عبدها قوم إبراهيم.

وإعادة النداء في قوله: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ لإنشاء التحسر على ذلك.

وجملة: ﴿إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها بأنها ضلال راج بين كثير من الناس، فحق للمؤمن الضنين بإيمانه أن يخشى أن تجترفه فتنتها، فافتتاح الجملة بحرف التوكيد لما يفيده حرف «إن» في هذا المقام من معنى التعليل.

وذلك أن إبراهيم عَلِيَ خرج من بلده أور الكلدانيين إنكاراً على عبدة الأصنام، فقال: ﴿إِنِّهِ ذَاهِبُ إِلَى رَبِي سَيَهِدِينَ ﴾ [الصافات: 99]، وقال لقومه: ﴿وَأَعَرَلُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [مريم: 48]. فلما مر بمصر وجدهم يعبدون الأصنام ثم دخل فلسطين فوجدهم عبدة أصنام، ثم جاء عَربة تهامة فأسكن بها زوجه فوجدها خالية ووجد حولها جُرهم قوماً على الفطرة والسذاجة فأسكن بها هاجر وابنه إسماعيل عَلين أنهم أقام هنالك معلم التوحيد، وهو بيت الله الكعبة بناه هو وابنه إسماعيل، وأراد أن يكون مأوى التوحيد، وأقام ابنه هنالك ليكون داعية للتوحيد. فلا جرم سأل أن يكون ذلك بلداً آمناً حتى يسلم ساكنوه وحتى يأوي إليهم من إذا آوى إليهم لقنوه أصول التوحيد.

ففرِّع على ذلك قوله: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي﴾، أي: فمن تبعني من الناس فتجنب عبادة الأصنام فهو مني، فدخل في ذلك أبوه وقومه، ويدخل فيه ذريته لأن الشرط يصلح للماضي والمستقبل.

و «من» في قوله: ﴿مِيِّمِ ﴾ اتصالية. وأصلها التبعيض المجازي، أي: فإنه متصل بي اتصال البعض بكله.

وقوله: ﴿وَمَنْ عَصَانِهِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ تأدب في مقام الدعاء ونفع للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه.

والمعنى: ومن عصاني أفوض أمره إلى رحمتك وغفرانك. وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى. وهذا من غلبة الجِلم على إبراهيم على الله وخشية من استئصال عصاة ذريته.

ولذلك متعهم الله قليلًا في الحياة الدنيا، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَالَ وَمَن كَفَرَ وَلَهُ مَا أَشَارِ اللهِ عَلَى وَوَلِهُ وَاللهِ عَدَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: 126]، وقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ

لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهُ مِمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا الذِ فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿ وَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فَى عَقِيهِ لَعَلَهُمْ بَلَقُهُمْ بَلَقُ وَرَسُولُ شُينٌ ﴿ وَ عَقِيهِ لَمَ عَقِيهِ لَمَ عَقِيهِ لَمَ عَقَيْهِ مَا المَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الْمَقْوَلُ شُينٌ ﴿ وَ عَلَهَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الْمَقْوَلُ مُبْيِنٌ ﴿ وَ عَلَهَ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِيكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَالمُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْكُ

وإذ كان قوله: ﴿ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ تفويضاً لم يكن فيه دلالة على أن الله يغفر لمن يشرك به.

[37] ﴿ رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّبَتِنَ بِوَادٍ غَيْرِ ذِبِ زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْهِدَ مِّنَ ٱلنَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ لِيَقِيمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْهِدَ مِّنَ ٱلنَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ لِيَقِيمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْهِدَ مِّنَ ٱلنَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ السَّكُونَ اللَّهُمَ وَارْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ اللَّهُمْ وَارْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ اللَّهُمُ وَارْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ اللَّهُمُ وَارْزُقُهُم مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ مَا اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

جملة: ﴿إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي﴾ مستأنفة لابتداء دعاء آخر. وافتتحت بالنداء لزيادة التضرع. وفي كون النداء تأكيداً لنداء سابق ضربٌ من الربط بين الجمل المفتتحة بالنداء ربط المثل بمثله.

و ﴿مِنْ ﴾ في قوله: ﴿مِن ذُرِيَّتِ ﴾ بمعنى بعض، يعني إسماعيل عَلَيَّ ﴿ وهو بعض ذريته، فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم عَلِيً ﴿ بعد زمان من بناء الكعبة وتقرِّي مكة، كما دل عليه قوله في دعائه هذا: ﴿الْحَمَّدُ لِلهِ الذِ وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ ﴾ [إبراهيم: 39]، فذكر إسحاق عَلِيَهِ .

والواد: الأرض بين الجبال، وهو وادي مكة. و﴿غَيْرِ ذِ عَنْ عَ صفة، أي: بوادٍ لا يصلح للنبت لأنه حجارة، فإن كلمة (ذو) تدل على صاحبِ ما أضيفت إليه وتمكنه منه، فإذا قيل: ذو مال، فالمال ثابت له، وإذا أريد ضد ذلك قيل: غير ذي كذا، كقوله تعالى: ﴿فُرِّءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِ عِوَجٍ ﴾ [الزمر: 28]، أي: لا يعتريه شيء من العوج. ولأجل هذا الاستعمال لم يقل بوادٍ لا يزرع أو لا زرع به.

و ﴿عِندَ بَيْنِكَ ﴾ صفة ثانية لوادٍ أو حال.

والمحرَّم: الممنَّع من تناول الأيدي إياه بما يفسده أو يضر أهله بما جعل الله له

في نفوس الأمم من التوقير والتعظيم، وبما شاهدوه من هلكة من يريد فيه بإلحادٍ بظلم. وما أصحاب الفيل منهم ببعيد.

وعلّق ﴿لِيُقِيمُوا ﴾ بـ ﴿أَسَكَنتُ ﴾، أي: علة الإسكان بذلك الوادي عند ذلك البيت أن لا يشغلهم عن إقامة الصلاة في ذلك البيت شاغل فيكون البيت معموراً أبداً.

وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة. وتهيأ بذلك أن يفرع عليه الدعاء لهم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأن همة الصالحين في إقامة الدين.

والأفئدة: جمع فؤاد، وهو القلب. والمراد به هنا النفس والعقل.

والمراد: فاجعل أناساً يهوون إليهم. فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن يكون مسير الناس إليهم عن شوق ومحبة حتى كأن المسرع هو الفؤاد لا الجسد. فلما ذكر ﴿أَفَيدَةً﴾ لهذه النكتة حسن بيانه بأنهم ﴿مِّنَ أَلْنَاسِ﴾، ف ﴿مِّنَ بيانية لا تبعيضية، إذ لا طائل تحته. والمعنى: فاجعل أناساً يقصدونهم بحبات قلوبهم.

وتهوي \_ مضارع هوى بفتح الواو \_: سقط. وأُطلق هنا على الإسراع في المشي استعارة، كقول امرئ القيس:

كجلمود صخرٍ حطّه السيلُ من عَلِ

ولذلك عدِّي باللام دون (على).

والإسراع: جُعل كناية عن المحبة والشوق إلى زيارتهم.

والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم.

والتنكير مطلق يحمل على المتعارف في عمران المدن والأسواق بالواردين، فلذلك لم يقيده في الدعاء بما يدل على الكثرة اكتفاء بما هو معروف.

ومحبة الناس إياهم يحصل معها محبة البلد وتكرير زيارته، وذلك سبب لاستئناسهم به ورغبتهم في إقامة شعائره، فيؤول إلى الدعوة إلى الدين.

ورجاء شكرهم داخل في الدعاء لأنه جُعل تكملة له تعرضاً للإجابة وزيادة في الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين. والمقصود: توفر أسباب الانقطاع إلى العبادة وانتفاء ما يحول بينهم وبينها من فتنة الكدح للاكتساب.

[38] ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعُلِنٌ وَمَا يَغْفَى عَلَى أَللَّهِ مِن شَيْءٍ في الْأَرْضِ وَلَا فِي الْسَـَمَآءِ ۚ (﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ في الْلاَرْضِ

جاء بهذا التوجه إلى الله جامعاً لما في ضميره، وفذلكةٌ للجمل الماضية لِما

اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير من الناس، وذكر من اتبع دعوته ومن عصاه، وذكر أنه أراد من إسكان أبنائه بمكة رجاء أن يكونوا حراس بيت الله، وأن يقيموا الصلاة، وأن يشكروا النعم المسؤولة لهم. وفيه تعليم لأهله وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبوه في جميع الأحوال ويخلصوا النية إليه.

وجملة: ﴿ وَمَا يَخْفَى عَلَى أَللَّهِ مِن شَنْءِ ﴾ تذييل لجملة: ﴿ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا فُخْفِي وَمَا مُخْفِى عَلَى أَللَّهِ مِن شَنْءٍ ﴾ أي: تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. ولكونها تذييلًا أظهر فيها اسم الجلالة ليكون التذييل مستقلًا بنفسه بمنزلة المثل والكلام الجامع.

[39] ﴿الْحَمْدُ لِلهِ الذِهِ وَهَبَ لِم عَلَى الْكِكَبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّهِ لَسَمِيعُ الْدُعَاءِ ﴾.

لما دعا الله لأهم ما يهمه وهو إقامة التوحيد وكان يرجو إجابة دعوته وأن ذلك ليس بعجب في أمر الله خطر بباله نعمة الله عليه بما كان يسأله وهو أن وهب له ولدين في إبان الكبر وحين اليأس من الولادة، فناجى الله فحمده على ذلك وأثنى عليه بأنه سميع الدعاء، أي: مجيب، أي: متصف بالإجابة وصفاً ذاتياً، تمهيداً لإجابة دعوته هذه كما أجاب دعوته سلفاً. فهذا مناسبة موقع هذه الجملة بعد ما قَبْلها بقرينة قوله: ﴿إِنَّ كَتِيَ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾.

واسم الموصول إيماء إلى وجه بناء الحمد. و﴿عَلَى ﴿ فَي قوله: ﴿عَلَى ٱلْكِبَرِ ﴾ للاستعلاء المجازي بمعنى مع، أي: وهب ذلك تعلياً على الحالة التي شأنها أن لا تسمح بذلك. ولذلك يفسرون ﴿عَلَى ﴿ هذه بمعنى (مع)، أي: مع الكبر الذي لا تحصل معه الولادة. وكان عمر إبراهيم حين ولد له إسماعيل المناه وتمانين سنة (86). وعمره حين ولد له إسحاق المناه سنة (100). وكان لا يولد له من قبل.

وجملة: ﴿إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ اللَّعَآبِ تعليل لجملة: ﴿وَهَبَ الْيَ وَهِبِ ذلك لأنه سميع الدعاء. والسميع مستعمل في إجابة المطلوب كناية، وصيغ بمثال المبالغة أو الصفة المشبهة ليدل على كثرة ذلك وأن ذلك شأنه، فيفيد أنه وصف ذاتى لله تعالى.

[40، 40] ﴿رَبِّ الجَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَتَيِّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآ ۖ ﴿ الْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۚ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۗ ﴿ إِلَيْ ﴾.

جملة مستأنفة من تمام دعائه. وفعل ﴿ اَجْعَلْنِي ﴾ مستعمل في التكوين، كما تقدم آنفاً، أي: اجعلني في المستقبل مقيم الصلاة.

والإقامة: الإدامة، وتقدم في صدر سورة البقرة.

﴿ وَمِن ذُرِّيَّتَكُ صَفَة لَمُوصُوفَ مَحَذُوفَ مَعَطُوفَ عَلَى يَاءَ الْمَتَكُلَمِ. والتقدير: واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي.

و ﴿مِنْ ﴾ ابتدائية وليست للتبعيض، لأن إبراهيم عَلَيْ لا يسأل الله إلا أكمل ما يحبه لنفسه ولذريته. ويجوز أن تكون ﴿مِنْ ﴾ للتبعيض بناءً على أن الله أعلمه بأن يكون من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونها، أي: لا يؤمنون. وهذا وجه ضعيف لأنه يقتضي أن يكون الدعاء تحصيلًا لحاصل، وهو بعيد، وكيف وقد قال: ﴿وَاجَنُبْنِي وَمَنْ بَنِي الْأَصْنَامُ ﴾ [إبراهيم: 35] ولم يقل: ومن بني.

ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة.

وحُذفت ياء المتكلم في ﴿ دُعَكَا ۚ ﴾ في قراءة الجمهور تخفيفاً كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴾ في سورة الرعد [30].

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة بإثبات الياء ساكنة.

ثم دعا بالمغفرة لنفسه وللمؤمنين ولوالديه ما تقدم منه ومن المؤمنين قبل نبوءته وما استمر عليه أبوه بعد دعوته من الشرك، أما أمه فلعلها توفيت قبل نبوءته. وهذا الدعاء لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه عدوٌ لله كما في آية سورة براءة.

ومعنى ﴿ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾: يثبت. استعير القيام للثبوت تبعاً لتشبيه الحساب بإنسانٍ قائم، لأن حالة القيام أقوى أحوال الإنسان إذ هو انتصاب للعمل. ومنه قولهم: قامت الحرب على ساق، إذ قويت واشتدت. وقولهم: ترجَّلت الشمس، إذا قوي ضوءها، وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ في أول سورة البقرة [4].

[43 ، 42] ﴿ وَلَا تَحْسِبَكَ أَللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِلُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّهُمْ مُوَاَّةٌ ﴿ فَا الْمُعْمَلِ الْمُؤْمُةُ وَأَفْهِدَمُ مُ هَوَآءٌ ﴿ فَا الْمُعْمِلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الل

عطف على الجمل السابقة، وله اتصال بجملة: ﴿ قُلْ تَمَتَعُواْ فَإِنَ مَصِيرَكُمُ إِلَى اَلْتَارِّ ﴾ [إبراهيم: 30]، الذي هو وعيدٌ للمشركين وإنذارٌ لهم بأن لا يغتروا بسلامتهم وأمنهم تنبيها لهم على أن ذلك متاعٌ قليلٌ زائل، فأكد ذلك الوعيد بهذه الآية، مع إدماج تسلية الرسول عَلَي على ما يتطاولون به من النعمة والدعة، كما دل عليه التفريع في قوله: ﴿ وَلَا الرسول عَلَي عَلَى مَا يَتَطَاولُون به من النعمة والدعة، كما دل عليه التفريع في قوله: ﴿ وَلَا كَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ قوله: ﴿ وَلَا كَلَيْ اللّهِ اللّهِ قوله: ﴿ وَلَا كَلَيْ اللّهِ اللّهِ قَوله: ﴿ وَلَهُ كَلَّهُ مِن اللّهِ اللّهِ قَوله: ﴿ وَلَهُ كَلَّهُ مِن اللّهِ قَوله اللّهِ قَوله اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللهُ اللللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

وباعتبار ما فيه من زيادة معنى التسلية وما انضم إليه من وصف فظاعة حال المشركين يوم الحشر حَسُنَ اقتران هذه الجملة بالعاطف ولم تُفصل.

وصيغة ﴿وَلَا تَحْسِبَكَ﴾ ظاهرها نهي عن حسبان ذلك. وهذا النهي كناية عن إثبات وتحقيق ضد المنهي عنه في المقام الذي من شأنه أن يثير للناس ظن وقوع المنهي عنه لقوة الأسباب المثيرة لذلك. وذلك أن إمهالهم وتأخير عقوبتهم يشبه حالة الغافل عن أعمالهم، أي: تحقق أن الله ليس بغافل، وهو كناية ثانية عن لازم عدم الغفلة وهو المؤاخذة، فهو كناية بمرتبتين، ذلك لأن النهي عن الشيء يؤذن بأن المنهي عنه بحيث يتلبس به المخاطب، فنهيه عنه تحذير من التلبس به بقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب بذلك الحسبان. وعلى هذا الاستعمال جاءت الآية سواء جعلنا الخطاب لكل من يصح أن يخاطب فيدخل فيه النبي على أم جعلناه للنبي ابتداءً ويدخل فيه أمته.

ونفي الغفلة عن الله ليس جارياً على صريح معناه لأن ذلك لا يظنه مؤمن بل هو كناية عن النهي عن استعجال العذاب للظالمين. ومنه جاء معنى التسلية للرسول ﷺ.

والغفلة: الذهول، وتقدم في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِيكَ ﴾ في سورة الأنعام [156].

والمراد بالظلم هنا الشرك، لأنه ظلمٌ للنفس بإيقاعها في سبب العذاب المؤلم. وظلمٌ لله بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية. ويشمل ذلك ما كان من الظلم دون الشرك مثل ظلم الناس بالاعتداء عليهم أو حرمانهم حقوقهم فإن الله غير غافل عن ذلك. ولذلك قال سفيان بن عيينة: هي تسلية للمظلوم وتهديد للظالم.

وقوله: ﴿ وَبِهِ الْأَبْصَارُ ﴾ مبنية لجملة: ﴿ وَلَا تَحْسِبَكَ أَللَّهَ غَافِلًا... ﴿ إِلَخ. وَشَاهِ وَالْخ. وَشَاهُ اللَّهِ الْخَائِف.

وأل في ﴿ الْأَبْصَارُ ﴾ للعموم، أي: تشخص فيه أبصار الناس من هول ما يرون. ومن جملة ذلك مشاهدة هول أحوال الظالمين.

والإهطاع: إسراع المشي مع مد العنق كالمتختل، وهي هيئة الخائف.

وإقناع الرأس: طأطأته من الذل، وهو مشتقٌ من قنع من باب منع إذا تذلل. وهرمُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُبُوسِهِمَ حالان.

وجملة: ﴿ لَا يَرَنَّدُ إِلَيْهِمْ طَرُفْهُمْ ﴾ في موضع الحال أيضاً. والطرف: تحرك جفن العين.

ومعنى ﴿لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ لا يرجع إليهم، أي: لا يعود إلى معتاده، أي: لا يستطيعون تحويله. فهو كناية عن هول ما شاهدوه بحيث يبقون ناظرين إليه لا تطرف أعينهم.

وقوله: ﴿ وَأَفْدِدَ ثُهُم مَوَآ يُ ﴾ تشبيه بليغ، إذ هي كالهواء في الخلو من الإدراك لشدة الهول.

والهواء في كلام العرب: الخلاء. وليس هو المعنى المصطلح عليه في علم الطب وعلم الهيئة.

[44] ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الذِينَ طَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَجِعِ الرُّسُلُّ﴾.

عطف على جملة: ﴿ وَلَا تَحْسِبَكَ أَللَّهَ غَلَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ [إبراهيم: 42]، أي: تَسَلَّ عنهم ولا تملل من دعوتهم وأنذرهم.

والناس: يعم جميع البشر. والمقصود: الكافرون، بقرينة قوله: ﴿يَوْمَ يَأْنِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الذِينَ ظَلَمُواْ﴾. ولك أن تجعل الناس ناساً معهودين وهم المشركون.

و ﴿ يَوْمَ يَأْنِهِمُ الْعَذَابُ ﴾ منصوب على أنه مفعول ثانٍ لـ ﴿ أَنْذِرِ ﴾ ، وهو مضاف إلى الجملة. وفعل الإنذار يتعدى إلى مفعول ثانٍ على التوسع لتضمينه معنى التحذير ، كما في الحديث: «ما من نبى إلا أنذر قومه الدجال».

وإتيان العذاب مستعملٌ في معنى وقوعه مجازاً مرسلًا.

والعذاب: عذاب الآخرة، أو عذاب الدنيا الذي هدد به المشركون و﴿ النِينَ ظَلَمُوا ﴾: المشركون.

وطلب تأخير العذاب إن كان مراداً به عذاب الآخرة فالتأخير بمعنى تأخير الحساب، أي: يقول الذين ظلموا: أرجعنا إلى الدنيا لنجيب دعوتك. وهذا كما في قوله تعالى: ﴿رَبِّ الرَّحِعُونِ ﴿ لَيَ الْمَا الْمَا اللهُ الل

وإن حمل على عذاب الدنيا فالمعنى: أن المشركين يقولون ذلك حين يرون ابتداءً العذاب فيهم. فالتأخير على هذا حقيقة. والرسل على هذا المحمل مستعملٌ في الواحد مجازاً، والمراد به محمد على الله المحمل على المحمد الم

والقريب: القليل الزمن. شبه الزمان بالمسافة، أي: أخرنا مقدار ما نجيب به دعوتك.

[44، 44] ﴿ أُولَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِّ ﴿ اللَّهُ مُلَّا لَكُمْ مِّن زَوَالِّ ﴿ اللَّهُ مُلَّا لَكُمْ الْأَمْثَالُ ﴿ فَكُلَّنَا بِهِمْ وَسَكَنتُمْ فَى مَسَاكِنِ اللَّهُ مَا لَكُمْ الْأَمْثَالُ ﴾.

لما ذكر قبل هذه الجملة طلب الذين ظلموا من ربهم تعين أن الكلام الواقع بعدها يتضمن الجواب عن طلبهم فهو بتقدير قول محذوف، أي: يقال لهم. وقد عُدل عن الجواب بالإجابة أو الرفض إلى التقرير والتوبيخ لأن ذلك يستلزم رفض ما سألوه.

وافتتحت جملة الجواب بواو العطف تنبيهاً على معطوف عليه مقدر هو رفض ما سألوه، حُذف إيجازاً لأن شأن مستحق التوبيخ أن لا يعطى سؤله. فالتقدير: كلا وألم تكونوا أقسمتم... إلخ.

والزوال: الانتقال من المكان. وأريد به هنا الزوال من القبور إلى الحساب.

وحذف متعلق ﴿زَوَالِّ﴾ لظهور المراد، قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَا يَبَعَثُ بِاللَّهُ مَنْ يَمُوثُ ﴾ [النحل: 38].

وجملة: ﴿مَا لَكُمْ مِن زَوَالِّ﴾ بيان لجملة: ﴿أَقْسَمْتُم﴾. وليست على تقدير قول محذوف ولذلك لم يراع فيها طريق ضمير المتكلم فلم يقل: ما لنا من زوال، بل جيء بضمير الخطاب المناسب لقوله: ﴿أَوَلَمْ نَكُونُواْ﴾.

وهذا القسم قد يكون صادراً من جميع الظالمين حين كانوا في الدنيا لأنهم كانوا يتلقون تعاليم واحدة في الشرك يتلقاها الخلف عن سلفهم.

ويجوز أن يكون ذلك صادراً من معظم هذه الأمم أو بعضها ولكن بقيتهم مضمرون لمعنى هذا القسم.

وكذلك الخطاب في قوله: ﴿وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ الذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَانه يعم جميع أمم الشرك عدا الأمة الأولى منهم. وهذا من تخصيص العموم بالعقل إذ لا بد أن تكون الأمة الأولى من أهل الشرك لم تسكن في مساكن مشركين.

والمراد بالسكنى: الحلول، ولذلك عُدِّي بحرف الظرفية خلافاً لأصل فعله المتعدي بنفسه. وكان العرب يمرون على ديار ثمود في رحلتهم إلى الشام ويحطون الرحال هنالك، ويمرون على ديار عاد في رحلتهم إلى اليمن.

وتبيُّن ما فعل الله بهم من العقاب حاصل من مشاهدة آثار العذاب من خسف وفناء استئصال.

وضرب الأمثال بأقوال المواعظ على ألسنة الرسل على الأحوال الخفية.

وقد جمع لهم في إقامة الحجة بين دلائل الآثار والمشاهدة ودلائل الموعظة..

[46] ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمٌ وَعِندَ أَللَّهِ مَكُرُهُمٌ ۖ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۗ ﴿ وَقَدْ مَكُرُهُمُ لِتَرْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۗ ﴾.

يجوز أن يكون عطف خبر على خبر، ويجوز أن يكون حالًا من ﴿النَّاسَ﴾ في قوله: ﴿وَأَنذِرِ النَّاسَ﴾، أي: أنذرهم في حال وقوع مكرهم.

والمكر: تبييتُ فعل السوء بالغير وإضمارُه. وتقدم في قوله تعالى: ﴿وَمَكُرُواْ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُواْ مَكَرَ اللَّهِ في سورة وَمَكَرُ اللَّهِ في سورة الأعراف [99].

وانتصب ﴿مَكْرُولُ الأول على أنه مفعول مطلق لفعل ﴿مَكْرُولُ لبيان النوع، أي: المكر الذي اشتهروا به، فإضافة (مَكْرَ) إلى ضمير (هُمْ) من إضافة المصدر إلى فاعله. وكذلك إضافة مكر الثاني إلى ضمير (هُمْ).

والعندية إما عندية علم، أي: وفي علم الله مكرهم، فهو تعريض بالوعيد والتهديد بالمؤاخذة بسوء فعلهم، وإما عندية تكوين ما سمِّي بمكر الله وتقديره في إرادة الله، فيكون وعيداً بالجزاء على مكرهم.

وقرأ الجمهور ﴿لِنَرُولَ﴾ بكسر اللام وبنصب الفعل المضارع بعدها فتكون «إن» نافية، ولام ﴿لِنَرُولَ﴾ لام الجحود، أي: وما كان مكرهم زائلة منه الجبال، وهو استخفاف بهم، أي: ليس مكرهم بمتجاوز مكر أمثالهم، وما هو بالذي تزول منه الجبال. وفي هذا تعريض بأن الرسول على والمسلمين الذين يريد المشركون المكر بهم لا يزعزعهم مكرهم لأنهم كالجبال الرواسي.

وقرأ الكسائي وحده ـ بفتح اللام الأولى ـ من ﴿لَتَزولُ ورفع اللام الثانية على أن تكون ﴿إِنْ مخففة من (إِنَّ) المؤكدة وقد أكمل إعمالها، واللام فارقة بينها وبين النافية، فيكون الكلام إثباتاً لزوال الجبال من مكرهم، أي: هو مكر عظيم لتزول منه الجبال لو كان كان لها أن تزول، أي: جديرة، فهو مستعمل في معنى الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة. وهذا من المبالغة في حصول أمر شنيع أو شديد في نوعه على نحو قوله تعالى: ﴿يَكُ السَّمَونَ يُنَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَيَنشَقُ الْلاَرْضُ وَيَخِرُ الْجِبالُ هَدًا (الله المربع: 90].

# [47] ﴿ فَلَا تَحْسِبَنَّ أَللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَيُسُلُّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ ذُو النِّقَايِّر ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو النَّقَايِّر ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ لَهُ اللَّهُ عَزِيزٌ لللَّهُ عَزِيزٌ لللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَزِيزًا لللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَزِيزٌ لللَّهُ عَزِيزٌ لللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَزِيلًا لللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَزِيلًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَزِيلًا لللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَزِيلًا للللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالْكُوا عَلَالْكُولُ عَلَاكُوا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّالِهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُوا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّاكُ عَلَّاكُ عَلَاكُ عَلَّاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ

تفريع على جميع ما تقدم من قوله: ﴿وَلَا تَحْسِبَكَ أَلِلَّهَ غَلِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِلُوكَ ﴾ [إبراهيم: 42]. وهذا محل التسلية. والخطاب للنبي ﷺ. وتقدم نظيره آنفاً عند قوله: ﴿وَلَا تَحْسِبَكَ أَلِلَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِلُوكَ ﴾، لأن تأخير ما وعد الله رسوله ﷺ من إنزال العقاب بأعدائه يشبه حال المخلف وعده، فلذلك نُهي عن حُسبانه.

وأضيف ﴿ مُخِلِفَ ﴾ إلى مفعوله الثاني وهو ﴿ وَعَدِهِ ، ﴾ وإن كان المفعول الأول هو الأصل في التقديم والإضافة إليه لأن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد، فلذلك قدم ﴿ وَعَدِهِ ، ﴾ على ﴿ رُسُلُهُ ﴾.

و ﴿ رُسُلَهُ ﴾ جمع مراد به النبي ﷺ لا محالة، فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا. وهذا تثبيت للنبي ﷺ بأن الله منجز له ما وعده من نصره على الكافرين به. فأما وعده للرسل السابقين فذلك أمر قد تحقق فلا يناسب أن يكون مراداً من ظاهر جمع ﴿ رُسُلُهُ ﴾.

وجملة: ﴿إِنَّ أَللَّهَ عَزِينٌ ذُو النِّقَائِرِ ﴾ تعليلٌ للنهي عن حُسبانه مخلف وعده.

والعزة: القدرة. والمعنى: أن موجب إخلاف الوعد منتفٍ عن الله تعالى لأن إخلاف الوعد يكون إما عن عجز وإما عن عدم اعتياد الموعود به، فالعزة تنفي الأول وكونه صاحب انتقام ينفي الثاني. وهذه الجملة تذييل أيضاً وبها تم الكلام.

[48 ـ 51] ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَثُ وَبَرَزُوا لِلهِ الْوَحِدِ الْمَوْفِ وَالسَّمَوَثُ وَبَرَزُوا لِلهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ قَلَ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَعَشَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿ أَنَّ لِيَجْزِى اللهُ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتٌ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ اللهُ عَلَ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتٌ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ اللهِ الْحِسَابِ ﴿ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

استئناف لزيادة الإنذار بيوم الحساب، لأن في هذا تبيين بعض ما في ذلك اليوم من الأهوال؛ فلك أن تجعل ﴿يَوْمَ تُبُدَّلُ الْأَرْضُ ﴿ متعلقاً بقوله: ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ قدم عليه الاهتمام بوصف ما يحصل فيه، فجاء على هذا النظم ليحصل من التشويق إلى وصف هذا اليوم لما فيه من التهويل.

ولك أن تجعله متعلقاً بفعل محذوف تقديره: أذكر يوم تبدل الأرض، وتجعل جملة: ﴿إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ الْمِسَابِّ﴾ على هذا تذييلًا.

ولك أن تجعله متعلقاً بفعل محذوف دل عليه قوله: ﴿لِيَجْزِى أَللَهُ كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَتٌ ﴾. والتقدير: يجزي الله كل نفس بما كسبت يوم تبدل الأرض.. إلخ.

وجملة: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِّ﴾ تذييل أيضاً.

والتبديل: التغيير في شيء إما بتغيير صفاته، كقوله تعالى: ﴿فَأُولَكِهِكَ يُبُدِّلُ اللّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾ [الفرقان: 70]، وقولك: بدلت الحلقة خاتماً؛ وإما بتغيير ذاته وإزالتها بذات أخرى، كقوله تعالى: ﴿بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: 56]، وقوله: ﴿وَبَدَّلْنَهُمْ بِجَنَّتَيْمِمْ جُنَّتَيْنِ ذَوَاتَتَ أُكُلٍ خَمْطٍ﴾ [سبأ: 16].

وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة: إما بتغيير الأوصاف التي كانت لها وإبطال النظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا، وإما بإزالتها ووجدان أرض وسماوات أُخرى في العالم الأخروي. وحاصل المعنى: استبدال العالم المعهود بعالم جديد.

ومعنى ﴿وَبَرَزُوا لِلهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴾ مثل ما ذكر في قوله: ﴿وَبَرَزُوا لِلهِ جَمِيعًا﴾. والوصف بـ الْقَهَادِ ﴾ للرد على المشركين الذين أثبتوا له شركاء وزعموا أنهم يدافعون عن أتباعهم. وضمير ﴿بَرَزُوا ﴾ عائدٌ إلى معلوم من السياق، أي: وبرز الناس أو برز المشركون.

والتقرين: وضع اثنين في قرن، أي: حبل.

والأصفاد: جمع صِفاد بوزن كتاب، وهو القيد والغل.

والسرابيل: جمع سِربال وهو القميص. وجملة: ﴿سَرَابِيلُهُم مِّن فَطِرَانِ﴾ حال من ﴿ أَلْمُجْرِمِينَ﴾.

والقطران: دهن من تركيب كيمياوي قديم عند البشر يصنعونه من إغلاء شجر الأرز وشجر السرو وشجر الأبهُل بضم الهمزة والهاء وبينهما موحدة ساكنة، وهو شجر من فصيلة العرعر، ومن شجر العرعر: بأن تقطع الأخشاب وتجعل في قبة مبنية على بلاط سوي وفي القبة قناة إلى خارج، وتوقد النار حول تلك الأخشاب فتصعد الأبخرة منها ويسري ماء البخار في القناة فتصب في إناء آخر موضوع تحت القناة فيتجمع منه ماء أسود يعلوه زبد خائر أسود، فالماء يعرف بالسائل والزَّبَد يُعرف بالبرقي. ويُتخذ للتداوي من الجرب للإبل ولغير ذلك مما هو موصوف في كتب الطب وعلم الأقرْباذين.

وجعلت سرابيلهم من قطران لأنه شديد الحرارة فيؤلم الجلد الواقع هو عليه، فهو لباسهم قبل دخول النار ابتداءً بالعذاب حتى يقعوا في النار.

وجملة: ﴿إِنَ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ مستأنفة، إما لتحقيق أن ذلك واقع كقوله: ﴿إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ إِنَّ اللِّينَ لَوَقِعٌ ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ لَوَقِعٌ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لَوَقِعٌ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لَا يَعْدَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله كما ذكرناه آنفاً. وأخّرت إلى آخر الكلام لتقديم ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ الْأَرْضُ ﴾ إذا قُدّر معمولًا لها كما ذكرناه آنفاً.

[52] ﴿هَاذَا بَلَكُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدُ وَلِيَذَّكُرَ أُولُواْ اللهِ عَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدُ وَلِيَذَّكُرَ أُولُواْ الْهَالِبَتِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدُ وَلِيَذَّكُرَ أُولُواْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

الإشارة إلى الكلام السابق في السورة كلها من أين ابتدأته أصبت مراد الإشارة، والأحسن أن يكون للسورة كلها.

والبلاغ: اسم مصدر التبليغ، أي: هذا المقدار من القرآن في هذه السورة تبليغ للناس كلهم.

واللام في ﴿لِلنَّاسِ﴾ هي المعروفة بلام التبليغ، وهي التي تدخل على اسم من يُسمع قولًا أو ما في معناه.

وعطف ﴿وَلِيُنذِرُوا ﴾ على ﴿بَلَغُ ﴾ عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ ﴿بَلَغُ ﴾، إذ ليس في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه فإن وجود لام الجر مع وجود واو العطف مانعٌ من جعله عطفاً على الخبر، لأن المجرور إذا وقع خبراً عن المبتدأ اتصل به مباشرةً دون عطف إذ هو بتقدير كائن أو مستقر، وإنما تعطف الأخبار إذا كانت أوصافاً. والتقدير: هذا بلاغ للناس ليستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به.

واللام في ﴿وَلِيُمَذِرُوا ﴾ لام كي. وقد تقدم قريب من نظم هذه الآية في قوله تعالى: ﴿وَهَنَذَا كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَرَكُ مُصَدِّقُ الذِے بَيْنَ يَدَيِّهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَا) ﴿ في سورة الأنعام [92].

والمعنى: وليعلموا مما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله واحد، أي: مقصور على الإلهية الموحدة. وهذا قصر موصوف على صفة وهو إضافي، أي: أنه تعالى لا يتجاوز تلك الصفة إلى صفة التعدد بالكثرة أو التثليث، كقوله: ﴿إِنَّمَا أُللَّهُ إِلَهٌ وَحِدٌ سُبَّكَنهُ, أَنْ يَكُونَ لَهُ, وَلَدُّ ﴾ [النساء: 171].

والتذكر: النظر في أدلة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباعه، ولذلك خُصَّ بذوي الألباب تنزيلًا لغيرهم منزلة من لا عقول لهم: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْهَا عِلَمْ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان: 44].

وقد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة على ترتيب عقليِّ بحسب حصول بعضها عقب بعض، فابتُدئ بالصفة العامة وهي حصول التبليغ، ثم ما يعقب حصول التبليغ من الإنذار، ثم ما ينشأ عنه من العلم بالوحدانية لما في خلال هذه السورة من الدلائل، ثم بالتذكير في ما جاء به ذلك البلاغ وهو تفاصيل العلم والعمل. وهذه المراتب هي جامع حكمة ما جاء به الرسول على موزعة على من بلَّغ إليهم. ويختص المسلمون بمضمون قوله: ﴿ وَلِيَذَكَّرَ أُولُوا الْمَالَبُنِ ﴾.



سُمِّيت هذه السورة سورة الحِجْر، ولا يعرف لها اسم غيره. ووجه التسمية أن اسم الحِجر لم يذكر في غيرها.

والحِجر اسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود. وثمود هم أصحاب الحجر. وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصَّحَبُ الْمِجْرِ ﴾ [الحجر: 80]. والمكتبون في كتاتيب تونس يدعونها سورة ﴿رُبَّمَا ﴾ لأن كلمة «ربما» لم تقع في القرآن كله إلا في أول هذه السورة.

وهي مكية كلها وحُكى الاتفاق عليه.

وعن الحسن استثناء قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَاكَ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَن سبعاً من المثاني هي سورة الفاتحة وعلى أنها مدنية. وهذا لا يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية.

واستثناء قوله تعالى: ﴿كُمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقَسَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكتاب وهو صحيح، وتفسير ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الكتاب وهو صحيح، وتفسير ﴿ جَعَلُوا الْقَرْءَانَ عِضِينٌ ﴾ أنهم قالوا: ما وافق منه كتابنا فهو صدق وما خالف كتابنا فهو كذب. ولم يقل ذلك إلا يهود المدينة، وهذا لا نصحّحه كما نبيّنه عند الكلام على تلك الآية.

ولو سُلِّم هذا التفسير من جهتيه فقد يكون لأن اليهود سمعوا القرآن قبل هجرة النبي ﷺ بقليل فقالوا ذلك حينئذٍ، على أنه قد روي أن قريشاً لما أهمَّهم أمر النبي ﷺ استشاروا في أمره يهود المدينة.

وقال في «الاتقان» ينبغي استثناء قوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْتُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْتُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْتُسْتَثْخِرِينَ ﴿ وَلَهَا وَأَنهَا فِي صَفُوفَ الصّلاة اهـ. الْتُسْتَثْخِرِينَ ﴿ وَلِهَا وَأَنهَا فِي صَفُوفَ الصّلاة اهـ.

قال الترمذي: ورواه جعفر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس. وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح اهـ. وهذا توهين لطريق نوح.

قال ابن كثير في تفسيره: و «هذا الحديث فيه نكارة شديدة. والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذِكر، فلا اعتماد إلا على حديث جعفر بن سليمان وهو مقطوع».

وعلى تصحيح أنها مكية فقد عدت الرابعة والخمسين في عدد نزول السور؛ نزلت بعد سورة يوسف وقبل سورة الأنعام.

ومن العجيب اختلافهم في وقت نزول هذه السورة وهي مشتملة على آية: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾، وقد نزلت عند خروج النبي ﷺ من دار الأرقم في آخر السنة الرابعة من بعثته.

وعدد آيها تسع وتسعون باتفاق العادّين.

**\*\* \*\* \*\*** 

#### مقاصد هذه السورة

افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريضٌ بالتحدي بإعجاز القرآن. وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه.

وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم.

وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الهدى انغماسهم في شهواتهم.

وإنذارهم بالهلاك عند حلول إبان الوعيد الذي عيَّنه الله في علمه.

وتسلية الرسول على عدم إيمان من لم يؤمنوا، وما يقولونه في شأنه وما يتورَّكون بطلبه منه، وأن تلك عادة المكذبين مع رسلهم.

وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجيء آيات حسب اقتراحهم به، وأن الله حافظٌ كتابه من كيدهم.

ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما فيه من نعم عليهم.

وذكر البعث ودلائل إمكانه.

وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع.

وقصة كفر الشيطان.

ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط ﷺ وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر.

وختمت بتثبيت الرسول على وانتظار ساعة النصر، وأن يصفح عن الذين يؤذونه، ويكل أمرهم إلى الله، ويشتغل بالمؤمنين، وأن الله كافيه أعداءه.

مع ما تخلل ذلك من الاعتراض والإدماج من ذكر خلق الجن، واستراقهم السمع، ووصف أحوال المتقين، والترغيب في المغفرة، والترهيب من العذاب.

### [1] ﴿أَلْرُ ﴾.

تقدم الكلام على نظير فاتحة هذه السورة في أول سورة يونس.

وتقدم في أول سورة البقرة ما في مثل هذه الفواتح من إعلان التحدي بإعجاز القرآن.

### [1] ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَنبِ وَقُرْءَانِ مُبِينِّ ﴿ ﴾.

الإشارة إلى ما هو معروفٌ قبل هذه السورة من مقدار ما نزل بالقرآن. أي: الآيات المعروفة عندكم المتميزة لديكم تميزاً كتميز الشيء الذي تمكن الإشارة إليه هي آيات الكتاب. وهذه الإشارة لتنزيل آيات القرآن منزلة الحاضر المشاهد.

و ﴿ أَلَكِتَنْبِ ﴾: علم بالغلبة على القرآن الذي أنزل على محمد ﷺ للهدى والإرشاد إلى الشريعة. وسمي كتاباً لأنهم مأمورون بكتابة ما ينزل منه لحفظه ومراجعته؛ فقد سمي القرآن كتاباً قبل أن يكتب ويجمع لأنه بحيث يكون كتابًا.

ووقعت هذه الآية في مفتتح تهديد المكذبين بالقرآن لقصد الإعذار إليهم باستدعائهم للنظر في دلائل صدق الرسول ﷺ وحقية دينه.

ولمَّا كان أصل التعريف باللام في الاسم المجعول عَلَماً بالغلبة جائياً من التوسل

بحرف التعريف إلى الدلالة على معنى كمال الجنس في المعرف به لم ينقطع عن العَلَم بالغلبة أنه فائق في جنسه بمعونة المقام، فاقتضى أن تلك الآيات هي آيات كتاب بالغ منتهى كمال جنسه، أي: من كتب الشرائع.

وعطف ﴿ وَقُرْءَانِ ﴾ على ﴿ أَلْكِتَنبِ ﴾ لأن اسم القرآن جعل علماً على ما أنزل على محمد على للإعجاز والتشريع، فهو الاسم العَلَم لكتاب الإسلام مثل اسم التوراة والإنجيل والزبور للكتب المشتهرة بتلك الأسماء.

فاسم القرآن أرسخ في التعريف به من الكتاب لأن العَلَم الأصلي أدخل في تعريف المسمَّى من العَلَم بالغلبة، فسواء نكر لفظ القرآن أو عرف باللام فهو عَلَم على كتاب الإسلام. فإن نُكِّرَ فتنكيره على أصل الأعلام، وإن عُرِّف فتعريفه للَمْحِ الأصل قبل العَلَمية كتعريف الأعلام المنقولة من أسماء الفاعلين، لأن «القرآن» منقولٌ من المصدر الدال على القراءة، أي: المقروء الذي إذا قرئ فهو منتهى القراءة.

وفي التسمية بالمصدر من معنى قوة الاتصاف بمادة المصدر ما هو معلوم.

وللإشارة إلى ما في كل من العَلَمين من معنى ليس في العَلَم الآخر حسن الجمع بينهما بطريق العطف، وهو من عطف ما يعبر عنه بعطف التفسير لأن «قرآن» بمنزلة عطف البيان من (كتاب) وهو شبيه بعطف الصفة على الموصوف وما هو منه، ولكنه أشبهه لأن المعطوف متبوع بوصف وهو ﴿مَٰبِينِ ﴿ وهذا كله اعتبار بالمعنى.

وابتدأ بالمعرَّف باللام لما في التعريف من إيذان بالشهرة والوضوح وما فيه من الدلالة على معنى الكمال، ولأن المعرَّف هو أصل الإخبار والأوصاف. ثم جيء بالمنكَّر لأنه أريد وصفه بالمبين، والمنكَّر أنسب بإجراء الأوصاف عليه، ولأن التنكير يدل على التفخيم والتعظيم، فوزعت الدلالتان على نكتة التعريف ونكتة التنكير.

فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر فلأن سياق الكلام توبيخ الكافرين وتهديدهم بأنهم سيجيء وقت يتمنون فيه أن لو كانوا مؤمنين. فلما كان الكلام موجهاً إلى المنكرين ناسب أن يستحضر المنزَّل على محمد على بعنوانه الأعم وهو كونه كتاباً، لأنهم حين جادلوا ما جادلوا إلا في كتاب فقالوا: ﴿ وَوَ أَنَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِنْبُ لَكُنَا أَهَدَىٰ مِنْهُمٌ ﴾ [الأنعام: 157]، ولأنهم يعرفون ما عند الأمم الآخرين بعنوان «كتاب»، ويعرفونهم بعنوان «أهل الكتاب».

فأما عنوان «القرآن» فهو مناسب لكون الكتاب مقروءاً مدروساً، وإنما يقرأه ويدرسه المؤمنون به. ولذلك قدم عنوان «القرآن» في سورة النمل كما سيأتي.

والمبين: اسم الفاعل من أبان القاصر الذي هو بمعنى بأن مبالغة في ظهوره، أي: ظهور قرآنيته العظيمة، أي: ظهور إعجازه الذي تحققه المعاندون وغيرهم.

وإنما لم نجعل المبين بمعنى أبان المتعدي لأن كونه بيَّنا في نفسه أشد في توبيخ منكريه من وصفه بأنه مظهر لما اشتمل عليه. وسيجيء قريب من هذه الآية في أول سورة النمل.

### [2] ﴿ رُبُّمَا يُوذُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ كَانُواْ مُسْلِمِينٌ ﴿ ٢٠٠٤.

استئناف ابتدائي وهو مفتتح الغرض وما قبله كالتنبيه والإنذار.

و ﴿رُبُكَا﴾ مركبة من «رُبُّ». وهو حرف يدل على تنكير مدخوله ويجر ويختص بالأسماء. وهو بتخفيف الباء وتشديدها في جميع الأحوال. وفيها عدة لغات.

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء. وقرأ الباقون بتشديدها.

واقترنت بها «ما» الكافة لـ«رب» عن العمل. ودخول «ما» بعد «رب» يكف عملها غالباً. وبذلك يصح دخولها على الأفعال. فإذا دخلت على الفعل فالغالب أن يراد بها التقليل.

والأكثر أن يكون فعلًا ماضياً، وقد يكون مضارعاً للدلالة على الاستقبال كما هنا. ولا حاجة إلى تأويله بالماضي في التحقق.

ومن النحويين من أوجب دخولها على الماضي، وتأول نحو الآية بأنه منزَّل منزلة الماضي لتحققه. ومعنى الاستقبال هنا واضحٌ لأن الكفار لم يودوا أن يكونوا مسلمين قبل ظهور قوة الإسلام من وقت الهجرة.

والكلام خبر مستعمل في التهديد والتهويل في عدم اتباعهم دين الإسلام، والمعنى: قد يود الذين كفروا لو كانوا أسلموا.

والتقليل هنا مستعمل في التهكم والتخويف، أي: احذروا ودادتكم أن تكونوا مسلمين، فلعلها أن تقع نادراً كما يقول العرب في التوبيخ: لعلك ستندم على فعلك، وهم لا يشكون في تندمه، وإنما يريدون أنه لو كان الندم مشكوكاً فيه لكان حقاً عليك أن تفعل ما قد تندم على التفريط فيه لكي لا تندم، لأن العاقل يتحرز من الضر المظنون كما يتحرز من المتيقن.

والمعنى أنهم قد يودون أن يكونوا أسلموا ولكن بعد الفوات.

والإتيان بفعل الكون الماضي للدلالة على أنهم يودون الإسلام بعد مضي وقت

التمكن من إيقاعه، وذلك عندما يقتلون بأيدي المسلمين، وعند حضور يوم الجزاء؛ وقد ود المشركون ذلك غير مرة في الحياة الدنيا حين شاهدوا نصر المسلمين.

وعن ابن مسعود: ود كفار قريش ذلك يوم بدر حين رأوا نصر المسلمين. ويتمنون ذلك في الآخرة حين يساقون إلى النار لكفرهم، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ كَلُو لَكُ فِي الآخرة عيادًا وَكَلَلُكُ إِذَا أُخرج عياة المسلمين من النار ود الذين كفروا في النار لو كانوا مسلمين، على أنهم قد ودُّوا ذلك غير مرة وكتموه في نفوسهم عناداً وكفراً.

قَـال تـعـالـــى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى أَلْنَارِ فَقَالُواْ يَلْتَلْنَا نُرَدٌ ۗ وَلَا نُكَذِبُ عِنَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ (27) عَلَى: فلا يصرحون به. الْمُؤْمِنِينَ ۗ (27) عَلَى: فلا يصرحون به.

و ﴿ لَوْ ﴾ في ﴿ لَوْ كَانُواْ مُسَلِمِينٌ ﴾ مستعملة في التمني لأن أصلها الشرطية إذ هي حرف امتناع لامتناع، فهي مناسبة لمعنى التمني الذي هو طلب الأمر الممتنع الحصول، فإذا وقعت بعد ما يدل على التمني استعملت في ذلك كأنها على تقدير قول محذوف يقوله المتمني، ولما حذف فعل القول عدل في حكاية المقول إلى حكايته بالمعنى. فأصل ﴿ لَوَ كَانُواْ مُسْلِمِينٌ ﴾ لو كنا مسلمين.

والتزم حذف جواب ﴿لَوْ﴾ اكتفاءً بدلالة المقام عليه ثم شاع حذف القول، فأفادت ﴿لَوْ﴾ معنى المصدرية فصار المعنى: يود الذين كفروا كونهم مسلمين، ولذلك عدُّوها من حروف المصدرية، وإنما المصدر معنى عارض في الكلام وليس مدلولها بالوضع.

[3] ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِ هِمُ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْاَمُونٌ ﴿ } .

لما دلَّت «رُبَّ» على التقليل اقتضت أن استمرارهم على غلوائهم هو أكثر حالهم، وهو الإعراض عما يدعوهم إليه الإسلام من الكمال النفسي فبإعراضهم عنه رضوا لأنفسهم بحياة الأنعام، وهي الاقتصار على اللذات الجسدية، فخوطب الرسول على بما يعرِّض لهم بذلك من أن حياتهم حياة أكل وشرب. وذلك مما يتعيرون به في مجاري أقوالهم كما في قول الحطيئة:

دع المكارم لا تنهض لبُغيتها واقعُد فإنك أنت الطاعمُ الكاسي

وهم منغمسون فيما يتعيرون به في أعمالهم، قال تعالى: ﴿وَالذِينَ كَفَرُواْ يَمَنَّعُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَمَنَّعُونَ وَيَأْكُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَنُمُ وَالنَّارُ مَثَّوى لَمُمٌّ ﴾ [محمد: 12].

و ﴿ ذَرْ ﴾ أمر لم يسمع له ماض في كلامهم. وهو بمعنى الترك. وتقدم في قوله: ﴿ وَذَرِ الذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

والأمر بتركهم مستعمل في لازمه وهو قلة جدوى الحرص على إصلاحهم. وليس مستعملًا في الإذن بمتاركتهم لأن النبي على مأمورٌ بالدوام على دعائهم. قال تعالى: ﴿وَذَرِ الذِينَ الْمَنْ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ ﴿ وَذَرِ الذِينَ الْمَنْ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ ﴿ وَذَرِ الذِينَ الْمَنْ بِمَا أَمْره بتركهم إلا وقد أعقبه بأمره بالتذكير بالقرآن، فعلم أن الترك مستعمل في عدم الرجاء في صلاحهم. وهذا كقول كبشة أخت عمرو بن معد يكرب في قتل أخيها عبدالله تستنهض أخاها عَمراً للأخذ بثأره:

ودع عنك عَمراً إن عَمراً مُسالم وهل بطن عمرٍو غيرُ شِبر لمَطْعَم

وقد يستعمل هذا الفعل وما يراد به كناية عن عدم الاحتياج إلى الإعانة أو عن عدم قبول الوساطة كقوله تعالى: ﴿وَدَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ اللهدثر: 11]، وقوله: ﴿وَدَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ ﴾ [المدثر: 11]، وقوله: ﴿وَدَرْنِي

وقد يستعمل في الترك المجازي بتنزيل المخاطب منزلة المتلبس بالضد كقول أبي تمام:

دعوني أنَّحْ من قبل نَوْحِ الحمائم ولا تجعلوني عُرضة للوائِمِ إِذْ مثل هذا يقال عند اليأس والقنوط عن صلاح المرء.

وقد حذف متعلق الترك لأن الفعل نزل منزلة ما لا يحتاج إلى متعلق، إذ المعني به ترك الاشتغال بهم والبعد عنهم، فذلك عدي فعل الترك إلى ذواتهم ليدل على اليأس منهم.

ولا يحسن جعله مجزوماً في جواب ﴿ ذَهُمْ ﴾ لأنهم يأكلون ويتمتعون سواء ترك الرسول ﷺ دعوتهم أم دعاهم.

والتمتع: الانتفاع بالمتاع. وقد تقدم غير مرة، منها قوله: ﴿ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِيرٌ ﴾ في سورة الأعراف [24].

وإلهاء الأمل إياهم: هو إنساؤه إياهم ما حقهم أن يتذكروه؛ بأن يصرفهم تطلب ما لا ينالون عن التفكير في البعث والحياة والآخرة.

و ﴿ أَلْأَمْلُ ﴾: مصدر. وهو ظن حصول أمر مرغوب في حصوله مع استبعاد حصوله. فهو واسطة بين الرجاء والطمع. ألا ترى إلى قول كعب:

أرجو وآمُل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل

وتفرع على التعريض التصريح بالوعيد بقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ بأنه مما يستعمل في الوعيد كثيراً حتى صار كالحقيقة. وفيه إشارة إلى أن الإمهالهم أجلًا معلوماً كقوله: ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ ﴾ [الفرقان: 42].

[4، 5] ﴿وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ﴿ مَا نَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَثْخِرُونٌ ﴿ مَا نَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَثْخِرُونٌ ﴿ مَا نَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

اعتراض تذييلي لأن في هذه الجملة حكماً يشملهم وهو حكم إمهال الأمم التي حق عليها الهلاك، أي: ما أهلكنا أمة إلا وقد متعناها زمناً وكان لهلاكها أجل ووقت محدود، فهي ممتعة قبل حلوله، وهي مأخوذة عند إبانه.

وهذا تعريضٌ لتهديد ووعيد مؤيد بتنظيرهم بالمكذبين السالفين.

وإنما ذكر حال القرى التي أهلكت من قبلُ لتذكير هؤلاء بسنة الله في إمهال الظالمين لئلا يغرهم ما هم فيه من التمتع فيحسبوا أنهم أفلتوا من الوعيد. وهذا تهديد لا يقتضي أن المشركين قدَّر الله أجلًا لهلاكهم، فإن الله لم يستأصلهم ولكن هدى كثيراً منهم إلى الإسلام بالسيف وأهلك سادتهم يوم بدر.

والقرية: المدينة. وتقدمت عند قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالذِهِ مَكَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ في سورة البقرة [259].

والكتاب: القدر المحدود عند الله. شبِّه بالكتاب في أنه لا يقبل الزيادة والنقص. وهو معلومٌ عند الله لا يضل ربي ولا ينسى.

وجملة: ﴿ وَلَمَا كِنَابُ مَعْلُومٌ ﴾ في موضع الحال، وكفاك عَلَماً على ذلك اقترانها بالواو فهي استثناء من عموم أحوال، وصاحب الحال هو ﴿ قَرْيَةٍ ﴾ وهو وإن كان نكرة فإن وقوعها في سياق النفي سوَّغ مجيء الحال منه كما سوغ العموم صحة الإخبار عن النكرة.

وجملة: ﴿ مَا تَسَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ﴾ بيان لجملة: ﴿ وَلَمَا كِنَابُ مَعَلُومٌ ﴾ لبيان فائدة التحديد: أنه عدم المجاوزة بدءاً ونهاية.

ومعنى «تسبق أجلها» تفوته، أي: تُعدم قبل حلوله، شبه ذلك بالسبق.

و ﴿ يَسۡتَأۡخِرُونَّ ﴾: يتأخرون. فالسين والتاء للتأكيد.

وأُنِّث مفرداً ضمير الأمة مرة مراعاة للفظ، وجُمع مذكراً مراعاة للمعنى. وحُذف متعلق «يستأخرون» للعلم به، أي: وما يستأخرون عنه.

[6، 7] ﴿ وَقَالُواْ يَثَاتُهُمَا الذِے نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَى لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴿ لَي ﴾.

عطف على جملة: ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ ﴾ [الحجر: 3].

والمناسبة أن المعطوف عليها تضمنت انهماكهم في الملذات والآمال وهذه تضمنت توغلهم في الكفر وتكذيبهم الرسالة المحمدية.

والمعنى: ذرهم يكذبون ويقولون شتى القول من التكذيب والاستهزاء.

والجملة كلها من مقولهم.

والنداء في ﴿يَأَيُّا الذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الدِّكُرُ ﴾ للتشهير بالوصف المنادى به، واختيار الموصولية لما في الصلة من المعنى الذي جعلوه سبب التهكم. وقرينة التهكم قولهم: ﴿إِنَّكَ لَمَجَّنُونُ ﴾. وقد أرادوا الاستهزاء بوصفه فأنطقهم الله بالحق فيه صرفاً لألسنتهم عن الشتم. وهذا كما كانوا إذا شتموا النبي عَلَيْ أو هجوه يدعونه مُذَمَّماً ؛ فقال النبي عَلَيْ للعائشة: «ألم تَرَيْ كيف صرف الله عني أذى المشركين وسبَّهم، يسبون مُذمماً وأنا محمد».

وفي هذا إسناد الصلة إلى الموصول بحسب ما يدَّعيه صاحب اسم الموصول لا بحسب اعتقاد المتكلم على طريقة التهكم.

و ﴿ الذِّكْرُ ﴾: مصدر ذكر، إذا تلفظ. ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء. فالذكر الكلام الموحى به ليُتلى ويكرر، فهو للتلاوة لأنه يذكر ويعاد؛ إما لأن فيه التذكير بالله واليوم الآخر، وإما بمعنى أن به ذكرهم في الآخرين. وقد شملها قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلْيَكُمُ الْآخر، وَإِمَّا فِيهِ ذِكْرُكُمُ ۗ ﴾ [الأنبياء: 10]، وقال: ﴿ وَإِنَّهُ, لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ ﴾ [النزخرف: 44] والمراد به هنا القرآن.

فتسمية القرآن ذكراً تسمية جامعة عجيبة لم يكن للعرب علمٌ بها من قبل أن ترد في القرآن.

وكذلك تسميته قرآناً لأنه قصد من إنزاله أن يقرأ، فصار الذكر والقرآن صنفين من

أصناف الكلام الذي يلقى للناس لقصد وعيه وتلاوته، كما كان من أنواع الكلام الشعر والخطبة والقصة والأسطورة.

ويدلك لهذا قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبُغِي لُدٌ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُبِينٌ ﴿ وَمَا يَنْبُغِي اللّهِ الْمَانِلُ عَلَى محمد عَلَيْ شَعراً، ووصفه بأنه مُبِينٌ ﴿ وَهَا يَسُ وَلَا يَخْفَى أَنْ وَصَفَّه بذلك يقتضي مغايرة بين الموصوف والصفة، وهي مغايرة باعتبار ما في الصفتين من المعنى الذي أشرنا إليه. فالمراد: أنه من صنف الذكر ومن صنف القرآن لا من صنف الشعر ولا من صنف الأساطير.

ثم صار «القرآن» بالتعريف باللام عَلَماً بالغلبة على الكتاب المنزَّل على محمد ﷺ كما علمت آنفاً.

وإنما وصفوه بالجنون لتوهمهم أن ادعاء نزول الوحي عليه لا يصدر من عاقل، لأن ذلك عندهم مخالفٌ للواقع توهماً منهم بأن ما لا تقبله عقولهم التي عليها غشاوة ليس من شأنه أن يقبله العقلاء، فالداعى به غير عاقل.

والمجنون: الذي جُنَّ، أي: أصابه فسادٌ في العقل من أثر مسِّ الجن إياه في اعتقادهم، فالمجنون اسم مفعول مشتق من الفعل المبني للمجهول وهو من الأفعال التي لم ترد إلا مسندة للمجهول.

وتأكيد الجملة بـ «إن» واللام لقصدهم تحقيق ذلك له لعله يرتدع عن الاستمرار فيه أو لقصدهم تحقيقه للسامعين حاضري مجالسهم.

وجملة ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَتَهِ كَهِ استدلال على ما اقتضته الجملة قبلها باعتبار أن المقصود منها تكذيب الرسول على لأن ما يصدر من المجنون من الكلام لا يكون جارياً على مطابقة الواقع فأكثره كذب.

و ﴿ لَوْ مَا ﴾ حرف تحضيض بمنزلة لولا التحضيضية. ويلزم دخولها الجملة الفعلية.

والمراد بالإتيان بالملائكة حضورهم عندهم ليخبرهم بصدقه في الرسالة. وهذا كما حكى الله في الآية الأخرى بقوله تعالى: ﴿أَوْ تَأْتِنَ بِاللَّهِ وَالْمَلْتَهِكَةِ فَبِيلًا﴾ [الإسراء: 92].

و ﴿ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴾ أي: من الناس الذين صفتهم الصدق، وهو أقوى من «إن كنت صادقاً»، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ في سورة براءة [219]، وفي قوله: ﴿ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰكِهِلِينَ ﴾ في سورة البقرة [67].

# [8] ﴿ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَدَمِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظَرِينٌ ﴿ ﴾.

مستأنفة ابتدائية جواباً لكلامهم وشبهاتهم ومقترحاتهم.

وابتدئ في الجواب بإزالة شبهتهم إذ قالوا: ﴿ وَ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَتَهِ كَةِ الحجر: 7]. أريد منه إزالة جهالتهم إذ سألوا نزول الملائكة علامة على التصديق لأنهم وإن طلبوا ذلك بقصد التهكم فهم مع ذلك معتقدون أن نزول الملائكة هو آية صدق الرسول على فكان جوابهم مشوباً بطرف من الأسلوب الحكيم، وهو صرفهم إلى تعليمهم المَيْز بين آيات العذاب، فأراد الله أن لا يدَّخرهم هدياً وإلا فهم أحرياء بأن لا يُجابوا.

والنزول: التدلي من علو إلى سفل. والمراد به هنا انتقال الملائكة من العالم العلوي إلى العالم الأرضي نزولًا مخصوصاً. وهو نزولهم لتنفيذ أمر الله بعذاب يرسله على الكافرين، كما أُنزلوا إلى مدائن لوط عَلِيَ الله وليس مثل نزول جبريل عَلَيْ أو غيره من الملائكة إلى الرسل عَلَيْ بالشرائع أو بالوحي. قال تعالى في ذكر زكرياء عَلَيْ : هِ فَنَادَتُهُ المَلَائِكَةُ وَهُو قَا إِنَّمُ يُصَلِّم فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ الله يُبَشِّرُكَ بِيَعْيَى الله عران: 39].

والمراد بـ «الحق» هنا الشيء الحاق، أي: المقضي، مثل إطلاق القضاء بمعنى المقضي. وهو هنا صفة لمحذوف يعلم من المقام، أي: العذاب الحاق.

قال تعالى: ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحج: 18]، وبقرينة قوله: ﴿وَمَا كَانُواْ إِذَا مُنظَرِينٌ ﴾، أي: لا تنزل الملائكة للناس غير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا مصاحبين للعذاب الحاق على الناس كما تنزلت الملائكة على قوم لوط وهو عذاب الاستئصال. ولو تنزلت الملائكة لعجِّل للمُنزل عليهم ولما أمهلوا.

ويفهم من هذا أن الله مُنظِرهم، لأنه لم يُرد استئصالهم، لأنه أراد أن يكون نشر الدين بواسطتهم فأمهلهم حتى اهتدوا ولكنه أهلك كبراءهم ومدبريهم.

ونظير هذا قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوَ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم يوم بدر يقطعون رؤوس المشركين.

والإنظار: التأخير والتأجيل.

و ﴿إِذَا ﴾ حرف جواب وجزاء. وقد وُسِّطت هنا بين جزأي جوابها رعياً لمناسبة عطف جوابها على قول: ﴿مَا تَنَزَّلُ الْمَلَتَهِكَةُ ﴾. وكان شأن ﴿إِذَن اللهُ تَكُون في صدر جوابها. وجملتها هي الجواب المقصود لقولهم: ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَتَهِكَةِ ﴾ [الحجر: 7].

وجملة: ﴿مَا تَنَزَّلُ الْمَكَتَهِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ مقدمة من تأخير لأنها تعليل للجواب، فقدم لأنه أوقع في الرد، ولأنه أسعد بإيجاز الجواب.

وتقدير الكلام لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين إذن ما كنتم منظرين بالحياة ولعجِّل لكم الاستئصال إذ ما تنزل الملائكة إلا مصحوبين بالعذاب الحاق. وهذا المعنى وارد في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ العنكبوت: 53].

وقرأ الجمهور ﴿مَا تَنَزَّلُ﴾ بفتح التاء على أن أصله «تتنزل».

وقرأ أبو بكر عن عاصم \_ بضم التاء وفتح الزاي على البناء للمجهول ورفع الملائكة على النيابة \_.

وقرأ الكسائي، وحفص عن عاصم، وخلف: ﴿مَا نُنَزِّل المَلَائِكة ﴾ بنون في أوله وكسر الزاي ونصب الملائكة على المفعولية.

## [9] ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكِّرِّ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونٌ ۞ .

استئناف ابتدائي لإبطال جزء من كلامهم المستهزئين به، إذ قالوا: ﴿يَاأَيُّهَا اللهِ ثُرِّلَ عَلَيْهِ اللهِ كُنْتُ مِنَ الطَّهِ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَثَمِكَةِ إِللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ كُنْتُ مِنَ الطَّندِقِينَ ﴿ يَكُ الصَّدِقِينَ ﴿ يَكُ الصَّدِقِينَ ﴿ يَكُ الصَّدِقِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَه

جاء نشر الجوابين على عكس لف المقالين اهتماماً بالابتداء برد المقال الثاني بما فيه من الشبهة بالتعجيز والإفحام، ثم ثُنِّي العنان إلى رد تعريضهم بالاستهزاء وسؤال رؤية الملائكة.

وكان هذا الجواب من نوع القول بالموجب بتقرير إنزال الذكر على الرسول على الرسول على السول على المرسول على مجاراةً لظاهر كلامهم. والمقصود الرد عليهم في استهزائهم، فأكد الخبر بر إنّا وضمير الفصل مع موافقته لما في الواقع كقوله: ﴿قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَثْمَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُوكَ ﴾ [المنافقون: 1].

ثم زاد ذلك ارتقاءً ونكايةً لهم بأن مُنزل الذكر هو حافظه من كيد الأعداء؛ فجملة: ﴿ وَإِنَّا لَهُۥ لَكُوفِظُونٌ ﴾ معترضة، والواو اعتراضية.

والضمير المجرور باللام عائدٌ إلى ﴿ اللِّكُرُ ﴾، واللام لتقوية عمل العامل لضعفه بالتأخير عن معموله.

وشمل حفظه الحفظ من التلاشي، والحفظ من الزيادة والنقصان فيه، بأن يسر تواتره وأسباب ذلك، وسلَّمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمة عن ظهور قلوبها من

حياة النبي ﷺ، فاستقر بين الأمة بمسمع من النبي ﷺ وصار حفَّاظه بالغين عدد التواتر في كل مصر.

وقد حكى عياض في «المدارك»: أن القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي البصري<sup>(1)</sup> سئل عن السر في تطرق التغيير للكتب السالفة وسلامة القرآن من طَرق التغيير له. فأجاب بأن الله أوكل للأحبار حفظ كتبهم فقال: ﴿ يِمَا السَّتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ السَّعِي اللهُ اللهُ وَولَى حفظ القرآن بذاته تعالى فقال: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا الدِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَكُنِظُونٌ ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا الدِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَكُنِظُونٌ ﴾

قال أبو الحسن بن المُنْتاب: ذكرت هذا الكلام للمَحاملي فقال لي: لا أحسن من هذا الكلام<sup>(2)</sup>.

وفي تفسير «القرطبي» في خبرٍ رواه عن يحيى بن أكثم: أنه ذكر قصة إسلام رجل يهودي في زمن المأمون، وحدث بها سفيان بن عيينة فقال سفيان: قال الله في التوراة والإنجيل: ﴿ إِنَّا وَقَالَ اللهُ غَنْ نَزَّلْنَا اللَّهِ كُنْ فَإِنَّا لَهُ لَحَوْظُونٌ ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَوْظُونٌ ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَوْظُونٌ ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَوْظُونٌ ﴾ فحفظه الله تعالى علينا فلم يضع اهـ. ولعل هذا من توارد الخواطر.

وفي هذا مع التنويه بشأن القرآن إغاظة للمشركين بأن أمر هذا الدين سيتم وينتشر القرآن ويبقى على ممرِّ الأزمان. وهذا من التحدي ليكون هذا الكلام كالدليل على أن القرآن مُنزَّل من عند الله آيةً على صدق الرسول على لأنه لو كان من قول البشر أو لم يكن آية لتطرقت إليه الزيادة والنقصان ولاشتمل على الاختلاف، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخِيلَافَ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخِيلَافَا كَثِيرًا لَهُ اللهِ النساء: 82].

<sup>(1)</sup> هو: القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي البصري ثم البغدادي المالكي الإمام المفسر قاضي بغداد، ولد سنة 200 وتوفي في ذي الحجة سنة 282، أخذ عن أصحاب مالك بن أنس مثل عبدالله بن مسلمة القعنبي، وأخذ عن أيمة الحديث مثل إسماعيل بن أبي أويس وعلي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة. قال الباجي: لم تحصل درجة الاجتهاد واجتماع آلته بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي.

<sup>(2)</sup> أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب البغدادي المالكي قاضي المدينة المنورة في زمن المقتدر «من سنة 295 إلى 320»، كان من أصحاب القاضي إسماعيل. والمحاملي نسبة إلى صنع المحامل فهو بفتح الميم، وهو الحسين بن إسماعيل. روى عن البخاري وولي قضاء الكوفة وتوفي سنة 380.

[10، 11] ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأُوَّلِيَّنَ ۚ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَا كَانُواْ بِهِ، يَسْنَهُ نِهُ وَنَّ ۞ .

عطف على جملة: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرِّ وَإِنَّا لَهُ لَمَنِظُونٌ ﴿ ﴾ [الحجر: 9] باعتبار أن تلك جواب عن استهزائهم في قولهم: ﴿يَاأَيُّهَا الذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ﴾ [الحجر: 6]، فإن جملة: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ ﴾ قولٌ بموجَب قولهم: ﴿يَاأَيُّهَا الذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ﴾ وجملة: ﴿وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأُولِينَ ﴿ ﴾ إبطالٌ لاستهزائهم على طريقة التمثيل بنظرائهم من الأمم السالفة.

وفي هذا التنظير تحقيق لكفرهم لأن كفر أولئك السالفين مُقرَّر عند الأمم ومتحدَّث به بينهم.

وفيه أيضاً تعريض بوعيد أمثالهم وإدماج بالكناية عن تسلية الرسول ﷺ.

والتأكيد بلام القسم و(قد) لتحقيق سبق الإرسال من الله، مثل الإرسال الذي جحدوه واستعجبوه كقوله: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمٌ ﴾ [يونس: 2]. وذلك مقتضى موقع قوله: ﴿مِن قَبُلِكُ ﴾.

والشِّيَع: جمع شِيعة وهي الفرقة التي أمْرها واحد، وتقدم ذلك عند قوله تعالى: ﴿أَوَ يَالِسَكُمْ شِيَعًا ﴾ في سورة الأنعام [65]. ويأتي في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَنزِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ﴾ في سورة مريم [69]، أي: في أمم الأولين، أي: القرون الأولى، فإن من الأمم من أرسل إليهم. فهذا وجه إضافة ﴿شِيَعِ ﴾ إلى ﴿الْأَوَّلِينَ ﴾.

و ﴿ كَانُواْ بِهِ ۚ يَسَٰتُهُ رِءُونَ ﴾ يدل على تكرر ذلك منهم وأنه سنتهم، ف (كان) دلت على أنه سجية لهم، والمضارع دل على تكرره منهم.

ومفعول ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ محذوف دلت عليه صيغة الفعل، أي: رسلًا، ودل عليه قوله:

وتقديم المجرور على ﴿يَسْنَهَزِءُونَّ ﴾ يفيد القصر للمبالغة، لأنهم لما كانوا يكثرون الاستهزاء الاستهزاء برسولهم وصار ذلك سجية لهم نزلوا منزلة من ليس له عمل إلا الاستهزاء بالرسول.

[12، 13] ﴿ كَذَالِكَ نَسَلُكُمُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَّ ۞ .

استئناف بياني ناشئ عن سؤال يخطر ببال السامع لقوله: ﴿وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا

والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن جملة: ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَكَفِظُونٌ ﴾ [الحجر: 9]؛ إذ قد يخطر بالبال أن حفظ الذكر يقتضي أن لا يكفر به من كفر. فأجيب بأن ذلك عقاب من الله لهم لإجرامهم وتلقيهم الحق بالسخرية وعدم التدبر، ولأجل هذا اختير لهم وصف المجرمين دون الكافرين، لأن وصف الكفر صار لهم كاللقب لا يشعر بمعنى التعليل.

ونظيره قوله في الآية الأخرى: ﴿وَأَمَّا اللَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمَّ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمً﴾ [التوبة: 125].

والتعبير بصيغة المضارع في ﴿ نَسَلُكُهُ ﴾ للدلالة على أن المقصود إسلاك في زمن الحال، أي: زمن نزول القرآن، ليعلم أن المقصود بيان تلقي المشركين للقرآن، فلا يُتوهم أن المراد بالمجرمين شيع الأولين مع ما يفيده المضارع من الدلالة على التجديد المناسب لقوله: ﴿ وَقَدْ خَلَتَ سُنَةُ الْأَوِّلِينَ ﴾، أي: تجدد لهؤلاء إبلاغ القرآن على سنة إبلاغ الرسالات من قبلهم.

وفيه تعريضٌ بأن ذلك إعذار لهم ليحل بهم العذاب كما حل بمن قبلهم.

والمشار إليه بقوله: ﴿كَنَاكِ﴾ هو السَّلك المأخوذ من ﴿نَسَلُكُهُۥ على طريقة أمثالها المقررة في قوله تعالى: ﴿وَكَنَاكِ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا ﴾ في سورة البقرة [143].

والسَّلك: الإدخال. قال الأعشى:

### كما سَلَك السّبِكِي في الباب فَيْتَق

أي: مثل السَّلك الذي سنصفه نسلك الذكر في قلوب المجرمين، أي: هكذا نولج القرآن في عقول المشركين، فإنهم يسمعونه ويفهمونه إذ هو من كلامهم ويدركون خصائصه؛ ولكنه لا يستقر في عقولهم استقرار تصديق به بل هم مكذبون به، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَينَهُم مَنْ يَعُولُ أَيَّكُم زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَنَا فَأَمَا الذيرَ عَامَنُوا فَرَادَتُهُم إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونٌ إِنَى وَأَمَا الذيرَ فَى قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُم وِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم وَمَاتُوا وَهُمْ صَغِرُونَ إِنَا التوبة: 124 ـ 125].

وبهذا السلوك تقوم الحجة عليهم بتبليغ القرآن إليهم ويعاد إسماعهم إياه المرة بعد المرة لتقوم الحجة.

فضمير ﴿نَسَلُكُهُۥ﴾ و﴿بِهِ﴾ عائدان إلى ﴿ الذِّكُرِّ ﴾ في قوله: ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرِّ ﴾ [الحجر: 9] ؟ أي: القرآن.

والمجرمون هم كفار قريش.

وجملة: ﴿لا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ بيان للسلك المشبه به أو حال من المجرمين، أي: تعيه عقولهم ولا يؤمنون به. وهذا عامٌ مراد به من ماتوا على الكفر منهم. والمراد أنهم لا يؤمنون وقتاً ما.

وجملة: ﴿ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴾ معترضة بين جملة: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ـ ﴾ وجملة: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ [الحجر: 14] إلخ.

والكلام تعريض بالتهديد بأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية معاملة للنظير بنظيره، لأن كون سنة الأولين مضت أمرٌ معلومٌ غير مفيد ذكره، فكان الخبر مستعملًا في لازمه بقرينة تعذر الحمل على أصل الخبرية.

والسنة: العادة المألوفة. وتقدم في قوله تعالى: ﴿ فَدَ خَلَتَ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ ﴾ في سورة آل عمران [137]. وإضافتها إلى ﴿ أَلْأَوَّلِينٌ ﴾ باعتبار تعلقها بهم، وإنما هي سنة الله فيهم لأنها المقصود هنا، والإضافة لأدنى ملابسة.

[14، 15] ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ أَلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَهَا لَوَا الْمَا سُكِرَتَ أَبْصَدُونَا بَلُ نَعْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونٌ ﴿ إِنَّهَا سُكِرَتَ أَبْصَدُونَا بَلُ نَعْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونٌ ﴿ إِنَّهَا لَهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

عطف على جملة: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [الحجر: 13]، وهو كلامٌ جامعٌ لإبطال جميع معاذيرهم من قولهم: ﴿إِنَّكَ لَمَحَنُونٌ ﴾ [الحجر: 7]، وقولهم: ﴿إِنَّكَ لَمَحَنُونٌ ﴾ [الحجر: 6]، بأنهم لا يطلبون الدلالة على صدقه، لأن دلائل الصدق بينة، ولكنهم ينتحلون المعاذير المختلفة.

والكلام الجامعُ لإبطال معاذيرهم: أنهم لو فتح الله باباً من السماء حين سألوا آية على صدق الرسول ﷺ، أي: بطلب من الرسول فاتصلوا بعالم القدس والنفوس المَلكية ورأوا ذلك رأي العين لاعتذروا بأنها تخيلات وأنهم سُجِروا فرأوا ما ليس بشيءٍ شيئاً.

ونظيره قوله: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحَرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّا اللَّانِعَامِ: 7].

و «ظلّ» تدل على الكون في النهار، أي: وكان ذلك في وضح النهار وتبين الأشباح وعدم التردد في المرئي.

والعروج: الصعود. ويجوز في مضارعه ضم الراء وبه القراءة وكسرها، أي: فكانوا يصعدون في ذلك الباب نهاراً.

و ﴿ سُكِرَتُ ﴾ ـ بضم السين وتشديد الكاف ـ في قراءة الجمهور، وبتخفيف الكاف في قراءة ابن كثير. وهو مبني للمجهول على القراءتين، أي: سُدَّت. يقال: سكَّر البابَ بالتشديد وسَكره بالتخفيف: إذا سدَّه.

والمعنى: لجحدوا أن يكونوا رأوا شيئاً.

وأتوا بصيغة الحصر للدلالة على أنهم قد بتُّوا القول في ذلك. ورد بعضهم على بعض ظن أن يكونوا رأوا أبواب السماء وعرجوا فيها، وزعموا أنهم ما كانوا يبصرون، ثم أضربوا عن ذلك إضراب المتردد المتحير ينتقل من فرض إلى فرض فقالوا: ﴿بَلْ نَحُنُ مَسَّحُورُونٌ ﴾، أي: ما رأيناه هو تخيلات المسحور، أي: فعادوا إلى إلقاء تبعة ذلك على الرسول على بأنه سحرهم حين سأل لهم الله أن يفتح باباً من السماء ففتحه لهم.

وقد تقدم الكلام على السحر وأحواله عند قوله تعالى: ﴿يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ﴾ في سورة البقرة [102].

وإقحام كلمة ﴿فَوَمُّ ﴾ هنا دون أن يقولوا: بل نحن مسحورون، لأن ذكرها يقتضي أن السحر قد تمكَّن منهم واستوى فيه جميعهم حتى صار من خصائص قوميتهم كما تقدم تبيينه عند قوله تعالى: ﴿لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ في سورة البقرة [164]. وتكرر ذلك.

[16 ـ 18] ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ تَجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ السَّرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَنِ السَّرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَنِ السَّرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَنِ السَّرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَاللَّهُ مَنِ السَّرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَاللَّهُ مِن السَّمَعَ السَّمَعَ السَّمَعَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن السَّمَعَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللّه

لما جرى الكلام السابق في شأن تكذيب المشركين برسالة محمد على وما تورّكوا به في ذلك، وكان الأصل الأصيل الذي بنوا عليه صرح التكذيب أصلين هما إبطاله إلهية أصنامهم، وإثباته البعث، انبرى القرآن يبين لهم دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية، فذكر الدلائل الواضحة من خلق السماوات والأرض، ثم أعقبها بدلائل إمكان البعث من خلق الحياة والموت وانقراض أمم وخلفها بأخرى في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُمِّيءُ وَثَمُنُ الْحَيْرِيُونٌ قَلَ السماء في تصوير علوائهم بعنادهم، فكان الانتقال إليه تخلصاً بديعاً.

وفيه ضربٌ من الاستدلال على مكابرتهم فإنهم لو أرادوا الحق لكان لهم في دلالة ما هو منهم غنية عن تطلب خوارق العادات.

والخبر مستعمل في التذكير والاستدلال، لأن مدلول هذه الأخبار معلوم لديهم.

وافتتح الكلام بلام القسم وحرف التحقيق تنزيلًا للمخاطبين الذاهلين عن الاستدلال بذلك منزلة المتردد، فأكد لهم الكلام بمؤكِّدين. ومرجع التأكيد إلى تحقيق الاستدلال وإلى الإلجاء إلى الإقرار بذلك.

والبروج: جمع برج ـ بضم الباء ـ. وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى أو للتحصن. وهو يرادف القصر، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدُونٍ فِي سورة النساء [78].

وأُطلق البرج على بقعة معينة من سمت طائفة من النجوم غير السيارة (وتسمَّى النجوم الثوابت) متجمع بعضها بقرب بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يشاهد من الجو، فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه نقطاً لو خططت بينها خطوط لخرج منها شبه صورة حيوان أو آلة سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتها، وهي واقعة في خط سير الشمس.

وقد سمَّاها الأقدمون من علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان. وسمَّاها العرب بروجاً ودارَات على سبيل الاستعارة المجعولة سبباً لوضع الاسم؛ تخيلوا أنها منازل للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قبة الجو نهاراً فيما يخيَّل للناظر أن الشمس تسير في شبه قوس الدائرة. وجعلوها اثني عشر مكاناً بعدد شهور السنة الشمسية وما هي في الحقيقة إلا سُموت لجهات تقابلُ كل جهة منها الأرضَ من جهة وراء الشمس مدة معينة. ثم إذا انتقل موقع الأرض من مدارها كل شهر من السنة تتغير الجهة المقابلة لها.

فبما كان لها من النظام تسنى أن تجعل علامات لمواقيت حلول الفصول الأربعة وحلول الأشهر الاثني عشر، فهم ضبطوا لتلك العلامات حدوداً وهمية عينوا مكانها في الليل من جهة موقع الشمس في النهار وأعادوا رصدها يوماً فيوماً. وكلما مضت مدة شهر من السنة ضبطوا للشهر الذي يليه علامات في الجهة المقابلة لموقع الشمس في تلك المدة. وهكذا، حتى رأوا بعد اثني عشر شهراً أنهم قد رجعوا إلى مقابلة الجهة التي ابتدأوا منها فجعلوا ذلك حولًا كاملًا.

وتلك المسافة التي تخال الشمس قد اجتازتها في مدة السنة سموها دائرة البروج أو منطقة البروج. وللتمييز بين تلك الطوائف من النجوم جعلوا لها أسماء الأشياء التي شبهوها بها وأضافوا البرج إليها.

وهي على هذا الترتيب ابتداءً من برج مدخل فصل الربيع: الحمل، الثور، الجوزاء، «مشتقة من الجَوز ـ بفتح فسكون الوسط ـ لأنها معترضة في وسط السماء»، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت.

فاعتبروا لبرج الحمل شهر «أبريل» وهكذا، وذلك بمصادفة أن كانت الشمس يومئذٍ

في سمت شكل نجمي شبّهوه بنقط خطوط صورة كبش. وبذلك يعتقد أن الأقدمين ضبطوا السنة الشمسية وقسموها إلى الفصول الأربعة، وإلى الأشهر الاثني عشر قبل أن يضبطوا البروج. وإنما ضبطوا البروج لقصد توقيت ابتداءً الفصول بالضبط ليعرفوا ما مضى من مدتها وما بقي.

وأول من رسم هذه الرسوم الكلدانيون، ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم، ومنهم العرب فعرفوها وضبطوها وسموها بلغتهم.

ولذلك أقام القرآن الاستدلال بالبروج على عظيم قدرته وانفراده بالخلق لأنهم قد عرفوا دقائقها ونظامها الذي تهيأت به لأن تكون وسيلة ضبط المواقيت بحيث لا تُخلف ملاحظة راصدها. وما خلقها الله بتلك الحالة إلا ليجعلها صالحة لضبط المواقيت كما قال تعالى: ﴿لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابِ ﴾ [يونس: 5]. ثم ارتقى في الاستدلال بكون هذه البروج العظيمة الصنع قد جعلت بأشكال تقع موقع الحُسن في الأنظار فكانت زينة للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل فكانت الفوائد منها عديدة.

وأما قوله: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴿ فَهُو إِدَمَاجٌ لِلتَعَلَيمُ فَي أَثَنَاءُ الاستدلال. وفيه التنويه بعصمة الوحي من أن يتطرقه الزيادة والنقص، بأن العوالم التي يصدر منها الوحي وينتقل فيها محفوظة من العناصر الخبيثة. فهو يرتبط بقوله: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَكُوفِظُونٌ ﴾ [الحجر: 9].

وكانوا يقولون: محمد كاهن؛ ولذلك قال الوليد بن المغيرة لما حاورهم فيما أعدوا من الاعتذار لوفود العرب في موسم الحج إذا سألوهم عن هذا الرجل الذي ادعى النبوءة. وقد عرضوا عليه أن يقولوا: هو كاهن، فكان من كلام الوليد أن قال: «... ولا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه». قال تعالى:

وكان الكهان يزعمون أن لهم شياطين تأتيهم بخبر السماء، وهم كاذبون ويتفاوتون في الكذب.

والمراد بالحفظ من الشياطين الحفظ من استقرارها وتمكنها من السماوات. والشيطان تقدم في سورة البقرة.

والرجيم: المحقر، لأن العرب كانوا إذا احتقروا أحداً حصبوه بالحصباء، كقوله تعالى: ﴿قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الحجر: 34]، أي: ذميم محقَّر.

والرُّجام \_ بضم الراء \_ الحجارة. قيل: هي أصل الاشتقاق. ويحتمل العكس. وقد كان

العرب يرجمون قبر أبى رغال الثقفي الذي كان دليل جيش الحبشة إلى مكة. قال جرير:

إذا مات الفرزدق فرجموه كما ترجمون قبر أبي رغال

والرجم عادة قديمة حكاها القرآن عن قوم نوح: ﴿ قَالُواْ لَهِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينِ ۖ فَإِلَى اللَّهِ الْمَرْجُمُنَكَ ﴾ [مريم: 46]. وعن أبي إبراهيم: ﴿ لَهِنَ لَوْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمُنَكَ ﴾ [مريم: 46]. وقال قوم شعيب: ﴿ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمَنَكَ ﴾ [هود: 91].

وليس المراد به الرجم المذكور عقبه في قوله: ﴿ فَأَنْبَعَهُ مِ شِهَابُ مُّبِينٌ ﴾ لأن الاستثناء يمنع من ذلك في قوله: ﴿ إِلَّا مَنِ بِاسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِنْ اللَّهُ مُبِينٌ ﴿ قَلَهُ ﴾.

واستراق السمع: سرقته. صيغ وزن الافتعال للتكلف. ومعنى استراقة الاستماع بخفية من المتحدث كأن المستمع يسرق من المتكلم كلامه الذي يخفيه عنه.

و «أتبعه» بمعنى تبعه. والهمزة زائدة مثل همزة أبان بمعنى بان. وتقدم في قوله تعالى: ﴿ فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطُانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِيكَ ﴾ في سورة الأعراف [175].

والمبين: الظاهر البين.

وفيه تعليم لهم بأن الشهب التي يشاهدونها متساقطة في السماء هي رجومٌ للشياطين المسترِقة طرداً لها عن استراق السمع كاملًا، فقد عرفوا ذلك من عهد الجاهلية ولم يعرفوا سببة.

والمقصود من منع الشياطين من ذلك منعهم الاطلاع على ما أراد الله عدم اطلاعهم عليه من أمر التكوين ونحوه؛ مما لو ألقته الشياطين في علم أوليائهم لكان ذلك فساداً في الأرض. وربما استدرج الله الشياطين وأولياءهم فلم يمنع الشياطين من استراق شيء قليل يلقونه إلى الكهان، فلما أراد الله عصمة الوحي منعهم من ذلك بتاتاً فجعل للشهب قوة خرق التموجات التي تتلقى منها الشياطين المسترقون السمع وتمزيق تلك التدرجات الموصوفة في الحديث الصحيح.

ثم إن ظاهر الآية لا يقتضي أكثر من تحكك مسترق السمع على السماوات لتحصيل انكشافات جُبِلَ المُستَرِق على الحرص على تحصيلها. وفي آية الشعراء ما يقتضي أن هذا المسترق يلقي ما تلقاه من الانكشافات إلى غيره لقوله: ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكُثَرُهُمُ كَذِبُونَ السَّمْعَ وَأَكُثُرُهُمُ كَذِبُونَ السَّمْعَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمْعَ وَأَكُثُرُهُمُ كَذِبُونَ السَّمْعَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

ومقتضى تكوين الشهب للرجم أن هذا الاستراق قد مُنع عن الشياطين.

وفي سورة الجن دلالة على أنه مُنع بعد البعثة ونزول القرآن إحكاماً لحفظ الوحي من أن يلتبس على الناس بالكهانة، فيكون ما اقتضاه حديث عائشة وأبي هريرة الله من استراق الجن السمع وصفاً للكهانة السابقة. ويكون قوله: «ليسوا بشيء» وصفاً لآخر أمرهم.

وقد ثبت بالكتاب والسنة وجود مخلوقات تسمَّى بالجن وبالشياطين مع قوله: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآ وَ وَغَوَّاصِ ( ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآ وَ وَغَوَّاصِ ( ﴾ [صَ: 37] الآية. والأكثر أن يخص باسم الجن نوع لا يخالط خواطر البشر، ويخص باسم الشياطين نوع دأبه الوسوسة في عقول البشر بإلقاء الخواطر الفاسدة.

وظواهر الأخبار الصحيحة من الكتاب والسنة تدل على أن هذه المخلوقات أصناف، وأنها سابحة في الأجواء وفي طبقات مما وراء الهواء وتتصل بالأرض، وأن منها أصنافاً لها اتصال بالنفوس البشرية دون الأجسام وهو الوسواس ولا يخلو منه البشر.

وبعض ظواهر الأخبار من السنة تقتضي أن صنفاً له اتصال بنفوس ذات استعداد خاص لاستفادة معرفة الواقعات قبل وقوعها أو الواقعات التي يبعد في مجاري العادات بلوغ وقوعها، فتسبق بعض النفوس بمعرفتها قبل بلوغها المعتاد.

وهذه النفوس هي نفوس الكهان وأهل الشعوذة، وهذا الصنف من المخلوقات من الجن أو الشياطين هو المسمَّى بمسترق السمع وهو المستثنى بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ إِسَّرَقَ السَّمْعَ﴾.

فهذا الصنف إذا اتصل بتلك النفوس المستعدة للاختلاط به حجز بعض قواها العقلية عن بعض فأكسب البعض المحجوز عنه ازدياد تأثير في وظائفه بما يرتد عليه من جراء تفرغ القوة الذهنية من الاشتغال بمزاحمه إلى التوجه إليه وحده، فتكسبه قدرة على تجاوز الحد المعتاد لأمثاله، فيخترق الحدود المتعارفة لأمثاله اختراقاً ما، فربما خلصت إليه تموجات هي أوساط بين تموجات كرة الهواء وتموجات الطبقات العليا المجاورة لها، مما وراء الكرة الهوائية.

ولنفرض أن هذه الطبقة هي المسمَّاة بالسماء الدنيا، وأن هذه التموجات هي تموجات الأثير فإنها تحفظ الأصوات مثلًا.

ثم هذه التموجات التي تخلص إلى عقول أهل هذه النفوس المستعدة لها تخلص البها مقطعة مجملة فيستعين أصحاب تلك النفوس على تأليفها وتأويلها بما في طباعهم من ذكاء وزكانة، ويخبرون بحاصل ما استخلصوه من بين ما تلقفوه وما ألَّفوه وما أوَّلوه. وهم في مصادفة بعض الصدق متفاوتون على مقدار تفاوتهم في حدة الذكاء وصفاء الفهم والمقارنة بين الأشياء، وعلى مقدار دُربتهم ورسوخهم في معالجة مهنتهم وتقادم عهدهم فيها.

فهؤلاء هم الكهان.

وكانوا كثيرين بين قبائل العرب. وتختلف سمعتهم بين أقوامهم بمقدار مصادفتهم لما

في عقول أقوامهم. ولا شك أن لسذاجة عقول القوم أثراً ما، وكان أقوامهم يعدون المعمّرين منهم أقرب إلى الإصابة فيما ينبئون به، وهم بفرط فطنتهم واستغفالهم الله من مريديهم لا يصدرون إلا كلاماً مجملًا موجهاً قابلًا للتأويل بعدة احتمالات، بحيث لا يؤخذون بالتكذيب الصريح، فيكلون تأويل كلماتهم إلى ما يحدث للناس في مثل الأغراض الصادرة فيها تلك الكلمات، وكلامهم خلو من الإرشاد والحقائق الصالحة.

وهم بحيلتهم واطلاعهم على ميادين النفوس ومؤثراتها التزموا أن يصوغوا كلامهم الذي يخبرون به في صيغة خاصة ملتزماً فيها فقرات قصيرة مختتمة بأسجاع، لأن الناس يحسبون مزاوجة الفقرة لأختها دليلًا على مصادفتها الحق والواقع، وأنها أمارة صدق. وكانوا في الغالب يلوذون بالعزلة، ويكثرون النظر في النجوم ليلًا لتتفرغ أذهانهم. فهذا حال الكهان وهو قائمٌ على أساس الدجل والحيلة والشعوذة مع الاستعانة باستعداد خاصِّ في النفس وقوة تخترق الحواجز المألوفة.

وهذا يفسره ما في كتاب الأدب من «صحيح البخاري» عن عائشة: أن ناساً سألوا رسول الله على عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء» (أي: لا وجود لما يزعمونه). فقيل: يا رسول الله على عن الكهان أحياناً بالشيء يكون حقاً. فقال رسول الله على: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قره الدجاجة (1)، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة».

وما في تفسير سورة الحجر من «صحيح البخاري» من حديث سفيان عن أبي هريرة قال نبي الله ﷺ: «إذا قضى الله الأمر في السماء (أي: أمر أو أوحى) وضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله: (فإنهم المأمورون كل في وظيفته) كالسلسلة على صفوانٍ ينفذُهُم ذلك (أي يحصل العلم لهم. وتقريبها حركات آلة تلقي الرسائل البرقية تلغراف). . . فيسمعها مسترقو السمع، ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر (أي: هي طبقات متفاوتة في العلو)».

ووصف سفيان بيده فحرَّفها وفرَّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض «(فيسمع المسترق الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الكاهن أو الساحر)، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة. فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا يومكذا فوجدناه حقاً للكلمة التي سُمعت من السماء».

أما أخبار الكهان وقصصهم فأكثرها موضوعات وتكاذيب. وأصحها حديث سواد بن قارب في قصة إسلام عمر شه من «صحيح البخاري».

<sup>(1)</sup> قرَّت الدجاجة تقر قرًّا: أخفت صوتها.

وهذه الظواهر كلها لا تقتضي إلا إدراك المسموعات من كلام الملائكة. ولا محالة أنها مقربة بالمسموعات، لأنها دلالة على عزائم النفوس الملكية وتوجهاتها نحو مسخراتها.

وعبر عنه بالسمع لأنه يؤول إلى الخبر، فالذي يحصل لمسترق السمع شعور ما تتوجه الملائكة لتسخيره، والذي يحصل للكاهن كذلك. والمآل أن الكاهن يخبر به فيؤول إلى مسموع.

انتقال من الاستدلال بالآيات السماوية إلى الاستدلال بالآيات الأرضية لمناسبة المضادة.

وتقدم الكلام على معنى ﴿مَدَدْنَهَا﴾ وعلى «الرواسي» في سورة الرعد.

والموزون: مستعار للمقدر المضبوط.

و ﴿ مَعَدِيثً ﴾: جمع معيشة. وبعد الألف ياء تحتية لا همزة كما تقدم في صدر سورة الأعراف.

﴿ وَمَن لَشَتُمْ لَذُ مِرَزِقِينَ ﴾ عطف على الضمير المجرور في ﴿ لَكُمْ ﴾ ، إذ لا يلزم للعطف على الضمير المجرور المنفصل الفصل بضمير منفصل على التحقيق ، أي: جعلنا لكم أيها المخاطبين في الأرض معايش ، وجعلنا في الأرض معايش لمن لستم له برازقين ، أي: لمن لستم له بمطعمين .

وماصدق ﴿مَنْ﴾ الذي يأكل طعامه مما في الأرض، وهي الموجودات التي تقتات من نبات الأرض ولا يعقلها الناس.

والإتيان بـ ﴿مَنْ ﴾ التي الغالب استعمالها للعاقل للتغليب.

ومعنى ﴿ لَسُتُمْ لَهُۥ بِرَزِقِينٌ ﴾ نفي أن يكونوا رازقيه لأن الرزق الإطعام. ومصدر رَزَقه الرَّزق \_ بفتح الراء \_. وأما الرِّزق \_ بكسر الراء \_ فهو الاسم وهو القوت.

[21] ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ ۖ وَمَا نُنَزِّلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ۗ ﴿ إِنَّ

هذا اعتراض ناشئ عن قوله: ﴿ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُونِ ﴾ [الحجر: 19]، وهو تذييل.

والمراد بالشيء ما هو نافع للناس بقرينة قوله: ﴿ وَأَنْبَتَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴾

الآية. وفي الكلام حذف الصفة كقوله تعالى: ﴿ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًّا ﴾ [الكهف: 79] أي: سفينة صالحة.

والخزائن تمثيل لصلوحية القدرة الإلهية لتكوين الأشياء النافعة. شبهت هيئة إيجاد الأشياء النافعة بهيئة إخراج المخزونات من الخزائن على طريقة التمثيلية المكنية، ورُمز إلى الهيئة المشبه بها بما هو من لوازمها وهو الخزائن. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿قُلُ لاّ الَّهُ عِندِهِ خَزَابَنُ اللَّهِ في سورة الأنعام [50].

وشمل ذلك الأشياء المتفرقة في العالم التي تصل إلى الناس بدوافع وأسباب تستتب في أحوال مخصوصة، أو بتركيب شيء مع شيء مثل نزول البرد من السحاب وانفجار العيون من الأرض بقصد أو على وجه المصادفة.

وقوله: ﴿وَمَا نُنُزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ الطلق الإنزال على تمكين الناس من الأمور التي خلقها الله لنفعهم، قال تعالى: ﴿هُو الذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فِي سورة البقرة [29]، إطلاقاً مجازياً لأن ما خلقه الله لما كان من أثر أمر التكوين الإلهي شبه تمكين الناس منه بإنزال شيء من علوِّ باعتبار أنه من العالم اللدني، وهو علو معنوي، أو باعتبار أن تصاريف الأمور كائن في العوالم العلوية، وهذا كقوله تعالى: ﴿ يَنَنَزُلُ الْأَنْ لَا لَا لَهُ مِن الطلاق [12].

والقدر \_ بفتح الدال \_ : التقدير. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ في سورة الرعد [17].

والمراد بـ ﴿مَعْلُومِ ﴾ أنه معلوم تقديره عند الله تعالى.

[22] ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ، اللهُ عَنزِنبِنِّ (22) ﴾.

انتقال من الاستدلال بظواهر السماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال بظواهر كرة الهواء الواقعة بين السماء والأرض، وذلك للاستدلال بفعل الرياح والمنة بما فيها من الفوائد.

والإرسال: مجاز في نقل الشيء من مكانٍ إلى مكان. وهذا يدل على أن الرياح مستمرة الهبوب في الكرة الهوائية. وهي تظهر في مكان آتية إليه من مكانٍ آخر وهكذا...

و ﴿ لَوَاقِحَ ﴾ حال من ﴿ الرِّيكَ ﴾. وقع هذا الحال إدماجاً لإفادة معنيين كما سيأتي عن مالك رَخِيَّاللهِ.

و ﴿ لَوَقِحَ ﴾ صالح لأن يكون جمع لاقح وهي الناقة الحبلى. واستعمل هنا استعارة للريح المشتملة على الرطوبة التي تكون سبباً في نزول المطر، كما استعمل في ضدها العقيم ضد اللاقح في قوله تعالى: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ اللَّالِيحَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وصالح لأن يكون جمع ملقح وهو الذي يجعل غيره لاقحاً، أي: الفحل إذا ألقح الناقة، فإن فواعل يجئ جمع مفعل مذكر نادراً كقول الحارث أو ضرار النهشلي:

لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيخ الطوايح

روعي فيه جواز تأنيث المشبه به. وهي جمع الفحول لأن جمع ما لا يعقل يجوز تأنيثه.

ومعنى الإلقاح أن الرياح تلقح السحاب بالماء بتوجيه عمل الحرارة والبرودة متعاقبين فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير ماء في الجو ثم ينزل مطراً على الأرض؛ وأنها تلقح الشجر ذي الثمرة بأن تنقل إلى نَوْره غبرة دقيقة من نَور الشجر الذكر فتصلح ثمرته أو تثبت، وبدون ذلك لا تثبت أو لا تصلح. وهذا هو الإبار. وبعضه لا يحصل إلا بتعليق الطلع الذكر على الشجرة المثمرة. وبعضه يُكتفى منه بغرس شجرة ذكر في خلال شجر الثمر.

ومن بلاغه الآية إيراد هذا الوصف لإفادة كلا العملين اللذين تعملهما الرياح، وقد فُسرت الآية بهما. واقتصر جمهور المفسرين على أنها لواقح السحاب بالمطر.

وروى أبو بكر بن العربي عن مالك أنه قال: قال الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيْكَ لَوَقِحَ ﴾ فلقاح القمح عندي أن يحبَّب ويُسَنْبل ولا أريد ما ييبس في أكمامه ولكن يحبَّب حتى يكون لو يبس حينئذٍ لم يكن فساداً لا خير فيه. ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت ما يثبت.

وفرِّع قوله: ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ على قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَحَ ﴾.

وقرأ حمزة: ﴿وأرسلنا الريح لواقح﴾ بإفراد «الريح» وجمع «لواقح» على إرادة الجنس، والجنس له عدة أفراد.

و ﴿ فَأَسْفَيْنَكُمُوهُ ﴾ بمعنى جعلناه سُقيا، فالهمزة فيه للجعل. وكثر إطلاق أسقى بمعنى سقى.

واستعمل الخزن هنا في معنى الخزن في قوله آنفاً: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُۥ ﴾ [الحجر: 21]، أي: وما أنتم له بحافظين ومنشئين عندما تريدون.

## [23] ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٍ - وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لما جرى ذكر إنزال المطر وكان مما يسبق إلى الأذهان عند ذكر المطر إحياء الأرض به، ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كله لما فيه من غرض الاستدلال على الغافلين عن الوحدانية، ولأن فيه دليلًا على إمكان البعث. والمقصود ذكر الإحياء ولذلك قدم. وذكر الإماتة للتكميل.

والجملة عطف على جملة: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ [الحجر: 16]، للدلالة على القدرة وعموم التصرف.

وضمير «نَحْنُ» ضمير فصل دخلت عليه لام الابتداء. وأكد الخبر بـ إن واللام وضمير الفصل لتحقيقه وتنزيلًا للمخاطبين في إشراكهم منزلة المنكرين للإحياء والإماتة.

والمراد بالإحياء تكوين الموجودات التي فيها الحياة وإحياؤها أيضاً بعد فناء الأجسام. وقد أدمج في الاستدلال على تفرد الله تعالى بالتصرف إثبات البعث ودفع استبعاد وقوعه واستحالته.

ولما كان المشركون منكرين نوعاً من الإحياء كان توكيد الخبر مستعملًا في معنييه الحقيقي والتنزيلي.

وجملة: ﴿وَنَعْنُ الْوَرِثُونَ ﴾ عطف على جملة: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٍ. وَنُمِيتُ﴾.

ومعنى الإرث هنا البقاء بعد الموجودات تشبيهاً للبقاء بالإرث وهو أخذ كل ما يتركه الميت من أرض وغيرها.

[24، 24] ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ وَيَكُ هُوَ يَعْمُ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ وَيَكُ هُو يَعْمُ وَلَقَدْ عَلِمُنَا اللّهُ مُعْمَ عَلِيمٌ اللّهُ وَلَقَدْ عَلِمُ اللّهُ وَلَقَدْ عَلِمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ وَلَقَدْ عَلِمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَقُولُ عَلَيْمٌ الللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَ

لما ذكر الإحياء والإماتة وكان الإحياء - بكسر الهمزة - يذكِّر بالأحياء بفتحها، وكانت الإماتة تذكِّر بالأموات الماضين، تخلَّص من الاستدلال بالإحياء والإماتة على عظم القدرة إلى الاستدلال بلازم ذلك على عظم علم الله وهو علمه بالأمم البائدة وعلم الأمم الحاضرة؟ فأريد بالمستقدمين الذين تقدموا الأحياء إلى الموت أو إلى الآخرة، فالتقدم فيه بمعنى المضي، وبالمستأخرين الذين تأخروا وهم الباقون بعد انقراض غيرهم إلى أجل يأتي.

والسين والتاء في الوصفين للتأكيد مثل استجاب، ولكن قولهم استقدم بمعنى تقدم على خلاف القياس لأن فعله رباعي. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿لَا يَسَّتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَتَالِهُ وَلَا عَراف [34].

وقد تقدم في طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي أخرجه الترمذي في جامعه من طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن سليمان في سبب نزول هذه الآية. وهو خبر واهٍ لا يلاقي انتظام هذه الآيات ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة.

وجملة: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَعَثَّرُهُمٌ ﴿ نتيجة هذه الأدلة من قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِيء وَنُمِيتُ ﴾ [الحجر: 23]، فإن الذي يحيي الحياة الأولى قادرٌ على الحياة الثانية بالأولى، والذي قدّر الموت ما قدّره عبثاً بعد أن أوجد الموجودات إلا لتستقبلوا حياة أبدية، ولولا ذلك لقدر الدوام على الحياة الأولى، قال تعالى: ﴿ الذِي خَلَقَ ٱلنَّوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَنَّلُوكُمْ الْمَسْنُ ﴾ [الملك: 2].

وللإشارة إلى هذا المعنى من حكمة الإحياء والإماتة أتبعه بقوله: ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۗ عَلِيمٌ ۗ عَلِيمٌ وَإِنَّ مَيْكَ هُو يَعَشُرُهُمٌ لأن شأن ﴿إِنَّ الْجَاءِتِ فَي غير معنى الرد على المنكر أن تفيد معنى التعليل والربط بما قبلها.

والحكيم: الموصوف بالحكمة. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْعِكُمَةُ مَنْ يَشَآءٌ ﴾ [البقرة: 269]، وعند قوله تعالى: ﴿ فَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ في سورة البقرة [209].

و «العليم» الموصوف بالعلم العام، أي: المحيط، وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الذِّينَ ءَامَنُوا ﴾ في سورة آل عمران [140].

وقد أكدت جملة: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ ﴾ بحرف التوكيد وبضمير الفصل لرد إنكارهم الشديد للحشر. وقد أسند الحشر إلى الله بعنوان كونه رب محمد على تنويها بشأن النبي على لأنهم كذبوه في الخبر عن البعث: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَذُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَيَّتُكُمُ النبي عَلَيْ لأنهم كذبوه في الخبر عن البعث: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَذُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَيِّتُكُمُ النبي عَلَيْ اللهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةً ﴾ [سبأ: 7 - إذا مُرَقَّتُمْ كُلُ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَكِدِيدٌ ﴿ قُ أَفْتَرَىٰ عَلَى أَلِهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةً ﴾ [سبأ: 7 - 8]، أي: فكيف ظنك بجزائه مكذبيك إذا حشرهم.

[26، 27] ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونَ ۗ فَقَ وَالْجَاَنَ خَلَقَنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ۗ ﴿ فَيَهُ ﴾ .

تكملة لإقامة الدليل على انفراده تعالى بخلق أجناس العوالم وما فيها. ومنه يتخلص إلى التذكير بعداوة الشيطان للبشر ليأخذوا حذرهم منه ويحاسبوا أنفسهم على ما يخامرها من وسواسه بما يرديهم. جاء بمناسبة ذكر الإحياء والإماتة فإن أهم الإحياء هو إيجاد النوع الإنساني. ففي هذا الخبر استدلالٌ على عظيم القدرة والحكمة وعلى إمكان البعث، وموعظة وذكرى. والمراد بالإنسان ـ آدم عَلَيْ ...

والصلصال: الطين الذي يترك حتى ييبس، فإذا يبس فهو صلصال وهو شبه الفخار؛ إلا أن الفخار هو ما يبس بالطبخ بالنار. قال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخَارِ ﴿ إِلَا أَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والحمأ: الطين إذا اسود وكرهت رائحته. وقوله: ﴿مِّنْ حَمَالِ صفة لـ ﴿مَالْصَالِ ﴾. وهِ مَسَنُونٌ عَمَالٍ صفة لـ ﴿مَالِمَا فصفة وَهُمَالُونٌ مَا الصلصال من الحمأ فصفة أحدهما صفة للآخر.

والمسنون: الذي طالب مدة مكثه، وهو اسم مفعول من فعل سَنَّهُ إذا تركه مدة طويلة تشبه السنة. وأحسب أن فعل «سن» بمعنى ترك شيئاً مدة طويلة غير مسموع.

ولعل «تسنَّه» بمعنى تغير من طول المدة أصله مطاوع سَنَّهُ ثم تنوسي منه معنى المطاوعة. وقد تقدم قوله تعالى: ﴿لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ في سورة البقرة [259].

والمقصود من ذكر هذه الأشياء التنبيه على عجيب صنع الله تعالى إذ أخرج من هذه الحالة المهينة نوعاً هو سيد أنواع عالم المادة ذات الحياة.

وفيه إشارة إلى أن ماهية الحياة تتقوم من الترابية والرطوبة والتعفن، وهو يعطي حرارة ضعيفة. ولذلك تنشأ في الأجرام المتعفنة حيوانات مثل الدود، ولذلك أيضاً تنشأ في الأمزجة المتعفنة الحمى.

وفيه إشارة إلى الأطوار التي مرت على مادة خلق الإنسان.

وتوكيد الجملة بلام قسم وبحرف «قد» لزيادة التحقق تنبيهاً على أهمية هذا الخلق وأنه بهذه الصفة.

وعطف جملة: ﴿وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ ﴾ إدماجٌ وتمهيدٌ إلى بيان نشأة العداوة بين آدم وجند إبليس.

وأكدت جملة: ﴿وَالْجَانَ خَلَقَنَهُ ﴾ بصيغة الاشتغال التي هي تقوية للفعل بتقدير نظير المحذوف، ولما فيها من الاهتمام بالإجمال ثم التفصيل لمثل الغرض الذي أكدت به جملة: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ إلخ.

وفائدة قوله: ﴿مِن قَبَّلُ ﴾ أي: من قبل خلق الإنسان تعليم أن خلق الجان أسبق لأنه مخلوق من عنصر الحرارة والحرارة أسبق من الرطوبة.

و﴿ السَّمُورِ ﴾ ـ بفتح السين ـ: الريح الحارة.

فالجن مخلوق من النارية والهوائية ليحصل الاعتدال في الحرارة فيقبل الحياة الخاصة اللائقة بخلقة الجن، فكما كوَّن الله الحمأة الصلصال المسنون لخلق الإنسان،

كوَّن ريحاً حارةً وجعل منها الجن. فهو مكوَّن من حرارة زائدة على مقدار حرارة الإنسان ومن تهوية قوية. والحكمة كلها في إتقان المزج والتركيب.

[28 - 35] ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّهِ خَلِقُ بَشَكُرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ ﴿ فَيْ فَإِذَا سَوَيَتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِهِ فَقَعُواْ لَهُ, سَيجِدِينَ ﴿ فَيْ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ مَسْنُونِ ﴿ فَيَ فَإِذَا سَوَيَتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِهِ فَقَعُواْ لَهُ سَيجِدِينَ ﴿ فَيْ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ مَا لَكَ أَلَا إِلْلِيسَ مَا لَكَ أَلَا يَكُونَ مَعَ السَّيجِدِينَ ﴿ فَيْ قَالَ يَمْ إِلْلِيسَ مَا لَكَ أَلَا يَكُونَ مَعَ السَّيجِدِينَ ﴿ فَيْ قَالَ يَمْ إِلْلِيسَ مَا لَكَ أَلَا يَعْمِونَ فَيْ إِلَيْنِ فَيْ فَيَ مَا لِللَّهِ مِنْ مَلًا مَسْنُونِ مَنَا اللَّهَ مَنْ مَا لِللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ مِنْ مَلًا مَسْنُونِ فَي قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ اللَّذِينَ فَيْ هَا لَا يَتَنْ فَيَ فَا لَا يَعْمِ اللَّهِ يَنْ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللللَّهُ الللللللللَّهُ اللللللللللللَّهُ الل

عطف قصة على قصة.

و ﴿إِذْ ﴾ مفعول لفعل «اذكر» محذوف. وقد تقدم الكلام في نظائره في سورة البقرة وفي سورة الأعراف.

والبشر: مرادف الإنسان، أي: أني خالق إنساناً. وقد فهم الملائكة الحقيقة بما ألقى الله فيهم من العلم، أو أن الله وصف لهم حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر عنه في القرآن بالعبارة الجامعة لذلك المعنى.

وإنما ذُكر للملائكة المادة التي منها خلق البشر ليعلموا أن شرف الموجودات بمزاياها لا بمادة تركيبها كما أوما إلى ذلك قوله: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِے فَفَعُوا لَهُۥ سَيَجِدِينٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والتسوية: تعديل ذات الشيء. وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه واكتمالها بحيث صارت قابلة لنفخ الروح.

والنفخ: حقيقته إخراج الهواء مضغوطاً بين الشفتين مضمومتين كالصفير، واستعير هنا لوضع قوة لطيفة السريان قوية التأثير دَفعة واحدة. وليس ثمة نفخ ولا منفوخ.

وتقريب نفخ الروح في الحي أنه تكون القوة البخارية أو الكهربائية المنبعثة من القلب عند انتهاء استواء المزاج وتركيب أجزاء المزاج تكوناً سريعاً دفعياً وجريان آثار تلك القوة في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن في تجاويف جميع أعضائه الرئيسة وغيرها.

وإسناد النفخ وإضافة الروح إلى ضمير اسم الجلالة تنوية بهذا المخلوق. وفيه إيماء إلى أن حقائق العناصر عند الله تعالى لا تتفاضل إلا بتفاضل آثارها وأعمالها، وأن كراهة الذات أو الرائحة إلى حالة يكرهها بعض الناس أو كلهم إنما هو تابعٌ لما يلائم الإدراك

الحسي أو ينافره تبعاً لطباع الأمزجة أو لإلف العادة ولا يؤبه في علم الله تعالى. وهذا هو ضابط وصف القذارة والنزاهة عند البشر.

ألا ترى أن المني يُستقذر في الحس البشري على أن منه تكوين نوعه، ومنه تخلَّقت أفاضل البشر. وكذلك المسك طيب في الحس البشري لملاءمة رائحته للشم وما هو إلا غدة من خارجات بعض أنواع الغزال، قال تعالى: ﴿وَيَدَأَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٌ ﴿ وَيَدَأُ خَلَقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٌ ﴿ قُومَ حَعَلَ لَكُمُ اللّهِ مِن سُلَلَةٍ مِن مُلَوِ مِقِينٌ ﴿ قُومَ سَوَّدُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُومِيمٌ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَقْدِادُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة: 7 ـ 9].

وهذا تأصيلٌ لكون عالم الحقائق غير خاضع لعالم الأوهام.

وفي الحديث: «لَخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك».

وفيه: «لا يُكْلَمُ أحد في سبيل الله؛ والله أعلم بمن يُكْلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة ودمه يشخُب، اللونُ لون الدم والريحُ ريحُ المسك».

ومعنى ﴿فَقَعُواْ لَهُ سَبِعِدِينَ ﴾ اسقطوا له ساجدين، وهذه الحال الإفادة نوع الوقوع، وهو الوقوع لقصد التعظيم. كقوله تعالى: ﴿وَخَرُواْ لَهُ سُجَدًا ﴾ [يوسف: 100]. وهذا تمثيلً لتعظيم يناسب أحوال الملائكة وأشكالهم تقديراً لبديع الصنع والصلاحية لمختلف الأحوال الدال على تمام علم الله وعظيم قدرته.

وأمر الملائكة بالسجود لا ينافى تحريم بالسجود في الإسلام لغير الله من وجوه:

أحدها: أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك والملائكة معصومون من تطرق ذلك يهم.

وثانيها: أن شريعة الإسلام امتازت بنهاية مبالغ الحق والصلاح، فجاءت بما لم تجئ به الشرائع السالفة لأن الله أراد بلوغ أتباعها أوج الكمال في المدارك ولم يكن السجود من قبل محظوراً فقد سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف \_ علي \_ وكانوا أهل إيمان.

وثالثها: أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي، ولا تقاس أحكامه على تكاليف عالم الدنيا.

وقوله: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ عَلَى طَاعَةَ الْمَلائكة.

و ﴿ كُلُّهُمُّ أَجْمَعُونَ ﴾ تأكيد على تأكيد، أي: لم يتخلف عن السجود أحد منهم.

وقوله: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ۗ ( الله على الله على نظيره في سورة البقرة وسورة الأعراف.

وقوله هنا: ﴿أَنْ يَّكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ﴾ بيان لقوله في سورة البقرة [34]: ﴿وَاسْتَكْبَرُ ﴾،

لأنه أبى أن يسجد وأن يساوي الملائكة في الرضى بالسجود. فدل هذا على أنه عصى وأنه ترفع عن متابعة غيره.

وجملة: ﴿مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّحِدِينَ ﴿ استفهام توبيخ. ومعناه: أي: شيء ثبت لك، أي: متمكناً منك، لأن اللام تفيد الملك. و﴿أَلَّا تَكُونَ ﴾ معمول لحرف جر محذوف تقديره «في». وحذف حرف الجر مطرد مع «أن». وحرف «أن» يفيد المصدرية. فالتقدير في انتفاء كونك من الساجدين.

وقوله: ﴿لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ﴾ جحود. وقد تقدم أنه أشد في النفي من «لا أسجد» في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ﴾ في آخر العقود [المائدة: 116].

وقوله: ﴿لِبَشَرٍ خَلَقَتُهُ، مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَبَا مَسْنُونِ ﴾ تأیید لإبایته من السجود بأن المخلوق من ذلك الطین حقیر دمیم لا یستأهل السجود. وهذا ضلال نشأ عن تحکیم الأوهام بإعطاء الشيء حکم وقعه في الحاسة الوهمیة دون وقعه في الحاسة العقلیة، وإعطاء حکم ما منه التكوین للشيء الكائن. فشتان بین ذكر ذلك في قوله تعالى للملائكة: ﴿إِنِّهِ خَلِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَلْلِ مِّنْ حَمَا مِنه بإعادة الله الألفاظ التي وصف بها حكایة ذلك في تعلیل امتناعه من السجود للمخلوق منه بإعادة الله الألفاظ التي وصف بها الملائكة. وزاد فقال ما حكي عنه في سورة ص [76] إذ قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَتَنِهِ مِن نَارِ

وبمجموع ما حكي عنه هنا وهناك كان إبليس مصرِّحاً بتخطئة الخالق، كافراً بصفاته، فاستحق الطرد من عالم القدس. وقد بيناه في سورة ص.

وعُطفت جملة أمره بالخروج بالفاء، لأن ذلك الأمر تفرع على جوابه المنبئ عن كفره وعدم تأهله للبقاء في السماوات.

والفاء في ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ دالة على سبب إخراجه من السماوات. و(إن) مؤذنة بالتعليل. وذلك إيماء إلى سبب إخراجه من عوالم القدس، وهو ما يقتضيه وصفه بالرجيم من تلوث الطوية وخبث النفس، أي: حيث ظهر هذا فيك فقد خبثت نفسك خبثاً لا يرجى بعده صلاح فلا تبقى في عالم القدس والنزاهة.

والرجيم: المطرود. وهو كناية عن الحقارة. وتقدم في أول هذه السورة: ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيْمٍ ﴿ الحجر: 17].

وضمير ﴿مِنْهَا﴾ عائدٌ إلى السماوات وإن لم تذكر لدلالة ذكر الملائكة عليها. وقيل: إلى الجنة. وقد اختلف علماؤنا في أنها موجودة.

و ﴿ أَللَّعْنَ مَ ﴾: السب بالطرد. و «على » مستعملة في الاستعلاء المجازي ؛ وهو تمكن اللعنة والشتم منه حتى كأنه يقع فوقه.

وجُعل ﴿ يَوْمِ اللَّهِ يَنِ ﴾ وهو يوم الجزاء غاية للعن استعمالًا في معنى الدوام، كأنه قيل أبداً. وليس ذلك بمقتضي أن اللعنة تنتهي يوم القيامة ويخلقها ضدها، ولكن المراد أن اللعنة عليه في الدنيا إلى أن يلاقى جزاء عمله فذلك يومئذٍ أشد من اللعنة.

[38 ـ 38] ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَكَ مِنَ ٱلْمُنظَدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلُومٌ ﴿ اللَّهُ عَلُومٌ ﴿ اللَّهُ عَلُومٌ ﴿ اللَّهُ عَلُومٌ ﴿ اللَّهُ عَلَومٌ اللَّهُ عَلُومٌ ﴿ اللَّهُ عَلُومٌ ﴿ اللَّهُ عَلَومٌ اللَّهُ عَلَومٌ اللَّهُ عَلَومٌ اللَّهُ عَلَومٌ اللَّهُ عَلَى إِنَّا لَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَومٌ اللَّهُ عَلَومٌ اللَّهُ عَلَومٌ اللَّهُ عَلَومٌ اللَّهُ عَلَومٌ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَومٌ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّلَّ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ ع

سؤاله النظِرة بعد إعلامه بأنه معلونٌ إلى يوم الدين فاض به خُبث جِبِلَّته البالغ نهاية الخباثة التي لا يشفيها إلا دوام الإفساد في هذا العالم، فكانت هذه الرغبة مجلبة لدوام شقوته.

ولما كانت اللعنة تستمر بعد انعدام الملعون إذا اشتهر بين الناس بسوء لم يكن توقيتها بالأبد مقيداً حياة الملعون، فلذلك لم يكن لإبليس غنى بقوله تعالى: ﴿إِلَّ يَوْمِ اللَّيْنِ ﴾ عن أن يسأل الإبقاء إلى يوم الدين ليكون مصدر الشرور للنفوس قضاء لما جُبل عليه من بث الخبث؛ فكان بذلك حريصاً على دوامها بما يوجه إليه من اللعنة، فسأل النَّظِرة حباً للبقاء لما في البقاء من استمرار عمله.

وخاطب الله بصفة الربوبية تخضعاً وحثاً على الإجابة. والفاء في ﴿فَأَنظِرْنِي﴾ فاء التفريع. فرع السؤال عن الإخراج.

ووسط النداء بين ذلك.

وذُكرت هذه الحالة من أوصاف نفسيته بعثاً لكراهيته في نفوس البشر الذين يرون أن حق النفس الأبية أن تأنف من الحياة الذميمة المحقرة، وذلك شأن العرب، فإذا علموا هذا الحرص من حال إبليس أبغضوه واحتقروه فلم يرضوا بكل عمل يُنسب إليه.

والإنظار: الإمهال والتأخير. وتقدم في قوله: ﴿ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسُرَةٌ ﴾ في سورة البقرة [280]. والمراد تأخير إماتته، لأن الإنظار لا يكون للذات، فتعين أنه لبعض أحوالها وهو الموت بقرينة السياق.

وعبر عن يوم الدين بـ ﴿ وَمِ مِ بُبَعَثُونَ ﴾ تمهيداً لما عقد عليه العزم من إغواء البشر، فأراد الإنظار إلى آخر مدة وجود نوع الإنسان في الدنيا. وخلق الله فيه حب النظرة التي قدَّرها الله له وخلقه لأجلها وأجل آثارها ليحمل أوزار تبعة ذلك بسبب كسبه واختياره

تلك الحالة، فإن ذلك الكسب والاختيار هو الذي يجعله ملائماً لما خُلق له، كما أومأ إلى ذلك البيان النبوي بقوله: «كل ميسَّر لما خُلق له».

وضمير ﴿ يُبْعَثُونَ ﴾ للبشر المعلومين من تركيب خلق آدم ﷺ ، وأنه يكون له نسل ولا سيما حيث خُلقت زوجه حينئذٍ فإن ذلك يقتضى أن يكون منهما نسل.

وعبر عن يوم البعث بـ ﴿ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ تفنناً تفادياً من إعادة اللفظ قضاء لحق حسن النظم، ولما فيه من التعليم بأن الله يعلم ذلك الأجل، فالمراد: المعلوم لدينا. ويجوز أن يراد المعلوم للناس أيضاً علماً إجمالياً.

وفيه تعريض بأن من لم يؤمنوا بذلك اليوم من الناس لا يعبأ بهم فهم كالعدم.

وهذا الإنظار رمز إلهي على أن ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياة الدنيا وأن نظامها قائمٌ على التصارع بين الخير والشر والأخيار والأشرار، قال تعالى: ﴿بَلُ نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَطِلِ ﴾ [الأنبياء: 18]، وقال: ﴿كَذَلِكَ يَضِّرِبُ اللّهُ الْحَقِّ وَالْبَطِلُ ﴾ [الرعد: 17]. فلذلك لم يستغن نظام العالم عن إقامة قوانين العدل والصلاح وإيداعها إلى الكفاة لتنفيذها والذود عنها.

وعطفت مقولات هذه الأقوال بالفاء لأن كل قول منها أثاره الكلام الذي قبله فتفرع عنه.

[39، 40] ﴿قَالَ رَبِ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾.

الباء في ﴿ بِمَا أَغُويَتَنِي ﴾ للسببية، و «ما» موصولة، أي: بسبب إغوائك إياي، أي: بسبب أن خلقتني غاوياً فسأغوي الناس.

واللام في ﴿لَأُنَيِّنَنَّ﴾ لام قَسَم محذوف مراد بها التأكيد، وهو القَسَم المصرح به في قوله: ﴿قَالَ فَيُعِزَّئِكَ لَأُغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [صّ: 82].

والتزيين: التحسين، أي: جعل الشيء زيناً، أي: حسناً. وحذف مفعول ﴿ لَأُنِّيِّنَا ﴾ لظهوره من المقام، أي: لأزينن لهم الشر والسيئات فيرونها حسنة، وأزين لهم الإقبال على الملاذ التي تشغلهم عن الواجبات. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ رُبِّنَ لِلذِينَ كَفَرُوا الْمَيَوةُ اللَّهِ عَلَى المورة البقرة [212].

والإغواء: جعلهم غاوين. والغواية \_ بفتح الغين \_ : الضلال. والمعنى: ولأضلنَّهم. وإغواء الناس كلهم هو أشد أحوال غاية المغوي إذ كانت غوايته متعدية إلى إيجاد غواية غيره.

وبهذا يعلم أن قوله: ﴿ بِمَا أَغُوْيَتَنِي إشارة إلى غَواية يعلمها الله وهي التي جبله عليها، فلذلك اختير لحكايتها طريقة الموصولية، ويعلم أن كلام الشيطان هذا طفح بما في جبلته، وليس هو تشفياً أو إغاظةً لأن العظمة الإلهية تصده عن ذلك.

وضمائر: ﴿لَهُمْ ﴾، و﴿لَأُغُونِنَهُمُ ﴾ و﴿مِنْهُمُ ﴾، لبني آدم، لأنه قد علم علماً ألقي في وجدانه بأن آدم عَلَيَ الله ستكون له ذرية، أو اكتسب ذلك من أخبار العالم العلوي أيام كان من أهله وملئه.

وجعل المُغْوَين هم الأصل، واستثنى منهم عباد الله المخلصين لأن عزيمته منصرفة إلى الإغواء، فهو الملحوظ ابتداءً عنده، على أن المُغوين هم الأكثر. وعكسه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ مُلْطَكَنُ إِلَّا مَنِ إِتَّبَعَكَ ﴾ [الحجر: 42]. والاستثناء لا يُشعر بقلة المستثنى بالنسبة للمستثنى منه ولا العكس.

وقرئ ﴿ أَلْمُخَاصِينٌ ﴾ - بفتح اللام - لنافع وحمزة وعاصم والكسائي على معنى الذين أخلصتَهم وطهَّرتَهم. و- بكسر اللام - لابن كثير وابن عامر وأبي عمرو، أي: الذين أخلصوا لك في العمل.

[44 ـ 44] ﴿قَالَ هَـٰذَا صِرَطُّ عَلَىٰ مُسْتَقِيحٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِے لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَطَكُنُّ إِلَّا مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ اَلْعَاوِينَ اللَّهُ السَّبَعَةُ أَبُواَتٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُوال

الصراط المستقيم: هو الخبر والرشاد.

فالإشارة إلى ما يؤخذ من الجملة الواقعة بعد اسم الإشارة المبينة للإخبار عن اسم الإشارة وهي جملة: ﴿إِنَّ عِبَادِكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنُّ ﴾، فتكون الإشارة إلى غير مشاهَد تنزيلًا له منزلة المشاهد، وتنزيلًا للمسموع منزلة المرئي.

ثم إن هذا المُنزل منزلة المشاهد هو مع ذلك غير مذكور لقصد التشويق إلى سماعه عند ذكره. فاسم الإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن، كما يكتب في العهود والعقود: هذا ما

قاضى عليه فلان فلاناً أنه كيت وكيت، أو هذا ما اشترى فلان من فلان أنه باعه كذا وكذا.

ويجوز أن تكون الإشارة إلى الاستثناء الذي سبق في حكاية كلام إبليس من قوله: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُغْلَفِينَ ﴿ إِنَّ عِبَادِكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَ ﴾ الله الذين أخلصهم الله للخير، فتكون جملة: ﴿ إِنَّ عِبَادِكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَ ﴾ مستأنفة أفادت نفى سلطانه.

والصراط: مستعار للعمل الذي يقصد منه عاملُه فائدة. شُبه بالطريق الموصل إلى المكان المطلوب وصوله إليه، أي: هذا هو السُّنَّة التي وضعتُها في الناس وفي غوايتك إياهم وهي أنك لا تغوي إلا من اتبعك من الغاوين، أو أنك تغوي من عدا عبادي المخلصين.

و ﴿ مُسْتَقِيدٌ ﴾ نعت لـ ﴿ صِرَطُ ﴾ ، أي: لا اعوجاج فيه. واستعيرت الاستقامة لملازمة الحالة الكاملة.

و ﴿ عَلَى ﴾ مستعملة في الوجوب المجازي، وهو الفعل الدائم الذي لا يتخلف كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّيلِ: 12]، أي: أنا التزمنا الهدى لا نحيد عنه لأنه مقتضى الحكمة وعظمة الإلهية.

وهذه الجملة مما يرسل من الأمثال القرآنية.

وقرأ الجمهور ﴿عَلَى ﴾ بفتح اللام وفتح الياء، على أنها «على» اتصلت بها ياء المتكلم. وقرأه يعقوب ـ بكسر اللام وضم الياء وتنوينها ـ على أنه وصف من العلو وصف به صراط، أي: صراط شريف عظيم القدر.

والمعنى أن الله وضع سنّة في نفوس البشر أن الشيطان لا يتسلط إلا على من كان غاوياً، أي: مائلًا للغواية مكتسباً لها دون من كبح نفسه عن الشر. فإن العاقل إذا تعلق به وسواس الشيطان علم ما فيه من إضلال وعلم أن الهدى في خلافه فإذا توفق وحمل نفسه على اختيار الهدى وصرف إليه عزمه قوي على الشيطان فلم يكن له عليه سلطان، وإذا مال إلى الضلال واستحسنه واختار إرضاء شهوته صار متهيئاً إلى الغواية فأغواه الشيطان فغوى.

فالاتباع مجاز بمعنى الطاعة واستحسان الرأي كقوله: ﴿فَاتَّبِعُونِهِ يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 31].

وإطلاق ﴿ أَلْعَاوِينَ ﴾ من باب إطلاق اسم الفاعل على الحصول في المستقبل بالقرينة لأنه لو كان غاوياً بالفعل لم يكن لسلطان الشيطان عليه فائدة. وقد دل على هذا

المعنى تعلق نفي السلطان بجميع العباد، ثم استثناء من كان غاوياً. فلما كان سلطان الشيطان لا يتسلط إلا على من كان غاوياً علمنا أن ثمة وصفاً بالغواية هو مهيّئ تسلط سلطان الشيطان على موصوفه. وذلك هو الموصوف بالغواية بالقوة لا بالفعل، أي: بالاستعداد للغواية لا بوقوعها.

فالإضافة في قوله تعالى: ﴿عِبَادِهِ للعموم كما هو شأن الجمع المعرَّف بالإضافة، والاستثناء حقيقي ولا حَيرة في ذلك.

وضمير «موعدهم» عائدٌ إلى ﴿مَنِ إِنَّبَعَكَ﴾، والموعد مكان الوعد. وأطلق هنا على المصير إلى الله استعير الموعد لمكان اللقاء تشبيهاً له بالمكان المعين بين الناس للقاء معين وهو الوعد.

ووجه الشبه تحقق المجيء بجامع الحرص عليه شأن المواعيد، لأن إخلاف الوعد محذور، وفي ذلك تمليح بهم لأنهم ينكرون البعث والجزاء، فجعلوا بمنزلة من عين ذلك المكان للإتيان.

وجملة: ﴿ لَمَا سَبَّعَةُ أَبُوكِ ﴾ مستأنفة لوصف حال جهنم وأبوابها لأعداد الناس بحيث لا تضيق عن دخولهم.

والظاهر أن السبعة مستعملة في الكثرة فيكون كقوله: ﴿وَالْمَلَيْكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ اللهِ الرعد: 23] ؛ أو أريد بالأبواب الكناية عن طبقات جهنم لأن الأبواب تقتضي منازل فهي مراتب مناسبة لمراتب الإجرام بأن تكون أصول الجرائم سبعة تتفرع عنها جميع المعاصي الكبائر. وعسى أن نتمكن من تشجيرها في وقتٍ آخر.

وقد يكون من جملة طبقاتها طبقة النفاق، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَلْنَفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ أَلْنَارِ النساء: 145]. وانظر ما قدمناه من تفريع ما ينشأ عن النفاق من المذام في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ في سورة البقرة [8].

وجملة: ﴿لَكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مَقَسُومٌ ﴾ صفة لـ ﴿أَبُوبِ ﴾ وتقسيمها بالتعيين يعلمه الله تعالى. وضمير ﴿مِّنْهُمْ ﴾ عائد لـ ﴿مَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْعَاوِينُ ﴾، أي: لكل باب فريق يدخل منه، أو لكل طبقة من النار قسم من أهل النار مقسومٌ على طبقات أقسام النار.

واعلم أن هذه الأقوال التي صدرت من الشيطان لدى الحضرة القدسية هي انكشاف لجبلّة التطور الذي تكيفت به نفس إبليس من حين أبى من السجود وكيف تولد كل فصل من ذلك التطور عما قبله حتى تقوّمت الماهية الشيطانية بمقوماتها كاملة عندما صدر منه

قوله: ﴿ لَأَدُيِّنَنَّ لَهُمْ فَى الْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَلَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِلْمُ اللَّهُ اللّالِ الللَّالِيلَالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِ اللّل

وأما الأقوال الإلهية التي أجيبت بها أقوال الشيطان فمَظهرٌ للأوامر التكوينية التي قدّرها الله تعالى في علمه لتطور أطوار إبليس المقومة لماهية الشيطنة، وللألطاف التي قدرها الله لمن يعتصم بها من عباده لمقاومة سلطان الشيطان. وليست تلك الأقوال كلها بمناظرة بين الله وأحد مخلوقاته ولا بغلبةٍ من الشيطان لخالقه، فإن ضعفه تُجاه عزة خالقه لا يبلغ به إلى ذلك.

[48 \_ 45] ﴿ إِنَ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّنَتِ وَعُيُونٍ ﴿ الْاخْلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴿ وَعُنُونٍ وَ الْاَخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴿ وَهُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَامِلِينَ ﴿ إِنَّ لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهُ مَا مَنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهُ مَا مَنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ .

استئناف ابتدائي، انتقال من وعيد المجرمين إلى بشارة المتقين على عادة القرآن في التفنن.

والمتقون: الموصوفون بالتقوى. وتقدمت عند صدر سورة البقرة.

والجنات: جمع جنة. وقد تقدمت عند قوله تعالى: ﴿أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِبُ مِن تَحْتِهَا الْمُنْهَارُ ﴾ في أول سورة البقرة [25].

والعيون: جمع عين، اسم لثقب أرضي يخرج منه الماء من الأرض. فقد يكون انفجارها بدون عمل الإنسان. وأسبابه كثيرة تقدمت عند قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِبَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَنَّرُ ﴾ في سورة البقرة [74]. وقد يكون بفعل فاعل وهو التفجير.

وجملة: ﴿ اللهُ عُلُوهَا ﴾ معمولة لقول محذوف يقدر حالًا من ﴿ الْمُتَقِينَ ﴾ والقرينة ظاهرة. والتقدير: يقال لهم ادخلوها. والقائل هو الملائكة عند إدخال المتقين الجنة.

والباء من ﴿ بِسَلَنْدٍ ﴾ للمصاحبة.

والسلام: التحية. وتقدم في قوله: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلتِنَا فَقُلُ سَلَمُّ عَلَيَكُمُّ في سورة الأنعام [54].

والأمن: النجاة من الخوف.

وجملة: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ عطف على الخبر، وهو ﴿فِي جَنَّنِ وَعُيُونٍ ﴾. والتقدير: إن المتقين نزعنا ما في صدورهم من غِل.

والغِل: \_ بكسر الغين \_ البغض. وتقدم في قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ عِلَى عِلْ عَلِي تَجْرِي مِن غَلَ عِلْ مَن عَلَى عِلْ عَلِي مَتِيْ مِن عَلَى عَلِي مَتِيْ مِن عَلَى عَلِي مَن عَلَى عَلِي مَن عَلَى عَلَى مِن عَلَى عَلَى مِن عَلَى عَلَى عَلَى مِن عَلَى عَلَى مِن عَلَى عَلَى مِن عَلَى عَلَى مِن عَلَى عَلَى عَلَى مِن عَلَى عَلَى مِن عَلَى عَلَى مِن عَلَى عَلَى عَلَى مِن عَلَى مِن عَلَى عَلَى مِن عَلَى مِن عَلَى مِن عَلَى عَلَى مِن عَلَى مِن عَلَى مِن عَلَى مَن عَلَى مِن عَلَى مَنْ عَلَى مُن عَلَى مِن عَلَى مَن عَلَى مِن عَلَى مِن عَلَى مِن عَلَى مِن مَن عَلَى مِن مَن عَلَى مِن مَنْ عَلَى مِن مَن عَلَى مِن مَن عَلَى مِن مَن عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى مِن مَن عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى مَنْ عَلَى مَا مَنْ عَلَى مَا مِنْ عَلَى مَ

و ﴿ إِخُوانَا ﴾ حال، وهو على معنى التشبيه، أي: كالإخوان، أي: كحال الإخوان في الدنيا.

وأول من يدخل في هذا العموم أصحاب النبي على في فيما شجر بينهم من الحوادث الدافع إليها اختلاف الاجتهاد في إقامة مصالح المسلمين، والشدة في إقامة الحق على حسب اجتهادهم. كما روي عن على كرم الله وجهه أنه قال: إني لأرجو من أن أكون أنا وطلحة ممن قال الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ عِلِّ إِخْوَنَا ﴾. فقال جاهل من شيعة على اسمه الحارث بن الأعور الهمذاني: كلا؛ الله أعدل من أن يجمعك وطلحة في مكانٍ واحد. فقال على: «فلمن هذه الآية لا أمَّ لك بفيك التراب».

والسرر: جمع سرير. وهو محمل كالكرسي متسع يمكن الاضطجاع عليه. والاتكاء: مجلس أصحاب الدعة والرفاهية لتمكن الجالس عليه من التقلب كيف شاء حتى إذا مل جلسة انقلب لغيرها.

والتقابل: كون الواحد قبالة غيره، وهو أدخل في التأنس بالرؤية والمحادثة.

والمس: كناية عن الإصابة.

والنصب: التعب الناشئ عن استعمال الجهد.

[49، 50] ﴿ ﴿ نَبِيَّةَ عِبَادِى أَنِيَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَائِهِ هُوَ الْعَيْدُ الْكَالِيمُ الْمَذَابُ الْأَلِيمُ الْكَالِيمُ الْمَذَابُ الْأَلِيمُ الْمَاكِمِيمُ الْمَاكِمِيمُ الْمَاكِمِيمُ الْمَاكِمِيمُ الْمَاكِمِيمُ الْمَاكِمِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

هذا تصديرٌ لذكر القصص التي أريد من التذكير بها الموعظة بما حل بأهلها، وهي قصة قوم لوط وقصة أصحاب الأيكة وقصة ثمود.

وابتدئ ذلك بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فيها من كرامة الله له تعريضاً بالمشركين إذ لم يقتفوا آثاره في التوحيد.

فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً وهو مرتبط بقوله في أوائل السورة: ﴿وَمَا أَهَلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابُ مَعْلُومٌ ﴿ إِلَى ﴾ [الحجر: 4].

وابتداء الكلام بفعل الإنباء لتشويق السامعين إلى ما بعده كقوله تعالى: ﴿ مَلْ أَتَكَ عَن حَدِيثُ الْجُنُودِ ( البروج: 17 ونحوه. والمقصود هو قوله تعالى الآتى: ﴿ وَنَبِتْهُمْ عَن

ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ الصحر: 51]. وإنما قدم الأمر بإعلام الناس بمغفرة الله وعذابه ابتداءً بالموعظة الأصلية قبل الموعظة بجزئيات حوادث الانتقام من المعاندين وإنجاء مَن بينهم من المؤمنين، لأن ذلك دائرٌ بين أثر الغفران وبين أثر العذاب.

وقدمت المغفرة على العذاب لسبق رحمته غضبه.

وضمير ﴿أَنَا﴾ وضمير ﴿هُوَ﴾ ضميراً فصل يفيدان تأكيد الخبر.

واعلم أن في قوله تعالى: ﴿ نَبِيَّ عِبَادِى ﴾ إلى ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ من المحسّنات البديعية محسّن الاتزان إذا سكنت ياء ﴿ أَنِّ ﴾ على قراءة الجمهور بتسكينها، فإن الآية تأتي متزنة على ميزان بحر المجتث الذي لحقه الخبن في عروضه وضربه فهو مُتَفَعْلن فَعِلاتن مرتين.

[51 - 56] ﴿ وَنَبِنَّهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِنَّ اللَّمَّ قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونٌ ﴿ قَالَ أَبَشَرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ﴿ قَى قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ﴿ قَى قَالَ أَبَشَرُونِ عَلَى أَن مَسَنِى الْكَبِّرُ فَجِمُ ثَبَشِرُونٌ ﴿ فَيَ قَالُواْ بَشَرْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَنْطِينَ ۚ ﴿ قَالُوا بَشَرْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَنْطِينَ ۚ فَقَالُوا مَنْ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْقَالِمِينَ اللَّهُ الْمُعَالَّونَ فَي الْمُ الْمُعَالِّونَ ﴾.

هذا العطف مع اتحاد الفعل المعطوف بالفعل المعطوف عليه الصيغة دليلٌ على أن المقصود الإنباء بكلا الأمرين لمناسبة ذكر القصة أنها من مظاهر رحمته تعالى وعذابه.

و ﴿ ضَيْفِ إِبرَهِم ﴾: الملائكة الذين تشكلوا بشكل أناس غرباء مارين ببيته. وتقدمت القصة في سورة هود.

وجملة: ﴿ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونٌ ﴾ جاءت مفصولة بدون عطف لأنها جواب عن جملة: ﴿ فَقَالُواْ سَلَكُمٌ وَ فَوْرَ طُوي ذكر رده السلام عليهم إيجازاً لظهوره. وصُرح به في قوله: ﴿ قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُنكرُونٌ ﴾ [الذاريات: 25]، أي: قال إنا منكم وجلون بعد أن رد السلام. وفي سورة هود أنه أوجس منهم خيفة حين رآهم لم يمدوا أيديهم للأكل.

وضمير ﴿إِنَّا﴾ من كلام إبراهيم ﷺ فهو يعني به نفسه وأهله، لأن الضيف طرقوا بيتهم في غير وقت طروق الضيف فظنهم يريدون به شراً؛ فلما سلموا عليه فاتحهم بطلب الأمن، فقال: ﴿إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾، أي: أخفتمونا. وفي سورة الذاريات [25] أنه قال لهم: ﴿قَرَّمُ مُنْكُرُونً ﴾.

والوجِل: الخائف. والوجل بفتح الجيم الخوف. ووقع في سورة هود [70] ﴿ نَكِرَهُمُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾.

وقد جُمع في هذه الآية متفرق كلام الملائكة، فاقتصر على مجاوبتهم إياه عن قوله: ﴿إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾، فنهاية الجواب هو ﴿لَا نَوْجَلُ ﴾.

وأما جملة: ﴿إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِّ ﴾ فهي استئناف كلام آخر بعد أن قدم إليهم القِرى وحضرت امرأته فبشروه بحضرتها كما فصّل في سورة هود.

والغلام العليم: إسحاق عَلَيْكُمْ أي: عليم بالشريعة بأن يكون نبياً.

وقد حكي هنا قولهم لإبراهيم عَلَيْتُلا ، وحكي في سورة هود قولهم لامرأته لأن البشارة كانت لهما معاً ، فقد تكون حاصلة في وقت واحد فهي بشارتان باعتبار المبشّر، وقد تكون حصلت في وقتين متقاربين بشَّروه بانفراد ثم جاءت امرأته فبشروها.

وقرأ الجمهور ﴿ بُشِيْرُك ﴾ \_ بضم النون وفتح الموحدة وتشديد الشين المكسورة مضارع بشَّر بالتشديد \_. وقرأ حمزة وحده ﴿ نَبْشُرك ﴾ \_ بفتح النون وسكون الموحدة وضم الشين \_ وهي لغة. يقال: بَشَره يَبْشُره من باب نصر.

والاستفهام في ﴿أَبَشَّرْتُمُونِي﴾ للتعجب.

و ﴿عَلَى ﴾ بمعنى «مع»: دالة على شدة اقتران البشارة بمس الكبر إياه.

والمس: الإصابة. والمعنى تعجب من بشارته بولد مع أن الكبر مسه.

وأكد هذا التعجب بالاستفهام الثاني بقوله: ﴿فَهِمَ تُبَشِّرُونٌ ﴾ استفهام تعجب. نُزل الأمر العجيب المعلوم منزلة الأمر غير المعلوم لأنه يكاد يكون غير معلوم.

وقد علم إبراهيم عَلَيْتُهُ من البشارة أنهم ملائكة صادقون فتعين أن الاستفهام للتعجب.

وحذف مفعول «بشرتموني» لدلالة الكلام عليه.

قرأ نافع ﴿ تُبَشِّرُونِ ﴾ \_ بكسر النون مخففة دون إشباع \_ على حذف نون الرفع وحذف ياء المتكلم وكل ذلك تخفيف فصيح. وقرأ ابن كثير \_ بكسر النون مشددة \_ على حذف ياء المتكلم خاصة. وقرأ الباقون \_ بفتح النون \_ على حذف المفعول لظهوره من المقام، أي: تبشرونني.

وجواب الملائكة إياه بأنهم بشروه بالخبر الحق، أي: الثابت لا شك فيه إبطالًا لما اقتضاه استفهامه بقوله: ﴿فَيَمَ تُبَشِّرُونِ ﴾ من أن ما بشروه به أمر يكاد أن يكون منتفياً وباطلًا. فكلامهم رد لكلامه وليس جواباً على استفهامه لأنه استفهام غير حقيقي.

ثم نهوه عن استبعاد ذلك بأنه استبعاد رحمة القدير بعد أن علم أن المبشرين بها مرسلون إليه من الله، فاستبعاد ذلك يفضى إلى القنوط من رحمة الله فقالوا: ﴿فَلاَ تَكُن

مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴾. ذلك أنه لما استبعد ذلك استبعاد المتعجب من حصوله كان ذلك أثراً من آثار رسوخ الأمور المعتادة في نفسه بحيث لم يقلعه منها الخبر الذي يعلم صدقه فبقى في نفسه بقية من التردد في حصول ذلك فقاربت حاله تلك حال الذين ييأسون من أمر الله.

ولما كان إبراهيم عَلَيَ في منزها من القنوط من رحمة الله جاؤوا في موعظته بطريقة الأدب المناسب فنهوه عن أن يكون من زمرة القانطين تحذيراً له مما يدخله في تلك الزمرة، ولم يفرضوا أن يكون هو قانطاً لرفعة مقام نبوته عن ذلك. وهو في هذا المقام كحاله في مقام ما حكاه الله عنه من قوله: ﴿أَرِنِ كَيْفَ تُحْي الْمَوْتِيُ قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنٌ قَالَ بَكِن وَلَاكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْيَدٍ [البقرة: 260].

وهذا النهي كقوله الله تعالى لنوح عَلَيَكُ : ﴿ إِنَى أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [هود: 46].

وقد ذكَّرته الموعظة مقاماً نسيه فقال: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ۽ إِلَّا الْضَالُوتُ ﴾. وهو استفهام إنكار في معنى النفي، ولذلك استثنى منه: ﴿إِلَّا الْضَالُوتُ ﴾. يعني: أنه لم يذهب عنه اجتناب القنوط من رحمة الله، ولكنه امتلكه المعتاد فتعجب فصار ذلك كالذهول عن المعلوم، فلما نبَّهه الملائكة أدنى تنبيه تذكر.

القنوط: اليأس.

وقرأ الجمهور ﴿وَمَنَ يَقُنَطُ﴾ \_ بفتح النون \_. وقرأه أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف \_ بكسر النون \_ وهما لغتان في فعل قَنَط.

قال أبو على الفارسي: قنَط يقنِط ـ بفتح النون في الماضي وكسرها في المستقبل ـ من أعلى اللغات. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الذِك يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ﴾ [الشورى: 28].

قلت: ومن فصاحة القرآن اختياره كل لغة في موضع كونها فيه أفصح، فما جاء فيه إلا الفتح في الماضي، وجاء المضارع بالفتح والكسر على القراءتين.

[57 \_ 60] ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴾ إلَّا ءَالَ لُوطِّ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ إلَّا اِمْرَأَتَهُ, قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْفَنبِينَ ﴾ .

حكاية هذا الحوار بين إبراهيم والملائكة المنه لأنه يجمع بين بيان فضل إبراهيم الله وبين موعظة قريش بما حل ببعض الأمم المكذبين، انتقل إبراهيم الله الأمر إلى سؤالهم عن سبب نزولهم إلى الأرض، لأنه يعلم أن الملائكة لا ينزلون إلا لأمر

عظيم كما قال تعالى: ﴿مَا تَنَزَّلُ الْمَلَتَهِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الحجر: 8]. وقد نزل الملائكة يوم بدر لاستئصال سادة المشركين ورؤسائهم.

والخطب تقدم في قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ﴾ في سورة يوسف [51].

والقوم المجرمون هم قوم لوط أهل سدوم وقراها. وتقدم ذكرهم في سورة هود.

والاستثناء في ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطِّ ﴾ منقطعٌ لأنهم غير مجرمين. واستثناء ﴿إِلَّا }مْرَأَتَهُ. ﴾ متصلٌ لأنها من آل لوط.

وجملة: ﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ استئناف بياني لبيان الإجمال الذي في استثناء آل لوط من متعلق فعل ﴿أُرْسِلْنَا﴾ لدفع احتمال أنهم لم يرسلوا إليهم ولا أمروا بإنجائهم.

وفي قوله: ﴿أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ تُجَرِمِينَ﴾ إيجاز حذف، وتقدير الكلام: إنا أرسلنا إلى لوط لأجل قوم مجرمين، أي: لعذابهم. ودل ذلك على الاستثناء في ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطِ﴾.

وقرأ الجمهور ﴿لَمُنَجُّوهُمُ ﴿ لَمُنَجُّوهُمُ ﴿ يَفْتَحَ النَونَ وتَشْدَيْدُ الْجَيْمَ \_ مَضَارَعَ نَجَى المضاعف. وقرأ حمزة والكسائي وخلف \_ بسكون النون وتخفيف الجيم \_ مضارع أنجى المهموز.

وإسناد التقدير إلى ضمير الملائكة لأنهم مُزمعون على سببه. وهو ما وكلوا به من تحذير لوط عَلَيْ وآله من الالتفات إلى العذاب، وتركهم تحذير امرأته حتى التفتت فحل بها ما حل بقوم لوط.

وقرأ الجمهور ﴿فَدَّرُنَا﴾ \_ بتشديد الدال \_ من التقدير. وقرأه أبو بكر عن عاصم \_ بتخفيف الدال \_ من قدر المجرد وهما لغتان.

وجملة: ﴿إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾ مستأنفة. و ﴿إن » متعلقة لفعل ﴿قَدَّرَنَا ﴾ عن العمل في مفعوله. وأصل الكلام: قدَّرنا غُبورها، أي: ذهابها وهلاكها.

والتعليق يطرأ على الأفعال كلها وإنما يكثر في أفعال القلوب ويقل في غيرها. وليس من خصائصها على التحقيق.

وتقدم ذكر الغابرين في سورة الأعراف.

[61 \_ 65] ﴿ فَلَمَّا جَا ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنَكُرُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنَكُرُونَ ۞ قَالَمِ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَيَّنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ ۞ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْيُلِ وَاتَّبِعُ أَدَبُرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُ وَامْضُواْ حَيْثُ ثُؤْمَرُونٌ ۞ .

تفريع على حكاية قصتهم مع إبراهيم وقد طوى ما هو معلوم من خروج الملائكة من عند إبراهيم. والتقدير: ففارقوه وذهبوا إلى لوط فلما جاؤوا لوطاً.

وعبِّر بآل لوط ﷺ لأنهم نزلوا في منزله بين أهله فجاؤوا آله وإن كان المقصود بالخطاب والمجيء هو لوط.

وتولى لوط عَلِي تلقيهم كما هو شأن كبير المنزل ولكنه وجدهم في شكل غير معروف في القبائل التي كانت تمر بهم، فأُلهم إلى أن لهم قصة غريبة ولذلك قال لهم: ﴿ إِنَّكُمْ فَوْمٌ نُنَكُرُونٌ ﴾، أي: لا تُعرف قبيلتكم. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ نَكِرَهُم ﴿ في سورة هود [70].

وقد أجابوه بما يزيل ذلك إذ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِنْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ إَضَرَاباً عَن قوله: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونٌ ﴾، وإبطالًا لما ظنه من كونهم من البشر الذين لم يعرف قبيلتهم فلا يأمنهم أن يعاملوه بما يضره.

وعبِّر عن العذاب بـ﴿مَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ إيماء إلى وجه بناء الخبر وهو التعذيب، أي: بالأمر الذي كان قومك يشكُّون في حلوله بهم وهو العذاب، فعلم أنهم ملائكة.

والمراد بالحق الخبر الحق، أي الصدق، ولذلك ذيِّل بجملة: ﴿ وَإِنَّا لَمَكْلِفُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَيَّنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَمَلْدِقُونَ ﴾ حكايةً لخطاب الملائكة لوطاً عَلَيْتُ للله لله لله لله لله لله عنى عباراتهم محولة إلى نظم عربي يفيد معنى كلامهم في نظم عربي بليغ، فبنا أن نبين خصائص هذا النظم العربي:

فإعادة فعل ﴿وَأَتَيْنَكَ ﴾ بعد واو العطف مع أن فعل ﴿وَأَتَيْنَكَ ﴾ مرادف لفعل ﴿ وَأَتَيْنَكَ ﴾ مرادف لفعل ﴿ وَأَتَيْنَكَ ﴾ دون أن يقول: و﴿ وِالْحَقّ ﴾ ، يحتمل أن يكون للتأكيد اللفظي بالمرادف. والتعبير في أحد الفعلين بمادة المجيء وفي الفعل الآخر بمادة الإتيان لمجرد التفنن لدفع تكرار الفعل الواحد، كقوله تعالى في سورة الفرقان [33]: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلّا إِنَّكَ وَلَا مَنْ مِثْلُ اللّهِ وَلَا مَا كُونًا فِيهِ يَمْتَرُونَكَ وَعَلَيْ وَقُولُه: ﴿ وَمِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَكَ وَقُولُه: ﴿ وَالْمَوْنَ الباء في قولُه: ﴿ وَالْمَوْنَ الملابسة.

ويحتمل أن تكون لذكر الفعل الثاني وهو ﴿وَأَتَيْنَكَ ﴾ خصوصية لا تفي بها واو العطف وهي مراعاة اختلاف المجرورين بالباء في مناسبة كل منها للفعل الذي تعلق هو به.

فلما كان المتعلق بفعل ﴿ حِنْنَكَ ﴾ أمراً حسياً وهو العذاب الذي كانوا فيه يمترون، وكان مما يصح أن يسند إليه المجيء بمعنّى كالحقيقي، إذ هو مجيء مجازي مشهور مساو للحقيقي، أوثر فعل ﴿ حِنْنَكَ ﴾ ليسند إلى ضمير المخاطبين ويعلق به ﴿ ما كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾. وتكون الباء المتعلقة به للتعددية لأنهم أجاؤوا العذاب، فموقع قوله

تعالى: ﴿ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ موقع مفعول به، كما تقول «ذهبت به» بمعنى أذهبته وإن كنت لم تذهب معه، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ [الزخرف: 41] أي: نذهبك من الدنيا، أي: نميتك. فهذه الباء للتعدية وهي بمنزلة همزة التعدية.

وأما متعلق فعل ﴿وَأَيْنَكَ ﴾ وهو ﴿وِالْحَقِّ ﴾ فهو أمرٌ معنويٌّ لا يقع منه الإتيان فلا يتعلق بفعل الإتيان فغيرت مادة المجيء إلى مادة الإتيان تنبيهاً على إرادة معنى غير المراد بالفعل السابق، أعني المجيء المجازي. فإن هذا الإتيان مسندٌ إلى الملائكة بمعناه الحقيقي، وكانوا في إتيانهم ملابسين للحق، أي: الصدق، وليس الصدق مسنداً إليه الإتيان. فالباء في قوله تعالى: ﴿وِالْحَقِّ ﴾ للملابسة لا للتعددية.

والقِطع ـ بكسر القاف وسكون الطاء ـ الجزء الأخير من الليل. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ وَطَعًا مِّنَ أَلْتِلِ مُظْلِمًا ﴾ في سورة يونس [27].

وأمروه أن يجعل أهله قدامه ويكون من خلفهم، فهو يتبع أدبارهم، أي: ظهورهم ليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يحل بقومه بعقب خروجه تنويها ببركة الرسول على ولأنهم أمروه أن لا يلتفت أحد من أهله إلى ديار قومهم لأن العذاب يكون قد نزل بديارهم. فبكونه وراء أهله يخافون الالتفات لأنه يراقبهم. وقد مضى تفصيل ذلك في سورة هود، وأن امرأته التفتت فأصابها العذاب.

و ﴿ حَيْثُ تُؤْمَرُونً ﴾ أي: حيث تؤمرون بالمضي. ولم يبينوا له المكان الذي يقصده إلا وقت الخروج، وهو مدينة عمورية، كما تقدم في سورة هود.

[66] ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ أَلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينٌ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ فَضَيْنَا ﴾ قدرنا، وضمِّن معنى أوحينا فعدي بـ ﴿ إلى ﴾. والتقدير: وقضينا ذلك الأمر فأوحينا إليه، أي: إلى لوط عَلَيْتُ إِلَى أي: أوحينا إليه بما قضينا.

و﴿ ذَالِكَ أَلْأَمْرَ ﴾ إبهام للتهويل. والإشارة للتعظيم، أي: الأمر العظيم.

و ﴿ أَنَّ دَابِرَ هَ فُلُاءَ مَقُطُوعٌ ﴾ جملة مفسرة لـ ﴿ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ وهي المناسبة للفعل المضمن وهو «أوحينا». فصار التقدير: وقضينا الأمر وأوحينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع. فنظم الكلام هذا النَّظم البديع الوافر المعنى بما في قوله: ﴿ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ من الإبهام والتعظم.

ومجيء جملة ﴿ دَابِرَ ﴾ مفسرة مع صلوحية ﴿ أَنَّ ﴾ لبيان كل من إبهام الإشارة ومن فعل «أوحينا» المقدر المضمن، فتم ذلك إيجاز بديع معجز.

والدابر: الآخر، أي: آخر شخص.

وقطعه: إزالته. وهو كناية عن استئصالهم كلهم، كما تقدم عند قوله تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الذِينَ ظَلَمُواْ﴾ في سورة الأنعام [45].

وإشارة ﴿ هَنُّؤُلَّا إِلَى قومه.

و ﴿ مُّصَبِحِينٌ ﴾ داخلين في الصباح، أي: في أول وقته، وهو حال من اسم الإشارة. ومبدأ الصباح وقت شروق الشمس، ولذلك قال بعده: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الْصَيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ وَأَخَذَتُهُمُ الْصَيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ وَأَخَذَتُهُمُ الْصَيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَ

[67 ـ 69] ﴿وَجَا أَهْـلُ الْمَدِينَكَةِ يَسْتَبْشِرُونَّ ۞ قَالَ إِنَّ هَاؤُلَآءِ ضَيْفِي فَلَا لَفَضُونَّ ۞ وَالْقُواُ اللَّهَ وَلَا تُخْـزُونَّ ۞﴾.

عطف جزء من قصة قوم لوط وهو الجزء الأهم فيها.

ومجيء أهل المدينة إليه ومحاورته معهم كان قبل أن يعلم أنهم ملائكة، ولو علم ذلك لما أشفق مما عزم عليه أهل المدينة لمَّا علم بما عزموا عليه بعد مجادلتهم معه، كما جاء في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَصِلُواْ إِلَيْكَ ﴾ في سورة هود [81]. والواو لا تفيد ترتيب معطوفها.

ويجوز جعل الجملة في موضع الحال من ضمير لوط المستتر في فعل: ﴿ قَالَ إِنَّكُمُ مَنَكُرُونٌ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ولا إشكال حينئذٍ. والمدينة هي سدوم.

و ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ يفرحون ويسرون. وهو مطاوع بشره فاستبشر، قال تعالى: ﴿ فَاسْتَبْشِرُوا لِبَيْعِكُمُ ﴾ في سورة براءة [111]. وصيغ بصيغة المضارع لإفادة التجدد مبالغة في الفرح. ذلك أنهم علموا أن رجالًا غرباء حلوا ببيت لوط عَلَيَكُ اللهُ ففرحوا بذلك ليغتصبوهم كعادتهم السيئة. وقد تقدمت القصة في سورة هود.

والفضح والفضيحة: شهرة حال شنيعة. وكانوا يتعيَّرون بإهانة الضيف ويعد ذلك مذلة لمُضيفه. وقد ذكَّرهم بالوازع الديني وإن كانوا كفاراً استقصاء للدعوة التي جاء بها، وبالوازع العرفي فقال: ﴿وَالْقُوا اللّهَ وَلَا تُخَرُونٌ ﴿ اللّهَ عَلَا اللّهَ عَلَا اللّهَ وَلا تَخُرُونٌ ﴾ كما في قول عبد بني الحسحاس:

### كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

والخزي: الذل والإهانة. وتقدم في قوله تعالى: ﴿إِلَّا خِزْئُ في الْحَيَوْةِ الدُّنيَّا﴾ في أوائل سورة البقرة [85]. وتقدم في مثل هذه القصة في سورة هود.

[77 \_ 77] ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَكَمِينَ ۚ قَ قَالَ هَنُولَآءِ بَنَاتِيَ إِن كَنْتُمُ فَعَلِينٌ ﴿ قَالَ هَنُولَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنْتُمُ فَعَلِينٌ ﴿ لَيْ لَعَمَوُنَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الْصَيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَا خَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيدٍ ﴿ فَيَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَ لِلْمُتَوسِّمِينٌ ﴿ وَ عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيدٍ ﴿ وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينٌ ﴿ وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينٌ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

الواو في ﴿أُوَلَمْ نَنْهَكَ ﴾ عطف على كلام لوط عَلِيَ اللهِ جارٍ على طريقة العطف على كلام الغير كقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ عِلَى كلام الغير كقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ في سورة البقرة [124].

والاستفهام إنكاري، والمعطوف هو الإنكار.

و الْعَالَمِينَ الناس. وتعدية النهي إلى ذات العالمين على تقدير مضاف دل عليه المقام، أي: ألم ننهك عن حماية الناس أو عن إجارتهم، أي: أن عليك أن تخلي بيننا وبين عادتنا حتى لا يطمع المارون في حمايتك، وقد كانوا يقطعون السبيل يتعرضون للمارين على قراهم. و (الْعَلَمِينَ تقدم في الفاتحة. وأرادوا به هنا أصناف القبائل لقصد التعميم.

وعرض عليهم بناته ظناً أن ذلك يردعهم ويطفئ شبقهم. ولذلك قال: ﴿إِن كُنْتُمْ

وقد تقدم في سورة هود معنى عرضه بناته، وأن قوله: ﴿بَنَافِنَ﴾ يجوز أن يراد به بنات صلبه وكن اثنتين أو ثلاثاً، ويجوز أن يراد به بنات القوم كلهم تنزيلًا لهم منزلة بناته لأن النبي كأب لأمته.

وجملة: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَيْهِمْ يَعْمَهُونٌ ﴿ اللَّهُ مَعْتَرَضَةً بِينَ أَجِزَاءَ القصة للعبرة في عدم جدوى الموعظة فيمن يكون في سكرة هواه.

والمخاطب بها محمد ﷺ من قبل الله تعالى. وقيل: هو من كلام الملائكة بتقدير قول.

وكلمة ﴿لَعَمْرُكَ ﴾ صيغة قسم. واللام الداخلة على لفظ «عمر» لام القسم.

والعَمْر \_ بفتح العين وسكون الميم \_ أصله لغة في العُمر بضم العين، فخص المفتوح بصيغة القسم لخفته بالفتح لأن القسم كثير الدوران في الكلام. فهو قسم بحياة المخاطب به. وهو في الاستعمال إذا دخلت عليه لام القسم رفعوه على الابتداء محذوف الخبر وجوباً. والتقدير: لعمرك قَسمى.

وهو من المواضع التي يحذف فيها الخبر حذفاً لازماً في استعمال العرب اكتفاء بدلالة اللام على معنى القسم. وقد يستعملونه بغير اللام فحينئذٍ يقرنونه باسم الجلالة وينصبونهما، كقول عمر بن أبي ربيعة:

#### عَــمْــرَكَ اللهَ كــيــف يــلـــتــقـــيــان

فنصب عمر بنزع الخافض وهو باء القسم ونصب اسم الجلالة على أنه مفعول المصدر، أي: بتعميرك الله بمعنى بتعظيمك الله، أي: قولك: لله لعمرك تعظيماً لله لأن القسم باسم أحد تعظيم له، فاستعمل لفظ القسم كناية عن التعظيم، كما استعمل لفظ التحية كناية عن التعظيم في كلمات التشهد «التحيات لله»، أي: أقسم عليك بتعظيمك ربك. هذا ما يظهر لي في توجيه النصب، وقد خالفت فيه أقوال أهل اللغة بعض مخالفة لأدفع ما عرض لهم من إشكال.

والسكرة: ذهاب العقل. مشتقة من السَّكْر - بفتح السين - وهو السد والغلق. وأطلقت هنا على الضلال تشبيهاً لغلبة دواعي الهوى على دواعي الرشاد بذهاب العقل وغشيته.

و ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ يتحيرون ولا يهتدون. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ وَيَمْدُهُمُ فَى طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ في سورة البقرة [15].

وجملة: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَلَمَةَ: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ﴾ [الحجر: 66].

و ﴿ الصَّيْحَةُ ﴾: صعقة في الهواء، وهي صواعق وزلازل وفيها حجارة من سجيل. وقد مضى بيانها في سورة هود.

وانتصب ﴿ تُشْرِقِيكٌ ﴾ على الحال من ضمير الغيبة. وهو اسم فاعل من أشرقوا إذا دخلوا في وقت شروق الشمس.

وضميرا ﴿عَلِيَهَا سَافِلَهَا﴾ للمدينة. وضمير ﴿عَلَيْهِم﴾ عائدٌ إلى ما عادت عليه ضمائر الجمع قبله.

وجملة: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوسِّمِينٌ ﴿ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وضدها، وعلى تعرُّض المكذبين رسلهم لعقاب شديد.

والإشارة ﴿ فَى ذَلِكَ ﴾ إلى جميع ما تضمَّنته القصة المبدوءة بقوله تعالى: ﴿ وَنَبِنَّهُمُ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ إَلَى ﴾ [الحجر: 51]. ففيها من الآيات آية نزول الملائكة في بيت إبراهيم عَلَيْكِ الله كرامة له، وبشارته بغلام عليم، وإعلام الله إياه بما سيحل بقوم لوط كرامة

لإبراهيم عِينَهُ ، ونصر الله لوطاً بالملائكة ، وإنجاء لوط عَلَيْهُ وآله ، وإهلاك قومه وامرأته لمناصرتها إياهم ، وآية عماية أهل الضلالة عن دلائل الإنابة ، وآية غضب الله على المسترسلين في عصيان الرسل.

وتقدم الكلام على لفظ آية عند قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِاَيْكِتِنَا﴾ في سورة البقرة [39]. وقوله: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيِّدِّنَ في سورة الأنعام [37].

والمتوسِّمون أصحاب التوسم وهو التأمل في السمة، أي: العلامة الدالة على المعلَّم، والمراد للمتأملين في الأسباب وعواقبها وأولئك هم المؤمنون. وهو تعريض بالذين لم تردعهم العبر بأنهم دون مرتبة النظر تعريضاً بالمشركين الذين لم يتعظوا؛ بأن يحل بهم ما حل بالأمم من قبلهم التي عرفوا أخبارها ورأوا آثارها.

ولذلك أعقب الجملة بجملة: ﴿ وَإِنَّهَا لِيسَبِيلِ مُقِيمٌ ﴿ أَي: المدينة المذكورة آنفاً هي بطريق باقٍ يشاهد كثير منكم آثارها في بلاد فلسطين في طريق تجارتكم إلى الشام وما حولها، وهذا كقوله: ﴿ وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصّبِحِينَ ﴿ وَبِالْيَلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصّبِحِينَ ﴾ [الصافات: 137، 138].

والمقيم: أصله الشخص المستقر في مكانه غير مرتحل. وهو هنا مستعار لآثار المدينة الباقية في المكان بتشبيهه بالشخص المقيم.

وجملة: ﴿إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَلَهُ مَن قوله من قوله من القصة مع ما انضم إليها من التذكير بأن قراهم واضحة فيها آثار الخسف والأمطار بالحجارة المحماة.

وعبِّر في التذييل بالمؤمنين للتنبيه على أن المتوسمين هم المؤمنون.

وجعل ذلك «آية» بالإفراد تفنناً لأن «آية» اسم جنس يصدق بالمتعدد، على أن مجموع ما حصل لهم آية على المقصود من القصة وهو عاقبة المكذبين. وفي مطاوي تلك الآيات آيات. والذي في درة التنزيل، أي: الفرق بين جمع الآيات في الأول، وإفراده ثانياً في هذه الآية بأن ما قص من حديث لوط وضيف إبراهيم وما كان من عاقبة أمرهم كل جزء من ذلك في نفسه آية.فالمشار إليه بذلك هو عدة آيات. وأما كون قرية لوط بسبيلٍ مقيم فهو في جملته آية واحدة. فتأمل.

[78، 78] ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينٌ ﴿ قَلْ اللَّهُ مَا مَا مُهُمٌّ ﴾.

عطف قصة على قصة لما في كلتيهما من الموعظة. وذكر هاتين القصتين المعطوفتين تكميلٌ وإدماجٌ إذ لا علاقة بينهما وبين ما قبلهما من قصة إبراهيم والملائكة. وخص

بالذكر أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر لأنهم مثل قوم لوط في موعظة المشركين من الملائكة لأن أهل مكة يشاهدون ديار هذه الأمم الثلاث.

و ﴿إِنْ ﴾ مخففة «إنّ وقد أهمل عملها بالتخفيف فدخلت على جملة فعلية. واللام الداخلة على «لظالمين» اللام الفارقة بين «إن» التي أصلها مشددة وبين «إن» النافة.

و ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الخيضة من الأشجار الملتف بعضها ببعض. واسم الجمع «أيك»، وأطلقت هنا مراداً بها الجنس إذ قد كانت منازلهم في غيضة من الأشجار الكثيرة الورق. وقد تخفف الأيكة فيقال: ليكة.

و ﴿ أَصَّحَابُ الْأَيْكَاةِ ﴾: هم قوم شعيب عَلَيْتُ ﴿ وهم مدين. وقيل: أصحاب الأيكة فريق من قوم شعيب غير أهل مدين. فأهل مدين سكان الحاضرة وأصحاب الأيكة هم باديتهم، وكان شعيب رسولًا إليهم جميعاً. قال تعالى: ﴿ كَذَبَ أَصَّحَابُ لَيكُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمُ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ كَانَا لَهُ مُ الله مستوفى في سورة شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ الشعراء.

والظالمون: المشركون.

والانتقام: العقوبة لأجل ذنب، مشتقة من النقم، وهو الإنكار على الفعل. يقال: نقم عليه كما في هذه الآية، ونقم منه أيضاً. وتقدم في قوله: ﴿وَمَا نَنقِمُ مِنّا ﴾ في سورة الأعراف [126]. وأجْمَلَ الانتقام في هذه الآية، وبيَّن في آيات أُخرى مثل آية هود.

[79] ﴿ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ شُبِينٌ ﴿ ﴾.

ضمير ﴿إِنَّهُمَّا﴾ لقرية قوم لوط وأيكة قوم شعيب ﷺ.

والإمام: الطريق الواضح لأنه يأتم به السائر، أي: يعرف أنه يوصل إذ لا يخفى عنه شيء منه. والمبين: البين، أي: أن كلتا القريتين بطريق القوافل بأهل مكة.

وقد تقدم آنفاً قوله: ﴿وَإِنَّهَا لِبَسَبِيلِ مُنْقِيمٌ ﴿ وَإِنَّهُ فَإِدْخَالَ مَدَيْنَةٌ لُوطٌ عَلَيْتُكُمْ في الضمير هنا تأكيد للأول.

ويظهر أن ضمير التثنية عائد على أصحاب الأيكة باعتبار أنهم قبيلتان، وهما مدين وسكان الغيضة الأصليون الذين نزل مدين بجوارهم، فإن إبراهيم عَلَيَّ أسكن ابنه مدين في شرق بلاد الخليل، ولا يكون إلا في أرض مأهولة. وهذا عندي هو مقتضى ذكر قوم شعيب عَلَيَ الله باسم مدين مرات وباسم أصحاب الأيكة مرات. وسيأتي لذلك زيادة إيضاح في سورة الشعراء.

[80 ـ 84] ﴿ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينٌ ﴿ وَءَالْيَنَاهُمْ ءَايَلِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينٌ ﴿ وَالْيَنَاهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينٌ ﴿ وَالْمَنْاهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينٌ ﴿ وَالْمَانَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْحَالِ بِيونًا ءَامِنِينَ ﴾ .

جُمعت قصص هؤلاء الأمم الثلاث: قوم لوط، وأصحاب الأيكة، وأصحاب الحجر في نسق، لتماثل حال العذاب الذي سلط عليها وهو عذاب الصيحة والرجفة والصاعقة.

وأصحاب الحجر هم ثمود كانوا ينزلون الحِجْر ـ بكسر الحاء وسكون الجيم ـ. والحِجر: المكان المحجور، أي: الممنوع من الناس بسبب اختصاص به، أو اشتق من الحجارة لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم في صخر الجبل نحتاً محكماً. وقد جعلت طبقات وفي وسطها بئر عظيمة وبئار كثيرة.

والحجر هو المعروف بوادي القرى وهو بين المدينة والشام، وهو المعروف اليوم باسم مدائن صالح على الطريق من خيبر إلى تبوك.

وأما حجر اليمامة مدينة بني حنيفة فهي ـ بفتح الحاء ـ وهي في بلاد نجد وتسمى العَروض، وهي اليوم من بلاد البحرين.

وقد توهم بعض المستشرقين من الإفرنج أن البيوت المنحوتة في ذلك الجبل كانت قبوراً، وتعلقوا بحجج وهمية. ومما يفند أقوالهم خلو تلك الكهوف عن أجساد آدمية. وإذا كانت تلك قبوراً فأين كانت منازل الأحياء؟.

والظاهر أن ثمود لما أخذتهم الصيحة كانوا منتشرين في خارج البيوت لقوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الْمَيْحَةُ مُمْسِعِينٌ ﴿ فَي مداخل تلك البيوت نقر صغيرة تدل على أنها مجعولة لوصد أبواب المداخل في الليل.

وتعريف ﴿ الْمُسَالِينَ ﴾ للجنس، فيصدق بالواحد، إذ المراد أنهم كذبوا صالحاً عَلَيْ الله فهو كقوله تعالى: ﴿ كُذَبَتْ فَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الشعراء: 105]. وقد تقدم. وكذلك جمع الآيات في قوله: ﴿ اَيْنَنَا ﴾ مراد به الجنس، وهي آية الناقة، أو أريد أنها آية تشتمل على آيات في كيفية خروجها من صخرة، وحياتها، ورعيها، وشربها. وقد روي أنها خرج معها فصيلها، فهما آيتان.

وجملة: ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ ﴾ معترضة. والنحت: بَرْي الحجر أو العود من وسطه أو من جوانبه.

و ﴿مِنَ أَلِجَالِ﴾ تبعيض متعلق بـ ﴿يَنْجِتُونَ﴾. والمعنى من صخر الجبال، لما دل عليه فعل ﴿يَنْجِتُونَ﴾.

و﴿ اَمِنِينَ ﴾ حال من ضمير ﴿ يَنْجِنُونَ ﴾ وهي حال مقدرة، أي: مقدرين أن يكونوا آمنين عقب نحتها وسكناها. وكانت لهم بمنزلة الحصون لا ينالهم فيها العدو.

ولكنهم نسوا أنها لا تأمنهم من عذاب الله، فلذلك قال: ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا 
يَكْسِبُونٌ الله ﴾.

والفاء في ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الْفَهْيَحَةُ ﴾ للتعقيب والسببية. و﴿ مُصْبِحِينَ ﴾ حال، أي: داخلين في وقت الصباح.

و ﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أي: يصنعون، أي: البيوت التي عنوا بتحصينها وتحسينها كما دل عليه فعل ﴿كَانُوا ﴾. وصيغة المضارع في ﴿يَكْسِبُونَ ﴾ لدلالتها على التكرر والتجدد المكنى به عن إتقان الصنعة. وبذلك كان موقع الموصول والصلة أبلغ من موقع لفظ بيوتهم مثلًا، ليدل على أن الذي لم يغن عنهم شيء متخذ للإغناء ومن شأنه ذلك.

[85، 85] ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَ السَّاعَةَ لَاتَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَ السَّاعَةَ لَاتَيْنَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِّ ﴿ قَا اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللّ

موقع الواو في صدر هذه الجملة بديع. فهذه الجملة صالحة لأن تكون تذييلًا لقصص الأمم المعذبة ببيان أن ما أصابهم قد استحقوه فهو من عدل الله بالجزاء على الأعمال بما يناسبها، ولأن تكون تصديراً للجملة التي بعدها وهي جملة: ﴿وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَاَيْرَةٌ ﴾. والمراد ساعة جزاء المكذبين بمحمد ﷺ أي: ساعة البعث.

فعلى الأول: تكون الواو اعتراضية أو حالية، وعلى الثاني: عاطفة جملة على جملة وخبراً على خبر.

على أنه قد يكون العطف في الحالين لجعلها مستقلة بإفادة مضمونها لأهميته مع كونها مكملة لغيرها، وإنما أكسبها هذا الموقع البديع نظمُ الجمل المعجز والتنقل من غرض إلى غرض بما بينها من المناسبة.

وتشمل ﴿ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أصناف المخلوقات من حيوانٍ وجماد، فشمل الأمم التي على الأرض وما حل بها، وشمل الملائكة الموكلين بإنزال العذاب، وشمل الحوادث الكونية التي حلت بالأمم من الزلازل والصواعق والكِسف.

والباء في ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ للملابسة متعلقة بـ ﴿خَلَقْنَا ﴾، أي: خلقاً ملابساً للحق ومقارناً له بحيث يكون الحق بادياً في جميع أحوال المخلوقات.

والملابسة هنا عرفية؛ فقد يتأخر ظهور الحق عن خلق بعض الأحوال والحوادث

تأخراً متفاوتاً. فالملابسة بين الخلق والحق تختلف باختلاف الأحوال من ظهور الحق وخفائه؛ على أنه لا يلبث أن يظهر في عاقبة الأمور كما دل عليه قوله تعالى: ﴿بَلَ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَمَغُهُ، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء: 18].

والحق: هنا هو إجراء أحوال المخلوقات على نظام ملائم للحكمة والمناسبة في الخير والشر، والكمال والنقص، والسمو والخفض، في كل نوع بما يليق بماهيته وحقيقته وما يصلحه، وما يصلح هو له، بحسب ما يقتضيه النظام العام لا بحسب الأميال والشهوات، فإذا لاح ذلك الحق الموصوف مقارناً وجوده لوجود محقوقه فالأمر واضح، وإذا لاح تخلف شيء عن مناسبة فبالتأمل والبحث يتضح أن وراء ذلك مناسبة قضت بتعطيل المقارنة المحقوقة، ثم لا يتبدل الحق آخر الأمر.

وهذا التأويل يُظهره موقع الآية عقب ذكر عقاب الأمم التي طغت وظلمت، فإن ذلك جزاء مناسبٌ تمردها وفسادَها، وأنها وإن أمهلت حيناً برحمة من الله لحكمة استبقاء عمران جزء من العالم زماناً فهي لم تُفلت من العذاب المستحق لها، وهو من الحق أيضاً فما كان إمهالها إلا حقاً، وما كان حلول العذاب بها إلا حقاً عند حلول أسبابه، وهو التمرد على أنبيائهم. وكذلك القول في جزاء الآخرة أن تعطل الجزاء في الدنيا بسبب عطل ما اقتضته الحكمة العامة أو الخاصة.

وموقع جملة: ﴿وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ﴾ في الكلام يجعلها بمنزلة نتيجة الاستدلال، فمن عرف أن جميع المخلوقات خلقت خلقاً ملابساً للحق وأيقن به علم أن الحق لا يتخلف عن مستحقه ولو غاب وتأخر، وإن كان نظام حوادث الدنيا قد يعطل ظهور الحق في نصابه وتخلفه عن أربابه.

فعُلم أن وراء هذا النظام نظاماً مدَّخراً يتصل فيه الحق بكل مستحق إن خيراً وإن شراً، فلا يُحْسَبن من فات من الذين ظلموا قبل حلول العذاب بهم مفلتاً من الجزاء، فإن الله قد أعد عالماً آخر يعطى فيه الأمور مستحقيها.

فلذلك أعقب الله: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا أَلْسَمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴿ بَآية: ﴿ وَإِنَ أَلْسَاعَةَ لَأَتِيَةً ﴾ ، أي: أن ساعة إنفاذ الحق آتية لا محالة فلا يريبك ما تراه من سلامة مكذبيك وإمهالهم كما قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ أَلَا عَ نَعِلُهُمْ أَوْ نَنُوقَيّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمّ مُمّ أَلِلَهُ شَهِيدُ عَلَى مَا وَعَمَالُونَ وَعَلَيْهُمْ أَوْ نَنُوقَيّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمّ مُمّ أَلِلَهُ شَهِيدُ عَلَى مَا وَعَمَالُونَ وَعَمَالُونَ وَالْمَقْصُود من هذا تسلية النبي ﷺ على ما لقيه من أذى المشركين وتكذيبهم واستمرارهم على ذلك إلى أمد معلوم.

وقد كانت هذه الجملة في مقتضى الظاهر حَرِيَّة بالفصل وعدم العطف لأن حقها الاستئناف، ولكنها عُطفت لإبرازها في صورة الكلام المستقل اهتماماً بمضمونها، ولأنها

تسلية للرسول ﷺ على ما يلقاه من قومه، وليصح تفريع أمره بالصفح عنهم في الدنيا لأن جزاءهم موكول إلى الوقت المقدر.

وفي إمهال الله تعالى المشركين ثم في إنجائهم من عذاب الاستئصال حكمة تحقق بها مراد الله من بقاء هذا الدين وانتشاره في العالم بتبليغ العرب إياه وحمله إلى الأمم.

والمراد بالساعة ساعة البعث وذلك الذي افتتحت به السورة. وذلك انتقالٌ من تهديدهم ووعيدهم بعذاب الدنيا إلى تهديدهم بعذاب الآخرة. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعَرِضُونٌ ﴿ فَي سورة الأحقاف [3].

وتفريع ﴿فَاصَّفَحَ الْصَّفَحَ الْجَيلِّ﴾ على قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ باعتبار المعنى الكنائي له، وهو أن الجزاء على أعمالهم موكولٌ إلى الله تعالى، فلذلك أمر نبيه ﷺ بالإعراض عن أذاهم وسوء تلقيهم للدعوة.

و ﴿ الصَّفَحَ ﴾: العفو. وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿ فَاعَفُ عَنَهُمْ وَاصَفَحٌ ﴾ في سورة العقود [13]. وهو مستعمل هنا في لازمه وهو عدم الحزن والغضب من صنيع أعداء الدين وحذف متعلق الصفح لظهوره، أي: عمن كذبك وآذاك.

و ﴿ أَلْجَمِيلٌ ﴾: الحسن. والمراد الصفح الكامل.

ثم إن في هذه الآية ضرباً من رد العجز على الصدر، إذ كان قد وقع الاستدلال على المكذبين بالبعث بخلق السماوات والأرض عند قوله: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَمَاءِ فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَيْ الْقَالُواْ إِنَّمَا شُكِرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مُسَّحُورُونٌ ﴿ وَلَقَدْ جَعَلَنَا فَالْمُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَعَلَنَا فَالْمَارُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وانتقل هنالك إلى التذكير بخلق آدم عَلَيْكُ وما فيه من العبر. ثم إلى سَوق قصص الأمم التي عقبت عصور الخلقة الأولى فآن الأوان للعود إلى حيث افترق طريق النظم حيث ذكر خلق السماوات ودلالته على البعث بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ الآيات، فجاءت على وزان قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ [الحجر: 16] الآيات، فإن ذلك خَلق بديع.

وزيد هنا أن ذلك خُلِقَ بالحق.

وكان قوله تعالى: ﴿وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَّةٌ ﴾ فذلكة لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِيهُ وَنُمِيتُ وَيَحْنُ الْوَرِثُونَ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمٌ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمٌ ۗ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَعْشُرُهُمٌ ۗ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَعْشُرُهُمٌ ۗ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَعْشُرُهُمٌ ۗ إِنَّهُ مَ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[الحجر: 23 ـ 25]، فعاد سياق الكلام إلى حيث فارق مهيعه. ولذلك تخلص إلى ذكر القرآن بقوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبَعًا مِّنَ أَلْمَنَانِ ﴾ [الحجر: 87] الناظر إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا أَلذَكُرٌ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونٌ ﴿ ﴾ [الحجر: 9].

وجملة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴾ في موقع التعليل للأمر بالصفح عنهم، أي: لأن في الصفح عنهم مصلحة لك ولهم يعلمها ربك، فمصلحة النبي على في الصفح هي كمال أخلاقه، ومصلحتهم في الصفح رجاء إيمانهم، فالله الخلاق لكم ولهم ولنفسك وأنفسهم، العليم بما يأتيه كل منكم، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَلَا نَذَهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنَعُونٌ ﴾ [فاطر: 8].

ومناسبته لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ أَلْسَّاعَةَ لَأَتِيَّةٌ ﴾ ظاهرة.

وفي وصفه بـ ﴿ لَخَلَقُ الْعَلِمُ ﴾ إيماء إلى بشارة النبي على بأن الله يخلق من أولئك من يعلم أنهم يكونون أولياء للنبي على وهم الذين آمنوا بعد نزول هذه الآية والذين ولدوا، كقول النبي على الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده».

وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان في أيام الجاهلية من المؤذين للنبي على:

دعاني داعٍ غيرُ نفسي وردَّني إلى الله من أطردتُه كل مُطْرَدِ يعني بالداعي النبي ﷺ.

وتلك هي نكتة ذكر وصف ﴿ أَلْخَلَّقُ ﴾ دون غيره من الأسماء الحسني.

والعدول إلى ﴿إِنَّ رَبَّكَ ﴾ دون «إن الله» للإشارة إلى أن الذي هو ربه ومدبر أمره لا يأمره إلا بما فيه صلاحه، ولا يقدِّر إلا ما فيه خيره.

[87] ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾.

اعتراض بين جملة: ﴿ فَاصَّفَحَ الصَّفَحَ الْجَمِيلُ ﴾ وجملة: ﴿ لَا تَمُدُّنَ عَيْنَكَ ﴾ [الحجر: 88] الآية.

أتبع التسلية والوعد بالمنة ليذكِّر الله نبيه ﷺ بالنعمة العظيمة فيطمئن بأنه كما أحسن إليه بالنعم الحاصلة فهو منجزه الوعود الصادقة.

وفي هذا الامتنان تعريض بالرد على المكذبين. وهو ناظر إلى قوله: ﴿وَقَالُواْ يَئَاتُهُا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كَنُولُوا يَائَتُهُا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كَنُولُونٌ ﴾ [الحجر: 6].

فالجملة عطف على الجمل السابقة عطف الغرض على الغرض والقصة على القصة. وهذا افتتاح غرض من التنويه بالقرآن والتحقير لعيش المشركين.

وإيتاء القرآن: أي: إعطاؤه، وهو تنزيله عليه والوحى به إليه.

وأوثر فعل ﴿ اَلْيَنكَ ﴾ دون «أوحينا» أو «أنزلنا» لأن الإعطاء أظهر في الإكرام والمنة.

وجعل ﴿ الْقُرْءَانَ ﴾ معطوفاً على ﴿ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ﴾ يُشعر بأن السبع المثاني من القرآن. وذلك ما درج عليه جمهور المفسرين ودل عليه الحديث الآتي.

وقد وُصف القرآن في سورة الزمر [23] بالمثاني في قوله تعالى: ﴿اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْمَهُا مِ كُلّبًا مُتَشَدِهًا مَتَافِي ﴾، فتعين أن السبع هي أشياء تجري تسميتها على التأنيث لأنها أجري عليها اسم عدد المؤنث. ويتعين أن المراد آيات أو سور من القرآن، وأن ﴿مِنَ القرآن تبعيضية. وذلك أيضاً شأن ﴿مِنَ ﴾ إذا وقعت بعد اسم عدد. وأن المراد أجزاء من القرآن آيات أو سور لها مزية اقتضت تخصيصها بالذكر من بين سائر القرآن، وأن المثاني أسماء القرآن كما دلت عليه آية الزمر، وكما اقتضته ﴿مِنَ ﴾ التبعيضية، ولكون المثاني غير السبع مغايرة بالكلية والجزئية تصحيحاً للعطف.

و ﴿ أَلْمَنَانِهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمَعَ مُثنَّى بَضَمَ الْمَيْمُ وتشديد النون، اسم مفعول مشتقاً من ثَنَّى إذا كرر تكريرة. قيل: ﴿ أَلْمَنَانِهِ جَمَعَ مثناة \_ بفتح الميم وسكون الثاء المثلثة وبهاء تأنيث في آخره \_. فهو مشتق من اسم الاثنين.

والأصح أن السبع المثاني هي سورة فاتحة الكتاب لأنها يثنى بها، أي: تعاد في كل ركعة من الصلاة، فاشتقاقها من اسم الاثنين المراد به مطلق التكرير، فيكون استعماله هذا مجازاً مرسلًا بعلاقة الإطلاق، أو كناية لأن التكرير لازم كما استعملت صيغة التثنية فيه في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اِرْجِعِ الْبَصَرَ كَرُنَيْنِ الملك: 4] أي: كَرَّات، وفي قولهم: لبيك وسعديك ودواليك.

أو هو جمع مَثناة مصدراً ميمياً على وزن المفعلة أطلق المصدر على المفعول.

ثم إن كان المراد بالسبع سبع آيات، فالمؤتى هو سورة الفاتحة لأنها سبع آيات، وهذا الذي ثبت عن رسول الله على في حديث أبي سعيد بن المعلى وأبي بن كعب وأبي هريرة في الصحيح عن رسول الله على: «أن أم القرآن هي السبع المثاني» فهو الأولى بالاعتماد عليه.

وقد تقدم ذلك في ذكر أسماء الفاتحة. ومعنى التكرير في الفاتحة أنها تُكرر في الصلاة.

وعن ابن عباس: أن السبع المثاني هي السور السبع الطوال: أولاها البقرة وآخرها براءة. وقيل: السور التي فوق ذوات المئين.

وعطف ﴿ اَلْقُرَهُ اِنَّهُ على السبع من عطف الكل على الجزء لقصد التعميم ليعلم أن إيتاء القرآن كله نعمة عظيمة. وفي حديث أبي سعيد بن المعلى قال: قال النبي على «والقرآن العظيم الذي أوتيته» على تأويله بأن كلمة «القرآن» مرفوعة بالابتداء «والذي أوتيته» خبره.

وأجري وصف ﴿ أَلْعَظِيمٌ ﴾ على القرآن تنويهاً به.

وإن كان المراد بالسبع سوراً كما هو مروي من قول ابن عباس وكثيرٌ من الصحابة والسلف واختلفوا في تعيينها بما لا ينثلج له الصدر، فيكون إبهامها مقصوداً لصرف الناس للعناية بجميع ما نزل من سور القرآن كما أبهمت ليلة القدر.

[88، 88] ﴿ لَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ اَزُوَجًا مِّنْهُمُّ وَلَا تَحَزَنُ عَلَيْهِمٌّ وَالْحَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﷺ وَقُلَ إِنِّ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِيثُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُمٌ .

استئناف بياني لما يثيره المقصود من قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا الْسَمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِّ ﴾ [الحجر: 85]، ومن تساؤل يجيش في النفس عن الإملاء للمكذبين في النعمة والترف مع ما رمقوا به من الغضب والوعيد، فكانت جملة: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ ﴾ بياناً لما يختلج في نفس السامع من ذلك، ولكونها بهذه المثابة فُصلت عن التي قبلها فصل البيان عن المبين.

ولولا أن الجملة التي وقعت قبلها كانت بمنزلة التمهيد لها والإجمال لمضمونها لعطفت هذه الجملة لأنها تكون حينئذ مجرد نهي لا اتصال له بما قبله، كما عُطفت نظيرتها في قوله تعالى في سورة طه [130 \_ 131]: ﴿فَاصْبِرُ عَكَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ فَظيرتها في أَلْسُونَ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ فَتَلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمًا وَمِنْ عَانَاتِكِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ أَلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرَضَّىٰ اللَّهُ وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ عَلَيْكَ مَرْضَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ عَلَى اللَّهُ مَا مَتَعْنَا بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهِ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللِهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْ

فلما فُصلت الجملة هنا فُهم أن الجملة التي قبلها مقصودة التمهيد بهذه الجملة ولو عطفت هذه لما فُهم هذا المعنى البديع من النظم.

والمد: أصله الزيادة. وأطلق على بسط الجسم وتطويله. يقال: مد يده إلى كذا، ومد رجله في الأرض. ثم استعير للزيادة من شيء. ومنه مدد الجيش، ومد البحر، والمد في العمر. وتلك إطلاقات شائعة صارت حقيقة. واستعير المد هنا إلى التحديق بالنظر

والطموح به تشبيهاً له بمد اليد للمتناول، لأن المنهي عنه نظر الإعجاب مما هم فيه من حسن الحال في رفاهية عيشهم مع كفرهم، أي: فإن ما أوتيته أعظم من ذلك فلو كانوا بمحل العناية لاتبعوا ما آتيناك ولكنهم رضوا بالمتاع العاجل فليسوا ممن يُعجب حالهم.

والأزواج هنا يحتمل أن يكون على معاناة المشهور، أي: الكفار ونسائهم. ووجه تخصيصهم بالذكر أن حالتهم أتم أحوال التمتع لاستكمالها جميع اللذات والأنس.

ويحتمل أن يراد به المجاز عن الأصناف وهو استعمالٌ أثبته الراغب. فوجه ذكره في الآية أن التمتع الذي تمتد إلى مثله العين ليس ثابتاً لجميع الكفار بل هو شأن كبرائهم، أي: فإن فيهم من هم في حال خصاصة فاعتبر بهم كيف جمع لهم الكفر وشظف العيش.

والنهي عن الحزن شاملٌ لكل حال من أحوالهم من شأنها أن تُحزن الرسول ﷺ وتؤسفه. فمن ذلك كفرهم كما قال تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنْخِعُ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتَنِهِم إِن لَّمَ يُؤَمِنُواْ بِهَدَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِلَى الْحَفَى اللهِ اللهِ العذاب بهم مثل ما حلَّ بهم يوم بدر فإنهم سادة أهل مكة، فلعل الرسول ﷺ أن يتحسر على إصرارهم حتى حلَّ بهم ما حلَّ من العذاب. ففي هذا النهي كناية عن قلة الاكتراث بهم وعن توعدهم بأن سيحل بهم ما يشر الحزن لهم، وكناية عن رحمة الرسول ﷺ بالناس.

ولما كان هذا النهي يتضمن شدة قلب وغلظة لا جَرَم اعترضه بالأمر بالرفق للمؤمنين بقوله: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِأُمُومِنِينَ ﴾. وهو اعتراض مراد منه الاحتراس. وهذا كقوله: ﴿أَشِدَاءُ عَلَى ٱلْكُمَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ ﴾ [الفتح: 29].

وخفض الجناح تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع خفض جناحه يريد الدنو، وكذلك يصنع إذا لاعب أنثاه فهو راكن إلى المسالمة والرفق، أو الذي يتهيأ لحضن فراخه. وفي ضمن هذه التمثيلية استعارة مكنية، والجناح تخييل. وقد بسطناه في سورة الإسراء في قوله: ﴿وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحَمَةِ ﴾ [الإسراء: 24]، وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كالمَثَل في التواضع واللين في المعاملة. وضد ذلك رفع الجناح تمثيل للجفاء والشدة.

ومن شعر العلامة الزمخشري يخاطب من كان متواضعاً فظهر منه تكبر (ذكره في سورة الشعراء):

وأنت الشهيرُ بخفض الجناح فلاتكُ في رفعة أجدلا

وفي هذه الآية تمهيد لما يجيء بعدها من قوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ اللَّهُ مَكِنَّ ( الحجر: 94 ].

وجملة: ﴿وَقُلَ إِنِّ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿ عطف على جملة: ﴿وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾ عطف على جملة: ﴿وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾ فالمقول لهم هذا القول هم المتحدث عنهم بالضمائر السابقة في قوله تعالى: ﴿مِنْهُمُ ﴾ وقوله: ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ فالتقدير: وقل لهم لأن هذا القول مراد منه المتاركة، أي: ما علي إلا إنذاركم، والقرينة هي ذكر النذارة دون البشارة لأن النذارة تناسب المكذبين إذ النذارة هي الإعلام بحدث فيه ضر.

والنذير: فعيل بمعنى مُفعِل مثل الحكيم بمعنى المُحكِم، وضَرْبٌ وجيع، أي: موجع.

والقصر المستفاد من ضمير الفصل ومن تعريف الجزأين قصر قلب، أي: لست كما تحسبون أنكم تغيظونني بعدم إيمانكم فإني نذيرٌ مبينٌ غير متقايض معكم لتحصيل إيمانكم. و﴿ الْمُبِينُ ﴾: الموضح المصرح.

[90، 90] ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقَتَسِمِينَ ﴿ اللَّهِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينٌ ﴿ ﴾. التشبيه الذي أفاده الكاف تشبيه بالذي أنزل على المقتسمين.

و «ما» موصولة أو مصدرية، وهي المشبه به.

وأما المشبه فيجوز أن يكون الإيتاء المأخوذ من فعل: ﴿ الْيَنْكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِي ﴾ [الحجر: 87]، أي: إيتاء كالذي أنزلنا أو كإنزالنا على المقتسمين. شُبِّه إيتاء بعض القرآن للنبي على بما أنزل عليه في شأن المقتسمين، أي: أنزلناه على رسل المقتسمين بحسب التفسيرين الآتيين في معنى ﴿ الْمُقَتَسِمِينَ ﴾.

ويجوز أن يكون المشبهُ الإنذارَ المأخوذَ من قوله تعالى: ﴿إِنِّ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِيثُ ﴾ [الحجر: 89]، أي: الإنذار بالعقاب من قوله تعالى: ﴿فَرَرَبِكَ لَسَّعَلَنَهُمَّ الْمُبِينَ ﴿ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الْحجر: 92، 93].

وأسلوب الكلام على هذين الوجهين أسلوب تخلُّص من تسلية النبي ﷺ إلى وعيد المشركين الطاعنين في القرآن بأنهم سيحاسبون على مطاعنهم.

وهو إما وعيدٌ صريحٌ إن أريد بالمقتسمين نفسُ المراد من الضميرين في قوله تعالى: ﴿ أَزُوَجًا مِنْهُمٌ ۗ وَلَا تَعَزَنَ عَلَيْهُم ۗ [الحجر: 88].

وحرف ﴿عَلَى﴾ هنا بمعنى لام التعليل كما في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا

هَدَكُمُ ﴾ [البقرة: 185]، وقوله: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا أَمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: 4]، وقول علقمة بن شيبان من بني تيم الله بن ثعلبة:

ونطاعن الأعداء عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإن لم نُبصر

ولفظ ﴿ ٱلْمُقَسِمِينَ ﴾ افتعال من قَسَم إذا جعل شيئاً أقساماً. وصيغة الافتعال هنا تقتضى تكلف الفعل.

والمقتسمون يجوز أن يراد بهم جمع من المشركين، من قريش وهم ستة عشر رجلًا، سنذكر أسماءهم، فيكون المراد بالقرآن مسمَّى هذا الاسم العَلَم، وهو كتاب الإسلام.

ويجوز أن يراد بهم طوائف أهل الكتاب قسَّموا كتابهم أقساماً، منها ما أظهروه ومنها ما أنسوه، فيكون القرآن مصدراً أطلق بمعناه اللغوي، أي: المقروء من كتبهم؛ أو قسَّموا كتاب الإسلام، منه ما صدَّقوا به وهو ما وافق دينهم، ومنه ما كذَّبوا به وهو ما خالف ما هم عليه.

وقد أجمل المراد بالمقتسمين إجمالًا بيَّنه وصفهم بالصلة في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُدُرَءَانَ عِضِينٌ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ومعنى التقسيم والتجزئة هنا تفرقة الصفات والأحوال لا تجزئة الذات.

و ﴿ أَلْقُرُ اللهِ هَنَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِهُ الْاسْمُ الْمُجْعُولُ عَلَماً لَكَتَابُ الْإِسْلام. ويجوز أَنْ يَكُونُ الْمُرادُ بِهُ الْكَتَابُ الْمُقُرُوءُ فيصدقُ بالتوراةُ والْإِنْجِيلُ.

و ﴿ عِضِينَ ﴾ جمع عضة، والعضة: الجزء والقطعة من الشيء. وأصلها عضو فحذفت الواو التي هي لام الكلمة وعوض عنها الهاء مثل الهاء في سنة وشفة. وحذف اللام قُصد منه تخفيف الكلمة لأن الواو في آخر الكلمة تثقل عند الوقف عليها، فعوضوا عنها حرفاً لئلا تبقى الكلمة على حرفين، وجعلوا العوض هاء لأنها أسعد الحروف بحالة الوقف. وجمع «عضة» على صيغة جمع المذكر السالم على وجهٍ شاذ.

وعلى الوجهين المتقدمين في المراد من القرآن في هذه الآية فالمقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهم جحدوا بعض ما أنزل إليهم من القرآن، أطلق على كتابهم القرآن لأنه كتاب مقروء، فأظهروا بعضاً وكتموا بعضاً، قال الله تعالى: ﴿ تَجَعَلُونَهُ مُ وَاطِيسَ تُبدُونَهَا وَتُعَفِّونَ كَثِيرًا ﴾ [الأنعام: 91]، فكانوا فيما كتموه شبيهين بالمشركين فيما رفضوه من القرآن المنزَّل على محمد على وهم أيضاً جعلوا القرآن المنزَّل على محمد على محمد على محمد المنزَّل على محمد الله وهو ما وافق أحوالهم وكذَّبوا بعضه

المخالف لأهوائهم مثل نسخ شريعتهم وإبطال بنوة عيسى لله تعالى، فكانوا إذا سألهم المشركون: هل القرآن صدق؟ قالوا: بعضه صدق وبعضه كذب، فأشبه اختلافهم اختلاف المشركين في وصف القرآن بأوصاف مختلفة، كقولهم: ﴿أَسَطِيرُ الْلَّوَلِيَنِ ﴾ [الأنعام: 25]، و«قول كاهن»، و«قول شاعر».

وروي عن قتادة أن المقتسمين نفر من مشركي قريش جمعهم الوليد بن المغيرة لما جاء وقت الحج فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأياً واحداً، فانتدب لذلك ستة عشر رجلًا فتقاسموا مداخل مكة وطرقها لينفِّروا الناس عن الإسلام، فبعضهم يقول: لا تغتروا بهذا القرآن فهو سحر، وبعضهم يقول: كلام مجنون، وبعضهم يقول: قول كاهن، وبعضهم يقول: هو أساطير الأولين اكتتبها، فقد قسموا القرآن أنواعاً باعتبار اختلاف أوصافه.

وهؤلاء النفر هم: حنظلة بن أبي سفيان، وعتبة بن ربيعة، وأخوه شيبة، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، وأخوه العاص، وأبو قيس بن الوليد، وقيس بن الفاكه، وزهير بن أمية، وهلال بن عبد الأسود، والسائب بن صيفي، والنضر بن الحارث، وأبو البختري بن هشام، وزمعة بن الحجاج، وأمية بن خلف، وأوس بن المغيرة.

واعلم أن معنى المقتسمين على الوجه المختار المقتسمون القرآن. وهذا هو معنى ﴿ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينٌ ﴾، فكان ثاني الوصفين بياناً لأولهما، وإنما اختلفت العبارتان للتفنن.

وأن ذم المشبه بهم يقتضي ذم المشبهين، فعُلم أن المشبهين قد تلقوا القرآن العظيم بالرد والتكذيب.

# [92، 93] ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُ مَ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ﴿ اللَّهِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ﴾.

الفاء للتفريع، وهذا تفريع على ما سبق من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَّةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ ٱلجَمِيلُ﴾ [الحجر: 85].

والوا للقسم، فالمفرَّع هو القسم وجوابُه. والمقصود بالقسم تأكيد الخبر. وليس الرسول على من يشك في صدق هذا الوعيد؛ ولكن التأكيد متسلط على ما في الخبر من تهديد معاد ضمير النصب في ﴿لَنَتَ اللَّهُ مُ ﴾.

ووصف الرب مضافاً إلى ضمير النبي على إيماء إلى أن في السؤال المقسم عليه حظاً من التنويه به، وهو سؤال الله المكذبين عن تكذيبهم إياه سؤال رب يغضب لرسوله على الله المكذبين عن تكذيبهم الماء على الماء على الماء الما

والسؤال مستعملٌ في لازم معناه وهو عقاب المسؤول كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ النَّهِيمِ ۗ ﴿ فَي التكاثر: 8] فهو وعيد للفريقين.

[94 \_ 94] ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرٌ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينٌ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْسُنَهْزِءِبِنَ الْمُشْرِكِينٌ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْسُنَهْزِءِبِنَ اللهُ ال

تفريع على جملة: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبَعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ [الحجر: 87] بصريحه وكنايته عن التسلية على ما يلاقيه من تكذيب قومه.

نزلت هذه الآية في السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة ورسول الله ﷺ مختف في دار الأرقم بن أبي الأرقم.

روي عن عبدالله بن مسعود قال: ما زال النبي على مستخفياً حتى نزلت: ﴿فَاصَدَعُ بِمَا نُوَمَّرٌ ﴾ فخرج هو وأصحابه. يعني: أن رسول الله على لما نزلت سورة المدثر كان يدعو الناس خفية وكان من أسلم من الناس إذا أراد الصلاة يذهب إلى بعض الشعاب يستخفي بصلاته من المشركين، فلحقهم المشركون يستهزئون بهم ويعيبون صلاتهم، فحدث تضارب بينهم وبين سعد بن أبي وقاص أدمى فيه سعد رجلًا من المشركين. فبعد تلك الوقعة دخل رسول الله على وأصحابه دار الأرقم عند الصفا فكانوا يقيمون الصلاة بها واستمروا كذلك ثلاث سنين أو تزيد، فنزل قوله تعالى: ﴿فَاصَدَعُ بِمَا تُؤُمِّرُ ﴾ الآية. وبنزولها ترك الرسول على الاختفاء بدار الأرقم وأعلن بالدعوة للإسلام جهراً.

والصدع: الجهر والإعلان. وأصله الانشقاق. ومنه انصداع الإناء، أي: انشقاقه. فاستعمل الصدع في لازم الانشقاق وهو ظهور الأمر المحجوب وراء الشيء المنصدع؛ فالمراد هنا الجهر والإعلان.

وماصدق «ما تؤمر» هو الدعوة إلى الإسلام.

وقصدُ شمول الأمر كل ما أُمر الرسول ﷺ بتبليغه هو نكتة حذف متعلق ﴿تُؤْمَرُ ﴾، فلم يصرح بنحو بتبليغه أو بالأمر به أو بالدعوة إليه. وهو إيجاز بديع.

والإعراض عن المشركين الإعراض عن بعض أحوالهم لا عن ذواتهم. وذلك إبايتهم الجهر بدعوة الإسلام بين ظهرانيهم، وعن استهزائهم، وعن تصديهم إلى أذى المسلمين.

وليس المراد الإعراض عن دعوتهم لأن قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرٌ ﴾ مانع من ذلك، وكذلك جملة: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلسُّمْرَءِينَ ﴿ ﴾.

وجملة: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ الْسُنَهْزِينَ ﴿ ﴾ تعليل للأمر بالإعلان بما أمر به، فإن اختفاء

النبي على بدار الأرقم كان بأمر من الله تعالى لحكمة علمها الله أهمها تعدد الداخلين في الإسلام في تلك المدة بحيث يغتاظ المشركون من وفرة الداخلين في الدين مع أن دعوته مخفية، ثم إن الله أمر رسوله على بإعلان دعوته لحكمة أعلى تهيأ اعتبارها في علمه تعالى.

والتعبير عنهم بوصف ﴿ أَلْسُنَهُ إِينَ ﴾ إيماء إلى أنه كفاه استهزاءهم وهو أقل أنواع الأذى، فكفايته ما هو أشد من الاستهزاء من الأذى مفهومٌ بطريق الأحرى.

وتأكيد الخبر بـ إن التحقيقه اهتماماً بشأنه لا للشك في تحققه.

والتعريف في ﴿ الْسُنَهُزِينِ ﴾ للجنس فيفيد العموم، أي: كفيناك كل مستهزئ. وفي التعبير عنهم بهذا الوصف إيماء إلى أن قصارى ما يؤذونه به الاستهزاء، كقوله تعالى: ﴿ لَنَ يَضُرُّوكُمُ ۗ إِلَّا أَذَكَ ﴾ [آل عمران: 111]، فقد صرفهم الله عن أن يؤذوا النبي بغير الاستهزاء. وذلك لطفٌ من الله برسوله على الله المستهزاء.

ومعنى الكفاية تولي الكافي مهم المكفي، فالكافي هو متولي عمل عن غيره لأنه أقدر عليه أو لأنه يبتغي راحة المكفي. يقال: كَفيتُ مهمك، فيتعدى الفعل إلى مفعولين ثانيهما هو المهم المكفي منه. فالأصل أن يكون مصدراً فإذا كان اسم ذات فالمراد أحواله التي يدل عليها المقام، فإذا قلت: كفيتك عدوك، فالمراد: كفيتك بأسه، وإذا قلت: كفيتك غريمك، فالمراد: كفيتك مطالبته. فلما قال هنا: ﴿كَفَيْنَكُ ٱلسُّمَ وَإِنَا يَستهزئون بصنوفٍ من أن المراد كفيناك الانتقام منهم وإراحتك من استهزائهم. وكانوا يستهزئون بصنوفٍ من الاستهزاء كما تقدم.

ويأتي في آيات كثيرة من استهزائهم استهزاؤهم بأسماء سور القرآن مثل سورة العنكبوت وسورة البقرة، كما في «الإتقان» في ذكر أسماء السور.

وعُدَّ من كبرائهم خمسة هم: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحارث بن عيطلة (ويقال ابن عيطل وهو اسم أمه دعي لها واسم أبيه قيس. وفي «الكشاف» و«القرطبي» أنه ابن الطُّلاطِلة، ومثله في «القاموس»، وهي بضم الطاء الأولى وكسر الطاء الثانية)، والعاصي بن وائل، هلكوا بمكة متتابعين، وكان هلاكهم العجيب المحكي في كتب السيرة صارفاً أتباعهم عن الاستهزاء لانفراط عِقْدهم.

وقد يكون من أسباب كفايتهم زيادة الداخلين في الإسلام بحيث صار بأس المسلمين مخشياً؛ وقد أسلم حمزة بن عبد المطلب الله فاعتز به المسلمون، ولم يبق

من أذى المشركين إياهم إلا الاستهزاء، ثم أسلم عمر بن الخطاب ولله فخشيه سفهاء المشركين، وكان إسلامه في حدود سنة خمس من البعثة.

ووصفهم بـ ﴿ الذِيكَ يَجَعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا ءَاخُرٌ ﴾ للتشويه بحالهم، ولتسلية الرسول على الله.

وصيغة المضارع في قوله تعالى: ﴿ يَجِعَلُونَ ﴾ للإشارة إلى أنهم مستمرون على ذلك محددون له.

وفرِّع على الأمرين الوعيد بقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾. وحذف مفعول ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ لدلالة المقام عليه، أي: فسوف يعلمون جزاء بهتانهم.

[97 ـ 99] ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۗ ۞ فَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّنَجِدِينٌ ۞ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَقَّ يَأْنِيكَ الْيَقِيثُ ۞ .

لما كان الوعيد مؤذناً بإمهالهم قليلًا كما قال تعالى: ﴿ وَمَهِلَهُمْ قَلِلًّا ﴾ [المزمل: 11]، كما دل عليه حرف التنفيس في قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: 96] طمأن الله نبيه على تحرجه من أذاهم وبهتانهم من أقوال الشرك وأقوال الاستهزاء فأمره بالثبات والتفويض إلى ربه لأن الحكمة في إمهالهم، ولذلك افتتحت الجملة بلام القسم وحرف التحقيق.

وليس المخاطب ممن يداخله الشك في خبر الله تعالى، ولكن التحقيق كناية عن الاهتمام بالمُخْبَر وأنه بمحل العناية من الله؛ فالجملة معطوفة على جملة: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ الْسُنَهُونِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْسُنَهُونِينَ ﴿ وَأَنَّهُ اللَّهُ مُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وضيق الصدر: مجاز عن كدر النفس. وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿وَضَآبِقٌ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَضَآبِقٌ بِهِ صَدَّرُكَ ﴾ في سورة هود [12].

وفرِّع على جملة: ﴿ وَلَقَدْ نَعْامُ ﴾ أمره بتسبيح الله تعالى وتنزيهه عما يقولونه من نسبة الشريك، أي: عليك بتنزيه ربك فلا يضرك شركهم. على أن التسبيح قد يستعمل في معناه الكنائي مع معناه الأصلي فيفيد الإنكار على المشركين فيما يقولون، أي: فاقتصر في دفعهم على إنكار كلامهم. وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ سُبْحَنَ رَبِّهِ هَلَ كُنتُ إِلّا بَشَرًا وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ سُبْحَنَ رَبِّهِ هَلَ كُنتُ إِلّا بَشَرًا وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ سُبْحَنَ رَبِّهِ هَلَ كُنتُ إِلّا بَشَرًا فَي دفعهم على إنكار كلامهم.

والباء في ﴿ عِمَدِ رَبِكَ ﴾ للمصاحبة. والتقدير: فسبِّح ربك بحمده؛ فحُذف من الأول لدلالة الثاني. وتسبيح الله تنزيهه بقول: سبحان الله.

والأمر في ﴿ وَكُن مِّنَ أَلسَّنجِدِينٌ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ ﴾ مستعملان في طلب الدوام.

و ﴿ مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ أبلغ في الاتصاف بالسجود من «ساجداً» كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ في سورة براءة [119]، وقوله: ﴿ وَاَلَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهِلِينَ ﴾ في سورة البقرة [67] ونظائرهما.

والساجدون: هم المصلون. فالمعنى: ودُم على الصلاة أنت ومن معك.

وليس هذا موضع سجدة من سجود التلاوة عند أحد من فقهاء المسلمين.

وفي «تفسير القرطبي» عن أبي بكر النقاش أن أبا حذيفة (لعله يعني به أبا حذيفة اليمان ابن المغيرة البصري من أصحاب عكرمة وكان منكر الحديث) واليمان بن رئاب «كذا» رأياها سجدة تلاوة واجبة.

قال ابن العربي: شاهدت الإمام بمحراب زكرياء من البيت المقدَّس سجد في هذا الموضع حين قراءته في تراويح رمضان وسجدت معه فيها. وسجود الإمام عجيب وسجود أبي بكر بن العربي معه أعجب للإجماع؛ على أنه لا سجدة هنا، فالسجود فيها يعد زيادة وهي بدعة لا محالة.

و﴿ أَلْيَقِينُ ﴾: المقطوع به، الذي لا شك فيه، وهو النصر الذي وعده الله به.





سُمِّيت هذه السورة عند السلف سورة النحل، وهو اسمها المشهور في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة.

ووجه تسميتها بذلك أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى.

وعن قتادة أنها تسمى سورة النِّعَم \_ أي: بكسر النون وفتح العين \_. قال ابن عطية: لِما عَدَّدَ الله فيها من النعم على عباده.

وهي مكية في قول الجمهور، وهو عن ابن عباس وابن الزبير. وقيل: إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة مُنصرفَ النبي على من غزوة أحد، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبَتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبَتُم بِهِي النجي النبي على النبي على أن يُمثِّل بسبعين من المشركين إن أظفره الله بهم مكافأة على تمثيلهم بحمزة.

وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها مكي إلى قوله تعالى: ﴿وَالذِينَ هَاجَـُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ﴾ [النحل: 41] فهو مدنى إلى آخر السورة.

وسيأتي في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَمُ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ في جَوِّ السَّكَمَاءِ ﴾ [النحل: 79] ما يرجِّح أن بعض السورة مكي وبعضها مدني، وبعضها نزل بعد الهجرة إلى الحبشة كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ يُكُو رَبِّكَ لِلذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتَسَوْلُ وَاللهِ عَلَيه قوله تعالى: ﴿ وُمُنَ اللهِ عَن سورة الأنعام لقوله في هذه: ﴿ وَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا مَا قَصَّ من قبل قوله قيله على عندي بما قصَّ من قبل قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا مَا لَا يَاتَ .

وذكر القرطبي أنه روي عن عثمان بن مظعون: لما نزلت هذه الآية قرأتُها على أبي طالب فتعجب وقال: يا آل غالب اتبعوا ابن أخي تفلحوا، فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق.

وروي أن النبي ﷺ أمره الله أن يضعها في موضعها هذا من هذه السورة.

وهذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة الم السجدة. وقد عُدَّت الثانية والسبعين في ترتيب نزول السور.

وآيها مائة وثمان وعشرون بلا خلاف. ووقع للخفاجي عن الداني أنها نيف وتسعون. ولعله خطأ أو تحريف أو نقص.

\* \* \*

### أغراض هذه السورة

معظم ما اشتملت عليه السورة إكثارُ متنوع الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهية، والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته.

وأدلة إثبات رسالة محمد ﷺ.

وإنزال القرآن عليه ﷺ.

وإن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم عَلَيْتُلا

وإثبات البعث والجزاء؛ فابتدئت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما أنذر به المشركون من عذاب الله الذي يستهزئون به، وتلا ذلك قرع المشركين وزجرهم على تصلبهم في شركهم وتكذيبهم.

وانتقل إلى الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك؛ فابتدأ بالتذكير بخلق السماوات والأرض، وما في السماء من شمس وقمر ونجوم، وما في الأرض من ناس وحيوان ونباتٍ وبحارٍ وجبالٍ، وأعراض الليل والنهار.

وما في أطوار الإنسان وأحواله من العبر.

وخُصَّت النحل وثمراتها بالذكر لوفرة منافعها والاعتبار بإلهامها إلى تدبير بيوتها وإفراز شُهدها.

والتنويه بالقرآن وتنزيهه عن اقتراب الشيطان، وإبطال افترائهم على القرآن.

والاستدلال على إمكان البعث وأنه تكوين كتكوين الموجودات.

والتحذير مما حل بالأمم التي أشركت بالله وكذبت رسله المستقيل عذاب الدنيا وما ينتظرهم من عذاب الآخرة. وقابل ذلك بضده من نعيم المتقين المصدقين والصابرين على أذى المشركين والذين هاجروا في الله وظلموا.

والتحذير من الارتداد عن الإسلام، والترخيص لمن أكره على الكفر في التقية من المكرهين.

والأمر بأصولٍ من الشريعة؛ من تأصيل العدل، والإحسان، والمواساة، والوفاء بالعهد، وإبطال الفحشاء والمنكر والبغي، ونقض العهود، وما على ذلك من جزاء بالخير في الدنيا والآخرة.

وأدمج في ذلك ما فيها من العبر والدلائل، والامتنان على الناس بما في ذلك من المنافع الطيبات المنتظمة، والمحاسن، وحسن المناظر، ومعرفة الأوقات، وعلامات السير في البر والبحر، ومن ضرب الأمثال.

ومقابلة الأعمال بأضدادها.

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان.

والإنذار بعواقب كفران النعمة.

ثم عرَّض لهم بالدعوة إلى التوبة: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَمِلُوا السُّوَءَ بِجَهَلَةٍ ﴾ [النحل: 119] إلخ....

وملاك طرائق دعوة الإسلام: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْجِكْمَةِ ﴾ [النحل: 125].

وتثبيت الرسول ﷺ ووعده بتأييد الله إياه.

[1] ﴿ أَنَّى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا نَسْتَعُجِلُوهُ ﴾.

لما كان معظم أغراض هذه السورة زجر المشركين عن الإشراك وتوابعه وإنذارهم بسوء عاقبة ذلك، وكان قد تكرر وعيدهم من قبل في آياتٍ كثيرةٍ بيوم يكون الفارق بين الحق والباطل فتزول فيه شوكتهم وتذهب شدتهم. وكانوا قد استبطأوًا ذلك اليوم حتى

اطمأنوا أنه غير واقع فصاروا يهزأون بالنبي ﷺ والمسلمين فيستعجلون حلول ذلك اليوم.

صُدِّرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل ذلك المتوعد به. فجيء بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة تفريع ﴿فَلاَ تَسْتَعَبِّوُهُ ﴾، لأن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد.

والأمر: مصدر بمعنى المفعول، كالوعد بمعنى الموعود، أي: ما أمر الله به. والمراد من الأمر به تقديره وإرادة حصوله في الأجل المسمَّى الذي تقتضيه الحكمة.

وفي التعبير عنه بأمر الله إبهامٌ يفيد تهويله وعظمته لإضافته لمن لا يعظم عليه شيء. وقد عبر عنه تارات بوعد الله ومرات بأجَل الله ونحو ذلك.

والخطاب للمشركين ابتداءً لأن استعجال العذاب من خصالهم، قال تعالى: ﴿وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ [الحج: 47].

ويجوز أن يكون شاملًا للمؤمنين لأن عذاب الله وإن كان الكافرون يستعجلون به تهكماً لظنهم أنه غير آت، فإن المؤمنين يضمرون في نفوسهم استبطاءه ويحبون تعجيله للكافرين.

فجملة: ﴿ فَلَا تَسْتَعَجِلُونُ ﴾ تفريع على ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾ وهي من المقصود بالإنذار.

والاستعجال: طلب تعجيل حصول شيء، فمفعوله هو الذي يقع التعجيل به. ويتعدى الفعل إلى أكثر من واحدٍ بالباء فقالوا: استعجل بكذا. وقد مضى في سورة الأنعام [57] قوله تعالى: ﴿مَا عِندِهِ مَا نَسْتَعْجِلُوكَ بِدِّهِ.

فضمير ﴿ شَتَعَجِلُوهٌ ﴾ إما عائدٌ إلى الله تعالى، أي: فلا تستعجلوا الله. وحذف المتعلق به ﴿ شَتَعَجِلُوهٌ ﴾ لدلالة قوله: ﴿ أَنَ أَمْرُ اللهِ عليه. والتقدير: فلا تستعجلوا الله بأمره، على نحو قوله تعالى: ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا نَسْتَعْجِلُوبٌ ﴾ [الأنبياء: 37].

وقيل الضمير عائدٌ إلى ﴿أَمُرُ اللَّهِ﴾، وعليه تكون تعدية فعل الاستعجال إليه على نزع الخافض.

والمراد من النهي هنا دقيق لم يذكروه في موارد صيغ النهي. ويجدر أن يكون للتسوية كما ترد صيغة الأمر للتسوية، أي: لا جدوى في استعجاله لأنه لا يعجل قبل وقته المؤجل له.

## [1] ﴿ سُبَّحَنَّهُ، وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ إِلَّهُ .

مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لأنها المقصود من الوعيد، إذ الوعيد والزجر إنما كانا

لأجل إبطال الإشراك. فكانت جملة ﴿أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ كَالْمَقَدَمَةُ، وَجَمَلَةُ: ﴿سُبَّحَنَّهُ، وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ كالمقصد.

و ((ما) في قوله: ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ مصدرية، أي: عن إشراكهم غيره معه.

وقرأ الجمهور ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ بالتحتية على طريقة الالتفات، فعدل عن الخطاب ليختص التبرئ من شأنهم أن ينزلوا عن شرف الخطاب إلى الغيبة.

وقرأه حمزة والكسائي بالمثناة الفوقية تبعاً لقوله: ﴿فَلاَ نَسْتَعْجِلُونُ﴾.

[2] ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَنَهِ كَهَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَسْنَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّـهُ. لَا إِلَا أَنَاْ فَاتَّقُونٌ ﴿ إِلَى اللَّهِ عِلَى مَنْ يَسْنَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنَا فَاتَّقُونٌ ﴿ يَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا أَنَاْ فَاتَّقُونٌ ﴿ يَكُ ﴾ .

كان استعجالهم بالعذاب استهزاءً بالرسول على وتكذيبه، وكان ناشئاً عن عقيدة الإشراك التي من أصولها استحالة إرسال الرسل من البشر.

وأتبع تحقيق مجيء العذاب بتنزيه الله عن الشريك، فقفي ذلك بتبرئة الرسول ﷺ من الكذب فيما يبلغه عن ربه ووصف لهم الإرسال وصفاً موجزاً. وهذا اعتراض في أثناء الاستدلال على التوحيد.

والمراد بالملائكة الواحد منهم وهو جبرئيل غليتملاً.

والروح: الوحي. أطلق عليه اسم الروح على وجه الاستعارة لأن الوحي به هدي العقول إلى الحق، فشبه الوحي بالروح كما يشبه العلم الحق بالحياة، وكما يشبه الجهل بالموت، قال تعالى: ﴿أَوَمَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَابُنَهُ ﴾ [الأنعام: 122].

ووجه تشبيه الوحي بالروح أن الوحي إذا وعته العقول حلَّت بها الحياة المعنوية وهو العلم، كما أن الروح إذا حل في الجسم حلت به الحياة الحسية، قال تعالى: ﴿وَكَنَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: 52].

ومعنى ﴿مِنْ أَمْرِهِ ﴾ الجنس، أي: من أموره، وهي شؤونه ومقدراته التي استأثر بها. وذلك وجه إضافته إلى الله كما هنا وكما في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِ نَللهِ ﴾ [الرعد: 11]، وقوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ [الرعد: 11]، وقوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيهِ ﴾ [الإسراء: 85] لما تفيده الإضافة من التخصيص.

وقرأ الجمهور ﴿يُنَزِّلُ﴾ ـ بياء تحتية مضمومة وفتح النون وتشديد الزاي مكسورة ـ، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب ـ بسكون النون وتخفيف الزاي مكسورة ـ، و﴿ اَلْمَلَيْكِكَةَ ﴾ منصوباً.

وقرأه روح عن يعقوب ـ بتاء فوقية مفتوحة وفتح النون وتشديد الزاي مفتوحة ورفع ﴿ ٱلۡمَكَ بِكَةُ ﴾ على أن أصله تتنزل.

وقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَعَلَى فَنُونَ مِن تَكَذَيبِهِم. فقد قالوا: ﴿فَلَوْلَا نُزِلَ هَنَا ٱلْفُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَقَالُوا: ﴿مَالِ هَنَا ٱلْرَسُولِ أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ ﴾ [الزخرف: 53] أي: كان ملكاً، وقالوا: ﴿مَالِ هَنَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَعْشِي فِي الْأَسُولِ ﴾ [الفرقان: 7]. ومشيئة الله جارية على وفق حكمته، قال تعالى: ﴿ فَاللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَلَنَيةٌ ﴾ [الأنعام: 124].

و﴿أَنَّ أَنذِرُواْ﴾ تفسير لفعل ﴿يُنَزِّكُ ﴾ لأنه في تقدير ينزل الملائكة بالوحي.

وقوله: ﴿ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ اعتراض واستطراد بين فعل ﴿ يُنَزِّلُكُ ﴾ ومفسره.

و ﴿ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا ﴾ متعلق ب ﴿ أَنذِرُوا ﴾ على حذف حرف الجرحذفاً مطرداً مع «أن». والتقدير: أنذروا بأنه لا إله إلا أنا. والضمير المنصوب بد «أن» ضمير الشأن. ولما كان هذا الخبر مسوقاً للذين اتخذوا مع الله آلهة أُخرى وكان ذلك ضلالًا يستحقون عليه العقاب جعل إخبارهم بضد اعتقادهم وتحذيرهم مما هم فيه إنذاراً.

وفرِّع عليه ﴿فَاتَّقُونِّ﴾ وهو أمر بالتقوى الشاملة لجميع الشريعة.

وقد أحاطت جملة: ﴿أَنَّ أَنذِرُوا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَانَقُونٌ ﴾ بالشريعة كلها، لأن جملة: ﴿أَنَّهُ لِلَا إِلَكَ إِلَا أَنَا ﴾ تنبيةٌ على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد وهو الأمر بكمال القوة العقلية.

وجملة ﴿فَانَّقُونَ ﴾ تنبيه على الاجتناب والامتثال اللذين هما منتهى كمال القوة العملية.

## [3] ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ١٠٥٥ .

استئناف بياني ناشئ عن قوله: ﴿ سُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: 1]، لأنهم إذا سمعوا ذلك ترقبوا دليل تنزيه الله عن أن يكون له شركاء. فابتدئ بالدلالة على اختصاصه بالخلق والتقدير، وذلك دليلٌ على أن ما يُخلق لا يوصف بالإلهية كما أنبأ عنه التفريع عقب هذه الأدلة بقوله الآتي: ﴿ أَفَمَنْ يَّغَلُقُ كَمَن لَا يَغُلُقُ أَفَلَا نَذَكَرُونَ ﴿ إِنَ النحل: 17].

وأعقب قوله: ﴿ سُبَحَنَهُ ﴾ بقوله: ﴿ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ تحقيقاً لنتيجة الدليل، كما يذكر المطلوب قبل ذكر القياس في صناعة المنطق ثم يذكر ذلك المطلوب عقب القياس في صورة النتيجة تحقيقاً للوحدانية، لأن الضلال فيها هو أصل انتقاض عقائد أهل

الشرك، ولأن إشراكهم هو الذي حداهم إلى إنكار نبوة من جاء ينهاهم عن الشرك فلا جرم كان الاعتناء بإثبات الوحدانية وإبطال الشرك مقدماً على إثبات صدق الرسول على المُبدأ به في أول السورة بقوله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَيْكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ [النحل: 2].

وعُددت دلائل من الخلق كلها متضمنة نعماً جمةً على الناس إدماجاً للامتنان بنعم الله عليهم وتعريضاً بأن المنعم عليهم الذين عبدوا غيره قد كفروا نعمته عليهم؛ إذ شكروا ما لم ينعم عليهم ونسوا من انفرد بالإنعام، وذلك أعظم الكفران، كما دل على ذلك عطف: ﴿وَإِن تَعُدُوا نِعْمَةَ اللّهِ لَا تَحُصُوهًا ﴾ [النحل: 18] على جملة: ﴿أَفَمَنْ يَخُلُقُ كَنَ يَخُلُقُ ﴾ [النحل: 18] على جملة: ﴿أَفَمَنْ يَخُلُقُ كَنَ لَا يَخُلُقُ ﴾ [النحل: 18]

والاستدلال بخلق السماوات والأرض أكبر من سائر الأدلة وأجمع، لأنها محوية لهما، ولأنهما من أعظم الموجودات. فلذلك ابتُدئ بهما. ولكن ما فيه من إجمال المَحويات اقتضى أن يعقب بالاستدلال بأصناف الخلق والمخلوقات فثني بخلق الإنسان وأطواره وهو أعجب الموجودات المشاهدة، ثم بخلق الحيوان وأحواله لأنه يجمع الأنواع التي تلي الإنسان في إتقان الصنع مع ما في أنواعها من المنن، ثم بخلق ما به حياة الإنسان والحيوان وهو الماء والنبات، ثم بخلق أسباب الأزمنة والفصول والمواقيت، ثم بخلق المعادن الأرضية، وانتقل إلى الاستدلال بخلق البحار ثم بخلق الجبال والأنهار والطرقات وعلامات الاهتداء في السير. وسيأتي تفصيله.

والباء في قوله: ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ للملابسة. وهي متعلقة بـ ﴿ خَلَقَ ﴾ إذ الخلق هو الملابس للحق.

والحق: هنا ضد العبث، فهو هنا بمعنى الحكمة والجد؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيدِتُ ﴿ فَيَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَا بِالْحَقِّ ﴾ [الدخان: 38 ـ 39]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَّا ﴾ [ص: 27]. والحق والصدق يطلقان وصفين لكمال الشيء في نوعه.

وجملة: ﴿تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ معترضة.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿تعالى عما تشركون﴾ بمثناة فوقية.

[4] ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾.

استئناف بياني أيضاً. وهو استدلال آخر على انفراده تعالى بالإلهية ووحدانيته فيها. وذلك أنه بعد أن استدل عليهم بخلق العوالم العليا والسفلى وهي مشاهدة لديهم انتقل إلى الاستدلال عليهم بخلق أنفسهم المعلوم لهم. وأيضاً لما استدل على وحدانيته بخلق

أعظم الأشياء المعلومة لهم استدل عليهم أيضاً بخلق أعجب الأشياء للمتأمل وهو الإنسان في طرفي أطواره من كونه نطفة مهينة إلى كونه عاقلًا فصيحاً مبيناً بمقاصده وعلومه.

وتعريف ﴿ أَلِّاسَانَ ﴾ للعهد الذهني، وهو تعريف الجنس، أي: خلق الجنس المعلوم الذي تدعونه بالإنسان.

وقد ذُكر للاعتبار بخلق الإنسان ثلاثة اعتبارات: جنسه المعلوم بماهيته وخواصه من الحيوانية والناطقية وحسن القوام، وبقية أحوال كونه، ومبدأ خلقه وهو النطفة التي هي أمهن شيء نشأ منها أشرف نوع، ومنتهى ما شرفه به وهو العقل. وذلك في جملتين وشبه جملة ﴿ خَلَقَ ﴾ أَلِانسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينٌ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والخصيم من صيغ المبالغة، أي: كثير الخصام.

و ﴿ مُبِينٌ ﴾ خبر ثانٍ عن ضمير ﴿ فَإِذَا هُو ﴾ ، أي: فإذا هو متكلمٌ مفصحٌ عما في ضميره ومراده بالحق أو بالباطل والمنطيق بأنواع الحجة حتى السفسطة.

والمراد: الخصام في إثبات الشركاء، وإبطال الوحدانية، وتكذيب من يدعون إلى التوحيد، كما دل عليه قوله تعالى في سورة يس [77، 78]: ﴿أُوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِى خَلْقَهُ مَالًا مَنْ يُحْي الْعِظْلَمَ وَهُى رَمِيكٌ ﴿ وَهَ رَمِيكٌ ﴿ وَهَ مَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِى خَلْقَهُ مَا لَهُ مَن يُحْي الْعِظْلَمَ وَهُى رَمِيكٌ ﴿ وَهَ مَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِي خَلْقَهُ اللهِ مَا لَا مَن يُحْي الْعِظْلَمَ وَهُى رَمِيكٌ ﴿ وَهَ مَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

والإنسان بحرف «إذا» المفاجأة استعارة تبعية. استعير الحرف الدال على معنى المفاجأة لمعنى ترتب الشيء على غير ما يظن أن يترتب عليه. وهذا معنى لم يوضع له حرف. ولا مفاجأة بالحقيقة هنا لأن الله لم يفجأه ذلك ولا فَجَأ أحداً، ولكن المعنى أنه بحيث لو تدبر الناظر في خلق الإنسان لترقب منه الاعتراف بوحدانية خالقه وبقدرته على إعادة خلقه، فإذا سمع منه الإشراك والمجادلة في إبطال الوحدانية وفي إنكار البعث كان كمن فجأه ذلك. ولما كان حرف المفاجأة يدل على حصول الفَجأة للمتكلم به تعين أن تكون المفاجأة استعارة تبعية.

فإقحام حرف المفاجأة جعل الكلام مفهِماً أمرين هما: التعجيب من تطور الإنسان من أمهن حالة إلى أبدع حالة وهي حالة الخصومة والإبانة الناشئتين عن التفكير والتعقل، والدلالة على كفرانه النعمة وصرفه ما أنعم به عليه في عصيان المنعم عليه. فالجملة في حد ذاتها تنويه، وبضميمة حرف المفاجأة أدمجت مع التنويه التعجيب. ولو قيل: فهو خصيمٌ أو فكان خصيماً لم يحصل هذا المعنى البليغ.

[5 \_ 7] ﴿ وَالْأَنْعَنَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ شَرَحُونٌ ﴿ وَتَغْمِلُ أَنْفَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَالِكِيهِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

يجوز أن يعطف ﴿وَالْأَنْهَ مَ عطف المفرد على المفرد عطفاً على ﴿ أَلِّاسْنَ ﴾ [النحل: 4]، أي: خلق الإنسان من نطفة والأنعام، وهي أيضاً مخلوقة من نطفة، فيحصل اعتبار بهذا التكوين العجيب لشبهه بتكوين الإنسان، وتكون جملة: ﴿ خَلَقَهَا ﴾ بمتعلقاتها مستأنفة، فيحصل بذلك الامتنان.

ويجوز أن يكون عطف الجملة على الجملة، فيكون نصب ﴿الْأَنْعَامَ﴾ بفعل مُضمر يفسره المذكور بعده على طريقة الاشتغال. والتقدير: وخلق الأنعام خلقها. فيكون الكلام مفيداً للتأكيد لقصد تقوية الحكم اهتماماً بما في الأنعام من الفوائد؛ فيكون امتناناً على المخاطبين، وتعريضاً بهم، فإنهم كفروا نعمة الله بخلقها فجعلوا من نتاجها لشركائهم وجعلوا لله نصيباً. وأي كفران أعظم من أن يتقرب بالمخلوقات إلى غير من خلقها. وليس في الكلام حصرٌ على كلا التقديرين.

وجملة: ﴿لَكُمُ فِيهَا دِفْءٌ ﴾ في موضع الحال من الضمير المنصوب في ﴿خَلَقَهُا ﴾ على كلا التقديرين؛ إلا أن الوجه الأول تمام مقابلة لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿ النحل: 4]، من حيث حصول الاعتبار ابتداءً ثم التعريض بالكفران ثانياً، بخلاف الوجه الثاني فإن صريحه الامتنان ويحصل الاعتبار بطريق الكناية من الاهتمام.

والمقصود من الاستدلال هو قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْفُ مُ خَلَقَهَا ﴾ وما بعده إدماج للامتنان.

﴿وَالْأَنْعَامَ﴾: الإبل، والبقر، والغنم، والمعز. وتقدم في سورة الأنعام. وأشهر الأنعام عند العرب الإبل، ولذلك يغلب أن يطلق لفظ الأنعام عندهم على الإبل.

والخطاب صالحٌ لشمول المشركين، وهم المقصود ابتداءً من الاستدلال، وأن يشمل جميع الناس ولا سيما فيما تضمنه الكلام من الامتنان.

وفيه التفاتُ من طريق الغيبة الذي في قوله تعالى: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: 3] باعتبار بعض المخاطبين.

والدِّف، \_ بكسر الدال \_ اسم لما يُتدفأ به كالمِل، والحِمْل. وهو الثياب المنسوجة من أوبار الأنعام وأصوافها وأشعارها تتخذ منها الخيام والملابس.

فلما كانت تلك مادة النسج جعل المنسوج كأنه مظروف في الأنعام.

وخُصَّ الدفء بالذكر من بين عموم المنافع للعناية به.

وعطف ﴿وَمَنَافِعُ ﴾ على ﴿دِفَءٌ ﴾ من عطف العام على الخاص، لأن أمر الدفء قلما تستحضره الخواطر.

ثم عطف الأكل منها لأنه من ذواتها لا من ثمراتها.

وجملة: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُهُ عطف على جملة: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴾.

وجملة: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ عطف على جملة: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفَّۗ﴾. وهذا امتنانٌ بنعمة تسخيرها للأكل منها والتغذي، واسترداد القوة لما يحصل من تغذيتها.

وتقديم المجرور في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ للاهتمام، لأنهم شديدو الرغبة في أكل اللحوم، وللرعاية على الفاصلة. والإتيان بالمضارع في ﴿تَأْكُلُونَ﴾ لأن ذلك من الأعمال المتكررة.

والإراحة: فعل الرواح، وهو الرجوع إلى المعاطن، يقال: أراح نعمهُ إذا أعادها بعد السروح.

والسروح: الإسامة، أي: الغدو بها إلى المراعي. يقال: سَرَحها ـ بتخفيف الراء ـ سَرحاً وسُروحاً، وسرَّحها ـ بتشديد الراء ـ تسريحاً.

وتقديم الإراحة على التسريح لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبهج، لأنها تقبل حينئذٍ ملأى البطون حافلة الضروع، مرحة بمسرَّة الشبع ومحبة الرجوع إلى منازلها من معاطن ومرابض.

والإتيان بالمضارع في ﴿تُرِيحُونَ﴾ و﴿تَسْرَحُونَّ﴾ لأن ذلك من الأحوال المتكررة. وفي تكررها تكرر النعمة بمناظرها.

وجملة: ﴿وَتَعَمِلُ أَنْقَالَكُمْ معطوفة على: ﴿وَلَكُمُ فِيهَا جَمَالُ ﴾. فهي في موضع الحال أيضاً. والضمير عائدٌ إلى أشهر الأنعام عندهم وهي الإبل، كقولها في قصة أم زرع «ركب شَرياً وأخذ خطيًا فأراح على نعماً ثرياً»، فإن النعم التي تؤخذ بالرمح هي الإبل لأنها تؤخذ بالغارة.

وضمير ﴿وَتَعْمِلُ﴾ عائدٌ إلى بعض الأنعام بالقرينة. واختيار الفعل المضارع لتكرر ذلك الفعل.

والأثقال: جمع ثقل \_ بفتحتين \_ وهو ما يثقل على الناس حمله بأنفسهم.

والمراد بـ ﴿ بَلَدِ ﴾ جنس البلد الذي يرتحلون إليه كالشام واليمن بالنسبة إلى أهل الحجاز، ومنهم أهل مكة في رحلة الصيف والشتاء والرحلة إلى الحج.

وقد أفاد ﴿وَتَعْمِلُ أَنْتَالَكُمْ معنى تحملكم وتبلّغكم، بطريقة الكناية القريبة من التصريح. ولذلك عقب بقوله تعالى: ﴿لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴾.

وجملة: ﴿لَوْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ ﴾ صفة لـ ﴿بَلَدِ ﴾، وهي مفيدة معنى البعد، لأن بلوغ المسافر إلى بلد بمشقة هو من شأن البلد البعيد، أي: لا تبلغونه بدون الأنعام الحاملة أثقالكم.

والشِّق ـ بكسر الشين ـ في قراءة الجمهور: المشقة. والباء للملابسة. والمشقة: التعب الشديد.

وما بعد أداة الاستثناء مستثنى من أحوال لضمير المخاطبين.

وقرأ أبو جعفر ﴿إِلَّا بِشَقَ الْأَنْفُسِ ﴾ ـ بفتح الشين ـ وهو لغة في الشق المكسور الشين.

وقد نفت الجملة أن يكونوا بالغيه إلا بمشقة، فأفاد ظاهرها أنهم كانوا يبلغونه بدون الرواحل بمشقة وليس مقصوداً، إذ كان الحمل على الأنعام مقارناً للأسفار بالانتقال إلى البلاد البعيدة، بل المراد: لم تكونوا بالغيه لولا الإبل أو بدون الإبل، فحذف لقرينة السياق.

وجملة: ﴿إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ تعليل لجملة: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ﴾، أي: خلقها لهذه المنافع لأنه رؤوف رحيم بكم.

[8] ﴿ وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾.

﴿وَالْحَيْلَ﴾ معطوف على ﴿وَالْأَنْمَاءَ خَلَقَهَا ﴾ [النحل: 5] فالتقدير: وخلق الخيل.

والقول في مناط الاستدلال وما بعده من الامتنان والعبرة في كلِّ كالقول فيما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْمَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴾ الآية.

والفعل المحذوف يتعلق به ﴿لِرَّكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾، أي: خلقها الله لتكون مراكب للبشر، ولولا ذلك لم تكن في وجودها فائدة لعمران العالم.

وعطف ﴿وَزِينَةٌ ﴾ بالنصب عطفاً على شبه الجملة في ﴿لِرَّكَبُوهَا ﴾، فجُنِّب قرنه بلام التعليل من أجل توفر شرط انتصابه على المفعولية لأجله، لأن فاعله وفاعلَ عامله

واحد، فإن عامله فعلُ ﴿خَلَقَ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَالَ خَلَقَهَا ﴾.

ولا مرية في أن فاعل جعلها زينة هو الله تعالى، لأن المقصود أنها في ذاتها زينة، أي: خلقها تزين الأرض، أو زين بها الأرض، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَدِيحَ﴾ [الملك: 5].

وهذا النصب أوضح دليل على أن المفعول لأجله منصوب على تقدير لام التعليل. وهذا واقع موقع الامتنان فكان مقتصراً على ما ينتفع به المخاطبون الأولون في عادتهم.

وقد اقتصر على منة الركوب على الخيل والبغال والحمير والزينة، ولم يذكر الحمل عليها كما قال في شأن الأنعام: ﴿وَتَعْمِلُ أَنْقَالَكُمْ ﴾، لأنهم لم تكن من عادتهم الحمل على الخيل والبغال والحمير، فإن الخيل كانت تركب للغزو وللصيد، والبغال تركب للمشي والغزو، والحمير تركب للتنقل في القرى وشبهها.

وفي حديث البخاري عن ابن عباس في حجة الوداع أنه قال: «جئت على حمار أتان ورسول الله على يصلي بالناس» الحديث.

وكان أبو سيارة يجيز بالناس من عرفة في الجاهلية على حمار وقال فيه:

خلوا السبيل عن أبي سيًاره وعن مواليه بني فزاره حتى يجيز راكباً جماره مستقبل الكعبة يدعو جاره

فلا يتعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند النعم عليهم، وإن كان الشيء المنعم به قد تكون له منافع لا يقصدها المخاطبون مثل الحرث بالإبل والخيل والبغال والحمير، وهو مما يفعله المسلمون ولا يُعرف منكر عليهم، أو منافع لم يتفطن لها المخاطبون مثل ما ظهر من منافع الأدوية في الحيوان مما لم يكن معروفاً للناس من قبل، فيدخل كل ذلك في عموم قوله تعالى: ﴿هُو الذِي خَلَقَ لَكُم مّا في الأَرْضِ جَمِيكًا ﴾ في سورة البقرة [29]. فإنه عموم في الذوات يستلزم عموم الأحوال عدا ما خصصه الدليل مما في آية الأنعام [45]: ﴿قُل لا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَى مُحُرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ الآية.

وبهذا يعلم أن لا دليل في هذه الآية على تحريم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير لأن أكلها نادر الخطور بالبال لقلته، وكيف وقد أكل المسلمون لحوم الحُمر في غزوة خيبر بدون أن يستأذنوا النبي على كانوا في حالة اضطرار، وآية سورة النحل يومئذٍ مقروءة منذ سنين كثيرة فلم ينكر عليهم أحد ولا أنكره النبي كلية.

كما جاء في الصحيح: أنه أتي فقيل له: أُكلت الحُمر، فسكت، ثم أتي فقيل: أُكلت الحُمر فسكت. ثم أتي فقيل: أُكلت الحُمر فسكت. ثم أتي فقيل: أفنيت الحُمر فنادى منادي النبي عَلَيْ أَن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر. فأهرقت القدور.

وأن الخيل والبغال والحمير سواء في أن الآية لا تشمل حكم أكلها. فالمصير في جواز أكلها ومنعه إلى أدلة أخرى.

فأما الخيل والبغال ففي جواز أكلها خلافٌ قويٌّ بين أهل العلم، وجمهورهم أباحوا أكلها. وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والظاهري. وروي عن ابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وعطاء والزهري والنخعي وابن جبير.

وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم أكل لحوم الخيل. وروي عن ابن عباس، واحتج بقوله تعالى: ﴿لِرَّكُبُوهَا وَزِينَةٌ ﴾، ولو كانت مباحة الأكل لامتن بأكلها كما امتن في الأنعام بقوله: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونٌ ﴾ [النحل: 5]. وهو دليل لا ينهض بمفرده. فيجاب عنه بما قررنا من جريان الكلام على مراعاة عادة المخاطبين به. وقد ثبتت أحاديث كثيرة أن المسلمين أكلوا لحوم الخيل في زمن رسول الله على وعلمه. ولكنه كان نادراً في عادتهم.

وعن مالك ﷺ روايةً بكراهة لحوم الخيل واختار ذلك القرطبي.

وأما الحمير فقد ثبت أكل المسلمين لحومها يوم خيبر. ثم نُهوا عن ذلك كما في الحديث المتقدم. واختلف في محمل ذلك، فحمله الجمهور على التحريم لذات الحمير. وحمله بعضهم على تأويل أنها كانت حمولتهم يومئذ فلو استرسلوا على أكلها لانقطعوا بذلك المكان فآبوا رجالًا ولم يستطيعوا حمل أمتعتهم. وهذا رأي فريق من السلف. وأخذ فريق من السلف بظاهر النهي فقالوا بتحريم أكل لحوم الحمر الإنسية لأنها مورد النهي وأبقوا الوحشية على الإباحة الأصلية. وهو قول جمهور الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي الهي وغيرهم.

وفي هذا إثبات حكم تعبدي في التفرقة وهو مما لا ينبغي المصير إليه في الاجتهاد إلا بنصِّ لا يقبل التأويل كما بيناه في كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية».

على أنه لا يعرف في الشريعة أن يحرَّمَ صنفٌ إنسيٌّ لنوع من الحيوان دون وحشيِّه.

وأما البغال فالجمهور على تحريمها. فأما من قال بحرمة أكل الخيل فلأن البغال صنفٌ مركبٌ من نوعين محرَّمين، فتعين أن يكون أكله حراماً. ومن قال بإباحة أكل الخيل فلتغليب تحريم أحد النوعين المركب منهما وهو الحمير على تحليل النوع الآخر وهو الخيل. وعن عطاء أنه رآها حلالًا.

والخيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه على الأصح. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ﴾ في سورة آل عمران [14].

﴿وَالْمِغَالَ﴾: جمع بغل. وهو اسم للذكر والأنثى من نوع أمّه من الخيل وأبوه من الحمير. وهو من الأنواع النادرة والمتولدة من نوعين. وعكسه البرذَوْن. ومن خصائص البغال عُقم أنثاها بحيث لا تلد.

﴿وَالْحَمِيرَ﴾: جمع تكسير حمار وقد يجمع على أحمرة وعلى حُمُر. وهو غالب للذَّكَر من النوع، وأما الأنثى فأتان. وقد روعي في الجمع التغليب.

[8] ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اعتراض في آخر الكلام أو في وسطه على ما سيأتي.

﴿وَيَخُلُقُ﴾ مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال، أي: هو، الآن يخلق ما لا تعلمون أيها الناس مما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون به، فكما خلق لهم الأنعام والكراع خلق لهم ويخلق لهم خلائق أُخرى لا يعلمونها الآن، فيدخل في ذلك ما هو غير معهودٌ أو غير معلومٌ للمخاطبين وهو معلومٌ عند أمم أُخرى كالفيل عند الحبشة والهنود، وما هو غير معلومٌ لأحد ثم يعلمه الناس من بعد مثل دواب الجهات القطبية كانقمة والدب الأبيض. ودواب القارة الأمريكية التي كانت مجهولةً للناس في وقت نزول القرآن، فيكون المضارع مستعملًا في الحال للتجديد، أي: هو خالق ويخلق.

ويدخل فيه كما قيل ما يخلقه الله من المخلوقات في الجنة، غير أن ذلك خاص بالمؤمنين، فالظاهر أنه غير مقصود من سياق الامتنان العام للناس المتوسل به إلى إقامة الحجة على كافرى النعمة.

فالذي يظهر لي أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية، وأنها إيماء إلى أن الله سيُلْهِم البشر اختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال والحمير، وتلك العجلات التي يركبها الواحد ويحركها برجليه وتسمّى (بسكلات)، وأرتال السكك الحديدية، والسيارات المسيّرة بمصفّى النفط وتسمى (أطوموبيل)، ثم الطائرات التي تسير بالنفط المصفى في الهواء. فكل هذه مخلوقات نشأت في عصور متتابعة لم يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها.

وإلهام الله الناس لاختراعها هو ملحق بخلق الله، فالله هو الذي ألهم المخترعين من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرَّجوا في سُلَّم الحضارة واقتباس بعضهم من بعض إلى اختراعها، فهي بذلك مخلوقة لله تعالى لأن الكل من نعمته.

## [9] ﴿وَعَلَى أَلِلَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينٌ ۗ ۞.

جملة معترضة. اقتضت اعتراضها مناسبة الامتنان بنعمة تيسير الأسفار بالرواحل والخيل والبغال والحمير.

فلما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية ارتُقي إلى التذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية وهو سبيل الهدى، فكان تعهد الله بهذه السبيل نعمة أعظم من تيسير المسالك الجثمانية لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية. وهذا السبيل هي موهبة العقل الإنساني الفارق بين الحق والباطل، وإرسال الرسل لدعوة الناس إلى الحق، وتذكيرهم بما يغفلون عنه، وإرشادهم إلى ما لا تصل إليه عقولهم أو تصل إليه بمشقة على خطر من التورط في بُنيَّات الطريق.

فالسبيل: مجاز لما يأتيه الناس من الأعمال من حيث هي موصلة إلى دار الثواب أو دار العقاب، كما في قوله: ﴿قُلْ هَلَاهِ سَبِيلِي ﴾ [يوسف: 108]. ويزيد هذه المناسبة بياناً أنه لما شرحت دلائل التوحيد ناسب التنبيه على أن ذلك طريق للهدى، وإزالة للعذر، وأن من بين الطرق التي يسلكها الناس طريق ضلال وجَور.

وقد استعير لتعهد الله بتبيين سبيل الهدى حرف ﴿عَلَى﴾ المستعار كثيراً في القرآن وكلام العرب لمعنى التعهد، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا البيان والتعهد به بالحق والواجب على المحقوق به.

والقصد: استقامة الطريق. وقع هنا وصفاً للسبيل من قبيل الوصف بالمصدر، لأنه يقال: طريق قاصد، أي: مستقيم، وذلك أقوى في الوصف بالاستقامة كشأن الوصف بالمصادر، وإضافة ﴿قَصَّدُ ﴾ إلى ﴿السَّبِيلِّ ﴾ من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهي صفة مخصصة لأن التعريف في ﴿السّبِيلِّ ﴾ للجنس. ويتعين تقدير مضاف لأن الذي تعهد الله به هو بيان السبيل لا ذات السبيل.

وضمير ﴿وَمِنْهَا﴾ عائدٌ إلى ﴿ السَّبِيلِّ﴾ على اعتبار جواز تأنيثه.

و ﴿ جَآبِرٌ ﴾ وصف لـ ﴿ السَّبِيلِ ﴾ باعتبار استعماله مذكراً. أي: من جنس السبيل الذي منه أيضاً قصد سبيل جائر غير قَصْد.

والجائر: هو الحائد عن الاستقامة. وكنّي به عن طريق غير موصل إلى المقصود، أي: إلى الخير، وهو المفضي إلى ضُر، فهو جائر بسالكه. ووصْفه بالجائر على طريقة المجاز العقلي. ولم يضف السبيل الجائر إلى الله لأن سبيل الضلال اخترعها أهل

الضلالة اختراعاً لا يشهد له العقل الذي فطر الله الناس عليه، وقد نهى الله الناس عن سلوكها.

وجملة: ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَمَدَنكُمْ أَجْمَعِينٌ ﴾ تذييل.

[10] ﴿هُوَ الذِ اَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَكُمُ مِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ لَيْسِيمُونَ ﴾.

استئناف لذكر دليل آخر من مظاهر بديع خلق الله تعالى أدمج فيه امتنان بما يأتي به ذلك الماء العجيب من المنافع للناس من نعمة الشراب ونعمة الطعام للحيوان الذي به قوام حياة الناس وللناس أنفسهم.

وصيغة تعريف المسند إليه والمسند أفادت الحصر، أي: هو لا غيره. وهذا قصرٌ على خلاف مقتضى الظاهر، لأن المخاطبين لا ينكرون ذلك ولا يدَّعون له شريكاً في ذلك، ولكنهم لما عبدوا أصناماً لم تنعم عليهم بذلك كان حالهم كحال من يدعي أن الأصنام أنعمت عليهم بهذه النعم، فنزلوا منزلة من يدَّعي الشركة لله في الخلق، فكان القصر قصر إفراد تخريجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر.

وأنزل الماء من السماء تقدم معناه عند قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِــ مِنَ ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ في سورة البقرة [22].

وذكر في الماء منتين: الشراب منه، والإنبات للشجر والزرع.

وجملة: ﴿ لَكُو مِنْهُ شَرَابٌ ﴾ صفة لـ ﴿ مَآءَ ﴾ ، و ﴿ لَكُو ﴾ متعلِّق بـ ﴿ شَرَابُ ﴾ قُدِّم عليه للاهتمام، و ﴿ مِنْهُ ﴾ خبر مقدم كذلك، وتقديمه سوَّغ أن يكون المبتدأ نكرة.

والشراب: اسم للمشروب، وهو المائع الذي تشتفه الشفتان وتبلغه إلى الحلق فيُبلغُ دون مضغ.

و «من» تبعيضية. وقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ ﴾ نظير قوله: ﴿مِنَّهُ شَرَابٌ ﴾. وأعيد حرف «من» بعد واو العطف لأن حرف «من» هنا للابتداء، أو للسببية فلا يحسن عطف ﴿شَجَرُ ﴾ على ﴿شَرَابُ ﴾.

والشجر: يطلق على النبات ذي الساق الصُّلبة، ويطلق على مطلق العشب والكلأ تغليباً.

وروعى هذا التغليب هنا لأنه غالب مرعى أنعام أهل الحجاز لقلة الكلأ في

أرضهم، فهم يرعون الشعاري والغابات. وفي حديث: «ضالة الإبل تشرب الماء وترعى الشجر حتى يأتيها ربها».

ومن الدقائق البلاغية الإتيان بحرف «في» الظرفية، فالإسامة فيه تكون بالأكل منه والأكل مما تحته من العشب.

والإسامة: إطلاق الإبل للسوم وهو الرعي. يقال: سامت الماشية فهي سائمة وأسامها ربها.

[11] ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتِّ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاّيَةً لِقَوْمِ بَنْكُرُرتٌ (إِنَّ) ﴿.

جملة ﴿ يُنْبِتُ ﴾ حال من ضمير ﴿ أَنزَلَ ﴾ [النحل: 10]، أي: ينبت الله لكم.

وإنما لم يعطف هذا على جملة: ﴿لَكُمُ مِّنَّهُ شَرَابٌ ﴾ [النحل: 10]، لأنه ليس مما يحصل بنزول الماء وحده بل لا بد معه من زرع وغرس.

وهذا الإنبات من دلائل عظيم القدرة الربانية، فالغرض منه الاستدلال ممزوجاً بالتذكير بالنعمة، كما دل عليه قوله: ﴿لَكُمُ على وزان ما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ فِيهَا دِفَّ ﴾ [النحل: 5] الآية، وقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَّكَبُوهَا ﴾ [النحل: 8] الآية.

وأسند الإنبات إلى الله لأنه الملهم لأسبابه والخالق لأصوله تنبيهاً للناس على دفع غرورهم بقدرة أنفسهم، ولذلك قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتُ لِقَوْمِ بِنَفَكُرُرِكٌ لكثرة ما تحت ذلك من الدقائق.

وذكر الزرع والزيتون وما معهما تقدم غير مرة في سورة الأنعام.

والتفكر تقدَّمَ عند قوله تعالى: ﴿ قُلُ هَلَ يَسْتَوِ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ۗ في سورة الأنعام [50].

وإقحام لفظ «قوم» للدلالة على أن التفكُّر من سجاياهم، كما تقدم عند قوله تعالى: ﴿ لَا يَنْ عِلْوَكَ ﴾ في سورة البقرة [164].

﴿ وَمِن كُلِّ الْثَمَرَتِ ﴾ عطف على ﴿ الزَّرَعُ وَالزَّيَثُونَ ﴾ ، أي: ويُنبت لكم به من الثمرات مما لم يذكر هنا.

والتعريف تعريف الجنس. والمراد: أجناس ثمرات الأرض التي ينبتها الماء، ولكل قوم من الناس ثمرات أرضهم وجوّهم. و﴿مِن﴾ تبعيضية قصد منها تنويع الامتنان على

كل قوم بما نالهم من نعم الثمرات. وإنما لم تدخل على الزرع وما عطف عليه لأنها من الثمرات التي تنبت في كل مكان.

وجملة: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَّ ﴾ تذييل.

والآية: الدلالة على أنه تعالى المبدع الحكيم. وتلك هي إنبات أصناف مختلفة من ماءٍ واحد، كما قال: ﴿ لَمُ تَهَى بِمَآءِ وَحِدِ ﴾ في سورة الرعد [4].

ونيطت دلالة هذه بوصف التفكير لأنها دلالة خفية لحصولها بالتدريج. وهو تعريضٌ بالمشركين الذين لم يهتدوا بما في ذلك من دلالة على تفرد الله بالإلهية بأنهم قوم لا يتفكرون.

وقرأ الجمهور ﴿ يُنْابِتُ ﴾ بياء الغيبة. وقرأه أبو بكر عن عاصم بنون العظمة.

[12] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيُلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّهِ إِلَمْرِيَّةِ إِلْمُرَّةِ بِأَمْرِيَّةٍ إِلَّهُ مَسَخَرَتٍ بِأَمْرِيَّةٍ إِلَى فَي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِلَيْكُ .

آيات أُخرى على دقيق صنع الله تعالى وعلمه ممزوجة بامتنان.

وتقدم ما يفسر هذه الآية في صدر سورة يونس. وتسخير هذه الأشياء تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَاتُ وَالْأَمْنُ ﴾ في أوائل سورة الأعراف [54] وفي أوائل سورة الرعد وفي سورة إبراهيم.

وهذا انتقالٌ للاستدلال بإتقان الصنع على وحدانية الصانع وعلمه. وإدماجٌ بين الاستدلال والامتنان. ونيطت الدلالات بوصف العقل لأن أصل العقل كافٍ في الاستدلال بها على الوحدانية والقدرة، إذ هي دلائل بينة واضحة حاصلة بالمشاهدة كل يوم وليلة.

وتقدم وجه إقحام لفظ «قوم» آنفاً، وأن الجملة تذييل.

وقرأ الجمهور جميع هذه الأسماء منصوبة على المفعولية لفعل «سخر». وقرأ ابن عامر: ﴿والشمسُ والقمرُ والنجومُ بالرفع على الابتداء، ورفع ﴿مسخرات على أنه خبر عنها. فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين التسخيرين. وقرأ حفص برفع ﴿النجومُ و ﴿مسخرات ﴾. ونكتة اختلاف الأسلوب الفرق بين التسخيرين من حيث إن الأول واضح والآخر خفي لقلة من يرقب حركات النجوم.

والمراد بأمره أمر التكوين للنظام الشمسي المعروف.

وقد أبدى الفخر في كتاب «درة التنزيل» وجهاً للفرق بين إفراد آية في المرة الأولى

والثالثة وبين جمع آيات في المرة الثانية: بأن ما ذكر أولًا وثالثاً يرجع إلى ما نجم من الأرض، فجميعه آية واحدة تابعة لخلق الأرض وما تحتويه (أي: وهو كله ذو حالة واحدة وهي حالة النبات في الأرض في الأول وحالة واحدة وهي حالة الذرء في التناسل في الحيوان في الآية الثالثة)، وأما ما ذكر في المرة الثانية فإنه راجع إلى اختلاف أحوال الشمس والقمر والكواكب، وفي كل واحدٍ منها نظام يخصه ودلائل تخالف دلائل غيره، فكان ما ذكر في ذلك مجموع آيات (أي: لأن بعضها أعراض كالليل والنهار وبعضها أجرام لها أنظمة مختلفة ودلالات متعددة).

[13] ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِفًا أَلْوَنُهُ. إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ بَنُكُرُونٌ ﴿ وَهَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِفًا أَلُونُهُ. إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ بَنُكُرُونٌ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

عطف على ﴿ أَلِنَكَ وَالنَّهَارَ ﴾ [النحل: 12]، أي: وسخَّر لكم ما ذرأ لكم في الأرض. وهو دليلٌ على دقيق الصنع والحكمة لقوله تعالى: ﴿ مُخْتَلِفًا أَلُونُهُۥ إِنَ فَي ذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُ وَأُومَى إلى ما فيه من منة بقوله: ﴿ لَكُونَ ﴾. وأومئ إلى ما فيه من منة بقوله: ﴿ لَكُونَ ﴾.

والذرء: الخلق بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ، فليس الإنبات ذرءاً، وهو شاملٌ للأنعام والكراع (وقد مضت المنة به) ولغيرها مثل كلاب الصيد والحراسة، وجوارح الصيد، والوحوش المأكولة، ومن الشجر والنبات.

وزيد هنا وصف اختلاف ألوانه وهو زيادة للتعجيب ولا دخل له في الامتنان، فهو كقوله تعالى: ﴿ شُتَقَى بِمَآءِ وَحِدِ وَنَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ في الْأَكْلِ في سورة الرعد [4]، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ البِيضُ وَحُمْرُ ثُخْتَكِفُ أَلْوَنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ قَلَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْمُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الل

والألوان: جمع لون. وهو كيفية لسطوح الأجسام مدركة بالبصر تنشأ من امتزاج بعض العناصر بالسطح بأصل الخلقة أو بصبغها بعنصر ذي لون معروف. وتنشأ من اختلاط عنصرين فأكثر ألوانٌ غير متناهية. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ قَالُوا النَّعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوَنُهُمّا ﴾ في سورة البقرة [69].

ونيط الاستدلال باختلاف الألوان بوصف التذكر لأنه استدلال يحصل بمجرد تذكر الألوان المختلفة إذ هي مشهورة.

وإقحام لفظ «قوم» وكون الجملة تذييلًا تقدم آنفاً.

وأبدى الفخر في «درة التنزيل» وجهاً لاختلاف الأوصاف في قوله تعالى: ﴿لِقَوْمِ بِنَكُرُكُ ﴾ [النحل: 12]، وقوله: ﴿لِقَوْمِ يَعْقِلُوكَ ﴾ [النحل: 12]، وقوله: ﴿لِقَوْمِ يَعْقِلُوكَ ﴾: بأن ذلك لمراعاة اختلاف شدة الحاجة إلى قوة التأمل بدلالة المخلوقات الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر، وهو إعمال النظر المؤدي إلى العلم.

ودلالة ما ذرأه في الأرض من الحيوان محتاجة إلى مزيد تأمل في التفكير للاستدلال على اختلاف أحوالها وتناسلها وفوائدها، فكانت بحاجة إلى التذكّر، وهو التفكر مع تذكّر أجناسها واختلاف خصائصها.

وأما دلالة تسخير الليل والنهار والعوالم العلوية، فلأنها أدق وأحوج إلى التعمق، عبر عن المستدلين عليها بأنهم يعقلون، والتعقل هو أعلى أحوال الاستدلال اهـ.

[14] ﴿ وَهُوَ الذِ اسَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

القول في هذا الاستدلال وإدماج الامتنان فيه كالقول فيما سبق.

وتقدم الكلام على تسخير الفلك في البحر وتسخير الأنهار في أثناء سورة إبراهيم.

ومن تسخير البحر خلقه على هيئة يمكن معها السبح والسير بالفلك، وتمكين السابحين والماخرين من صيد الحيتان المخلوقة فيه والمسخرة لحيل الصائدين. وزيد في الامتنان أن لحم صيده طري.

و «من» ابتدائية، أي: تأكلوا لحما طرياً صادراً من البحر.

والطري: ضد اليابس. والمصدر: الطراوة. وفعله: طَرُوَ، بوزن خَشُنَ.

والحلية: ما يتحلى به الناس، أي: يتزينون. وتقدم في قوله تعالى: ﴿إِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ﴾ في سورة الرعد [17]. وذلك اللؤلؤ والمرجان؛ فاللؤلؤ يوجد في بعض البحار مثل الخليج الفارسي، والمرجان؛ يوجد في جميع البحار ويكثر ويقل. وسيأتي الكلام على اللؤلؤ في سورة الحج، وفي سورة الرحمان. ويأتي الكلام على المرجان في سورة الرحمان.

والاستخراج: كثرة الإخراج، فالسين والتاء للتأكيد مثل: استجاب لمعنى أجاب. واللبس: جعل الثوب والعمامة والمصوغ على الجسد. يقال: لبس التاج، ولبس

الخاتم، ولبس القميص. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا﴾ في سورة الأعراف [26].

وإسناد لباس الحلية إلى ضمير جمع الذكور تغليب، وإلا فإن غالب الحلية يلبسها النساء عدا الخواتيم وحلية السيوف.

وجملة: ﴿وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ معترضة بين الجمل المتعاطفة مع إمكان العطف لقصد مخالفة الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر باستحضار الحالة العجيبة بواسطة فعل الرؤية. وهو يستعمل في التعجيب كثيراً بصيغ كثيرة نحو: ولو ترى، وأرأيت، وماذا ترى. واجتلاب فعل الرؤية في أمثاله يفيد الحث على معرفة ذلك. فهذا النظم للكلام لإفادة هذا المعنى ولولاها لكان الكلام هكذا: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتبتغوا من فضله في فُلكٍ مواخر.

وعطف ﴿ وَلِنَبْنَغُوا ﴾ على ﴿ وَتَسْتَخْرِجُوا ﴾ ليكون من جملة النعم التي نشأت عن حكمة تسخير البحر. ولم يجعل علة لمخر الفلك كما جعل في سورة فاطر [12]: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ ﴾ لأن تلك لم تصدر بمنة تسخير البحر بل جاءت في غرضٍ آخر.

وأعيد حرف التعليل في قوله تعالى: ﴿ وَلِلْبَنْغُوا مِن فَضَالِهِ . ﴾ لأجل البعد بسبب الجملة المعترضة.

والابتغاء من فضل الله: التجارة كما عبَّر عنها بذلك في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن زَيِّكُمٌ ﴾ في سورة البقرة [198].

وعطف ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ على بقية العلل، لأنه من الحِكم التي سخَّر الله بها البحر للناس حملًا لهم على الاعتراف لله بالعبودية ونبذهم إشراك غيره فيها. وهو تعريض بالذين أشركوا.

[15، 16] ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلًا لَعَلَكُمْ تَمْتَدُونَ ۚ قَ وَعَلَمَتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۗ اللَّهِ .

انتقالٌ إلى الاستدلال والامتنان بما على سطح الأرض من المخلوقات العظيمة التي وجودها لطفّ بالإنسان. وهذه المخلوقات لما كانت مجعولة كالتكملة للأرض وموضوعة على ظاهر سطحها عبَّر عن خلقها ووضعها بالإلقاء الذي هو رمي شيء على الأرض. ولعل خلقها كان متأخراً عن خلق الأرض، إذ لعل الجبال انبثقت باضطرابات

أرضية كالزلزال العظيم ثم حدثت الأنهار بتهاطل الأمطار. وأما السبل والعلامات فتأخُّر وجودها ظاهر، فصار خلق هذه الأربعة شبيهاً بإلقاء شيء في شيءٍ بعد تمامه.

ولعل أصل تكوين الجبال كان من شظايا رمت بها الكواكب فصادفت سطح الأرض، كما أن الأمطار تهاطلت فكونت الأنهار؛ فيكون تشبيه حصول هذين بالإلقاء بيناً. وإطلاقه على وضع السبل والعلامات تغليب. ومن إطلاق الإلقاء على الإعطاء ونحوه قوله تعالى: ﴿أَوْلَهِمَ اللَّهِكُمُ عَلَيْهِ مِنْ يَبْنِنا ﴾ [القمر: 25].

و ﴿ رَوَسِى ﴾ جمع راس. وهو وصف من الرَّسُو ـ بفتح الراء وسكون السين ـ. ويقال: بضم الراء والسين مشددة وتشديد الواو. وهو الثبات والتمكن في المكان، قال تعالى: ﴿ وَقُدُورٍ رَّاسِينَتٍ ﴾ [سبأ: 13].

ويطلق على الجبل رَاس بمنزلة الوصف الغالب. وجمعه على زنة فواعل على خلاف القياس. وهو من النوادر مثل عواذل وفوارس. وتقدم بعض الكلام عليه في أول الرعد.

وقوله تعالى: ﴿أَن تَمِيدَ بِكُمْ تعليل لإلقاء الرواسي في الأرض. والمَيْد: الاضطراب. وضمير ﴿تَمِيدَ عائدٌ إلى ﴿الْأَرْضِ بقرينة قرنه بقوله تعالى: ﴿بِكُمْ ، لأن الميد إذا عدِّي بالباء علم أن المجرور بالباء هو الشيء المستقر في الظرف المائد، والاضطراب يعطل مصالح الناس ويلحق بهم آلاماً.

ولما كان المقام مقام امتنان علم أن المعلل به هو انتفاء الميد لا وقوعُه. فالكلام جارٍ على حذف تقتضيه القرينة، ومثله كثير في القرآن وكلام العرب، قال عمرو بن كلثوم:

## فعبجلنا القِرى أن تستمونا

أراد أن لا تشتمونا. فالعلة هي انتفاء الشتم لا وقوعه. ونحاة الكوفة يخرجون أمثال ذلك على حذف حرف النفي بعد ﴿أَن﴾. والتقدير: لأن لا تميد بكم ولئلا تشتمونا، وهو الظاهر. ونحاة البصرة يخرجون مثله على حذف مضاف بين الفعل المعلل و﴿أَن﴾. تقديره: كراهية أن تميد بكم.

وهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية معنى غامض. ولعل الله جعل نتوء الجبال على سطح الأرض معدلًا لكرويتها بحيث لا تكون بحد من الملاسة يخفف حركتها في الفضاء تخفيفاً يوجب شدة اضطرابها.

ونعمة الأنهار عظيمة، فإن منها شرابهم وسقي حرثهم، وفيها تجري سفنهم لأسفارهم.

ولهذه المنة الأخيرة عطف عليها ﴿وَسُبُلاً﴾ جمع سبيل. وهو الطريق الذي يسافر فيه براً.

وجملة: ﴿لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ معترضة، أي: رجاء اهتدائكم. وهو كلام موجه ، يصلح للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار من رسم الطرق وإقامة المراسي على الأنهار واعتبار المسافات. وكل ذلك من جعل الله تعالى لأن ذلك حاصل بإلهامه. ويصلح للاهتداء إلى الدين الحق وهو دين التوحيد، لأن في تلك الأشياء دلالة على الخالق المتوحد بالخلق.

والعلامات: الأمارات التي ألهم الله الناس أن يضعوها أو يتعارفوها لتكون دلالة على المسافات والمسالك المأمونة في البر والبحر فتتبعها السابلة.

وجملة: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونٌ ﴾ معطوفة على جملة: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَسِيَ ﴾ الأنها في معنى: وهداكم بالنجم فأنتم تهتدون به. وهذه منة بالاهتداء في الليل لأن السبيل والعلامات إنما تهدي في النهار، وقد يضطر السالك إلى السير ليلًا؛ فمواقع النجوم علامات لاهتداء الناس السائرين ليلًا تعرف بها السماوات، وأخص من يهتدي بها البحارة لأنهم لا يستطيعون الإرساء في كل ليلة فهم مضطرون إلى السير ليلًا، وهي هداية عظيمة في وقت ارتباك الطريق على السائر، ولذلك قدم المتعلق في قوله تعالى: ﴿وَبِالنَّجْمِ ﴾ تقديماً يفيد الاهتمام، وكذلك بالمسند الفعلي في قوله تعالى: ﴿هُمْ

وعدل عن الخطاب إلى الغيبة التفاتاً يومئ إلى فريقٍ خاصٍّ وهم السيارة والملَّاحون فإن هدايتهم بهذه النجوم لا غير.

والتعريف في «النجم» تعريف الجنس. والمقصود منه النجوم التي تعارفها الناس للاهتداء بها مثل القطب. وتقدم في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلذِے جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِلَهَتَدُوا بِهَا﴾ في سورة الأنعام [97].

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله تعالى: ﴿ هُمْ يَهُ تَدُونٌ ﴾ لمجرد تقوِّي الحكم، إذ لا يسمح المقام بقصد القصر وإن تكلفه في «الكشاف».

[17، 18] ﴿ أَفَمَنَ يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقٌ أَفَلَا نَذَكَرُونَ ۚ ۞ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لَا يَخْلُقٌ أَفَلَا نَذَكَرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لَا يَحْصُوهَا إِنَ اللّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ﴿ ﴾.

بعد أن أقيمت الدلائل على انفراد الله بالخلق ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [النحل: 3]، وثبتت المنة وحق الشكر، فرِّع على ذلك هاتان الجملتان لتكونا كالنتيجتين للأدلة السابقة إنكاراً على المشركين. فالاستفهام عن المساواة إنكاري، أي: لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق. فالكاف للمماثلة، وهي مورد الإنكار حيث جعلوا الأصنام آلهة شريكة لله تعالى. ومن مضمون الصلتين يُعرف أيّ الموصولين أولى بالإلهية فيظهر مورد الإنكار.

وحين كان المراد بمن لا يخلق الأصنام كان إطلاق «من» الغالبة في العاقل مشاكلة لقوله: ﴿أَفَمَنْ يَّغَلُقُ﴾.

وفرع على إنكار التسوية استفهام عن عدم التذكر في انتفائها. فالاستفهام في قوله: ﴿ أَفَلَا نَذَكُرُ ، وذلك يختلف باختلاف المخاطبين. فهو إنكار على إعراض المشركين عن التذكر في ذلك.

وجملة: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحَصُّوهًا ﴾ عطف على جملة: ﴿ أَفَمَنْ يَغْلُقُ كُمَن لَا يَخُلُقُ أَفَلًا نَذَكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وهذا كلامٌ جامعٌ للتنبيه على وفرة نعم الله تعالى على الناس بحيث لا يستطيع عدما العادون، وإذا كانت كذلك فقد حصل التنبيه إلى كثرتها بمعرفة أصولها وما يحويها من العوالم.

وفي هذا إيماء إلى الاستكثار من الشكر على مجمل النعم، وتعريض بفظاعة كفر من كفروا بهذا المنعم، وتغليظ التهديد لهم. وتقدم نظيرها في سورة إبراهيم.

وجملة: ﴿إِنَ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ استئناف عُقب به تغليظ الكفر والتهديد عليه تنبيهاً على تمكنهم من تدارك أمرهم بأن يقلعوا عن الشرك، ويتأهبوا للشكر بما يطيقون، على عادة القرآن من تعقيب الزواجر بالرغائب كيلا يقنط المسرفون.

وقد خولف بين ختام هذه الآية وختام آية سورة إبراهيم، إذ وقع هنالك: ﴿وَإِن تَعُنُدُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ لَا تَحُصُوهَا إِنَ أَلِانسَانَ لَظَالُومٌ كَفَالَّ ﴿ [إبراهيم: 34]، لأن تلك جاءت في سياق وعيدٍ وتهديدٍ عقب قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: 28]، فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة الله.

وأما هذه الآية فقد جاءت خطاباً للفريقين كما كانت النعم المعدودة عليهم منتفعاً بها كلاهما. ثم كان من اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان في آية سورة إبراهيم [34] ﴿لَظَلُومٌ صَلَفَالِنُ ﴾ بوصفين هنا ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ إشارة إلى أن تلك النعم كانت سبباً لظلم الإنسان وكفره وهي سبب لغفران الله ورحمته. والأمر في ذلك منوطٌ بعمل الإنسان.

[19] ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۗ (﴿ اللَّهِ ﴾.

عطف على جملة: ﴿أَفَمَنْ يَّغَلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ﴾. فبعد أن أُثبت أن الله منفردٌ بصفة الخلق دون غيره بالأدلة العديدة ثم باستنتاج ذلك بقوله: ﴿أَفَمَنْ يَّغُلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ ﴾ انتُقل هنا إلى إثبات أنه منفردٌ بعموم العلم.

ولم يقدَّم لهذا الخبر استدلال ولا عُقِّب بالدليل لأنه مما دلت عليه أدلة الانفراد بالخلق، لأن خالق أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة يجب له أن يكون عالماً بدقائق حركات تلك الأجزاء وهي بين ظاهرٍ وخفي، فلذلك قال: ﴿وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُسِرُّوكَ وَمَا نُعُلِنُوكٌ ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُسِرُّوكَ وَمَا نُعُلِنُوكٌ ﴾.

والمخاطب هنا هم المخاطبون بقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا تَذَكُّرُونٌ ﴾ [النحل: 17]، وفيه تعريض بالتهديد والوعيد بأن الله محاسبهم على كفرهم.

وفيه إعلامٌ بأن أصنامهم بخلاف ذلك كما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى فإنه يفيد القصر لرد دعوى الشركة.

وقرأ حفص ﴿مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴾ بالتحتية فيهما، وهو التفاتُ من الخطاب إلى الغيبة. وعلى قراءته تكون الجملة أظهر في التهديد منها في قصد التعليم.

[20، 21] ﴿ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَآلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْدُ أَخْيَاتُ إِنَّ وَهُمْ يُغْلَقُونَ لَيْكُونَ اللّهُ عَنْدُ أَخْيَاتُ وَهُمْ يَغْلَقُونَ لَيْكُ وَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ عَنْدُ أَخْيَاتُ وَهُمْ يَغْلَقُونَ لَيْكُ وَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ عَنْدُ أَخْيَاتُو وَهُمْ يَغْلَقُونَ لَيْكُ وَلَيْكُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَا عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَلَا

عطف على جملة: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ﴾ [النحل: 17]، وجملة: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا شُيرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ إِنَّا ﴾ [النحل: 19].

وماصدق ﴿الذِيكَ﴾ الأصنام. وظاهرٌ أن الخطاب هنا متمحِّض للمشركين وهم بعض المخاطبين في الضمائر السابقة.

والمقصود من هذه الجملة التصريح بما استفيد ضمناً مما قبلها وهو نفي الخالقية ونفي العلم عن الأصنام.

 والخبر الثاني وهو جملة ﴿أَمُونَ عَيْرُ أَحَياءٌ ﴾ تصريح بما استفيد من جملة: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ ﴿ إِللّهِ النَّحَلّ : 19] بطريقة نفي الشيء بنفي ملزومه. وهي طريقة الكناية التي هي كذكر الشيء بدليله.

فنفي الحياة عن الأصنام في قوله: ﴿غَيْرُ أَحْيَا إِنَّ يَسَلَزُم نَفي العلم عنها لأن الحياة شرطٌ في قبول العلم، ولأن نفي أن يكونوا يعلمون ما هو من أحوالهم يستلزم انتفاء أن يعلموا أحوال غيرهم بدلالة فحوى الخطاب، ومن كان هكذا فهو غير إله.

وأسند ﴿يَخْلُقُونَ﴾ إلى النائب لظهور الفاعل من المقام، أي: وهم مخلوقون لله تعالى، فإنهم من الحجارة التي هي من خلق الله، ولا يخرجها نحت البشر إياها على صورٍ وأشكالٍ عن كون الأصل مخلوقاً لله تعالى. كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عَلَيْتُ اللهُ قوله: ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فَيْ الصافات: 96].

وجملة: ﴿غَيْرُ أَحْيَآ إِنَّ اللهُ على عراقة وصف الموت فيهم بأنه ليس فيه شائبة حياة لأنهم حجارة.

ووصفت الحجارة بالموت باعتبار كون الموت عدم الحياة. ولا يشترط في الوصف بأسماء الأعدام قبول الموصوفات بها لملكاتها، كما اصطلح عليه الحكماء، لأن ذلك اصطلاحٌ منطقى دعا إليه تنظيم أصول المحاجة.

وقرأ عاصم ويعقوب ﴿يدعون﴾ بالتحتية. وفيها زيادة تبيين لصرف الخطاب إلى المشركين في قراءة الجمهور.

وجملة: ﴿وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ إدماج لإثبات البعث عقب الكلام على إثبات الوحدانية لله تعالى، لأن هذين هما أصل إبطال عقيدة المشركين، وتمهيد لوجه التلازم بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في قوله تعالى: ﴿وَالْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنتَكَمُرُونَ ﴾ [النحل: 22]. ولذلك فالظاهر أن ضميري ﴿يَشَعُرُونَ ﴾ و﴿يُبَعَثُونَ ﴾ عائدان إلى الكفار على طريق الالتفات في قراءة الجمهور، وعلى تناسق الضمائر في قراءة عاصم ويعقوب.

والمقصود من نفي شعورهم بالبعث تهديدهم بأن البعث الذي أنكروه واقعٌ وأنهم لا يدرون متى يبغتهم، كما قال تعالى: ﴿لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغَنَّةٌ ﴾ [الأعراف: 187].

والبعث: حقيقته الإرسال من مكانٍ إلى آخر. ويطلق على إثارة الجاثم. ومنه قولهم: بعثتُ البعير، إذا أثرته من مَبركه. ولعله من إطلاق اسم الشيء على سببه. وقد غلب البعث في اصطلاح القرآن على إحضار الناس إلى الحساب بعد الموت. فمن كان منهم

ميتاً فبَعْثُه من جَدَثه، ومن كان منهم حياً فصادفته ساعة انتهاء الدنيا فمات ساعتئذٍ فبعثُه هو إحياؤه عقب الموت، وبذلك لا يعكر إسناد نفي الشعور بوقت البعث عن الكفار الأحياء المهددين. ولا يستقيم أن يكون ضمير ﴿يَشَعُهُنَّ ﴾ عائداً إلى ﴿الذِيكَ تَدْعُوكَ ﴾، أي: الأصنام.

و ﴿ أَيَّانَ ﴾ اسم استفهام عن الزمان. مركبة من «أي» و «آن» بمعنى: أي زمن، وهي معلِّقة لفعل ﴿ يَشْعُرُونَ ﴾ عن العمل بالاستفهام، والمعنى: وما يشعرون بزمن بعثهم. وتقدم ﴿ أَيَّانَ ﴾ في سورة الأعراف [187].

[22، 22] ﴿ إِلَنَهُكُمْ إِلَٰهُ وَبَعِدٌ فَالذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكَمِرُونَّ إِنَّهُ لَا جَرَمَ أَكَ أَللَهُ يَعْلَمُو مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَمِرِتِ ۖ ﴿ وَهُم مُّسْتَكَمِرِونَ ۖ وَهُم مُّسْتَكَمِرِونَ ۖ إِنَّهُ لَا يَحِبُ الْمُسْتَكَمِرِتِ ۗ (﴿ وَهُم مُّسْتَكَمِرِونَ وَهُم مَّسْتَكَمِرُونَ وَهُم مَّسْتَكَمِرُونَ وَهُمَ مَّسْتَكَمِرُونَ وَهُم مَّسْتَكَمِرُونَ وَهُمُ مَّسْتَكَمِرُونَ وَهُمْ مَّسْتَكَمِرُونَ وَهُمُ مَّسْتَكَمِرُونَ وَهُمُ مَّسْتَكَمِرُونَ وَهُمُ مَّسْتَكَمِرُونَ وَهُمْ مُّسْتَكَمِرُونَ وَهُمُ مَّسْتَكَمِرُونَ وَمُواللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُسْتَكَمِرُونَ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْمُونُ وَاللَّهُ مِنْ وَمِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَلَّهُ مُلْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُلَّالًا مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال

استئناف نتيجةً لحاصل المحاجة الماضية، أي: قد ثبت بما تقدم إبطال إلهية غير الله، فثبت أن لكم إلهاً واحداً لا شريك له، ولكون ما مضى كافياً في إبطال إنكارهم الوحدانية عُريت الجملة عن المؤكد تنزيلًا لحال المشركين بعدما سمعوا من الأدلة منزلة من لا يُظن به أنه يتردد في ذلك بخلاف قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَحِدٌ ﴿ فَي فَل بخلاف قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَحِدٌ فَي فَل بخلاف لم يتقدمه دليل، كما أن قوله تعالى: ﴿ إِلَهُ مُوحِدٌ فِي المَورة البقرة [163] خطاب لأهل الكتاب.

وتفرع عليه الإخبار بجملة: ﴿ فَالذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ﴾، وهو تفريع الأخبار عن الأخبار، أي: يتفرع على هذه القضية القاطعة بما تقدم من الدلائل أن قلوبكم منكرة وأنتم مستكبرون وأن ذلك ناشئ عن عدم إيمانكم بالآخرة.

والتعبير عن المشركين بالموصول وصِلَته «الذين لا يؤمنون بالآخرة» لأنهم قد عُرفوا بمضمون الصلة واشتهروا بها اشتهار لمز وتنقيص عند المؤمنين، كقوله: ﴿وَقَالَ أَلْنِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا أَلْمَلَكَيِكَةُ أَوْ نَرَى رَبُنّا [الفرقان: 21]، وللإيماء إلى أن لهذه الصلة ارتباطاً باستمرارهم على العناد. لأن انتفاء إيمانهم بالبعث والحساب قد جرأهم على نبذ دعوة الإسلام ظهرياً فلم يتوقعوا مؤاخذة على نبذها، على تقدير أنها حق فينظروا في دلائل أحقيتها مع أنهم يؤمنون بالله، ولمنهم لا يؤمنون بأنه أعد للناس يوم جزاء على أعمالهم.

ومعنى ﴿ فُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ ﴾ جاحدة بما هو واقع. استعمل الإنكار في جحد الأمر الواقع لأنه ضد الإقرار. فحذف متعلق ﴿ مُنكِرَةٌ ﴾ لدلالة المقام عليه، أي: منكرة للوحدانية.

وعبر بالجملة الاسمية ﴿قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ﴾ للدلالة على أن الإنكار ثابتٌ لهم دائمٌ لاستمرارهم على الإنكار بعدما تبين من الأدلة. وذلك يفيد أن الإنكار صار لهم سجية وتمكن من نفوسهم لأنهم ضروا به من حيث إنهم لا يؤمنون بالآخرة فاعتادوا عدم التبصر في العواقب.

وكذلك جملة: ﴿وَهُم مُّسَتَكُمِرُونَ ﴾ بُنيت على الاسمية للدلالة على تمكن الاستكبار منهم، وقد خولف ذلك في آية سورة الفرقان: ﴿لَقَدِ السَّتَكُبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوا كَلِيرًا ﴾ [الفرقان: 21] لأن تلك الآية لم تتقدمها دلائل على الوحدانية مثل الدلائل المذكورة في هذه الآية.

وجملة: ﴿ لَا جَرَمُ أَتَ اللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ معترضة بين الجملتين المتعاطفتين.

والجَرَم بالتحريك: أصله البُدُّ. وكثر في الاستعمال حتى صار بمعنى حقَّا. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿لَا جَرَمَ أَنَهُمُ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۗ (﴿ اللَّهُ عَالَى عَالَى عَالَى الْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وقوله ﴿أَنَ أَللَهُ يَعْلَمُ ﴾ في موضع جر بحرف جر محذوف متعلق بـ ﴿حَرَمَ ﴾. وخبر «لا» النافية محذوف لظهوره، إذ التقدير: لا جرم موجود. وحذف الخبر في مثله كثير. والتقدير: لا جرم في أن الله يعلم أو لا جرم من أنه يعلم، أي: لا بد أنه يعلم، أي: لا بد من علمه، أي: لا شك في ذلك.

وجملة: ﴿أَنَّ أَلِلَهُ يَعْلَمُ ﴿ خبر مستعمل كناية عن الوعيد بالمؤاخذة بما يخفون وما يظهرون من الإنكار والاستكبار وغيرهما بالمؤاخذة بما يخفون وما يظهرون من الإنكار والاستكبار وغيرهما مؤاخذة عقاب وانتقام، فلذلك عقب بجملة: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْسُنَكَمِينَ ﴾ الواقعة موقع التعليل والتذييل لها، لأن الذي لا يحب فعلًا وهو قادرٌ يجازي فاعله بالسوء.

والتعريف في ﴿ الْمُسْتَكْمِرِتُ ﴾ للاستغراق، لأن شأن التذييل العموم. ويشمل هؤلاء المتحدث عنهم فيكون إثبات العقاب لهم كإثبات الشيء بدليله.

[24، 25] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَ الْمَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ ا

﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ عطف على جملة: ﴿فَلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ﴾ [النحل: 22]، لأن مضمون هذه من أحوالهم المتقدم بعضها، فإنه ذُكر استكبارهم وإنكارهم الوحدانية، وأتبع بمعاذيرهم الباطلة لإنكار نبوة محمد ﷺ وبصدهم الناس عن اتباع الإسلام. والتقدير:

قلوبهم منكرة ومستكبرة فلا يعترفون بالنبوة ولا يخلُّون بينك وبين من يتطلب الهدى مضلون للناس صادُّونهم عن الإسلام.

وذكر فعل القول يقتضي صدوره عن قائل يسألهم عن أمر حدث بينهم وليس على سبيل الفرض، وأنهم يجيبون بما ذكر مكراً بالدين وتظاهرا بمظهر الناصحين للمسترشدين المستنصحين بقرينة قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.

و إذا القولين. وقد ذكر المفسرون أن قريشاً لما أهمهم أمر النبي على ورأوا تأثير القرآن في نفوس الناس، وأخذ أتباع الإسلام يكثرون، وصار الواردون إلى مكة في موسم الحج وغيره يسألون الناس عن هذا القرآن، وماذا يدعو إليه، دبر لهم الوليد بن المغيرة معاذير واختلاقاً يختلقونه ليقنعوا السائلين به، فندب منهم ستة عشر رجلًا بعثهم أيام الموسم يقعدون في عقبات مكة وطرقها التي يرد منها الناس، يقولون لمن سألهم لا تغتروا بهذا الذي يدعي أنه نبي فإنه مجنونٌ أو ساحرٌ أو شاعرٌ أو كاهنٌ، وأن الكلام الذي يقوله أساطير من أساطير الأولين اكتبها.

وقد تقدم ذلك في آخر سورة الحجر. وكان النضر بن الحارث يقول: «أنا أقرأ عليكم ما هو أجمل من حديث محمد أحاديث رستم وإسفَنْدِيار». وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى: ﴿وَمَن قَالَ سَأْنِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ سورة الأنعام [93].

ومساءلة العرب عن بعث النبي على كثيرة واقعة. وأصرحها ما رواه البخاري عن أبي ذر أنه قال: «كنت رجلًا من غفار فبلَغنا أن رجلًا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي أُنيس: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وائتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلًا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت: لم تشفني من الخبر، فأخذت جرابًا وعصاً ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. . . » إلى آخر الحديث.

وسؤال السائلين لطلب الخبر عن المنزَّل من الله يدل على أن سؤالهم سؤال مسترشد عن دعوى بلغتهم وشاع خبرها في بلاد العرب، وأنهم سألوا عن حسن طوية، ويصوغون السؤال عن الخبر كما بلغتهم دعوته.

وأما الجواب فهو جوابٌ بليغٌ تضمَّن بيان نوع هذا الكلام، وإبطال أن يكون منزلًا من عند الله لأن أساطير الأولين معروفة والمنزَّل من عند الله شأنه أن يكون غير معروف من قبل.

و ﴿مَّاذَا﴾ كلمة مركبة من «ما» الاستفهامية واسم الإشارة، ويقع بعدها فعل هو صلة لموصول محذوف ناب عنه اسم الإشارة. والمعنى: ما هذا الذي أنزل.

و «ما» يستفهم بها عن بيان الجنس ونحوه. وموضعها أنها خبر مقدم. وموضع اسم الإشارة الابتداء. والتقدير: هذا الذي أنزل ربكم ما هو. وقد تسامح النحويون فقالوا: إن «فاً من قولهم «ماذا» صارت اسم موصول. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿يَسَّلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ في سورة البقرة [215].

و ﴿ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينِ ﴾ خبر مبتدأ محذوف دل عليه ما في السؤال. والتقدير: هو أساطير الأولين، أي: المسؤول عنه أساطير الأولين.

ويعلم من ذلك أنه ليس منزلًا من ربهم لأن أساطير الأولين لا تكون منزَّلة من الله كما قلناه آنفاً. ولذلك لم يقع ﴿أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ منصوباً لأنه لو نصب لاقتضى التقدير: أنزل أساطير الأولين السابقة لا تكون الذي أنزل الله الآن.

والأساطير: جمع أسطار الذي هو جمع سطر. فأساطير جمع الجمع. وقال المبرد: جمع أسطورة بضم الهمزة كأرجوحة. وهي مؤنثة باعتبار أنها قصة مكتوبة. وهذا الذي ذكره المبرد أولى لأنها أساطير في الأكثر يعني بها القصص لا كل كتاب مسطور. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ يَقُولُ النِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ في سورة الأنعام [25].

واللام في ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمُ عليل لفعل ﴿ قَالُوا ﴾ وهي غاية وليست بعلة لأنهم لما قالوا: ﴿ أَسَطِيرُ الْأَوِّلِينَ ﴾ لم يريدوا أن يكون قولهم سبباً لأن يحملوا أوزار الذين يضلُّونهم، فاللام مستعملة مجازاً في العاقبة مثل: ﴿ فَالْنَقَطَهُ وَ الْ فِرْعَوْ كَ لِيَكُونَ لَهُمَّ عَدُوًا وَحَزَنًا ﴾ [القصص: 8].

والتقدير: قالوا ذلك القول كحال من يُغْرَى على ما يجر إليه زيادة الضر إذ حملوا بذلك أوزار الذين يضلونهم زيادة على أوزارهم.

والأوزار: حقيقتها الأثقال. جمع وِزْر ـ بكسر الواو وسكون الزاي ـ وهو الثقل. واستعمل في الجُرم والذنب، لأنه يثقل فاعله عن الخلاص من الألم والعناء، فأصل ذلك استعارة بتشبيه الجرم والذنب بالوزر. وشاعت هذه الاستعارة، قال تعالى: ﴿وَهُمّ يَكِمْ وَلَذَنب بالأثقال، قال يَحْمِلُونَ أَوْذَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمٌ في سورة الأنعام [31]. كما يعبر عن الذنوب بالأثقال، قال تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمٌ العنكبوت: 13].

وحمل الأوزار تمثيل لحالة وقوعهم في تبعات جرائمهم بحالة حامل الثقل لا يستطيع تفصّياً منه، فلما شبّه الإثم بالثقل فأطلق عليه الوزر شبه التورط في تبعاته بحمل

الثقل على طريقة التخييلية، وحصل من الاستعارتين المفرقتين استعارة تمثيلية للهيئة كلها. وهذا من أبدع التمثيل أن تكون الاستعارة التمثيلية صالحة للتفريق إلى عدة تشابيه أو استعارات.

وإضافة الأوزار إلى ضمير «هم» لأنهم مصدرها.

ووصفت الأوزار بـ ﴿كَامِلَةُ﴾ تحقيقاً لوفائها وشدة ثقلها ليسري ذلك إلى شدة ارتباكهم في تبعاتها إذ هو المقصود من إضافة الحمل إلى الأوزار.

﴿وَمِنْ في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الذِينَ يُضِلُونَهُم ﴾ للسببية متعلقة بفعل محذوف دل عليه حرف العطف وحرف الجر بعده إذ لا بد لحرف الجر من متعلق. وتقديره: ويحملوا. ومفعول الفعل محذوف دل عليه مفعول نظيره. والتقدير: ويحملوا أوزاراً ناشئة عن أوزار الذين يضلونهم، أي: ناشئة لهم عن تسببهم في ضلال المضلَّلين \_ بفتح اللام \_ فإن تسببهم في الضلال يقتضي مساواة المضلَّل للضال في جريمة الضلال، إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين.

وفي الحديث الصحيح: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً».

و ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ في موضع الحال من ضمير النصب في ﴿ يُضِلُّونَهُم ﴾ ، أي: يضلون ناساً غير عالمين يحسبون إضلالهم نصحاً. والمقصود من هذا الحال تفظيع التضليل لا تقييده، فإن التضليل لا يكون إلا عن عدم علم كلَّا أو بعضاً.

وجملة ﴿أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ تذييل. افتُتح بحرف التنبيه اهتماماً بما تتضمنه للتحذير من الوقوع فيه أو للإقلاع عنه.

[26] ﴿ وَقَدْ مَكَرَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ الْقَفُونُ اللَّهُ مُونُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُولَالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ الل

لما ذكر عاقبة إضلالهم وصدهم السائلين عن القرآن والإسلام في الآخرة، أتبع بالتهديد بأن يقع لهم ما وقع فيه أمثالهم في الدنيا من الخزي والعذاب مع التأييس من أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلغ مرادهم، وأنهم خائبون في صنعهم كما خاب من قبلهم الذين مكروا برسلهم.

ولما كان جوابهم السائلين عن القرآن بقولهم هو ﴿أَسَطِيرُ الْأَوَّالِيَّ﴾ [النحل: 24] مظهرينه بمظهر النصيحة والإرشاد وهم يريدون الاستبقاء على كفرهم، سمِّي ذلك مكراً بالمؤمنين، إذ المكر إلحاق الضر بالغير في صورة تمويهِه بالنصح والنفع، فنُظِّر فعلهم بمكر من قبلهم، أي: من الأمم السابقة الذين مكروا بغيرهم مثل قوم هود، وقوم

صالح، وقوم لوط، وقوم فرعون، قال تعالى في قوم صالح: ﴿وَمَكَرُواْ مَكُرُا وَمَكَرُنَا مَكُرُا وَمَكَرُنَا مَكُرُ وَمَكَرُنَا مَكُرُا وَلَا اللَّهِ مَجْمِيهَا مَكُرُا فِيهَا فَي وَمَا يَشْعُرُواْ فِيهَا وَمَا يَشْعُرُونَا إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَا (اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

فالتعريف بالموصول في قوله تعالى: ﴿ الذِيكَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ مساوٍ للتعريف بلام الجنس.

ومعنى ﴿أَتَى أَللَّهُ بُنْيَـنَهُم﴾ استعارة بتشبيه القاصد للانتقام بالجائي نحو المنتقم منه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَنَّنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوًّا﴾ [الحشر: 2].

وقوله تعالى: ﴿فَأَتَ أَلِلَهُ بُنْيَنَهُم مِنَ أَلْقَوَاعِدِ مَ تمثيل لحالات استئصال الأمم، فالبنيان مصدر بمعنى المفعول. أي: المبنى، وهو هنا مستعار للقوة والعزة والمنعة وعلو القدر.

وإطلاق البناء على مثل هذا وارد في فصيح الكلام. قال عبدة بن الطبيب:

فما كان قيس هُلكُه هُلكَ واحدٍ ولكنه بنيان قوم تهدّما وقالت سعدة أم الكميت بن معروف:

بنى لك معروفٌ بناءً هدمته وللشرف العادي بانٍ وهادم

و ﴿مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ﴾ متعلق بـ ﴿ اَلْتِي وَ ﴿مِّنَ ﴾ ابتدائية، ومجرورها هو مبدأ الإتيان الذي هو بمعنى الاستئصال، فهو في معنى هدمه.

و ﴿ أَلْقَوَاعِدِ ﴾: الأسس والأساطين التي تجعل عمداً للبناء يقام عليها السقف. وهو تخييل أو ترشيح، إذ ليس في الكلام شيء يشبُّه بالقواعد.

والخرور: السقوط والهويّ، ففعل خر مستعار لزوال ما به المنعة نظير قوله تعالى: ﴿ يُعْرِبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمُ ﴾ [الحشر: 2].

و﴿ السَّقَفُ ﴾: حقيقته غطاء الفراغ الذي بين جدران البيت، يجعل على الجدران وتكون من حجر ومن أعواد، وهو هنا مستعار لما استعير له البناء.

و﴿مِن فَوْقِهِمْ ﴾ تأكيد لجملة: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ ﴾.

ومن مجموع هذه الاستعارات تتركب الاستعارة التمثيلية. وهي تشبيه هيئة القوم الذين مكروا في المنعة فأخذهم الله بسرعة وأزال تلك العزة بهيئة قوم أقاموا بنياناً عظيماً ذا دعائم وآووا إليه فاستأصله الله من قواعده فخر سقف البناء دفعة على أصحابه فهلكوا جميعاً. فهذا من إبداع التمثيلية لأنها تنحل إلى عدة استعارات.

وجملة: ﴿وَأَتَنَهُمُ الْعَذَابُ عطف على جملة: ﴿فَأَفَ اللّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ ﴾. وأل في ﴿الْعَذَابُ للعهد فهي مفيدة مضمون قوله: ﴿ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ مع زيادة قوله تعالى: ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾. فباعتبار هذه الزيادة وردت معطوفة لحصول المغايرة وإلا فإن شأن المؤكدة أن لا تعطف.

والمعنى: أن العذاب المذكور حل بهم بغتةً وهم لا يشعرون فإن الأخذ فجأةً أشد نكايةً لما يصحبه من الرعب الشديد بخلاف الشيء الوارد تدريجاً فإن النفس تتلقاه بصبر.

[27] ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَآءِكَ ٱلذِينَ كُنْتُمْ تُشَكَّقُونِ فِيهِمْ ﴾.

عطف على ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [النحل: 25]، لأن ذلك وعيدٌ لهم وهذا تكملة له.

وضمير الجمع في قوله تعالى: ﴿ يُخَزِيهِم ﴾ عائدٌ إلى ما عاد إليه الضمير المجرور باللام في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُو ﴾ [النحل: 24]. وذلك عائدٌ إلى ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾.

و﴿ ثُمَّ ﴾ للترتيب الرتبي، فإن خزي الآخرة أعظم من استئصال نعيم الدنيا.

والخزي: الإهانة. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَقْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الدَّنِيَّا﴾ [البقرة: 85].

وتقديم الظرف للاهتمام بيوم القيامة لأنه يوم الأحوال الأبدية، فما فيه من العذاب مهول للسامعين.

و ﴿ أَيْنَ ﴾ للاستفهام عن المكان، وهو يقتضي العلم بوجود من يحل في المكان. ولما كان المقام هنا مقام تهكم كان الاستفهام عن المكان مستعملًا في التهكم ليظهر لهم كالطماعية للبحث عن آلهتهم، وهم علموا أن لا وجود لهم ولا مكان لحلولهم.

وإضافة الشركاء إلى ضمير الجلالة زيادة في التوبيخ، لأن مظهر عظمة الله تعالى يومئذٍ للعيان ينافي أن يكون له شريك، فالمخاطبون عالمون حينئذٍ بتعذر المشاركة.

والموصول من قوله تعالى: ﴿ أَلذِينَ كُنتُم تُشَكَّقُونِ فِيمٍ م للتنبيه على ضلالهم وخطئهم في ادعاء المشاركة مثل الذي في قول عبدة:

إن النين ترونهم أخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تُصرعوا

والمشاقة: المُشادة في الخصومة. كأنها خصومة لا سبيل معها إلى الوفاق، إذ قد صار كل خصم في شق غير شق الآخر.

وقرأ نافع ﴿ نَشَنَقُونِ ﴾ بكسر النون على حذف ياء المتكلم، أي: تعاندونني، وذلك بإنكارهم ما أمرهم الله على لسان رسوله على البقية ﴿ تَشاقون ﴾ بفتح النون وحُذف المفعول للعلم، أي: تعاندون من يدعوكم إلى التوحيد.

و «في» للظرفية المجازية مع حذف مضاف، إذ المشاقة لا تكون في الذوات بل في المعاني. والتقدير: في إلهيتهم أو في شأنهم.

[27] ﴿ قَالَ الذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْجِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوَّءَ عَلَى الْكَفِينَ ﴿ 27]

جملة ابتدائية حكت قول أفاضل الخلائق حين يسمعون قول الله تعالى على لسان ملائكة العذاب: ﴿ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ الذِينَ كُنتُم تُشَكَّقُونِ فِيهِم ﴾.

وجيء بجملة: ﴿قَالَ ٱلذِيكَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ غير معطوفة لأنها واقعة موقع الجواب لقوله: ﴿أَيْنَ شُرِكَاءِى ﴾ للتنبيه على أن الذين أوتوا العلم ابتدروا الجواب لما وجم المشركون فلم يحيروا جواباً، فأجاب الذين أوتوا العلم جواباً جامعاً لنفي أن يكون الشركاء المزعومون مغنين عن الذين أشركوا شيئاً، وأن الخزي والسوء أحاطا بالكافرين.

والتعبير بالمضي لتحقيق وقوع القول.

والذين أوتوا العلم هم الذين آتاهم الله علم الحقائق من الرسل والأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ والمؤمنون، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْلِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدَّ لِمَثْتُمَ فِي كَنَابِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ﴾ [الروم: 56]، أي: يقولون في ذلك الموقف من جراء ما يشاهدوا من مهيأ العذاب للكافرين كلاماً يدل على حصر الخزي والضريوم القيامة في الكون على الكافرين. وقد قصر ادعائي لبلوغ المُعرَّف بلام الجنس على حد النهاية في جنسه حتى كأن غيره من جنسه ليس من ذلك الجنس.

وتأكيد الجملة بحرف التوكيد وبصيغة القصر والإتيان بحرف الاستعلاء الدال على تمكن الخزي والسوء منهم يفيد معنى التعجب من هول ما أعد لهم.

القرينة ظاهرة على أن قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ تَنَوَفَّنَهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِمِ اَنفُسِمِم ۖ ليست من مقول الذين أوتوا العلم يوم القيامة، إذ لا مناسبة لأن يعرَّف الكافرون يوم القيامة بأنهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فإن صيغة المضارع في قوله تعالى: ﴿ تَنَوفَاهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

الْمَلَيْكَةُ ﴾ قريبة من الصريح في أن هذا التوفّي محكي في حال حصوله وهم يوم القيامة مضت وفاتهم ولا فائدة أُخرى في ذكر ذلك يومئذ، فالوجه أن يكون هذا كلاماً مستأنفاً.

وعن عكرمة: نزلت هذه الآية بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا فأخرجهم قريش إلى بدر كرهاً فقُتلوا ببدر.

فالوجه أن ﴿ النِّينَ تَنَوَفَنَهُمُ الْمَلَتَ بِكُونَنَهُمُ الْمَلَتَ بِكُونَ اللَّهِ الله مِن ﴿ اللَّذِينَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ فَالذِّينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ [النحل: 22] أو صفة لهم، كما يومئ إليه وصفهم في آخر الآية بالمتكبرين في قوله تعالى: ﴿ فَلَهِ شَنَّ كُبُرُنَ ﴾ فهم الذين وصفوا فيما قبل بقوله تعالى: ﴿ وَهُم مُسْتَكْبُرُونَ ﴾ [النحل: 22]، وما بينهما اعتراض. وإن أبيت ذلك لبُعد ما بين المتبوع والتابع، فاجعل ﴿ النِّينَ تَنَوَفَنّهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ﴾ خبراً لمبتدأ محذوف. والتقدير: هم الذين تتوفاهم الملائكة.

وحذف المسند إليه جارٍ على الاستعمال في أمثاله من كل مسند إليه جرى فيما سلف من الكلام. أخبر عنه وحدث عن شأنه، وهو ما يعرف عند السكاكي بالحذف المتبع فيه الاستعمال. ويقابل هذا قوله تعالى فيما يأتي: ﴿ النِّينَ لَنُوَفَّاهُمُ الْمَلْيَكِكَةُ طَيِّينَ ﴾ [النحل: 32]، فإنه صفة ﴿ لِلذِينَ إَتَّقَوا ﴾ [النحل: 30] فهذه نظيره.

والمقصود من هذه الصلة وصف حالة الذين يموتون على الشرك؛ فيعد أن ذكر حالة حال حلول العذاب بمن حل بهم الاستئصال وما يحل بهم يوم القيامة، ذُكرت حالة وفاتهم التي هي بين حالي الدنيا والآخرة، وهي حال تعرض لجميعهم سواء منهم من أدركه الاستئصال ومن هلك قبل ذلك.

وأطبق من تصدى لربطه بما قبله من المفسرين، على جعل ﴿ الْذِينَ نَنُوفَنَهُمُ الْمَلَيْكَةُ طَالِمِهِ أَنْفُسِمٌ ﴿ اللَّية بدلًا من ﴿ الْكَنْفِينَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْفِرْى الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَنْفِينَ ﴾ [النحل: 27] أو صفة له. وسكت عنه صاحب الكشاف «وهو سكوت من ذهب». وقال الخفاجي: وهو يصح فيه أن يكون مقولًا للقول وغير مندرج تحته. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون ﴿ الذِينَ ﴾ مرتفعاً بالابتداء منقطعاً مما قبله وخبره في قوله: ﴿ وَالنَّكُمُ ﴾ [النحل: 28] اهـ.

واقتران الفعل بتاء المضارعة التي للمؤنث في قراءة الجمهور باعتبار إسناده إلى الجماعة. وقرأ حمزة وخلف ﴿يتوفاهم﴾ بالتحتية على الأصل.

وظلم النفس: الشرك.

والإلقاء: مستعار إلى الإظهار المقترن بمذلة. شبه بإلقاء السلاح على الأرض، ذلك

أنهم تركوا استكبارهم وإنكارهم وأسرعوا إلى الاعتراف والخضوع لمَّا ذاقوا عذاب انتزاع أرواحهم.

والسَّلَم ـ بفتح السين وفتح اللام ـ الاستسلام. وتقدم الإلقاء والسَّلَم عند قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ﴾ في سورة النساء [90]. وتقدم الإلقاء الحقيقي عند قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَسِيَ﴾ في أول هذه السورة [15].

ووصفُهم بـ ﴿ طَالِمِهِ أَنفُسِمِمٌ ﴾ يرمي إلى أن تَوَفِّي الملائكة إياهم مُلابس لغلظة وتعذيب، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَى الذِينَ كَفَرُواْ الْمَلَيَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكَرَهُمُ ﴾ [الأنفال: 50].

وجملة: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُوّءٍ ﴾ مقول قول محذوف دل عليه (ألقوا السلم)، لأن إلقاء السلم أول مظاهره القول الدال على الخضوع. يقولون ذلك للملائكة الذين ينتزعون أرواحهم ليكفوا عنهم تعذيب الانتزاع، وهم من اضطراب عقولهم يحسبون الملائكة إنما يجربونهم بالعذاب ليطلعوا على دخيلة أمرهم، فيحسبون أنهم إن كذبوهم راج كذبهم على الملائكة فكفوا عنهم العذاب، لذلك جحدوا أن يكونوا يعملون سوءاً من قبل.

ولذلك فجملة: ﴿ بَكُنْ إِنَّ أَللَهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ جواب الملائكة لهم، ولذلك افتتحت بالحرف الذي يبطل به النفي وهو ﴿ بَكَ ﴾. وقد جعلوا علم الله بما كانوا يعملون كنايةً عن تكذيبهم في قولهم: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓعٍ ﴾ ، وكنايةً على أنهم ما عاملوهم بالعذاب إلا بأمرٍ من الله تعالى العالم بهم.

وأسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا: إنا نعلم ما كنتم تعملون، أدباً مع الله وإشعاراً بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله تعالى.

وتفريع ﴿فَادْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّمَ﴾ على إبطال نفيهم عمل السوء ظاهر، لأن إثبات كونهم كانوا يعملون السوء يقتضي استحقاقهم العذاب، وذلك عندما كشف لهم عن مقرهم الأخير، كما جاء في الحديث: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار».

ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَنَوَفَى الذِينَ كَفَرُوّا الْمَلَيَهِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَنَوَفَى الذِينَ كَفَرُوّا الْمَاكَيِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ وَالْأَنْفِالَ: 50].

وجملة ﴿ فَلَهِ شُوَى ٱلْمُنَكَّرِبِ ﴾ تذييل. يحتمل أن يكون حكاية كلام الملائكة، والأظهر أنه من كلام الله الحكاية لا من المحكي، ووصفهم بالمتكبرين يرجح ذلك، فإنه

لربط هذه الصفة بالموصوف في قوله تعالى: ﴿ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً ۗ وَهُم مُّسَتَكَبِرُونَ ۗ [النحل: 22]. واللام الداخلة على «بئس» لام القسم.

والمثوى. المرجع. من ثوى إذا رجع، أو المقام من ثوى إذا أقام. وتقدم في قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ ﴾ في سورة الأنعام [128].

ولم يعبر عن جهنم بالدار كما عبر عن الجنة فيما يأتي بقوله تعالى: ﴿وَلِنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينٌ ﴾ [النحل: 30]، تحقيراً لهم وأنهم ليسوا في جهنم بمنزلة أهل الدار بل هم متراصون في النار وهم في مثوى، أي: محل ثواء.

[30] ﴿ وَقِيلَ لِلنِّينَ إَنَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَيِّزًا ﴾.

لما افتتحت صفة سيئات الكافرين وعواقبها بأنهم إذا قيل لهم: ﴿مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ﴾ [النحل: 24]، جاءت هنا مقابلة حالهم بحال حسنات المؤمنين وحسن عواقبها، فافتتح ذلك بمقابل ما افتتحت به قصة الكافرين، فجاء النظير بين القصتين في أبدع نظم.

وهذه الجملة معطوفة على الجمل التي قبلها، وهي معترضة في خلال أحوال المشركين استطراداً. ولم تقترن هذه الجملة بأداة الشرط كما قرنت مقابلتها بها: ﴿وَإِذَا فِيلَ لَمُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُرُ ﴾، لأن قولهم: ﴿أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ لما كان كذباً اختلقوه كان مظنة أن يقلع عنه قائله وأن يرعوي إلى الحق وأن لا يجمع عليه القائلون، قرن بأداة الشرط المقتضية تكرر ذلك للدلالة على إصرارهم على الكفر، بخلاف ما هنا فإن الصدق مظنة استمرار قائله عليه فليس بحاجة إلى التنبيه على تكرار منه.

والذين اتقوا: هم المؤمنون لأن الإيمان تقوى الله وخشية غضبه. والمراد بهم المؤمنون المعهودون في مكة، فالموصول للعهد.

والمعنى أن المؤمنين سئلوا عن القرآن، ومن جاء به، فأرشدوا السائلين ولم يترددوا في الكشف عن حقيقة القرآن بأوجز بيان وأجمعه، وهو كلمة ﴿خَيْرٌ ﴾ المنصوبة، فإن لفظها شامل لكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة، ونصبها دال على أنهم جعلوها معمولة لـ ﴿أَنزَلَ ﴾ الواقع في سؤال السائلين، فدل النصب على أنهم مصدقون بأن القرآن منزلٌ من عند الله، وهذا وجه المخالفة بين الرفع في جواب المشركين حين قيل لهم: ﴿مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ ﴾ [النحل: 24]، بالرفع وبين النصب في كلام المؤمنين حين قيل لهم: ﴿مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَيْرٌ ﴾ بالنصب. وقد تقدم ذلك آنفاً عند قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَلِينَ ﴾.

[30، 31] ﴿ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينٌ ﴿ قَلَ اللَّهُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَعَرِّ مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَنَالِكَ يَعْرِ مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَنَالِكَ يَعْرِ اللَّهُ الْمُنَّقِينَ ﴾.

مستأنفة ابتدائية، وهي كلامٌ من الله تعالى مثل نظيرها في آية: ﴿قُلْ يَعِبَادِ الذِينَ ءَامَنُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

والذين أحسنوا: هم المتقون فهو من الإظهار في مقام الإضمار توصلًا بالإتيان بالموصول إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبر، أي: جزاءهم حسنة لأنهم أحسنوا.

وقوله تعالى: ﴿ فَ هَلَاهِ الدُّنْيَا﴾ يجوز أن يتعلق بفعل ﴿ أَحْسَنُوا ﴾. ويجوز أن يكون ظرفاً مستقراً حالًا من ﴿ حَسَنَةٌ ﴾. وانظر ما يأتي في نظير هذه الآية من سورة الزمر من نكتة التوسيط.

ومعنى ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ أنها خير لهم من الدنيا، فإذا كانت لهم في الدنيا حسنة فلهم في الآخرة أحسن، فكما كان للذين كفروا عذاب الدنيا وعذاب جهنم كان للذين اتقوا خير الدنيا وخير الآخرة. فهذا مقابل قوله تعالى في حق المشركين: ﴿ وَأَتَدَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النحل: 25]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَتَدَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النحل: 26].

وحسنة الدنيا هي الحياة الطيبة وما فتح الله لهم من زهرة الدنيا مع نعمة الإيمان.

وخير الآخرة هو النعيم الدائم، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَكُهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ﴿ النحل: 97].

وقوله تعالى: ﴿وَلَئِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينُ ﴿ قَلَ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ مقابل قوله تعالى في ضدهم: ﴿ فَادْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي اللهُ عَلَيْ مَثْوَى الْلُمُنَكَّزِينٌ ﴿ قَالَ النحل: 29].

وقد تقدم آنفاً وجه تسمية جهنم مثوًى والجنة داراً.

و«نِعم» فعل مدح غير متصرف، ومرفوعه فاعل دال على جنس الممدوح، ويذكر بعده مرفوع آخر يسمَّى المخصوص بالمدح، وهو مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر محذوف المبتدإ. فإذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح لم يذكر بعد ذلك كما هنا، فإن تقدم ﴿وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ ﴾ دل على أن المخصوص بالمدح هو دار الآخرة. والمعنى: ولنعم دار المتقين دار الآخرة.

وارتفع ﴿جَنَّتُ عَدْنِ﴾ على أنه خبر لمبتدإ محذوف مما حذف فيه المسند إليه جرياً على الاستعمال في مسند إليه جرى كلام عليه من قبل، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿الذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَيْكِكُهُ ظَالِمِي أَنفُسِمٍ مُ النحل: 28]. والتقدير: هي جنات عدن، أي: دار المتقين جنات عدن.

وجملة: ﴿ يَدُخُلُونَهَ ﴾ حال من ﴿ الْمُتَّقِينَ ﴾. والمقصود من ذكره استحضار تلك الحالة البديعة حالة دخولهم لدار الخير والحسني والجنات.

وجملة: ﴿ فَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴾ حال ضمير من ضمير الرفع في ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾. ومضمونها مكمل لما في جملة: ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾ من استحضار الحالة البديعة.

وجملة: ﴿كَنَالِكَ يَجْزِبِ اللهُ الْمُنَقِينَ﴾ مستأنفة، والإتيان باسم الإشارة لتمييز الجزاء والتنويه به. وجعل الجزاء لتمييزه وكماله بحيث يشبه به جزاء المتقين. والتقدير: يجزي الله المتقين جزاء كذلك الجزاء الذي علمتموه. وهو تذييل لأن التعريف في ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ للعموم.

[32] ﴿ الدِينَ نَنَوَفَنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ طَيِّدِينٌ يَقُولُونَ سَلَكُم عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ الْمُلْكِمِكَةُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونٌ ﴾.

مقابل قوله في أضدادهم ﴿ النِينَ تَنُوفَنَهُمُ الْمَلَتَبِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمٌ ﴾، فما قيل في مقابله يقال فيه.

وقرأ الجمهور ﴿ نُوَفِّلُهُم ﴾ بفوقيَّتين، مثل نظيره. وقرأه حمزة وخلف بتحتية أولى كذلك.

والطيِّب: بزنة فَيْعل، مثل قيِّم وميِّت، وهو مبالغة في الاتصاف بالطيب وهو حسن الرائحة. ويطلق على محاسن الأخلاق وكمال النفس على وجه المجاز المشهور، فتوصف به المحسوسات كقوله تعالى: ﴿ مَلَاً طَيِّبًا ﴾ [البقرة: 168]، والمعاني والنفسيات كقوله تعالى: ﴿ سَلَكُمُ عَلَيْتَكُمُ طِبْتُكُم ﴾ [الزمر: 73]. وقولهم: طبت نفسا. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْبَلَدُ الطّيّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ، بِإِذِنِ رَبِيِّهِ ﴾ [الأعراف: 58].

وفي الحديث: «إن الله طيِّب لا يقبل ألا طيِّباً» أي: مالًا طيباً حلالًا.

فقوله تعالى هنا: ﴿طَبِينَ ﴾ يجمع كل هذه المعاني، أي: تتوفاهم الملائكة منزهين من الشرك مطمئني النفوس. وهذا مقابل قوله في أضدادهم: ﴿الذِينَ تَنَوَفَنَهُمُ الْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِهِ النَّهُ اللَّهُ الْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

وجملة: ﴿ يَقُولُونَ سَلَنُمُ عَلَيْكُمُ ﴾ حال من ﴿ الْمَلَيْكِ أَهُ وهي حال مقارنة للهُ وَمَنَ وَهُو سلام تأنيس وإكرام حين مجيئهم

ليتوفوهم، لأن فعل ﴿ لَنُوَقَّنَهُمُ ﴾ يبتدئ من وقت حلول الملائكة إلى أن تُنتزع الأرواح وهي حصة قصيرة.

وقولهم: ﴿ الْاَخْلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴾ هو مقابل قولهم لأضدادهم: ﴿ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعُملُونٌ ﴿ وَالْقُولُ فَي الأمر عَلِيمٌ النَّاتُ مِمَا كُنْتُمْ تَعُملُونٌ ﴿ وَالْقُولُ فَي الأَمْرِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ

[33، 33] ﴿ هُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ الْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْنِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهِ مَن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ الْلَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَيَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِمُونَ ﴿ فَي ﴾.

استئناف بياني ناشئ عن جملة: ﴿قَدْ مَكَرَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ [الرعد: 42] لأنها تثير سؤال من يسأل عن إبان حلول العذاب على هؤلاء كما حل بالذين من قبلهم، فقيل: ما ينظرون إلا أحد أمرين هما مجيء الملائكة لقبض أرواحهم فيحق عليهم الوعيد المتقدم، أو أن يأتي أمر الله. والمراد به الاستئصال المعرض بالتهديد في قوله: ﴿فَأَقَ أَنْهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ أَلْقَوَاعِدِ ﴾ [النحل: 26].

والاستفهام إنكاري في معنى النفي، ولذلك جاء بعده الاستثناء.

و ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ هنا بمعنى الانتظار وهو النظرة. والكلام موجه إلى النبي على تذكيراً بتحقيق الوعيد وعدم استبطائه وتعريضاً بالمشركين بالتحذير من اغترارهم بتأخر الوعيد وحثًّا لهم على المبادرة بالإيمان.

وإسناد الانتظار المذكور إليهم جارٍ على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيلهم منزلة من ينتظر أحد الأمرين، لأن حالهم من الإعراض عن الوعيد وعدم التفكر في دلائل صدق الرسول على مع ظهور تلك الدلائل وإفادتها التحقق كحال من أيقن حلول أحد الأمرين به فهو يترقب أحدهما، كما تقول لمن لا يأخذ حذره من العدو: ما تترقب إلا أن تقع أسيراً.

ومنه قوله تعالى: ﴿ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيْتَامِ الذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [يونس: 102] وقوله تعالى: ﴿ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينٌ ﴾ [القصص: 19]. وهذا قريب من تأكيد الشيء بما يشبه ضده وما هو بذلك.

وجملة: ﴿ كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ ﴾ تنظير بأحوال الأمم الماضية تحقيقاً للغرضين.

والإشارة إلى الانتظار المأخوذ من ﴿يَظُرُونَ﴾ المراد منه الإعراض والإبطاء، أي: كإبطائهم فعل الذين من قبلهم، أن يأخذهم العذاب بغتة كما أخذ الذين من قبلهم. وهذا

تحذير لهم وقد رفع الله عذاب الاستئصال عن أمة محمد ﷺ ببركته ولإرادته انتشار دينه.

و﴿ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ قَدْ مَكَرَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [الرعد: 42].

وجملة: ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ معترضة بين جملة: ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ مَا عَمِلُوا ﴾.

ووجه هذا الاعتراض أن التعرض إلى ما فعله الذين من قبلهم يشير إلى ما كان من عاقبتهم وهو استئصالهم، فعقب بقوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ﴾، أي: فيما أصابهم.

ولما كان هذا الاعتراض مشتملًا على أنهم ظلموا أنفسهم صار تفريع ﴿فَأَصَابَهُمّ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُوْ ﴾ عليه أو على ما قبله. وهو أسلوب من نظم الكلام عزيز. وتقدير أصله: كذلك فعل الذين من قبلهم وظلموا أنفسهم فأصابهم سيئات ما عملوا وما ظلمهم الله. ففي تغيير الأسلوب المتعارف تشويقٌ إلى الخبر، وتهويلٌ له بأنه ظلم أنفسهم، وأن الله لم يظلمهم، فيترقب السامع خبراً مفظعاً وهو: ﴿فَأَصَابَهُم سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُوا ﴾.

وإصابة السيئات إما بتقدير مضاف، أي: أصابهم جزاؤها، أو جُعلت أعمالهم السيئة كأنها هي التي أصابتهم لأنها سبب ما أصابهم، فهو مجاز عقلي.

﴿ وَمَاقَ﴾: أحاط. والحَيْق: الإحاطة. ثم خص الاستعمالُ الحيق بالإحاطة الشر. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: ﴿ فَكَاقَ بِالذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْنَهْرِءُونٌ ﴾ في أوائل سورة الأنعام [10].

و ﴿مَا﴾ موصولة، ماصدقها العذاب المتوعّدون به. والباء في ﴿به﴾ للسببية. وهو ظرف مستقر هو صفة لمفعول مطلق. والتقدير: الذي يستهزئون استهزاءً بسببه، أي: بسبب تكذيبهم وقوعه. وهذا استعمال في مثله. وقد تكرر في القرآن، من ذلك ما في سورة الأحقاف، وليست الباء لتعدية فعل ﴿يَسْتَهْزِءُونَ ﴾. وقدم المجرور على عامل موصوفه للرعاية على الفاصلة.

[35] ﴿وَقَالَ الذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَـدْنَا مِن دُونِـهِـ مِن شَيْءٍ نَّحَنُ وَلَا ءَابَأَوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِـ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَكُنُ الْمُبِينُ ﴾.

عطف قصة على قصة لحكاية حال من أحوال شبهاتهم ومكابرتهم وباب من أبواب تكذيبهم.

وذلك أنهم كانوا يحاولون إفحام الرسول على بأنه يقول: إن الله يعلم ما يسرُون وما يعلنون، وإنه القادر عليهم وعلى آلهتهم، وإنه لا يرضى بأن يعبد ما سواه، وإنه ينهاهم عن البحيرة والسائبة ونحوهما، فحسبوا أنهم خصموا النبي على وحاجُوه فقالوا له: لو شاء الله أن لا نعبد أصناماً لما أقدرنا على عبادتها، ولو شاء أن لا نحرِم ما حرَّمنا من نحو البحيرة والسائبة لما أقرَّنا على تحريم ذلك. وذلك قصد إفحام وتكذيب.

وهذا رده الله عليهم بتنظير أعمالهم بأعمال الأمم الذين أهلكهم الله، فلو كان الله يرضى بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال، فكانت عاقبتهم نزول العذاب بقوله تعالى: ﴿ فَهَلَ اللَّهُ اللللَّاللَّاللَّهُ الل

وقال في سورة الأنعام [148]: ﴿ سَيَقُولُ الذِينَ اَشَرَاوُا لَوَ شَاءَ اللهُ مَا اَشْرَكُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيِّ كَذَبُ الْذِينَ مِن قَبِّهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ﴾، فسمّى قولهم هذا تكذيباً كتكذيب الذين من قبلهم لأن المقصود منه التكذيب وتعضيد تكذيبهم بحجة أساؤوا الفهم فيها، فهم يحسبون أن الله يتولى تحريك الناس لأعمالهم كما يحرك صاحب خيال الظل ومحرِّك اللعب أشباحه وتماثيله، وذلك جهلٌ منهم بالفرق بين تكوين المخلوقات وبين ما يكسبونه بأنفسهم. وبالفرق بين أمر التكذيب وأمر التكليف، وتخليطٌ بين الرضى والإرادة، ولولا هذا التخليط لكان قولهم إيماناً.

والإشارة بـ ﴿كَنَالِكَ﴾ إلى الإشراك وتحريم أشياء من تلقاء أنفسهم، أي: كفعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم وهم المذكورون فيما تقدم بقوله تعالى: ﴿قَدْ مَكَرَ اللَّايِنَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللَّهُ ﴾ [النحل: 33].

والمقصود: أنهم فعلوا كفعلهم فكانت عاقبتهم ما علمتم، فلو كان فعلهم مرضياً لله لما أهلكهم، فهلًا استدلوا بهلاكهم على أن الله غير راضٍ بفعلهم، فإن دلالة الانتقام أظهر من دلالة الإملاء، لأن دلالة الانتقام وجودية ودلالة الإمهال عدمية.

وضمير ﴿غَنْنُ الكيد للضمير المتصل في ﴿عَبْدَنَا ﴾. وحصل به تصحيح العطف على ضمير الرفع المتصل. وإعادة حرف النفي في قوله تعالى: ﴿وَلَا ءَابَآ وَنُنَا ﴾ لتأكيد ﴿ما ﴾ النافية.

وقد فرِّع على ذلك قطع المحاجَّة معهم وإعلامهم أن الرسل عَلَيْهِم ما عليهم إلا البلاغ ومنهم محمد على المحادروا أن تكون عاقبتكم عاقبة أقوام الرسل السالفين. وليس الرسل بمكلفين بإكراه الناس على الإيمان حتى تسلكوا معهم التحكك بهم والإغاظة لهم.

والبلاغ اسم مصدر الإبلاغ. والمبين: الموضِّح الصريح.

والاستفهام بـ ﴿هل﴾ إنكاري بمعنى النفي، ولذلك جاء الاستثناء عقبه.

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصرٌ إضافيٌ لقلب اعتقاد المشركين من معاملتهم الرسول على أن للرسول غرضاً شخصياً فيما يدعو إليه.

وأثبت الحكم لعموم الرسل المنتقلة وإن كان المردود عليهم لم يخطر ببالهم أمر الرسل الأولين لتكون الجملة تذييلًا للمحاجة، فتفيد ما هو أعم من المردود.

والكلام موجه إلى النبي ﷺ تعليماً وتسلية. ويتضمن تعريضاً بإبلاغ المشركين.

[36] ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلْغُوتُّ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّمْرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ فَي الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْنَهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْنَ هَدَى كَانَ عَنْقِبَهُ الْمُكَذِينِ ﴾.

عطف على جملة: ﴿ كَتَلِكَ فَعَلَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ ﴾ [النحل: 35]. وهو تكملة الإبطال شبهة المشركين إبطالًا بطريقة التفصيل بعد الإجمال لزيادة تقرير الحجة، فقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾ بيان لمضمون جملة: ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَكُ الْمُبِينُ ﴾.

وجملة ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى أَللَّهُ ﴾ إلى آخرها بيان لمضمون جملة: ﴿ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِم ۗ ﴾.

والمعنى: أن الله بيَّن للأمم على ألسنة الرسل المَّيِّلِةِ أنه يأمرهم بعبادته واجتناب عبادة الأصنام، فمن كل أمة أقوام هداهم الله فصدَّقوا وآمنوا، ومنهم أقوام تمكَّنت منهم الضلالة فهلكوا. ومن سار في الأرض رأى دلائل استئصالهم.

و ﴿أَن ﴾ تفسيرية لجملة ﴿بَعَثْنَا ﴾ لأن البعث يتضمن معنى القول، إذ هو بعث للتبليغ.

و﴿ الطَّنغُوتُ ﴾: جنس ما يعبد من دون الله من الأصنام. وقد يذكرونه بصيغة الجمع، فيقال: الطواغيت، وهي الأصنام. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ يُؤَمِنُونَ بِالْجِبَّتِ وَالطَّنغُوتِ ﴾ في سورة النساء [50].

وأسندت هداية بعضهم إلى الله مع أنه أمر جميعهم بالهدى تنبيهاً للمشركين على إزالة شبهتهم في قولهم: ﴿ لَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ بأن الله بيّن لهم الهدى، فاهتداء المهتدين بسبب بيانه، فهو الهادي لهم.

والتعبير في جانب الضلالة بلفظ: «حقت عليهم» دون إسناد الإضلال إلى الله إشارة

إلى أن الله لما نهاهم عن الضلالة فقد كان تصميمهم عليها إبقاءً لضلالتهم السابقة «فحقت عليهم الضلالة»، أي: ثبتت ولم ترتفع.

وفي ذلك إيماء إلى أن بقاء الضلالة من كسب أنفسهم، ولكن ورد في آيات أُخرى أن الله يضل الضالين، كما في قوله: ﴿وَمَنْ يُبُرِدُ أَنْ يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدَرَهُ ضَيَقًا حَرِجًا الله يضل الضالين، كما في قوله: ﴿وَمَنْ يُبُرِدُ أَنْ يُضِلُ ﴾ [النحل: 37] على قراءة اللاعمهور، ليحصل من مجموع ذلك علم بأن الله كوَّن أسباباً عديدة بعضها جاء من توالد العقول والأمزجة واقتباس بعضها من بعض، وبعضها تابع للدعوات الضالة بحيث تهيأت من اجتماع أمور شتى لا يحصيها إلا الله، أسباب تامة تحول بين الضال وبين الهدى. فلا جَرَم كانت تلك الأسباب هي سبب حق الضلالة عليهم، فباعتبار الأسباب المباشرة كان ضلالهم من حالات أنفسهم، وباعتبار الأسباب العالية المتوالدة كان ضلالهم من للدن خالق تلك الأسباب وخالق نواميسها في متقادم العصور، فافهم.

ثم فرع على ذلك الأمر بالسير في الأرض لينظروا آثار الأمم فيروا منها آثار استئصال مخالف لأحوال الفناء المعتاد، ولذلك كان الاستدلال بها متوقفاً على السير في الأرض، ولو كان المراد مطلق الفناء لأمرهم بمشاهدة المقابر وذكر السلف الأوائل.

[37] ﴿إِن تَعُرِصْ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ أَللَهَ لَا يُهْدَىٰ مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴾.

استئناف بياني، لأن تقسيم كل أمة ضالة إلى مهتدٍ منها وباقٍ على الضلال يثير سؤالًا في نفس النبي عن حال هذه الأمة: أهو جار على حال الأمم التي قبلها، أو أن الله يهديهم جميعاً. وذلك من حرصه على خبرهم ورأفته بهم، فاعلمه الله أنه مع حرصه على هداهم فإنهم سيبقى منهم فريق على ضلاله.

وفي الآية لطيفتان:

الأولى: التعريض بالثناء على النبي ﷺ في حرصه على خيرهم مع ما لقيه منهم من الأذى الذي شأنه أن يثير الحنق في نفس من يلحقه الأذى؛ ولكن نفس محمد ﷺ مطهرة من كل نقص ينشأ عن الأخلاق الحيوانية.

واللطيفة الثانية: الإيماء إلى أن غالب أمة الدعوة المحمدية سيكونون مهتدين، وأن الضُّلَّال منهم فئة قليلة، وهم الذين لم يقدِّر الله هديهم في سابق علمه بما نشأ عن خلقه وقدرته من الأسباب التي هيأت لهم البقاء في الضلال.

والحرص: فرط الإرادة الملحة في تحصيل المراد بالسعي في أسبابه.

والشرط هنا ليس لتعليق حصول مضمون الجواب على حصول مضمون الشرط،

لأن مضمون الشرط معلوم الحصول، لأن علاماته ظاهرة بحيث يعلمه الناس، كما قال تعالى: ﴿ مَرِيضٌ عَلَيْكُمٌ ﴾ [التوبة: 128] ؛ وإنما هو لتعليق العلم بمضمون الجواب على دوام حصول مضمون الشرط.

فالمعنى: إن كنت حريصاً على هداهم حرصاً مستمراً، فاعلم أن من أضلَّه الله لا تستطيع هديه ولا تجد لهديه وسيلة ولا يهديه أحد. فالمضارع مستعملٌ في معنى التجدد لا غير، كقول عنترة:

إن تُغْدِ في دوني القِناعَ فإنني طَبّ بأخذ الفارس المُسْتَلْئِمِ وأظهر منه في هذا المعنى قوله أيضاً:

إن كنت أزمعت الفراق فإنما زُمّت ركابكم بليلٍ مُظلم

فإنَّ فعل الشرط في البيتين في معنى: إن كان ذلك تصميماً، وجواب الشرط فيهما في معنى إفادة العلم.

وجعل المسند إليه في جملة الإخبار عن استمرار ضلالهم اسم الجلالة للتهويل المشوق إلى استطلاع الخبر. والخبر هو أن هداهم لا يحصل إلا إذا أراده الله ولا يستطيع أحد تحصيله لا أنت ولا غيرك، فمن قدر الله دوام ضلاله فلا هادي له. ولولا هذه النكتة لكان مقتضى الظاهر أن يكون المسند إليه ضمير المتحدث عنهم بأن يقال: فإنهم لا يهديهم غير الله.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ﴿لَا يُهُمْدَىٰ﴾ ـ بضم الياء وفتح الدال ـ مبنياً للنائب. وحذف الفاعل للتعميم، أي: لا يهديه هاد.

و ﴿مَنْ ﴾ نائب فاعل، وضمير ﴿ يُضِلُّ ﴾ عائدٌ إلى الله، أي: فإن الله لا يُهدَى الممضلَّل ـ بفتح اللام ـ منه. فالمسند سببي وحذف الضمير السببي المنصوب لظهوره، وهو في معنى قوله: ﴿وَمَنْ يُضَلِلِ اللّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِّ ﴾ [الرعد: 33]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِّ ﴾ [الرعد: 33]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَكَلَا هَادِى لَهُ هَادِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف ﴿لَا يَهْدِي﴾ ـ بفتح الياء ـ بالبناء للفاعل، وضمير اسم الجلالة هو الفاعل، و﴿مَنْ﴾ مفعول ﴿يَهْدِي﴾، والضمير في ﴿يُضِلُّ ﴾ لله، والضمير السببي أيضاً محذوف، والمعنى: أن الله لا يهدي من قدر دوام ضلاله، كقوله تعالى: ﴿وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ ﴾ [الجاثية: 23].

ومعنى ﴿وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينٌ ﴾ ما لهم ناصر ينجيهم من العذاب، أي: كما أنهم ما لهم منقذ من الضلال الواقعين فيه ما لهم ناصر يدفع عنهم عواقب الضلال.

[38] ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوثُ ۖ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُ مَنْ يَمُوثُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَهِ ﴾.

انتقال لحكاية مقالة أُخرى من شنيع مقالاتهم في كفرهم، واستدلال من أدلة تكذيبهم الرسول على في فيما يخبر به إظهاراً لدعوته في مظهر المحال، وذلك إنكارهم الحياة الثانية والبعث بعد الموت. وذلك لم يتقدم له ذكر في هذه السورة سوى الاستطراد بقوله: ﴿ فَالذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ [النحل: 22].

والقسم على نفي البعث أرادوا به الدلالة على يقينهم بانتفائه.

وتقدم القول ﴿جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ عند قوله تعالى: ﴿أَهَا وُلاَهِ اللَّهِ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ في سورة العقود [53].

وإنما أيقنوا بذلك وأقسموا عليه لأنهم توهموا أن سلامة الأجسام وعدم انخرامها شرط لقبولها الحياة، وقد رأوا أجساد الموتى معرضة للاضمحلال فكيف تعاد كما كانت.

وجملة: ﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ﴾ عطف بيان لجملة: ﴿أَفْسُوا ﴾ وهي ما أقسموا عليه. والبعث تقدم آنفاً في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل: 21].

والعدول عن «الموتى» إلى ﴿مَنْ يَمُوثُ ﴾ لقصد إيذان الصلة بتعليل نفي البعث، فإن الصلة أقوى دلالة على التعليل من دلالة المشتق على عليَّة الاشتقاق، فهم جعلوا الاضمحلال منافياً لإعادة الحياة، كما حكي عنهم: ﴿وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ إِذَا كُنَا تُرَبًا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴾ [النمل: 67].

و ﴿ بَكَى ﴾ حرف لإبطال النفي في الخبر والاستفهام، أي: بل يبعثهم الله. وانتصب ﴿ وَعَدَّا ﴾ على المفعول المطلق مؤكداً لما دل عليه حرف الإبطال من حصول البعث بعد الموت. ويسمّى هذا النوع من المفعول المطلق مؤكداً لنفسه، أي: مؤكداً لمعنى فعل هو عين معنى المفعول المطلق.

و ﴿ عَلَيْهِ ﴾ صفة لـ ﴿ وَعَدَّا ﴾ ، أي: وعداً كالواجب عليه في أنه لا يقبل الخلف. ففي الكلام استعارة مكنية. شبه الوعد الذي وعده الله بمحض إرادته واختياره بالحق الواجب عليه ورمز إليه بحرف الاستعلاء.

و ﴿ حَقَّا ﴾ صفة ثانية لـ ﴿ وَعَدًا ﴾. والحق هنا بمعنى الصدق الذي لا يتخلف. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: ﴿ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَكِةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ ﴾ في سورة براءة [111].

والمراد بأكثر الناس المشركون، وهم يومئذٍ أكثر الناس. ومعنى ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنهم لا يعلمون كيفية ذلك فيقيمون من الاستبعاد دليل استحالة حصول البعث بعد الفناء.

والاستدراك ناشئ عن جعله وعداً على الله حقاً، إذ يتوهم السامع أن مثل ذلك لا يجهله أحد، فجاء الاستدراك لرفع هذا التوهم، ولأن جملة: ﴿وَعُدًا عَلَيْهِ حَقّاً ﴾ تقتضي إمكان وقوعه والناس يستبعدون ذلك.

﴿لِيُبَيِّنَ عليل لقوله تعالى: ﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ لقصد بيان حكمة جعله وعداً لازماً لا يتخلّف، لأنه منوط بحكمة، والله تعالى حكيمٌ لا تجري أفعاله على خلاف الحكمة التامة، أي: جعل البعث ليبين للناس الشيء الذي يختلفون فيه من الحق والباطل، فيظهر حق المُحِقِّ ويظهر باطل المبطل في العقائد ونحوها من أصول الدين وما ألحق بها.

وشمل قوله: ﴿ يَخْتَلِفُونَ ﴾ كل معاني المحاسبة على الحقوق، لأن تمييز الحقوق من المظالم كله محل اختلاف الناس وتنازعهم.

وعطف على هذه الحكمة العامة حكمة فرعية خاصة بالمردود عليهم هنا، وهي حصول العلم للذين كفروا بأنهم كانوا كاذبين فيما اخترعوه من الشرك وتحريم الأشياء وإنكار البعث.

وفي حصول علمهم بذلك يوم البعث مثارٌ للندامة والتحسُّر على ما فرط منهم من إنكاره. وقد تقدم بيان حكمة الجزاء في يوم البعث في أول سورة يونس.

و كَانُوا كَاذِينَ ﴾ أقوى في الوصف بالكذب من «كذبوا أو كاذبون»، لما تدل عليه «كان» من الوجود زيادة على ما يقتضيه اسم الفاعل من الاتصاف، فكأنه قيل: وُجِدَ كذبهم ووصِفوا به. وكذبهم يستلزم أنهم معذّبون عقوبةً على كذبهم. ففيه شتمٌ صريحٌ وتعريض بالعقاب.

[40] ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَتْءِ إِذَا أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنٌّ فَيَكُونٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ إِذَا

هذه الجملة متصلة بجملة: ﴿وَلَكِنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ [النحل: 38]، لبيان أن جهلهم بمدى قدرة الله تعالى هو الذي جرأهم على إنكار البعث واستحالته عندهم، فهي بيان للجملة التي قبلها ولذلك فُصِلت، ووقعت جملة: ﴿لِبُكِيِّنَ لَهُمُ الذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الذِيكَ كَفَرُوا ﴾ [النحل: 39] إلى آخرها اعتراضاً بين البيان والمبين.

والمعنى أنه لا يتوقف تكوين شيء إذا أراده الله إلا على أن تتعلق قدرته بتكوينه.

وليس إحياء الأموات إلا من جملة الأشياء، وما البعث إلا تكوين، فما بعث الأموات إلا من جملة تكوين الموجودات، فلا يخرج عن قدرته.

وأفادت ﴿إِنَّمَا﴾ قصراً هو قصر وقوع التكوين على صدور الأمر به، وهو قصر قلب لإبطال اعتقاد المشركين تعذر إحياء الموتى ظناً منهم أنه لا يحصل إلا إذا سلمت الأجساد من الفساد كما تقدم آنفاً، فأريد بـ ﴿وَوَلْنَا لِشَتْءٍ ﴾ تكويننا شيئاً، أي: تعلق القدرة بخلق شيء. وأريد بقوله: ﴿إِذَا أَرَدْنَهُ ﴾ إذا تعلقت به الإرادة الإلهية تعلقاً تنجيزياً، فإذا كان سبب التكوين ليس زائداً على قول ﴿كُنْ﴾ فقد بطل تعذر إحياء الموتى. ولذلك كان هذا قصر قلب لإبطال اعتقاد المشركين.

والشيء: أطلق هنا على المعدوم باعتبار إرادة وجوده، فهو من إطلاق اسم ما يؤول إليه، أو المراد بالشيء مطلق الحقيقة المعلومة وإن كانت معدومة، وإطلاق الشيء على المعدوم مستعمل.

و ﴿ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُنَّ ﴾ خبر عن ﴿ فَوَلُنَا ﴾.

والمراد بقول ﴿كُنْ﴾ توجه القدرة إلى إيجاد المقدور. عُبِّر عن ذلك التوجه بالقول بالكلام كما عبِّر عنه بالأمر في قوله: ﴿إِنَّمَا أَمَرُهُ. إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنَ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ بالكلام كما عبِّر عنه بالأمر الشيء الممكن حصوله بشخص مأمور، وشبِّه انفعال الممكن لأمر التكوين بامتثال المأمور لأمر الآمر. وكل ذلك تقريب للناس بما يعقلون، وليس هو خطاباً للمعدوم ولا أن للمعدوم سمعاً يعقل به الكلام فيمتثل للآمر.

و «كان» تامة.

وقرأ الجمهور ﴿فَيَكُونَ ﴾ بالرفع أي: فهو يكون، عطفاً على الخبر وهو جملة: ﴿أَن نَقُولُ ﴾. أي: أن نقول له كن وأن يكون. عكون.

[41، 41] ﴿وَالَذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجُرُ الْلَاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونٌ ﴿ ﴾.

لمَّا ثبتت حكمة البعث بأنها تبيين الذي اختلف فيه الناس من هدى وضلالة، ومن ذلك أن يتبين أن الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين يُعلم منه أنه يتبيَّن بالبعث أن الذين آمنوا كانوا صادقين بدلالة المضادة وأنهم مثابون ومكرمون. فلما علم ذلك من السياق وقع التصريح به في هذه الآية.

وأدمج مع ذلك وعدهم بحسن العاقبة في الدنيا مقابلة وعيد الكافرين بسوء العاقبة

فيها الواقع بالتعريض في قوله تعالى: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنْقِبَةُ الْكُذِّبِينَ ﴾ [النحل: 36].

فالجملة معطوفة على جملة: ﴿ وَلِيعَلَمَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِينً ﴾ [النحل: 39]. والمهاجرة: متاركة الديار لغرض ما.

و ﴿ فِي ﴾ مستعملة في التعليل، أي: لأجل الله. والكلام على تقدير مضاف يظهر من السياق. تقديره: هاجروا لأجل مرضاة الله.

وإسناد فعل ﴿ طُلِمُوا ﴾ إلى المجهول لظهور الفاعل من السياق وهو المشركون. والظلم يشمل أصناف الاعتداء من الأذى والتعذيب.

والتبوئة: الإسكان. وأطلقت هنا على الجزاء بالحسنى على المهاجَرة بطريق المضادة للمهاجَرة، لأن المهاجَرة الخروج من الديار فيضادها الإسكان.

وفي الجمع بين ﴿ هَا جَرُوا ﴾ و ﴿ لَنُبُوِّئَنَّهُم ﴾ محسن الطباق. والمعنى: لنجازينَّهم جزاءً حسناً. فعبر عن الجزاء بالتبوئة لأنه جزاء على ترك المباءة.

و ﴿ حَسَنَةً ﴾ صفة لمصدر محذوف جار على «نبوئنهم»، أي: تبوئة حسنة.

وهذا الجزاء يجبر كل ما اشتملت عليه المهاجرة من الأضرار التي لقيها المهاجرون من مفارقة ديارهم وأهليهم وأموالهم، وما لاقوه من الأذى الذي ألجأهم إلى المهاجرة من تعذيب واستهزاء ومذلة وفتنة، فالحسنة تشتمل على تعويضهم دياراً خيراً من ديارهم، ووطناً خيراً من أموالهم، وهي ما نالوه من المغانم ومن الخراج.

وسبب النزول الذين هاجروا إلى أرض الحبشة من المسلمين لا محالة، أو الذين هاجروا إلى المدينة الهجرة الأولى قبل هجرة النبي على وبقية أصحابه مثل مصعب بن عمير وأصحابه إن كانت هذه الآية نازلة بعد الهجرة الأولى إلى المدينة. وكلا الاحتمالين لا ينافى كون السورة مكية. ولا يقتضى تخصيص أولئك بهذا الوعد.

ثم أعقب هذا الوعد بالوعد العظيم المقصود وهو قوله: ﴿وَلَأَجُرُ اَلَّاخِرَةِ ٱكَبُرُ﴾. ومعنى ﴿أَكْبُرُ﴾ أنه أهم وأنفع. وإضافته إلى ﴿اللَّخِرَةِ﴾ على معنى «في»، أي: الأمر الذي في الآخرة.

وجملة: ﴿ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ معترضة، وهي استئناف بياني ناشئ عن جملة الوعد كلها، لأن ذلك الوعد العظيم بخير الدنيا والآخرة يثير في نفوس السامعين أن يسألوا كيف لم يقتد بهم من بقوا على الكفر، فتقع جملة: ﴿ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ بياناً لما استُبْهِمَ على السائل.

والتقدير: لو كانوا يعلمون ذلك لاقتدوا بهم ولكنهم لا يعلمون. فضمير ﴿ يَعَلَمُونَ ﴾ عائدٌ إلى ﴿ أَلذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النحل: 39].

ويجوز أن يكون السؤال المثار هو: كيف يحزن المهاجرون على ما تركوه من ديارهم وأهوالهم وأهليهم، فيكون المعنى: لو كان المهاجرون يعلمون ما أعد لهم عِلمَ مشاهدة لما حزنوا على مفارقة ديارهم ولكانت هجرتهم عن شوق إلى ما يلاقونه بعد هجرتهم، لأن تأثير العلم الحسي على المزاج الإنساني أقوى من العلم العقلي لعدم احتياج العلم الحسي إلى استعمال نظر واستدلال، ولعدم اشتمال العلم العقلي على تفاصيل الكيفيات التي تحبها النفوس وترتمي إليها الشهوات، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنٌ قَالَ بَكَى وَلَكِن لِيَطَمَبِنَ قَلْبِينَ فَلْمِنَ المراد بقوله تعالى: ﴿لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونٌ لَهُ لو كانوا يعتقدون ويؤمنون، لأن ذلك حاصل لا يناسب موقع ﴿لَوْ ﴾ الامتناعية.

فضمير ﴿يَعْلَمُونَ﴾ على هذا «للذين هاجروا». وفي هذا الوجه تتناسق الضمائر.

و ﴿ أَلذِينَ صَبَرُوا ﴾ صفة «للذين هاجروا». والصبر: تحمُّل المشاق. والتوكل: الاعتماد.

وتقدم الصبر عند قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ ﴾ أوائل البقرة [45]. والتوكل عند قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ في آل عمران [159].

والتعبير في جانب الصبر بالمضي وفي جانب التوكل بالمضارع إيماء إلى أن صبرهم قد آذن بالانقضاء لانقضاء أسبابه، وأن الله قد جعل لهم فرجاً بالهجرة الواقعة والهجرة المترقبة. فهذا بشارة لهم.

وأن التوكل ديدنهم لأنهم يستقبلون أعمالًا جليلةً تتم لهم بالتوكل على الله في أمورهم فهم يكررونه. وفي هذا بشارة بضمان النجاح.

وتقديم المجرور في قوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَّ﴾ للقصر، أي: لا يتوكلون إلا على ربهم دون التوكل على سادة المشركين وولائهم.

[43، 43] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمْ فَسَنَكُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

كانت الآيات السابقة جارية على حكاية تكذيب المشركين نبوءة محمّد وإنكارهم أنه مرسل من عند الله، وأن القرآن وحيُ الله إليه، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أَنزَلَ رَيُّكُمُ قَالُوا أَسَطِيرُ الْأَوْلِينَ (إِنَّ النحل: 24]، وردّ مزاعمهم الباطلة بالأدلة القارعة لهم متخلِّلًا بما أدمج في أثنائه من معان أخرى تتعلق بذلك، فعاد هنا إلى إبطال شبهتهم في إنكار نبوءته من أنه بشر لا يليق بأن يكون سفيراً بين الله والناس، إبطالًا بقياس التمثيل بالرسل الأسبقين الذين لا تنكر قريش رسالتهم مثل نوح وإبراهيم - المنتخل عن وهذا ينظر إلى قوله في أول السورة: ﴿ يُنزِّلُ الْمَلَيْكِكَةَ بِالرُّوحِ مِنَ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَثَاءُ مِنْ عِادِهِ ﴾ [النحل: 2].

وقد غيّر أسلوب نظم الكلام هنا بتوجيه الخطاب إلى النبي على بعد أن كان جارياً على أسلوب الغيبة ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ فَالذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَةً ﴾ [النحل: 23]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ [النحل: 35] الآية، تأنيساً للنبي لله على لأن فيما مضى من الكلام آنفاً حكاية تكذيبهم إياه تصريحاً وتعريضاً، فأقبل الله على الرسول على بالخطاب لما في هذا الكلام من تنويه منزلته بأنه في منزلة الرسل الأولين عليهم الصلاة والسلام.

وفي هذا الخطاب تعريضٌ بالمشركين. ولذلك التفت إلى خطابهم بقوله تعالى:

وصيغة القصر لقلب اعتقاد المشركين وقولهم: ﴿أَبَعَثَ أَلِلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: 94]، فقصر الإرسال على التعلق برجال موصوفين بأنهم يوحى إليهم.

ثم أشهد على المشركين بشواهد الأمم الماضية وأقبل عليهم بالخطاب توبيخاً لهم لأن التوبيخ يناسبه الخطاب لكونه أوقع في نفس الموبخ، فاحتج عليهم بقوله: ﴿فَتَعُلُوا أَهُلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ إلخ. فهذا احتجاج بأهل الأديان السابقين أهل الكتب اليهود والنصارى والصابئة.

و﴿ الذِّكْرِ ﴾: كتاب الشريعة. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ وَفَالُواْ يَنَأَيُّهَا الذِك نُزِّلَ عَلَيْـهِ الذِّكْرُ ﴾ في أول الحجر [6].

وفي قوله تعالى: ﴿إِن كُنْتُمْ لَا تَعْامُونَ﴾ إيماء إلى أنهم يعلمون ذلك ولكنهم قصدوا المكابرة والتمويه لتضليل الدهماء، فلذلك جيء في الشرط بحرف ﴿إنَ التي ترد في الشرط المظنون عدم وجوده.

وجملة: ﴿ وَمَا أَرْسَأْنُوا أَهُلَ اللِّحَرِ ﴾ معترضة بين جملة: ﴿ وَمَا أَرْسَأْنَا ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿ وِالنِّبُرُ ﴾.

والجملة المعترضة تقترن بالفاء إذا كان معنى الجملة مفرَّعاً على ما قبله. وقد جعلها في الكشاف معترضة على اعتبار وجوه ذكرها في متعلِّق قوله تعالى: ﴿ بِالْبَيِنَاتِ ﴾.

ونقل عنه في سورة الإنسان [29] عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلَاهِهِ تَذَكِرَهُ فَهُن شَآءَ اللَّهِ عَنْ شَآءَ اللَّهُ وَيَهِ سَبِيلًا ﴿قَيْ ﴾ أنه لا تقترن الجملة المعترضة بالفاء. وتردد صاحب «الكشاف» في صحة ذلك عنه لمخالفته كلامه في آية سورة النحل.

وقوله ﴿ بِالْبَيِّنَتِ ﴾ متعلقٌ بمستقر صفة أو حالًا من ﴿ رَجَالًا ﴾ وفي تعلقه وجوه أُخر ذكرها في الكشاف، والباء للمصاحبة، أي: مصحوبين بالبينات والزبر، فالبينات دلائل الصدق من معجزاتٍ أو أدلةٍ عقلية. وقد اجتمع ذلك في القرآن وافترق بين الرسل الأولين كما تفرق منه كثير لرسولنا على الله .

و ﴿ الزَّبُرِ ﴾ جمع زبور وهو مشتق من الزَّبْر، أي: الكتابة، ففعول بمعنى مفعول. و ﴿ الزَّبُرِ ﴾ الكتب التي كُتب فيها ما أوحي إلى الرسل مثل صحف إبراهيم والتوراة وما كتبه الحواريون من الوحي إلى عيسى عَلِيً ﴿ وَإِنْ لَمْ يَكْتَبُهُ عَيْسَى.

ولعل عطف ﴿الزُّبُرِ ﴾ على ﴿بِالْبَيِّنَتِ ﴾ عطف تقسيم بقصد التوزيع، أي: بعضهم مصحوب بالبينات وبعضهم بالأمرين لأنه قد تجئ رسل بدون كتب، مثل حنظلة بن صفوان رسول أهل الرس وخالد بن سنان رسول عبس. ولم يذكر الله لنوح عَلَيْتُ كتاباً. وقد تجعل الزبر خاصة بالكتب الوجيزة التي ليست فيها شريعة واسعة مثل صحف إبراهيم وزبور داود عِيْتُ والإنجيل كما فسروها به في سورة فاطر.

[44] ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكُّرُوكٌ ﴿ ١٠٠٠]

لما اتضحت الحجة بشواهد التاريخ الذي لا ينكر ذُكرت النتيجة المقصودة، وهو أن ما أنزل على محمد على إنما هو ذكر وليس أساطير الأولين.

والذكر: الكلام الذي شأنه أن يُذكر، أي: يتلى ويكرر. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَا يُبُهُا الذِك نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ﴾ في سورة الحجر [6]. أي: ما كنت بدعاً من الرسل فقد أوحينا إليك الذكر. والذكر: ما أنزل ليقرأه الناس ويتلوه تكراراً ليتذكروا ما اشتمل عليه. وتقديم المتعلق المجرور على المفعول للاهتمام بضمير المخاطب.

وفي الاقتصار على إنزال الذكر عقب قوله: ﴿ وِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ﴾ إيماء إلى أن الكتاب المنزَّل على محمد ﷺ هو بينة وزبور معاً، أي: هو معجزة وكتاب شرع. وذلك من مزايا

القرآن التي لم يشاركه فيها كتاب آخر، ولا معجزةٌ أخرى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْكَ اللَّهِ عَالَى: ﴿وَقَالُواْ لَوْكَ أَنْزِكَ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُواْ لَوْكَ أَنْزِكَ عَلَيْهِ مَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَالَاعُ عَلَيْكُوا مُنْ اللَّهُ عَلَي عَلَيْكُوا عَلَالَاعُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْكُوا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا أَوْلُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَاعُمُ ع

وفي الحديث: أن النبي على قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة».

والتبيين: إيضاح المعنى.

والتعريف في «الناس» للعموم.

والإظهار في قوله تعالى: ﴿مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَ يقتضي أن ماصدق الموصول غير الذكر المتقدم، إذ لو كان إياه لكان مقتضى الظاهر أن يقال: لتبيِّنه للناس. ولذا فالأحسن أن يكون المراد بما نزل إليهم الشرائع التي أرسل الله بها محمداً عَلَيْ فَجِعل القرآن جامعاً لها ومبيناً لها ببليغ نظمه ووفرة معانيه، فيكون في معنى قوله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبِّنَا لِكُلِّ شَيْعٍ ﴾ [النحل: 88].

وإسناد التبيين إلى النبي ﷺ باعتبار أنه المبلغ للناس هذا البيان. واللَّام على هذا الوجه لذكر العلة الأصلية في إنزال القرآن.

وفسِّر ﴿مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ بأنه عين الذكر المنزل، أي: أنزلنا إليك الذكر لتبينه للناس فيكون إظهاراً في مقام الإضمار لإفادة أن إنزال الذكر إلى النبي عَلَيْ هو إنزاله إلى الناس كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴿ الأنبياء: 10]

وإنما أتى بلفظه مرتين للإيماء إلى التفاوت بين الإنزالين: فإنزاله إلى النبي ﷺ مباشرة، وإنزاله إلى إبلاغه إليهم.

فالمراد بالتبيين على هذا تبيين ما في القرآن من المعاني، وتكون اللام لتعليل بعض الحكم الحافَّة بإنزال القرآن فإنها كثيرة، فمنها أن يبيِّنه النبي ﷺ فتحصل فوائد العلم والبيان، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى الْذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ ﴿ [آل عمران: 187].

وليس في هذه الآية دليل لمسائل تخصيص القرآن بالسنة، وبيان مجمل القرآن بالسنة، وبيان مجمل القرآن بالسنة، وترجيح دليل السنة المتواترة على دليل الكتاب عند التعارض المفروضات في أصول الفقه إذ كل من الكتاب والسنة هو من تبيين النبي عليه إذ هو واسطته.

وعطف ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونٌ ﴾ حكمة أُخرى من حِكم إنزال القرآن، وهي تهيئة تفكر

الناس فيه وتأملهم فيما يقرِّبهم إلى رضى الله تعالى. فعلى الوجه الأول في تفسير ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ يكون المراد أن يتفكروا بأنفسهم في معاني القرآن وفهم فوائده، وعلى الوجه الثاني أن يتفكروا في بيانك ويعوه بأفهامهم.

[45] ﴿ أَفَا مِنَ الذِينَ مَكُرُوا السَّيِّئَاتِ أَنَ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

بعد أن ذكرت مساويهم ومكائدهم وبعد تهديدهم بعذاب يوم البعث تصريحاً وبعذاب الدنيا تعريضاً فرِّع على ذلك تهديدهم الصريح بعذاب الدنيا بطريق استفهام التعجيب من استرسالهم في المعاندة غير مقدِّرين أن يقع ما يهددهم به الله على لسان رسوله على فلا يقلعون عن تدبير المكر بالنبي على فكانت حالهم في استرسالهم كحال من هم آمنون بأس الله، فالاستفهام مستعملٌ في التعجيب المشوب بالتوبيخ.

و﴿ أَلَذِينَ مَكُرُواً ﴾: هم المشركون.

والمكر تقدم في قوله تعالى: ﴿ قَدْ مَكَرَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ في هذه السورة.

وقوله تعالى: ﴿السَّيَّاتِ﴾ صفة لمصدر ﴿مَكَرُوّا ﴾ محذوفاً يقدر مناسباً لتانيث صفته. فالتقدير: مكروا المكرات السيئات، كما وصف المكر بالسيء في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّةِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: 43]. والتأنيث في مثل هذا يقصد منه الدلالة على معنى الخصلة أو الفَعْلة، كالغدرة للغدر.

ويجوز أن يضمَّن ﴿مَكَرُّوا﴾ معنى «اقترفوا» فانتصب ﴿السَّيِّعَاتِ﴾ على المفعولية به. ويجوز أن يكون منصوباً على نزع الخافض وهو باء الجر التي معناها الآلة.

والخسف: زلزال شديد تنشق به الأرض فتحدث بانشقاقها هوة عظيمة تسقط فيها الديار والناس، ثم تنغلق الأرض على ما دخل فيها. وقد أصاب ذلك أهل بابل، ومكانهم يسمَّى خسف بابل. وأصاب قوم لوط إذ جعل الله عاليها سافلها. وبلادهم مخسوفة اليوم في بحيرة لوط من فلسطين.

وخسف من باب ضرب. ويستعمل قاصراً ومتعدياً. يقال: خسفت الأرض، ويقال: خسف الله الأرض، قال تعالى: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ ﴾ [القصص: 81]، ولا يتعدى إلى ما زاد على المفعول إلا بحرف التعدية، والأكثر أن يعدى بالباء كما هنا وقوله تعالى: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ ﴾، أي: جعلناها خاسفة به، فالباء للتعدية، كما يقال: ذهب به.

و ﴿ الْعَذَابُ ﴾ يعم كل ما فيه تأليم يستمر زمناً، فلذلك عطف على الخسف. وإتيان العذاب إليهم: إصابته إياهم. شبه ذلك بالإتيان.

و ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ من مكان لا يترقبون أن يأتيهم منه ضر. فمعنى ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أنه يأتيهم بغتة لا يستطيعون دفعه، لأنهم لبأسهم وَمَنَعَتهم لا يبغتهم ما يحذرونه إذ قد أعدوا له عُدَّته، فكان الآتي من حيث لا يشعرون عذاباً غير معهود. فوقع قوله: ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ كنايةً عن عذاب لا يطيقون دفعه بحسب اللزوم العرفي، وإلا فقد جاء العذاب عاداً من مكان يشعرون به، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ وَهِم أَوْدِيَهِم قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنا ﴾ [الأحقاف: 24]. وحل بقوم نوح عذاب الطوفان وهم ينظرون، وكذلك عذاب الغرق لفرعون وقومه.

[46، 46] ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَغَوُّفٌ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾.

الأخذ مستعار للإهلاك، قال تعالى: ﴿فَأَخَدَهُمْ أَخَدَةً رَّابِيَةٌ﴾ [الحاقة: 10]. وتقدم عند قوله: ﴿أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونٌ﴾ في سورة الأنعام [44].

والتقلب: السعي في شؤون الحياة من متاجرة ومعاملة وسفر ومحادثة ومزاحمة. وأصله: الحركة إقبالًا وإدباراً، والمعنى: أن يهلكهم الله وهم شاعرون بمجيء العذاب.

وهذا قسيم قوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَسَمْعُرُونَ﴾ [النحل: 45]. وفي معناه قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ أَوْأَمِنَ آهَلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا مِيْتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ أَوَأَمِنَ آهَلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيهُم بَأْسُنَا صُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونٌ ﴿ إِنَّا الْأَعْرَاف: 97، 98].

وتفريع ﴿فَمَا هُم بِمُعُجِزِينَ﴾ اعتراض، أي: لا يمنعهم من أخذه إياهم تقلبهم شيء إذ لا يعجزه اجتماعهم وتعاونهم.

و ﴿ فَي ﴾ للظرفية المجازية، أي: الملابسة، وهي حال من الضمير المنصوب في ﴿ يَأْخُذُهُم ﴾.

والتخوف في اللغة يأتي مصدر تخوف القاصر بمعنى خاف، ومصدر تخوف المتعدي بمعنى تنقص، وهذا الثاني لغة هذيل، وهي من اللغات الفصيحة التي جاء بها القرآن.

فللآية معنيان: إما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة توقع نزول العذاب بأن يريهم مقدماته مثل الرعد قبل الصواعق، وإما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة تنقص من قبل أن يتنقصهم قبل الأخذ بأن يكثر فيهم الموتان والفقر والقحط.

وحرف ﴿عَلَىٰ﴾ مستعملٌ في التمكن على كلا المعنيين، ومحل المجرور حال من ضمير النصب في ﴿يَأْخُذَهُمُ ۗ وهم كقولهم: أخذه على غرة.

روى الزمخشري وابن عطية يزيد أحدهما على الآخر: أن عمر بن الخطاب على

خفي عليه معنى التخوف في هذه الآية وأراد أن يكتب إلى الأمصار، وأنه سأل الناس وهو على المنبر: ما تقولون فيها؟ فقام شيخٌ من هذيل فقال: هذه لغتنا. التخوف: التنقص، قال: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم قال شاعرنا:

تخوَّف الرحل منها تامِكاً قِرَداً كما تخوَّف عودَ النبعة السَّفَن (1)

فقال عمر ﷺ: «أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضل، قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم».

وتفرّع ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوكُ رَحِمةٌ ﴾ على الجمل الماضية تفريع العلة على المعلّل. وحرف ﴿إنَّ هنا مفيد للتعليل ومغن عن فاء التفريع كما بينه عبدالقاهر، فهي مؤكدة لما أفادته الفاء. والتعليل هنا لما فهم من مجموع المذكورات في الآية من أنه تعالى قادرٌ على تعجيل هلاكهم وأنه أمهلهم حتى نسوا بأس الله فصاروا كالآمنين منه بحيث يستفهم عنهم: أهم آمنون من ذلك أم لا؟

[48] ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَا إِلَى مَا خَلَقَ أَللَهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَنَكُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يِنهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ﴿ فَيْهِ ﴾ .

بعد أن نهضت براهين انفراده تعالى بالخلق بما ذكر من تعداد مخلوقاته العظيمة، جاء الانتقال إلى دلالة من حال الأجسام التي على الأرض كلها مشعرة بخضوعها لله تعالى خضوعاً مقارناً لوجودها وتقلبها آناً فآناً، عَلِمَ بذلك من عَلِمه وجهله من جهله. وأنبأ عنه لسان الحال بالنسبة لما لا علم له، وهو ما خلق الله عليه النظام الأرضي خلقاً ينطق لسان حاله بالعبودية لله تعالى، وذلك في أشد الأعراض ملازمة للذوات، ومطابقة لأشكالها وهو الظل.

وقد مضى تفصيل هذا الاستدلال عند قوله تعالى: ﴿وَظِلاَلُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴾ في سورة الرعد [15].

<sup>(1)</sup> قلت: نسب في الكشاف هذا البيت إلى زهير وكذلك في الأساس وليس زهير بهذلي، ونسبه صاحب اللسان إلى ابن مقبل وليس ابن مقبل بهذلي، وكيف وقد قال الشيخ الهذلي لعمر: قال شاعرنا، فهو هذلي. ووقع في تفسير البيضاوي أن الشيخ الهذلي أجاب عمر بقوله نعم: «قال شاعرنا أبو كبير»، وقال الخفاجي: البيت من قصيدة له مذكورة في شعر هذيل فنسبة البيت إلى أبي كبير أثبت. وهذا البيت في وصف راحلة أثّر الرحل في سنامها فتنقص من وبره. والتامِك: بكسر الميم السنام المشرف. والقرد بكسر الراء: المتبلد الوبر، والنبعة: قصبة شجر النبع تتخذ منه القسي. والسفن بالتحريك: البرد.

فالجملة معطوفة على الجُمل التي قبلها عطف القصة على القصة.

والاستفهام إنكاري، أي: قد رأوا، والرؤية بصرية.

وقرأ الجمهور ﴿أُولَمُ يَرُواْ﴾ بتحتية. وقرأه حمزة والكسائي وخلف ﴿أُولَمُ تروا﴾ بالمثناة الفوقية على الخطاب على طريقة الالتفات.

و ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ بيان للإبهام الذي في «ما» الموصولة، وإنما كان بياناً باعتبار ما جرى عليه من الوصف بجملة ﴿ يَنَفَيَّوُ أُ ظِلَنُهُ ﴾ الآية.

والتفيؤ: تفعُّل من فاء الظل فيئاً، أي: عاد بعد أن أزاله ضوءُ الشمس. لعل أصله من فاء إذا رجع بعد مغادرة المكان، وتفيؤ الظلال تنقلها من جهات بعد شروق الشمس وبعد زوالها.

وتقدم ذكر الظلال عند قوله: ﴿ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِّ ﴾ في سورة الرعد [15].

وقوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ﴾، أي: عن جهات اليمين وجهات الشمائل مقصود به إيضاح الحالة العجيبة للظل إذ يكون عن يمين الشخص مرة وعن شماله أخرى، أي: إذا استقبل جهة ما ثم استدبرها.

وليس المراد خصوص اليمين والشمال، بل كذلك الأمام والخلف، فاختصر الكلام. وأفرد اليمين، لأن المراد به جنس الجهة كما يقال المَشرق. وجمع (الشمائل) مراداً به تعدد جنس جهة الشمال بتعدد أصحابها، كما قال: ﴿ فَلَا أَفْيِمُ رِبِّ الْلَشَوِقِ المعارج: 40]. فالمخالفة بالإفراد والجمع تفنن.

ومجيء فعل ﴿يَنَفَيَّوُا ﴾ بتحتية في أوله على صيغة الإفراد جرى على أحد وجهين في الفعل إذا كان فاعله جمعاً غير جمع تصحيح، وبذلك قرأ الجمهور. وقرأ أبو عمرو ويعقوب ﴿تتفيأ ﴾ بفوقيتين على الوجه الآخر.

وأفرد الضمير المضاف إليه «ظلال» مراعاة للفظ ﴿شَرْءِ ﴾ وإن كان في المعنى متعدداً، وباعتبار المعنى أضيف إليه الجمع.

و ﴿ سُجَّدًا ﴾ حال من ضمير ﴿ ظِلْلَهُ ﴾ العائد إلى ﴿ مِن شَءَ ﴾ فهو قيد للتفيؤ، أي: أن ذلك التفيؤ ، يان ذلك عند قوله تعالى: ﴿ وَظِلْلُهُم بِالْفُدُو وَ الْأَصَالِ ﴾ في سورة الرعد [15].

وجملة ﴿وَهُمُ دَخِرُونٌ﴾ في موضع الحال من الضمير في ﴿ظِلَالُهُۥ لأنه في معنى الجمع لرجوعه إِلَى ﴿مَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ﴾. وجُمع بصيغة الجمع الخاصة بالعقلاء تغليباً، لأن في جملة الخلائق العقلاء وهم الجنس الأهم.

والداخر: الخاضع الذليل، أي: داخرون لعظمة الله تعالى.

[49، 50] ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَآبَةِ وَالْمَلَّتِهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ ﴿ وَالْمَلَّتِهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾.

لما ذُكر في الآية السابقة السجود القسري ذُكر بعده هنا سجودٌ آخر بعضه اختيار وفي بعضه شبه اختيار.

وتقديم المجرور على فعله مؤذن بالحصر، أي: يسجد لله لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض، وهو تعريضٌ بالمشركين إذ يسجدون للأصنام.

وأوثرت ﴿ما﴾ الموصولة دون «من» تغليباً لكثرة غير العقلاء.

و ﴿مِن دَاتَّةِ ﴾ بيان لـ ﴿مَّا في الْأَرْضِ ﴾، إذ الدابة ما يدب على الأرض غير الإنسان.

ومعنى سجود الدواب لله أن الله جعل في تفكيرها الإلهامي التذاذها بوجودها وبما هي فيه من المرح والأكل والشرب، وتطلب الدفع عن نفسها من المتغلب ومن العوارض بالمدافعة أو بالتوقي، ونحو ذلك من الملائمات. فحالها بذلك كحال شاكر تتيسر تلك الملائمات لها، وإنما تيسيرها لها ممن فطرها. وقد تصحب أحوال تنعُمها حركات تشبه إيماء الشاكر المقارب للسجود، ولعل من حركاتها ما لا يشعر به الناس لخفائه وجهلهم بأوقاته، وإطلاق السجود على هذا مجاز.

ويشمل ﴿مَا فِي السَّمَوَتِ ﴾ مخلوقات غير الملائكة، مثل الأرواح، أو يراد بالسماوات الأجواء فيراد بما فيها الطيور والفراش.

وفي ذكر أشرف المخلوقات وأقلها تعريض بذم من نزل من البشر عن مرتبة الدواب في كفران الخالق، وبمدح من شابه من البشر حال الملائكة.

وفي جعل الدواب والملائكة معمولين لـ ﴿ يَسْجُدُ ﴾ استعمال للفظ في حقيقته ومجازه.

ووصف الملائكة بأنهم ﴿لَا يَسْتَكَبِّرُونَ﴾ تعريضٌ ببعد المشركين عن أوج تلك المرتبة الملكية. والجملة حال من ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾.

وجملة: ﴿يَخَافُونَ رَبُّهُم﴾ بيان لجملة: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾.

والفوقية في قوله: ﴿مِن فَوْقِهِمْ ﴿ فُوقية تصرف ومِلك وشرف كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ وَقَلَ عَبَادِوَّهِ ﴾ [الأنعام: 18]، وقوله: ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [الأعراف: 127].

وقوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونٌ ﴾، أي: يطيعون ولا تصدر منهم مخالفة.

وهنا موضع سجود للقارئ بالاتفاق. وحكمته هنا إظهار المؤمن أنه من الفريق الممدوح بأنه مشابه للملائكة في السجود لله تعالى.

[51] ﴿ ﴿ وَقَالَ أَلْلَهُ لَا نَنَّخِذُوا إِلَىٰهَ يَنِ إِنْنَيْنِّ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌّ فَإِيَّنَى فَارْهَبُونِّ ﴿ إِنَّ ﴾.

لما أُشبع القول في إبطال تعدد الآلهة الشائع في جميع قبائل العرب، وأُتبع بإبطال الاختلاق على الرسول على والقرآن، نُقل الكلام إلى إبطال نوع آخر من الشرك متبع عند قبائل من العرب وهو الإشراك بإلهية أصلين للخير والشر، تقلدته قبائل العرب المجاورة بلاد فارس والساري فيهم سلطان كسرى وعوائدهم، مثل بني بكر بن وائل وبني تميم، فقد دان منهم كثير بالمجوسية، أي: المزدكية والمانوية في زمن كسرى أبرويش وفي زمن كسرى أنوشروان.

والمجوسية تثبت عقيدة بإلهين: إله للخير وهو النور، وإله للشر وهو الظلمة، فإله الخير لا يصدر منه إلا الخير والأنعام، وإله الشر لا يصدر عنه إلا الشر والآلام، وسمّوا إله الشر «أهرمُن»<sup>(1)</sup>. وزعموا أن يزدان كان منفرداً بالإلهية وكان لا يخلق إلا الخير فلم يكن في العالم إلا الخير، فخطر في نفسه مرة خاطر شرّ فتولد عنه إله آخر شريك له هو إله الشر، وقد حكى هذا المعري في لزومياته بقوله:

## فَ كَ رَيزدان على غِرة فصيغ من تفكيره أهرمُنْ

ولم يكونوا يجعلون لهذين الأصلين صوراً مجسَّمة، فلذلك لم يكن دينهم من عداد عبادة الطاغوت لاختصاص اسم الطاغوت بالصور والأجسام المعبودة. وهذا الدين من هذه الجهة يشبه الأديان التي لا تعبد صوراً محسوسة. وسيأتي الكلام على المجوسية عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ النِينَ عَامَنُوا وَالنِينَ هَادُوا ﴾ إلى قوله: ﴿وَالْمَجُوسَ ﴾ في سورة الحج [17].

ويدل على أن هذا الدين هو المراد التعقيب بآية: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِتَمَةٍ فَمِنَ أَللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الظُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْمُرُونٌ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ أَللَهُ لَا نَنَخِذُوا إِلَهَ إِن النَّيْنِ ﴾ عطف قصة على قصة وهو مرتبطٌ بجملة: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتُ ﴾ [النحل: 36].

ومعنى ﴿ وَقَالَ أَللَّهُ لَا نَنَّخِذُوا إِلَّهَ يَنِ ﴾: أنه دعا الناس ونصب الأدلة على بطلان

<sup>(1)</sup> يزدان بتحتية مفتوحة وزاي ساكنة. وأهرمن بهمزة مفتوحة وهاء ساكنة وراء وميم مضمومتين ونون ساكنة.

اعتقاده. وهذا كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنَّ يَّبُدِلُواْ كَلَمَ أَلَّذِ ﴾ [الفتح: 15]، وقوله: ﴿ كَانَا لَكُمْ قَالَ أَلَكُ مِن قَبَلًا ﴾ [الفتح: 15].

وصيغة التثنية من قوله: ﴿إِلَهَيْنِ﴾ أُكدت بلفظ ﴿إِنَّنَيْنِ﴾ للدلالة على أن الاثنينية مقصودة بالنهي إبطالًا لشركٍ مخصوصٍ من إشراك المشركين، وأن لا اكتفاء بالنهي عن تعدد الإله بل المقصود النهي عن التعدد الخاص وهو قول المجوس بإلهين. ووقع في «الكشاف» توجيه ذكر ﴿إِثْنَيْنِ﴾ بأنه لدفع احتمال إرادة الجنس حقيقةً لا مجازاً.

وإذ نُهوا عن اتخاذ إلهين فقد دل بدلالة الاقتضاء على إبطال اتخاذ آلهة كثيرة.

وجملة: ﴿أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُ ﴾ يجوز أن تكون بياناً لجملة: ﴿لَا نَتَخِذُوا إِلَهَيْنِ الْبَعْ لِلْمَبِينِ كموقع الجملة الثانية في قول الشاعر(1):

أقول له ارحل لا تقيمن عندنا

فلذلك فُصلت، وبذلك أفيد بالمنطوق ما أفيد قبل بدلالة الاقتضاء.

والضمير من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ عائدٌ إلى اسم الجلالة في قوله: ﴿وَقَالَ أَللَّهُ ﴾، أي: قال الله إنما الله إله واحد، وهذا جريٌ على أحد وجهين في حكاية القول وما في معناه بالمعنى كما هنا، وقوله تعالى حكاية عن عيسى عَلِيَتُكِينُ : ﴿أَنُ الْعَبُدُوا الله رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ [المائدة: 117]، ف ﴿أَنُ الْعَبُدُوا الله ربك وربهم، فحكاه بالمعنى، فقال: ربي. معنى القول، والله قال له: قل لهم اعبدوا الله ربك وربهم، فحكاه بالمعنى، فقال: ربي.

والقصر في قوله: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ ۗ وَحِدٌّ ﴾ قصر موصوف على صفة، أي: الله مختص بصفة توحد الإلهية، وهو قصر قلب لإبطال دعوى تثنية الإله.

ويجوز أن تكون جملة: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُكُ معترضة واقعة تعليلًا لجملة: ﴿لَا نَتَخِذُوا إِلَهَ يَنِ اِثْنَيْنِ ﴾ أي: والله هو مسمَّى الله فاتخاذ إلهين لأن الله واحد، أي: والله هو مسمَّى إله فاتخاذ إلهين اثنين قلب لحقيقة الإلهية.

وحصر صفة الوحدانية في عَلَم الجلالة بالنظر إلى أن مسمَّى ذلك العَلَم مساوِ لمسمَّى إله، إذ الإله منحصر في مسمَّى ذلك العَلَم.

<sup>(1)</sup> هذا البيت من شواهد النحو وعلم المعانى، وتمام البيت:

وإلا فكن في السرِّ والجهر مسلما

ولا يعرف قائله.

وتفريع ﴿ فَإِنَّنَى فَارَهَبُونِ ﴾ يجوز أن يكون تفريعاً على جملة: ﴿ لاَ نَنَخِذُوا إِلَنهَيْنِ الْمَتْكُلُم من قوله: ﴿ لَا نَنَجْنُ فَا مُعْبُونِ ﴾ من مقول القول، ويكون في ضمير المتكلم من قوله: ﴿ فَارْهَبُونِ ﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب.

ويجوز أن يكون تفريعاً على فعل ﴿وَقَالَ أَللَّهُ ۖ فلا يكون من مقول القول، أي: قال الله لا تتخذوا إلهين فلا ترهبوا غيري. وليس في الكلام التفات على هذا الوجه.

وتفرَّع على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّى فَارَهُ بُونِ ﴾ بصيغة القصر، أي: قصر قلب إضافياً، أي: قصر الرهبة التامة منه عليه فلا اعتداد بقدرة غيره على ضر أحد. وهو رد على الذين يرهبون إله الشر فالمقصود هو المرهوب.

والاقتصار على الأمر بالرهبة وقصرها على كونها من الله يفهم منه الأمر بقصر الرغبة عليه لدلالة قصر الرهبة على اعتقاد قصر القدرة التامة عليه تعالى، فيفيد الرد على الذين يطمعون في إله الخير بطريق الأولى، وإنما اقتصر على الرهبة لأن شأن المزدكية أن تكون عبادتهم عن خوف إله الشر لأن إله الخير هم في أمن منه فإنه مطبوع على الخير.

ووقع في ضمير ﴿فَإِيَنَى ﴾ التفات من الغيبة إلى التكلم لمناسبة انتقال الكلام من تقرير دليل وحدانية الله على وجه كلي إلى تعيين هذا الواحد أنه الله منزل القرآن تحقيقاً لتقرير العقيدة الأصلية. وفي هذا الالتفات اهتمام بالرهبة لما في الالتفات من هز فهم المخاطبين. وتقدم تركيب نظيره بدون التفات في سورة البقرة.

واقتران فعل ﴿ فَارَهَبُونَ ﴾ بالفاء ليكون تفريعاً على تفريع فيفيد مفاد التأكيد لأن تعلق فعل «ارهبون» بالمفعول لفظاً يجعل الضمير المنفصل المذكور قبله في تقدير معمول لفعل آخر، فيكون التقدير: فإياي ارهبوا فارهبون، أي: أمرتكم بأن تقصروا رهبتكم عليً فارهبون امتثالًا للأمر.

## [52] ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ اللِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ اللَّهِ نَنْقُونٌ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مناسبة موقع جملة: ﴿وَلَهُ مَا فَي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ بعد جملة: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا نَتَخِذُواْ إِلَنَهَ يَنِ ابْنَيْنِ ﴾ [النحل: 51]. أن الذين جعلوا إلهين جعلوهما النور والظلمة. وإذ كان النور والظلمة مظهرين من مظاهر السماء والأرض كان المعنى: أن ما تزعمونه إلها للخير وإلها للشر هما من مخلوقاته.

وتقديم المجرور يفيد الحصر فدخل جميع ما في السماء والأرض في مفاد لام الملك، فأفاد أن ليس لغيره شيء من المخلوقات خيرها وشرها. فانتفى أن يكون معه إله آخر لأنه لو كان معه إله آخر لكان له بعض المخلوقات إذ لا يعقل إله بدون مخلوقات.

وضمير ﴿لَهُ ﴾ عائدٌ إلى اسم الجلالة من قوله: ﴿وَقَالَ أَللَّهُ لَا نَنَّخِذُوا إِلَاهَيْنِ اِثْنَيْنَ ﴾.

فعطفه على جملة: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ [النحل: 51] لأن عظمة الإلهية اقتضت الرهبة منه وقصرها عليه، فناسب أن يشار إلى أن صفة المالكية تقتضي إفراده بالعبادة.

وأما قوله: ﴿ وَلَهُ اللِّينُ وَاصِبًا ﴾ فالدين يحتمل أن يكون المراد به الطاعة. من قولهم: دانت القبيلة للملك. أي: أطاعته، فهو من متممات جملة: ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ لأنه لما قصر الموجودات على الكون في ملكه كان حقيقاً بقصر الطاعة عليه، ولذلك قدم المجرور في هذه الجملة على فعله كما وقع في التي قبلها.

ويجوز أن يكون ﴿البِّينُ﴾ بمعنى الديانة، فيكون تذييلًا لجملة: ﴿وَقَالَ اللّهُ لَا نَنَّخِذُواْ إِلَنَهَ يَنِ النَّيْنِ ﴾، لأن إبطال دين الشرك يناسبه أن لا يدين الناس إلا بما يشرعه الله لهم، أي: هو الذي يشرع لكم الدين لا غيره من أئمة الضلال مثل عمرو بن لُحي، وزرادشت، ومَزْدك، وماني، قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَا لَهُم مِّنَ اللِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [الشورى: 21].

ويجوز أن يكون الدين بمعنى الجزاء كما في قوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ اللِّينِ َ اللَّهِينِ َ اللَّهِينِ اللهِ الفاتحة: 4]، فيكون إدماجاً لإثبات البعث الذي ينكره أولئك أيضاً. والمعنى: له ما في السماوات والأرض لا يرجعون إلى غيره ولا ينفعهم يومئذٍ أحد.

والواصب: الثابت الدائم، وهو صالح للاحتمالات الثلاثة، ويزيد على الاحتمال الثالث لأنه تأكيد لرد إنكارهم البعث.

وتفرَّع على هاتين الجملتين التوبيخ على تقواهم غيره، وذلك أنهم كانوا يتقون إله الشر ويتقربون إليه ليأمنوا شره.

[53، 54] ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الطُّرُّ فَالِيَهِ تَجْنَرُونَّ ﴿ وَيَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الطُّرُ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَجِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَا مَلَى اللَّهُ مَا إِذَا كَشَفَ الطُّرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَجِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عطف خبر على خبر. وهو انتقالٌ من الاستدلال بمصنوعات الله الكائنة في ذات الإنسان وفيما يحيط به من الموجودات إلى الاستدلال بما ساق الله من النعم؛ فمن الناس معرضون عن التدبر فيها وعن شكرها وهم الكافرون، فكان في الأدلة الماضية القصد إلى الاستدلال ابتداءً متبوعاً بالامتنان.

وتغير الأسلوب هنا فصار المقصود الأول هو الامتنان بالنعم مدمجاً فيه الاعتبار

بالخلق. فالخطاب موجهٌ إلى الأمة كلها، ولذلك جاء عقبه قوله تعالى: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُرُ مِنكُرُ مِنكُرُ مِنكُر

وابتدئ بالنعم على وجه العموم إجمالًا ثم ذُكرت مهمَّات منها.

والخطاب موجه الى المشركين تذكيراً لهم بأن الله هو ربهم لا غيره لأنه هو المنعم.

وموقع قوله تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ﴿ هَنَا أَنَهُ لَمَا أَبِطُلُ فَي الآية السابقة وجود إلهين اثنين (أحدهما فعله الخير والآخر فعله الشر) أعقبه هنا بأن الخير والضر من تصرفات الله تعالى، وهو يعطي النعمة وهو كاشف الضر.

والباء للملابسة، أي: ما لابسكم واستقر عندكم، و ﴿مِن نِعْمَةِ ﴾ لبيان إبهام ﴿مَا ﴾ الموصولة.

و «من» في قوله تعالى: لـ ﴿ فَنَ اللَّهِ ﴾ ابتدائية، أي: واصلة إليكم من الله، أي: من عطاء الله، لأن النعمة لا تصدر عن ذات الله ولكن عن صفة قدرته أو عن صفة فعله عند مثبتي صفات الأفعال. ولما كان «ما بكم من نعمة» مفيداً للعموم كان الإخبار عنه بأنه من عند الله مغنياً عن الإتيان بصيغة قصر.

و ﴿ ثُمَّ فِي قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ ﴾ للتراخي الرتبي كما هو شأنها الغالب في عطفها الجمل، لأن اللجأ إلى الله عند حصول الضر أعجب إخباراً من الإخبار بأن النعم كلها من الله، ومضمون الجملة المعطوفة أبعد في النظر من مضمون المعطوف عليها.

والمقصود: تقرير أن الله تعالى هو مدبر أسباب ما بهم من خيرٍ وشر، وأنه لا إله يخلق إلا هو، وإنهم لا يلتجئون إلا إليه إذا أصابهم ضر، وهو ضد النعمة.

ومس الضر: حلوله. استعير المس للحصول الخفيف للإشارة إلى ضيق صبر الإنسان بحيث إنه يجأر إلى الله بحصول أدنى شيء من الضر له. وتقدم استعمال المس في الإصابة الخفيفة في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يَتَسَسَّكَ أَللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ﴾ [الأنعام: 17].

و ﴿ تَحْدُرُونٌ ﴾ تصرخون بالتضرع. والمصدر: الجؤار، بصيغة أسماء الأصوات.

وأتبع هذه بنعمةٍ أُخرى وهي نعمة كاشف الضر عن الناس بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا كُشَفَ الظُّرُّ عَنكُمْ ﴾ الآية.

و ﴿ ثُمَّ ﴾ للترتيب الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل. وجيء بحرف ﴿ ثُمَّ ﴾ لأن

مضمون الجملة المعطوفة أبعد في النظر من مضمون المعطوف عليها، فإن الإعراض عن المنعم بكشف الضر وإشراك غيره به في العبادة أعجب حالًا وأبعد حصولًا من اللجأ إليه عند الشدة.

والمقصود تسجيل كفران المشركين، وإظهار رأفة الله بالخلق بكشف الضر عنهم عند التجائهم إليه مع علمه بأن من أولئك من يشرك به ويستمر على شركه بعد كشف الضر عنه.

و ﴿إِذَا ﴾ الأولى مضمَّنة معنى الشرط، وهي ظرف. و ﴿إِذَا ﴾ الثانية فجائية. والإتيان بحرف المفاجأة للدلالة على إسراع هذا الفريق بالرجوع إلى الشرك وأنه لا يتريث إلى أن يبعد العهد بنعمة كشف الضر عنه بحيث يفجأون بالكفر دفعة دون أن يترقبه منهم مترقب، فكان الفريق المعني في قوله تعالى: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم ﴾ فريق المشركين.

## [55] ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَاهُمُّرٌ فَتَمَتَّعُواٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونٌ ﴿ قَالَهُ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لام التعليل متعلقة بفعل ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: 54]، الذي هو من جواب قوله تعالى: ﴿ إِذَا كُشَفَ الْضُرَّ عَنكُمُ ﴾ [النحل: 54]. والكفر هنا كفر النعمة، ولذلك علق به قوله تعالى: ﴿ بِمَا ءَالَيْنَهُمُ ۗ أي: من النعم. وكفر النعمة ليس هو الباعث على الإشراك فإن إشراكهم سابق على ذلك وقد استصحبوه عقب كشف الضر عنهم، ولكن شبهت مقارنة عودهم إلى الشرك بعد كشف الضر عنهم بمقارنة العلة الباعثة على عملٍ لذلك العمل. ووجه الشبه مبادرتهم لكفر النعمة دون تريث.

فاستعير لهذه المقارنة لام التعليل، وهي استعارة تبعية تمليحية تهكمية ومثلها كثير الوقوع في القرآن. وقد سمَّى كثير من النحاة هذه اللام لام العاقبة، ومثالها عندهم قوله تعالى: ﴿ فَالْنَقَطَهُ مَا لُو فِرْعَوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا ﴾ [القصص: 8]، وقد بيناها في مواضع آخرها عند قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾ في هذه السورة [النحل: 25]

وضمير ﴿لِيَكُفْرُوا ﴾ عائدٌ إلى ﴿فَرِيقٌ ﴾ [النحل: 54] باعتبار دلالته على جمع من الناس.

والإيتاء: الإعطاء. وهو مستعارٌ للإنعام بالحالة النافعة، لأن شأن الإعطاء أن يكون تمكيناً بالمأخوذ المحبوب.

وعبَّر بالموصول ﴿ بِمَا ءَانَيْنَهُمُّ ﴾ لما تؤذن به الصلة من كونه نعمة تفظيعاً لكفرانهم بها، لأن كفران النعمة قبيحٌ عند جميع العقلاء.

وفرّع عليه مخاطبتهم بأمرهم بالتمتع أمر إمهال وقلة اكتراث بهم وهو في معنى التخلية.

والتمتع: الانتفاع بالمتاع. والمتاع الشيء الذي ينتفع به انتفاعاً محبوباً ويسر به. ويقال: تمتع بكذا واستمتع. وتقدم المتاع في آخر سورة براءة.

والخطاب للفريق الذين يشركون بربهم على طريقة الالتفات. والأظهر أنه مقول لقولٍ محذوف. لأنه جاء مفرعاً على كلام خوطب به الناس كلهم كما تقدم، فيكون المفرع من تمام ما تفرع عليه. وذلك ينافي الالتفات الذي يقتضي أن يكون مرجع الضمير إلى مرجع ما قبله.

والمعنى: فنقول تمتعوا بالنعم التي أنتم فيها إلى أمد.

وفرِّع عليه التهديد بأنهم سيعلمون عاقبة كفران النعمة بعد زوال التمتع. وحذف مفعول ﴿نَعَامُونَ ﴾، أي: تعلمون جزاء كفركم.

[56] ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمٌّ تَاللَّهِ لَتُسْتَالُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ ۗ ( اللهِ عَلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمٌّ تَاللَّهِ لَتُسْتَالُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ

عطف حالة من أحوال كفرهم لها مساس بما أنعم الله عليهم من النعمة، فهي معطوفة على جملة: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: 53]، ويجوز أن تكون حالًا من الضمير المجرور في قوله تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ ﴾ على طريق الالتفات. ويجوز أن تكون معطوفة على ﴿يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: 54].

ما حكى هنا هو من تفاريع دينهم الناشئة عن إشراكهم والتي هي من تفاريع كفران نعمة ربهم، إذ جعلوا في أموالهم حقاً للأصنام التي لم ترزقهم شيئاً. وقد مر ذلك في سورة الأنعام عند قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ بِلِهِ مِمَّا ذَرًا مِنَ ٱلْكَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَا لِهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَآبِكُ [الأنعام: 136].

إلا أنه اقتصر هنا على ذكر ما جعلوه لشركائهم دون ما جعلوه لله لأن المقام هنا لتفصيل كفرانهم النعمة، بخلاف ما في سورة الأنعام فهو مقام تعداد أحوال جاهليتهم وإن كان كل ذلك منكراً عليهم، إلا أن بعض الكفر أشد من بعض.

والجعل: التصيير والوضع. تقول: جعلت لك في مالي كذا. وجيء هنا بصيغة المضارع للدلالة على تجدد ذلك منهم واستمراره، بخلاف قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: 38]، بأنه حكاية قضية مضت من عنادهم وجدالهم في أمر البعث.

ومفعول ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ محذوف لظهوره، وهو ضمير «ما»، أي: لا يعلمونه. ومثل حذف هذا الضمير كثير في الكلام.

وماصدق صلة ﴿مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وهو الأصنام، وإنما عبر عنها بهذه الصلة زيادةً في تفظيع سخافة آرائهم، إذ يفرضون في أموالهم عطاء يعطونه لأشياء لا يعلمون حقائقها بله مبلغ ما ينالهم منها، وتخيلات يتخيلونها ليست في الوجود ولا في الإدراك ولا من الصلاحية للانتفاع في شيء، كما قال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَّمَاتُهُ سَيَّتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنتُهُ بِهَا مِن سُلطَنٍّ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَمَا تَهُوى أَلْأَنفُسٌ [النجم: 23]، وضمير في يَعْلُونَ ﴾.

ووصف النصيب بأنه ﴿مِمَّا رَزَقَنَهُمْ لتشنيع ظلمهم، إذ تركوا المنعم فلم يتقربوا إليه بما يرضيه في أموالهم مما أمرهم بالإنفاق فيه كإعطاء المحتاج، وأنفقوا ذلك في التقرب إلى أشياء موهومة لم ترزقهم شيئاً.

ثم وجه الخطاب إليهم على طريقة الالتفات لقصد التهديد. ولا مانع من الالتفات هنا لعدم وجود فاء التفريع كما في قوله تعالى: ﴿فَتَمَتَّعُوّاً ﴾ [النحل: 55].

وتصدير جملة التهديد والوعيد بالقسم لتحقيقه، إذ السؤال الموعود به يكون يوم البعث وهم ينكرونه فناسب أن يؤكد.

والقسم بالتاء يختص بما يكون المقسم عليه أمراً عجيباً ومستغرباً، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ فَالْوَا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ ﴾ في سورة يوسف [73]. وسيأتي في قوله تعالى: ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُم ﴾ في سورة الأنبياء [57]. فالإتيان في القسم هنا بحرف التاء مؤذنٌ بأنهم يسألون سؤالًا عجيبًا بمقدار غرابة الجرم المسؤول عنه.

والسؤال كناية عما يترتب عليه من العقاب، لأن عقاب العادل يكون في العرف عقب سؤال المجرم عما اقترفه إذ لعل له ما يدفع به عن نفسه، فأجرى الله أمر الحساب يوم البعث على ذلك السنن الشريف. والتعبير عنه بـ ﴿ كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾ كناية عن استحقاقهم العقاب لأن الكذب على الله جريمة.

والإتيان بفعل الكون وبالمضارع للدلالة على أن الافتراء كان من شأنهم، وكان متجدداً ومستمراً منهم، فهو أبلغ من أن يقال: عما تفترون، وعما افتريتم.

[57] ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْمِنَاتِ سُبْحَنَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونٌ ﴿ أَنَّ ﴾.

عطف على جملة: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَـُهُمٌّ ﴾.

هذا استدلالٌ بنعمة الله عليهم بالبنين والبنات، وهي نعمة النسل، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونٌ ﴾ أي: ما يشتهون مما رزقناهم من الذرية.

وأدمج في هذا الاستدلال وهذا الامتنان ذكرُ ضرب شنيع من ضروب كفرهم، وهو افتراؤهم: أن زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات الجن، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبَيْنَ لَلْجِنَةِ نَسَبًا ﴾ [الصافات: 158]. وهو اعتقاد قبائل كنانة وخزاعة.

والجعل: هنا النسبة بالقول.

و ﴿ سُبَحَنَهُ ﴾ مصدر نائب عن الفعل، وهو منصوب على المفعولية المطلقة، وهو في محل جملة معترضة وقعت جواباً عن مقالتهم السيئة التي تضمنتها حكاية ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنْتِ ﴾ إذ الجعل فيه جعل بالقول، فقوله: ﴿ سُبَحَنَهُ أَنْ مثل قولهم: حاش لله ومعاذ لله، أي: تنزيها له عن أن يكون له ذلك.

وإنما قدم ﴿ سُبَحْنَهُ ﴿ على قوله: ﴿ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ ليكون نصًا في أن التنزيه عن هذا الجعل لذاته وهو نسبة البنوة لله، لا عن جعلهم له خصوص البنات دون الذكور الذي هو أشد فظاعة، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ ، لأن ذلك زيادة في النفظيع، فقوله: ﴿ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ ، الخبر في الجملة التهظيع، فقوله: ﴿ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ .

وماصدق ﴿مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ الأبناء الذكور بقرينة مقابلته بالبنات، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا لِمُثَرِّ أَحَدُهُم بِاللَّاتَى ﴾ [النحل: 58]، أي: والحال أن لهم ذكور من أبنائهم فهلًا جعلوا لله بنين وبنات. وهذا ارتقاءٌ في إفساد معتقداتهم بحسب عُرفهم وإلا فإنه بالنسبة إلى الله سواء للاستواء في التولد الذي هو من مقتضى الحدوث المنزه عنه واجب الوجود.

وسيخص هذا بالإبطال في قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: 62]. ولهذا اقتصر هنا على لفظ البنات الدال على الذوات، واقتصر على أنهم يشتهون الأبناء، ولم يتعرض إلى كراهتهم البنات وإن كان ذلك مأخوذاً بالمفهوم لأن ذلك درجة أُخرى من كفرهم ستخص بالذكر.

[58، 58] ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ قَلَى يَنُورَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوَءٍ مَا بُشِّرَ بِقِيِّهِ أَيْمُسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُهُۥ في التُّرَابِّ أَلَا سَآءَ مَا يَخَكُمُونَ ﴿ وَ ﴾.

الواو في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْثَ﴾ يجوز أن تكون واو الحال.

ويجوز أن تكون الجملة معترضة والواو اعتراضية اقتضى الإطالة بها أنها من تفاريع شركهم. فهي لذلك جديرة بأن تكون مقصودة بالذكر كأخواتها، وهذا أولى من أن تجعل معطوفة على جملة: ﴿وَلَكُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل: 57] التي هي في موضع الحال، لأن ذلك

يفيت قصدها بالعد. وهذا القصد من مقتضيات المقام وإن كان مآل الاعتبارين واحداً في حاصل المعنى.

والتعبير عن الإعلام بازدياد الأنثى بفعل ﴿ بُشِرَ ﴾ في موضعين لأنه كذلك في نفس الأمر، إذ ازدياد المولود نعمة على الوالد لما يترقبه من التأنس به ومزاحه والانتفاع بخدمته وإعانته عند الاحتياج إليه، ولما فيه من تكثير نسل القبيلة الموجب عزتها، وآصرة الصهر. ثم إن هذا مع كونه بشارةً في نفس الأمر فالتعبير به يفيد تعريضاً بالتهكم بهم إذ يعدون البشارة مصيبة وذلك من تحريفهم الحقائق. والتعريض من أقسام الكناية والكناية تجامع الحقيقة.

والباء في ﴿بِالْأَنْيَ﴾ لتعدية فعل البشارة وعلِّقت بذات الأنثى. والمراد: بولادتها، فهو على حذف مضاف معلوم.

وفعل ﴿ ظُلَّ ﴾ من أفعال الكون أخوات كان التي تدل على اتصاف فاعلها بحالة لازمة فلذلك تقتضي فاعلًا مرفوعاً يدعى اسماً وحالًا لازماً له منصوباً يدعى خبراً لأنه شبيه بخبر المبتدإ. وسمَّاها النحاة لذلك نواسخ لأنها تعمل فيما لولاها لكان مبتدأ وخبراً، فلمَّا تغير معها حكم الخبر سمِّيت ناسخة لرفعه، كما سمِّيت «إن» وأخواتها و«ظن» وأخواتها كذلك. وهو اصطلاح تقريبي وليس برشيق.

ويستعمل ﴿ ظُلَّ ﴾ بمعنى صار. وهو المراد هنا.

واسوداد الوجه: مستعملٌ في لون وجه الكئيب إذ ترهقه غبرة، فشبّهت بالسواد مبالغة.

والكظيم: الغضبان المملوء حنقاً. وتقدم في قوله تعالى: ﴿فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [يوسف: 84]، أي: أصبح حَنِقاً على امرأته. وهذا من جاهليتهم الجهلاء وظلمهم، إذ يعاملون المرأة معاملة من لو كانت ولادة الذكور باختيارها، ولماذا لا يحنق على نفسه إذ يلقح امرأته بأنثى، قالت إحدى نسائهم أنشده الأصمعي تذكر بعلها وقد هجرها لأنها تلد البنات:

يغضبُ إن لم نلد البنينا وإنما نُعطى الذي أُعطينا

والتواري: الاختفاء، مضارع واراه، مشتق من الوراء وهو جهة الخلف. و ﴿مِنْ ﴾ في قوله تعالى: ﴿مِن سُوَّءٍ مَا بُشِرَ بِدِ ﴾ للابتداء المجازي المفيد معنى التعليل، لأنه يقال: فعلت كذا من أجل كذا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْنُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمَلَاقٍ ﴾ [الأنعام: 151]، أي: يتوارى من أجل تلك البشارة.

وجملة ﴿أَيْمُسِكُمُ ﴾ بدل اشتمال من جملة: ﴿يَنَوَرَىٰ ﴾ ، لأنه يتوارى حياءً من الناس، فيبقى متوارياً من قومه أيَّاماً حتى تُنسى قضيته. هو معنى قوله تعالى: ﴿أَيُمُسِكُمُ ﴾ إلى الناس، فيبقورى يتردد بين أحد هذين الأمرين بحيث يقول في نفسه: أأمسكه على هون أم أدسه في التراب. والمراد: التردد في جواب هذا الاستفهام.

والهون: الذل. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ أَلَيُّومَ تُجَرُّونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ في سورة الأنعام [93].

والدس: إخفاء الشيء بين أجزاء شيء آخر كالدفن. والمراد: الدفن في الأرض وهو الوأد. وكانوا يئدون بناتهم، بعضهم يئد بحدثان الولادة، وبعضهم يئد إذا يفعت الأنثى ومشت وتكلمت، أي: حين تظهر للناس لا يمكن إخفاؤها. وذلك من أفظع أعمال الجاهلية، وكانوا متمالئين عليه ويحسبونه حقاً للأب فلا ينكرها الجماعة على الفاعل.

ولذلك سمَّاه الله حُكماً بقوله تعالى: ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾. وأعلن ذمه بحرف ﴿أَلَا ﴾ لأنه جَور عظيم قد تمالأوا عليه وخوَّلوه للناس ظلماً للمخلوقات، فأسند الحكم إلى ضمير الجماعة مع أن الكلام كان جارياً على فعلٍ واحدٍ غير معين قضاءً لحق هذه النكتة.

[60] ﴿ لِلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوَّةِ وَلِلهِ الْمَثَلُ الْأَعَلَىٰ وَهُوَ الْمَزِيزُ الْمَكِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَكِيدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَثَلُ الْأَعَلَىٰ وَهُوَ الْمَزِيزُ

هذه الجملة معترضة جواباً عن مقالتهم التي تضمَّنها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم اللّهِ اللّهُ وَلَهُ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَمَا نسبوه تقدم، فهي بمنزلة جملة: ﴿سُبَّحَنَهُ ﴾ غير أن جملة: ﴿سُبَّحَنَهُ ﴾ جواب بتنزيه الله عما نسبوه إليه، وهذه جواب بتحقيرهم على ما يعاملون به البنات مع نسبتهم إلى الله هذا الصنف المحقر عندهم.

وقد جرى الجواب على استعمال العرب عندما يسمعون كلاماً مكروهاً أو منكراً أن يقولوا للناطق به: بفيك الحَجَر، وبفيك الكَثْكَث، ويقولون: تربت يداك، وتربت يمينك، واخسأ.

وكذلك جاء قوله تعالى: ﴿لِلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ﴾ شتماً لهم. والمثل: الحال العجيبة في الحسن والقبح، وإضافته إلى السوء للبيان.

وعرِّفُوا بـ «الذين لا يؤمنُون بالآخرة» لأنم اشتهروا بهذه الصلة بين المسلمين، كقوله تعالى: ﴿ فَالذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكَبِرُونَا ﴾ [النحل: 22]، وقوله: ﴿ بَلِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَى الْعَدَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴾ [سبأ: 8].

وجملة: ﴿وَلِلهِ أَلْمَثُلُ أَلْأَعُلَى عطفت على جملة: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّي لَا يُؤمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السّوَّي لَا يُعلَى الله الولد وهو من لوازم السّوّي لأن بها تكملة إفساد قولهم وذم رأيهم، إذ نسبوا إلى الله الولد وهو من لوازم الاحتياج والعجز. ولما نسبوا إليه ذلك خصّوه بأخس الصنفين عندهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: 62]، وإن لم يكن كذلك في الواقع، ولكن هذا جرى على اعتقادهم ومؤاخذة لهم برأيهم.

و﴿ أَلْأَعَلَىٰ ﴾ تفضيل، وحذف المفضل عليه لقصد العموم، أي: أعلى من كل مثل في العلو بقرينة المقام.

والسوء: بفتح السين مصدر ساءه، إذا عمل معه ما يكره. والسوء ـ بضم السين ـ الاسم، تقدم في قوله تعالى: ﴿ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ في سورة البقرة [49].

والمثل تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اِسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ في سورة البقرة [17].

و ﴿ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ تقدم عند قوله تعالى: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ في سورة البقرة [209].

[61] ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَبَّةٍ وَلَكِنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَتَّى فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوكَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونٌ ﴿ إِنَي ﴾ .

هذا اعتراضٌ في أثناء التوبيخ على كفرهم الذي من شرائعه وأد البنات. فأما وصف جعلهم لله البنات اللاتي يأنفون منها لأنفسهم، ووصف ذلك بأنه حكم سوء، ووصف حالهم بأنها مثل سوء، وعرَّفهم بأخص عقائدهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة، أتبع ذلك بالوعيد على أقوالهم وأفعالهم.

والظلم: الاعتداء على الحق. وأعظمه الاعتداء على حق الخالق على مخلوقاته، وهو حق إفراده بالعبادة، ولذلك كان الظلم في القرآن إذا لم يعد إلى مفعول نحو ﴿ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [آل عمران: 117]، مراداً منه أعظم الظلم وهو الشرك حتى صار ذلك حقيقة عرفية في مصطلح القرآن، وهو المراد هنا من هذا الإنذار. وأما الظلم الذي هو دون الإشراك بالله فغير مراد هنا لأنه مراتب متفاوتة كما يأتي قريباً فلا يقتضي عقاب الاستئصال على عمومه.

والتعريف في ﴿النَّاسَ﴾ يحمل على تعريف الجنس ليشمل جميع الناس. لأن ذلك أنسب بمقام الزجر، فليس قوله تعالى: ﴿النَّاسَ﴾ مراداً به خصوص المشركين من أهل مكة الذين عادت عليهم الضمائر المتقدمة في قوله: ﴿لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَهُمُّ ﴾ [النحل: 55]

وما بعده من الضمائر، وبذلك لا يكون لفظ ﴿ النَّاسَ ﴾ إظهاراً في مقام الإضمار.

وضمير ﴿عَلَيْهَا﴾ صادق على الأرض وإن لم يجر لها ذكر في الكلام، فإن المقام دال عليها. وذلك استعمالٌ معروفٌ في كلامهم كقوله تعالى: ﴿حَتَىٰ تَوَارَتُ بِالْحِجَابِّ﴾ [ص: 32] يعني الشمس، ويقولون: أصبحت باردة، يريدون الغداة، ويقول أهل المدينة: ما بين لابتيها أحد يفعل كذا، يريدون لابتي المدينة.

والدابة: اسم لما يدب على الأرض، أي: يمشي، وتأنيثه بتأويل ذات. وخص اسم ﴿ دَآبَةِ ﴾ في الاستعمال بالإطلاق على ما عدا الإنسان مما يمشي على الأرض.

وحرف ﴿لَوْ﴾ حرف امتناع لامتناع، أي: حرف شرط يدل على امتناع وقوع جوابه لأجل امتناع وقوع شرطه. وشرط ﴿لَوْ﴾ ملازم للزمن الماضي فإذا وقع بعد ﴿لَوْ﴾ مضارع انصرف إلى الماضي غالباً.

فالمعنى: لو كان الله مؤاخذاً الخلق على شركهم لأفناهم من الأرض وأفنى الدواب معهم، أي: ولكنه لم يؤاخذهم.

ودليل انتفاء شرط ﴿لَوْ﴾ هو انتفاء جوابها، ودليل انتفاء جوابها هو المشاهدة، فإن الناس والدواب ما زالوا موجودين على الأرض.

ووجه الملازمة بين مؤاخذة الظالمين بذنوبهم وبين إفناء الناس غير الظالمين وإفناء الدواب، أن الله خلق الناس ليعبدوه، أي: ليعترفوا له بالإلهية والوحدانية فيها، قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ لَإِلِنَ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فنعمة الإيجاد تقضي على العاقل أن يشكر موجده، فإذا جحد وجوده أو جحد انفراده بالإلهية فقد نقض العهد الذي وجد على شرطه، فاستحق المحو من الوجود بالاستئصال والإفناء.

وبذلك تعين أن المراد من الظلم في قوله تعالى: ﴿ بِظُلِمِ ﴿ الإشراك أو التعطيل. وأما ما دون ذلك من الاعتداء على حق الله بمعصية أمره، أو على حقوق المخلوقات باغتصابها فهو مراتب كثيرة، منها اعتداء أحد على وجود إنسان آخر محترم الحياة فيعدمه عمداً، فذلك جزاؤه الإفناء لأنه أفنى مماثله، ولا يتعداه إلى إفناء من معه، وما دون ذلك من الظلم له عقاب دون ذلك، فلا يستحق شيء غير الشرك الإهلاك، ولكن شأن العقاب أن يقصر على الجاني.

فوجه اقتضاء العقاب على الشرك إفناء جميع المشركين ودوابهم أن إهلاك الظالمين لا يحصل إلا بحوادث عظيمة لا تتحدد بمساحة ديارهم، لأن أسباب الإهلاك لا تتحدد في عادة نظام هذا العالم، فلذلك يتناول الإهلاك الناس غير الظالمين ويتناول دوابهم.

وإذ قد كان الظلم، أي: الإشراك لم تخل منه الأرض لزم من إهلاك أهل الظلم سريان الإهلاك إلى جميع بقاع الأرض فاضمحل الناس والدواب فيأتي الفناء في قرون متوالية من زمن نوح مثلًا، فلا يوجد على الأرض دابة في وقت نزول الآية.

فأما من عسى أن يكون بين الأمة المشركة من صالحين، فإن الله يقدِّر للصالحين أسباب النجاة بأحوال خارقة للعادة كما قال تعالى: ﴿وَيُتَجِّمِ اللهُ الذِينَ اِتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ الزمر: 61]. وقد أخبر الله تعالى بأنه نجَى هوداً والذين آمنوا معه، وأخبر بأنه نجَّى أنبياء آخرين. وكفاك نجاة نوح عَلَيَ اللهُ والذين آمنوا معه من الطوفان في السفينة.

وقد دل قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أن تأخيرهم متفاوت الآجال، ففي مدد تلك الآجال تبقى أقوامٌ كثيرةٌ تعمر بهم الأرض، فذلك سبب بقاء أممٌ كثيرةٌ من المشركين ومن حولهم.

واقتضى قوله تعالى: ﴿مِن دَآبَةِ ﴾ إهلاك دواب الناس معهم لو شاء الله ذلك، لأن استئصال أمة يشتمل على استئصال دوابها، لأن الدواب خلقت لنفع الناس فلا بدع أن يستأصلها الله إذا استأصل ذويها.

والاقتصار على ذكر دابة في هذه الآية إيجاز، لأنه إذا كان ظلم الناس مفضياً إلى استئصال الطالمين حاصلًا بدلالة الاقتضاء.

وهذا في عذاب الاستئصال، وأما ما يصيب الناس من المصائب والفتن الوارد فيه قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَ الذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَرَةً ﴿ [الأنفال: 25]، فذلك منوطٌ بأسباب عادية، فاستثناء الصالحين يقتضي تعطيل دواليب كثيرة من دواليب النظام الفطري العام، وذلك لا يريد الله تعطيله لما يستتبع تعطيله من تعطيل مصالح عظيمة، والله أعلم بذلك.

فقد جاء في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم يُبعثون على نياتهم»، أي: يكون للمُحسن الذي أصابه العذاب تبعاً جزاء على ما أصابه من مصيبة غيره. وإنما الذي لا

ينال البريء هو العقاب الأخروي الذي جعله الله جزاءً على التكليف، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ وَلا نَزِرُ وَانِرَهُ وَزَرَ أُخْرَكُ ﴾ [الأنعام: 164].

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الدواب التي على الأرض مخلوقة لأجل انتفاع الإنسان، فلذلك لم يكن استعمال الإنسان إياها فيما تصلح له ظلماً لها، ولا قتلها لأكلها ظلماً لها.

والمؤاخذة: الأخذ المقصود منه الجزاء، فهو أخذُ شديد، ولذلك صيغت له صيغة المفاعلة الدالة على الكثرة، فدل على أن المؤاخذة المنتفية بـ ﴿لو﴾ هي الأخذ العاجل المناسب للمجازاة، لأن شأن الجزاء في العرف أن لا يتأخر عن وقت حصول الذنب.

ولهذا جاء الاستدراك بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾. فموقع الاستدراك هنا أنه تعقيب لقوله تعالى: ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَأَبَّةٍ ﴾.

والأجل: المدة المعينة لفعل ما. والمسمَّى: المعين، لأن التسمية تعيين الشيء وتمييزه، وتسمية الآجال تحديدها.

وتقدم نظير هذه عند قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَثَغِّرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَثْغِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ في سورة الأعراف [34].

[62] ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَهُونَ ۗ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ الْمُسُنَى لَا جَرَمَ أَنَ لَمُمُ الْنَارَ وَأَنَهُم مُّفْرِطُونٌ ﴿ فَا ﴾.

هذا ضغث على إبالة من أحوالهم في إشراكهم تخالف قصة قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبُنَتِ ﴾ [النحل: 57]، باعتبار ما يختص بهذه القصة من إضافتهم الأشياء المكروهة عندهم إلى الله مما اقتضته كراهتهم البنات بقوله تعالى: ﴿وَلَمْتُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل: 57]، فكان ذلك الجعل ينطوي على خصلتين من دين الشرك، وهما: نسبة البنوة إلى الله، ونسبة أخس أصناف الأبناء في نظرهم إليه، فخصت الأولى بالذكر بقوله: ﴿وَيَجْمَلُونَ لِلهِ الْلَهُ مِع الإيماء إلى كراهتهم البنات كما تقدم.

وخصَّت هذه بذكر الكراهية تصريحاً، ولذلك كان الإتيان بالموصول والصلة ﴿مَا يَكُرَهُونَ ﴾ هو مقتضى المقام الذي هو تفظيع قولهم وتشنيع استئثارهم.

وقد يكون الموصول للعموم فيشير إلى أنهم جعلوا لله أشياء يكرهونها لأنفسهم مثل الشريك في التصرف؛ وأشياء لا يرضونها لآلهتهم ونسبوها لله كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمُ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى أَللَّهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى أَللَّهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى أَللَّهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى أَللَّهِ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام: 136].

وفي «الكشاف»: «يجعلون لله أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها». فهو مراد عموم

الموصول، فتكون هذه القصة أعم من قصة قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنَتِ ﴾، ويكون تخصيصها بالذكر من جهتين: جهة اختلاف الاعتبار، وجهة زيادة أنواع هذا الجعل.

وجملة ﴿وَتَصِفُ ٱلسِّنَتُهُمُ الْكَذِبَ ﴾ عطف قصة على قصةٍ أُخرى من أحوال كفرهم.

ومعنى ﴿تَصِفُ﴾ تذكر بشرح وبيان وتفصيل، حتى كأنها تذكر أوصاف الشيء. وحقيقة الوصف: ذكر الصفات والحُلَى. ثم أطلق على القول المبين المفصل. قال في «الكشاف» في الآية الآتية في أواخر هذه السورة: «هذا من فصيح الكلام وبليغه. جعل القول كأنه عين الكذب فإذا نطقت به ألسنتهم فقد صورت الكذب بصورته، كقولهم: وجهها يصف الجمال، وعينها تصف السحر» آهـ.

وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿ سُبَحَنَهُ ، وَتَعَكَىٰ عَمَّا بَصِفُونَ ﴾ في سورة الأنعام [100]. وسيأتي في آخر هذه السورة: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَاكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَا اللهُ عَرَامٌ ﴾ [النحل: 116]. ومنه قول المعري:

سرى برق المعرّة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالا

أي: يشكو الإعياء من قطع مسافة طويلة في زمنث قليل، وهو من بديع استعاراته.

والمراد من هذا الكذب كل ما يقولونه من أقوال خاصتهم ودهمائهم باعتقاد أو تهكم. فمن الأول قول العاصي بن وائل المحكي في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [مريم: 77]، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَإِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَقِي إِنَّ لِي عِندَهُ, لَلْحُسُنَيِّ ﴾ [فصلت: 50]. ومن الثاني قولهم في البلية: أن صاحبها يركبها يوم القيامة لكيلا يعيى.

وانتصب ﴿ أَلْكَذِبَ ﴾ على أنه مفعول ﴿ تَصِفُ ﴾.

و ﴿ أَنَ لَهُمُ الْمُسَنَّى ﴾ بدل من ﴿ أَلَكَذِبَ ﴾ أو ﴿ الْمُسَنَّى ﴾ صفة لمحذوف، أي: الحالة الحسني.

وجملة ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُثُمُ النَّارَ﴾ جواب عن قولهم المحكي. ومعنى لا جرم لا شك، أي: حقًا. وتقدم في سورة هود.

و ﴿ مُُفْرِطُونٌ ﴾ \_ بكسر الراء المخففة \_ في قراءة نافع: اسم فاعل من أفرط، إذا بلغ غاية شيءٍ ما، أي: مفرطون في الأخذ من عذاب النار.

وقراه أبو جعفر \_ بكسر الراء مشددة \_ من فرَّط المضاعف. وقرأه البقية بفتح الراء مخففة على زنة اسم المفعول، أي: مجعولون فَرَطاً بفتحتين، وهو المقدم إلى الماء ليسقي.

والمراد: أنهم سابقون إلى النار معجِّلون إليها لأنهم أشد أهل النار استحقاقاً لها، وعلى هذا الوجه يكون إطلاق الإفراط على هذا المعنى استعارة تهكمية كقول عمرو بن كلثوم:

## فع جَلْنا القِرى أن تستمونا

أراد فبادرنا بقتالكم حين نزلتم بنا مغيرين علينا.

وفيها مع ذكر النار في مقابلتها محسن الطباق. على أن قراءة نافع تحتمل التفسير بهذا أيضاً لجواز أن يقال: أفرط إلى الماء إذا تقدم له.

[63] ﴿ تَالِيَهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِن قَبِلْكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْمُثَرِّ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ قَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

استئناف ابتدائي داخل في الكلام الاعتراضي قُصد منه تنظير حال المشركين المتحدث عنهم وكفرهم في سوء أعمالهم وأحكامهم بحال الأمم الضالة من قبلهم الذين استهواهم الشيطان من الأمم البائدة مثل عاد وثمود، والحاضرة كاليهود والنصارى.

ووجه الخطاب إلى النبي ﷺ لقصد إبلاغه إلى أسماع الناس، فإن القرآن منزلٌ لهدي الناس، فتأكيد الخبر بالقسم منظور فيه إلى المقصودين بالخبر لا إلى الموجه إليه الخبر، لأن النبي ﷺ لا يشك في ذلك.

ومصب القسم هو التفريع في قوله تعالى: ﴿فَزَيَّنَ لَمُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاكُهُمْ ﴾.

وأما الإرسال إلى أمم من قبلهم فلا يشك فيه المشركون. وشأن التاء المثناة أن تقع في قَسَم على مستغرب مصب القَسَم هنا هو المفرد بقوله تعالى: ﴿فَرَيَّنَ لَمُمُ الشَّيطَنُ أَعْمَالَهُمْ ، لأن تأثير تزيين الشيطان لهم أعمالهم بعدما جاءهم من إرشاد رسلهم أمرٌ عجيب. وتقدم الكلام على حرف تاء القسم آنفاً عند قوله تعالى: ﴿تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونٌ ﴾ [النحل: 65].

وجملة: ﴿ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ ﴾ معطوفة على جملة جواب القسم. والتقدير: أرسلنا فزين لهم الشيطان أعمالهم.

وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعاصي. فمن ذلك عدم الإيمان بالرسل وهو كمال التنظير. ومنها الابتداعات المنافية لما جاءت به الرسل عليه مثل ابتداع المشركين البَحيرة والسائبة. والمقصود: أن المشركين سلكوا مسلك من قبلهم من الأمم التي زين لهم الشيطان أعمالهم.

وجملة: ﴿فَهُو وَلِيَّهُمُ الْيُوْمِ ﴾ يجوز أن تكون مفرَّعة على جملة القَسَم بتمامها، على أن يكون التفريع هو المقصود من جملة الاستئناف للتنظير؛ فيكون ضمير ﴿وَلِيُّهُمُ ﴾ عائداً إلى المنظرين بقرينة السياق. ولا مانع من اختلاف معادي ضميرين متقاربين مع القرينة، كقوله تعالى: ﴿وَعَمَرُوهِا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهِا ﴾ [الروم: 9].

والمعنى: فالشيطان ولي المشركين اليوم، أي: متولي أمرهم كما كان ولي الأمم من قبلهم إذ زين لهم أعمالهم، أي: لا ولي لهم اليوم غيره رداً على زعمهم أن لهم الحسنى. ويكون في الكلام شبه الاحتباك. والتقدير: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فكان وليهم حينئذ، وهو ولي المشركين اليوم يزين لهم أعمالهم كما كان ولي من قبلهم.

وقوله ﴿ أَلْيُو مَ ﴾ مستعملٌ في زمانٍ معهودٍ بعهد الحضور، أي: فهو وليهم الآن. وهو كناية عن استمرار ولايته لهم إلى زمن المتكلم مطلقاً بدون قصد، لما يدل عليه لفظه من الوقت الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وهو منصوب على الظرفية للزمان الحاضر. وأصله: اليوم الحاضر، وهو اليوم الذي أنت فيه. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ الْيُوْمَ يَسِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُّ ﴾ في سورة العقود [3].

ولا يستعمل في يوم مضى معرَّفاً باللام إلا بعد اسم الإشارة، نحو: ذلك اليوم، أو مثل: يومئذ.

[64] ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الذِهِ الْحَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ وَهَا لَكُ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ الْكِكَتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الذِهِ الْحَنَافُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۗ ﴾.

عطف على جملة القسم. والمناسبة أن القرآن أنزل لإتمام الهداية وكشف الشبهات التي عرضت للأمم الماضية والحاضرة فتركت أمثالها في العرب وغيرهم.

فلما ذكرت ضلالاتهم وشبهاتهم عقب ذلك ببيان الحكمة في إرسال محمد وانزال القرآن إليه، فالقرآن جاء مبيناً للمشركين ضلالهم بياناً لا يترك للباطل مسلكاً إلى النفوس، ومفصحاً عن الهدى إفصاحاً لا يترك للحيرة مجالًا في العقول، ورحمة للمؤمنين بما جازاهم عن إيمانهم من خير الدنيا والآخرة.

وعبَّر عن الضلال بطريقة الموصولية ﴿الذِي اِخْنَلَفُواْ فِيهِ﴾ للإيماء إلى أن سبب الضلال هو اختلافهم على أنبيائهم، فالعرب اختلفت ضلالتهم في عبادة الأصنام، عبدت كل قبيلة منهم صنماً، وعبد بعضهم الشمس والكواكب، واتخذت كل قبيلة لنفسها أعمالًا يزعمونها ديناً صحيحاً. واختلفوا مع المسلمين في جميع ذلك الدين.

والإتيان بصيغة القصر في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ﴾ لقصد الإحاطة بالأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها. فهو قصرٌ ادعائي ليرغب السامعون في تلقيه وتدبره من مؤمن وكافر كلُّ بما يليق بحاله حتى يستووا في الاهتداء.

ثم إن هذا القصر يعرض بتفنيد أقوال من حسبوا من المشركين أن القرآن أنزل لذكر القصص لتعليل الأنفس في الأسمار ونحوها حتى قال مضلهم: أنا آتيكم بأحسن مما جاء به محمد، آتيكم بقصة «رستم» و«إسفنديار». فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد الجامعة لأصول الخير، وهي كشف الجهالات والهدى إلى المعارف الحق وحصول أثر ذينك الأمرين. وهو الرحمة الناشئة عن مجانبة الضلال واتباع الهدى.

وأدخلت لام التعليل على فعل «تبين» الواقع موقع المفعول لأجله لأنه من فعل المخاطب لا من فعل فأنزلناك، فالنبي هو المباشر للبيان بالقرآن تبليغاً وتفسيراً. فلا يصح في العربية الإتيان بالتبيين مصدراً منصوباً على المفعولية لأجله إذ ليس متحداً مع العامل في الفاعل، ولذلك خولف في المعطوف فنصب فوهدك ورَحْمَة لانهما من أفعال مُنزِل القرآن، فالله هو الهادي والراحم بالقرآن، وكل من البيان والهدى والرحمة حاصلٌ بالقرآن فآلت الصفات الثلاث إلى أنها صفات للقرآن أيضاً.

والتعبير بـ ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ دون للمؤمنين، أو للذين آمنوا، للإيماء إلى أنهم الذين الإيمان كالسجية لهم والعادة الراسخة التي تتقوم بها قوميتهم، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ لَاَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ في سورة البقرة [164].

وهاته الآية بمنزلة التذييل للعبر والحجج الناشئة عن وصف أحوال المخلوقات ونعم الخالق على الناس المبتدئة من قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَّغَلُقُ كَمَن لَا يَغَلَقُ ﴾ [النحل: 17].

[65] ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِمٌ ۖ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيَةُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونٌ ﴿ وَهِا لَهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِمٌ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيَةُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونٌ ﴾ .

انتهى الكلام المعترض به وعاد الكلام إلى دلائل الانفراد بالخلق مع ما أدمج فيه ذلك من التذكير بالنعم. فهذه منة من المنن وعبرة من العبر وحجة من الحجج المتفرعة عن التذكير بنعم الله والاعتبار بعجيب صنعه.

عاد الكلام إلى تعداد نعم جمة ومعها ما فيها من العبر أيضاً جمعاً عجيباً بين الاستدلال ووصلًا للكلام المفارق عند قوله تعالى: ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْنَدُونَ ﴾ [النحل: 16]، كما علمته فيما تقدم. فكان ذكر إنزال الماء في الآية السابقة مسوقاً مساق

الاستدلال، وهو هنا مسوق مساق الامتنان بنعمة إحياء الأرض بعد موتها بالماء النازل من السماء.

وبهذا الاعتبار خالفت هذه النعمة النعمة المذكورة في قوله سابقاً: ﴿هُوَ أَلَذِ الَّذِ الَّذِ الَّذِ الْذِ الْفَرق مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَكُم مِنَّهُ شَرَابٌ وَمِنَّهُ شَجَرُ ﴾ [النحل: 10]، باختلاف الغرض الأولي، فهو هنالك الاستدلال بتكوين الماء وهنا الامتنان.

وبناء الجملة على المسند الفعلي لإفادة التخصيص، أي: الله لا غيره أنزل من السماء ماء. وذلك في معنى قوله تعالى: ﴿هَلَ مِن شُرِكَآ مِنَ يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَتَوْ ﴾ السماء ماء. وذلك في معنى قوله تعالى: ﴿هَلَ مِن شُرِكآ مِن شَرِكاً مِن ذَلِكُم مِّن شَتَوْ ﴾ [الروم: 40]. وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر لقصد التنويه بالخبر إذ افتتح بهذا الاسم، ولأن دلالة الاسم العَلَم أوضح وأصرح. فهو مقتضى مقام تحقيق الانفراد بالخلق والإنعام دون غيره من شركائهم، لأن المشركين يقرون بأن الله هو فاعل هذه الأشياء.

وإحياء الأرض: إخراج ما فيه الحياة، وهو الكلأ والشجر. وموتها ضد ذلك، فتعدية فعل «أحيا» إلى الأرض تعدية مجازية. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿فَأَخَيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ في سورة البقرة [164]، وتقدم وجه العبرة في آية نزول المطر هنالك.

وجملة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ مستأنفة. والتأكيد بـ ﴿إِنَّ ﴾ ولام الابتداء لأن من لم يهتد بذلك إلى الوحدانية ينكرون أن القوم الذين يسمعون ذلك قد علموا دلالته على الوحدانية. أي: ينكرون صلاحية ذلك للاستدلال.

والإتيان باسم الإشارة دون الضمير ليكون محل الآية جميع المذكورات من إنزال المطر وإحياء الأرض به وموتها من قبل الإحياء.

والكلام في «قوم يسمعون» كالكلام في قوله آنفاً: ﴿لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۗ﴾ [النحل: 64].

والسمع هنا مستعملٌ في لازم معناه على سبيل الكناية، وهو سماع التدبر والإنصاف لما تدبروا به. وهو تعريض بالمشركين الذين لم يفهموا دلالة ذلك على الوحدانية. ولذلك اختير وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف والامتثال، لأن دلالة المطر وحياة الأرض به معروفةٌ مشهورةٌ، ودلالة ذلك على وحدانية الله تعالى ظاهرة لا يصد عنها إلا المكابرة.

[66] ﴿وَإِنَّ لَكُوْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نَسْقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّـٰدِيِبِينٌ ﴿ فَيْ ﴾ .

هذه حجة أُخرى ومنّةٌ من المنن الناشئة عن منافع خلق الأنعام، أدمج في منّتها

العبرة بما في دلالتها على بديع صنع الله تبعاً لقوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَرَءُونُ تَحِيدٌ ﴾ [النحل: 5 \_ 7].

ومناسبة ذكر هذه النعمة هنا أن بألبان الأنعام حياة الإنسان كما تحيا الأرض بماء السماء، وأن لآثار ماء السماء أثراً في تكوين ألبان الحيوان بالمرعى.

واختُصَّت هذه العبرة بما تنبه إليه من بديع الصنع والحكمة في خلق الألبان بقوله: ﴿ مِّمَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَآبِغًا ﴾، ثم بالتذكير بما في ذلك من النعمة على الناس إدماجاً للعبرة بالمنة.

فجملة: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ﴾ معطوفة على جملة: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونٌ ﴾ [النحل: 65]، أي: كما كان لقوم يسمعون عبرة في إنزال الماء من السماء لكم في الأنعام عبرة أيضاً، إذ قد كان المخاطبون وهم المؤمنون القوم الذين يسمعون.

وضمير الخطاب التفات من الغيبة. وتوكيدها بـ ﴿إنَ ﴾ ولام الابتداء كتأكيد الجملة قبلها.

وَ ﴿ الْأَنْعَامِ ﴾: اسم جمع لكل جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضأن والمعز. والعبرة: ما يُتَّعظ به ويُعتبر. وقد تقدم في نهاية سورة يوسف.

وجملة: ﴿ نَتَقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ۦ ﴾ واقعةٌ موقع البيان لجملة: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْصَلِم لَعِبْرَةٌ ﴾.

والبطون: جمع بطن، وهو اسم للجوف الحاوية للجهاز الهضمي كله من معدة وكبد وأمعاء.

و (من في قوله تعالى: ﴿ مِّمَا في بُطُونِهِ عَلَى ابتدائية ، لأن اللبن يُفرز عن العلف الذي في البطون. وماصدق «ما في بطونه» العلف. ويجوز جعلها تبعيضية ويكون ماصدق «ما في بطونه» هو اللبن اعتداداً بحالة مروره في داخل الأجهزة الهضمية قبل انحداره في الضرع.

و ﴿من﴾ في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثِ﴾ زائدة لتوكيد التوسط، أي: يفرز في حالة بين حالتي الفرث والدم.

ووقع البيان بـ ﴿ نَسْقِيكُم ﴾ دون أن يقال: تشربون أو نحوه، إدماجاً للمنة مع العبرة. ووجه العبرة في ذلك أن ما تحتويه بطون الأنعام من العلف والمرعى ينقلب بالهضم في المعدة، ثم الكبد، ثم غدد الضرع، مائعاً يسقى وهو مفرز من بين أفراز فرث ودم.

والفرث: الفضلات التي تركها الهضم المَعِدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصير فرثاً.

والدم: إفراز تفرزه الكبد من الغذاء المنحدر إليها ويصعد إلى القلب فتدفعه حركة القلب الميكانيكية إلى الشرايين والعروق ويبقى يدور كذلك بواسطة القلب. وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ في سورة العقود [3].

ومعنى كون اللبن من بين الفرث والدم أنه إفرازٌ حاصلٌ في حين إفراز الدم وإفراز الفرث. الفرث. وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ينحدر في عروق الضرع يمر بجوار الفضلات البولية والثفلية، فتفرزه غدد الضرع لبناً كما تفرزه غدد الكليتين بولًا بدون معالجة زائدة، وكما تفرز تكاميش الأمعاء ثفلًا بدون معالجة بخلاف إفراز غدد المثانة للمني لتوقفه على معالجة ينحدر بها الدم إليها.

وليس المراد أن اللبن يتميّع من بين طبقتي فرث ودم، وإنما الذي أوهم ذلك مَن توهّمه حمْله ﴿بَيْنِ﴾ على حقيقتها من ظرف المكان، وإنما هي تستعمل كثيراً في المكان المجازي فيراد بها الوسط بين مرتبتين كقولهم: الشجاعة صفةٌ بين التهور والجبن. فمن بلاغة القرآن هذا التعبير القريب للأفهام لكل طبقة من الناس بحسب مبالغ علمهم، مع كونه موافقاً للحقيقة.

والمعنى: إفراز ليس هو بدم لأنه ألْيَن من الدم، ولأنه غير باقٍ في عروق الضرع كبقاء الدم في العروق، فهو شبيةً بالفضلات في لزوم إفرازه، وليس هو بالفضلة لأنه إفرازٌ طاهرٌ نافعٌ مغذ، وليس قذراً ضارًا غير صالح للتغذية كالبول والثفل.

وموقع ﴿مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ ﴾ موقع الصفة لـ ﴿لَبَنَّا ﴾، قدِّمت عليه للاهتمام بها لأنها موضع العبرة، فكان لها مزيد اهتمام، وقد صارت بالتقديم حالًا.

ولما كان اللبن يحصل في الضرع لا في البطن جعل مفعولًا لـ ﴿ فَسَقِيكُمُ ﴾، وجعل ﴿ مِّمَّا فِي البطون؛ ولذلك كان ﴿ مِّمَّا فِي البطون؛ ولذلك كان ﴿ مِّمَّا فِي البطون؛ ولذلك كان ﴿ مِّمَّا فِي الذكر ليظهر أنه متعلق بفعل ﴿ فَسَقِيكُمُ ﴾ وليس وصفاً للبن.

وقد أحاط بالأوصاف التي ذكرناها لللبن قوله تعالى: ﴿ غَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّارِبِينِ ﴾. فخلوصه نزاهته مما اشتمل عليه البول والثفل، وسوغه للشاربين سلامته مما يشتمل عليه الدم من المضار لمن شربه، فلذلك لا يسيغه الشارب ويتجهمه.

وهذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلمية، إذ هو وصف لم يكن لأحدٍ من العرب يومئذٍ أن يعرف دقائق تكوينه، ولا أن يأتي على وصفه بما لو وصف به العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجمع.

وإفراد ضمير الأنعام في قوله تعالى: ﴿ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْ

لأن اسم الجمع لفظ مفرد، إذ ليس من صيغ الجموع، فقد يراعى اللفظ فيأتي ضميره مفرداً، وقد يراعى معناه فيعامل معاملة الجموع، كما في آية سورة المؤمنين [21]: ﴿ نَتَقِيكُم مِنّا في بُطُونِها ﴾.

والخالص: المجرد مما يكدر صفاءه، فهو الصافي. والسائغ: السهل المرور في الحلق.

وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب ﴿ نَسْقِيكُم ﴾ ـ بفتح النون ـ مضارع سقى. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ـ بضم النون ـ على أنه مضارع أسقى، وهما لغتان، وقرأه أبو جعفر بمثناة فوقية مفتوحة عوضاً عن النون على أن الضمير للأنعام.

[67] ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَٰبِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فَى ذَلِكَ لَاّيَةً لِفَوْمِ يَعْقِلُونٌ ﴿ آَ ﴾

عطف على جملة: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾ [النحل: 66].

ووجود ﴿من﴾ في صدر الكلام يدل على تقدير فعل يدل عليه الفعل الذي في الجملة قبلها وهو ﴿شَقِيكُم النحل: 66]. فالتقدير: ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب. وليس متعلقاً بـ﴿نَتَّخِذُونَ ﴿، كما دل على ذلك وجود «من» الثانية في قوله: ﴿نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرً ﴾ المانع من اعتبار تعلق ﴿مِنْ ثَمَرَتِ النَّخِلِ ﴾ بـ ﴿نَتَخِذُون ﴾، فإن نظم الكلام يدل على قصد المتكلم ولا يصح جعله متعلقاً بـ ﴿تَنَخِذُون ﴾ مقدماً عليه، لأنه يبعد المعنى عن الامتنان بلطف الله تعالى إذ جعل نفسه الساقى للناس.

وهذا عطفٌ مِنَّة على منَّة، لأن ﴿نَسْقِيكُم ﴾ وقع بياناً لجملة: ﴿وَإِنَّ لَكُرْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾.

ومفاد فعل ﴿ نَتَقِيكُمُ ﴾ مفاد الامتنان لأن السقي مزية. وكلتا العبرتين في السقي. والمناسبة أن كلتيهما ماء وأن كلتيهما يضغط باليد، وقد أطلق العرب الحَلْب على عصير الخمر والنبيذ، قال حسان يذكر الخمر الممزوجة والخالصة:

كلتاهما حَلَب العصير فعاطني بزُجاجة أرخاهما للمفصل

ويشير إلى كونهما عبرتين من نوع متقارب جَعْلُ التذييل بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا اللهُ عَقِب ذكر السُّقيين دون أن يذيِّل سقي الألبان بكونه آية، فالعبرة في خلق تلك الثمار صالحة للعصر والاختمار، ومشتملة على منافع للناس ولَذَّات. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونٌ ﴾. فهذا مرتبطٌ بما تقدم من العبرة بخلق النبات

والشمرات من قوله تعالى: ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّبْوُكَ وَالنَّخِيلَ ﴾ [النحل: 11] الآية. وجملة: ﴿ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾ إلخ، في موضع الحال.

و «من» في الموضعين ابتدائية، فالأولى متعلقة بفعل ﴿ نَسَقِيكُم ﴾ المقدر، والثانية متعلقة بفعل ﴿ نَتَغِذُوك ﴾. وليست الثانية تبعيضية، لأن السكر ليس بعض الثمرات، فمعنى الابتداء ينتظم كلا الحرفين.

والسكر \_ بفتحتين \_: الشراب المسكر.

وهذا امتنانٌ بما فيه لذتهم المرغوبة لديهم والمتفشية فيهم (وذلك قبل تحريم الخمر، لأن هذه الآية مكية وتحريم الخمر نزل بالمدينة) فالامتنان حينيَّذٍ بمباح.

والرزق: الطعام، ووصف بـ ﴿حَسَنًا ﴾ لما فيه من المنافع، وذلك التمر والعنب لأنهما حلوان لذيذان يؤكلان رطبين ويابسين قابلان للادخار، ومن أحوال عصير العنب أن يصير خلًا ورُبًّا.

وجملة: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَّ ﴾ تكرير لتعداد الآية لأنها آية مستقلة.

والقول في جملة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ مثل قوله آنفاً: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ مثل قوله آنفاً: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونً ﴾ [النحل: 65]. والإشارة إلى جميع ما ذكر من نعمة سقي الألبان وسقي السكر وطعم الثمر.

واختير وصف العقل هنا لأن دلالة تكوين ألبان الأنعام على حكمة الله تعالى يحتاج إلى تدبر فيما وصفته الآية هنا، وليس هو ببديهي كدلالة المطر كما تقدم.

[68، 68] ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْغَيْلِ أَنِ الْغَذِبِ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ فَاسْلُكِمِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ تُخْلِفُ أَلُونُهُ, فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۖ ۞ .

عطف عبرة على عبرة ومنّة على منّة. وغُيِّر أسلوب الاعتبار لما في هذه العبرة من تنبيه على عظيم حكمة الله تعالى، إذ أودع في خلقة الحشرة الضعيفة هذه الصنعة العظيمة وجعل فيها هذه المنفعة كما أودع في الأنعام ألبانها وأودع في ثمرات النخيل والأعناب شراباً، وكان ما في بطون النحل وسطاً بين ما في بطون الأنعام وما في قلب الثمار، فإن النحل يمتص ما في الثمرات والأنوار من المواد السكرية العسلية ثم يخرجه عسلًا كما يخرج اللبن من خلاصة المرعى.

وفيه عبرة أُخرى وهي أن أودع الله في ذبابة النحل إدراكاً لصنع مُحكم مضبوطٍ منتِج شراباً نافعاً لا يحتاج إلى حلب الحالب.

فافتتحت الجملة بفعلَ ﴿أَوْحَى﴾ دون أن تفتتح باسم الجلالة مثل جملة: ﴿وَاللّهُ النَّحَل: 56]، لما في ﴿أَوْحَى﴾ من الإيماء إلى إلهام تلك الحشرة الضعيفة تدبيراً عجيباً وعملًا متقناً وهندسة في الجبلّة.

فكان ذلك الإلهام في ذاته دليلًا على عظيم حكمة الله تعالى فضلًا على ما بعده من دلالة على قدرة الله تعالى ومنَّة منه.

والوحي: الكلام الخفي والإشارة الدالة على معنًى كلاميّ. ومنه سمِّي ما يلقيه الملك إلى الرسول وحياً لأنه خفي عن أسماع الناس.

وأطلق الوحي هنا على التكوين الخفي الذي أودعه الله في طبيعة النحل، بحيث تنساق إلى عمل منظم مرتب بعضه على بعض لا يختلف فيه آحادها تشبيها للإلهام بكلام خفي يتضمن ذلك الترتيب الشبيه بعمل المتعلم بتعليم المعلم، أو المؤتمِر بإرشاد الآمر، الذي تلقّاه سراً، فإطلاق الوحي استعارة تمثيلية.

و ﴿ الْغَلِ ﴾: اسم جنس جمعي، واحده نحلة، وهو ذباب له جِرم بقدر ضعفي جِرم الذباب المتعارف، وأربعة أجنحة، ولون بطنه أسمر إلى الحمرة، وفي خرطومه شوكة دقيقة كالشوكة التي في ثمرة التين البربري «المسمَّى بالهندي» مختفية تحت خرطومه يلسع بها ما يخافه من الحيوان، فتسم الموضع سماً غير قوي، ولكن الذبابة إذا انفصلت شوكتها تموت. وهو ثلاثة أصناف: ذَكر وأنثى وخنثى، فالذكور هي التي تحرس بيوتها ولذلك تكون محوِّمة بالطيران والدوي أمام البيت وهي تلقح الإناث لقاحاً به تلد الإناث إناثاً.

والإناث هي المسمَّاة اليعاسيب، وهي أضخم جِرماً من الذكور. ولا تكون التي تلد في البيوت إلا أنثى واحدة، وهي قد تلد بدون لقاح ذكر؛ ولكنها في هذه الحالة لا تلد إلا ذكوراً فليس في أفراخها فائدة لإنتاج الوالدات.

وأما الخنثى فهي التي تفرز العسل، وهي العواسل، وهي أصغر جِرماً من الذكور وهي معظم سكان بيت النحل.

و ﴿أَن﴾ تفسيرية، وهي ترشيح للاستعارة التمثيلية، لأن ﴿أَن﴾ التفسيرية من روادف الأفعال الدالة على معنى القول دون حروفه.

واتخاذ البيوت هو أول مراتب الصنع الدقيق الذي أودعه الله في طبائع النحل، فإنها

تبني بيوتاً بنظام دقيق، ثم تقسم أجزاءها أقساماً متساوية بأشكال مسدسة الأضلاع بحيث لا يتخلل بينها فراغ تنساب منه الحشرات، لأن خصائص الأشكال المسدسة إذا ضُم بعضها إلى بعض أن تتصل فتصير كقطعة واحدة، وما عداها من الأشكال من المثلث إلى المعشّر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم تتصل وحصلت بينها فُرَج، ثم تُغشي على سطوح المسدسات بمادة الشمع، وهو مادة دهنية متميِّعة أقرب إلى الجمود، تتكون في كيس دقيقٍ جداً تحت بطن النحلة العاملة فترفعه النحلة بأرجلها إلى فمها وتمضغه وتضع بعضه لصق بعض لبناء المسدس المسمَّى بالشُّهد لتمنع تسرب العسل منها.

ولما كانت بيوت النحل معروفة للمخاطبين اكتُفي في الاعتبار بها بالتنبيه عليها والتذكير بها.

وأشير إلى أنها تتخذ في أحسن البقاع من الجبال أو الشجر أو العُرُش دون بيوت الحشرات الأخرى. وذلك لشرفها بما تحتويه من المنافع، وبما تشتمل عليه من دقائق الصنعة؛ ألا ترى إلى قوله تعالى في ضدها: ﴿وَإِنَّ أَوَّهَنَ ٱلْمِيْتُ الْعَنَكَبُونِ﴾ [العنكبوت: 41].

وتقدم الكلام على الجبال عند قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَ جُزْءًا ﴾ في سورة البقرة [260].

و (من الداخلة على ﴿ الْجِبَالُ ﴾ وما عُطف عليها بمعنى «في »، وأصلها ﴿ مِن ﴾ الابتدائية، فالتعبير بها دون «في » الظرفية لأن النحل تبني لنفسها بيوتاً ولا تجعل بيوتها جحور الجبال ولا أغصان الشجر ولا أعواد العريش، وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلِّ ﴾ [البقرة: 125]. وليست مثل «من » التي في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَا ﴾ [النحل: 81].

و «ما يعرشون» أي: ما يجعلونه عروشاً، جمع عريش، وهو مجلس مرتفع على الأرض في الحائط أو الحقل يتخذ من أعواد ويسقف أعلاه بورقٍ ونحوه ليكون له ظل فيجلس فيه صاحبه مشرفاً على ما حوله.

يقال: عرش، إذا بنى ورفع، ومنه سمِّي السرير الذي يرتفع عن الأرض ليجلس عليه العظماء عرشاً.

وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَهُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَعْرُوشَكِ في سورة الأنعام [141]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا يُعْرِشُونَ ﴾ في سورة الأعراف [137].

وقرأ جمهور القراء بكسر راء \_ ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾. وقرأه ابن عامر بضمِّها.

و ﴿ ثُم ﴾ للترتيب الرتبي، لأن إلهام النحل للأكل من الثمرات يترتب عليه تكون العسل في بطونها، وذلك أعلى رتبة من اتخاذها البيوت لاختصاصها بالعسل دون غيرها من الحشرات التي تبني البيوت، ولأنه أعظم فائدة للإنسان، ولأن منه قوتها الذي به بقاؤها. وسمِّي امتصاصها أكلًا لأنها تقتاته فليس هو بشرب.

و ﴿ الشَّمَرَتِ ﴾: جمع ثمرة. وأصل الثمرة ما تخرجه الشجرة من غلة. مثل التمر والعنب، والنحل يمتص من الأزهار قبل أن تصير ثمرات، فأطلق ﴿ الثَّمَرَتِ ﴾ في الآية على الأزهار على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الأول.

وعطفت جملة: ﴿فَاسَلَكِ ﴾ بفاء التفريع للإشارة إلى أن الله أودع في طبع النحل عند الرعي التنقل من زهرة إلى زهرة ومن روضة إلى روضة، وإذا لم تجد زهرة أبعدت الانتجاع ثم إذا شبعت قصدت المبادرة بالطيران عقب الشبع لترجع إلى بيوتها فتقذف من بطونها العسل الذي يفضل عن قوتها، فذلك السلوك مفرَّع على طبيعة أكلها.

وبيان ذلك أن للأزهار وللثمار غدداً دقيقة تُفرز سائلًا سكريًّا تمتصه النحل وتملأ به ما هو كالحواصل في بطونها، وهو يزداد حلاوة في بطون النحل باختلاطه بمواد كيميائية مودعة في بطون النحل، فإذا راحت من مرعاها إلى بيوتها أخرجت من أفواهها ما حصل في بطونها بعد أن أخذ منه جسمها ما يحتاجه لقوته، وذلك يشبه اجترار الحيوان المجتر. فذلك هو العسل.

والعسل حين القذف به في خلايا الشهد يكون مائعاً رقيقاً، ثم يأخذ في جفاف ما فيه من رطوبة مياه الأزهار بسبب حرارة الشمع المركب منه الشهد وحرارة بيت النحل حتى يصير خاثراً، ويكون أبيضَ في الربيع وأسمرَ في الصيف.

والسلوك: المرور وسط الشيء من طريق ونحوه. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ نَسَلُكُهُ, فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ويستعمل في الأكثر متعدياً كما في آية الحجر بمعنى أسلكه، وقاصراً بمعنى مرَّ كما هنا، لأن السبل لا تصلح لأن تكون مفعول «سلك» المتعدي، فانتصاب ﴿سُبُلَ ﴾ هنا على نزع الخافض توسعاً.

وإضافة السبل إلى ﴿رَبِّكِ﴾ للإشارة إلى أن النحل مسخَّرة لسلوك تلك السبل لا يعدلها عنها شيء، لأنها لو لم تسلكها لاختل نظام إفراز العسل منها.

و ﴿ ذُلُكُ ۗ ﴾ جمع ذلول، أي: مذللة مسخرة لذلك السلوك. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ ذَلُولُ تُثِيرُ الْأَرْضَ ﴾ في سورة البقرة [71].

وجملة: ﴿ يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ ﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً، لأن ما تقدم من الخبر عن إلهام النحل تلك الأعمال يثير في نفس السامع أن يسأل عن الغاية من هذا التكوين العجيب، فيكون مضمون جملة: ﴿ يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ ﴾ بياناً لما سأل عنه. وهو أيضاً موضع المنة كما كان تمام العبرة.

وجيء بالفعل المضارع للدلالة على تجدد الخروج وتكرره.

وعبر عن العسل باسم الشراب دون العسل لما يومئ إليه اسم الجنس من معنى الانتفاع به وهو محل المنة، وليرتب عليه جملة: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ». وسمِّي شراباً لأنه مائع يشرب شرباً ولا يمضغ. وقد تقدم ذكر الشراب في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ ﴾ في أوائل هذه السورة [10].

ووصفه به ﴿ ثُغَنَافُ أَلْوَنُهُ ﴾ لأن له مدخلًا في العبرة، كقوله تعالى: ﴿ تُسَقَىٰ بِمَآءِ وَحَدِّ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكْلِ ﴾ [الرعد: 4]، فذلك من الآيات على عظيم القدرة ودقيق الحكمة.

وفي العسل خواص كثيرة المنافع مبيَّنة في علم الطب.

وجعل الشفاء مظروفاً في العسل على وجه الظرفية المجازية. وهي الملابسة للدلالة على تمكن ملابسة الشفاء إياه، وإيماء إلى أنه لا يقتضي أن يطرد الشفاء به في كل حالة من أحوال الأمزجة، أو قد تعرض للأمزجة عوارض تصير غير ملائم لها شرب العسل. فالظرفية تصلح للدلالة على تخلف المظروف عن بعض أجزاء الظرف، لأن الظرف يكون أوسع من المظروف غالباً.

شبّه تخلف المقارنة في بعض الأحوال بقلة كمية المظروف عن سعة الظرف في بعض أحوال الظروف ومظروفاتها، وبذلك يبقى تعريف «الناس» على عمومه، وإنما التخلف في بعض الأحوال العارضة، ولولا العارض لكانت الأمزجة كلها صالحة للاستشفاء بالعسل.

وتنكير ﴿شِفَآءٌ ﴾ في سياق الإثبات لا يقتضي العموم فلا يقتضي أنه شفاءٌ من كل داء، كما أن مفاد «في» من الظرفية المجازية لا يقتضي عموم الأحوال.

وعموم التعريف في قوله تعالى: ﴿لِلنَّاسِ ﴾ لا يقتضي العموم الشمولي لكل فرد فرد، بل لفظ «الناس» عمومه بدلي. والشفاء ثابتٌ للعسل في أفراد الناس بحسب اختلاف حاجات الأمزجة إلى الاستشفاء.

وعلى هذا الاعتبار محمل ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: أن رجلًا جاء إلى رسول الله على فقال: إن أخي استُطلق بطنه، فقال: «اسقه

عسلًا». فذهب فسقاه عسلًا. ثم جاء، فقال: يا رسول الله سقيته عسلًا فما زاده إلا استطلاقاً؛ قال: «اذهب فاسقه عسلًا»، فذهب فسقاه عسلًا ثم جاء، فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقاً، فقال رسول الله: «صدق الله وكذب بطن أخيك»؛ فذهب فسقاه عسلًا فبرئ.

إذ المعنى أن الشفاء الذي أخبر الله عنه بوجوده في العسل ثابت، وأن مزاج أخي السائل لم يحصل فيه معارض ذلك، كما دل عليه أمر النبي ﷺ إياه أن يسقيه العسل، فإنَّ خبره يتضمن أن العسل بالنسبة إليه باقٍ على ما جعل الله فيه من الشفاء.

ومن لطيف النوادر ما في «الكشاف»: أن من تأويلات الروافض أن المراد بالنحل في الآية على وآله. وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم العلم، فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم، فضحك المهدي وحدَّث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم.

قلت: الرجل الذي أجاب الرافضي هو بشار بن برد. وهذه القصة مذكورة في أخبار بشار.

وجملة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِتَقَوْمِ بَنَكُرُرِكَ مثل الجملتين المماثلتين لها. وهو تكريرٌ لتعداد الاستدلال، واختير وصف التفكر هنا لأن الاعتبار بتفصيل ما أجملته الآية في نظام النحل محتاجٌ إلى إعمال فكر دقيق، ونظر عميق.

[70] ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَنَكُمٌ وَمِنكُم مَّنَ ثُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَتْح لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمَ مَعْدَ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَتْح لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ أَللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ (20) ﴿ .

انتقالٌ من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى الاستدلال بتصرفه في الخلق التصرف الغالب لهم الذي لا يستطيعون دفعه، على انفراده بربوبيتهم، وعلى عظيم قدرته. كما دل عليه تذييلها بجملة: ﴿إِنَّ أَلِّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ فهو خلقهم بدون اختيار منهم ثم يتوفاهم كرهاً عليهم أو يردُّهم إلى حالةٍ يكرهونها فلا يستطيعون ردًّا لذلك ولا خلاصاً منه، وبذلك يتحقق معنى العبودية بأوضح مظهر.

وابتُدئت الجملة باسم الجلالة للغرض الذي شرحناه عند قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ﴾ [النحل: 65]. وأما إعادة اسم الجلالة هنا دون الإضمار فلأن مقام الاستدلال يقتضى تكرير اسم المستدَل \_ بفتح الدال \_ على إثبات صفاته تصريحاً واضحاً.

وجيء بالمسند فعلياً لإفادة تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي في الإثبات، نحو: أنا سعيت في حاجتك. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ﴾. فهذه عبرة وهي أيضاً منَّة، لأن الخلق وهو الإيجاد نعمة لشرف الوجود والإنسانية، وفي التوفي أيضاً نعم على المتوفّى لأن به تندفع آلام الهرم، ونِعم على نوعه إذ به ينتظم حال

أفراد النوع الباقين بعد ذهاب من قبلهم، وهذا كله بحسب الغالب فرداً ونوعاً، والله يخص بنعمته وبمقدارها من يشاء.

ولما قوبل ﴿ ثُمَّ يَنُوَفَكُمُ ۗ بقوله تعالى: ﴿ وَمِنكُم مَّنَ يُرُدُّ إِلَى أَرَدَلِ الْعُمُرِ ﴾ عُلِمَ أن المعنى ثم يتوفاكم في إبَّان الوفاة، وهو السن المعتادة الغالبة، لأن الوصول إلى أرذل العمر نادر.

والأرذل: تفضيل في الرذالة، وهي الرداءة في صفات الاستياء.

و ﴿ اَلْعُمْرِ ﴾: مدة البقاء في الحياة، لأنه مشتق من العَمْر، وهو شغل المكان، أي: عمر الأرض، قال تعالى: ﴿ وَأَثَارُوا الْأَرْضُ وَعَمَرُوهَ ﴾ [الروم: 9]، فإضافة ﴿ أَنَالِ ﴾ إلى ﴿ الْعَمْرِ ﴾ التي هي من إضافة الصفة إلى الموصوف على طريقة المجاز العقلي، لأن الموصوف بالأرذل حقيقة هو حال الإنسان في عمره لا نفس العمر. فأرذل العمر هو حال هرم البدن وضعف العقل، وهو حال في مدة العمر. وأما نفس مدة العمر فهي هي لا توصف برذالة ولا شرف.

والهرم لا ينضبط حصوله بعدد من السنين، لأنه يختلف باختلاف الأبدان والبلدان والبلدان والصحة والاعتلال على تفاوت الأمزجة المعتدلة، وهذه الرذالة رذالة في الصحة لا تعلق لها بحالة النفس، فهي مما يعرض للمسلم والكافر فتسمَّى أرذل العمر فيهما، وقد استعاذ رسول الله على من أن يرد إلى أرذل العمر.

ولام التعليل الداخلة على «كي» المصدرية مستعملة في معنى الصيرورة والعاقبة تشبيهاً للصيرورة بالعلة استعارة تشير إلى أنه لا غاية للمرء في ذلك التعمير تعريضاً بالناس، إذ يرغبون في طول الحياة؛ وتنبيهاً على وجوب الإقصار من تلك الرغبة، كأنه قيل: منكم من يرد إلى أرذل العمر ليصير غير قابل لعلم ما لم يعلمه لأنه يبطئ قبوله للعلم. وربما لم يتصور ما يتلقاه ثم يسرع إليه النسيان. والإنسان يكره حالة انحطاط علمه لأنه يصير شبيهاً بالعجماوات.

واستعارة حرف العلة إلى معنى العاقبة مستعملة في الكلام البليغ في مقام التوبيخ أو التخطئة أو نحو ذلك. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِتُمَّا ﴾ في سورة آل عمران [178]. وقد تقدم القول قريباً في ذلك عند قوله تعالى: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِنَا عَالَيْنَهُمُ في هذه السورة [54، 55].

وتنكير ﴿عِلْمٌ ﴾ تنكير الجنس. والمعنى: لكيلا يعلم شيئًا بعد أن كان له عِلم، أي: ليزول منه قَبول العلم. وجملة: ﴿إِنَّ أَللَهُ عَلِيمٌ قَرِيرٌ ﴾ تذييل تنبيهاً على أن المقصود من الجملة الدلالة على عظم قدرة الله وعظم علمه. وقدَّم وصف العليم لأن القدرة تتعلق على وفق العلم، وبمقدار سعة العلم يكون عظم القدرة، فضعيف القدرة يناله تعبُّ من قوة علمه لأن همته تدعوه إلى ما ليس بالنائل. كما قال أبو الطيب:

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

[71] ﴿ وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزَقِّ فَمَا اللَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾.

هذا من الاستدلال على أن التصرف القاهر لله تعالى. وذلك أنه أعقب الاستدلال بالإحياء والأماتة وما بينهما من هرم بالاستدلال بالرزق.

ولما كان الرزق حاصلًا لكل موجود بُنِيَ الاستدلال على التفاوت فيه بخلاف الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُرُّ يَنُوفَنَكُمٌ ﴾.

ووجه الاستدلال به على التصرف القاهر أن الرزق حاصل لجميع الخلق وأن تفاضل الناس فيه غير جارٍ على رغباتهم ولا على استحقاقهم؛ فقد تجد أكيس الناس وأجودهم عقلًا وفهما مقتَّراً عليه في الرزق، وبضده ترى أجهل الناس وأقلهم تدبيراً موسَّعاً عليه في الرزق، وكلا الرجلين قد حصل له ما حصل قهراً عليه، فالمقتر عليه لا يدري أسباب التقتير، والموسَّع عليه لا يدري أسباب تيسير رزقه. وذلك لأن الأسباب كثيرة متوالدة ومتسلسلة ومتوغلة في الخفاء حتى يُظن أن أسباب الأمرين مفقودة وما هي بمفقودة ولكنها غير محاط بها. ومما ينسب إلى الشافعي:

ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

ولذلك أسند التفضيل في الرزق إلى الله تعالى لأن أسبابه خارجة عن إحاطة عقول البشر، والحكيم لا يستفزه ذلك بعكس قول ابن الراوندي:

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيَّر العالم النحرير زنديقا

وهذا الحكم دل على ضعف قائله في حقيقة العلم، فكيف بالنحريرية. وتفيد وراء الاستدلال معنى الامتنان لاقتضائها حصول الرزق للجميع.

فجملة: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزَقِّ﴾ مقدمة للدليل ومنَّةٌ من المن؛ لأن التفضيل في الرزق يقتضي الإنعام بأصل الرزق.

وليست الجملة مناط الاستدلال. إنما الاستدلال في التمثيل من قوله تعالى: ﴿فَمَا النِّينَ فُضِّلُوا بِرَآدِك رِزْقِهِمْ الآية.

والقول في جعل المسند إليه اسم الجلالة وبناء المسند الفعلي عليه كالقول في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمُّ يَنُوفَنَكُمٌ ﴾. والمعنى: الله لا غيره رزقكم جميعاً وفضًل بعضكم على بعض في الرزق ولا يسعكم إلا الإقرار بذلك له.

وقد تم الاستدلال عند قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ﴾ بطريقة الإيجاز، كما قيل: لمحة دالة.

وفرِّع على هذه الجملة تفريع بالفاء على وجه الإدماج قوله تعالى: ﴿فَمَا أَلنِينَ فَضِّنُواْ بِرَآدِ مِرْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهٌ ﴿. وهو إدماجٌ جاء على وجه التمثيل لتبيان ضلال أهل الشرك حين سووا بعض المخلوقات بالخالق فأشركوها في الإلهية فساداً في تفكيرهم. وذلك مثل ما كانوا يقولون في تلبية الحج: «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك». فمُثِّل بطلان عقيدة الإشراك بالله بعض مخلوقاته بحالة أهل النعمة المرزوقين، لأنهم لا يرضون أن يُشركوا عبيدهم معهم في فضل رزقهم فكيف يسوون بالله عبيده في صفته العظمى وهي الإلهية.

ورشاقة هذا الاستدلال أن الحالتين المشبهتين والمشبه بهما حالتا مولى وعبد، كما قال تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ في مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُدُ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَفِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴿ وَالروم: 28].

والغرض من التمثيل تشنيع مقالتهم واستحالة صدقها بحسب العرف، ثم زيادة التشنيع بأنهم رضوا لله ما يرضونه لأنفسهم، كقوله تعالى: ﴿وَيَجُمَلُونَ لِلهِ الْبَنَتِ سُبْحَنَهُ لَا لَمُشَاهُونٌ فَيَجُمَلُونَ لِلهِ الْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونٌ ﴿ وَيَجُمَلُونَ لِلهِ الْمَثَلُ الْأَعَلَى ﴾ [النحل: 57 \_ 60].

وقرينة التمثيل والمقصد منه دلالة المقام.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا أَلَذِينَ فُضِّلُواْ﴾ نفي. و«ما» نافية. والباء في ﴿مِرَادِّتِ رِزْقِهِمْ﴾ الباء التي تزاد في خبر النفي بـ«ما» و«ليس».

والراد: المعطي. كما في قول النبي ﷺ: «والخُمُس مردود عليكم»، أي: فما هم بمعطين رزقهم لعبيدهم إعطاء مشاطرة بحيث يسوُّونهم بهم، أي: فما ذلك بواقع.

وإسناد المِلك إلى اليمين مجاز عقلي، لأن اليمين سبب وهمي للمِلك، لأن سبب الملك إما أسر وهو أثر للقتال بالسيف الذي تمسكه اليد اليمنى، وإما شراء ودفع الثمن يكون باليد اليمنى عرفاً، فهي سبب وهمي ناشئ عن العادة.

وفرِّعت جملة: ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ﴾ على جملة: ﴿فَمَا اللَّيْنَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّ رِزْقِهِمْ ﴾، أي: لا يقع ذلك فيقع هذا، فموقع هذه الجملة الاسمية شبيهٌ بموقع الفعل بعد فاء السبية في جواب النفي.

وأما جملة: ﴿أَفَينِعُمَةِ أَلَةِ يَجُمَدُونَ ﴾ فصالحة لأن تكون مفرَّعة على جملة: ﴿وَاللّهُ عَلَيكُم فَضَلَ بَعْضَكُو عَلَى بَعْضِ فَى الْرِزْقِ ﴾ باعتبار ما تضمنته من الامتنان، أي: تفضل الله عليكم جميعاً بالرزق أفبنعمة الله تجحدون، استفهاماً مستعملًا في التوبيخ، بحيث أشركوا مع الذي أنعم عليهم آلهة لا حظ لها في الإنعام عليهم. وذلك جحود النعمة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْنَعُوا عِندَ اللّهِ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهُ وَاعْبُدُوهُ وَاعْبُدُونَ عَمْدُ فَعْبُدُوهُ وَاعْبُدُوهُ وَاعْبُدُوهُ وَعُوهُ وَعُرْفَةُ فَعْبُدُونَ وَعُرْفَةً وَعَالَى وَاعْبُدُوهُ وَعُوهُ وَاعْبُدُوهُ وَاعْبُدُوهُ وَاعْبُدُوهُ وَاعْبُدُوهُ وَعُمْ الْلِيْكُ فُومُ اللّهِ وَعُلْمُ وَاعْبُدُوهُ وَعُلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَالُ وَالْعَمْ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاعْبُوهُ وَاعْبُوهُ وَاعْبُوهُ وَاعْبُوهُ وَاعْلَاقُوهُ وَاعْبُوهُ وَاعْبُوهُ وَاعْلَاعُهُ وَاعْبُوهُ وَاعْبُوهُ وَاعْلَاعُ وَاعْبُوهُ وَاعْلَاعُ وَاعْبُوهُ وَاعْلَاعُ وَاعْبُوهُ وَاعْلَاعُ وَاعْبُوهُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْبُوهُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْدُوهُ وَاعْلُوهُ وَاعْلَاعُ وَاعْدُوهُ وَاعْلُوهُ وَاعْلُوهُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلُوهُ وَاعْلُوهُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلُوهُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلُوهُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُواهُ وَاعْلَاعُوا وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُوا وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُ وَاعْلَاعُوا وَاعْل

وعلى هذا الوجه يكون في ﴿يَجَمَدُونَ ﴾ على قرآءة الجمهور بالتحتية التفات من الخطاب إلى الغيبة. ونكتته أنهم لما كان المقصود من الاستدلال المشركين فكانوا موضع التوبيخ ناسب أن يُعرِض عن خطابهم وينالهم المقصود من التوبيخ بالتعريض كقول:

أبى لك كسب الحمد رأي مقصّر ونفس أضاق الله بالخير باعها إذا هي حثَّته على الخير مرة عصاها وإن همَّت بشر أطاعها

ثم صرَّح بما وقع التعريض به بقوله: ﴿ أَفَينِعْمَةِ نَالَهِ يَجْمَدُونَ ﴾.

وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب ﴿يَجَمَدُونَ ﴾ بالمثناة الفوقية على مقتضى الظاهر ويكون الاستفهام مستعملًا في التحذير.

وتصلح جملة: ﴿أَفَينِعُمَةِ اللّهِ يَجَعَدُونَ ﴾ أن تكون مفرعة على جملة: ﴿فَمَا ٱلذِينَ فَضِّلُوا فِرَاتِي مِرْقِهِمْ ﴾، فيكون التوبيخ متوجها إلى فريق من المشركين وهم الذين فضِّلوا بالرزق وهم أولو السعة منهم وسادتهم وقد كانوا أشد كفراً بالدين وتألباً على المسلمين، أي: أيجحد الذين فضِّلوا بنعمة الله إذ أفاض عليهم النعمة فيكونوا أشد إشراكاً به، كقوله تعالى: ﴿وَذَرَانِهُ وَالْمُكَذِينَ أُولِي النَّعَمَةِ وَمَهِلَّهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّهُ المنامِلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ المناسِلِينَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى: ﴿يَجْمَدُونَ ﴾ في قراءة الجمهور بالتحتية جارياً على مقتضى الظاهر. وفي قراءة أبي بكر عن عاصم بالمثناة الفوقية التفاتاً من الغيبة إلى خطابهم إقبالًا عليهم بالخطاب لإدخال الروع في نفوسهم.

وقد عُدي فعل ﴿ يَجۡمَدُونَ ﴾ بالباء لتضمُّنه معنى يكفرون، وتكون الباء لتوكيد تعلق

الفعل بالمفعول مثل: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]. وتقديم ﴿بنعمة اللَّهِ على متعلَّقه وهو ﴿يَجَحُدُونَ ﴾ للرعاية على الفاصلة.

[72] ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوكَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ أَلْطَيِبَتَ أَفَهِ الْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونٌ ( ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونٌ ﴿ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونٌ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونٌ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونٌ ﴿ وَإِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونٌ ﴿ وَإِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

عطف على التي قبلها، وهو استدلال ببديع الصنع في خلق النسل إذ جعل مقارناً للتأنس بين الزوجين، إذ جعل النسل منهما ولم يجعله مفارقاً لأحد الأبوين أو كليهما.

والقول في جملة: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ﴾ كالقول في نظيرتيها المتقدمتين. واللام في ﴿جَعَلَ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَانِ.

ومعنى ﴿ مِن أَنْشُبِكُمْ ﴾: من نوعكم، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ بِيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَى النَّاسِ الذين بالبيوت، وقوله: ﴿ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [آل عمران: 164]، وقوله: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ مَنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [آل عمران: 164]، وقوله: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ مَنْ أَنْفُسِهُمْ ﴾ [البقرة: 85].

والخطاب بضمير الجماعة المخاطبين موجهٌ إلى الناس كلهم، وغلب ضمير التذكير.

وهذه نعمة إذ جعل قرين الإنسان متكوناً من نوعه. ولو لم يجعل له ذلك لاضطر الإنسان إلى طلب التأنس بنوع آخر فلم يحصل التأنس بذلك للزوجين. وهذه الحالة وإن كانت موجودة في أغلب أنواع الحيوان فهي نعمة يدركها الإنسان ولا يدركها غيره من الأنواع. وليس من قوام ماهية النعمة أن ينفرد بها المنعم عليه.

والأزواج: جمع زوج، وهو الشيء الذي يصير مع شيءٍ آخر اثنين، فلذا وُصِفَ بزوج المرادف لثانٍ. وقد مضى الكلام عليه في قوله تعالى: ﴿ السَّكُنَّ أَنَّ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ في سورة البقرة [35].

والوصف بالزوج يؤذن بملازمته لآخر، فلذا سمِّي بالزوج قرينُ المرأة وقرينةُ الرجل. وهذه نعمة اختص بها الإنسان إذ ألهمه الله جعل قرين له وجَبَله على نظام محبة وغيرة لا يسمحان له بإهمال زوجه كما تُهمل العجماوات إناثها وتنصرف إناثها عن ذكورها.

و ﴿من﴾ الداخلة على ﴿أَنفُسِكُمْ ﴾ للتبعيض.

وجعل البنين للإنسان نعمة، وجعل كونهم من زوجة نعمة أخرى، لأن بها تحقق كونهم أبناءه بالنسبة للذكر ودوام اتصالهم به بالنسبة، ووجود المشارك له في القيام بتدبير أمرهم في حالة ضعفهم.

و ﴿من ﴾ الداخلة على ﴿أَزُونَجِكُم ﴾ للابتداء، أي: جعل لكم بنين منحدرين من أزواجكم.

والحفدة: جمع حافد، مثل كَمَلة جمع كامل. والحافد أصله المسرع في الخدمة. وأطلق على ابن الابن لأنه يكثر أن يخدم جده لضعف الجد بسبب الكبر، فأنعم الله على الإنسان بحفظ سلسلة نسبه بسبب ضبط الحلقة الأولى منها، وهي كون أبنائه من زوجه ثم كون أبناء أبنائه من أزواجهم، فانضبطت سلسلة الأنساب بهذا النظام المحكم البديع. وغير الإنسان من الحيوان لا يشعر بحفدته أصلًا ولا يشعر بالبنوة إلا أنثى الحيوان مدة قليلة قريبة من الإرضاع. والحفدة للإنسان زيادة في مسرة العائلة، قال تعالى: ﴿فَيَشَرَّنَهَا بِإِسْحَتَّ وَمِنْ وَرَاه إِسْحَقّ يَعْقُوبٌ [هود: 71]. وقد عملت ﴿مِنْ الابتدائية في حفدة بواسطة حرف العطف لأن الابتداء يكون مباشرة وبواسطة.

وجملة: ﴿وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ﴾ معطوفة على جملة: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ أَزُوجًا﴾ وما بعدها، لمناسبة ما في الجمل المعطوف عليها من تضمن المنة بنعمة أفراد العائلة، فإن من مكملاتها سعة الرزق، كما قال تعالى في آل عمران [15]: ﴿رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ ٱللَّسَكَةِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَالْفِضَةِ الآية. وقال طوفة:

فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بَنون كرام سادةً لِمَسُود فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي فالمال والعائلة لا يروق أحدهما بدون الآخر.

ثم الرزق يجوز أن يكون مراداً منه المال كما في قوله تعالى في قصة قارون: ﴿وَأَصْبَحَ النِينَ تَمَنَوُ مَكَانَهُ, بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَكَ اللّهَ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ ﴾ [القصص: 82]. وهذا هو الظاهر وهو الموافق لما في الآية المذكورة آنفاً. ويجوز أن يكون المراد منه إعطاء المأكولات الطيبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَدَ عِندَهَا رِزْفًا ﴾ [آل عمران: 37].

و ﴿من ﴾ تبعيضية.

و ﴿ الطَّيِّبَاتِ ﴾: صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل رزقكم، أي: الأرزاق

الطيبات. والتأنيث لأجل الجمع. والطيب: فَيْعِل صفة مبالغة في الوصف بالطِّيب. والطيب: أصله النزاهة وحسن الرائحة، ثم استعمل في الملائم الخالص من النكد، قال تعالى: ﴿ فَلَنَّحُمِينَنَهُ. حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: 97]. واستعمل في الصالح من نوعه كقوله تعالى: ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ. بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾، في سورة الأعراف [58]. ومنه قوله تعالى: ﴿ النِّينَ نَوْفَلُهُمُ الْمَلَيَهِ كَمُ طَيِّبِينَ ﴾ [النحل: 32] وقد تقدم آنفاً.

فالطيبات هنا الأرزاق الواسعة المحبوبة للناس كما ذكر في الآية في سورة آل عمران، أو المطعومات والمشروبات اللذيذة الصالحة. وقد تقدم ذكر الطيبات عند قوله تعالى: ﴿ الْكُورُ مُ الطَّيِبَاتُ ﴾ في سورة العقود [5]، وذكر الطيب في قوله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبَا ﴾ في سورة البقرة [168].

وفرِّع على هذه الحجة والمنَّة استفهام توبيخ على إيمانهم بالباطل البين، فتفريع التوبيخ عليه واضح الاتجاه.

والباطل: ضد الحق لأن ما لا يخلُق لا يُعبد بحق. وتقديم المجرور في قوله تعالى: ﴿أَفِيالْبَطِلِ﴾ على متعلقه للاهتمام بالتعريف بباطلهم.

والالتفات عن الخطاب السابق إلى الغيبة في قوله تعالى: ﴿أَفَيِالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾ يجري الكلام فيه على نحو ما تقدم في قوله تعالى: ﴿أَفَينِعُمَةِ أَلِلَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَبِنِعَمَتِ اللّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ عطف على جملة التوبيخ، وهو توبيخ متوجةٌ على ما تضمَّنه قوله تعالى: ﴿وَرَزَقَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزَوَجًا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَرَزَقَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوجًا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِبَكَ ﴾ من الامتنان بذلك الخلق والرزق بعد كونهما دليلًا على انفراد الله بالإلهية.

وتقديم المجرور في قوله تعالى: ﴿ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونٌ ﴾ على عامله للاهتمام.

وضمير الغيبة في قوله تعالى: ﴿هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ ضمير فصل لتأكيد الحكم بكفرانهم النعمة، لأن كفران النعمة أخفى من الإيمان بالباطل، لأن الكفران يتعلق بحالات القلب، فاجتمع في هذه الجملة تأكيدان: التأكيد الذي أفاده التقديم، والتأكيد الذي أفاده ضمير الفصل.

والإتيان بالمضارع في ﴿يُؤْمِنُونَ ﴾ و﴿يَكْفُرُونَ ﴾ للدلالة على التجدد والتكرير. وفي الجمع بين ﴿يُؤْمِنُونَ ﴾ و﴿يَكْفُرُونَ ﴾ محسّن بديع الطباق.

[73] ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونٌ ﴿ وَإِنَّا مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونٌ ﴿ وَإِنْ اللّهَ مَا وَلَا يَسْتَطِيعُونٌ ﴿ وَإِنَّا لَهُ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونٌ ﴾.

عطف على جملتي التوبيخ وهو مزيد من التوبيخ، فإن الجملتين المعطوف عليها

أفادتها توبيخاً على إيمانهم بالآلهة الباطل وكفرانهم بنعمة المعبود الحق.

وهذه الجملة المعطوفة أفادت التوبيخ على شكر ما لا يستحق الشكر، فإن العبادة شكر، فهم عبدوا ما لا يستحق العبادة ولا بيده نعمة، وهو الأصنام، لأنها لا تملك ما يأتيهم من الرزق لاحتياجها، ولا تستطيع رزقهم لعجزها. فمفاد هذه الجملة مؤكد لمفاد ما قبلها مع اختلاف الاعتبار بموجب التوبيخ في كلتيهما.

ومِلك الرزق: القدرة على إعطائه. والملك يطلق على القدرة، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ قُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَنَّ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْرَتَ مَرْكِمَ من سورة العقود [17]. والرزق هنا مصدر منصوب على المفعولية، أي: لا يملك أن يرزق.

و ﴿مِنَ ﴾ في ﴿مِّنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ السماوات ابتدائية، أي: رزقاً موصوفاً بوروده من السماوات والأرض.

و ﴿ شَيْعًا ﴾ مبالغة في المنفي، أي: ولا يملكون جزءًا قليلًا من الرزق، وهو منصوب على البدلية من ﴿ رِزْقًا ﴾. فهو في معنى المفعول به كأنه قيل: لا يملك لهم شيئًا من الرزق.

﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ عطف على ﴿يَمْلِكُ ﴾، فهو من جملة صلة ﴿مَا ﴾. فضمير الجمع عائدٌ إلى ﴿مَا ﴾ الموصولة باعتبار دلالتها على جماعة الأصنام المعبودة لهم. وأجريت عليها صيغة جمع العقلاء مجاراة لاعتقادهم أنها تعقل وتشفع وتستجيب.

وحذف مفعول ﴿ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ لقصد التعميم، أي: لا يستطيعون شيئاً لأن تلك الأصنام حجارة لا تقدر على شيء. والاستطاعة: القدرة.

## [74] ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلهِ الْأَمْثَالِّ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ۗ ﴿ الْكُ

تفريعٌ على جميع ما سبق من الآيات والعبر والمنن، إذ قد استقام من جميعها انفراد الله تعالى بالإلهية، ونفي الشريك فيما خلق وأنعم، وبالأولى نفي أن يكون له ولد وأن يشبّه بالحوادث، فلا جرم استتب للمقام أن يفرع على ذلك زجر المشركين عن تمثيلهم غير الله بالله في شيءٍ من ذلك، وأن يمثّلوه بالموجودات.

وهذا جاء على طريقة قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا أَلنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [البقرة: 21] إلى قوله تعالى: ﴿ فَكَلَ جَعَلُواْ لِلهِ أَندَادًا وَأَشَمُ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 22]، وقوله: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ ۚ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِى رَمِيكٌ ﴿ آيس: 78].

و ﴿ أَلْأَمْنَالٌ ﴾ هنا جمع مَثَل بفتحتين بمعنى المماثل، كقولهم: شَبَه بمعنى مشابه. وضرب الأمثال شاع استعماله في تشبيه [حالة] بحالة وهيئة بهيئة، وهو هنا استعمال آخر.

ومعنى الضرب في قولهم: ضرب كذا مثلًا، بيَّناه عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَللَّهَ لَا يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا﴾ في سورة البقرة [26].

واللام في ﴿ يِسِهِ ﴾ متعلقة بـ ﴿ أَلْأَمْثَالٌ ﴾ لا بـ ﴿ تَضْرِبُوا ﴾ ، إذ ليس المراد أنهم يضربون مَثَل الأصنام بالله ضرباً للناس كقوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [الروم: 28].

ووجه كون الإشراك ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية وشبهوها بالخالق، فإطلاق ضرب المثل عليه مثل قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ ءَالِهَتُ نَا خَيْرُ أَمْ هُو مَا ضَرَيُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً ﴾ [الزخرف: 58]. وقد كانوا يقولون عن الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والملائكة هن بنات الله من سروات الجن، فذلك ضرب مثل وتشبيه لله بالحوادث في التأثر بشفاعة الأكْفاء والأعيان والازدهاء بالبنين.

وجملة: ﴿إِنَّ أُللَّهَ يَعَلَمُ لَهُ تعليلٌ للنهي عن تشبيه الله تعالى بالحوادث، وتنبيهٌ على أن جهلهم هو الذي أوقعهم في تلك السخافات من العقائد، وأن الله إذ نهاهم وزجرهم عن أن يشبهوه بما شبهوه إنما نهاهم لعلمه ببطلان اعتقادهم.

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ استدعاء لإعمال النظر الصحيح ليصلوا إلى العلم البريء من الأوهام.

[75] ﴿ فَهُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلَ يَسْتَوُرَتٌ الْمُحَمَّدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونٌ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

أعقب زجرهم عن أن يشبهوا الله بخلقه أو أن يشبهوا الخلق بربهم بتمثيل حالهم في ذلك بحال من مثّل عبداً بسيده في الإنفاق، فجملة: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا﴾ إلخ مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونٌ ﴿ النحل: 73].

فشبّه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرف في نفسه ولا يملك مالًا، وشبّه شأن الله تعالى في رزقه إياهم بحال الغني المالك أمر نفسه بما شاء من إنفاق وغيره. ومعرفة الحالين المشبهتين يدل عليها المقام، والمقصود نفي المماثلة بين الحالتين، فكيف يزعمون مماثلة أصنامهم لله تعالى في الإلهية، ولذلك أعقب بجملة: ﴿هَلَ يَسْتَوُبُكُ ﴾.

وذيل هذا التمثيل بقوله تعالى: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونٌ ﴾ كما في سورة إبراهيم

[24 \_ 26]: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ الآية، فإن المقصود في المقامين متحد، والاختلاف في الأسلوب إنما يومئ إلى الفرق بين المقصود أولًا والمقصود ثانياً كما أشرنا إليه هنالك.

والعبد: الإنسان الذي يملكه إنسانٌ آخر بالأسر أو بالشراء أو بالإرث.

وقد وُصِف ﴿عَبَدًا﴾ هنا بقوله ﴿مَمَلُوكًا﴾ تأكيد للمعنى المقصود وإشعاراً لما في لفظ عبد من معنى المملوكية المقتضية أنه لا يتصرف في عمله تصرف الحرية.

وانتصب ﴿عَبْدًا﴾ على البدلية من قوله تعالى: ﴿مَثَلَا ﴾ وهو على تقدير مضاف، أي: حال عبد، لأن المثل هو للهيئة المنتزعة من مجموع هذه الصفات. وجملة ﴿لّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَمْءٍ ﴾ صفة ﴿عَبْدًا﴾، أي: عاجزاً عن كل ما يقدر عليه الناس، كأن يكون أعمى وزَمِناً وأصم، بحيث يكون أقل العبيد فائدة.

فهذا مثل لأصنامهم، كما قال تعالى: ﴿وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَخَلَقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُغَلَقُونَ " (أَعُنَ عُلَقُونَ " أَمُونَ عُيْرُ أَحْيَا إِنَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

و ﴿مِنْ ﴾ موصولة ماصدقها حُر، بقرينة أنه وقع في مقابلة عبد مملوك، وأنه وصف بالرزق الحسن فهو ينفق منه سراً وجهراً، أي: كيف شاء. وهذا من تصرفات الأحرار. لأن العبيد لا يملكون رزقاً في عُرف العرب، وأما حكم تملُّك العبد مالًا في الإسلام فذلك يرجع إلى أدلة أُخرى من أصول الشريعة الإسلامية ولا علاقة لهذه الآية به.

والرزق: هنا اسم للشيء المرزوق به.

والحسن: الذي لا يشوبه قبعٌ في نوعه مثل قلة وجدان وقت الحاجة، أو إسراع فساد إليه كسوس البر، أو رداءة كالحشف. ووجه الشبه هو المعنى الحاصل في حال المشبه به من الحقارة وعدم أهلية التصرف والعجز عن كل عمل، ومن حال الحرية والغنى والتصرف كيف يشاء.

وجعلت جملة: ﴿فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ﴾ مفرَّعة على التي قبلها دون أن تجعل صفةً للرزق للدلالة على أن مضمون كلتا الجملتين مقصود لذاته كمال في موصوفه، فكونه صاحب رزق حسن كمال، وكونه يتصرف في رزقه بالإعطاء كمال آخر، وكلاهما بضد نقائص المملوك الذي لا يقدر على شيءٍ من الإنفاق ولا ما ينفق منه.

وجعل المسند فعلًا للدلالة على التقوي، أي: ينفق إنفاقاً ثابتاً. وجعل الفعل مضارعاً للدلالة على التجدد والتكرر، أي: ينفق ويزيد.

﴿ مِرَّ وَجَهَرًا ﴾ حالان من ضمير ﴿ يُنفِقُ ﴾ ، وهما مصدران مؤوَّلان بالصفة ، أي : مُسِرًّا وجاهراً بإنفاقه . والمقصود من ذكرهما تعميم الإنفاق ، كناية عن استقلال التصرف وعدم الوقاية من مانع إياه عن الإنفاق .

وهذا مثل لغنى الله تعالى وجوده على الناس.

وجملة: ﴿ مَلَ يَسْتَوُنَ ﴾ بيان لجملة: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَا ﴾ فبيّن غرض التشبيه بأن المثل مراد منه عدم تساوي الحالتين ليستدل به على عدم مساواة أصحاب الحالة الأولى لصاحب الصفة المشبهة بالحالة الثانية.

والاستفهام مستعملٌ في الإنكار.

وأما جملة: ﴿ اَلْحَمَٰدُ لِلهِ ﴾ فمعترضة بين الاستفهام المفيد للنفي وبين الإضراب بـ ﴿ اَلْحَمَٰدُ لِلهِ ﴾ الانتقالية. والمقصود من هذه الجملة أنه تبين من المثل اختصاص الله بالإنعام فوجب أن يختص بالشكر وأن أصنامهم لا تستحق أن تشكر.

ولما كان الحمد مظهراً من مظاهر الشكر في مظهر النطق جعل كناية عن الشكر هنا، إذ كان الكلام على إخلال المشركين بواجب الشكر إذ أثنوا على الأصنام وتركوا الثناء على الله. وفي الحديث: «الحمد رأس الشكر»(1).

جيء بهذه الجملة البليغة الدلالة المفيدة انحصار الحمد في مِلك الله تعالى، وهو إما حصر ادعائي لأن الحمد إنما يكون على نعمة، وغير الله إذا أنعم فإنما إنعامه مظهر لنعمة الله تعالى التي جرت على يديه، كما تقدم في صدر سورة الفاتحة، وإما قصر إضافى قصر إفراد للرد على المشركين إذ قسموا حمدهم بين الله وبين آلهتهم.

ومناسبة هذا الاعتراض هنا تقدم قوله تعالى: ﴿وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ [النحل: 72]، ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا ﴾ [النحل: 73]. فلما ضرب لهم المثل المبيِّن لخطئهم وأعقب بجملة: ﴿هَلْ يَسْتَوُنَ ۖ ﴾ ثُنِّي عنان الكلام إلى الحمد لله لا للأصنام.

وجملة: ﴿بَلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ إضراب للانتقال من الاستدلال عليهم إلى تجهيلهم في عقيدتهم.

وأسند نفي العلم إلى أكثرهم لأن منهم من يعلم الحق ويكابر استبقاءً للسيادة

<sup>(1)</sup> رواه عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر مرفوعاً وفي سنده انقطاع، وروى الديلمي ما يؤيد معنى هذا الحديث من حديث أنس بن مالك مرفوعاً.

واستجلاباً لطاعة دهمائهم، فهذا ذم لأكثرهم بالصراحة وهو ذم لأقلهم بوصمة المكابرة والعناد بطريق التعريض.

وهذا نظير قوله تعالى في سورة الزمر [29]: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاتُهُ مُثَلًا وَيُجُلًا فِيهِ شُرَكَاتُهُ مُتَسَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِينِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّاللَّهُ اللَّالَالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وإنما جاءت صيغة الجمع في قوله تعالى: ﴿ هَلَ يَسْتَوُرُنَ ﴾ لمراعاة أصحاب الهيئة المشبّهة، لأنها أصنام كثيرة كل واحد منها مشبه بعبد مملوكٍ لا يقدر على شيء، فصيغة الجمع هنا تجريد للتمثيلية، أي: هل يستوي أولئك مع الإله الحق القادر المتصرف. وإنما أجري ضمير جمعهم على صيغة جمع العالم تغليباً لجانب أحد التمثيلين وهو جانب الإله القادر.

[76] ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبَكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلُ عَلَى مَوْدَدُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كُلُ عَلَى مَوْلَدُهُ أَيْنَمَا يُوجِّهِ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَهُ ﴾.

هذا تمثيل ثانٍ للحالتين بحالتين باختلاف وجه الشبه. فاعتبر هنا المعنى الحاصل من حال الأبكم، وهو العجز عن الإدراك، وعن العمل، وتعذر الفائدة منه في سائر أحواله؛ والمعنى الحاصل من حال الرجل الكامل العقل والنطق في إدراكه الخير وهديه إليه وإتقان عمله وعمل من يهديه، ضربه الله مثلًا لكماله وإرشاده الناس إلى الحق، ومثلًا للأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضر.

وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتداءً، ثم فصل في آخر الكلام مع ذكر عدم التسوية بينهما بأسلوب من نظم الكلام بديع الإيجاز، إذ حذف من صدر التمثيل ذكر الرجل الثاني للاقتصار على ذكره في استنتاج عدم التسوية تفنناً في المخالفة بيبن أسلوب هذا التمثيل وأسلوب سابقه الذي في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكا﴾ [النحل: 57]. ومِثْل هذا التفنن من مقاصد البلغاء كراهية للتكرير، لأن تكرير الأسلوب بمنزلة تكرير الألفاظ.

والأبكم: الموصوف بالبّكم بفتح الباء والكاف، وهو الخَرَس في أصل الخلقة من وقت الولادة بحيث لا يَفهم ولا يُفهِم. وزيد في وصفه أنه زمن لا يقدر على شيء. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ صُمُّم مُنَّكُم مُنَّكُ ﴾ في أول سورة البقرة [18].

والكل \_ بفتح الكاف \_ العالة على الناس. وفي الحديث: «من ترك كُلُّا فعلينا»،

أي: من ترك عيالًا فنحن نكفلهم. وأصل الكل: الثّقل. ونشأت عنه معانٍ مجازية اشتهرت فساوت الحقيقة.

والمولى: الذي يلي أمر غيره. والمعنى: هو عالة على كافله لا يدبر أمر نفسه. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَنَكُمُ ۖ فَي سورة آل عمران [56]، وقوله تعالى: ﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ الْمَوْلَ ﴾ في سورة يونس [30].

ثم زاد وصفه بقلة الجدوى بقوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّهِ أَيْ اَي: مولاه في عمل ليعمله أو يأتي به لا يأت بخير، أي: لا يهتدي إلى ما وجه إليه، لأن الخير هو ما فيه تحصيل الغرض من الفعل ونفعه.

ودلَّت صلة ﴿ يَأْمُرُ بِالْعَدَٰلِ ﴾ على أنه حكيمٌ عالمٌ بالحقائق ناصحٌ للناس يأمرهم بالعدل لأنه لا يأمر بذلك إلا وقد علمه وتبصَّر فيه.

والعدل: الحق والصواب الموافق للواقع.

والصراط المستقيم: المحجة التي لا التواء فيها. وأطلق هنا على العمل الصالح، لأن العمل يشبّه بالسيرة والسلوك، فإذا كان صالحاً كان كالسلوك في طريق موصلة للمقصود واضحة، فهو لا يستوي مع من لا يعرف هدى ولا يستطيع إرشاداً بل هو محتاجٌ إلى من يكفله.

فالأول: مَثَل الأصنام الجامدة التي لا تفقه وهي محتاجة إلى من يحرسها وينفض عنها الغبار والوسخ، والثاني: مَثَل لكماله تعالى في ذاته وإفاضته الخير على عباده.

[77] ﴿ وَلِلهِ غَيْبُ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِّ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ الْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُمْحِ الْبَصَدِ أَوْ هُو أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُمْحِ الْبَصَدِ أَوْ هُو اللهِ اللَّهُ الْمُعْرِقُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُمْحِ الْبَصَدِ أَوْ هُو

كان مما حُكي من مقالات كفرهم أنهم أقسموا بالله لا يبعث الله من يموت، لأنهم توهّموا أن إفناء هذا العالم العظيم وإحياء العظام وهي رميم أمر مستحيل، وأبطل الله ذلك على الفور بأن الله قادرٌ على كل ما يريده.

ثم انتقل الكلام عقب ذلك إلى بسط الدلائل على الوحدانية والقدرة وتسلسل البيان وتفننت الأغراض بالمناسبات، فكان من ذلك تهديدهم بأن الله لو يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك على الأرض من دابة، ولكنه يمهلهم ويؤخرهم إلى أجلٍ عيّنه في علمه لحكمته وحذّرهم من مفاجأته، فثنى عِنان الكلام إلى الاعتراض بالتذكير بأن الله لا يخرج عن قدرته أعظم فعل مما غاب عن إدراكهم، وأن أمر الساعة التي أنكروا إمكانها وغرهم تأخير حلولها هي مما لا يخرج عن تصرف الله ومشيئته متى شاءه. فذلك قوله تعالى:

مشاهدتها حواس المخلوقات الأرضية.

﴿ وَلِلهِ غَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ بحيث لم يغادر شيئاً مما حكي عنهم من كفرهم وجدالهم إلا وقد بينه لهم استقصاءً للإعذار لهم.

ومن مقتضيات تأخير هذا أنه يشتمل بصريحه على تعليم، وبإيمائه إلى تهديد وتحذير. فاللام في قوله: ﴿وَلِلهِ غَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ لام الملك. والغيب: مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي: الأشياء الغائبة. وتقدم في قوله تعالى: ﴿الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: 3]. وهو الغائب عن أعين الناس من الأشياء الخفية والعوالم التي لا تصل إلى

والإخبار بأنها ملك لله يقتضي بطريق الكناية أيضاً أنه عالم بها.

وتقديم المجرور أفاد الحصر، أي: له لا لغيره. ولام المِلك أفادت الحصر، فيكون التقديم مفيداً تأكيد الحصر أو هو للاهتمام.

و ﴿ أَمَّرُ السَّاعَةِ ﴾: شأنها العظيم. فالأمر: الشأن المهم، كما في قوله تعالى: ﴿ أَنَّ اللهِ اللهِ اللهُ ا

و﴿ السَّاعَةِ ﴾: عَلَم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم، وهي من جملة غيب الأرض.

ولمح البصر: توجهه إلى المرئي لأن اللمح هو النظر. ووجه الشبه هو كونه مقدوراً بدون كلفة، لأن لمح البصر هو أمكن وأسرع حركات الجوارح، فهو أيسر وأسرع من نقل الأرجل في المشي ومن الإشارة باليد.

وهذا التشبيه أفصح من الذي في قول زهير:

## فه سنّ ووادي الرس كاليد للفسم

ووجه الشبه يجوز أن يكون تحقق الوقوع بدون مشقة ولا إنظار عند إرادة الله تعالى وقوعه، وبذلك يكون الكلام إثباتاً لإمكان الوقوع وتحذيراً من الاغترار بتأخيره.

ويجوز أن يكون وجه الشبه السرعة، أي: سرعة الحصول عند إرادة الله، أي: يحصل فجأة بدون أمارات كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ ﴾ [الأعراف: 187].

والمقصود: إنذارهم وتحذيرهم من أن تبغتهم الساعة ليقلعوا عما هم فيه من وقت الإنذار. ولا يتوهم أن يكون البصر تشبيهاً في سرعة الحصول إذ احتمال معطل لأن الواقع حارس منه.

و ﴿ أَوْ ﴾ في ﴿ أَوْ هُو اَقَرَبُ ﴾ للإضراب الانتقالي، إضراباً عن التشبيه الأول بأن

المشبه أقوى في وجه الشبه من المشبه به، فالمتكلم يخيل للسامع أنه يريد تقريب المعنى إليه بطريق التشبيه ثم يعرض عن التشبيه بأن المشبه أقوى في وجه الشبه وأنه لا يجد له شبيها فيصرح بذلك فيحصل التقريب ابتداءً ثم الإعراب عن الحقيقة ثانياً.

ثم المراد بالقرب في قوله تعالى: ﴿ أَقُرُبُ ﴾ على الوجه الأول في تفسير لمح البصر هو القرب المكاني كناية عن كونه في المقدورية بمنزلة الشيء القريب التناول كقوله تعالى: ﴿ وَنَعَنُّ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْهَرِيدِ ﴾ [ق: 16].

وعلى الوجه الثاني في تفسيره يكون القرب قرب الزمان، أي: أقرب من لمح البصر حصة، أي: أسرع حصولًا.

والتذييل بقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ صالح لكلا التفسيرين.

[78] ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَةَ لَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ آَلَهُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَةَ لَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ آَلَهُ السَّمَةِ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَةَ لَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ .

عودٌ إلى إكثار الدلائل على انفراد الله بالتصرف وإلى تعداد النعم على البشر عطفاً على جملة: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُم أَزْوَجًا﴾ [النحل: 72]، بعدما فصل بين تعداد النعم بما اقتضاه الحال من التذكير والإنذار.

وقد اعتبر في هذه النعم ما فيها من لطف الله تعالى بالناس ليكون من ذلك التخلص إلى الدعوة إلى الإسلام وبيان أصول دعوة الإسلام في قوله تعالى: ﴿كَنَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمُ لَعَلَكُمُ تُسُلِمُونَكُ ﴾ [النحل: 81] إلى آخره.

والمعنى: أنه كما أخرجكم من عدم وجعل فيكم الإدراك وما يتوقف عليه الإدراك من الحياة، فكذلك ينشئكم يوم البعث بعد العدم.

وإذ كان هذا الصنع دليلًا على إمكان البعث فهو أيضاً باعثٌ على شكر الله بتوحيده ونبذ الإشراك، فإن الإنعام يَبعث العاقل على الشكر.

وافتتاح الكلام باسم الجلالة وجعل الخبر عنه فعلًا تقدم بيانه عند قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ ﴾ [النحل: 65] والآيات بعده.

والإخراج: الإبراز من مكانٍ إلى آخر.

والأمهات: جمع أم. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمُّهَ كُمُّمْ ﴾ في سورة النساء [23].

والبطن: ما بين ضلوع الصدر إلى العانة، وفيه الأمعاء والمعدة والكبد والرحم.

وجملة: ﴿لَا تَعَلَمُونَ شَيْئًا﴾ حال من الضمير المنصوب في ﴿أَخْرَجَكُم﴾. وذلك أن الطفل حين يولد لم يكن له علم بشيءٍ ثم تأخذ حواسه تنقل الأشياء تدريجاً فجعل الله في الطفل آلات الإدراك وأصول التفكر.

فقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِهَ لَهُ تفسيره أنه أوجد فيكم إدراك السمع والبصر والعقل، أي: كوَّنها في الناس حتى بلغت مبلغ كمالها الذي ينتهي بها إلى علم أشياء كثيرة، كما دلت عليه مقابلته بقوله تعالى: ﴿لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾، أي: فعلمتم أشياء.

ووجه إفراد السمع وجمع الأبصار تقدم عند قوله تعالى: ﴿ أَمَّنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْمَاتُكُمُ وَالْمَاتُكُمُ وَالْمَاتُكُمُ اللَّهُ سَمَّعَكُمُ وَالْمَاتُكُمُ وَالْمَاتُكُمُ فَي سورة الأنعام [46].

﴿وَالْأَفِدَهُ العقل وهو المراد هنا. ويطلق كثيراً على العقل وهو المراد هنا. فالسمع والبصر أعظم آلات الإدراك إذ بهما إدراك أهم الجزئيات، وهما أقوى الوسائل الإدراك العلوم الضرورية.

فالمراد بالسمع: الإحساس الذي به إدراك الأصوات الذي آلته الصّماخ، وبالإبصار: الإحساس المدرِك للذوات الذي آلته الحدقة. واقتصر عليهما من بين الحواس لأنهما أهم، ولأن بهما إدراك دلائل الاعتقاد الحق.

ثم ذكر بعدهما الأفئدة، أي: العقل مقر الإدراك كله، فهو الذي تنقل إليه الحواس مدركاتها، وهي العلم بالتصورات المفردة.

وللعقل إدراكٌ آخر وهو إدراك اقتران أحد المعلومين بالآخر، وهو التصديقات المنقسمة إلى البديهيات: ككون نفي الشيء وإثباته من سائر الوجوه لا يجتمعان، وككون الكل أعظم من الجزء.

وإلى النظريات وتسمَّى الكَسْبيات، وهي العلم بانتساب أحد المعلومين إلى الآخر بعد حركة العقل في الجمع بينهما أو التفريق، مثل أن يحضر في العقل: أن الجسم ما هو، وأن المحدَث \_ بفتح الدال \_ ما هو. فإن مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في جزم العقل بأن الجسم محدَث، بل لا بد فيه من علومٍ أُخرى سابقة وهي ما يدل على المقارنة بين ماهية الجسمية وصفة الحدوث.

فالعلوم الكسبية لا يمكن اكتسابها إلا بواسطة العلوم البديهية. وحصول هذه العلوم

البديهية إنما يحصل عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها. وحدوث هذه التصورات إنما هو بسبب إعانة الحواس على جزئياتها، فكانت الحواس الخمس هي السبب الأصلي لحدوث هذه العلوم، وكان السمع والبصر أول الحواس تحصيلًا للتصورات وأهمها.

وهذه العلوم نعمةٌ من الله تعالى ولطف، لأن بها إدراك الإنسان لما ينفعه وعمل عقله فيما يدله على الحقائق، ليسلم من الخطأ المفضي إلى الهلاك والأرزاء العظيمة، فهي نعمة كبرى. ولذلك قال تعالى عقب ذكرها: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ﴾، أي: هي سبب لرجاء شكرهم واهبها سبحانه.

والكلام على معنى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ مضى غير مرة في نظيره ومماثله.

موقع هذه الجملة موقع التعليل والتدليل على عظيم قدرة الله وبديع صنعه وعلى لطفه بالمخلوقات، فإنه لما ذكر موهبة العقل والحواس التي بها تحصيل المنافع ودفع الأضرار، نبَّه الناس إلى لطف يشاهدونه أجلى مشاهدةً لأضعف الحيوان، بأن تسخير الجو للطير وخلقها صالحة لأن ترفرف فيه بدون تعليم هو لطف بها اقتضاه ضعف بنياتها، إذ كانت عادمة وسائل الدفاع عن حياتها، فجعل الله لها سرعة الانتقال مع الابتعاد عن تناول ما يعدو عليها من البشر والدواب.

فلأجل هذا الموقع لم تُعطف الجملة على التي قبلها لأنها ليس في مضمونها نعمة على البشر، ولكنها آية على قدرة الله تعالى وعلمه، بخلاف نظيرتها في سورة الملك [19]: ﴿أُوَلَدُ يَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَقَاتِ ﴾، فإنها عُطفت على آيات دالة على قدرة الله تعالى من قوله: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَيِيحٍ ﴾ [الملك: 5]، ثم قال: ﴿وَلِلذِينَ كَفَرُواْ بِرَجِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِشْسَ الْمَصِيرُ ﴿ فَيَ السَّمَاءَ أَنْ يَغْسِفَ إِلَى الطَّيْرِ ﴾ الآية. ولذلك المعنى عقبت بِكُمُ الأَرْضَ ﴾ [الملك: 6]، ثم قال: ﴿وَلَلْكَ المعنى عقبت هذه وحدها بجملة: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

والتسخير: التذليل للعمل. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِيِّهِ فَي سورة الأعراف [54].

والجو: الفضاء الذي بين الأرض والسماء. وإضافته إلى السماء لأنه يبدو متصلًا بالقبة الزرقاء في ما يخال الناظر.

والإمساك: الشد عن التفلت. وتقدم في قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ مِ مَعْرُوفٍ ﴾ في سورة المقرة [229].

والمراد هنا: ما يمسكهن عن السقوط إلى الأرض من دون إرادتها، وإمساك الله إياها خلقه الأجنحة لها والأذناب، وجعله الأجنحة والأذناب قابلة للبسط، وخلق عظامها أخف من عظام الدواب بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنابها ونهضت بأعصابها خفّت خفة شديدة فسبحت في الهواء فلا يصلح ثقلها لأن يخرق ما تحتها من الهواء إلا إذا قبضت من أجنحتها وأذنابها وقوَّست أعصاب أصلابها عند إرادتها النزول إلى الأرض أو الانخفاض في الهواء. فهي تحوم في الهواء كيف شاءت ثم تقع متى شاءت أو عييت. فلولا أن الله خلقها على تلك الحالة لما استمسكت، فسمي ذلك إمساكاً على وجه الاستعارة، وهو لطف بها.

والرؤية: بصرية. وفعلها يتعدى بنفسه، فتعديته بحرف ﴿ إِلَى ﴾ لتضمين الفعل معنى «ينظروا».

و﴿مُسَخَّرَتِ﴾ حال. وجملة: ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أَللَّهُ ۗ حال ثانية.

وقرأ الجمهور: ﴿أَلَمُ يَرَوْأَ﴾ بياء الغائب على طريقة الالتفات عن خطاب المشركين في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ ﴾ [النحل: 78].

وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف: ﴿أَلَمْ تَرَوَّأَ﴾ بتاء الخطاب تبعاً للخطاب المذكور.

والاستفهام إنكاري. معناه: إنكار انتفاء رؤيتهم الطير مسخرات في الجو بتنزيل رؤيتهم إياها منزلة عدم الرؤية، لانعدام فائدة الرؤية من إدراك ما يدل عليه المرئي من انفراد الله تعالى بالإلهية.

وجملة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ مستأنفة استئنافاً بيانياً، لأن الإنكار على المشركين عدم الانتفاع بما يرونه من الدلائل يثير سؤالًا في نفس السامع: أكان عدم الانتفاع بدلالة رؤية الطير عامًّا في البشر، فيجاب بأن المؤمنين يستدلون من ذلك بدلالات كثيرة.

والتأكيد بـ ﴿إِنَّ ﴾ مناسب لاستفهام الإنكار على الذين لم يروا تلك الآيات، فأكدت الجملة الدالة على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة، لأن الكلام موجه للذين لم يهتدوا بتلك الدلالة، فهم بمنزلة من ينكر أن في ذلك دلالة للمؤمنين لأن المشركين ينظرون بمرآة أنفسهم.

وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطير وبين إثبات رؤية المؤمنين لذلك محسن الطباق. وبين نفي عدم رؤية المشركين وتأكيد إثبات رؤية المؤمنين لذلك محسن الطباق أيضاً. وبين ضمير ﴿ رَوَا ﴾ وقوله: «قوم يؤمنون» التضاد أيضاً، فحصل الطباق ثلاث مرات. وهذا أبلغ طباق جاء محوياً للبيان.

وجمع الآيات لأن في الطير دلائل مختلفة: من خلقة الهواء، وخلقة أجساد الطير مناسبة للطيران في الهواء، وخلق الإلهام للطير بأن يسبح في الجو، وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا بإرادته. وخصت الآيات بالمؤمنين لأنهم بخُلق الإيمان قد ألفوا إعمال تفكيرهم في الاستدلال على حقائق الأشياء، بخلاف أهل الكفر فإن خُلُق الكفر مطبوعٌ على النفرة من الاقتداء بالناصحين وعلى مكابرة الحق.

[80] ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بِيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بِيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمٌ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ اللَّهُ .

هذا من تعداد النعم التي ألهم الله إليها الإنسان، وهي نعمة الفكر بصنع المنازل الواقية والمرفهة وما يشبهها من الثياب والأثاث عطفاً على جملة: ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا لِلَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل: 78]. وكلها من الألطاف التي أعد الله لها عقل الإنسان وهيأ له وسائلها.

وهذه نعمة الإلهام إلى اتخاذ المساكن وذلك أصل حفظ النوع من غوائل حوادث الجو من شدة برد أو حر ومن غوائل السباع والهوام. وهي أيضاً أصل الحضارة والتمدن لأن البلدان ومنازل القبائل تتقوم من اجتماع البيوت. وأيضاً تتقوم من مجتمع الجلل والخيام.

والقول في نظم جملة: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم ﴾ كالقول في التي قبلها.

وبيوت: يجوز فيه ضم الموحدة وكسرها، وهو جمع بيت. وضم الموحدة هو القياس لأنه على وزن فُعول، وهو مطرد في جمع فَعْل ـ بفتح الفاء وسكون العين ـ. وأما لغة ـ كسر الباء ـ فلمناسبة وقوع الياء التحتية بعد الموحدة المضمومة، لأن الانتقال من حركة الضم إلى النطق بالياء ثقيل. وقال الزجاج: أكثر النحويين لا يعرفون الكسر (أي لا يعرفونه لغةً) وبيَّن أبو على جوازه. وتقدم في سورة البقرة.

وبالكسر قرأ الجمهور. وقرأها بالضم أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم. والبيت: مكان يُجعل له بناء وفسطاط يحيط به يعين مكانه ليتخذه جاعلُه مَقرًا يأوي إليه ويستكن به من الحر والقُر. وقد يكون محيطه من حجرٍ وطينٍ ويسمَّى جداراً، أو من أخشاب أو قصبٍ أو غير ذلك وتسمَّى أيضاً الأخصاص. ويوضع فوق محيطه غطاء ساتر من أعلاه يسمَّى السقف، يتخذ من أعوادٍ ويطين عليها، وهذه بيوت أهل المدن والقرى.

وقد يكون المحيط بالبيت متخذاً من أديم مدبوغ ويسمَّى القبة، أو من أثواب تنسج من وبر أو شَعَر أو صوف ويسمَّى الخيمة أو الخباء، وكلها يكون بشكل قريب من الهرمي تلتقي شُقَّتاه أو شُققه من أعلاه معتمدة على عمود وتنحدر منه متسعة على شكل مخروط. وهذه بيوت الأعراب في البوادي أهل الإبل والغنم يتخذونها لأنها أسعد لهم في انتجاعهم، فينقلونها معهم إذا انتقلوا يتتبعون مواقع الكلا لأنعامهم والكمأة لعيشهم. وقد تقدم ذكر البيت عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ في سورة البقرة [125].

و ﴿ جَعَلَ ﴾ هنا بمعنى أوجد، فتتعدى إلى مفعولٍ واحد.

والسكن: اسم بمعنى المسكون. والسُّكنى: مصدر سكن فلان البيت. إذا جعله مقرًا له، وهو مشتق من السكون، أي: القرار.

وانتصب قوله تعالى: ﴿سَكُنَّا﴾ على المفعولية لـ ﴿جَعَلَ﴾.

وقوله: ﴿مِّنَ بِيُوتِكُمْ بِيانَ للسكن، فتكون ﴿مِنْ بِيانية، أو تجعل ابتدائية ويكون الكلام من قبيل التجريد بتنزيل البيوت منزلة شيء آخر غير السكن، كقولهم: لئن لقيت فلاناً لتلقين منه بحراً. وأصل التركيب: والله جعل لكم بيوتكم سكناً.

وقيل: إن ﴿سَكَنّا ﴾ مصدر وهو قول ضعيف، وعليه فيكون الامتنان بالإلهام الذي دل عليه السكون، وتكون ﴿مِنْ ﴾ ابتدائية، لأن أول السكون يقع في البيوت.

وشمل البيوت هنا جميع أصنافها.

وخُصَّ بالذكر القباب والخيام في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ مِن جُلُودِ الْلَّغَامِ بِيُوتَا﴾، لأن القباب من أدم والخيام من منسوج الأوبار والأصواف والأشعار، وهي ناشئة من الجلد، لأن الجلد هو الإهاب بما عليه، فإذا دبغ وأزيل منه الشعر فهو الأديم.

وهذا امتنان خاص بالبيوت القابلة للانتقال والارتحال، والبشر كلهم لا يعدون أن يكونوا أهل قرى أو قبائل رُحَّلًا.

والسين والتاء في ﴿ تَسْتَخِفُونَهَا ﴾ للوجدان، أي: تجدونها خفيفة، أي: خفيفة

المحمل حين ترحلون، إذ يسهل نقضها من مواضعها وطيِّها وحملها على الرواحل، وحين تنيخون إناخة الإقامة في الموضع المنتقل إليه فيسهل ضربها وتوثيقها في الأرض.

والظعن ـ بفتح الظاء والعين وتسكن العينُ ـ. وقد قرأه بالأول نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، وبالثاني الباقون، وهو السفر.

وأطلق اليوم على الحين والزمن، أي: وقت سفركم.

والأثاث \_ بفتح الهمزة \_ اسم جمع للأشياء التي تفرش في البيوت من وسائد وبُسُط وزرابي، وكلها تنسج أو تحشى بالأصواف والأشعار والأوبار.

والمتاع أعم من الأثاث، فيشمل الأعدال والخُطُم والرحائل واللبود والعُقُل.

فالمتاع: ما يُتمتع به ويُنتفع، وهو مشتقٌ من المَتع، وهو الذهاب بالشيء، ولملاحظة اشتقاقه تعلق به إلى حين. والمقصود من هذا المتعلق الوعظ بأنها أو أنهم صائرون إلى زوال يحول دون الانتفاع بها ليكون الناس على أهبة واستعداد للآخرة في تعالى، كما قال: ﴿أَذَهَبّتُمْ طَبِّبَنِكُمْ فَي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بَمٌّ ﴾ فيتبعوا ما يرضي الله تعالى، كما قال: ﴿أَذَهَبّتُمْ طَبِّبَنِكُمْ فَي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بَمٌّ ﴾ [الأحقاف: 20].

[81] ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَاكُ وَجَعَلَ لَكُمْ مَرْبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ مُرْبِيلَ تَقِيكُمُ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

عطف على أخواتها.

والقول في نظم ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم ﴾ كالقول في نظائره المتقدمة.

وهذا امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقي من أضرار الحر والقُر في حالة الانتقال، أعقبت به المنة بذلك في حال الإقامة والسكنى، وبنعمة خلق الأشياء التي يكون بها ذلك التوقي باستعمال الموجود وصنع ما يحتاج إليه الإنسان من اللباس، إذ خلق الله الظلال صالحة للتوقي من حر الشمس، وخلق الكهوف في الجبال ليمكن اللجأ إليها، وخلق مواد اللباس مع الإلهام إلى صناعة نسجها، وخلق الحديد لاتخاذ الدروع للقتال.

و«من» في ﴿مِّمَّا خَلَقَ﴾ ابتدائية.

والظلال تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: ﴿ يَنَفَيَّوُا ظِلَكُهُ عَنِ الْيَعِينِ وَالشَّمَآبِلِ ﴾ [النحل: 48] آنفاً، لأن الظلال آثار حجب الأجسام ضوء الشمس من الوقوع على الأرض.

والأكنان: جمع كِن ـ بكسر الكاف ـ وهو فعل بمعنى مفعول، أي: مكنون فيه، وهي الغِيران والكهوف.

و «من» في قوله تعالى: ﴿مِّمَّا خَلَقَ﴾، و﴿مِنَ ٱلْجِبَالِ﴾، للتبعيض. كانوا يأوون إلى الكهوف في شدة حر الهجير أو عند اشتداد المطر، كما ورد في حديث الثلاثة الذين سألوا الله بأفضل أعمالهم في «صحيح البخاري».

والسرابيل: جمع سربال، وهو القميص يقى الجسد حر الشمس، كما يقيه البرد.

وخُص الحر هنا لأنه أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزولها. على أنه لما ذكر الدفء في قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمَّ فِيهَا دِفْءُ ﴾ [النحل: 5] ذكر ضده هنا.

والسرابيل التي تقي البأس: هي دروع الحديد. ولها من أسماء القميص الدرع، والسربال، والبدن.

والبأس: الشدة في الحرب. وإضافة إلى الضمير على معنى التوزيع، أي: تقي بعضكم بأس بعض، كما فسر به قوله تعالى: ﴿وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٌ ﴿ الْأَنعام: 65]، وهو بأس السيوف، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَمْنَكُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وجملة: ﴿كَنَالِكَ يُتِدُّ نِعْمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ﴾ تذييل لما ذكر من النعم، والمشار إليه هو ما في النعم المذكورة من الإتمام، أو إلى الإتمام المأخوذ من ﴿يُتِدُّ﴾.

و «لعل» للرجاء، استعملت في معنى الرغبة، أي: رغبة في أن تسلموا، أي: تتبعوا دين الإسلام الذي يدعوكم إلى ما مآله شكر نعم الله تعالى.

وتقدم تأويل معنى الرجاء في كلام الله تعالى من سورة البقرة.

[82] ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَكِنُ ۖ الْمُبِينُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

تفريع على جملة: ﴿لَعَلَكُمُ تُسُلِمُونَ ﴾ وقع اعتراضاً بين جملة: ﴿كَنَالِكَ يُسِّدُ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكُمُ ﴾ [النحل: 81] وجملة: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ [النحل: 84].

وقد حوِّل الخطاب عنهم إلى خطاب النبي ﷺ، وهو نوع من الالتفات فيه التفات من أسلوبٍ إلى أسلوبِ والتفات عمن كان الكلام موجهاً إليه بتوجيه الكلام إلى شخص آخر.

والمعنى: كذلك يتم نعمته عليكم لتسلموا، فإن لم يسلموا فإنما عليك البلاغ. والمقصود: تسلية النبي على على عدم استجابتهم.

والتولي: الإعراض. وفعل ﴿ وَلَوْأَهُ هنا بصيغة المضي، أي: فإن أعرضوا عن الدعوة فلا تقصير منك ولا غضاضة عليك فإنك قد بلَّغت البلاغ المبين للمحجة.

والقصر إضافي، أي: ما عليك إلا البلاغ لا تقليب قلوبهم إلى الإسلام، أو لا تولي جزاءهم على الإعراض، بل علينا جزاؤهم كقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا لَخِسَابٌ ﴾ [الرعد: 40].

وجعل هذا جواباً لجملة: ﴿فَإِن تَوَلَّواْ﴾ من إقامة السبب والعلة مقام المسبب والمعلول: وتقدير الكلام: فإن تولوا فلا تقصير ولا مؤاخذة عليك لأنك ما عليك إلا البلاغ. ونظير هذه قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَاحْدَرُوا فَإِن تَوَلَيْتُم فَاعْلَمُوا انّهَا كَلُ رَسُولِنَا الْبَلَغُ النّبُينُ ﴿ وَالمائدة: 92].

[83] ﴿ يَعْرِفُونَ أَنِعْمَتَ أَلْلَهِ ثُمَّ يُنكِرُونًا ۖ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَفِرُوكَ ﴿ ١٤٥]

استئناف بياني لأن توليهم عن الإسلام مع وفرة أسباب اتباعه يثير سؤالًا في نفس السامع: كيف خفيت عليهم دلائل الإسلام؟ فيجاب بأنهم عرفوا نعمة الله ولكنهم أعرضوا عنها إنكاراً ومكابرة. ويجوز أن تجعلها حالًا من ضمير ﴿تَوَلَّوْاُ﴾. ويجوز أن تكون بدل اشتمال لجملة: ﴿تَوَلَّوْاُ﴾.

وهذه الوجوه كلها تقتضي عدم عطفها على ما قبلها. والمعنى: هم يعلمون نعمة الله المعدودة عليهم فإنهم منتفعون بها، ومع تحققهم أنها نعمة من الله ينكرونها، أي: ينكرون شكرها، فإن النعمة تقتضي أن يشكر المُنْعَمُ عليه بها من أنعم عليه، فلما عبدوا ما لا يُنعِم عليهم فكأنهم أنكروها، فقد أطلق فعل «ينكرون» بمعنى إنكار حق النعمة، فإسناد إنكار النعمة إليهم مجاز لغوي، أو هو مجاز عقلي، أي: ينكرون مُلابسها وهو الشكر.

و ﴿ ثُمَّ ﴾ للتراخي الرتبي، كما هو شأنها في عطف الجمل، فهو عطف على جملة: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أُللَّهِ ﴾، وكأنه قيل: وينكرونها، لأن ﴿ ثُمَّ ﴾ لما كانت للعطف اقتضت التشريك في الحكم، ولما كانت للتراخي الرتبي زال عنها معنى المهلة الزمانية الموضوعة هي له فبقي لها معنى التشريك وصارت المهلة مهلة رتبية لأن إنكار نعمة الله أمر غريب.

وإنكار النعمة يستوي فيه جميع المشركين أيمتهم ودهماؤهم، ففريقٌ من المشركين وهم أيمة الكفر شأنهم التعقل والتأمل، فإنهم عرفوا النعمة بإقرارهم بالمنجم وبما سمعوا من دلائل القرآن حتى ترددوا وشكوا في دين الشرك ثم ركبوا رؤوسهم وصمَّموا على الشرك. ولهذا عبِّر عن ذلك بالإنكار المقابل للإقرار.

وأما قوله تعالى: ﴿وَأَكَثَرُهُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ فظاهر كلمة «أكثر» وكلمة ﴿الْكَفِرُونَ ﴾ أن الذين وصفوا بأنهم الكافرون هم غالب المشركين لا جميعهم، فيحمل المراد بالغالب

على دهماء المشركين، فإن معظمهم بسطاء العقول بُعداء عن النظر فهم لا يشعرون بنعمة الله، فإن نعمة الله تقتضي إفراده بالعبادة، فكان إشراكهم راسخاً، بخلاف عقلائهم وأهل النظر فإن لهم تردداً في نفوسهم ولكن يحملهم على الكفر حب السيادة في قومهم. وقد تقدم قوله تعالى فيهم: ﴿وَلَكِنَّ اللَّيْنَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونً ﴾ وقد تقدم قوله تعالى فيهم: ﴿وَلَكِنَّ اللَّيْنَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونً ﴾ في سورة العقود [103].

وهم الذين قال الله تعالى فيهم في الآية الأخرى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِبُونَكَ ۗ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ إِخَايَتِ اللَّهِ يَجۡحَدُونَ ﴾ [الأنعام: 33].

[84] ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمَّ يُسْتَعْنَبُونَ ﴾ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الواو عاطفة جملة: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ﴾ إلخ، على جملة: ﴿فَإِن تَوَلَّوَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَكُ الْمُرِينُّ ﴿ النحل: 82] بتقدير: واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيداً. فالتذكير بذلك اليوم من البلاغ المبين.

والمعنى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وسنجازي يوم نبعث من كل أمة شهيداً عليها. ذلك أن وصف شهيد يقتضي أنه شاهد على المؤمنين به وعلى الكافرين، أي: شهيد لأنه بلَّغهم رسالة الله.

وبعثُ شهيدٍ من كل أمة يفيد أن محمداً ﷺ شهيد على هؤلاء الكافرين كما سيجيء عقبه قوله تعالى: ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَوُلآَ ۖ﴾ [النحل: 89]، وبذلك انتظم أمر العطف والتخلص إلى وصف يوم الحساب وإلى التنويه بشأنه.

وانتصب ﴿يُومَ نَبْعَثُ على المفعول به للفعل المقدر. ولك أن تجعل ﴿يُومَ ﴾ منصوباً على الظرفية لعامل محذوف يدل عليه الكلام المذكور يقدر بما يسمح به المعنى، مثل: نحاسبهم حساباً لا يستعتبون منه، أو وقعوا فيما وقعوا من الخطب العظيم.

والذي دعا إلى هذا الحذف هو أن ما حقه أن يكون عاملًا في الظرف وهو: ﴿لَا يُؤْذَنُ لِلذِينَ كَفُرُوا ﴾ قد حُول إلى جعله معطوفاً على جملة الظرف بحرف ﴿ثُمَّ ﴾ الدال على التراخي الرتبي، إذ الأصل: ويوم نبعث من كل أمة شهيداً لا يؤذن للذين كفروا... إلى آخره، فبقي الظرف بدون متعلق فلم يكن للسامع بد من تقديره بما تذهب إليه نفسه. وذلك يفيد التهويل والتفظيع وهو من بديع الإيجاز.

والشهيد: الشاهد. وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئَنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِثَهِيدٍ﴾ في سورة النساء [41].

والبعث: إحضاره في الموقف.

و ﴿ ثُمَّ ﴾ للترتيب الرتبي، لأن إلجامهم عن الكلام مع تعذر الاستعتاب أشد هولًا من الإتيان بالشهيد عليهم. وليست ﴿ ثُمَّ ﴾ للتراخي في الزمن، لأن عدم الإذن لهم مقارن لبعث الشهيد عليهم. والمعنى: لا يؤذن لهم بالمجادلة عن أنفسهم، فحذف متعلق ﴿ يُؤَذَّ بُ ﴾ لظهوره من قوله تعالى: ﴿ وَلَا هُمُ يُستَعْنَبُونَ ﴾.

ويجوز أن يكون نفي الإذن كنايةً عن الطرد كما كان الإذن كنايةً عن الإكرام، كما في حديث جرير بن عبدالله: «ما استأذنت رسول الله منذ أسلمت إلا أذن لي». وحينئذ لا يقدر له متعلق، أو لا يؤذن لهم في الخروج من جهنم حين يسألونه بقولهم: ﴿ادَّعُوا رَبَّكُم يُخَفِّف عَنَّا يَوْمًا مِن أَلْعَذَابٌ ﴾ [غافر: 49]، فهو كقوله تعالى: ﴿فَالْمَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْلَعْنَبُون فَيْ الله المائية: 35].

والاستعتاب: أصله طلب العُتبى، والعتبى: الرضى بعد الغضب. يقال: استعتب فلان فلاناً فأعتبه، إذا أرضاه، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ يَسَّتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّ أَلْمُعْتَبِينٌ ﴾ [فصلت: 24].

وعليه فقال: استُعتبَ فلم يَسْتَعْتِب، ويقال: على الأصل استُعتب فلان فلم يُعْتب. وهذا استعمالٌ نشأ عن الحذف. وأصله: استعتب له، أي: طلب منه أن يستعتب، فكثر في الاستعمال حتى قل استعمال استُعتب مبنياً للمجهول في غير هذا المعنى.

وعطف ﴿وَلاَ هُمْ يُسْتَعْنُبُونَ ﴾ على ﴿لاَ يُؤْذَنُ لِلذِينَ كَفَرُوا ﴾ وإن كان أخص منه، فهو عطف خاص على عام، للاهتمام بخصوصه للدلالة على أنهم مأيوس من الرضى عنهم عند سائر أهل الموقف بحيث يعلمون أن لا طائل في استعتابهم، فلذلك لا يشير أحد عليهم بأن يستعتبوا. فإن جعلتَ ﴿لاَ يُؤُذَنُ ﴾ كناية عن الطرد فالمعنى: أنهم يطردون ولا يجدون من يشير عليهم بأن يستعتبوا.

[85] ﴿ وَإِذَا رَءَا أَلَذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ فَهُ اللَّهِ عَلَمُ مُ اللَّهِ عَلَى جَمَلة: ﴿ وَهُ إِذَا ﴾ شرطية ظرفية.

وجملة: ﴿ فَلَا يُحَفَّفُ ﴾ جواب (إذا) وقرن بالفاء لتأكيد معنى الشرطية والجوابية لدفع احتمال الاستئناف.

وصاحب «الكشاف» جعل ﴿إِذَا ﴿ طُرِفاً مجرداً عن معنى الشرطية منصوباً بفعل محذوف لقصد التهويل يقتضي تقديره عدم وجود متعلق للظرف فيقدر له متعلق بما يناسب، كما قدر في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ ﴾ [النحل: 84]. والتقدير: إذا رأى الذين ظلموا العذاب ثقل عليهم وبغتهم، وعلى هذا فالفاء في قوله: ﴿فَلَا يُخَفَّفُ ﴾ فصيحة وليست رابطة للجواب.

و ﴿ أُلْدِينَ ظَامُوا ﴾ هم الذين كفروا، فالتعبير به من الإظهار في مقام الإضمار لقصد إجراء الصفات المتلبسين بها عليهم. والمعنى: فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، ثم يساقون إلى العذاب فإذا رأوه لا يخفف عنهم، أي: يسألون تخفيفه أو تأخير الإقحام فيه فلا يستجاب لهم شيء من ذلك.

وأطلق العذاب على آلاته ومكانه.

وجاء المسند إليه مخبراً عنه بالجملة الفعلية، لأن الإخبار بالجملة الفعلية عن الاسم يفيد تقوي الحكم، فأريد تقوي حكم النفي، أي: أن عدم تخفيف العذاب عنهم محقق الوقوع لا طماعية في إخلافه، فحصل تأكيد هذه الجملة كما حصل تأكيد الجملة التي قبلها بالفاء، أي: فهم يلقون بسرعة في العذاب.

[86، 87] ﴿ وَإِذَا رَءًا الذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَـُؤُلَآءِ شُرَكَآوُوَا الذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكٌ فَأَلْقَوَا إِلَيْهِمُ الْقَوَلَ إِنَّكُمْ لَكَدِبُونٌ ﴿ وَالْقَوَا إِلَى اللّهِ يَوْمَهِ إِلَى اللّهِ يَوْمَهِ إِلَى اللّهِ السَّالُوّ وَضَلّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونٌ ﴿ وَهَا ﴾ .

﴿ الذِينَ أَشَرَكُوا ﴾ هم الذين ظلموا الذين يرون العذاب، وهم الذين كفروا الذين لا يؤذن لهم. وإجراء هذه الصلات الثلاث عليهم لزيادة التسجيل عليهم بأنواع إجرامهم الراجعة إلى تكذيب ما دعاهم الله إليه، وهو نكتة الإظهار في مقام الإضمار هنا، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءًا الذِينَ ظُلَمُوا الْعَذَابَ ﴾ [النحل: 85].

فالإشراك المقصود هنا هو إشراكهم الأصنام في صفة الإلهية مع الله تعالى، فيتعين أن يكون المراد بالشركاء الأصنام، أي: الشركاء لله حسب اعتقادهم. وبهذا الاعتبار أضيف لفظ «شركاء» إلى ضمير ﴿الذِينَ ظَامُوا في قوله تعالى: ﴿شُرَكاءَهُمُ ، كقول خالد بن الصقعب النهدي لعمرو بن معد يكرب وقد تحدث عمرو في مجلس قوم بأنه أغار على بني نهد وقتل خالداً، وكان خالد حاضراً في ذلك المجلس فناداه: مهلاً أبا

ثور قتيلُك يسمع، أي: قتيلك المزعوم، فالإضافة للتهكم. والمعنى: إذا رأى الذين أشركوا الشركاء عندهم، أي: في ظنهم.

ولك أن تجعل لفظ «شركاء» لقباً زال منه معنى الوصف بالشركة وصار لقباً للأصنام، فتكون الإضافة على أصلها.

والمعنى: أنهم يرون الأصنام حين تقذف معهم في النار، قال تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: 24].

وقولهم: ﴿ رَبَّنَا هَنُؤُلَآءِ شُرَكَ آؤُنا﴾ إما من قبيل الاعتراف عن غير إرادة فضحاً لهم، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ﴾ [النور: 24]، وإما من قبيل التنصل وإلقاء التبعة على المعبودات كأنهم يقولون هؤلاء أغرونا بعبادتهم، من قبيل قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ إِنَّبَعُوا لَوَ أَنَ لَنَا كُرَةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ﴾ [البقرة: 167].

والفاء في ﴿فَأَلْفَوَا ﴾ للتعقيب للدلالة على المبادرة بتكذيب ما تضمنه مقالهم، أنطق الله تلك الأصنام فكذَّبت ما تضمَّنه مقالهم من كون الأصنام شركاء لله، أو من كون عبادتهم بإغراء منها تفضيحاً لهم وحسرة عليهم.

والجمع في اسم الإشارة واسم الموصول جمع العقلاء جرياً على اعتقادهم إلهية الأصنام.

ولما كان نطق الأصنام غير جارٍ على المتعارف عبِّر عنه بالإلقاء المؤذن بكون القول أجراه الله على أفواه الأصنام من دون أن يكونوا ناطقين فكأنه سقط منها.

وإسناد الإلقاء إلى ضمير الشركاء مجاز عقلي لأنها مَظهره.

وأجرى عليهم ضمير جمع العقلاء في فعل «ألقوا» مُشاكلةً لاسم الإشارة واسم الموصول للعقلاء.

ووصفهم بالكذب متعلقٌ بما تضمَّنه كلامهم أن أولئك آلهة يُدعون من دون الله على نحو ما وقع في الحديث: «فيقال للنصارى: ما كنتم تعبدون، فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من ولد».

وأما صريح كلامهم وهو قولهم: ﴿هَا وَلَآءِ شُرَكَآ أَوْنَا ٱلذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكُّ﴾ فهم صادقون فيه.

وجملة: ﴿إِنَّكُمْ لَكَذِبُنَ ﴾ بدل من ﴿الْقَوْلَ﴾. وأعيد فعل ﴿وَأَلْقَوْأَ﴾ في قوله: ﴿وَأَلْفَوْأُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَبِدٍ السَّامَ ﴾ لاختلاف فاعل الإلقاء، فضمير القول الثاني عائدٌ إلى ﴿ الذِينَ آشَرَكُواْ﴾.

ولك أن تجعل فعل ﴿وَأَلْقَوا ﴾ الثاني مماثلًا لفعل ﴿فَأَلْقَوا ﴾ السابق. ولك أن تجعل الإلقاء تمثيلًا لحالهم بحال المحارب إذا غُلب إذ يلقي سلاحه بين يدي غالبه، ففي قوله: ﴿وَأَلْقَوا ﴾ مكنية تمثيلية مع ما في لفظ: ﴿وَأَلْقَوا ﴾ من المشاكلة.

والسَّلَم \_ بفتح اللام \_: الاستسلام، أي: الطاعة وترك العناد.

﴿ وَضَلَ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ أي: غاب عنهم وزايلهم ما كانوا يفترونه في الدنيا من الاختلاقات للأصنام من أنها تسمع لهم ونحو ذلك.

[88] ﴿ الذِينَ كَفَرُواْ وَصَكَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۗ (88) ﴾.

لما ذكر العذاب الذين هم لاقوه على كفرهم استأنف هنا بذكر زيادة العذاب لهم على الزيادة في كفرهم بأنهم يصدون الناس عن اتباع الإسلام، وهو المراد بالصد عن سبيل الله، أي: السبيل الموصلة إلى الله، أي: إلى الكون في أوليائه وحزبه. والمقصود: تنبيه المسلمين إلى كيدهم وإفسادهم، والتعريض بالتحذير من الوقوع في شراكهم.

وزيادة العذاب: مضاعفته.

والتعريف في قوله تعالى: ﴿فَوْقَ ٱلْعَذَابِ تعريف الجنس المعهود حيث تقدم ذكره في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَءًا ٱلذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ [النحل: 85]، لأن عذاب كفرهم لما كان معلوماً بكثرة الحديث عنه صار كالمعهود، وأما عذاب صدهم الناس فلا يخطر بالبال فكان مجهولًا فناسبه التنكير.

والباء في ﴿ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ للسببية. والمراد: إفسادهم الراغبين في الإسلام بتسويل البقاء على الكفر، كما فعلوا مع الأعشى حين جاء مكة راغباً في الإسلام مادحاً الرسول ﷺ بقصيدة:

## هل اغتمضت عيناك ليلة أرمدا

وقصته في كتب السيرة والأدب. وكما فعلوا مع عامر بن الطفيل الدوسي فإنه قدم مكة فمشى إليه رجالٌ من قريش فقالوا: يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرَّق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمنَّه ولا تسمعنَّ منه. وقد ذكر في قصة إسلام أبي ذر كيف تعرضوا له بالأذى في المسجد الحرام حين علموا إسلامه.

[89] ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنوُلَاّ ۗ ﴾.

تكرير لجملة: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلذِينَ كَفَرُواْ [النحل: 84] ليبنى عليه عطف جملة: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي هَنُوْلَاّ ۖ عَلَي جملة: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم﴾.

ولما كان تكريراً أعيد نظير الجملة على صورة الجملة المؤكدة مقترنة بالواو، ولأن في هذه الجملة زيادة وصف ﴿مِنَّ أَنفُسِمٌ ﴿ فحصلت مغايرة مع الجملة السابقة والمغايرة مقتضية للعطف أيضاً.

فتنازعا سبطاً يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضِرامها مشمولةٍ غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها

مع أن الإعادة هنا أجدر لأن الفصل أطول.

وقد حصل من هذه الإعادة تأكيد التهديد والتسجيل.

وعدِّي فعل ﴿نَعْتُ ﴾ هنا بحرف ﴿فِي﴾، وعُدي نظيره في الجملة السابقة بحرف ﴿من﴾ ليحصل التفنن بين المكررين تجديداً لنشاط السامعين.

وزيد في هذه الجملة أن الشهيد يكون من أنفسهم زيادة في التذكير بأن شهادة الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها لأنها شهود من قومهم لا يجد المشهود عليهم فيها مساغاً للطعن.

ولم تخل أيضاً بعد التعريض بالتحذير من صد الكافرين عن سبيل الله من حسن موقع تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم إذ بعث فيهم شهيداً يشهد لهم بما ينفعهم وبما يضر أعداءهم.

والقول في بقية هذه الجملة مثل ما سبق في نظيرتها.

ولما كان بعث الشهداء للأمم الماضية مراداً به بعثهم يوم القيامة عبِّر عنه بالمضارع.

وجملة: ﴿ وَجِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَ وُلَآءٍ ﴾ يجوز أن تكون معطوفة على جملة: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ ﴾ كلها.

فالمعنى: وجئنا بك لمَّا أرسلناك إلى أمتك شهيداً عليهم، أي: مقدراً أن تكون شهيداً عليهم يوم القيامة، لأن النبي ﷺ لما كان حيًّا في آن نزول هذه الآية كان شهيداً في الحال والاستقبال، فاختير لفظ الماضي في ﴿جِئْنَا﴾ للإشارة إلى أنه مجيء حصل من يوم بعثته.

ويعلم من ذلك أنه يحصل يوم القيامة بطريق المساواة لبقية إخوانه الشهداء على الأمم، إذ المقصود من ذلك كله تهديد قومه وتحذيرهم. وهذا الوجه شديد المناسبة بأن يعطف عليه قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ ﴾ [النحل: 89] الآية.

وقد علمت من هذا أن جملة: ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا ﴾ ليست معطوفة على ﴿نَبْعَثُ ﴾ بحيث تدخل في حيز الظرف وهو ﴿يَوْمَ ﴾ بل معطوفة على مجموع جملة: ﴿يَوْمَ نَبْعَثُ ﴾ ، لأن المقصود: وجئنا بك شهيداً من وقت إرسالك. وعلى هذا يكون الكلام تم عند قوله: ﴿مِنْ أَنفُسِهِم ﴾ ، فيحسن الوقف عليه لذلك.

ويجوز أن تعطف على جملة: ﴿ نَبَعَثُ فَى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ فتدخل في حيز الظرف ويكون الماضي مستعملًا في معنى الاستقبال مجازاً لتحقق وقوعه، فشابه به ما حصل ومضى، فيكون الوقف على قوله: ﴿ شَهِيدًا ﴾. ويتحصل من تغيير صيغة الفعل عن المضارع إلى الماضي تهيئة عطف: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ ﴾.

ولم يوصف الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأنه من أنفسهم لأنه مبعوثٌ إلى جميع الأمم وشهيد عليهم جميعاً، وأما وصفه بذلك في قوله تعالى: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُوكُ مِنَ الْأَمِم وشهيد عليهم جميعاً، وأما وصفه بذلك وصفٌ كاشفٌ اقتضاه مقام التذكير للمخاطبين من المنافقين الذين ضموا إلى الكفر بالله كفران نعمة بعث رسول إليهم من قومهم.

وليس في قوله: ﴿عَلَىٰ هَا وُلَاّ ﴿ مَا يقتضي تخصيص شهادته بكونها شهادة على المتحدث عنهم من أهل الشرك، ولكن اقتصر عليهم لأن الكلام جارٍ في تهديدهم وتحذيرهم.

و هَمْ لُؤُلَآهِ إِشَارة إلى حاضر في الذهن وهم المشركون الذين أكثر الحديث عليهم. وقد تتبعتُ مواقع أمثال اسم الإشارة هذا في القرآن فرأيته يعني به المشركون من أهل مكة. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلُؤُلَآهِ شَهِيدًا ﴾ في سورة النساء [41]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ يَكُفُرُ بِهَا هَلُؤَلَآهِ ﴾ في سورة الأنعام [89].

[89] ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَنَا لِلْكُلِّ شَمْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينٌ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينٌ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينٌ ﴾.

عطف على جملة: ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا﴾ أي: أرسلناك شهيداً على المشركين وأنزلنا عليك القرآن لينتفع به المسلمون، فرسول الله ﷺ شهيدٌ على المكذبين ومرشدٌ للمؤمنين.

وهذا تخلص للشروع في تعداد النعم على المؤمنين من نعم الإرشاد ونعم الجزاء على الامتثال وبيان بركات هذا الكتاب المنزَّل لهم.

وتعريف الكتاب للعهد، وهو القرآن.

و ﴿ تِبْيَنَا ﴾ مفعول لأجله. والتبيان مصدرٌ دالٌ على المبالغة في المصدرية، ثم أريد به اسم الفاعل فحصلت مبالغتان، وهو \_ بكسر التاء \_، ولا يوجد مصدر بوزن تفعال \_ بكسر التاء \_ إلا (تبيان) بمعنى البيان كما هنا، و(تلقاء) بمعنى اللقاء لا بمعنى المكان، وما سوى ذلك من المصادر الواردة على هذه الزنة فهى \_ بفتح التاء \_.

وأما أسماء الذوات والصفاتُ الواردة على هذه الزنة فهي \_ بكسر التاء \_ وهي قليلة، عد منها: تمثال، وتنبال، للقصير. وأنهاها ابن مالك في نظم الفوائد<sup>(1)</sup> إلى أربع عشر كلمة<sup>(2)</sup>.

و «كل شيء» يفيد العموم، إلا أنه عموم عُرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع: من إصلاح النفوس، وإكمال الأخلاق، وتقويم المجتمع المدني، وتبين الحقوق، وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية، وصدق الرسول على وما يأتي في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية، ووصف أحوال الأمم، وأسباب فلاحها وخسارها، والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ، وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم.

وفي خلال ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة لأن تكون بياناً لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق التفصيل واستنير فيها بما شرح الرسول وما قفاه به أصحابه وعلماء أمته، ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد للطائعين وما أعد للمعرضين، ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة. ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر في هذا الغرض الجليل، فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه. وهذا من أبدع الإعجاز.

وخُصَّ بالذكر الهدى والرحمة والبشرى لأهميتها، فالهدى ما يرجع من التبيان إلى تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ من الضلال. والرحمة ما يرجع منه إلى سعادة الحياتين الدنيا والأخرى، والبشرى ما فيه من الوعد بالحسنيين الدنيوية والأخروية.

<sup>(1)</sup> منظومة ليست على رويِّ واحدٍ كذا في «كشف الظنون».

<sup>(2)</sup> انظرها في تفسير الألوسي.

وكل ذلك للمسلمين دون غيرهم، لأن غيرهم لما أعرضوا عنه حرموا أنفسهم الانتفاع بخواصه كلها.

فاللام في ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿ متعلق بالتبيان، وهي لام التقوية، لأن «كل شيء» في معنى المفعول به لـ ﴿ تِبْيَنَا ﴾. واللام في ﴿لِلْمُسَلِمِينَ ﴾ لام العلة بتنازع تعلقها «تبيان وهدى ورحمة وبشرى» وهذا هو الوجه.

[90] ﴿ ﴿ إِنَّ أَلَنَهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآءِ فِي الْقُرْدَتُ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَةِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمَغِي يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾.

لما جاء أن هذا القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين حَسُنَ التخلص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي، إذ الشريعة كلها أمر ونهي والتقوى منحصرة في الامتثال والاجتناب. فهذه الآية استئناف لبيان كون الكتاب تبياناً لكل شيء، فهي جامعة أصول التشريع.

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بشأن ما حوته. وتصديرها باسم البجلالة للتشريف، وذكر ﴿ يَأْمُرُ ﴾ و ﴿ يَنْهَى ﴾ دون أن يقال: اعدلوا واجتنبوا الفحشاء، للتشويق.

ونظيره ما في الحديث: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً» الحديث.

والعدل: إعطاء الحق إلى صاحبه. وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات، إذ المسلم مأمورٌ بالعدل في ذاته، قال تعالى: ﴿وَلَا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنَّهُكَةِ ﴿ [البقرة: 195]، ومأمورٌ بالعدل في المعاملة وهي معاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه؛ ومعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية وذلك في الأقوال والأفعال، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُنَى ﴾ [الأنعام: 152]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَكَمَّتُم بَيْنَ النّاسِ أَن تَعْكُمُوا بِالْعَدِلِ ﴾ وقد تقدم في سورة النساء [58].

ومن هذا تفرَّعت شعب نظام المعاملات الاجتماعية من آداب، وحقوقٍ وأقضيةٍ، وشهادات، ومعاملة مع الأمم، قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِبَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ الْعَوْدُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوكُ ﴾ [المائدة: 8].

ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة. فالعدل هنا كلمةٌ مجملةٌ جامعةٌ، فهي بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا بمكة، فيصار فيها إلى ما هو مقررٌ بين الناس في أصول الشرائع وإلى ما رسمته الشريعة من البيان في مواضع الخفاء، فحقوق

المسلمين بعضهم على بعض من الأخوة والتناصح قد أصبحت من العدل بوضع الشريعة الاسلامية.

وأما الإحسان فهو معاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى من هو أهلها. والحَسَن: ما كان محبوباً عند المُعامَل به ولم يكن لازماً لفاعله، وأعلاه ما كان في جانب الله تعالى مما فسَّره النبي على بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ودون ذلك التقرب إلى الله بالنوافل. ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العدل الواجب، وهو يدخل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف إلا ما حُرِمَ الإحسانَ بحكم الشرع.

ومن أدنى مراتب الإحسان ما في حديث «الموطأ»: «أن امرأة بغيًّا رأت كلباً يلهث من العطش يأكل الثرى فنزعت خفها وأذلَته في بئرٍ ونزعت فسقته فغفر الله لها».

وفي الحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة».

ومن الإحسان أن يجازي المُحْسَنُ إليه المُحْسِنَ على إحسانه إذ ليس الجزاء بواجب.

فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلها في العائلة والصحبة. والعفو عن الحقوق الواجبة من الإحسان لقوله تعالى: ﴿وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُعْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: 134]. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ في سورة الأنعام [151].

وخصَّ الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعاً مهماً يكثر أن يغفل الناس عنه ويتهاونوا بحقه أو بفضله، وهو إيتاء ذي القربى فقد تقرر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعد واتقاء شره، كما تقرر في نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمئنان من جانبه وتعوُّد التساهل في حقوقه.

وقد كانوا في الجاهلية يقصدون بوصايا أموالهم أصحابهم من وجوه القوم، ولذلك

قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: 180].

فخص الله بالذكر من بين جنس العدل وجنس الإحسان إيتاء المال إلى ذي القربى تنبيهاً للمؤمنين يومئذٍ بأن القريب أحق بالإنصاف من غيره وأحق بالإحسان من غيره لأنه محل الغفلة، ولأن مصلحته أجدى من مصلحة أنواع كثيرة.

وهذا راجع إلى تقويم نظام العائلة والقبيلة تهيئة بنفوس الناس إلى أحكام المواريث التي شرعت فيما بعد.

وعطف الخاص على العام اهتماماً به كثير في الكلام، فإيتاء ذي القربى ذو حكمين: وجوب لبعضه. وفضيلة لبعضه، وذلك قبل فرض الوصية، ثم فرض المواريث.

وذو القربى: هو صاحب القرابة، أي: من المؤتي. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُنَى ﴾ في سورة الأنعام [152].

والإيتاء: الإعطاء. والمراد: إعطاء المال، قال تعالى: ﴿قَالَ أَتُمِدُّونَٰنِ. بِمَالِ فَمَا ءَاتَـٰنِ، أَللّهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَـٰكُم ﴾ [النمل: 36]، وقال: ﴿وَءَانَى أَلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِۦ﴾ [البقرة: 177].

ونهى الله عن الفحشاء والمنكر والبغي وهي أصول المفاسد.

فأما الفحشاء: فاسمٌ جامعٌ لكل عمل أو قول تستفظعه النفوس لفساده من الآثام التي تفسد نفس المرء: من اعتقادٍ باطلٍ أو عملٍ مفسد للخُلق، والتي تضر بأفراد الناس بحيث تلقي فيهم الفساد من قتل أو سرقة أو قذف أو غصب مال، أو تضر بحال المجتمع وتُدخل عليه الاضطراب من حرابةٍ أو زنّى أو تقامرٍ أو شرب خمر. فدخل في الفحشاء كل ما يوجب اختلال المناسب الضروري، وقد سمَّاها الله الفواحش. وتقدم ذكر الفحشاء عند قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِالسُّوبَ وَالْفَحْشَاءِ ﴾ في سورة البقرة [169]، وقوله: ﴿فَلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَحِشَ ﴾ في سورة الأعراف [33] وهي مكية.

وأما المنكر فهو ما تستنكره النفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من فعل أو قول، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكِرًا مِنَ اَلْقَوْلِ وَزُورٌا ﴾ [المجادلة: 2]، وقال: ﴿وَيَأْتُونَ فِى كَادِيكُمُ الْمُنكِرُ ﴾ [العنكبوت: 29]. والاستنكار مراتب، منها مرتبة الحرام، ومنها مرتبة المكروه فإنه منهي عنه. وشمل المنكر كل ما يفضي إلى الإخلال بالمناسب الحاجي، وكذلك ما يعطل المناسب التحسيني بدون ما يفضى منه إلى ضر.

وخَصَّ الله بالذكر نوعاً من الفحشاء والمنكر، وهو البغي اهتماماً بالنهي عنه وسداً لذريعة وقوعه، لأن النفوس تنساق إليه بدافع الغضب وتغفل عما يشمله من النهي من

عموم الفحشاء بسبب فُشُوِّه بين الناس؛ وذلك أن العرب كانوا أهل بأس وشجاعة وإباء، فكانوا يكثر فيهم البغي على الغير إذا لقي المُعْجَب بنفسه من أحد شيئاً يكرهه أو معاملة يعدُّها هضيمة وتقصيراً في تعظيمه. وبذلك كان يختلط على مريد البغي حسنُ الذب عما يسمِّيه الشرف وقبحُ مجاوزة حد الجزاء.

فالبغيُ هو الاعتداء في المعاملة، إما بدون مقابلة ذنب كالغارة التي كانت وسيلة كسب في الجاهلية، وإما بمجاوزة الحد في مقابلة الذنب كالإفراط في المؤاخذة، ولذا قال تعالى: ﴿فَمَنِ بَاعْتَكَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِعِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَاتَّقُواْ الله الله [البقرة: 194]، وقال: ﴿وَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ الله الله [الحج: 60].

وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَالِّإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ في سورة الأعراف [33]. فهذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة، والنهي عن ثلاثة، بل في الأمر بشيئين وتكملة، والنهي عن شيئين وتكملة.

روى أحمد بن حنبل: أن هذه كانت السبب في تمكن الإيمان من عثمان بن مظعون، فإنها لما نزلت كان عثمان بن مظعون بجانب رسول الله على وكان حديث الإسلام، وكان إسلامه حياء من النبي على وقرأها النبي عليه. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي. وعن عثمان بن أبي العاص: كنت عند رسول الله على جالساً إذ شَخَصَ بصره، فقال: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع» ﴿إِنَّ أَلْلَهُ الْمَدُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وهذا يقتضي أن هذه الآية لم تنزل متصلة بالآيات التي قبلها فكان وضعها في هذا الموضع صالحاً لأن يكون بياناً لآية: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَمْءٍ ﴾ [النحل: 89] إلخ، ولأن تكون مقدمة لما بعدها: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ ﴾ [النحل: 91] الآية.

وعن ابن مسعود: أن هذه الآية أجمع آية في القرآن.

وعن قتادة: ليس من خُلُقٍ حَسَنِ كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به في هذه الآية، وليس من خُلق كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدح فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامّها.

وروى ابن ماجه عن علي قال: أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب، فخرج، فوقف على مجلس قوم من شيبان بن ثعلبة في الموسم. فدعاهم إلى الإسلام وأن ينصروه، فقال مفروق بن عمرو منهم: إلام تدعونا أخا قريش، فتلا عليهم رسول الله عليها:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَنِ ﴾ الآية. فقال: «دعوتَ والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذَّبوك وظاهروا عليك».

وقد روي أن الفقرات الشهيرة التي شهد بها الوليد بن المغيرة للقرآن من قوله: «إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمُثمر، وإن أسفله لمُغدِق، وما هو بكلام بشر» قالها عند سماع هذه الآية.

وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبدالعزيز كَثَلَلْهُ إلى ما جمعته هذه الآية من معاني الخير، فلمَّا استُخلف سنة 99 كتب يأمر الخطباء بتلاوة هذه الآية في الخطبة يوم الجمعة وتجعل تلاوتها عوضاً عما كانوا يأتونه في خطبة الجمعة من كلمات سبِّ علي بن أبي طالب على تلاوة هذه الآية عوضاً عن ذلك السب دقيقة أنها تقتضي النهي عن ذلك السب إذ هو من الفحشاء والمنكر والبغي.

ولم أقف على تعيين الوقت الذي ابتُدع فيه هذا السب، ولكنه لم يكن في خلافة معاوية على الله المعاوية على المعاوية على المعاوية المعاو

وفي «السيرة الحلبية» أن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ألف كتاباً سمَّاه «الشجرة» بيَّن فيه أن هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية وسمَّاه السبكي في الطبقات «شجرة المعارف».

وجملة: ﴿ يَعِنُطُكُمُ ﴾ في موضع الحال من اسم الجلالة.

والوعظ: كلام يقصد منه إبعاد المخاطب به عن الفساد وتحريضه على الصلاح. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضٌ عَنْهُمٌ وَعِظْهُمُ ﴿ فِي سورة النساء [63].

والخطاب للمسلمين لأن الموعظة من شأن من هو محتاج للكمال النفساني، ولذلك قارنها بالرجاء بـ ﴿لَعَلَّكُمْ تُذِّكَّرُونَ ﴾.

والتذكر: مراجعة المنسيِّ المغفول عنه، أي: رجاء أن تتذكروا، أي: تتذكروا بهذه الموعظة ما اشتملت عليه فإنها جامعة باقية في نفوسكم.

[91] ﴿وَأُوفُواْ بِعَهَدِ اللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُمٌ وَلَا نَنقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهَ يَعَلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۗ (أَنَّ) .

لما أمر الله المؤمنين بملاك المصالح ونهاهم عن ملاك المفاسد بما أوماً إليه قوله: ﴿ يَوْظُكُمُ لَمَلَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُلُمُ لَلْكُ لَكُلُمُ لَكُلُمُ لَلْكُ لَكُلُمُ لَكُلُمُ لَلْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عليه عندما أسلموا.

وهو ما بايعوا عليه النبي ﷺ مما فيه: أن لا يعصوه في معروف. وقد كان النبي ﷺ يَالِيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ النبي ﷺ يَاللُّهُ عَلَى كُلُّ مِن أسلم من وقت ابتداءً الإسلام في مكة.

وتكررت البيعة قبيل الهجرة وبعدها على أمورٍ أخرى، مثل النصرة التي بايع عليها الأنصار ليلة العقبة، ومثل بيعة الحديبية.

والخطاب للمسلمين في الحفاظ على عهدهم بحفظ الشريعة. وإضافة العهد إلى الله لأنهم عاهدوا النبي على على الإسلام الذي دعاهم الله إليه، فهم قد عاهدوا الله كما قال: ﴿إِنَّ اللهُونِكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهُ ﴾ [الفتح: 10]، وقال: ﴿مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللهَ عَلَيْكِ ﴾ [الأحزاب: 23]. والمقصود: تحذير الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام من أن ينقضوا عهد الله.

و ﴿إِذَا ﴾ لمجرد الظرفية، لأن المخاطبين قد عاهدوا الله على الإيمان والطاعة، فالإتيان باسم الزمان لتأكيد الوفاء. فالمعنى: أن من عاهد وجب عليه الوفاء بالعهد. والقرينة على ذلك قوله: ﴿وَلَا نَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدَ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ كَيْكُمْ [النحل: 91].

والعهد: الحلف. وتقدم في قوله تعالى: ﴿الذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ ﴾ في سورة البقرة. وكذلك النقض تقدم في تلك الآية، ونقض الأيمان: إبطال ما كانت لأجله. فالنقض إبطال المحلوف عليه لا إبطال القسم، فجُعل إبطال المحلوف عليه نقضاً لليمين في قوله: ﴿وَلَا نَنقُضُوا الْأَيْمَنَ ﴾ تهويلًا وتغليظاً للنقض لأنه نقض لحرمة اليمين.

و ﴿ بَعَدَ تُوْكِيدِهَا ﴾ زيادة في التحذير، وليس قيداً للنهي بالبعدية، إذ المقصود أيمان معلومة وهي أيمان العهد والبيعة، وليست فيها بعدية.

و ﴿بَعَدَ﴾ هنا بمعنى «مع»، إذ البعدية والمعية أثرهما واحد هنا، وهو حصول توثيق الأيمان وتوكيدها، كقول الشميذر الحارثي:

بني عمِّنا لا تذكروا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغُمَيْرِ القوافيا

أي: لا تذكروا أنكم شعراء وأن لكم شعراً، أو لا تنطقوا بشعر مع وجود أسباب الإمساك عنه في وقعة صحراء الغمير<sup>(1)</sup>، وقوله تعالى: ﴿ بِئْسَ ٱلاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحجرات: 11]، وقوله: ﴿ أَلذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِدِ ﴾.

والتوكيد: التوثيق وتكرير الفتل. وليس هو توكيد اللفظ كما توهمه بعضهم فهو ضد

<sup>(1)</sup> وهذا كناية عن ترك قول الشعر لأن أهم أغراض الشعر قد تعطل فيهم.

النقض. وإضافته إلى ضمير ﴿أَلْأَيْمَنَ ﴾ ليس من إضافة المصدر إلى فاعله ولا إلى مفعوله إذ لم يقصد بالمصدر التجدد بل الاسم، فهي الإضافة الأصلية على معنى اللام، أي: التوكيد الثابت لها المختص بها. والمعنى: بعد ما فيها من التوكيد، وبينه قوله: ﴿وَقَدْ جَعَلْتُهُ اللّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ﴾.

والمعنى: ولا تنقضوا الأيمان بعد حلفها. وليس في الآية إشعار بأن من اليمين ما لا حرج في نقضه، وهو ما سمَّوه يمين اللغو، وذلك انزلاق عن مهيع النَّظْم القرآني.

ويؤيد ما فسَّرناه قوله: ﴿وَقَدَّ جَعَلْتُهُ أَللّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا الواقع موقع الحال من ضمير ﴿وَلَا نَنقُضُوا ﴾، أي: لا تنقضوا الأيمان في حال جَعْلتم الله كفيلًا على أنفسكم إذا أقسمتم باسمه، فإن مدلول القسَم أنه إشهاد الله بصدق ما يقوله المقسم: فيأتي باسم الله كالإتيان بذات الشاهد. ولذلك سمي الحلف شهادة في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿فَسَهَدَهُ أَصَا اللهُ اللهُ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّلَاقِينَ ﴾ [النور: 6]. والمعنى: أن هذه الحالة أظهر في استحقاق النهى عنها.

والكفيل: الشاهد والضامن والرقيب على الشيء المراعي لتحقيق الغرض منه.

والمعنى: أن القَسَم باسم الله إشهاد لله وكفالة به. وقد كانوا عند العهد يحلفون ويشهدون الكفلاء بالتنفيذ، قال الحارث بن حلزة:

واذكروا حلف ذي المجاز وما قُ للم فيه العهود والكفلاء

و ﴿ عَلَيْكُمُ ﴾ متعلق بـ ﴿ جَعَلْتُهُ ﴾ لا بـ ﴿ كَفِيلًا ﴾ أي: أقمتموه على أنفسكم مقام الكفيل، أي: فهو الكفيل والمكفول له من باب قولهم: أنت الخصم والحَكم، وقوله تعالى: ﴿ وَظَنُّوا أَن لًا مَلْجَاً مِنَ أَللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ [التوبة: 118].

وجملة: ﴿إِنَّ أَللَهَ يَعُلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ معترضة. وهي خبر مراد منه التحذير من التساهل في التمسك بالإيمان والإسلام لتذكيرهم أن الله يطلع على ما يفعلونه، فالتوكيد بـ ﴿إِنَّ ﴾ للاهتمام بالخبر.

وكذلك التأكيد ببناء الجملة بالمسند الفعلي دون أن يقال: إن الله عليم. ولا: قد يعلم الله.

واختير الفعل المضارع في ﴿يَعْلَمُ ﴾ وفي ﴿تَفْعَلُونَ ﴾ لدلالته على التجدد، أي: كلما فعلوا فعلًا فالله يعلمه.

والمقصود من هذه الجمل كلها من قوله: ﴿وَأُوفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ إلى هنا تأكيد الوصاية بحفظ عهد الأيمان، وعدم الارتداد إلى الكفر، وسد مداخل فتنة المشركين إلى

نفوس المسلمين، إذ يصدونهم عن سبيل الإسلام بفنون الصد، كقولهم: ﴿ غَنُ أَكُثُرُ أَكُثُرُ اللهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَمُولًا وَأَوْلَكُ اللهُ وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينٌ ﴿ وَكَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنٌ أَلَيْسَ أَللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِدِنُ ﴿ وَكَذَلِكَ وَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَنُولُا مِنَ أَللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنٌ أَلَيْسَ أَللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِدِنُ ﴿ وَكَذَلِكَ وَقَد تقدم ذلك في سورة الأنعام [53].

ولم يذكر المفسرون سبباً لنزول هذه الآية، وليست بحاجة إلى سبب. وذكروا في الآية الآتية وهي قوله: ﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ﴾ [النحل: 106]، أن آية: ﴿وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُكُمْ ﴾ إلى آخرها نزلت في الذين رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان لمّا فَتَنَهم المشركون كما سيأتي، فجعلوا بين الآيتين اتصالًا.

قال في «الكشاف»: كأن قوماً ممن أسلم بمكة زيَّن لهم الشيطان لجزعهم ما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وإيذانهم لهم، ولِما كانوا يَعِدونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله ﷺ فثبتهم الله اهـ.

يريد: أن لهجة التحذير في هذا الكلام إلى قوله: ﴿إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِيِّهِ ﴾ [النحل: 92] تنبئ عن حالة من الوسوسة داخلت قلوب بعض حديثي الإسلام فنبأهم الله بها وحذَّرهم منها فسلِموا.

[92] ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالِتِهِ نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ اَنَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِى أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِيِّهِ وَلَيُبَيِّنَ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ بَيِّهِ وَلَيُبَيِّنَ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ بَيْهِ مَغْلِفُونَ ﴿ قَلَ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ ا

تشنيع لحال الذين ينقضون العهد.

وعُطف على جملة: ﴿ وَلَا نَنَقُضُوا أَلْأَيْمَنَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا ﴾. واعتمد العطف على المغايرة في المعنى بين الجملتين لما في هذه الثانية من التمثيل وإن كانت من جهة الموقع كالتوكيد لجملة: ﴿ وَلَا نَنْقُضُوا أَلْأَيْمَنَ ﴾.

نُهوا عن أن يكونوا مَضرب مثل معروف في العرب بالاستهزاء، وهو المرأة التي تنقض غزلها بعد شد فتله. فالتي نقضت غزلها امرأة اسمها رَيطة بنت سعد التيمية من بني تيم من قريش. وعُبِّر عنها بطريق الموصولية لاشتهارها بمضمون الصلة، ولأن مضمون الصلة هو الحالة المشبه بها في هذا التمثيل، ولأن القرآن لم يذكر فيه بالاسم العَلَم إلا من اشتهر بأمر عظيم مثل جالوت وقارون.

وقد ذُكر من قصتها أنها كانت امرأة خرقاء مختلَّة العقل، ولها جَوارٍ، وقد اتخذت

مِغزلًا قدر ذراع وصِنَّارة مثل أصبع وَفَلْكَةً (1) عظيمة على قدر ذلك، فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فتنقض ما غزلته، وهكذا تفعل كل يوم، فكان حالها إفساد ما كان نافعاً محكماً من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاح، فنهوا عن أن يكون حالهم كحالها في نقضهم عهد الله وهو عهد الإيمان بالرجوع إلى الكفر وأعمال الجاهلية. ووجه الشبه الرجوع إلى فساد بعد التلبس بصلاح.

و(الغزل): هنا مصدر بمعنى المفعول، أي: المغزول، لأنه الذي يقبل النقض. والغزل: فتل نتف من الصوف أو الشعر لتُجعل خيوطاً مُحكمة اتصال الأجزاء بواسطة إدارة آلة الغزل بحيث تلتف النتف المفتولة باليد فتصير خيطاً غليظاً طويلًا بقدر الحاجة ليكون سَدًى أو لُحْمَة للنسج.

والقوة: إحكام الغزل، أي: نقضته مع كونه مُحكم الفتل لا موجب لنقضه، فإنه لو كان فتله غير محكم لكان عذر لنقضه.

والأنكاث ـ بفتح الهمزة ـ : جمع نِكث بكسر النون وسكون الكاف، أي: منكوث، أي: منقوض، ونظيره نِقض وأنقاض. والمراد بصيغة الجمع أن ما كان غزلًا واحداً جعلته منقوضاً، أي: خيوطاً عديدة. وذلك بأنْ صيَّرته إلى الحالة التي كان عليها قبل الغزل وهي كونه خيوطاً ذات عدد.

وانتصب ﴿أَنكَنَّا﴾ على الحال من ﴿غَزَّلَهَا﴾، أي: نقضته فإذا هو أنكاث. وجملة: ﴿نَتَخِذُونَ أَيْمَنَنَكُرُ ﴾ حال من ضمير: ﴿وَلَا نَنقُضُوا الْأَيْمَانَ﴾.

والدَّخَل ـ بفتحتين ـ: الفساد، أي: تجعلون أيمانكم التي حلفتموها..، والدخل أيضاً: الشيء الفاسد. ومن كلام العرب: ترى الفتيان كالنخْل وما يدريك ما الدَّخْل (سكن الخاء لغة أو للضرورة إن كان نظماً، أو للسجع إن كان نثراً)، أي: ما يدريك ما فيهم من فساد.

والمعنى: تجعلون أيمانكم الحقيقة بأن تكون معظَّمة وصالحة فتجعلونها فاسدة كاذبة، فيكون وصف الأيمان بالدخل حقيقة عقلية؛ أو تجعلونها سبب فساد بينكم إذ تجعلونها وسيلة للغدر والمكر فيكون وصف الأيمان بالدخل مجازاً عقليًّا.

ووجه الفساد أنها تقتضي اطمئنان المتحالفين، فإذا نقضها أحد الجانبين فقد تسبب في الخصام والحقد. وهذا تحذير لهم وتخويف من سوء عاقبة نقض اليمين، وليس بمقتض أن نقضاً حدث فيهم.

<sup>(1)</sup> فلكة بفتح الفاء وسكون اللام: عود بأعلاه دائرة منه يلف عليه الغزل.

و ﴿أَن تَكُوكَ أُمَّةُ ﴾ معمول للام جر محذوفة كما هو غالب حالها مع ﴿أَن ﴾. والمعنى التعليل، وهو علة لنقض الأيمان المنهي عنه، أي: تنقضون الأيمان بسبب أن تكون أمة أربى من أمة، أي: أقوى وأكثر.

والأمة: الطائفة والقبيلة. والمقصود طائفة المشركين وأحلافهم.

و ﴿ أَرَبُكَ ﴾: أَزْيَد، وهو اسم تفضيل من الرُّبُو بوزن العُلُو، أي: الزيادة، يحتمل الحقيقة أعني كثرة العدد، والمجاز أعني رفاهية الحال وحسن العيش.

وكلمة ﴿أَرَبُك﴾ تعطي هذه المعاني كلها فلا تعدلها كلمة أخرى تصلح لجميع هذه المعاني، فوقعها هنا من مقتضى الإعجاز. والمعنى: لا يبعثكم على نقض الأيمان كون أمة.

ومعلوم أن الأمة التي هي أحسن هي المنقوض لأجلها، وأن الأمة المفضولة هي المنفصل عنها، أي: لا يحملكم على نقض الحلف أن يكون المشركون أكثر عدداً وأموالًا من المسلمين فيبعثكم ذلك على الانفصال عن جماعة المسلمين وعلى الرجوع إلى الكفار.

وجملة: ﴿إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِيهِ مستأنفة استئنافاً بيانياً للتعليل بما يقتضي الحكمة. وهو أن ذلك يبتلي الله به صدق الإيمان كقوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَمْلُوكُمْ فِي مَا ءَانَنَكُمْ ﴾ [الأنعام: 165].

والقصر المستفاد من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِيِّدِ﴾ قصر موصوف على صفة. والتقدير: ما ذلك الرُّبُو إلا بلوى لكم.

والبَلْو: الاختبار. ومعنى إسناده إلى الله الكناية عن إظهار حال المسلمين. وله نظائر في القرآن. وضمير ﴿به﴾ يعود إلى المصدر المنسبك من قوله: ﴿أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَكُ مِنْ أُمَّاتًا ﴾.

ثم عطف عليه تأكيدُ أنه سيبين لهم يوم القيامة ما يختلفون فيه من الأحوال فتظهر الحقائق كما هي غير مغشّاة بزخارف الشهوات ولا بمكاره مخالفة الطباع، لأن الآخرة دار الحقائق لا لبس فيها، فيومئذ تعلمون أن الإسلام هو الخير المحض وأن الكفر شرمحض.

وأكِّد هذا الوعد بمؤكدين: القَسَم الذي دلت عليه اللام ونون التوكيد. ثم يظهر ذلك أيضاً في ترتب آثاره إذ يكون النعيم إثر الإيمان ويكون العذاب إثر الشرك، وكل ذلك بيان لما كانوا مختلفين فيه في الدنيا.

[93] ﴿ وَلَوُ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةٌ وَلَكِنَ يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِكُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِكُ مَنْ يَشَائَةٌ وَلَلْكُنُ عَمَّا كُنتُهُ تَعْمَلُونٌ ﴿ فَيَهِ ﴿ وَهِ لَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَّا كُنتُهُ تَعْمَلُونٌ ﴿ فَيَهِ ﴿ وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَّا كُنتُهُ تَعْمَلُونٌ ﴿ فَيَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا كُنتُهُ تَعْمَلُونٌ ﴿ فَيَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا كُنتُهُ تَعْمَلُونٌ ﴿ وَفَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ وَيَهُدِكُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَ

لما أحال البيان إلى يوم القيامة زادهم إعلاماً بحكمة هذا التأخير فأعلمهم أنه قادرٌ على أن يبين لهم الحق من هذه الدار فيجعلهم أمة واحدة، ولكنه أضل من شاء، أي: خلق فيه داعية الهدى. وأحال الأمر هنا على المشيئة أجمالًا، لتعذر نشر مطاوي الحكمة من ذلك.

ومرجعها إلى مشيئة الله تعالى أن يخلق الناس على هذا الاختلاف الناشئ عن اختلاف أحوال التفكير ومراتب المدارك والعقول، وذلك يتولد من تطورات عظيمة تعرض للإنسان في تناسله وحضارته وغير ذلك مما أجمله قوله تعالى: ﴿ لَقَدَ خَلَقَنَا ٱلْإِسَانَ فِي تَنَاسِلُه وحضارته وغير ذلك مما أجمله قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِسَانَ فِي الْحَسِنِ تَقْوِيدٍ ﴿ فَي الله الله الله تعالى وتظهر آثارها في فرقة المهتدين وفرقة الضالين.

ولما كان قوله: ﴿وَلَكِنَ يُضِلُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِه مَنْ يَّشَاَءُ وَد يغتر به قصار الأنظار فيحسبون أن الضالين والمهتدين سواء عند الله، وأن الضالين معذورون في ضلالهم إذ كان من أثر مشيئة الله، فعقَّب ذلك بقوله: ﴿وَلَتَشَاكُنَ عَمَّا كُثْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ مؤكداً بتأكيدين كما تقدم نظيره آنفاً، أي: عما تعملون من عمل ضلالٍ أو عمل هدى.

والسؤال: كناية عن المحاسبة، لأنه سؤال حكيم تترتب عليه الإنارة وليس سؤال استطلاع.

[94] ﴿ وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَلَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ السُّوَءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾.

لمَّا حذَّرهم من النقض الذي يؤول إلى اتخاذ أيمانهم دخلًا فيهم، وأشار بالإجمال إلى ما في ذلك من الفساد فيهم، أعاد الكَرَّة إلى بيان عاقبة ذلك الصنيع إعادةً تفيد التصريح بالنهي عن ذلك، وتأكيد التحذير، وتفصيل الفساد في الدنيا، وسوء العاقبة في الآخرة، فكان قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنَّخِذُوا لَهُ تَصريحاً بالنهي، وقوله تعالى: ﴿وَلَا نَنَّخِذُوا لَهُ تَصريحاً بالنهي، وقوله تعالى: ﴿نَا فَذُوا أَيْمُنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ الله [النحل: 92]، أَيْمُنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ الله الما أجمل في وكان تفريع قوله تعالى: ﴿فَنَزِلَ قَدَمُ ﴾ إلى قوله: ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهِ تفصيلًا لما أجمل في معنى الدَّخَل.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المعطوف على التفريع: وعيد بعقاب الآخرة.

وبهذا التصدير وهذا التفريع الناشئ عن جملة: ﴿وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ ۗ فَا فَارقت هذه نظيرتَها السابقة بالتفصيل والزيادة، فحق أن تعطف عليها لهذه المغايرة وإن كان شأن الجملة المؤكدة أن لا تعطف.

والزلل: تزلَّق الرِّجل وتنقُّلها من موضعها دون إرادة صاحبها بسبب ملاسة الأرض من طينٍ رطبٍ أو تخلخل حصى أو حجر من تحت القدم فيسقط الماشي على الأرض. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿فَأَزَلَهُمَا أَلشَيْطَنُ عَنْهَا﴾ في سورة البقرة [36].

وزلل القدم تمثيلٌ لاختلال الحال والتعرض للضر، لأنه يترتب عليه السقوط أو الكسر، كما أن ثبوت القدم تمكُّن الرِّجل من الأرض، وهو تمثيل لاستقامة الحال ودوام السير.

ولمَّا كان المقصود تمثيل ما يجره نقض الأيمان من الدَّخَل شبِّهت حالهم بحال الماشي في طريق بينما كانت قدمه ثابتة إذا هي قد زلت به فصُرع. فالمشبه بها حال رجُل واحد، ولذلك نكِّرت ﴿قَدَمُ ﴾ وأُفردت، إذ ليس المقصود قدماً معينة ولا عدداً من الأقدام، فإنك تقول لجماعة يترددون في أمر: أراكم تقدمون رِجلًا وتؤخرون أخرى، تمثيلًا لحالهم بحال الشخص المتردد في المشي إلى الشيء.

وزيادة ﴿بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ مع أن الزلل لا يتصور إلا بعد الثبوت لتصوير اختلاف الحالين، وأنه انحطاطٌ مع حال سعادة إلى حال شقاء، ومن حال سلامة إلى حال محنة.

والثبوت: مصدر ثبت كالثبات، وهو الرسوخ وعدم التنقل، وخَصَّ المتأخرون من الكتَّاب الثبوت الذي بالواو بالمعنى المجازي وهو التحقق، مثل ثبوت عدالة الشاهد لدى القاضى، وخصوا الثبات الذي بالألف بالمعنى الحقيقى وهى تفرقة حسنة.

والذوق: مستعار للإحساس القوي كقوله تعالى: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِيُّهِ ﴾. وتقدم في سورة العقود [95].

والسوء: ما يؤلم. والمراد به: ذوق السوء في الدنيا من معاملتهم معاملة الناكثين عن الدين أو الخائنين عهودهم.

و ﴿ صَدَدَتُكُم ﴾ هنا قاصر، أي: بكونهم مُعْرِضين عن سبيل الله. وتقدم آنفاً. ذلك أن الآيات جاءت في الحفاظ على العهد الذي يعاهدون الله عليه، أي: على التمسك بالإسلام.

فسبيل الله: هو دين الإسلام.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ هو عذاب الآخرة على الرجوع إلى الكفر أو على معصية غدر العهد.

[95] ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُو إِن كَانَتُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقِّ وَلَيَجْزِينَ اللّهِ مَا عِندَكُمْ يَنفُذُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقِّ وَلَيَجْزِينَ اللّهِ مَا كُونَ ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفُذُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقِّ وَلَيَجْزِينَ اللّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

الثمن القليل هو ما يعدهم به المشركون إن رجعوا عن الإسلام من مال وهناء عيش.

وهذا نهي عن نقض عهد الإسلام لأجل ما فاتهم بدخولهم في الإسلام من منافع عند قوم الشرك. وبهذا الاعتبار عطفت هذه الجملة على جملة: ﴿وَلَا نَنْقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعْدَ وَوَلَا نَنْقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعْدَ وَوَلَا نَنْقَضُواْ الْأَيْمَانَ بَعْدَ الله وعلى جملة: ﴿وَلَا نَنْقَذُواْ أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ ﴿ الله لا الله وعلى جملة: ﴿وَلَا نَنْقَذُواْ أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ ﴾ [النحل: 94]، لأن كل جملة منها تلتفت إلى غرض خاصٍ مما قد يبعث على النقض.

والثمن: العوض الذي يأخذه المعاوض. وتقدم الكلام على نظير هذا عند قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَايَتِم ثَهَنَا قَلِيلاً وَإِيّلَى فَاتَقُونٌ ﴾ في سورة البقرة [41]. وذكرنا هناك أن ﴿قَلِيلاً ﴾ صفة كاشفة وليست مقيدة، أي: أن كل عوض يؤخذ عن نقض عهد الله هو عوض قليل ولو كان أعظم المكتسبات.

وجملة: ﴿إِنَّمَا عِندَ أُللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرَّ لَكُرَّ لَكُرَّ للنهي باعتبار وصف عوض الاشتراء المنهى عنه بالقلة، فإن ما عند الله هو خير من كل ثمن وإن عظم قدره.

و (ما عند الله) هو ما ادخره للمسلمين من خير في الدنيا وفي الآخرة، كما سننبه عليه عند قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ [النحل: 97] الآية؛ فخير الدنيا الموعود به أفضل مما يبذله لهم المشركون، وخير الآخرة أعظم من الكل، فالعندية هنا بمعنى الادخار لهم، كما تقول: لك عندي كذا، وليست عندية ملك الله تعالى كما في قوله: ﴿وَعِندَهُ، مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ [الأنعام: 95]، وقوله: ﴿وَإِن مِّن مَنْ إِلَا عِندَنَا خَرَآبِنُهُ ﴾ [الحجر: 21]، وقوله: ﴿وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ ﴾.

و ﴿ إِنَّمَا ﴾ هذه مركَّبة من "إن" و «ما" الموصولة، فحقها أن تكتب مفصولة «ما" عن "إن" لأنها ليست «ما" الكافة، ولكنها كتبت في المصحف موصولة اعتباراً لحالة النطق ولم يكن وصل أمثالها مطرداً في جميع المواضع من المصحف.

ومعنى ﴿إِن كُنُمُ نَعْلُمُونَ﴾ إن كنتم تعلمون حقيقة عواقب الأشياء ولا يغركم العاجل. وفيه حث لهم على التأمل والعلم.

وجملة: ﴿مَا عِندَكُرُ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ أَللَهِ بَاقِّ لَهُ تذييل وتعليل لمضمون جملة: ﴿إِنّمَا عِندَ أَللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُرْ لَهُ بأن ما عند الله لهم خير متجدد لا نفاد له، وأن ما يعطيهم المشركون محدود نافد، لأن خزائن الناس صائرة إلى النفاد بالإعطاء وخزائن الله باقية.

والنفاد: الانقراض. والبقاء: عدم الفناء.

أي: ما عند الله لا يفنى فالأجدر الاعتماد على عطاء الله الموعود على الإسلام دون الاعتماد على عطاء الناس الذين ينفد رزقهم ولو كثر.

وهذا الكلام جرى مجرى التذييل لما قبله، وأُرسل إرسال المثل فيحمل على أعم، ولذلك كان ضمير ﴿عِندَكُم﴾ عائداً إلى جميع الناس بقرينة التذييل والمثل، وبقرينة المقابلة بما عند الله، أي: ما عندكم أيها الناس ما عند الموعود وما عند الواعد، لأن المنهيين عن نقض العهد ليس بيدهم شيء.

ولما كان في نهيهم عن أخذ ما يعدهم به المشركون حَمْلٌ لهم على حرمان أنفسهم من ذلك النفع العاجل وُعِدوا الجزاء على صبرهم بقوله تعالى: ﴿وَلَيَجْزِينَ ٱلذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُمُ ﴾.

قرأه الجمهور: ﴿وَلَيَجْزِيَنَ ﴾ بياء الغيبة. والضمير عائدٌ إلى اسم الجلالة من قوله تعالى: ﴿يِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ وما بعده، فهو الناهي والواعد فلا جرم كان هو المجازي على امتثال أمره ونهيه.

وقرأه ابن كثير وعاصم وابن ذكوان عن ابن عامر في إحدى روايتين عنه وأبو جعفر بنون العظمة فهو التفات.

و ﴿ أَجْرَهُم ﴾ منصوب على المفعولية الثانية لـ «يجزين » بتضمينه معنى الإعطاء المتعدي إلى مفعولين.

والباء للسببية. و «أحسن» صيغة تفضيل مستعملة للمبالغة في الحُسن. كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴿ [يوسف: 33]، أي: بسبب عملهم البالغ في الحسن وهو عمل الدوام على الإسلام مع تجرع ألم الفتنة من المشركين. وقد أكد الوعد بلام القسم ونون التوكيد.

[97] ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَهُۥ حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۗ ۞ .

لما كان الوعد المتقدم بقوله تعالى: ﴿ وَلَيَجْزِينَ ۚ أَلَذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 96]، خاصاً بأولئك الذين نهوا عن أن يشتروا بعهد الله ثمناً قليلًا

عُقِّب بتعميمه لكل من ساواهم في الثبات على الإسلام والعمل الصالح مع التبيين للأجر، فكانت هذه الجملة بمنزلة التذييل للتي قبلها، والبيان لما تضمنته من مجمل الأجر. وكلا الاعتبارين يوجب فصلهما عما قبلها.

وقوله تعالى: ﴿مِن ذَكَرٍ أَوَ أَنْثَىٰ﴾ تبيين للعموم الذي دلت عليه ﴿مَن﴾ الموصولة. وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء عدا ما خصَّصه الدين بأحد الصنفين. وأكد هذا الوعدُ كما أكد المبيَّن به.

وذُكر «لنحيينه» ليبنى عليه بيان نوع الحياة بقوله تعالى: ﴿ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾. وذلك المصدر هو المقصود، أي: لنجعلن له حياة طيبة. وابتدأ الوعد بإسناد الإحياء إلى ضمير الجلالة تشريفاً له كأنه قيل: فله حياة طيبة منا.

ولما كانت حياة الذات لها مدة معينة كثر إطلاق الحياة على مدتها، فوصفها بالطيب بهذا الاعتبار، أي: طيب ما يحصل فيها، فهذا الوصف مجاز عقلي، أي: طيباً ما فيها. ويقارنها من الأحوال العارضة للمرء في مدة حياته، فمن مات من المسلمين الذين عملوا صالحاً عوَّضه الله عن عمله ما فاته من وعده.

ويفسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح عن خباب بن الأرت قال: «هاجرنا مع رسول الله نبتغي بذلك وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً كان منهم مصعب بن عمير قُتل يوم أُحد فلم يترك إلا نَمِرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غُطى بها رجلاه خرج رأسه؛ ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهْدُبُها».

والطيِّب: ما يطيب ويحسن. وضد الطيب: الخبيث والسيء. وهذا وعد بخيرات الدنيا. وأعظمها الرضى بما قسم لهم وحسن أملهم بالعاقبة والصحة والعافية وعزة الإسلام في نفوسهم. وهذا مقامٌ دقيقٌ تتفاوت فيه الأحوال على تفاوت سرائر النفوس، ويعطي الله فيه عباده المؤمنين على مراتب هممهم وآمالهم. ومن راقب نفسه رأى شواهد هذا.

وقد عُقب بوعد جزاء الآخرة بقوله تعالى: ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾، فاختص هذا بأجر الآخرة بالقرينة بخلاف نظيره المتقدم آنفاً فإنه عام في الجزاءين.

[98 \_ 100] ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُّانَ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِّ ﴿ فَيَ إِنَّهُ، لَيْسَ لَهُ، سُلْطَنُ عَلَى النِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَنُونٌ ﴿ فَيَ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ، عَلَى النِينَ يَتُوكَنُونٌ ﴿ فَي إِنَّمَا سُلْطَنُهُ، عَلَى النِينَ يَتُوكَنُونَ فَي إِنَّمَا سُلْطَنُهُ، عَلَى النِينَ يَتُوكَنُونَ اللهِ عَلَى النِينَ عَمْ بِهِ مُشْرِكُونٌ ﴾ .

موقع فاء التفريع هنا خفي ودقيق، ولذلك تصدَّى بعض حذَّاق المفسِّرين إلى

البحث عنه. فقال في «الكشاف»: «لما ذكر العمل الصالح ووعد عليه وصل به قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُءَانَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ ﴾ إيذاناً بأن الاستعاذة من جملة الأعمال التي يجزل عليها الثواب» اهـ.

وهو إبداء مناسبة ضعيفة لا تقتضي تمكن ارتباط أجزاء النَّظم.

وقال فخر الدين: «لمَّا قال: ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أرشد إلى العمل الذي تخلُص به الأعمال من الوسواس» اهـ.

وهو أمكن من كلام «الكشاف». وزاد أبو السعود: «لما كان مدار الجزاء هو حسن العمل رتب عليه الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصالح بأن يخلص من شوب الفساد».

وفي كلاميهما من الوهن أنه لا وجه لتخصيص الاستعاذة بإرادة قراءة القرآن.

وقول ابن عطية: «الفاء في ﴿فَإِذَا﴾ واصلة بين الكلامين والعرب تستعملها في مثل هذا، فتكون الفاء على هذا لمجرد وصل كلام بكلام واستشهد له بالاستعمال والعهدة عليه.

وقال شرف الدين الطيبي: «قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَرَأْتَ الْقُرُانَ ﴾ متّصل بالفاء بما سبق من قوله تعالى: ﴿ وَمَدَّى وَرَحْمَةً وَهُمْرَى لِلْمُسْلِمِينٌ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَمَزَلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُمْرَى لِلْمُسْلِمِينٌ ﴾ [النحل: 89]، وذلك لأنه تعالى لمّا منّ على النبي ﷺ بإنزال كتاب جامع لصفات الكمال وأنه تبيان لكل شيء بالكلمة الجامعة وهي قوله تعالى: ﴿ وَانّ الله وَالْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ﴿ وَالَّوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَلَى اللّهِ إِذَا عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ إِذَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنه والمقصود إرشاد الأمة » اهـ. ونازعك فيه الشيطان بهمزه ونفته فاستعذ بالله منه ، والمقصود إرشاد الأمة » اهـ.

وهذا أحسن الوجوه، وقد انقدح في فكري قبل مطالعة كلامه ثم وجدته في كلامه فحمدت الله وترحمته عليه. وعليه فما بين جملة: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا﴾ إلخ، وجملة: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَّانَ﴾ المخابة: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرَّانَ﴾ جملة معترضة. والمقصود بالتفريع الشروع في التنويه بالقرآن.

وإظهار اسم ﴿ أَلْقُرُ ءَانَ ﴾ دون أن يضمر للكتاب لأجل بُعد المعاد.

والأظهر أن ﴿ فَرَأْتَ ﴾ مستعملٌ في إرادة الفعل، مثل قوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمُ ﴾ [المائدة: 6]، وقوله: ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْمُمُ ﴾ [الإسراء: 35]، وقوله: ﴿ وَالذِينَ يَظَّهُرُونَ مِن نِسَآيِمِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ [المجادلة: 3] أي: يريدون العود إلى أزواجهم بقرينة قوله بعده: ﴿ مِن قَبِلِ أَنْ يَتَمَاسَا ﴾ في سورة المجادلة [3]، وقوله

تعالى: ﴿ وَلْيَخْشَ اللَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا ﴾ في سورة النساء [9]، أي: أوشكوا أن يتركوا بعد موتهم، وقوله: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَشَكُوهُنَ مِنْ وَرَآءِ جِابِّ ﴾ [الأحزاب: 53]، أي: إذا أردتم أن تسألوهن، وفي الحديث: ﴿ إِذَا بايعت فقل: لا خلابة ».

وحَمَله قليل من العلماء على الظاهر من وقوع الفعل فجعلوا إيقاع الاستعاذة بعد القراءة. ونُسب إلى مالك في المجموعة. والصحيح من مالك خلافه، ونسب إلى النخعي وابن سيرين وداود الظاهري وروي عن أبى هريرة.

والباء في ﴿ بِاللَّهِ ﴾ لتعدية فعل الاستعاذة يقال: عاذ بحصن، وعاذ بالحرم.

والسين في ﴿ فَاسَتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ للطلب، أي: فاطلب العوذ بالله من الشيطان. والعوذ: اللجأ إلى ما يعصم ويقي من أمرٍ مُضِرّ.

ومعنى طلب العوذ بالله محاولة العوذ به. ولا يتصور ذلك في جانب الله إلا بالدعاء أن يعيذه. ومن أحسن الامتثال محاكاة صيغة الأمر فيما هو من قبيل الأقوال بحيث لا يغير إلا التغيير الذي لا مناص منه فتكون محاكاة لفظ «استعذ» بما يدل على طلب العوذ بأن يقال: أستعيذ، أو: أعوذ، فاختير لفظ أعوذ لأنه من صيغ الإنشاء، ففيه إنشاء الطلب بخلاف لفظ أستعيذ فإنه أخفى في إنشاء الطلب، على أنه اقتداء بما في الآية الأخرى: ﴿وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيطِينِ ﴿ المؤمنون: 97]، وأبقى ما عدا ذلك من ألفاظ آية الاستعاذة على حاله.

وهذا أبدع الامتثال، فقد ورد في عمل النبي على بهذا الأمر أنه كان يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يحاكي لفظ هذه الآية، ولم يقل في الاستعاذة: ﴿أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَطِينِ ﴾ لأن ذلك في غير قراءة القرآن، ولم يحاكه النبي على في استعاذته للقراءة.

قال ابن عطية: لم يصح عن النبي زيادة على هذا اللفظ. وما يروى من الزيادات لم يصح منه شيء. وجاء حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله إذا قام من الليل يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه... إلخ». فتلك استعاذة تعوُّذ وليست الاستعاذة لأجل قراءة القرآن.

واسم الشيطان تقدم عند قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ۖ في سورة البقرة [14]. والرجيم تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ﴿ اللَّهُ في سورة الحجر [17].

والخطاب للنبي ﷺ والمراد عمومه لأمته بقرينة قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَنُّ عَلَى الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَاللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّ ال

وإنما شُرعت الاستعادة عند ابتداء القراءة إيذاناً بنفاسة القرآن ونزاهته، إذ هو نازل من العالم القدسي الملكي، فجعل افتتاح قراءته بالتجرد عن النقائص النفسانية التي هي من عمل الشيطان ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك النقائص عن نفسه إلا بأن يسأل الله تعالى أن يبعد الشيطان عنه بأن يعوذ بالله، لأن جانب الله قدسي لا تسلك الشياطين إلى من يأوي إليه، فأرشد الله رسوله إلى سؤال ذلك وضمِن له أن يعيذه منه، وأن يعيذ أمته عوذاً مناسباً، كما شُرعت التسمية في الأمور ذوات البال وكما شُرعت الطهارة للصلاة.

وإنما لم تشرع لذلك كلمة «باسم الله» لأن المقام مقام تخلِّ عن النقائص لا مقام استجلاب التيمن والبركة، لأن القرآن نفسه يُمن وبركة وكمال تام، فالتيمن حاصل وإنما يخشى الشيطان أن يغشى بركاته فيُدخل فيها ما ينقصها، فإن قراءة القرآن عبارة مشتملة على النطق بألفاظه والتفهم لمعانيه وكلاهما معرَّض لوسوسة الشيطان وسوسة تتعلق بألفاظه مثل الإنساء، لأن الإنساء يضيع على القارئ ما يحتوي عليه المقدار المنسي من إرشاد، ووسوسة تتعلق بمعانيه مثل أن يخطئ فهماً أو يقلب عليه مراداً وذلك أشد من وسوسة الإنساء. وهذا المعنى يلائم محمل الأمر بالاستعاذة عند الشروع في القراءة.

فأما الذين حملوا تعلق الأمر بالاستعاذة أنها بعد الفراغ من القراءة، فقالوا لأن القارئ كان في عبادة فربما دخله عُجْبٌ أو رياءٌ وهما من الشيطان فأمر بالتعوذ منه للسلامة من تسويله ذلك.

ومحمل الأمر في هذه الآية عند الجمهور على الندب لانتفاء أمارات الإيجاب فإنه لم يثبت أن النبي على بينه. فمن العلماء من ندبه مطلقاً في الصلاة وغيرها عند كل قراءة. وجعل بعضهم جميع قراءة الصلاة قراءة واحدة تكفي استعاذة واحدة في أولها، وهو قول جمهور هؤلاء. ومنهم من جعل قراءة كل ركعة قراءة مستقلة.

ومن العلماء من جعله مندوباً للقراءة في غير الصلاة، وهو قول مالك، وكرهها في قراءة صلاة الفريضة وأباحها بلا ندب في قراءة صلاة النافلة.

ولعله رأى أن في الصلاة كفاية في الحفظ من الشيطان.

وقيل: الأمر للوجوب، فقيل في قراءة الصلاة خاصة ونسب إلى عطاء. وقد أطلق القرآن على قرآن الصلاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: 78].

وقال الثوري بالوجوب في قراءة الصلاة وغيرها. وعن ابن سيرين تجب الاستعاذة

عند القراءة مرة في العمر، وقال قوم: الوجوب خاص بالنبي ﷺ والندب لبقية أمته.

ومدارك هذه الأقوال ترجع إلى تأويل الفعل في قوله تعالى: ﴿فَرَأْتَ﴾، وتأويل الأمر في قوله تعالى: ﴿فَاسَتَعِدُ﴾، وتأويل القرآن مع ما حف بذلك من السنة فعلًا وتركاً.

وعلى الأقوال كلها فالاستعاذة مشروعة للشروع في القراءة أو لإرادته وليست مشروعة عند كل تلفظ بألفاظ القرآن كالنطق بآية أو آيات من القرآن في التعليم أو الموعظة أو شبههما، خلافاً لما يفعله بعض المتحذلقين إذا ساق آية من القرآن في غير مقام القراءة أن يقول كقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسوق آية.

وجملة: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلَطَنُّ ﴾ الآية، تعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطان عند إرادة قراءة القرآن وبيان لصفة الاستعاذة.

فأما كونها تعليلًا فلزيادة الحث على الامتثال للأمر بأن الاستعاذة تمنع تسلط الشيطان على المستعيذ لأن الله منعه من التسلط على الذين آمنوا المتوكلين، والاستعاذة منه شعبة من شعب التوكل على الله لأن اللجأ إليه توكل عليه. وفي الإعلام بالعلة تنشيطٌ للمأمور بالفعل على الامتثال إذ يصير عالماً بالحكمة وأما كونها بياناً فلما تضمنته من ذكر التوكل على الله ليبين أن الاستعاذة إعرابٌ عن التوكل على الله تعالى لدفع سلطان الشيطان ليعقد المستعيذ نيته على ذلك. وليست الاستعاذة مجرد قول بدون استحضار نية العَوذ بالله.

فجملة: ﴿ وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ صفة ثانية للموصول. وقدم المجرور على الفعل للقصر، أي: لا يتوكلون إلا على ربهم. وجعل فعلها مضارعاً لإفادة تجدد التوكل واستمراره. فنفي سلطان الشيطان مشروطٌ بالأمرين: الإيمان، والتوكل. ومن هذا تفسير لقوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّ عِبَادِهُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَكَنَّ ﴾ [الحجر: 22].

والسلطان: مصدر بوزن الغفران، وهو التسلط والتصرف المكين.

فالمعنى أن الإيمان مبدأ أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن، فإذا انضم إليه التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل.

وجملة: ﴿إِنَّمَا سُلَطَننُهُ, عَلَى الذِينَ يَتَوَلَّوَنهُ, هُ مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن مضمون الجملة قبلها يثير سؤال سائل يقول: فسلطانه على من؟.

والقصر المستفاد من ﴿إِنَّمَا﴾ قصر إضافي بقرينة المقابلة، أي: دون الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فحصل به تأكيد جملة: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلُطَنُّ عَلَى الذِينَ ءَامَنُوا﴾

لزيادة الاهتمام بتقرير مضمونها، فلا يفهم من القصر أنه لا سلطان له على غير هذين الفريقين وهم المؤمنون الذين أهملوا التوكل والذين انخدعوا لبعض وسوسة الشيطان.

ومعنى ﴿ يَتَوَلُّونَهُ ﴾ يتخذونه ولياً لهم، وهم الملازمون للملل المؤسسة على ما يخالف الهدي الإلهي عن رغبة فيها وابتهاج بها. ولا شك أن الذين يتولونه فريق غير المشركين لأن العطف يقتضي بظاهره المغايرة، وهم أصنافٌ كثيرة من أهل الكتاب. وإعادة اسم الموصول في قوله: ﴿ وَالذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ لأن ولايتهم للشيطان أقوى.

وعبِّر بالمضارع للدلالة على تجدد التولي، أي: الذين يجددون توليه، للتنبيه على أنهم كلما تولوه بالمميل إلى طاعته تمكن منهم سلطانه، وأنه إذا انقطع التولي بالإقلاع أو التوبة انسلخ سلطانه عليهم. وإنما عطف ﴿وَعَكَىٰ رَبِّهِمْ يَنَوَكَّلُونَ ﴾ دون إعادة اسم الموصول للإشارة إلى أن الوصفين كصلة واحدة لموصول واحد لأن المقصود اجتماع الصلتين.

والباء في ﴿ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ للسببية، والضمير المجرور عائدٌ إلى الشيطان، أي: صاروا مشركين بسببه. وليست هي كالباء في قوله تعالى: ﴿ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلَ بِهِ سُلَطَكُ ﴾ [الأعراف: 33].

وجُعلت الصلة جملة اسمية لدلالتها على الدوام والثبات، لأن الإشراك صفةً مستمرةٌ لأن قرارها القلب؛ بخلاف المعاصي لأن مظاهرها الجوارح، للإشارة إلى أن سلطان الشيطان على المشركين أشد وأدوم لأن سببه ثابت ودائم.

وتقديم المجرور في ﴿يِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ لإفادة الحصر، أي: ما أشركوا إلا بسببه، رداً عليهم إذ يقولون: ﴿لَوَ شَآءَ أَللَهُ مَا أَشَرَكَنَا ﴾ [الأنعام: 148]، وقولهم: ﴿لَوَ شَآءَ أَللَهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَرَءِ ﴾ [النحل: 35]، وقولهم: ﴿وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف: 28].

[101] ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَتُنَ مُفَّتَرِّ بَلْ أَكْثَرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَيَهِ ﴾.

استمر الكلام على شأن القرآن وتنزيهه عما يوسوسه الشيطان في الصد عن متابعته.

ولما كان من أكبر الأغراض في هذه السورة بيان أن القرآن منزل من عند الله وبيان فضله وهديه فابتدئ فيها بآية: ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلْتَهِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ [النحل: 2]، ثم قفيت بما اختلقه المشركون من الطعن فيه بعد تنقلات جاء فيها: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ إِلَّهُ اللهِ عَلَى القرآن السَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ إِلَا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ الذِهِ الحَلام على القرآن وفضائله من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ الذِهِ الْحَلَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ لِللهِ لِتُبَيِّنَ لَمُمُ الذِهِ الْحَلَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ لِللهِ لِتُبَيِّنَ لَمُمُ الذِهِ الْحَلَادِ [النحل: 89].

وجاء في عقب ذلك بشاهد يجمع ما جاء به القرآن، وذلك آية: ﴿إِنَّ أَللَهُ يَأْمُرُ اللَّهُ يَأْمُرُ اللَّهُ عَلَى النفوس نبه الْعَدُلِ وَالْإِحْسَنِ [النحل: 90]، فلما استقر ما يقتضي تقرر فضل القرآن في النفوس نبه على نفاسته ويُمنه بقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِدُ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ الرَّحِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ [النحل: 98]، لا جرم تهيأ المقام لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القرآن اختلاقاً مموهاً بالشبهات كاختلاقهم السابق الذي أشير إليه بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ إِلَيْهِ النحل: 24].

ذلك الاختلاق هو تعمدهم التمويه فيما يأتي من آيات القرآن مخالفاً لآياتٍ أُخرى لاختلاف المقتضي والمقام. والمغايرة باللين والشدة، أو بالتعميم والتخصيص، ونحو ذلك مما يتبع اختلافه اختلاف المقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التي يتعلق بها، فيتخذون من ظاهر ذلك دون وضعه مواضعه وحمله محامله مغامز يتشدقون بها في نواديهم، يجعلون ذلك اضطراباً من القول ويزعمونه شاهداً باقتداء قائله في إحدى المقالتين أو كلتيهما. وبعض ذلك ناشئ عن قصور مداركهم عن إدراك مرامي القرآن وسمو معانيه، وبعضه ناشئ عن تعمد للتجاهل تعلقاً بظواهر الكلام يلبِّسون بذلك على ضعفاء الإدراك من أتباعهم، ولذلك قال تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، أي: ومنهم من يعلمون ولكنهم يكابرون.

روي عن ابن عباس أنه قال: «كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه اليوم يأمر بأمرٍ وغداً ينهى عنه، وأنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه» اهـ.

وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون في حاصل معنى هذه الآية. فالمراد من التبديل في قوله تعالى؛ ﴿بَدَّنَّا﴾ مطلق التغاير بين الأغراض والمقامات، أو التغاير في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد والمقامات مع وضوح الجمع بين محاملها.

والمراد بالآية الكلام التام من القرآن، وليس المراد علامة صدق الرسول ﷺ أعني المعجزة بقرينة قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْـلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ ﴾.

ويشمل التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك من التعارض الذي يحمل بعضه

على بعض، فيفسر بعضه بعضاً ويؤوِّل بعضه بعضاً، كقوله تعالى: ﴿وَالْمَاكَيِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَدِ رَيِّهُمْ وَيَشْنَغْفُرُونَ لِمِن فَى الْأَرْضِّ فَى سورة الشورى [5]، مع قوله تعالى: ﴿الْذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوِّلَهُ، يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلذِينَ ءَامَنُوْ فَى سورة المؤمن [7]، فيأخذون بعموم: ﴿وَيَسْتَغْفُرُونَ لِمَن فَى الْأَرْضِ [الشورى: 5] فيجعلونه مكذباً لخصوص: فيأخذون بعموم: ﴿وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الشورى: 5] فيجعلونه وغافر: 7] فيزعمونه إعراضاً عن أحد الأمرين إلى الأخير منهما.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَعُولُونَ وَاهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَبِيلًا ﴿ الْمَالَ اللهُ وبدا له ما لم يكن يبدو له من قبل.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرِكَ مَا يُفَعَلُ بِي وَلَا بِكُوَّ ﴾ [الأحقاف: 9] مع آيات وصف عذاب المشركين وثواب المؤمنين.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ﴾ [الإسراء: 15] مع قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: 25].

ومن هذا ما يبدو من تخالف بادئ الأمر كقوله بعد ذكر خلق الأرض: ﴿ مُ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ في سورة فصلت [11] مع قوله تعالى: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنها ﴿ فَي سورة النازعات [30]، فيحسبونه تناقضاً مع الغفلة عن محمل ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ من جعل «بعد» بمعنى «مع» وهو استعمال كثير، فهم يتوهمون التناقض مع جهلهم أو تجاهلهم بالوَحَدات الثمانية المقررة في المنطق.

فالتبديل في قوله تعالى: ﴿بَدَّلْنَا﴾ هو التعويض ببدل، أي: عوض، والتعويض لا يقتضي إبطال المعوَّض بفتح الواو، بل يقتضي أن يجعل شيء عوضاً عن شيءٍ.

وقد يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوَّض ـ بفتح الواو ـ جعل عِوضاً عن مثل لفظ العوض ـ بالكسر ـ في آيات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار، أو ترغيب وترهيب، أو إجمال وبيان، فيجعله الطاعنون اضطراباً لأن مثله قد كان بُدل ولا يتأملون في اختلاف الأغراض. وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى: ﴿إِنَّتِ بِقُرَءَانٍ عَكْرِ هَنَذَا أَوَ بَدِلًهُ ﴾ في سورة يونس [15].

و ﴿ مُكَانَ ءَايَةٍ ﴾ منصوب على الظرفية المكانية: بأن تأتي آية في الدعوة والخطاب في مكان آية أُخرى أتت في مثل تلك الدعوة، فالمكان هنا مكان مجازي وهو حالة الكلام والخطاب، كما يسمَّى ذلك مقاماً، فيقال: هذا مقام الغضب، فلا تأت فيه بالمزح. وليس المراد مكانها من ألواح المصحف ولا بإبدالها محوها منه.

وجملة: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ ﴾ معترضة بين شرط ﴿إِذَا ﴾ وجوابها. والمقصود

منها تعليم المسلمين لا الرد على المشركين، لأنهم لو علموا أن الله هو المنزل للقرآن لارتفع البهتان. والمعنى: أنه أعلم بما ينزل من آيةٍ بدل آية، فهو أعلم بمكان الأولى ومكان الثانية ومحمل كلتيهما، وكل عنده بمقدار وعلى اعتبار.

وقرأ الجمهور: ﴿ بِمَا يُنَزِّكُ ﴾ ـ بفتح النون وتشديد الزاي ـ. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون وتخفيف الزاي.

وحكاية طعنهم في النبي علم بصيغة قصر الموصوف على الصفة، فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء، وهو قصر إضافي، أي: لست بمرسل من الله. وهذا من مجازفتهم وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله افتراءً بل جعلوا الرسول مقصوراً على كونه مفترياً لإفادة أن القرآن الوارد مقصور على كونه افتراء.

وأصل الافتراء: الاختراع، وغلب على اختراع الخبر، أي: اختلاقه، فساوى الكذب في المعنى، ولذلك قد يطلق وحده كما هنا وقد يطلق مقترفاً بالكذب كقوله الآتي: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل: 105]، إرجاعاً به إلى أصل الاختراع فيُجعل له مفعول هو آيل إلى معناه فصار في معنى المفعول المطلق. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ في سورة العقود: [103].

و ﴿ بل ﴾ للإضراب الإبطالي على كلامهم، وهو من طريقة النقض الإجمالي في علم المناظرة.

وضمير ﴿أَكُثَرُهُو ﴾ للذين قالوا إنما أنت مفتر، أي: ليس كما قالوا ولكن أكثر القائلين ذلك لا يعلمون، أي: لا يفهمون وضع الكلام مواضعه وحمله محامله.

وفُهم من الحكم على أكثرهم بعدم العلم أن قليلًا منهم يعلمون أن ذلك ليس افتراءً ولكنهم يقولون ذلك تلبيساً وبهتاناً، ولا يعلمون أن التنزيل من عند الله لا ينافي إبطال بعض الأحكام إذا اختلفت المصالح أو روعي الرفق.

ويجوز حمل لفظ (أكثر) على إرادة جميعهم كما تقدم في هذه السورة.

[102] ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ ، رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الْذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَكَ لِلْمُسْلِمِينِّ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

جواب عن قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفَتِّرٍ ﴾ [النحل: 101]، فلذلك فُصل فعل ﴿قل ﴾ لوقوعه في المحاورة، أي: قل لهم: لست بمفتر ولا القرآن بافتراء بل نزله روح القدس من الله. وفي أمره بأن يقول لهم ذلك شد لعزمه لكيلا يكون تجاوزهم الحد في البهتان صارفاً إياه عن محاورتهم.

فبعد أن أبطل الله دعواهم عليه أنه مفتر بطريقة النقض أمر رسوله أن يبين لهم ماهية القرآن. وهذه نكتة الالتفات في قوله تعالى: ﴿مِن رَبِّكَ الجاري على خلاف مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور بأن يقوله لأن مقتضى الظاهر أن يقول: من ربي، فوقع الالتفات إلى الخطاب تأنيساً للنبي على بزيادة توغل الكلام معه في طريقة الخطاب.

واختير اسم الرب لما فيه من معنى العناية والتدبير.

و ﴿ رُوحُ الْقُدُسِ ﴾: جبريل. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدَنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ ﴾ في سورة البقرة [87]. والروح: المَلَك، قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ [مريم: 17]، أي: ملكاً من ملائكتنا.

و ﴿ أَلْقُدُسِ ﴾: الطهر. وهو هنا مراد به معنياه الحقيقي والمجازي الذي هو الفضل وجلالة القدر.

وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة، كقولهم: حاتم الجود. وزيد الخير. والمراد: حاتم الجواد. وزيد الخيّر. فالمعنى: المَلَك المقدّس.

والباء في ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ للملابسة، وهي ظرفٌ مستقرٌ في موضع الحال من الضمير المنصوب في ﴿ نَزَّلُهُ ﴾ مثل: ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهِ نِ ﴾ [المؤمنون: 20]، أي: ملابساً للحق لا شائبة للباطل فيه.

وذُكرت علة من عِلل إنزال القرآن على الوصف المذكور، أي: تبديل آية مكان آية، بأن في ذلك تثبيتاً للذين آمنوا إذ يفهمون محمل كل آية ويهتدون بذلك وتكون آيات البشرى بشارة لهم وآيات الإنذار محمولة على أهل الكفر.

ففي قوله تعالى: ﴿نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِكَ ﴾ إبطال لقولهم: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ ﴾، وفي قوله تعالى: ﴿بِالْحَقِّ ﴾ إيقاظٌ للناس بأن ينظروا في حكمة اختلاف أغراضه وأنها حق.

وفي التعليل بحكمة التثبيت والهدى والبشرى بيانٌ لرسوخ إيمان المؤمنين وسداد آرائهم في فهم الكلام السامي، وأنه تثبيتٌ لقلوبهم بصحة اليقين وهدى وبشرى لهم.

وفي تعلق الموصول وصلته بفعل التثبيت إيماء إلى أن حصول ذلك لهم بسبب إيمانهم، فيفيد تعريضاً بأن غير المؤمنين تقصر مداركهم عن إدراك ذلك الحق فيختلط عليهم الفهم ويزدادون كفراً ويضلون ويكون نذارة لهم.

والمراد بالمسلمين الذين آمنوا، فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وهدى وبشرى لهم، فعدل إلى الإظهار لزيادة مدحهم بوصفٍ آخر شريف.

وقوله تعالى: ﴿وَهُدًى وَبُشَرَىٰ عطف على الجار والمجرور من قوله: ﴿لِيُثَبِّتُ مَا لَهُ عَلَى المفعول لأجله، لأن قوله: ﴿لِيُثَبِّتُ وَإِنْ كَانَ مَجْرُورَ اللَّهُ طُ باللَّامِ إِذَ لا يسوغ نصبه على المفعول لأجله لأنه ليس مصدراً صريحاً.

وأما ﴿هُدَى وَيُشْرَىٰ﴾ فلما كانا مصدرين كانا حقيقين بالنصب على المفعول لأجله بحيث لو ظهر إعرابهما لكانا منصوبين كما في قوله تعالى: ﴿لِرَّكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: 8].

[103] ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ، بَشَرٌ لِسَانُ الذِے يُلْحِدُونَ إِنَّهِ أَعْجَمِيُّ وَهَٰذَا لِسَانُ عَكَرِبِ ثُمِيثٌ ﴿ قَالَهِ ﴾.

وافتتاح الجملة بالتأكيد بلام القسم و«قد» يشير إلى أن خاصة المشركين كانوا يقولون ذلك لعامتهم ولا يجهرون به بين المسلمين لأنه باطل مكشوف، وأن الله أطلع المسلمين على ذلك. فقد كان في مكة غلام رومي كان مولى لعامر بن الحضرمي اسمه جبر كان يصنع السيوف بمكة ويقرأ من الإنجيل ما يقرأ أمثاله من عامة النصارى من دعوات الصلوت، فاتخذ زعماء المشركين من ذلك تمويها على العامة، فإن معظم أهل مكة كانوا أميين فكانوا يحسبون من يتلو كلمات يحفظها ولو محرفة أو يكتب حروفا يتعلمها يحسبونه على علم، وكان النبي على لما جانبه قومه وقاطعوه يجلس إلى هذا لغلام، وكان هذا الغلام قد أظهر الإسلام فقالت قريش: هذا يعلم محمداً ما يقوله.

وقيل: كان غلامٌ رومي اسمه بلعام كان عبداً بمكة لرجل من قريش، وكان رسول الله على يقف عليه يدعوه إلى الإسلام، فقالوا: إن محمداً يتعلم منه، وكان هذا العبد يقول: إنما يقف على يعلمنى الإسلام.

وظاهر الإفراد في ﴿إِلَيْكِ أَن المقصود رجلٌ واحد. وقد قيل: المراد عبدان هما جبر ويسار كانا قِنَين، فيكون المراد بـ ﴿بَشَرُ ﴾ الجنس، وبإفراد ضميره جريانه على أفراد معاده.

وقد كشف القرآن هذا اللبس هنا بأوضح كشف إذ قال قولًا فصلًا دون طول جدال: ﴿ لِسَانُ عَرَبِ ثُمُ يَبِئُ ﴾، أي: كيف يعلمه وهو أعجمي لا يكاد يُبين، وهذا القرآن فصيح عربي معجز.

وألحد: مثل لَحَد، أي: مال عن القويم. فهو مما جاء من الأفعال مهموزٌ بمعنى المجرد، كقولهم: أبان بمعنى بان. فمعنى ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ يميلون عن الحق لأن ذلك اختلاقُ معاذير، فهم يتركون الحق القويم من أنه كلامٌ مُنزل من الله إلى أن يقولوا: ﴿ يُعُلِّمُهُ وَ فَذَلْكُ مِيلًا عَنِ الحق وهو إلحاد.

ويجوز أن يراد بالإلحاد الميل بكلامهم المبهم إلى قصد معين لأنهم قالوا: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَكِّ ﴾ وسكتوا عن تعيينه توسعة على أنفسهم في اختلاق المعاذير، فإذا وجدوا ساذجاً أبله يسأل عن المعني بالبشر قالوا له: هو جبر أو بَلعام، وإذا توسَّموا نباهة السائل تجاهلوا وقالوا: هو بشر من الناس، فإطلاق الإلحاد على هذا المعنى مثل إطلاق الميل على الاختيار.

وقرأ نافع والجمهور ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ بضم الياء مضارع ألحد. وقرأ حمزة والكسائي ﴿ يَلْحَدُونَ ﴾ بفتح الياء من لحد مرادف ألحد. وقد تقدم الإلحاد في قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا اللَّهِ مَنْ يُلْحِدُونَ فِي اللَّهِ مَنْ يَلْحِدُونَ فِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

واللسان: الكلام. سمِّي الكلام باسم آلته. والأعجمي: المنسوب إلى الأعجم، وهو الذي لا يبين عن مراده من كل ناطق لا يفهمون ما يريده. ولذلك سموا الدواب العجماوات. فالياء فيه ياء النسب. ولما كان المنسوب إليه وصفاً كان النسب لتقوية الوصف.

والمبين: اسم فاعل من أبان، إذا صار ذا إبانة، أي: زائد في الإبانة بمعنى الفصاحة والبلاغة، فحصل تمام التضاد بينه وبين: ﴿لِسَانُ اللهِ عُلْمِدُونَ إِلَيْهِ.

جملة معترضة. وورود هذه الآية عقب ذكر اختلاق المتقعِّرين على القرآن المرجفين بالقالة فيه بين الدهماء يومئ إلى أن المراد بالذين لا يؤمنون هم أولئك المردود عليهم

آنفاً. وهم فريق معلوم بشدة العداوة للنبي على وبالتصلب في التصدي لصرف الناس عنه بحيث بلغوا من الكفر غايةً ما وراءها غايةٌ، فحقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون، فهؤلاء فريق غير معين يومئذ ولكنهم مشار إليهم على وجه الإجمال وتكشف عن تعيينهم عواقب أحوالهم.

فقد كان من الكافرين بالنبي على أبو جهل وأبو سفيان. وكان أبو سفيان أطول مدة في الكفر من أبي جهل؛ ولكن أبا جهل كان يخلط كفره بأذى النبي على والحنق عليه. وكان أبو سفيان مقتصراً على الانتصار لدينه ولقومه ودفع المسلمين عن أن يغلبوهم، فحرم الله أبا جهل الهداية فأهلكه كافراً، وهدى أبا سفيان فأصبح من خيرة المؤمنين وتشرَّف بصهر النبي على النبي المنهد النبي المنهد النبي المنهد النبي المنه النبي المنهد النبي المنهد النبي المنهد النبي المنهد النبي المنه المنه المنهد النبي المنهد النبي المنهد النبي المنه النبي المنه النبي المنه المنه المنه النبي النبي المنه النبي النبي المنه النبي النبي المنه المنه النبي المنه النبي المنه المنه النبي المنه المنه النبي المنه المنه النبي المنه المنه

وكان الوليد بن المغيرة وعمر بن الخطاب كافرين وكان كلاهما يدفع الناس من اتباع الإسلام، ولكن الوليد كان يختلق المعاذير والمطاعن في القرآن وذلك من الكيد، وعمر كان يصرف الناس بالغلظة علناً دون اختلاق، فحرم الله الوليد بن المغيرة الاهتداء، وهدى عمر إلى الإسلام فأصبح الإسلام به عزيز الجانب. فتبيَّن الناس أن الوليد من الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأن عمر ليس منهم، وقد كانا معاً كافرين في زمن ما.

ويشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِے مَنْ هُو كَنْذِبُ كَاللَّهُ [الزمر: 3]، فوصف من لا يهديه الله بوصفين: الكذب وشدة الكفر.

فتبين أن معنى قوله تعالى: ﴿الذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِكَايَتِ اللَّهِ مِن كَانَ الْإِيمَانَ مَنَافَياً لَجَبَلَة طبعه لا لأميال هواه. وهذا يعلم الله أنه لا يؤمن وأنه ليس معرَّضاً للإيمان فلذلك لا يهديه الله، أي: لا يكوِّن الهداية في قلبه.

وهذا الأسلوب عكس أسلوب قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ وَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: 96]، وكل يرمي إلى معنى عظيم.

فموقع هذه الجملة من التي قبلها موقع التعليل لجميع أقوالهم المحكية والتذييل لخلاصة أحوالهم، ولذلك فُصلت بدون عطف.

وعطفُ ﴿ وَهُمُّمُ عَذَابُ أَلِمٌ ﴾ على ﴿ لا يَهْدِيهُ الله الله على حرمانهم من الخير وإلقائهم في الشر، لأنهم إذا حُرموا الهداية فقد وقعوا في الضلالة، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وهذا كقوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَدَابِ الضلال، وهذا كقوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَدَابِ الضلال، وهذا كقوله تعالى العذاب عذاب الدنيا وهو عذاب القتل مثل ما أصاب السّعِيرِ ( الله على على عنه المراح وهو في سكرات الموت، ثم من إهانة الإجهاز عليه عقب ذلك.

[105] ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَاينتِ اللَّهِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَذِبُ نَا اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ الْكَذِبُونَ اللَّهِ الْكَذِبُونَ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْكَاذِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

هذا رد لقولهم: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُفَتِّرٍ ﴾ [النحل: 101] بقلب ما زعموه عليهم، كما كان قوله تعالى: ﴿لِسَانُ الذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ ﴾ [النحل: 103] جواباً عن قولهم: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ، بَشَرٌّ ﴾. فبعد أن نزّه القرآن عن أن يكون مفترى والمُنزل عليه عن أن يكون مفترياً، ثُنّي العنان لبيان من هو المفتري. وهذا من طريقة القلب في الحال.

ووجه مناسبة ذكره هنا أن قولهم: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَسَرٌ ﴾ يستلزم تكذيب النبي على أن ما جاء به منزّلُ إليه من عند الله، فصاروا بهذا الاعتبار يؤكدون بمضمونه قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُفَرِّ ﴾ يؤكد أحد القولين القول الآخر، فلما رُدَّ قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُفَرِّ ﴾ بقوله: ﴿بَلْ أَكْرُهُمُ لا يَعْلَمُونٌ ﴿ أَلُ كُرُوحُ الْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِالْحَقِ ﴾ [النحل: مقوله: ﴿لِسَانُ الذِي يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْرَى في صريحها بقوله: ﴿لِسَانُ الذِي يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْمَى وُرُدَّ مضمونها هنا بقوله: ﴿إِنَّمَا يَفْتَى الْكَذِبَ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ الآية، أتوا في قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُفْتِرٍ ﴾ بكلام أبلغ من كلامهم، لأنهم أتوا في قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُفْتِرٍ ﴾ بكلام أبلغ من كلامهم، لأنهم أتوا في قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُفْتِرٍ ﴾ بصيغة قصر هي أبلغ مما قالوه، لأن قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُفْتِرٍ ﴾ قصر للمخاطب على صفة الافتراء الدائمة، إذ الجملة الاسمية تقتضي الثبات على التجدد.

وأكِّد فعل الافتراء بمفعوله الذي هو بمعنى المفعول المطلق لكونه آيلًا إليه المعنى.

وعُرف ﴿الْكَذِبَ﴾ بأداة تعريف الجنس الدالة على تمينًا ماهية الجنس واستحضارها، فإن تعريف اسم الجنس أقوى من تنكيره، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿الْحَمَّدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الفاتحة: 2]، وعبر عن المقصور عليهم باسم الموصول دون أن يذكر ضميرهم فيقال: إنما يفتري الكذب أنتم، ليفيد اشتهارهم بمضمون الصلة، ولأن للصلة أثراً في افترائهم، لما تفيده الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر.

وعليه فإن من لا يؤمن بالدلائل الواضحة التي هي آيات صدق لا يسعه إلا الافتراء لترويج تكذيبه بالدلائل الواضحة. وفي هذا كناية عن كون تكذيبهم بآيات الله عن مكابرة لا عن شبهة.

ثم أردفت جملة القصر بجملة قصر أُخرى بطريق ضمير الفصل وطريق تعريف المسند وهي جملة: ﴿وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ الْكَالِبُوكَ﴾.

وافتتحت باسم الإشارة، بعد إجراء وصف انتفاء الإيمان بآيات الله عنهم، لينبه على أن المشار إليهم جديرون بما يرد من الخبر بعد اسم الإشارة، وهو قصرهم على الكذب، لأن من لا يؤمن بآيات الله يتخذ الكذب ديدناً له متجدداً.

وجعل المسند في هذه الجملة معرفاً باللام ليفيد أن جنس الكاذبين اتحد بهم وصار منحصراً فيهم، أي: الذين تعرف أنهم طائفة الكاذبين هم هؤلاء. وهذا يؤول إلى معنى قصر جنس المسند على المسند إليه، فيحصل قصران في هذه الجملة: قصرٌ موصوفٌ على صفة، وقصر تلك الصفة على ذلك الموصوف.

والقصران الأولان الحاصلان من قوله: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي وقوله: ﴿وَأُولَكِيكَ هُمُ ﴾ إضافيان، أي: لا غيرهم الذي رموه بالافتراء وهو محاشى منه. والثالث: ﴿وَأُولَكِيكَ هُمُ الْكَالِبُكَ ﴾ قصرٌ حقيقيٌ ادعائي للمبالغة. إذ نزل بلوغ الجنس فيهم مبلغاً قوياً منزلة انحصاره فيهم.

واختير في الصلة صيغة ﴿لَا يُؤْمِنُونَ دون: لم يؤمنوا. لتكون على وزان ما عُرفوا به سابقاً في قوله: ﴿إِنَّ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللهِ ، ولما في المضارع من الدلالة على أنهم مستمرون على انتفاء الإيمان لا يثبت لهم ضد ذلك.

[106] ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْهِ ۽ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ فَضَبُ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ فَضَبُ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ فَا اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ فَا اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ ا

لمًا سبق التحذير من نقض عهد الله الذي عاهدوه، وأن لا يغرهم ما لأمة المشركين من السعة والرُّبُو، والتحذير من زلل القدم بعد ثبوتها، وبشِّروا بالوعد بحياة طيبة، وجزاء أعمالهم الصالحة من الإشارة إلى التمسك بالقرآن والاهتداء به، وأن لا تغرهم شُبه المشركين وفتونهم في تكذيب القرآن، عقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد الإيمان، فالكلام استئناف ابتدائي.

وكان الغلام الذي عنوه بقولهم: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ، بَشَكُّو الله عنه المشركون

فكفر، وهو جبر مولى عامر بن الحضرمي. وكانوا راودوا نفراً من المسلمين على الارتداد، منهم: بلال، وخباب بن الأرت، وياسر، وسُمَيَّة أبوا عمار بن ياسر، وعمار ابنهما، فثبتوا على الإسلام. وفتنوا عماراً فأظهر لهم الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وفتنوا نفراً آخرين فكفروا، وذُكر منهم الحارث بن ربيعة بن الأسود، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف، والعاصي بن منبه بن الحجاج. وأحسب أن هؤلاء هم الذين نزل فيهم قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَّقُولُ ءَامَنَا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتَنَة اللهِ اللهِ اللهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللهِ عَمِل فِتَنَة اللهُ عَمَل مِن منه من هذه المناسبة رد لعجز الكلام على صدره.

على أن مضمون: ﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ﴾ مقابلٌ لمضمون: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوَ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [النحل: 97]، فحصل الترهيب بعد الترغيب، كما ابتدئ بالتحذير تحفظاً على الصالح من الفساد، ثم أعيد الكلام بإصلاح الذين اعتراهم الفساد، وفتح باب الرخصة للمحافظين على صلاحهم بقدر الإمكان.

واعلم أن الآية إن كانت تشير إلى نفر كفروا بعد إسلامهم كانت ﴿مَنْ ﴾ موصولة وهي مبتدأ والخبر: ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ أُللَّهِ ﴾. وقرن الخبر بالفاء لأن في المبتدأ شبهاً بأداة الشرط.

وقد يعامل الموصول معاملة الشرط، ووقع في القرآن في غير موضع، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْذِينَ فَنَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَدَابُ جَهَنَمَ [البروج: 10]، وقوله تعالى: ﴿وَالذِينَ يَكُنُونُ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ إلى قوله: ﴿فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ الْبِيَّ وقوله تعالى: ﴿وَالذِينَ مَكَ رُونَ فَي شَأَن الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَى عَلَامِ ابن الحضرمي. وهذا الوجه أليق بقوله تعالى: ﴿أُولَتَهِكَ الذِينَ طَبَعَ أَلِلهُ عَلَى قُلُوبهِ عَلَام ابن الحضرمي. وهذا الوجه أليق بقوله تعالى: ﴿أُولَتَهِكَ الذِينَ طَبَعَ أَلِلهُ عَلَى قُلُوبهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وإن كان ذلك لم يقع فالآية مجرد تحذير للمسلمين من العود إلى الكفر، ولذلك تكون ﴿من﴾ شرطية، والشرط غير مراد به معين بل هو تحذير، أي: من يكفروا بالله، لأن الماضي في الشرط ينقلب إلى معنى المضارع، ويكون قوله: ﴿فَعَلَتَهِمْ غَضَبُ مِّنَ الْمُعْارِعُ، حَواباً.

والتحذير حاصل على كلا المعنيين.

وأما قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَيِنٌ ۖ بِالْإِيمَانِ ۗ فهو ترخيصٌ ومعذرةٌ لما من عمار بن ياسر وأمثاله إذا اشتد عليهم عذاب من فتنوهم.

وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ﴾ استثناء من عموم ﴿مَن كَفَرَ ﴾ لئلا يقع حكم الشرط

عليه، أي: إلا من أكرهه المشركون على الكفر، أي: على إظهاره فأظهره بالقول لكنه لم يتغير اعتقاده. وهذا فريق رخص الله لهم ذلك كما سيأتي.

ومصحح الاستثناء هو أن الذي قال قول الكفار قد كفر بلفظه.

والاستدراك بقوله: ﴿وَلَكِكُن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ استدراك على الاستثناء، وهو احتراس من أن يفهم من الاستثناء أن المكره مرخص له أن ينسلخ عن الإيمان من قلبه.

و ﴿ مَن شَرَحَ ﴾ معطوف بـ ﴿ وَلَاكِن ﴾ على ﴿ مَنْ أَصَحْرِهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَيِنُ ۖ بِالْإِيمَانِ ﴾ الأنه في معنى المنفي لوقوعه عقب الاستثناء من المثبت، فحرف ﴿ وَلَاكِن ﴾ عاطف ولا عبرة بوجود الواو على التحقيق.

واختير ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ ﴾ دون نحو: فقد غضب الله عليهم، لما تدل عليه الجملة الاسمية من الدوام والثبات، أي: غضب لا مغفرة معه.

وتقديم الخبر المجرور على المبتدأ للاهتمام بأمرهم، فقدم ما يدل عليهم، ولتصحيح الإتيان بالمبتدأ نكرة حين قصد بالتنكير التعظيم، أي: غضب عظيم، فاكتفى بالتنكير عن الصفة.

وأما تقديم ﴿فَهُمْ على ﴿عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ فللاهتمام.

والإكراه: الإلجاء إلى فعل ما يُكره فعله. وإنما يكون ذلك بفعل شيء تضيق عن تحمُّله طاقة الإنسان من إيلام بالغ أو سجنِ أو قيدٍ أو نحوه.

وقد رخَّصت هذه الآية للمُكْرَه على إظهار الكفر أن يُظهِره بشيءٍ من مظاهره التي يطلق عليها أنها كفر في عُرف الناس من قولٍ أو فعل.

وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بذلك في أقوال الكفر، فقالوا: فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفر، لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسلماً. وقد رخص الله ذلك رفقاً بعباده واعتباراً للأشياء بغاياتها ومقاصدها.

وفي الحديث: أن ذلك وقع لعمار بن ياسر، وأنه ذكر ذلك للنبي ﷺ فصوَّبه وقال له: «وإن عادوا لك فعُد».

وأجمع على ذلك العلماء. وشذَّ محمد بن الحسن فأجرى على هذا التظاهر بالكفر حكم الكفار في الظاهر كالمرتد فيستتاب عن المِكنة منه.

وسوَّى جمهور العلماء بين أقوال الكفر وأفعاله كالسجود للصنم. وقالت طائفة: إن الإكراه على أفعال الكفر لا يبيحها. ونُسب إلى الأوزاعي وسحنون والحسن البصري،

وهي تفرقة غير واضحة. وقد ناط الله الرخصة باطمئنان القلب بالإيمان وغفر ما سوّل القلب.

وإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار الكفر فهو في غير الكفر من المعاصي أولى كشرب الخمر والزنا، وفي رفع أسباب المؤاخذة في غير الاعتداء على الغير كالإكراه على الطلاق أو البيع.

وأما في الاعتداء على الناس من ترتب الغُرم فبين مراتب الإكراه ومراتب الاعتداء المكره عليه تفاوت، وأعلاها الإكراه على قتل نفس. وهذا يظهر أنه لا يبيح الإقدام على القتل لأن التوعد قد لا يتحقق وتفوت نفس القتيل.

على أن أنواعاً من الاعتداء قد يُجعل الإكراه ذريعةً إلى ارتكابها بتواطئ بين المُكرِه والمُكْرَه. ولهذا كان للمكرِه بالكسر جانب من النظر في حمل التبعة عليه.

وهذه الآية لم تتعرض لغير مؤاخذة الله تعالى في حقه المحض، وما دون ذلك فهو مجال الاجتهاد.

والخلاف في طلاق المُكْرَه معلوم، والتفاصيل والتفاريع مذكورة في كتب الفروع وبعض التفاسير.

[107] ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَتَ اللَّهَ لَا يَهُدِهِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِهِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينِّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِهِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينِّ ﴾.

هذه الجملة واقعة موقع التعليل فلذلك فُصلت عن التي قبلها، وإشارة ذلك إلى مضمون قوله: ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ أَللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 106].

وضمير ﴿ بِأَنَّهُمُ ﴾ عائدٌ إلى ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ ﴾ [النحل: 106] سواء كان ماصدق ﴿ مَنْ ﴾ معيَّناً أو مفروضاً على أحد الوجهين السابقين.

والباء للسببية، فمدخولها سبب.

و ﴿ اسْتَحَبُّوا ﴾ مبالغة في «أحبوا» مثل استأخر واستكان. وضمِّن «استحبوا» معنى «فضلوا» فعُدِّي بحرف «على»، أي: لأنهم قدموا نفع الدنيا على نفع الآخرة، لأنهم قد استقر في قلوبهم أحقية الإسلام وما رجعوا عنه إلا خوف الفتنة أو رغبة في رفاهية العيش، فيكون كفرهم أشد من كفر المستصحبين للكفر من قبل البعثة.

﴿ وَأَتَ أَلَّهَ لَا يَهْدِهِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ سبب ثانٍ للغضب والعذاب، أي: وبأن الله

حرمهم الهداية فهم موافونه على الكفر. وقد تقدم تفسير ذلك عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ ﴾ [النحل: 104].

وهو تذييل لما في صيغة ﴿ أَلْقَوْمَ ٱلْكَنْرِينَ ﴾ من العموم الشامل للمتحدث عنهم وغيرهم، فليس ذلك إظهاراً في مقام الإضمار ولكنه عمومٌ بعد خصوص.

وإقحام لفظ «قوم» للدلالة على أن من كان هذا شأنهم فقد عرفوا به وتمكن منهم وصار سجية حتى كأنهم يجمعهم هذا الوصف.

وقد تقدم أن جريان وصف أو خبر على لفظ «قوم» يؤذن بأنه من مقومات قوميتهم كما في قوله تعالى: ﴿ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ في سورة البقرة [164]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تُغْنِي إِلَّا يَكُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَّ ﴾ في سورة يونس [101].

[108، 109] ﴿ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمٌّ وَأُوْلَكَتِهِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَرْمَ أَنَّهُمْ ۚ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْغَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْخَسِرُونَ ﴾.

جملة مبيِّنة لجملة: ﴿ وَأَتَ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينٌ ﴾ بأن حرمانهم الهداية بحرمانهم الانتفاع بوسائلها: من النظر الصادق في دلائل الوحدانية، ومن الوعي لدعوة الرسول ﷺ والقرآن المنزَّل عليه. ومن ثبات القلب على حفظ ما داخَلُه من الإيمان، حيث انسلخوا منه بعد أن تلبسوا به.

وافتتاح الجملة باسم الإشارة لتمييزهم أكمل تمييز تبييناً لمعنى الصلة المتقدمة، وهي اتصافهم بالارتداد إلى الكفر بعد الإيمان بالقول والاعتقاد.

وأخبر عن اسم الإشارة بالموصول لما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الحكم المبين بهذه الجملة. وهو مضمون جملة: ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ أَللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 106].

والطبع: مستعار لمنع وصول الإيمان وأدلته، على طريقة تشبيه المعقول بالمحسوس. وقد تقدم مفصلًا عند قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ أَللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمٌ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَوَةٌ ﴾ في سورة البقرة [7].

وجملة: ﴿ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْعَنْفِلُونَ ﴾ تكملة للبيان، أي: الغافلون الأكملون في الغفلة، لأن الغافل البالغ الغاية ينافي حالة الاهتداء.

والقصر قصر موصوف على صفة، وهو حقيقى ادعائى يقصد به المبالغة، لعدم الاعتداد بالغافلين غيرهم، لأنهم بلغوا الغاية في الغفلة حتى عُدَّ كل غافل غيرهم كمن ليس بغافل. ومن هنا جاء معنى الكمال في الغفلة لا من لام التعريف. وجملة: ﴿ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ اللَّهِ واقعة موقع النتيجة لما قبلها، لأن ما قبلها صار كالدليل على مضمونها، ولذلك افتتحت بكلمة نفى الشك.

فإن ﴿لَا جَرَمَ﴾ بمعنى «لا محالة» أو «لا بد». وقد تقدم آنفاً في هذه السورة عند قوله تعالى: ﴿لَا جَرَمَ أَكَ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ وتقدم بسط تفسيرها عند قوله تعالى: ﴿لَا جَرَمَ أَنَهُمُ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسُرُونَ ﴿ إِنَّ هُو مِن سورة هود [22].

والمعنى: أن خسارتهم هي الخسارة، لأنهم أضاعوا النعيم إضاعة أبدية.

ويجري هذا المعنى على كلا الوجهين المتقدمين في ماصدق «من» من قوله: ﴿مَن صَاعِدَ عَلَى كلا الوجهين المتقدمين في ماصدق «من النحل: 106] الآية.

[110] ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنْهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ آلَ ﴾.

عطف على جملة: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿هُـُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [النحل: 106 ـ 109].

و ﴿ ثُمَّ ﴾ للترتيب الرتبي، كما هو شأنها في عطفها الجمل. وذلك أن مضمون هذه الجملة المعطوفة أعظم رتبة من المعطوف عليها، إذ لا أعظم من رضى الله تعالى كما قال تعالى: ﴿ وَرِضُونَ مِن اللهِ عَالَى اللهِ التوبة: 72].

والمراد بـ «الذين هاجروا» المهاجرون إلى الحبشة الذين أذن لهم النبي على الهجرة المتخلص من أذى المشركين. ولا يستقيم معنى الهجرة إلا لهذه الهجرة إلى أرض الحبشة.

قال ابن إسحاق: «فلما رأى رسول الله على ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه»، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً بدينهم» اهـ.

فإن الله لمَّا ذكر الذين آمنوا وصبروا على الأذى وعذر الذين اتقوا عذاب الفتنة بأن قالوا كلام الكفر بأفواههم ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان، ذكر فريقاً آخر فازوا بفرار من الفتنة، لئلا يتوهم متوهمٌ أن بُعدهم عن النبي ﷺ في تلك الشدة يوهن جامعة المسلمين،

فاستُوفي ذكر فرق المسلمين كلها. وقد أوما إلى حظهم من الفضل بقوله: ﴿هَاجَـرُواْ مِنْ بَعّـدِ مَا فَيْتـنُواْ ﴾ فسمَّى عملهم هجرة.

وهذا الاسم في مصطلح القرآن يدل على مفارقة الوطن لأجل المحافظة على الدين، كما حكي عن إبراهيم عَلَيْتُلِهُ: ﴿وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَيِّيٌ ﴾ [العنكبوت: 26]. وقال في الأنصار: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الحشر: 9]، أي: المؤمنين الذين فارقوا مكة.

وسمَّى ما لقوه من المشركين فتنة. والفتنة: العذاب والأذى الشديد المتكرر الذي لا يترك لمن يقع به صبراً ولا رأياً، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ قَلَ ذُوقُوا فِنْنَكُمْ ﴾ [البروج: 10]. وتقدم [الذاريات: 13، 14]، وقال: ﴿ إِنَّ اللِّينَ فَنَتُوا المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَةِ ﴾ [البروج: 10]. وتقدم بيانها عند قوله تعالى: ﴿ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ في سورة البقرة [191]. أي: فقد نالهم الأذى في الله.

والمجاهدة: المقاومة بالجهد، أي: الطاقة.

والمراد بالمجاهدة هنا دفاعهم المشركين عن أن يردوهم إلى الكفر.

وهاتان الآيتان مكيتان نازلتان قبل شرع الجهاد الذي هو بمعنى قتال الكفار لنصر الدين.

والصبر: الثبات على تحمل المكروه والمشاق، وتقدم في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُواْ الصَّبَرِ وَالصَّلَوْقَ ﴾ في سورة البقرة [45].

وأكد الخبر بحرف التوكيد وبالتوكيد اللفظي لتحقيق الوعد، والاهتمام يدفع النقيصة عنهم في الفضل.

ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري: أن أسماء بنت عميس، وهي ممن قدم من أرض الحبشة، دخلت على حفصة فدخل عمر عليهما فقال لها: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، فغضبت أسماء وقالت: كلا والله، كنتم مع النبي يُطعِم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البُغضاء بالحبشة ونحن كنا نؤذى ونُخاف، وذلك في الله ورسوله، وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله، فلما جاء النبي على بيت حفصة قالت أسماء: يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا، قال: «ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان».

واللام في قوله: ﴿لِلذِينَ هَاجَـُرُواْ﴾ متعلق بـ «غفور» مقدَّم عليه للاهتمام. وأعيد

﴿ إِنَّ رَبُّكَ ﴾ ثانياً لطول الفصل بين اسم ﴿إن ﴾ وخبرها المقترن بلام الابتداء مع إفادة التأكيد اللفظي.

وتعريف المسند إليه الذي هو اسم ﴿إن﴾ بطريق الإضافة دون العَلَمية لما يومئ إليه إضافة لفظ «رب» إلى ضمير النبي من كون المغفرة والرحمة لأصحابه كانت لأنهم أوذوا لأجل الله ولأجل النبي على، فكان إسناد المغفرة إلى الله بعنوان كونه رب محمد على الذات العلية وعلى الذات المحمدية.

وهذا من أدق لطائف القرآن في قرن اسم النبي باسم الله بمناسبة هذا الإسناد بخصوصه.

وضمير ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ عائدٌ إلى الهجرة المستفادة من ﴿هَاكِرُواْ﴾، أو إلى المذكورات: من هجرةٍ وفتنةٍ وجهادٍ وصبرٍ، أو إلى الفتنة المأخوذة من ﴿فُتِنُواْ﴾. وكل تلك الاحتمالات تشير إلى أن المغفرة والرحمة لهم جزاء على بعض تلك الأفعال أو كلها.

وقرأ ابن عامر ﴿فَنَنُوا ﴾ بفتح الفاء والتاء على البناء للفاعل، وهي لغة في افتتن، بمعنى وقع في الفتنة.

[111] ﴿ ﴿ يَوْمَ تَأْتِ كُلُّ نَفْسِ تَجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّا ﴾.

يجوز أن يكون هذا استئنافاً وتذييلًا بتقدير: اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وقع عقب التحذير والوعيد وعيداً للذين أنذروا ووعداً للذين بشروا.

ويجوز أن يكون متصلًا بقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: 110]، فيكون انتصاب ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ ﴾ على الظرفية ﴿لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، أي: يغفر لهم ويرحمهم يوم القيامة بحيث لا يجدون أثراً لذنوبهم التي لا يخلو عنها غالب الناس ويجدون رحمة من الله بهم يومئذ. فهذا المعنى هو مقتضى الإتيان بهذا الظرف.

والمجادلة: دفاع بالقول للتخلص من تبعة فِعل. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَكِدُلُ عَنِ اللَّهِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسُهُمْ ﴾ في سورة النساء [107].

والنفس الأولى: بمعنى الذات والشخص كقوله: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ النَّافَسِ النَّافِينِ سورة المائدة [45]، والنفس الثانية: ما به الشخص شخص، فالاختلاف بينهما بالاعتبار كقول أعرابي قتل أخوه ابناً له «من الحماسة»:

أقول للنفس تأساءً وتسلية إحدى يدي أصابتني ولم تُرد

وتقدم في قوله: ﴿وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ في سورة البقرة [44].

وذلك أن العرب يستشعرون للإنسان جملة مركبة من جسد وروح فيسمّونها النفس، أي: الذات وهي ما يعبر عنه المتكلم بضمير «أنا»، ويستشعرون للإنسان قوة باطنية بها إدراكه ويسمّونها نفساً أيضاً. ومنه أخذ علماء المنطق اسم النفس الناطقة.

والمعنى: يأتي كل أحد يدافع عن ذاته، أي: يدافع بأقواله ليدفع تبعات أعماله. ففاعل المجادلة وما هو في قوة مفعوله شيء واحد. وهذا قريب من وقوع الفاعل والمفعول شيئاً واحداً في أفعال الظن والدعاء، بكثرة مثل: أراني فاعلًا كذا، وقولهم: عَدِمْتُني وفَقَدْتُني، وبقلة في غير ذلك مع الأفعال نحو قول امرئ القيس:

قد بت أحرُسُني وحدي ويمنعني صوت السباع به يضبَحْن والهام

و ﴿ تُوَفَّىٰ ﴾ تعطى شيئاً وافياً ، أي: كاملًا غير منقوص ، و ﴿ مَّا عَمِلَتُ ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿ تُوَفَّىٰ ﴾ ، وهو على حذف مضاف تقديره: جزاء ما عملت ، أي: من ثواب أو عقاب ، وإظهار كل نفس في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة فتجري مجرى المثل.

والظلم: الاعتداء على الحق. وأطلق هنا على مجاوزة الحد المعين للجزاء في الشر والإجحاف عنه في الخير، لأن الله لما عين الجزاء على الشر ووعد بالجزاء على الخير صار ذلك كالحق لكل فريق. والعلمُ بمراتب هذا التحديد مفوضٌ لله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدُا ﴾ [الكهف: 49].

وضميرا ﴿وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ عائدان إلى كل نفس بحسب المعنى. لأن ﴿ كُلُ نَفْسِ ﴾ يدل على جمع من النفوس.

وزيادة هذه الجملة للتصريح بمفهوم: ﴿وَثُوَفَى كُلُّ نَقْسِ مَّا عَمِلَتُ ﴾، لأن توفية الجزاء على العمل تستلزم كون تلك التوفية عدلًا، فصرح بهذا اللازم بطريقة نفي ضده وهو نفي الظلم عنهم، وللتنبيه على أن العدل من صفات الله تعالى. وحصل مع ذلك تأكيد المعنى الأول.

[112] ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ بِصَاغُونٌ اللَّهِ عَكُونًا لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ بِصَاغُونٌ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ بِصَاغُونٌ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ بَصَعْمُونٌ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ اللَّهُ لِبَاسَ اللَّهُ لِبَاسَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عطف عظة على عظة. والمعطوف عليها هي جمل الامتنان بنعم الله تعالى عليهم في قوله: ﴿ وَمَا يِكُم مِن يَعْمَةِ فَمِنَ أَلَّهِ ﴾ [النحل: 53]، وما اتصل بها إلى قوله: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَلْتُهُ مُ أَلْكُلُورُكُ ۗ ( النحل: 83]. فانتقل الكلام بعد ذلك بتهديدٍ من قوله: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ [النحل: 84].

فبعد أن توعَدهم بقوارع الوعيد بقوله: ﴿وَلَمُتُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [النحل: 104]، وقوله: ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ أَلِلَهُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 106] إلى قوله: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فَي الْلَاحِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ إِلَى النحل: 109]، عاد الكلام إلى تهديدهم بعذابٍ في الدنيا بأن جعلهم مشرب مثل لقريةٍ عذبت عذاب الدنيا، أو جعلهم مثلًا وعظة لمن يأتي بمثل ما أتوا به من إنكار نعمة الله.

ويجوز أن يكون المعطوف عليها جملة ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ﴾ [النحل: 111] إلخ. على اعتبار تقدير «اذكر»، أي: اذكر لهم هول يوم تأتي كل نفس تجادل إلخ. وضرب الله مثلًا لعذابهم في الدنيا شأن قرية كانت آمنة إلخ.

﴿وَضَرَبَ﴾: بمعنى جعل، أي: جعل المركّب الدال عليه وكوَّن نظمه، وأوحى به إلى رسوله ﷺ، كما يقال: أرسل فلان مثلًا قوله: كيت وكيت.

والتعبير عن ضرب المثل الواقع في حال نزول الآية بصيغة المضي للتشويق إلى الإصغاء إليه، وهو من استعمال الماضي في الحال لتحقيق وقوعه، مثل: ﴿أَنَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل: 1]، أو لتقريب زمن الماضي من زمن الحال، مثل: قد قامت الصلاة.

ويجوز أن يكون ﴿ضَرَبَ مستعملًا في معنى الطلب والأمر، أي: اضرب يا محمد لقومك مثلًا قرية إلى آخره، كما سيجيء عند قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرِكَآهُ ﴾ [الزمر: 29]. وإنما صيغ في صيغة الخبر توسلًا إلى إسناده إلى الله تشريفاً له وتنويها به. ويفرق بينه وبين ما صيغ بصيغة الطلب نحو: ﴿وَاضْرِبُ لَمُم مَّثُلًا أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ ﴾ [الزمر: 13]، بما سيذكر في سورة الزمر فراجعه. وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَشْرِبُ مَثَلًا ﴾ في سورة البقرة [26]، وقوله في سورة إبراهيم: ﴿أَلُمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا كُلِمَةً طُيِّبَةً ﴾ [إبراهيم: 24].

وجُعل المثلُ قريةً موصوفة بصفات تبين حالها المقصود من التمثيل، فاستغني عن تعيين القرية.

والنكتة في ذلك أن يصلح هذا المثل للتعريض بالمشركين باحتمال أن تكون القرية قريتهم أعني مكة بأن جعلهم مثلًا للناس من بعدهم. ويقوى هذا الاحتمالُ إذا كانت هذه الآية قد نزلت بعد أن أصاب أهل مكة الجوع الذي أنذروا به في قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبَ

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿ يَعْشَى النَّاسُ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ويـوّيـد هـذا قـولـه بـعـد: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ قَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ ۗ [النحل: 113].

ولعل المخاطب بهذا المثل هم المسلمون الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي: أصحاب هجرة الحبشة تسلية لهم عن مفارقة بلدهم، وبعثاً لهم على أن يشكروا الله تعالى إذ أخرجهم من تلك القرية فسلموا مما أصاب أهلها وما يصيبهم.

وتقدم معنى القرية عند قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالذِهِ مَكَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ في سورة البقرة [259].

والمراد بالقرية أهلها إذ هم المقصود من القرية كقوله: ﴿وَسَّكُلِ الْقَرْبَيَةَ ﴾ [يوسف: 82]. والأمن: السلامة من تسلط العدو.

والاطمئنان: الدعة وهدوء البال. وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿وَلَكِكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْيِبٌ﴾ في سورة البقرة [260]، وقوله: ﴿فَإِذَا الطّمَأْنَاتُمُ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةُ﴾ في سورة النساء [103].

وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه، كما أن الخوف بسبب الانزعاج والقلق.

وقوله: ﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا ﴾ [النحل: 112] تيسير الرزق فيها من أسباب راحة العيش، وقد كانت مكة كذلك. قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا تُجَهِّى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [القصص: 57]. والرزق: الأقوات. وقد تقدم عند قوله: ﴿ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَنِهِ ﴾ في سورة يوسف [37].

والرغد: الوافر الهنيء. وتقدم عند قوله: ﴿وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَّا ﴾ في سورة البقرة [35].

و ﴿ مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ بمعنى من أمكنة كثيرة. و ﴿ كل ﴾ تستعمل في معنى الكثرة، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَرَوا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ في سورة الأنعام [25].

والأنعُم: جمع نعمة على غير قياس.

ومعنى الكفر بأنعُم الله: الكفر بالمُنعِم، لأنهم أشركوا غيره في عبادته فلم يشكروا المنعم الحق. وهذا يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

واقتران فعل كفرت بفاء التعقيب بعد: ﴿كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً﴾ باعتبار حصول

الكفر عقب النعم التي كانوا فيها حين طرأ عليهم الكفر، وذلك عند بعثة الرسول إليهم.

وأما قرن ﴿فَأَذَاقَهَا أَللَهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ بفاء التعقيب، فهو تعقيب عُرفي في مثل ذلك المعقب، لأنه حصل بعد مضي زمن عليهم وهم مصرون على كفرهم والرسول يكرر الدعوة وإنذارهم به، فلما حصل عقب ذلك بمدة غير طويلة وكان جزاء على كفرهم جعل كالشيء المعقب به كفرهم.

والإذاقة: حقيقتها إحساس اللسان بأحوال الطعوم. وهي مستعارة هنا وفي مواضع من القرآن إلى إحساس الألم والأذى إحساساً مَكيناً كتمكن ذوق الطعام من فم ذائقه لا يجد له مدفعاً، وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ فِي سورة العقود [95].

واللباس: حقيقته الشيء الذي يُلبس. وإضافته إلى الجوع والخوف قرينة على أنه مستعار إلى ما يغشى من حالة إنسان ملازمة له كملازمة اللباس لابسه، كقوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسُ لَكُمُ وَأَنتُم لِبَاسُ لَهُنَّ لَهُنَّ اللهِ [البقرة: 187] بجامع الإحاطة والملازمة.

ومن قبيلها استعارة «البِلى» لزوال صفة الشخص تشبيهاً للزوال بعد التمكن ببلى الثوب بعد جِدَّته في قول أبي الغول الطهوي:

ولا تبلى بسالتهم وإن هم صُلوا بالحرب حيناً بعد حين والا تبلى بسالتهم وإن هم والله في قول امرئ القيس:

فسُلِّي ثيابي عن ثيابكِ تَنْسِل

ومن لطائف البلاغة جعل اللباس لباس شيئين، لأن تمام اللبسة أن يلبس المرء إزاراً ودرعاً.

ولما كان اللباس مستعاراً لإحاطة ما غشيهم من الجوع والخوف وملازمته، أريد إفادة أن ذلك متمكن منهم ومستقر في إدراكهم استقرار الطعام في البطن إذ يُذاق في اللسان والحلق ويحس في الجوف والأمعاء.

فاستعير له فعل الإذاقة تمليحاً وجمعاً بين الطعام واللباس، لأن غاية القِرى والإكرام أن يُؤْدَبَ للضيف ويُخلع عليه خلعة من إزار وبُرد، فكانت استعارتان تهكميتان.

فحصل في الآية استعارتان: الأولى: استعارة الإذاقة وهي تبعية مصرحة، والثانية: اللباس وهي أصلية مصرحة.

ومن بديع النظم أن جعلت الثانية متفرعة على الأولى ومركَّبة عليها بجعل لفظها

مفعولًا للفظ الأولى. وحصل بذلك أن الجوع والخوف محيطان بأهل القرية في سائر أحوالهم وملازمان لهم وأنهم بالغان منهم مبلغاً أليماً.

وأجمل: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ اعتماداً على سبق ما يبينه من قوله: ﴿ فَكَفَرَتْ إِلَنْهُ مِي اللَّهِ ﴾.

[113] ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۗ ١٤٥]

لما أخبر عنهم بأنهم أُذيقوا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، وكان إنما ذكر من صُنعهم أنهم كفروا بأنعم الله. زيد هنا أن ما كانوا يصنعون عامٌ لكل عمل لا يرضي الله غير مخصوص بكفرهم نعمة الله، وإن من أشنع ما كانوا يصنعون تكذيبهم رسول الله عليهم والرفق بهم.

وما من قرية أهلكت إلا وقد جاءها رسول من أهلها: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ أَلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِى أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنيّناً﴾ [القصص: 59].

والأخذ: الإهلاك. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ في سورة الأعراف [95].

وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام بهذا الخبر تنبيهاً للسامعين المُعرَّض بهم لأنه محل الإنذار.

وتعريف ﴿ الْعَدَابُ ﴾ للجنس، أي: فأخذهم عذاب، كقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِيَّ وِ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونٌ ﴿ اللَّهُ مَ بَذَلْنَا مَكَانَ السَّيِئَةِ الْحَسَنَةَ حَقَى عَفَوْ الْ وَقَالُوا قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا الْضَرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونٌ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّمِ اللَّهُ مَلًا يَشَعُرُونٌ ﴿ وَاللَّمَرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[114] ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبً ۗ وَاشْكُرُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمَ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا ﴾.

تفريع على الموعظة وضرب المثل، وخوطب به فريق من المسلمين كما دل عليه قوله: ﴿إِن كُنْتُمُ إِنَّاهُ تَعَبُدُونٌ ﴿ إِنَّامُ تَعَبُدُونٌ ﴿ إِنَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَدَّمَةَ ﴾ [النحل: 114، 115] إلى آخره.

ولعل هذا موجه إلى أهل هجرة الحبشة إذ أصبحوا آمنين عند ملكِ عادلٍ في بلدٍ يجدون فيه رزقاً حلالًا وهو ما يضافون به وما يكتسبونه بكدهم، أي: إذا علمتم حال القرية الممثل بها أو المعرَّض بها فاشكروا الله الذي نجَّاكم من مثل ما أصاب القرية، فاشكروا الله ولا تكفروه كما كفر بنعمته أهل تلك القرية.

فقوله: ﴿ وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ مقابل قوله في المثل: ﴿ فَكَفَرَتْ بِٱنْعُمِ اللَّهِ ﴾ [النحل: 112]، إن كنتم لا تعبدون غيره كما هو مقتضى الإيمان.

وتعليق ذلك بالشرط للبعث على الامتثال لإظهار صدق إيمانهم.

وإظهار اسم الجلالة في قوله: ﴿وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ مع أَن مقتضى الظاهر الإضمار لزيادة التذكير، ولتكون جملة هذا الأمر مستقلة بدلالتها بحيث تصح أن تجرى مجرى المثل.

وقيل: هذه الآية نزلت بالمدينة «والمعنى واحد» وهو قولٌ بعيد.

والأمر في قوله: ﴿فَكُلُواْ﴾ للامتنان. وإدخال حرف التفريع عليه باعتبار أن الأمر بالأكل مقدمة للأمر بالشكر وهو المقصود بالتفريع. والمقصود: فاشكروا نعمة الله ولا تكفروها فيحل بكم ما حل بأهل القرية المضروبة مثلًا.

والحلال: المأذون فيه شرعاً. والطيب: ما يطيب للناس طعمه وينفعهم قُوْتُه.

[115] ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَةَ وَالذَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِقِدِ فَمَنُ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

هذه الجملة بيان لمضمون جملة: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ كَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [النحل: 114] لتمييز الطيب من الخبيث، فإن المذكورات في المحرَّمات هي خبائث خُبثاً فطرياً لأن بعضها مفسدٌ لتولد الغذاء لما يشتمل عليه من المضرة. وتلك هي الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وبعضها منافٍ للفطرة وهو ما أُهِلَّ به لغير الله لأنه منافٍ لشكر المنعِم بها، فالله خلق الأنعام والمشركون يذكرون اسم غير الله عليها.

ولإفادة بيان الحلال الطيب بهذه الجملة جيء فيها بأداة الحصر، أي: ما حرم عليكم إلا الأربع المذكورات فبقي ما عداها طيباً.

وهذا بالنظر إلى الطيب والخُبث بالذات. وقد يعرض الخبث لبعض المطعومات عَرْضاً.

ومناسبة هذا التحديد في المحرمات أن بعض المسلمين كانوا بأرض غربة وقد يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهلَّ به لغير الله، وكان بعضهم ببلد يؤكل فيه الدم وما أهلَّ به لغير الله. وقد مضى تفسير نظير هذه الآية في سورتي البقرة والأنعام.

[116، 117] ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ الْكَذِبَ هَنَدًا حَلَالٌ وَهَنَدَا حَرَامٌ

لِنَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُّ إِنَّ اللِّينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَّ ﴿ مَتَنَّعُ قَلِيلٌّ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ الْكَثِّ اللَّهِ الْكَافِرَةُ اللَّهِ اللَّهُ الل

عاد الخطاب إلى المشركين بقرينة قوله: ﴿ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ ۚ الْكَذِبَ ﴾. فالجملة معطوفة على جملة: ﴿ وَضَرَبَ أَلِلَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ﴾ [النحل: 112] الآية.

وفيه تعريضٌ بتحذير المسلمين لأنهم كانوا قريبي عهد بجاهلية، فربما بقيت في نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعففون عن أكله في الجاهلية.

وعلِّق النهي بقولهم: ﴿هَنَدَا حَلَكُ وَهَنَدَا حَرَامٌ ﴾. ولم يعلق بالأمر بأكل ما عدا ما حُرم، لأن المقصود النهي عن جعل الحلال حراماً والحرام حلالًا لا أكل جميع الحلال وترك جميع الحرام حتى في حال الاضطرار، لأن إمساك المرء عن أكل شيء لكراهية أو عَيْف هو عمل قاصر على ذاته.

وأما قول: ﴿وَهَاذَا حَرَامٌ﴾ فهو يفضي إلى التحجير على غيره ممن يشتهي أن يتناوله.

واللام في قوله: ﴿لِمَا تَصِفُ هِ هِي إحدى اللَّامين اللتين يتعدى بهما فعل القول وهي التي بمعنى «عن» الداخلة على المتحدَّث عنه، فهي كاللام في قوله: ﴿الدِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ [آل عمران: 168]، أي: قالوا عن إخوانهم. وليست هي لام التقوية الداخلة على المخاطب بالقول.

و ( تَصِفُ معناه تذكر وصفاً وحالًا ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ الْكَذِبَ الْكَذِبَ لَهُمُ الْمُسُنِّيُ ﴾ [النحل: 62]. وقد تقدم ذلك في هذه السورة ، أي: لا تقولوا ذلك وصفاً كذباً لأنه تقوُّل لم يقله الذي له التحليل والتحريم وهو الله تعالى.

وانتصب ﴿أَلْكَذِبَ﴾ على المفعول المطلق لـ ﴿تَصِفُ، أي: وصفاً كذباً، لأنه مخالفٌ للواقع لأن الذي له التحليل والتحريم لم ينبئهم بما قالوا ولا نصب لهم دليلًا عليه.

وجملة: ﴿ هَٰذَا حَكُلُّ وَهَٰذَا حَرَامٌ ﴾ هي مقول ﴿ تَقُولُوا ﴾ ، واسم الإشارة حكاية بالمعنى لأوصافهم أشياء بالحِلِّ وأشياء بالتحريم.

و ﴿ لِنَفْتَرُواْ ﴾ علة لـ ﴿ تَقُولُوا ﴾ باعتبار كون الافتراء حاصلًا لا باعتبار كونه مقصوداً للقائلين، فهي لام العاقبة وليست لام العلة. وقد تقدم قريباً أن المقصد منها تنزيل الحاصل المحقق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض المقصود من الفعل.

وافتراء الكذب تقدم آنفاً. والذين يفترون هم المشركون الذين حرموا أشياء.

وجملة: ﴿مَتَنُّ قَلِيلٌ ﴾ استئناف بياني في صورة جواب عما يجيش بخاطر سائلٍ

يسأل عن عدم فلاحهم مع مشاهدة كثير منهم في حالة من الفلاح، فأجيب بأن ذلك متاع، أي: نفع موقت زائل ولهم بعده عذاب أليم.

والآية تحذر المسلمين من أن يتقوَّلوا على الله ما لم يقله بنصِّ صريح أو بإيجاد معانٍ وأوصاف للأفعال قد جعل لأمثالها أحكاماً، فمن أثبت حلالًا وحراماً بدليلٍ من معانٍ ترجع إلى مماثلة أفعال تشتمل على تلك المعانى فقد قال بما نصب الله عليه دليلًا.

وقُدم ﴿ لَهُمَ ﴾ للاهتمام زيادةً في التحذير. وجيء بلام الاستحقاق للتنبيه على أن العذاب حقهم لأجل افترائهم.

[118] ﴿وَعَلَى الذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمٌّ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونٌ ﴿ وَآلِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الل

لمَّا شنع على المشركين أنهم حرَّموا على أنفسهم ما لم يحرِّمه الله، وحذر المسلمين من تحريم أشياء على أنفسهم جرياً على ما اعتاده قومهم من تحريم ما أحل لهم، نظَّر أولئك وحذر هؤلاء. فهذا وجه تعقيب الآية السالفة بآية: ﴿وَعَلَى ٱلذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكُ مِن قَبِّلُ ﴾.

والمراد منه ما ذُكر في سورة الأنعام، كما روي عن الحسن وعكرمة وقتادة. وقد أشار إلى تلك المناسبة قوله: ﴿وَمَا ظَلَمْنَهُمٌ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿، أي: وما ظلمناهم بما حرَّمنا عليهم ولكنهم كفروا النعمة فحُرِموا من نِعَم عظيمة. وغيِّر أسلوب الكلام إلى خطاب النبي على لأن جانب التحذير فيه أهم من جانب التنظير.

وتقديم المجرور في ﴿وَعَلَى الذِينَ هَادُواْ للاهتمام، وللإشارة إلى أن ذلك حرم عليهم ابتداءً ولم يكن محرماً من شريعة إبراهيم عَلَيْتُلا التي كان عليها سلفهم، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تعالى : ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ عَلَى المَّذِي اللهُ عَلَى المَّا الْعَلَى اللهُ عَلَى المَعْمَ المُعْرَاقِ اللهُ عَلَى المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ اللهُ عَلَى المُعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْمَ اللهُ عَلَى المُعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

[119] ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَمِلُوا الشُّوَءَ بِجَهَدَلَةٍ ثُمُّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

موقع هذه الآية من اللواتي قبلها كموقع قوله السابق: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنْوا ﴾ [النحل: 110].

فلما ذُكرت أحوال أهل الشرك وكان منها ما حرَّموه على أنفسهم، وكان المسلمون قد شاركوهم أيام الجاهلية في ذلك ووردت قوارع الذم لِما صنعوا، كان مما يتوهم

علوقه بأذهان المسلمين أن يحسبوا أنهم سينالهم شيء من غمص لما اقترفوه في الجاهلية، فطمأن الله نفوسهم بأنهم لما تابوا بالإقلاع عن ذلك بالإسلام وأصلحوا عملهم بعد ان أفسدوا، فإن الله قد غفر لهم مغفرة عظيمة ورحمهم رحمة واسعة.

ووقع الإقبال بالخطاب على النبي ﷺ إيماء إلى إن تلك المغفرة من بركات الدين الذي أرسل به.

وذكر اسم الرب مضافاً إلى ضمير النبي للنكتة المتقدمة آنفاً في قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَ كَرَبُكَ لِلذِينَ هَاجَرُوا ﴾.

والجهالة: انتفاء العلم بما يجب. والمراد: جهالتهم بأدلة الإسلام.

و ﴿ ثُمَّ ﴾ للترتيب الرتبي، لأن الجملة المعطوفة بـ ﴿ ثُمَّ ﴾ تضمَّنت حكم التوبة وأن المعفرة والرحمة من آثارها، وذلك أهم عند المخاطبين مما سبق من وعيد، أي: الذين عملوا السوء جاهلين بما يدل على فساد ما علموه. وذلك قبل أن يستجيبوا لدعوة الرسول فإنهم في مدة تأخرهم عن الدخول في الإسلام موصوفون بأنهم أهل جهالة وجاهلية أو جاهلين بالعقاب المنتظر على معصية الرسول وعنادهم إياه.

ويدخل في هذا الحكم من عمل حراماً من المسلمين جاهلًا بأنه حرام وكان غير مقصر في جهله. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوَّبُهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّءَ عِلَى اللَّهِ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّءَ عِلَى سورة النساء [17].

وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ تأكيد لفظي لقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ﴾ لزيادة الاهتمام بالخبر على الاهتمام الحاصل بحرف التوكيد ولام الابتداء. ويتصل خبر ﴿إنَّ باسمها لبعد ما بينهما.

ووقع الخبر بوصف الله بصفة المبالغة في المغفرة والرحمة، وهو كناية عن غفرانه لهم ورحمته إياهم في ضمن وصف الله بهاتين الصفتين العظيمتين.

والباء في ﴿ بِمَهَالَةِ ﴾ للملابسة، وهي في موضع الحال من ضمير ﴿ عَمِلُوا ﴾. وضمير ﴿ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ عائدٌ إلى الجهالة أو إلى التوبة.

استئناف ابتدائي للانتقال إلى غرض التنويه بدين الإسلام بمناسبة قوله: ﴿ مُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ [النحل: 19]، المقصود به أنهم كانوا في الجاهلية ثم اتبعوا

الإسلام، فبعد أن بشَّرهم بأنه غفر لهم ما عملوه من قبل زادهم فضلًا ببيان فضل الدين الذي اتبعوه.

وجُعل الثناء على إبراهيم عَلَيْتِ مقدمةً لذلك لِبيان أن فضل الإسلام فضلٌ زائد على جميع الأديان بأن مبدأه برسول ومنتهاه برسول. وهذا فضل لم يحظ به دين آخر.

فالمقصود بعد هذا التمهيد وهاته المقدمة هو الإفضاء إلى قوله: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ إِنَّيْعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل: 123]، وقد قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُو سَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ [الحج: 78].

والأصل الأصيل الذي تفرَّع عنه وعن فروعه هذا الانتقالُ ما ذكر في الآية قبلها من تحريم أهل الجاهلية على أنفسهم كثيراً مما أنعم الله به على الناس.

ونظَّرهم باليهود إذ حرم الله عليهم أشياء، تشديداً عليهم، فجاء بهذا الانتقال لإفادة أن كلا الفريقين قد حادوا عن الحنيفية التي يزعمون أنهم متابعوها، وأن الحنيفة هي ما جاء به الإسلام من إباحة ما في الأرض جميعاً من الطيبات إلا ما بيَّن الله تحريمه في آية: ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّما ﴾ [الأنعام: 145] الآية.

وقد وُصِف إبراهيم عَلَيْتُ بأنه كان أمة. والأمة: الطائفة العظيمة من الناس التي تجمعها جهة جامعة. وتقدم في قوله تعالى: ﴿كَانَ أَلنَاسُ أُمَّةً وَحِدَةً﴾ في سورة البقرة [213]. ووصفُ إبراهيم عَلَيْتُ بذلك وصفٌ بديع جامعٌ لمعنيين:

أحدهما: أنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمة كاملة. وهذا كقولهم: أنت الرجل كل الرجل، وقول البحترى:

ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً لدى الفضل حتى عُدّ ألفٌ بواحدِ وعن عمر بن الخطاب هذه أن النبي على قال: «معاذ أمة قانتُ لله».

والثاني: أنه كان أمة وحده في الدين لأنه لم يكن في وقت بعثته، موجِّد لله غيره. فهو الذي أحيا الله به التوحيد، وبثه في الأمم والأقطار، وبنى له مَعْلَماً عظيماً، وهو الكعبة، ودعا الناس إلى حجه لإشاعة ذكره بين الأمم، ولم يزل باقياً على العصور. وهذا كقول النبي على في خطر بن مالك الكاهن: «وأنه يُبعث يوم القيامة أمة وحده»، رواه السهيلي في الروض الأنف. ورأيت رواية أن النبي على قال هذه المقالة في زيد بن عمرو بن نُفيل.

والقانت: المطيع. وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلهِ قَالْنِينَ ﴾ في سورة البقرة [238].

واللام لام التقوية لأن العامل فرع في العمل.

والحنيف: المجانب للباطل. وقد تقدم عند قوله: ﴿ فَلَ بَلَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ في سورة البقرة [135]، والأسماء الثلاثة أخبار ﴿ كَانَ ﴾ وهي فضائل.

ونُفي كونه من المشركين بحرف ﴿لَمْ ﴾ لأن ﴿لَمْ ﴾ تقلب زمن الفعل المضارع إلى المُضي، فتفيد انتفاء مادة الفعل في الزمن الماضي، وتفيد تجدد ذلك المنفي الذي هو من خصائص الفعل المضارع فيحصل معنيان: انتفاء مدلول الفعل بمادته، وتجدد الانتفاء بصيغته، فيفيد أن إبراهيم عَلَيْ لم يتلبس بالإشراك قط؛ فإن إبراهيم عَلَيْ لم يشرك بالله منذ صار مميزاً وأنه لا يتلبس بالإشراك أبداً.

و ﴿ شَاكِرًا لِا نَّعُمِدِ ﴾ خبر رابع عن ﴿ كَانَ ﴾. وهو مدح لإبراهيم عَلَيْتُ وتعريض بذريته الذين أشركوا وكفروا نعمة الله مقابل قوله: ﴿ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ ﴾ [النحل: 112]. وتقدم قريباً الكلام على أنعم الله.

وجملة: ﴿ إِجَّبَنَهُ ﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً، لأن الثناء المتقدم يثير سؤال سائل عن سبب فوز إبراهيم بهذه المحامد، فيجاب بأن الله اجتباه، كقوله تعالى: ﴿ اللهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ عَهِ ﴾ [الأنعام: 124].

والاجتباء: الاختيار، وهو افتعال من جبى إذا جمع. وتقدم في قوله تعالى: ﴿ وَاجْنَبَيْنَاهُم وَهَدَيْنَاهُم وَهُدُونِ الله وَهُدُونِ وَهُدُونِ وَهُدُونِ وَاجْنَبَيْنَاهُم وَهُدُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْنِ وَهُدُونِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ وَعُلُونُ وَاللَّهُ وَمُقَالِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُدُونِ وَاللَّاعُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ واللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا

والهداية إلى الصراط المستقيم: الهداية إلى التوحيد ودين الحنيفية.

وضمير ﴿ اَتَيْنَهُ ﴾ التفات من الغيبة إلى التكلم تفنناً في الأسلوب لتوالي ثلاثة ضمائر غيبة.

والحسنة في الدنيا: كل ما فيه راحة العيش من اطمئنان القلب بالدين، والصحة، والسلامة، وطول العمر، وسعة الرزق الكافي، وحسن الذكر بين الناس. وقد تقدم في قوله: ﴿وَمِنْهُ مَ مَنْ يَتَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [البقرة: 201].

والصلاح: تمام الاستقامة في دين الحق. واختير هذا الوصف إشارة إلى أن الله أكرمه بإجابة دعوته، إذ حكى عنه أنه قال: ﴿رَبِّ هَبُ لِي حُكَمَا وَٱلْحِقْنِي إِلْهَالِهِ بِنَ اللهُ السَّلِهِ بِنَ اللهُ السَّلِهِ بِنَ اللهُ السَّالِةِ اللهُ ال

[123] ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ بِاتِّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْشُرِكِينِّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ ثُمَّ ﴾ للترتيب الرتبي المشير إلى أن مضمون الجملة المعطوفة متباعدٌ في رتبة الرفعة على مضمون ما قبلها تنويها جليلًا بشأن النبي على وبشريعة الإسلام، وزيادةٌ في التنويه بإبراهيم عليه أي: جعلناك متبعاً ملة إبراهيم، وذلك أجل ما أوليناكما من الكرامة. وقد بيَّنتُ آنفاً أن هذه الجملة هي المقصود، وأن جملة: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ الخ. تمهيد لها.

وزيد ﴿أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ للتنبيه على أن اتباع محمد ملة إبراهيم كان بوحي من الله وإرشاد صادق، تعريضاً بأن الذين زعموا اتباعهم ملة إبراهيم من العرب من قبل قد أخطأوها بشبهة مثل أمية بن أبي الصلت، وزيد بن عمرو بن نفيل، أو بغير شبهة مثل مزاعم قريش في دينهم.

و ﴿أَن ﴾ تفسيرية لفعل ﴿أَوْحَيْنَا﴾ لأن فيه معنى القول دون حروفه، فاحتيج إلى تفسيره بحرف التفسير.

والاتباع: اقتفاء السير على سير آخر. وهو هنا مستعار للعمل بمثل عمل الآخر.

وانتصب ﴿حَنِيفًا﴾ على الحال من ﴿إِبْرَهِيمَ﴾ فيكون زيادة تأكيد لمماثله قبله أو حالًا من ضمير ﴿إِلَيْكَ﴾ أو من ضمير ﴿إِنَيْعَ﴾، أي: كن يا محمد حنيفاً كما كان إبراهيم حنيفاً. ولذلك قال النبي ﷺ: «بُعثت بالحنيفية السمحة».

وتفسير فعل ﴿أَوْحَيْنَا﴾ بجملة: ﴿أَنِ إِنَّيْعٌ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ تفسير بكلام جامع لما أوحى الله به إلى محمد ﷺ من شرائع الإسلام مع الإعلام بأنها مُقامة على أصول ملَّة إبراهيم. وليس المراد أوحينا إليك كلمة: ﴿إنَّيْعُ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ لأن النبي ﷺ لا يعلم تفاصيل ملة إبراهيم، فتعين أن المراد أن الموحى به إليه منبجس من شريعة إبراهيم ﷺ

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْشُرِكِينِ ﴿ هُو مَمَا أُوحَاهُ الله إلى محمد ﷺ المحكي بقوله: ﴿ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ ، وهو عطف على ﴿حَنِيفًا ﴾ على كلا الوجهين في صاحب ذلك الحال؛ فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة تأكيد لقوله قبله: ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: 120]، وعلى الوجه الثاني يكون تنزيها لشريعة الإسلام المتبعة لملة إبراهيم من أن يخالطها شيء من الشرك.

ونفي كونه من المشركين هنا بحرف ﴿ما﴾ النافية لأن ﴿ما﴾ إذا نفت فعل ﴿كَانَ﴾ أفادت قوة النفي ومباعدة المنفي. وحسبك أنها يبنى عليها الجحود في نحو: ما كان ليفعل كذا.

فحصل من قوله السابق: ﴿ وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: 120] ومن قوله هنا: ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ثلاث فوائد: نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع أزمنة الماضي، وتجدد نفى الإشراك تجدداً مستمراً، وبراءته من الإشراك براءة تامة.

وقد عُلم من هذا أن دين الإسلام منزَّة عن أن تتعلق به شوائب الإشراك لأنه جاء كما جاء إبراهيم معلناً توحيداً لله بالإلهية ومجتثاً لوشيج الشرك. والشرائع الإلهية كلها وإن كانت تحذر من الإشراك فقد امتاز القرآن من بينها بسد المنافذ التي يتسلل منها الإشراك بصراحة أقواله وفصاحة بيانه، وأنه لم يترك في ذلك كلاماً متشابهاً كما قد يوجد في بعض الكتب الأخرى، مثل ما جاء في التوراة من وصف اليهود بأبناء الله، وما في الأناجيل من موهم بنوة عيسى علي لله، سبحانه عما يصفون.

وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي على في خطبة حجة الوداع: «أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه (أي أرض الإسلام) أبداً، ولكنه قد رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تَحْقِرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم».

ومعنى اتباع محمد ملة إبراهيم الواقع في كثير من آيات القرآن أن دين الإسلام بُني على أصول ملة إبراهيم، وهي أصول الفطرة، والتوسط بين الشدة واللين، كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فَي اللَّيْنِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ ﴾ [الحج: 78].

وفي قضية أمر إبراهيم بذبح ولده ﷺ، ثم فدائه بذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدة الأديان الأخرى في قرابينها إلى سماحة دين الله الحنيف في القربان بالحيوان دون الآدمي. ولذلك قال تعالى: ﴿وَنَكَيْنَهُ أَنْ يَنْإِبْرَهِيمُ ﴿ اللَّهُ عَذْ صَدَقْتَ أَلْزُءً يَا إِنَا كَنَلِكَ جَمْزِهِ الْمُحْسِنِينَ ۚ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فالشريعة التي تبنى تفاصيلها وتفاريعها على أصول شريعة تعتبر كأنها تلك الشريعة. ولذلك قال المحققون من علمائنا: إن الحكم الثابت بالقياس في الإسلام يصح أن يقال إنه دين الله وإن كان لا يصح أن يقال: قاله الله.

وليس المراد أن جميع ما جاء به الإسلام قد جاء به إبراهيم علي إذ لا يخطر ذلك بالبال، فإن الإسلام شريعة قانونية سلطانية وشرع إبراهيم شريعة قبائلية خاصة بقوم، ولا أن المراد أن الله أمر النبي محمداً على باتباع ملة إبراهيم ابتداء قبل أن يوحي إليه بشرائع دين الإسلام، لأن ذلك وإن كان صحيحاً من جهة المعنى وتحتمله ألفاظ الآية،

لكنه لا يستقيم إذ لم يرد في شيءٍ من التشريع الإسلامي ما يشير إلى أنه نَسْخ لما كان عليه النبي علي من قبل.

فاتباع النبي ملة إبراهيم كان بالقول والعمل في أصول الشريعة من إثبات التوحيد والمحاجة له واتباع ما تقتضيه الفطرة. وفي فروعها مما أوحى الله إليه من الحنيفية مثل الختان وخصال الفطرة والإحسان.

[124] ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيدٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونٌ ﴿ إِنَّهُا ﴾.

موقع هذه الآية ينادي على أنها تضمَّنت معنى يرتبط بملة إبراهيم وبمجيء الإسلام على أساسها.

فلما نفت الآية قبل هذه أن يكون إبراهيم على من المشركين ردًّا على مزاعم العرب المشركين أنهم على ملة إبراهيم، انتقل بهذه المناسبة إلى إبطال ما يشبه تلك المزاعم. وهي مزاعم اليهود أن ملة اليهودية هي ملة إبراهيم زعماً ابتدعوه حين ظهور الإسلام جحداً لفضيلة فاتتهم، وهي فضيلة بناء دينهم على أول دين للفطرة الكاملة حسداً من عند أنفسهم.

وقد بينا ذلك عند قوله تعالى: ﴿ يَنا هَلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمٌ ﴾ في سورة آل عمران [65].

فذلك دالٌ على أن هؤلاء الفرق الثلاث اختلفوا في إبراهيم، فكل واحدة من هؤلاء تدعي أنها على ملته، إلا أنه اقتصر في هذه الآية على إبطال مزاعم المشركين بأعظم دليل وهو أن دينهم الإشراك وإبراهيم عَلَيْكُ ما كان من المشركين. وعقب ذلك بإبطال مزاعم اليهود لأنها قد تكون أكثر رواجاً، لأن اليهود كانوا مخالطين العرب في بلادهم، فأهل مكة كانوا يتصلون باليهود في أسفارهم وأسواقهم بخلاف النصاري.

ولما كانت هذه السورة مكية لم يُتعرَّض فيها للنصارى الذين تُعُرِّضَ لهم في سورة آل عمران.

ولهذا تكون جملة: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ ﴾ استئنافاً بيانياً نشأ عن قوله: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ابْتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل: 123]، إذ يثير سؤالًا من المخالفين: كيف

يكون الإسلام من ملة إبراهيم وفيه جعل يوم الجمعة اليومَ المقدَّس؟ وقد جعلت التوراة لليهود يوم التقديس يوم السبت. ولعل اليهود شغبوا بذلك على المسلمين، فكان قوله: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبَتُ عَلَى الذِينَ الْحَتَلَفُواْ فِيدٌ بياناً لجواب هذا السؤال.

وقد وقعت هذه الجملة معترضة بين جملة: ﴿ ثُمَّ أُوَّحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ بَاتِّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل: 125]، وجملة: ﴿ النَّهُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴾ [النحل: 125] إلخ.

ولذلك افتُتحت الجملة بأداة الحصر إشعاراً بأنها لقلب ما ظنه السائلون المشغبون.

وهذا أسلوبٌ معروفٌ في كثيرٍ من الأجوبة المورَدة لرد رأي موهوم، فالضمير في قوله: ﴿فِيهِ عَائدٌ إِلَى إِبراهيم على تقدير مضاف، أي: اختلفوا في ملته، وليس عائداً على السبت، إذ لا طائل من المعنى في ذلك. والذين اختلفوا في إبراهيم، أي: في ملته هم اليهود لأنهم أصحاب السبت.

ومعنى ﴿ جُعِلَ الْسَبَتُ ﴾ فُرِضَ وعُيِّن عليهم، أي: فُرضت عليهم أحكام السبت: من تحريم العمل فيه، وتحريم استخدام الخدم والدواب في يوم السبت.

وعُدل عن ذكر اسم اليهود أو بني إسرائيل مع كونه أوجز إلى التعبير عنهم بالموصول لأن اشتهارهم بالصلة كافٍ في تعريفهم مع ما في الموصول وصلته من الإيماء إلى وجه بناء الخبر. وذلك الإيماء هو المقصود هنا لأن المقصود إثبات أن اليهود لم يكونوا على الحنيفية كما علمت آنفاً.

وليس معنى فعل ﴿إِخْنَلَفُوا ﴿ وقوع خلاف بينهم بأمر السبت، بل فِعل: ﴿اِخْنَلَفُوا ﴾ مرادٌ به خالفوا كما في قول النبي على: «واختلافهم على أنبيائهم»، أي: عملهم خلاف ما أمر به أنبياؤهم. فحاصل المعنى هكذا: ما فُرض السبت على أهل السبت إلا لأنهم لم يكونوا على ملة إبراهيم، إذ مما لا شك فيه عندهم أن ملة إبراهيم ليس منها حرمة السبت ولا هو من شرائعها.

ولم يقع التعرض لليوم المقدس عند النصارى لعدم الداعي إلى ذلك حين نزول هذه السورة كما علمت.

ولا يؤخذ من هذا أن ملة إبراهيم كان اليومُ المقدسُ فيها يوم الجمعة لعدم ما يدل على ذلك، والكافي في نفي أن يكون اليهود على ملة إبراهيم أن يوم حرمة السبت لم تكن من ملة إبراهيم.

ثم الأظهر أن حرمة يوم الجمعة ادُّخرت للملة الإسلامية لقول النبي على: «فهذا

اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبعٌ اليهودُ غداً والنصارى بعد غد». فقوله: «فهدانا الله إليه» يدل على أنه لم يسبق ذلك في ملة أخرى.

فهذا وجه تفسير هذه الآية، ومحمل الفعل والضمير المجرور في قوله: ﴿ اَخْتَلَفُواْ فِي قوله: ﴿ اَخْتَلَفُواْ

وما ذكره المفسرون من وجوه لا يخلو من تكلف وعدم طائل. وقد جعلوا ضمير وفية عائداً إلى ﴿السّبَتُ ، وتأولوا معنى الاختلاف فيه بوجوه. ولا مناسبة بين الخبر وبين ما توهّم أنه تعليل له على معنى جعل السبت عليهم لأنهم اختلفوا على نبيهم موسى عَلَيْ لأجل السبت، لأن نبيهم أمرهم أن يعظموا يوم الجمعة فأبوا، وطلبوا أن يكون السبت هو المفضل من الأسبوع بعلة أن الله قضى خلق السماوات والأرضين قبل يوم السبت ولم يكن في يوم السبت خلق، فعاقبهم الله بالتشديد عليهم في حرمة السبت. كذا نُقل عن ابن عباس، وهو لا يصح عنه. وكيف وقد قال الله تعالى: ﴿وَقُلْنَا لَمُم لا أَمْر الله بتعظيمه إلى يوم آخر لشهوة قومه وقد عُرف بالصلابة في الدين.

ومن المفسرين من زعم أن التوراة أمَرَتهم بيوم غير معين فعيَّنوه السبت. وهذا لا يستقيم لأن موسى عَلَيْتَا في عاش بينهم ثمانين سنة فكيف يصح أن يكونوا فعلوا ذلك لسوء فهمهم في التوراة. ولعلك تلوح لك حيرة المفسرين في التئام معاني هذه الآية.

و ﴿ إِنَّمَا ﴾ للحصر، وهو قصر قلب مقصود به الرد على اليهود بالاستدلال عليهم بأنهم ليسوا على ملة إبراهيم، لأن السبت جعله الله لهم شرعاً جديداً بصريح كتابهم إذ لم يكن عليه سلفهم. وتركيب الاستدلال: إن حرمة السبت لم تكن من ملة إبراهيم فأصحاب تلك الحرمة ليسوا على ملة إبراهيم.

ومعنى ﴿ جُولَ السَّبَتُ ﴾ أنه جعل يوماً معظماً لا عمل فيه، أي: جعل الله السبت معظماً، فحذف المفعول الثاني لفعل الجعل لأنه نُزِّل منزلة اللازم إيجازاً ليشمل كل أحوال السبت المحكية في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا لَمُمُ لَا نَعَدُوا فِي السَّبْتِ ﴾ [النساء: 154]. وقوله: ﴿ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ ﴾ [الأعراف: 163].

وضُمِّن فعل ﴿جَعَلَ﴾ معنى فُرض فعُدي بحرف ﴿عَلَى﴾.

وقد ادخر الله تعالى لمحمد على أن يكون هو الوارث لأصول إبراهيم، فجعل لليهود والنصارى ديناً مخالفاً لملة إبراهيم، ونصب على ذلك شعاراً وهو اليوم الذي يُعرف به أصل ذلك الدين، وتغيير ذلك اليوم عند بعثة المسيح عليته إشارة إلى ذلك،

لئلا يكون يوم السبت مسترسلًا في بني إسرائيل، تنبيهاً على أنهم عرضة لنسخ دينهم بدين عيسى عَلَيْتُلا وإعداداً لهم لتلقي نسخ آخر بعد ذلك بدين آخر يكون شعاره يوماً آخر غير السبت وغير الأحد. فهذا هو التفسير الذي به يظهر انتساق الآي بعضها مع بعض.

و ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ ظرف للحكم المستفاد من «يحكم»، أي: حكماً بين ظهرانيهم. وليست ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ لتعدية «يحكم» إذ ليس ثمة ذكر الاختلاف بين فريقين هنا.

[125] ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ لَلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾.

يتنزل معنى هذه الآية منزلة البيان لقوله: ﴿أَنِ ابْتَبِعَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيقًا ﴾ [النحل: 123] فإن المراد بما أوحي إليه من اتباع ملة إبراهيم هو دين الإسلام، ودين الإسلام مبني على قواعد الحنيفية، فلا جرم كان الرسول على بدعوته الناس إلى الإسلام داعياً إلى اتباع ملة إبراهيم.

ومخاطبة الله رسوله على بهذا الأمر في حين أنه داع إلى الإسلام وموافقٌ لأصول ملة إبراهيم دليلٌ على أن صيغة الأمر مستعملة في طلب الدوام على الدعوة الإسلامية مع ما انضم إلى ذلك من الهداية إلى طرائق الدعوة إلى الدين.

فتضمَّنت هذه الآية تثبيت الرسول عَلَيْ على الدعوة وأن لا يؤيسه قول المشركين له: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُفَرِّ ﴾ [النحل: 101]، وقولهم: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ ﴾ [النحل: 103] ؛ وأن لا يصده عن الدعوة أنه تعالى لا يهدي الذين لا يؤمنون بآيات الله. ذلك أن المشركين لم يتركوا حيلة يحسبونها تثبط النبي على عن دعوته إلا ألقوا بها إليه من: تصريح بالتكذيب، واستسخار، وتهديد، وبذاءة، واختلاق، وبهتان، كما ذلك محكي في تضاعيف القرآن وفي هذه السورة، لأنهم يجهلون مراتب أهل الاصطفاء ويزنونهم بمعيار موازين نفوسهم، فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطاً له وموشكاً لأن يصرفه عن دعوتهم.

وسبيل الرب: طريقه. وهو مجاز لكل عمل من شأنه أن يبلغ عاملَه إلى رضى الله تعالى، لأن العمل الذي يحصل لعامله غرض ما يشبه الطريق الموصل إلى مكان مقصود، فلذلك يستعار اسم السبيل لسبب الشيء.

قال القرطبي: إن هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش، أي: في مدة صلح الحديبية.

وحكى الواحدي عن ابن عباس: أنها نزلت عقب غزوة أحد لما أحزن النبي ﷺ

منظر المُثلة بحمزة رضي وقال: «الأقتلن مكانه سبعين رجلًا منهم». وهذا يقتضي أن الآية مدنية.

ولا أحسب ما ذكراه صحيحاً. ولعل الذي غرَّ من رواه قوله: ﴿وَإِنْ عَاقَبَـٰتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَـٰتُم بِدِّے﴾ [النحل: 126] كما سيأتي، بل موقع الآية متصل بما قبله غير محتاج إلى إيجاد سبب نزول.

وإضافة ﴿سَبِيلِ﴾ إلى ﴿رَبِّكَ﴾ باعتبار أن الله أرشد إليه وأمر بالتزامه. وهذه الإضافة تجريد للاستعارة. وصار هذا المركب عَلَماً بالغلبة على دين الإسلام، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ النِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمَّ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ [الأنفال: 36]، وهو المراد هنا، وفي قوله عقبه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِدِيّـ [النحل: 125].

ويطلق سبيل الله عَلَماً بالغلبة أيضاً على نصرة الدين بالقتال كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 41].

والباء في قوله: ﴿ بِالْحِكُمَةِ ﴾ للملابسة، كالباء في قول العرب للمعرس: بالرفاء والبنين، بتقدير: أعرست، يدل عليه المقام، وهي إما متعلقه بـ (الحَّهُ ﴾، أو في موضع الحال من ضمير ﴿ التَّهُ ﴾.

وحذف مفعول ﴿ الله المعمد التعميم. أو لأن الفعل نزل منزلة اللازم، لأن المقصود الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين، لأن ذلك أمر معلومٌ من حالٍ الدعوة.

ومعنى الملابسة يقتضي أن لا تخلو دعوته إلى سبيل الله عن هاتين الخصلتين: الحكمة، والموعظة الحسنة.

فالحكمة: هي المعرفة المُحكمة، أي: الصائبة المجردة عن الخطأ، فلا تطلق الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في تعليم الناس وفي تهذيبهم. ولذلك عرَّفوا الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطئ في العلل والأسباب. وهي اسم جامعٌ لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحاً مستمراً لا يتغير.

وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكُمَةُ مَنْ يَشَاكُّ ﴾ في سورة البقرة [269] مفصلًا فانظره. وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة للأنبياء، ويرادفها الحُكم.

﴿وَالْمَوْعِظَةِ﴾: القول الذي يلين نفس المقول له لعمل الخير. وهي أخص من الحكمة لأنها حكمة في أسلوب خاص لإلقائها. وتقدمت عند قوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضَ

عَنْهُم وَعِظْهُم ﴾ في سورة النساء [63]. وعند قوله: ﴿مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَرَّءٍ ﴾ في سورة الأعراف [145].

ووصفها بالحُسن تحريض على أن تكون ليِّنة مقبولة عند الناس، أي: حسنة في جنسها، وإنما تتفاضل الأجناس بتفاضل الصفات المقصودة منها.

وعطف ﴿الموعظة﴾ على «الحكمة» لأنها تغاير الحكمة بالعموم والخصوص الوجهي، فإنه قد يسلك بالموعظة مسلك الإقناع، فمن الموعظة حكمة، ومنها خطابة، ومنها جدل.

وهي من حيث ماهيتها بينها وبين الحكمة العموم والخصوص من وجه، ولكن المقصود بها ما لا يخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة بقرينة تغيير الأسلوب، إذ لم يعطف مصدر المجادلة على الحكمة والموعظة بأن يقال: والمجادلة بالتي هي أحسن، بل جيء بفعلها، تنبيها على أن المقصود تقييد الإذن فيها بأن تكون بالتي هي أحسن، كما قال: ﴿وَلَا بَجُكِدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَ إِلَّا بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: 16].

والمجادلة: الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ما يخالفه أو عمل كذلك. ولما كان ما لقيه النبي على من أذى المشركين قد يبعثه على الغلظة عليهم في المجادلة أمره الله بأن يجادلهم بالتي هي أحسن. وتقدمت قريباً عند قوله: ﴿ يُحَدِلُ عَن نَفْسِها ﴾ [النحل: 111]. وتقدمت من قبل عند قوله: ﴿ وَلَا يُحَدِلُ عَنِ الذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُم ۗ في سورة النساء وتقدمت من قبل عند قوله: ﴿ وَلَا يُحَدِلُ عَنِ الذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُم ۗ في سورة النساء [107]. والمعنى: إذا ألجأتك الدعوة إلى محاجة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن.

والمفضل عليه المحاجة الصادرة منهم، فإن المجادلة تقتضي صدور الفعل من الجانبين، فعُلم أن المأمور به أن تكون المحاجة الصادرة منه أشد حسناً من المحاجة الصادرة منهم، كقوله تعالى: ﴿إِدْفَعُ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [المؤمنون: 96].

ولما كانت المجادلة لا تكون إلا مع المعارضين صرَّح في المجادلة بضمير جمع الغائبين المراد منه المشركون، فإن المشركين متفاوتون في كيفيات محاجتهم، فمنهم من يحاج بلين، مثل ما في الحديث: أن النبي على قرأ القرآن على الوليد بن المغيرة ثم قال له: «هل ترى بما أقول بأساً» قال: لا والدماء. وقرأ النبي على القرآن على عبدالله بن أبي بن سلول في مجلس قومه، فقال عبدالله بن أبي: أيها المرء إن كان ما تقول حقاً فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدّثه إياه ومن لم يأتك فلا تغته ولا تأته في مجلسه بما يكره منه.

وتصدِّي المشركين لمجادلة النبي ﷺ تكرر غير مرة. ومن ذلك ما روي عن ابن

عباس: أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: 98] الآية، قال عبدالله الزِّبْعَرَى: لأخصُمَنَّ محمداً، فجاءه فقال: يا محمد قد عُبد عيسى، وعُبدت الملائكة فهل هم حصب لجهنم؟ فقال النبي عَنِي : «اقرأ ما بعد ﴿إِنَّ عَبْدَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْمُحُسُّنَى أُوْلَتِكَ عَنَها مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّنبياء: 101]. أخرجه ابن المنذر وابن مردويه والطبراني، وأبو داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ».

وقيِّدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك لأن الموعظة لما كان المقصود منها غالباً ردع نفس الموعوظ عن أعماله السيئة أو عن توقع ذلك منه، كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ ولحصول انكسار في نفس الموعوظ، أرشد الله رسوله أن يتوخى في الموعظة أن تكون حسنة، أي: بإلانة القول وترغيب الموعوظ في الخير، قال تعالى خطاباً لموسى وهارون: ﴿إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ فَا فَقُولًا لَهُ فَوَلًا لَيًّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى لَهِ اللهِ اللهِ عَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وفي حديث الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال: «وعظنا رسول الله ﷺ موعظة وجِلت منها القلوب وذَرَفت منها العيون» الحديث.

وأما الحكمة فهي تعليم لمتطلبي الكمال من معلم يهتم بتعليم طلابه فلا تكون إلا في حالة حسنة فلا حاجة إلى التنبيه على أن تكون حسنة.

والمجادلة لما كانت محاجة في فعل أو رأي لقصد الإقناع بوجه الحق فيه فهي لا تعدو أن تكون من الحكمة أو من الموعظة، ولكنها جُعلت قسيماً لهما هنا بالنظر إلى الغرض الداعي إليها.

وإذ قد كانت مجادلة النبي ﷺ لهم من ذيول الدعوة وصفت بالتي هي أحسن كما وصفت الموعظة بالحسنة.

وقد كان المشركون يجادلون النبي قصداً لإفحامه وتمويهاً لتغليطه نبّه الله على أسلوب مجادلة النبي إياهم استكمالًا لآداب وسائل الدعوة كلها. فالضمير في وَجَدِلْهُم عائدٌ إلى المشركين بقرينة المقام لظهور أن المسلمين لا يجادلون النبي ولكن يتلقون منه تلقي المستفيد والمسترشد. وهذا موجب تغيير الأسلوب بالنسبة إلى المجادلة إذ لم يقل: والمجادلة الحسنة، بل قال: ﴿وَجَدِلْهُم ، وقال تعالى أيضاً: ﴿وَكَدِلْهُم ، وقال تعالى أيضاً: ﴿وَلَا تَجَدِلُواْ أَهْلَ الْكِبَ اللّهِ بِاللّهِ هِي أَحْسَنُ اللّه العنكبوت: 146].

ويندرج في ﴿ التي هِى آحْسَنُ ﴾ رد تكذيبهم بكلام غير صريح في إبطال قولهم من الكلام الموجه، مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَكَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَكَلِ مُبِينٍ ﴾ [سبأ:

24]، وقوله: ﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونٌ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقَيْمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْيَلُونَ ﴾ [الحج: 68، 69].

والآية تقتضي أن القرآن مشتملٌ على هذه الطرق الثلاثة من أساليب الدعوة، وأن الرسول على إذا دعا الناس بغير القرآن من خطبه ومواعظه وإرشاده يسلك معهم هذه الطرق الثلاثة. وذلك كله بحسب ما يقتضيه المقام من معاني الكلام ومن أحوال المخاطبين من خاصة وعامة.

وليس المقصود لزوم كون الكلام الواحد مشتملًا على هذه الأحوال الثلاثة؛ بل قد يكون الكلام حكمة مشتملًا على غلظة ووعيد وخالياً عن المجادلة. وقد يكون مجادلة غير موعظة، كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنُولُآءِ تَقُنُلُونَ أَنفُكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمِ وَالْمُدُونِ وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أُسكرَىٰ تُفَكُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُم إِخْرَاجُهُمٌ أَسكرىٰ تُفَكُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمٌ أَسكرىٰ تُفَكُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمٌ أَسكرىٰ تُفَكُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمٌ أَسَكرىٰ تُفَكُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِنْ يَبْعُضِ فَالْمَوْنَ بِبَعْضِ الْكِكنبِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَعْضِ اللهرة: 85].

وكقول النبي ﷺ: «إنك لتأكل المِرباع وهو حرام في دينك»، قاله لعدي بن حاتم وهو نصراني قبل إسلامه.

ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت أصول الاستدلال العقلي الحق، وهي البرهان والخطابة والجدل المعبر عنها في علم المنطق بالصناعات، وهي المقبولة من الصناعات. وأما السفسطة والشعر فيربأ عنهما الحكماء الصادقون بله الأنبياء والمرسلين.

قال فخر الدين: «إن الدعوة إلى المذهب والمقالة لا بد من أن تكون مبنية على حجة. والمقصود من ذكر الحجة إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في قلوب السامعين، وإما إلزامُ الخصم وإفحامُه.

أما القسم الأول فينقسم إلى قسمين لأن تلك الحجة إما أن تكون حجة حقيقية يقينية مبرَّأة من احتمال النقيض، وإما أن لا تكون كذلك بل تكون مفيدة ظناً ظاهراً وإقناعاً، فظهر انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة:

أولها: الحجة المفيدة للعقائد اليقينية، وذلك هو المسمَّى بالحكمة.

وثانيها: الأمارات الظنية وهي الموعظة الحسنة.

وثالثها: الدلائل التي القصد منها إفحام الخصم وذلك هو الجدل.

وهو على قسمين، لأنه: إما أن يكون مركباً من مقدمات مسلَّمة عند الجمهور وهو

الجدل الواقع على الوجه الأحسن، وإما أن يكون مركباً من مقدمات باطلة يحاول قائلها ترويجها على المستمعين بالحيل الباطلة. وهذا لا يليق بأهل الفضل»، اهـ.

وهذا هو المدعو في المنطق بالسفسطة، ومنه المقدمات الشعرية وهي سفسطة مزوَّقة.

والآية جامعة لأقسام الحجة الحق جمعاً لمواقع أنواعها في طرق الدعوة، ولكن على وجه التداخل لا على وجه التباين والتقسيم كما هو مصطلح المنطقيين، فإن الحجج الاصطلاحية عندهم بعضها قسيمٌ لبعض فالنسبة بينها التباين. أما طرق الدعوة الإسلامية فالنسبة بينها العموم والخصوص المطلق أو الوجهي. وتفصيله يخرج بنا إلى تطويل، وذهنك في تفكيكها غير كليل.

فإلى الحكمة ترجع صناعة البرهان لأنه يتألف من المقدمات اليقينية وهي حقائق ثابتة تقتضى حصول معرفة الأشياء على ما هي عليه.

وأما الجدل فما يورد في المناظرات والحجاج من الأدلة المسلَّمة بين المتحاجَّيْن أو من الأدلة المشهورة، فأطلق اسم الجدل على الاستدلال الذي يروج في خصوص المجادلة ولا يلتحق بمرتبة الحكمة. وقد يكون مما يُقبل مثله في الموعظة لو ألقي في غير حال المجادلة. وسمَّاه حكماء الإسلام جدلًا تقريباً للمعنى الذي يطلق عليه في اللغة اليونانية.

[125] ﴿إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ ا

هذه الجملة تعليل للأمر بالاستمرار على الدعوة بعد الإعلام بأن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، وبعد وصف أحوال تكذيبهم وعنادهم.

فلما كان التحريض بعد ذلك على استدامة الدعوة إلى الدين محتاجاً لبيان الحكمة في ذلك، بيِّنت الحكمة بأن الله هو أعلم بمصير الناس وليس ذلك لغير الله من الناس فما عليك إلا البلاغ، أي: فلا تيأس من هدايتهم ولا تتجاوز إلى حد الحزن على عدم

اهتدائهم لأن العلم بمن يهتدي ومن يضل موكولٌ إلى الله، وإنما عليك التبليغ في كل حال. وهذا قولٌ فصلٌ بين فريق الحق وفريق الباطل.

وقدِّم العلم بمن ضل لأنه المقصود من التعليل، لأن دعوتهم أَوْكد والإرشاد إلى اللين في جانبهم بالموعظة الحسنة والمجادلة الحسنى أهم، ثم أتبع ذلك بالعلم بالمهتدين على وجه التكميل.

وفيه إيماء إلى أنه لا يدري أن يكون بعض من أيس من إيمانه قد شرح الله صدره للإسلام بعد اليأس منه.

وتأكيد الخبر بضمير الفصل للاهتمام به. وأما ﴿إِنَّ ﴾ فهي في مقام التعليل ليست إلا لمجرد الاهتمام، وهي قائمةٌ مقام فاء التفريع على ما أوضحه عبدالقاهر في دلائل الإعجاز، فإن إفادتها التأكيد هنا مستغنى عنها بوجود ضمير الفصل في الجملة المفيدة لقصر الصفة على الموصوف، فإن القصر تأكيدٌ على تأكيد.

وإعادة ضمير الفصل في قوله: ﴿وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ للتنصيص على تقوية هذا الخبر لأنه لو قيل: وأعلمُ بالمهتدين، لاحتمل أن يكون معطوفاً على جملة: ﴿هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ ﴾ على أنه خبر لـ «إن» غير داخل في حيز التقوية بضمير الفصل، فأعيد ضمير الفصل لدفع هذا الاحتمال.

ولم يقل: وبالمهتدين، تصريحاً بالعلم في جانبهم ليكون صريحاً في تعلق العلم به. وهذان القصران إضافيان، أي: ربك أعلم بالضالين والمهتدين لا هؤلاء الذين يظنون أنهم مهتدون وأنكم ضالون.

والتفضيل في قوله: ﴿هُوَ أَعْلَمُ لَهُ تفضيلٌ على علم غيره بذلك. فإنه علمٌ متفاوتٌ بحسب تفاوت العالمين في معرفة الحقائق.

وفي هذا التفضيل إيماء إلى وجوب طلب كمال العلم بالهدى، وتمييز الحق من الباطل، وغوص النظر في ذلك، وتجنب التسرع في الحكم دون قوة ظن بالحق، والحذر من تغلب تيارات الأهواء حتى لا تنعكس الحقائق ولا تسير العقول في بنيَّات الطرائق، فإن الحق باقِ على الزمان والباطل تكذبه الحجة والبرهان.

والتخلق بهذه الآية هو أن كل من يقوم مقاماً من مقامات الرسول على أرشاد المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكون سالكاً للطرائق الثلاث: الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، وإلا كان منصرفاً عن الآداب الإسلامية وغير خليق بما هو فيه من سياسة الأمة، وأن يخشى أن يعرِّض مصالح الأمة للتلف، فإصلاح الأمة

يتطلب إبلاغ الحق إليها بهذه الوسائل الثلاث. والمجتمع الإسلامي لا يخلو عن متعنّت أو مُلَبّس وكلاهما يلقي في طريق المصلحين شوكَ الشبه بقصدٍ أو بغير قصد. فسبيل تقويمه هو المجادلة، فتلك أدنى لإقناعه وكشف قناعه.

في «الموطأ» أن عمر بن الخطاب الله قال في خطبة خطبها في آخر عمره: «أيها الناس قد سنَّت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتُركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالًا» وضرب بإحدى يديه على الأخرى. (لعله ضرب بيده اليسرى على يده اليمنى الممسكة السيف أو العصا في حال الخطبة).

وهذا الضرب علامة على أنه ليس وراء ما ذُكر مطلب للناس في حكم لم يسبق له بيان في الشريعة.

وقدم ذكر علمه ﴿ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِدِّ على ذكر علمه ﴿ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ لأن المقام تعريضٌ بالوعيد للضالين ولأن التخلية مقدمة على التحلية، فالوعيد مقدمٌ على الوعد.

[126] ﴿ وَإِنْ عَافَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِ وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرُ لِللهِ وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرُ لِللهِ عَالِمِينَ اللهِ وَلَيْنِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْكَعَلَيْهِ عَلَيْكَاعِلُوا عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

عطف على جملة: ﴿ اَدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴾ [النحل: 125]، أي: إن كان المقام مقام الدعوة فلتكن دعوتك إياهم كما وصفنا، وإن كنتم أيها المؤمنون معاقبين المشركين على ما نالكم من أذاهم فعاقبوهم بالعدل لا بتجاوز حد ما لقيتم منهم.

فهذه الآية متصلة بما قبلها أتم اتصال، وحسبك وجود العاطف فيها. وهذا تدرُّج في رتب المعاملة من معاملة الذين يدعون ويوعظون إلى معاملة الذين يجادلون ثم إلى معاملة الذين يجازون على أفعالهم. وبذلك حصل حسن الترتيب في أسلوب الكلام.

وهذا مختار النحاس وابن عطية وفخر الدين، وبذلك يترجح كون هذه الآية مكية مع سوابقها ابتداءً من الآية الحادية والأربعين، وهو قول جابر بن زيد، كما تقدم في أول السورة. واختار ابن عطية أن هذه الآية مكية.

ويجوز أن تكون نزلت في قصة التمثيل بحمزة يوم أحد، وهو مروي بحديث ضعيفٍ للطبراني. ولعله اشتبه على الرواة تذكر النبي على الآية حين توعد المشركين بأن يمثل بسبعين منهم إن أظفره الله بهم.

والخطاب للمؤمنين ويدخل فيه النبي ﷺ.

والمعاقبة: الجزاء على فعل السوء بما يسوء فاعل السوء.

فقوله: ﴿ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم ﴾ مشاكلة لـ ﴿ عَافَبَتُم ﴾. استعمل ﴿ عُوقِبَتُم ﴾ في معنى عوملتم به، لوقوعه بعد فعل ﴿ عَافَبَتُم ﴾، فهو استعارة وجه شبهها هو المشاكلة. ويجوز

أن يكون ﴿عُوفِبَ تُم ﴾ حقيقة لأن ما يلقونه من الأذى من المشركين قصدوا به عقابهم على مفارقة دين قومهم وعلى شتم أصنامهم وتسفيه آباءهم.

والأمر في قوله: ﴿فَعَاقِبُوا﴾ للوجوب باعتبار متعلّقه، وهو قوله: ﴿يِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُهُ بِدِّي﴾ فإن عدم التجاوز في العقوبة واجب.

وفي هذه الآية إيماء إلى أن الله يُظهر المسلمين على المشركين ويجعلهم في قبضتهم، فلعل بعض الذين فتنهم المشركون يبعثه الحنق على الإفراط في العقاب. فهي ناظرة إلى قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِللِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ﴾ [النحل: 110].

ورغَّبهم في الصبر على الأذى، أي: بالإعراض عن أذى المشركين وبالعفو عنه، لأنه أجلب لقلوب الأعداء، فوصف بأنه خير، أي: خير من الأخذ بالعقوبة، كقوله تعالى: ﴿إِذْفَعْ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَذَوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ فصلت: (34] وقوله: ﴿وَبَحَزَآوُا سَبِتَهُ مَبِّئَةٌ مِتَّالُهُ أَفَى مَنَ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ، عَلَى أَللَّهِ [الشورى: 40].

وضمير الغائب عائدٌ إلى الصبر المأخوذ من فعل ﴿صَبَرُثُمُ ﴾، كما في قوله تعالى: ﴿إِعَدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [المائدة: 8].

وأكد كون الصبر خيراً \_ بلام القسم \_ زيادة في الحث عليه.

وعبر عنهم بالصابرين إظهاراً في مقام الإضمار لزيادة التنويه بصفة الصابرين، أي: الصبر خبر لجنس الصابرين.

[127] ﴿ وَاصْبِرٌ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فَى ضَيْقِ مِمَّا بَمْكُرُونٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

خُصَّ النبي ﷺ بالأمر بالصبر للإشارة إلى أن مقامه أعلى، فهو بالتزام الصبر أولى أخذاً بالعزيمة بعد أن رخص لهم في المعاقبة.

وجملة: ﴿ وَمَا صَبِّرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ معترضة بين المتعاطفات، أي: وما يحصل صبرك إلا بتوفيق الله إياك. وفي هذا إشارة إلى أن صبر النبي علي عظيمٌ لأنه لقي من أذى المشركين أشد مما لقيه عموم المسلمين. فصبره ليس كالمعتاد، لذلك كان حصوله بإعانة من الله.

وحذره من الحزن عليهم إن لم يؤمنوا كقوله: ﴿ لَعَلَّكَ بَاضٌّ فَقْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَّ ﴿ قَالَهُ الشَّعراء: 3].

ثم أعقبه بأن لا يضيق صدره من مكرهم. وهذه أحوال مختلفة تحصل في النفس

باختلاف الحوادث المسببة لها، فإنهم كانوا يعاملون النبي مرة بالأذى علناً، ومرة بالإعراض عن الاستماع إليه وإظهار أنهم يغيظونه بعدم متابعته، وآونة بالكيد والمكر له وهو تدبير الأذى في خفاء.

والضَّيْق \_ بفتح الضاد وسكون الياء \_ مصدر ضاق، مثل السير والقول. وبها قرأ الجمهور.

ويقال: الضِّيق \_ بكسر الضاد \_ مثل: القيل. وبها قرأ ابن كثير.

وتقدم عند قوله: ﴿وَضَابَاقُ بِهِ صَدُرُكَ ﴾ [هود: 12]. والمراد ضيق النفس، وهو مستعارٌ للجزع والكدر، كما استعير ضده وهو السعة والاتساع للاحتمال والصبر. يقال: فلان ضيق الصدر، قال تعالى في آخر الحِجر: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونٌ فَيَ الحجر: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونٌ فَيَ الصدر.

والظرفية في ﴿ ضَيَّتِ ﴾ مجازية ، أي: لا يلابسك ضيق ملابسة الظرف للحالِّ فيه.

و ﴿مَا﴾ مصدرية، أي: من مكرهم. واختير الفعل المنسبك إلى مصدر لما يؤذن به الفعل المضارع من التجدد والتكرر.

## [128] ﴿ إِنَّ أَلْلَهُ مَعَ أَلَذِينَ إَتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَ

تعليل للأمر بالاقتصار على قدر الجرم في العقوبة، وللترغيب في الصبر على الأذى، والعفو عن المعتدين، ولتخصيص النبي على بالأمر بالصبر، والاستعانة على تحصيله بمعونة الله تعالى، ولصرف الكدر عن نفسه من جرَّاء أعمال الذين لم يؤمنوا به.

عُلِّل ذلك كله بأن الله مع الذين يتقونه فيقفون عند ما حد لهم، ومع المحسنين. والمعية هنا مجاز في التأييد والنصر.

وأتي في جانب التقوى بصلة فعلية ماضية للإشارة إلى لزوم حصولها وتقررها من قبل لأنها من لوازم الإيمان، لأن التقوى آيلة إلى أداء الواجب وهو حقٌ على المكلف. ولذلك أمر فيها بالاقتصار على قدر الذنب.

وأتي في جانب الإحسان بالجملة الاسمية للإشارة إلى كون الإحسان ثابتاً لهم دائماً معهم، لأن الإحسان فضيلة، فبصاحبه حاجة إلى رسوخه من نفسه وتمكنه.





سمِّيت في كثيرٍ من المصاحف سورة الإسراء. وصرَّح الألوسي بأنها سمِّيت بذلك، إذ قد ذُكر في أولها الإسراء بالنبي ﷺ واختصت بذكره.

وتسمَّى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل. ففي جامع الترمذي في أبواب الدعاء عن عائشة الله الله النبي على لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل».

وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: «إنهن من العتاق الأُوَل وهن من تِلادي». وبذلك ترجم لها البخاري في كتاب التفسير، والترمذي في أبواب التفسير. ووجْه ذلك أنها ذُكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. وهو استيلاء قوم أولي بأسٍ (الآشوريين) عليهم ثم استيلاء قوم آخرين وهم الروم عليهم.

وتسمَّى أيضاً سورة «سبحان»، لأنها افتتحت بهذه الكلمة. قاله في «بصائر ذوي التمييز».

وهي مكية عند الجمهور. قيل: إلا آيتين منها، وهما: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلِيلًا ﴾ [الإسراء: 73، 74].

وقيل: إلا أربعاً، هاتين الآيتين، وقوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ [الإسراء: 60]، وقوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ [الإسراء: 80]. وقيل: إلا خمساً، هاته الأربع، وقوله: ﴿وَقُلْ عَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ﴾ [الإسراء: 107] إلى آخر السورة.

وقيل: إلا خمس آيات غير ما تقدم، وهي المبتدأة بقوله: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ الْنَفْسَ الْتِي وَقِيلِ الْمَاتِيَ الْآيِةِ [الإسراء: 33]، وقوله: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّيْنَ الآية [الإسراء: 33]، وقوله: ﴿أَوْلَةٍ الشَّلَوْةَ اللَّيْهَ [الإسراء: 55]، وقوله: ﴿أَوْلَةٍ الشَّلَوْةَ اللَّيْهَ [الإسراء: 58]، وقوله: ﴿وَوَله: ﴿وَوَلَهُ عَمْهُ اللَّيْهُ [الإسراء: 26]. وقيل: إلا ثمانياً من قوله: ﴿وَإِن كَادُواْ لِيَقْتِنُونَكَ إلى قوله: ﴿سُلُطُكنًا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: 73].

وأحسب أن منشأ هاته الأقوال أن ظاهر الأحكام التي اشتملت عليها تلك الأقوال يقتضي أن تلك الآي لا تناسب حالة المسلمين فيما قبل الهجرة فغلب على ظن أصحاب تلك الأقوال أن تلك الآي مدنية. وسيأتي بيان أن ذلك غير متجه عند التعرض لتفسيرها.

ويظهر أنها نزلت في زمن كثرت فيه جماعة المسلمين بمكة، وأخذ التشريع المتعلق بمعاملات جماعتهم يتطرق إلى نفوسهم، فقد ذكرت فيها أحكام متتالية لم تذكر أمثال عددها في سورة مكية غيرها عدا سورة الأنعام، وذلك من قوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ فُلُ ذَلِكَ كَانَ سَيِّعَةً عِندَ رَيِّكَ مَكُرُوهًا الله الله [الإسراء: 23 ـ 38].

وقد اختلف في وقت الإسراء. والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة وخمسة أشهر، فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الإسراء بالنبي عشرة بعد البعثة، وهي سنة اثنتين قبل الهجرة في منتصف السنة.

وليس افتتاحها بذكر الإسراء مقتضياً أنها نزلت عقب وقوع الإسراء. بل يجوز أنها نزلت بعد الإسراء بمدة.

وذكر فيها الإسراء إلى المسجد الأقصى تنويهاً بالمسجد الأقصى وتذكيراً بحرمته. نزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبل سورة يونس.

وعدَّت السورة الخمسين في تعداد نزول سور القرآن.

وعدد آيها مائة وعشر في عد أهل العدد بالمدينة، ومكة، والشام، والبصرة. ومائة وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة.

\* \* \*

## (أغراضها)

العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد ﷺ. وإثبات أن القرآن وحيٌ من الله.

وإثبات فضله وفضل من أنزل عليه.

وذِكر أنه مُعجز.

ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به، وأنهم لم يفقهوه فلذلك أعرضوا عنه.

وإبطال إحالتهم أن يكون النبي على أسري به إلى المسجد الأقصى. فافتتحت بمعجزة الإسراء توطئة للتنظير بين شريعة الإسلام وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام على عادة القرآن في ذكر المُثُل والنظائر الدينية، ورمزاً إلهياً إلى أن الله أعطى محمداً على من الفضائل أفضل مما أعطى مَن قبله.

وأنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت. فمن أجل ذلك أحلّه بالمكان المقدس الذي تداولته الرسل من قبل، فلم يستأثرهم بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط الشريعة الموسوية، ورمز أطوار تاريخ بني إسرائيل وأسلافهم، والذي هو نظير المسجد الحرام في أن أصل تأسيسه في عهد إبراهيم كما سننبه عليه عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَى المَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: 1]، فأحل الله به محمداً عليه الصلاة والسلام بعد أن هُجِر وخرِّب إيماء إلى أن أمته تجدد مجده.

وأن الله مكّنه من حرمَيِّ النبوة والشريعة، فالمسجد الأقصى لم يكن معموراً حين نزول هذه السورة وإنما عمرت كنائس حوله، وأن بني إسرائيل لم يحفظوا حرمة المسجد الأقصى، فكان إفسادهم سبباً في تسلط أعدائهم عليهم وخراب المسجد الأقصى. وفي ذلك رمز إلى أن إعادة المسجد الأقصى ستكون على يد أمة هذا الرسول الذي أنكروا رسالته.

ثم إثبات دلائل تفرد الله بالإلهية، والاستدلال بآية الليل والنهار وما فيهما من المنن على إثبات الوحدانية.

والتذكير بالنعم التي سخرها الله للناس، وما فيها من الدلائل على تفرده بتدبير الخلق، وما تقتضيه من شكر المنعم وترك شكر غيره، وتنزيهه عن اتخاذ بنات له.

وإظهار فضائل من شريعة الإسلام وحكمته، وما علَّمه الله المسلمين من آداب المعاملة نحو ربهم سبحانه، ومعاملة بعضهم مع بعض، والحكمة في سيرتهم وأقوالهم، ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم.

وعن ابن عباس أنه قال: «التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني إسرائيل». وفي رواية عنه: «ثمان عشرة آية منها كانت في ألواح موسى» أي: من قوله تعالى: ﴿لَّا جَعَمَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا كَنَذُولًا ﴿ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا كَنَذُولًا ﴿ إِلَّهَا وَاخْرَ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا مَّذَمُورًا ﴾ [الإسراء: 22 \_ 39].

ويعني بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشر، وليس مراده أن القرآن حكى ما في التوراة ولكنها أحكام قرآنية موافقة لما في التوراة.

على أن كلام ابن عباس معناه: أن ما في الألواح مذكورٌ في تلك الآي، ولا يريد أنهما سواء، لأن تلك الآيات تزيد بأحكام، منها قوله: ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَقُوسِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَقُوسِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا نَقْنُلُواْ أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةً إِمَالَقٍ ﴾ قوله: ﴿ وَلَا نَقْنُلُواْ أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةً إِمَالَقٍ ﴾ [الإسراء: 31]، وقوله: ﴿ وَلَا نَقْرُبُواْ مَالَ ٱلْمِلِيمِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلِلا مِمَّا أَوْحَى إليّك رَبُّك مِنَ أَلْحِمُهُ ﴾ [الإسراء: 34 ـ 39]، مع ما تخلل ذلك كله من تفصيلٍ وتبيينٍ عريت عنه الوصايا العشر التي كتبت في الألواح.

وإثبات البعث والجزاء.

والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها.

والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لآدم وذريته، وقصة إبايته من السجود.

والإنذار بعذاب الآخرة.

وذكر ما عرض للأمم من أسباب الاستئصال والهلاك.

وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم.

وما لقي النبي على من أذى المشركين واستعانتهم باليهود. واقتراحهم الآيات، وتحميقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحق.

وتخلل ذلك من المستطردات والنُّذر والعظات ما فيه شفاء ورحمة، ومن الأمثال ما هو علم وحكمة.

[1] ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُحَدِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمِّن ما يجب تنزيه الله عنه يؤذن بأن خبراً عجيباً يستقبله السامعون دالًا على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدَّث عنه.

فإن جملة التسبيح في الكلام الذي لم يقع فيه ما يوهم تشبيهاً أو تنقيصاً لا يليقان بجلال الله تعالى مثل: ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ الصافات: 180] يتعين أن تكون مستعملة في أكثر من التنويه، وذلك هو التعجيب من الخبر المتحدث به كقوله: ﴿ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكُلَم بَهُذَا سُبُحَنَكَ هَلَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: 16]، وقول الأعشى:

قد قلتُ لمَّا جاءني فخرُه سبحان من علقمة الفاخِر

ولما كان هذا الكلام من جانب الله تعالى والتسبيح صادراً منه، كان المعنى تعجيب السامعين، لأن التعجب مستحيلة حقيقته على الله، لا لأن ذلك لا يلتفت إليه في محامل الكلام البليغ لإمكان الرجوع إلى التمثيل، مثل مجيء الرجاء في كلامه تعالى نحو: ﴿لَعَلَكُونَ ثَفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 189]، بل لأنه لا يستقيم تعجب المتكلم من فعل نفسه، فيكون معنى التعجيب فيه من قبيل قولهم: أتعجب من قول فلان كيت وكيت.

ووجه هذا الاستعمال أن الأصل أن يكون التسبيح عند ظهور ما يدل على إبطال ما لا يليق بالله تعالى. ولما كان ظهور ما يدل على عظيم القدرة مزيلًا للشك في قدرة الله وللإشراك به كان من شأنه أن ينطق المتأمل بتسبيح الله تعالى، أي: تنزيهه عن العجز.

وأصل صيغ التسبيح هو كلمة «سبحان الله» التي نُحت منها السبحلة. ووقع التصرف في صيغها بالإضمار نحو: ﴿سُبُحَنَ ٱلذِ خَلَقَ الْأَزُوْمَ كُلَّهَا﴾ [يس: 36] ومنه هذه الآية.

والتعبير عن الذات العلية بطريق الموصول دون الاسم العَلَم للتنبيه على ما تفيده صلة الموصول من الإيماء إلى وجه هذا التعجيب والتنويه وسببه، وهو ذلك الحادث العظيم والعناية الكبرى. ويفيد أن حديث الإسراء أمرٌ فشا بين القوم، فقد آمن به المسلمون وأكبره المشركون.

وفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمد على وإثباتُ أنه رسولٌ من الله، وأنه أوتي من دلائل صدق دعوته ما لا قِبل لهم بإنكاره، فقد كان إسراؤه إطلاعاً له على غائب من الأرض، وهو أفضل مكان بعد المسجد الحرام.

وَ ﴿ أَسْرَىٰ لَعْهَ فِي سَرَى ، بمعنى سار في الليل ، فالهمزة هنا ليست للتعدية ، لأن التعدية حاصلة بالباء ، بل أسرى فعل مفتتح بالهمزة مرادف سرى ، وهو مثل أبان المرادف بان ، ومثل أنهج الثوب بمعنى نَهَج ، أي: بَلِيَ ، ف ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ بمنزلة: ﴿ وَمثل أَنهُ بِنُورِهِم ﴾ [البقرة: 17].

وللمبرد والسهيلي نكتة في التفرقة بين التعدية بالهمزة والتعدية بالباء: بأن الثانية أبلغ لأنها في أصل الوضع تقتضي مشاركة الفاعل المفعول في الفعل، فأصل «ذهب به» أنه استصحبه، كما قال تعالى: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ [القصص: 29]. وقالت العرب: أشبعهم شتماً، وراحوا بالإبل. وفي هذا لطيفة تناسب المقام هنا إذ قال: ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ دون سرى بعبده، وهي التلويح إلى أن الله تعالى كان مع رسوله في إسرائه بعنايته وتوفيقه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَكُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحَدَنُ لَكُمْ الله مَعَنَا ﴾ [الطور: 48]، وقال: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحَدَنَ أَللَهُ مَعَنَا ﴾ [التوبة: 40].

فالمعنى: الذي جعل عبده مُسرياً، أي: سارياً، وهو كقوله تعالى: ﴿فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْيُلِ﴾ [هود: 81].

وإذ قد كان السُّرَى خاصاً بسير الليل كان قوله: ﴿لَيَلاَ﴾ إشارة إلى أن السير به إلى المسجد الأقصى كان في جزء ليلة، وإلا لم يكن ذكره إلا تأكيداً، على أن الإفادة كما يقولون خيرٌ من الإعادة.

وفي ذلك إيماء إلى أنه إسراء خارق للعادة لقطع المسافة التي بين مبدأ السير ونهايته في بعض ليلة، وأيضاً ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم.

فتنكير ﴿ لَيَكَا ﴾ للتعظيم، بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل ﴿ أَسَرَى ﴾ ، وبقرينة عدم تعريفه، أي: هو ليلٌ عظيمٌ باعتبار جعله زمناً لذلك السُّرَى العظيم، فقام التنكير هنا مقام ما يدل على التعظيم. ألا ترى كيف احتيج إلى الدلالة على التعظيم بصيغة خاصة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَّاةِ أَلْقَدْرٌ ﴿ لَي وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيَلَةُ الْقَدْرٌ ﴿ لَي القدر: 1 ـ وَقعت ليلة القدر غير منكَّرة (1).

و ﴿عبد﴾ المضاف إلى ضمير الجلالة هنا هو محمد على كما هو مصطلح القرآن، فإنه لم يقع فيه لفظ العبد مضافاً إلى ضمير الغيبة الراجع إلى الله تعالى إلا مراداً به النبي على، ولأن خبر الإسراء به إلى بيت المقدس قد شاع بين المسلمين وشاع إنكاره بين المشركين، فصار المراد ﴿يعَبْدِهِ عَلْوماً.

والإضافة إضافة تشريف لا إضافة تعريف، لأن وصف العبودية لله متحقق لسائر المخلوقات فلا تفيد إضافته تعريفاً.

والمسجد الحرام هو الكعبة والفِناء المحيط بالكعبة بمكة المتخذ للعبادة المتعلقة بالكعبة من طوافٍ بها واعتكاف عندها وصلاة.

وأصل المسجد: أنه اسم مكان السجود. وأصل الحرام: الأمر الممنوع، ولأنه مشتق من الحَرْم ـ بفتح فسكون ـ وهو المنع، وهو يرادف الحرم. فوصف الشيء بالحرام يكون بمعنى أنه ممنوع استعماله استعمالًا يناسبه، نحو ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيَكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: 3] أي: أكل الميتة، وقول عنترة:

## حُرمت علي وليتها لم تَحرم

<sup>(1)</sup> وأما قوله: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَكِكَ أَنَّهُم مَّبَعُوثُونَ ﴿ لَيُومٍ عَظِيمٍ ﴿ فَاللَّكَ تُوكِيدُ لأَن المتحدَّث عنهم ينكرونه ولا يعبأون بما أُعدَّ لهم فيه من الأهوال.

أي: ممنوع قربانها لأنها زوجة أبيه وذلك مذمومٌ بينهم.

ويكون بمعنى الممنوع من أن يعمل فيه عمل ما. ويبيَّن بذكر المتعلِّق الذي يتعلق به. وقد لا يذكر متعلقه إذا دل عليه العُرف، ومنه قولهم: ﴿الشَّهَرَ الْخَرَامَ﴾ [البقرة: 194] أي: الحرام فيه القتال في عُرفهم. وقد يحذف المتعلق لقصد التكثير، فهو من الحذف للتعميم فيرجع إلى العموم العرفي، ففي نحو: ﴿الْبَيْتَ الْخَرَامَ﴾ [المائدة: 2]، يراد الممنوع من عدوان المعتدين، وغزو الملوك والفاتحين، وعمل الظلم والسوء فيه.

والحرام: فعال بمعنى مفعول، كقولهم: امرأة حصان، أي: ممنوعة بعفافها عن الناس.

فالمسجد الحرام هو المكان المُعَد للسجود، أي: للصلاة، وهو الكعبة والفناء المجعول حرماً لها. وهو يختلف سعةً وضيقاً باختلاف العصور من كثرة الناس فيه للطواف والاعتكاف والصلاة.

وقد بنى قريش في زمن الجاهلية بيوتهم حول المسجد الحرام. وجعل قُصي بقربه دار الندوة لقريش وكانوا يجلسون فيها حول الكعبة، فانحصر لما أحاطت به بيوت عشائر قريش. وكانت كل عشيرة تتخذ بيوتها متجاورة.

ومجموع البيوت يسمَّى شِعباً \_ بكسر الشين \_. وكانت كل عشيرة تسلك إلى المسجد الحرام من منفذ دُورها، ولم يكن للمسجد الحرام جدار يُحفظ به.

وكانت المسالك التي بين دُور العشائر تسمَّى أبواباً لأنها يُسلك منها إلى المسجد الحرام، مثل باب بني شيبة، وباب بني هاشم، وباب بني مخزوم وهو باب الصفا، وباب بني سهم، وباب بني تيم. وربما عُرف بعض الأبواب بجهة تقرب منه مثل باب الصفا ويسمَّى باب بني مخزوم. وباب الحَزُورة سمِّي بمكان كانت به سوق لأهل مكة تسمى الحَزُورة. ولا أدري هل كانت أبواباً تغلق أم كانت منافذ في الفضاء، فإن الباب يطلق على ما بين حاجزين.

وأول من جعل للمسجد الحرام جداراً يُحفظ به هو عمر بن الخطاب الله سنة سبع عشرة من الهجرة.

ولقّب بالمسجد لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله لإقامة الصلاة في الكعبة كما حكى الله عنه: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصّلَوةَ ﴾ [إبراهيم: 37]. ولما انقرضت الحنيفية وترك أهل الجاهلية الصلاة تناسوا وصفه بالمسجد الحرام فصاروا يقولون: البيت الحرام. وأما قول عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فإنه عبر عنه باسمه في الإسلام.

فغلب عليه هذا التعريف التوصيفي فصار له عَلَماً بالغلبة في اصطلاح القرآن. ولا أعرف أنه كان يُعرف في الجاهلية بهذا الاسم، ولا على مسجد بيت المقدس في عصر تحريمه عند بني إسرائيل. وقد تقدم وجه ذلك عند قوله تعالى: ﴿ وَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ ﴾ في سورة البقرة [144]، وعند قوله تعالى: ﴿ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ ﴾ في أول العقود [المائدة: 2].

وعَلَمِيَّته بمجموع الوصف والموصوف، وكلاهما معرَّف باللام، فالجزء الأول مثل النجم والجزء الثاني مثل الصعِق، فحصل التعريف بمجموعهما. ولم يعدَّ النحاةُ هذا النوع في أقسام العَلَم بالغلبة. ولعلهم اعتبروه راجعاً إلى المعرَّف باللام. ولا بد من عدِّه لأن عَلَميته صارت بالأمرين.

والمسجد الأقصى هو المسجد المعروف ببيت المقدس الكائن بإيلياء، وهو المسجد الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام.

والأقصى، أي: الأبعد. والمراد بُعده عن مكة، بقرينة جعله نهاية الإسراء من المسجد الحرام، وهو وصف كاشف اقتضاه هنا زيادة التنبيه على معجزة هذا الإسراء وكونه خارقاً للعادة لكونه قطع مسافة طويلة في بعض ليلة.

وبهذا الوصف الوارد له في القرآن صار مجموع الوصف والموصوف عَلَماً بالغلبة على مسجد مكة. على مسجد بيت المقدس كما كان المسجد الحرام عَلَماً بالغلبة على مسجد مكة. وأحسب أن هذا العَلَم له مِن مبتكرات القرآن، فلم يكن العرب يصفونه بهذا الوصف ولكنهم لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد منه أنه مسجد إيلياء. ولم يكن مسجد لدين إلهى غيرهما يومئذٍ.

وفي هذا الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة خفية من معجزات القرآن إيماء إلى أنه سيكون بين المسجدين مسجدٌ عظيمٌ هو مسجد طِيبة الذي هو قصيٌ عن المسجد الحرام، فيكون مسجد بيت المقدس أقصى منه حينئذٍ.

فتكون الآية مشيرة إلى جميع المساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام على جميع المساجد الإسلامية، والتي بيَّنها قول النبي عَلَيُّة: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي».

وفائدة ذكر مبدأ الإسراء ونهايته بقوله: ﴿ قِنَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ أمران:

أحدهما: التنصيص على قطع المسافة العظيمة في جزء ليلة، لأن كلَّا من الظرف

وهـو ﴿لَيْلَا﴾ ومن الـمجروريـن: ﴿مِنَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾، قد تعلَّق بفعل: ﴿أَسَرَىٰ﴾، فهو تعلق يقتضى المقارنة، ليعلم أنه من قبيل المعجزات.

وثانيهما: الإيماء إلى أن الله تعالى يجعل هذا الإسراء رمزاً إلى أن الإسلام جمع ما جاءت به شرائع التوحيد والحنيفية من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصادر من المسجد الحرام إلى ما تفرع عنه من الشرائع التي كان مقرها بيت المقدس ثم إلى خاتمتها التي ظهرت من مكة أيضاً، فقد قدرت الحنيفية من المسجد الحرام وتفرعت في المسجد الأقصى. ثم عادت إلى المسجد الحرام كما عاد الإسراء إلى مكة لأن كل سُرى يعقبه تأويب. وبذلك حصل رد العجز على الصدر.

ومن هنا يظهر مناسبة نزول التشريع الاجتماعي في هذه السورة في الآيات المفتتحة بقوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا بَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهٌ ﴾، ففيها: ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا النَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْتَحِيِّ ﴾، ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا الْلَيْفَسَ الْتِي حِرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْتِي هِى أَحْسَنُ ﴾، ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلُ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالقُسطاسِ الْمُسْتَقِيمٌ ﴾ [الإسراء: 23، 33، 34، 35]، إيماء إلى أن هذا الدين سيكون ديناً يحكم في الناس وتنفذ أحكامه.

والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد بناه إبراهيم عَلَيْتُ كما ورد ذلك عن النبي عَلَيْ. ففي الصحيحين عن أبي ذرِّ قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ مسجد وضِع في الأرض أولُ؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة».

فهذا الخبر قد بيَّن أن المسجد الأقصى من بناء إبراهيم لأنه حُدِّد بمدة هي من مدة حياة إبراهيم عَلَيْتَالِاً. وقد قُرن ذكره بذكر المسجد الحرام.

وهذا مما أهمل أهل الكتاب ذكره. وهو مما خَصَّ الله نبيَّه بمعرفته. والتوراة تشهد له، فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عشر: أن إبراهيم لما دخل أرض كنعان (وهي بلاد فلسطين) نصب خيمته في الجبل شرقي بيت إيل (بيت إيل: مدينة على بعد أحد عشر ميلًا من أورشليم إلى الشمال، وهو بلد كان اسمه عند الفلسطينيين (لوزا) فسمَّاه يعقوب: بيت إيل، كما في الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التكوين) وغربي بلاد عاي (مدينة عبرانية تعرف الآن «الطبِّبة») وبني هنالك مذبحاً للرب.

وهم يطلقون المذبح على المسجد لأنهم يذبحون القرابين في مساجدهم. قال عمر بن أبي ربيعة:

دُميةٌ عند راهب قسيس صوّروها في مذبح المحراب

أي: مكان المذبح من المسجد، لأن المحراب هو محل التعبد، قال تعالى: ﴿وَهُوَ قَالِمُ يُمَكِّمِ فَى الْمِحْرَابِ﴾ [آل عمران: 39].

ولا شك أن مسجد إبراهيم هو الموضع الذي توخى داود عليه أن يضع عليه الخيمة وأن يبني عليه محرابه أو أوحى إليه الله بذلك، وهو الذي أوصى ابنه سليمان عليه أن يبني عليه المسجد، أي: الهيكل. وقد ذكر مؤرِّخو العبرانبين ومنهم (يوسيفوس) أن الجبل الذي سكنه إبراهيم بأرض كنعان اسمه (نابو)، وأنه هو الجبل الذي ابتنى عليه سليمان الهيكل وهو المسجد الذي به الصخرة.

وقصة بناء سليمان إياه مفصَّلة في سفر الملوك الأول من أسفار التوراة.

وقد انتابه التخريب ثلاث مرات:

أولاها: حين خرَّبه بختَنَصَّر ملك بابل سنة 578 قبل المسيح، ثم جدَّده اليهود تحت حكم الفرس.

الثانية: خرَّبه الرومان في مدة طيطوس بعد حروبٍ طويلةٍ بينه وبين اليهود وأعيد بناؤه، فأكمل تخريبه أدريانوس سنة 135 للمسيح وعفَّى آثاره فلم تبق منه إلا أطلال.

الثالثة: لما تنصَّرت الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين ملك الروم (بيزنطة) وصارت متصلبة في النصرانية، وأُشرب قلبُها بُغض اليهود بما تعتقده من قتلهم المسيح، كان مما اعتدت عليه حين زارت أورشليم أن أمرت بتعفية أطلال هيكل سليمان وأن ينقل ما بقي من الأساطين ونحوها فتبنى بها كنيسة على قبر المسيح المزعوم عندهم في موضع توسَّموا أن يكون هو موضع القبر (والمؤرخون من النصارى يشكُّون في كون ذلك المكان هو المكان الذي يُدَّعى أن المسيح دُفن فيه) وأن تسمِّيها كنيسة القيامة، وأمرت بأن يجعل موضع المسجد الأقصى مرمى أزبال البلد وقُماماته فصار موضع الصخرة مَزبلة تراكمت عليها الأزبال فغطتها وانحدرت على درجها.

ولما فتح المسلمون بقية أرض الشام في زمن عمر وجاء عمر بن الخطاب ليشهد فتح مدينة إيلياء (أب وهي المعروفة من قبلُ (أورشليم) وصارت تسمَّى إيلياء بكسر الهمزة وكسر اللام وكذلك كان اسمها المعروف عند العرب عندما فتح المسلمون فلسطين. وإيلياء اسم نبي من بني إسرائيل كان في أوائل القرن التاسع قبل المسيح. قال الفرزدق:

<sup>(1)</sup> انظر: «الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» في ذكر خراب المسجد الأقصى. ولم أقف على وجه تسمية أورشيلم باسم إيلياء المذكور، ولعله هو، سمِّي باسم المدينة المقدسة عندهم.

وبيتان بيتُ الله نحن ولاته وبيتٌ بأعلى إيلياء مشرَّف

وانعقد الصلح بين عمر وأهل تلك المدينة وهم نصارى. قال عمر لبطريق لهم اسمه «صفرونيوس»: «دلني على مسجد داود»، فانطلق به حتى انتهى إلى مكان الباب وقد انحدر الزبل على دَرَج الباب فتجشم عمر حتى دخل ونظر فقال: «الله أكبر، هذا والذي نفسي بيده مسجد داود الذي أخبرنا رسول الله ﷺ أنه أسري به إليه».

ثم أخذ عمر والمسلمون يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلها، ومضى عمر إلى جهة محراب داود فصلى فيه، ثم ارتحل من بلد القدس إلى فلسطين.

ولم يبن هنالك مسجداً إلى أن كان في زمن عبدالملك بن مروان أمر بابتداء بناء القبة على الصخرة وعمارة المسجد الأقصى. ووكل على بنائها رجاء بن حيوة الكندي أحد علماء الإسلام، فابتدأ ذلك سنة ست وستين، وكان الفراغ من ذلك في سنة ثلاث وسبعين.

كان عمر أول من صلَّى فيه من المسلمين وجعل له حرمة المساجد.

ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى في القرآن تسمية قرآنية اعتبر فيها ما كان عليه من قبل، لأن حكم المسجدية لا ينقطع عن أرض المسجد. فالتسمية باعتبار ما كان، وهي إشارة خفية إلى أنه سيكون مسجداً بأكمل حقيقة المساجد.

واستقبله المسلمون في الصلاة من وقت وجوبها المقارن ليلة الإسراء إلى ما بعد الهجرة بستة عشر شهراً. ثم نُسخ استقباله وصارت الكعبة هي القبلة الإسلامية.

وقد رأيت أن سائحاً نصرانياً اسمه (أركولف) زار القدس سنة 670م، أي: بعد خلافة عمر بأربع وثلاثين سنة، وزعم أنه رأى مسجداً بناه عمر على شكل مربع من ألواح وجذوع أشجار ضخمة وأنه يسع نحو ثلاثة آلاف(1).

والظاهر أن نسبة المسجد الأقصى إلى عمر بن الخطاب وهَم من أوهام النصارى اختلط عليهم كشف عمر موضع المسجد فظنوه بناء. وإذا صدق (أركولف) فيما ذكر من أنه رأى مكاناً مربعاً من ألواحٍ وعمد أشجار كان ذلك شيئاً أحدثه مسلمو البلاد لصيانة ذلك المكان عن الامتهان.

وقوله: ﴿ أَلذِ ع بَكرَّكُنَا حَوَّلَهُ ﴾ صفة للمسجد الأقصى. وجيء في الصفة بالموصولية

<sup>(1)</sup> مقال حرَّره عارف عارف في المجلة المسمَّاة: رسالة العلم بالمملكة الأردنية في عدد 2 من السنة 12 كانون الأول سنة 1968.

لقصد تشهير الموصوف بمضمون الصلة حتى كأن الموصوف مشتهر بالصلة عند السامعين. والمقصود: إفادة أنه مبارك حوله.

وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة في تكثير الفعل، مثل: عافاك الله.

والبركة: نماء الخير والفضل في الدنيا والآخرة بوفرة الثواب للمصلين فيه وبإجابة دعاء الداعين فيه. وقد تقدم ذكر البركة عند قوله تعالى: ﴿مُبَدِّرًا وَهُدَّى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فَي سورة اللهِ عَمْرانَ [96].

وقد وُصِف المسجد الحرام بمثل هذا في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلْذِهِ بِبَكَّةَ مُبْدَرًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا عمران: 96].

ووجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى في هذه الآية بذكر هذا التبريك أن شهرة المسجد الحرام بالبركة وبكونه مقام إبراهيم معلومة للعرب، وأما المسجد الأقصى فقد تناسى الناس ذلك كله، فالعرب لا علم لهم به، والنصارى عفّوا أثره من كراهيتهم لليهود، واليهود قد ابتعدوا عنه وأيسوا من عوده إليهم، فاحتيج إلى الإعلام ببركته.

و(حول) يدل على مكان قريب من مكان اسم ما أضيف (حول) إليه.

وكون البركة حوله كنايةً عن حصول البركة فيه بالأولى، لأنها إذا حصلت حوله فقد تجاوزت ما فيه؛ ففيه لطيفة التلازم، ولطيفة فحوى الخطاب، ولطيفة المبالغة بالتكثير. وقريبٌ منه قول زياد الأعجم:

إن السَّماحة والمروءة والندى في قبة ضُربت على ابن الحشرج

ولكلمة ﴿ حَوْلَهُ ﴾ في هذه الآية من حُسن الموقع ما ليس لكلمة (في) في بيت زياد، ذلك أن ظرفية (في) أعم. فقوله: (في قبة) كناية عن كونها في ساكن القبة، لكن لا تفيد انتشارها وتجاوزها منه إلى ما حوله.

وأسباب بركة المسجد الأقصى كثيرة كما أشارت إليه كلمة ﴿ مَوْلَهُ ﴾. منها أن واضعه إبراهيم عَلَيْ ﴿ ومنها ما لحقه من البركة بمن صلى به من الأنبياء من داود وسليمان ومن بعدهما من أنبياء بني إسرائيل، ثم بحلول الرسول عيسى عَلَيْ وإعلانه الدعوة إلى الله فيه وفيما حوله، ومنها بركة من دُفن حوله من الأنبياء، فقد ثبت أن قبري داود وسليمان حول المسجد الأقصى. وأعظم تلك البركات حلول النبي على فيه ذلك الحلول الخارق للعادة، وصلاته فيه بالأنبياء كلهم.

وقوله: ﴿ لِنُرِيدُ مِنْ ءَايَنِنَا ﴾ تعليل الإسراء بإرادة إراءة الآيات الربانية، تعليلٌ ببعض الحِكم التي لأجلها منح الله نبيه منحة الإسراء، فإن للإسراء حِكماً جمة تتضح من حديث

الإسراء المروي في «الصحيح». وأهمها وأجمعها إراءته من آيات الله تعالى ودلائل قدرته ورحمته، أي: لنريه من الآيات فيخبرهم بما سألوه عن وصف المسجد الأقصى.

ولام التعليل لا تفيد حصر الغرض من متعلقها في مدخولها.

وإنما اقتُصر في التعليل على إراءة الآيات لأن تلك العلة أعلق بتكريم المُسرَى به والعناية بشأنه، لأن إراءة الآيات تزيد يقين الرائي بوجودها الحاصل من قبل الرؤية. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ ثُرِكَ إِبْرُهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ الْأَنعام: 75].

فإن فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات أثبت من إدراك المدلولات البرهانية. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُعْيِ الْمُوَيِّ قَالَ أَوَلَمُ تُوْمِنٌ قَالَ بَلَى وَلَكِينِ لِيَطْمَيِنَ قَلْيِيمُ [البقرة: 260]. ولذلك لم يقل الله بعد هذا التعليل: أو لم يطمئن قلبك، لأن اطمئنان القلب متَّسِع المدى لا حد له، فقد أنطق الله إبراهيم عن حكمة نبوءة، وقد بادر محمداً على إراءة الآيات قبل أن يسأله إياها توفيراً في الفضل.

قال على بن حزم الظاهري وأجاد:

ولكن للعيان لطيفُ معنى له سأل المعايَنة الكليمُ

واعلم أن تقوية يقين الأنبياء من الحِكم الإلهية لأنهم بمقدار قوة اليقين يزيدون ارتقاء على درجة مستوى البشر والتحاقاً بعلوم عالم الحقائق ومساواة في هذا المضمار لمراتب الملائكة.

وفي تغيير الأسلوب من الغيبة التي في اسم الموصول وضميريه إلى التكلم في قوله: ﴿بَرَكَنَا﴾. . . و ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَئِنَا ﴾ سلوك لطريقة الالتفات المتبعة كثيراً في كلام البلغاء. وقد مضى الكلام على ذلك في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ في سورة الفاتحة [5].

والالتفات هنا امتاز بلطائف:

منها أنه لما استُحضرت الذات العلية بجملة التسبيح وجملة الموصولية صار مقام الغيبة مقام مشاهدة، فناسب أن يغير الإضمار إلى ضمائر المشاهدة وهو مقام التكلم.

ومنها الإيماء إلى أن النبي على عند حلوله بالمسجد الأقصى قد انتقل من مقام الاستدلال على عالم الغيب إلى مقام مصيره في عالم المشاهدة.

ومنها التوطئة والتمهيد إلى محمل معاد الضمير في قوله: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْسَمِيعُ الْسَمِيعُ الْسَمِيعُ الْسَمِيرُ ﴾، فيتبادر عود ذلك الضمير إلى غير من عاد إليه ضمير ﴿نريه﴾، لأن الشأن تناسق الضمائر، ولأن العود إلى الالتفات بالقرب ليس من الأحسن.

فقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ الأظهر أن الضميرين عائدان إلى النبي ﷺ. وقاله بعض المفسرين، واستقربه الطيبي، ولكن جمهرة المفسرين على أنه عائدٌ إلى الله تعالى. ولعل احتماله للمعنيين مقصود.

وقد تجيء الآيات محتملة عدة معان. واحتمالها مقصود تكثيراً لمعاني القرآن، ليأخذ كل منه على مقدار فهمه كما ذكرنا في المقدمة التاسعة. وأيًّا ما كان فموقع (إن) التوكيد والتعليل كما يؤذن به فصل الجملة عما قبلها.

وهي إما تعليل لإسناد فعل ﴿ زيه ﴾ إلى فاعله؛ وإما تعليل لتعليقه بمفعوله، فيفيد أن تلك الإراءة من باب الحكمة، وهي إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، فهي من إيتاء الحكمة من هو أهلها.

والتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى النبي ﷺ أوقع، إذ لا حاجة إلى تعليل إسناد فعل الله تعالى لأنه محقق معلوم. وإنما المحتاج للتعليل هو إعطاء تلك الإراءة العجيبة لمن شك المشركون في حصولها له ومن يحسبون أنه لا يطيقها مثله.

على أن الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللام وبضمير الفصل قصراً مؤكداً، وهو قصر موصوف على صفة قصراً إضافياً للقلب، أي: هو المدرك لما سمعه وأبصره لا الكاذبُ ولا المتوهم كما زعم المشركون. وهذا القصر يؤيد عود الضمير إلى النبي على لأنه المناسب للرد. ولا ينازع المشركون في أن الله سميعٌ وبصيرٌ إلا على تأويل ذلك بأنه المُسمع والمبصِر لرسوله الذي كذبتموه، فيؤول إلى تنزيه الرسول عن الكذب والتوهم.

ثم إن الصفتين على تقدير كونهما للنبي ﷺ هما على أصل اشتقاقهما للمبالغة في قوة سمعه وبصره وقَبولهما لتلقي تلك المشاهدات المدهشة، على حد قوله تعالى: ﴿مَا نَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طُنِّى ﴿ النجم: 12]، وقوله: ﴿ أَنْتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَكُ ۗ ﴿ النجم: 12].

وأما على تقدير كونهما صفتين لله تعالى، فالمناسب أن تؤوّلا بمعنى المُسمِع المُبصِر، أي: القادر على إسماع عبده وإبصاره. كما في قول عمرو بن معد يكرب:

أمن ريحانة الداعي السسميع

أي: المُسمع.

وقد اختلف السلف في الإسراء أكان بجسد رسول الله على من مكة إلى بيت المقدس، أم كان بروحه في رؤيا هي مشاهَدة روحانية كاملة ورؤيا الأنبياء حق.

والجمهور قالوا: هو إسراء بالجسد في اليقظة، وقالت عائشة ومعاوية والحسن البصري وابن إسحاق هي أنه إسراء بروحه في المنام ورؤيا الأنبياء وحي.

واستدل الجمهور بأن الامتنان في الآية وتكذيب قريش بذلك دليلان على أنه ما كان الإخبار به إلا على أنه بالجسد. واتفق الجميع على أن قريشاً استوصفوا من النبي على على على أنه بالمقدس وفي طريقه فوصفها لهم كما هي، ووصف لهم عيراً لقريش قافلة في طريقٍ معينٍ ويوم معينٍ فوجدوه كما وصف لهم.

ففي "صحيح البخاري" أن النبي على قال: "بينما أنا في المسجد الحرام بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل..." إلى آخر الحديث. وهذا أصح وأوضح مما روي في حديث آخر أن الإسراء كان من بيته أو كان من بيت أم هاني بنت أبي طالب أو من شعب أبي طالب.

والتحقيق حملُ ذلك على أنه إسراء آخر، وهو الوارد في حديث المعراج إلى السماوات وهو غير المراد في هذه الآية. فللنبي على كرامتان: أولاهما الإسراء وهو المذكور هنا، والأخرى المعراج وهو المذكور في حديث الصحيحين مطولًا وأحاديث غيره. وقد قيل: إنه هو المشار إليه في سورة النجم.

[2] ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْكِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآءِيلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

عطفٌ على جملة: ﴿ سُبْحَنَ الذِ عَلَيْ الإسراء: 1] إلخ فهي ابتدائية. والتقدير: الله أسرى بعبده محمد وآتى موسى الكتاب. فهما منتان عظيمتان على جزء عظيم من البشر. وهو انتقال إلى غرض آخر لمناسبة ذكر المسجد الأقصى، فإن أطوار المسجد الأقصى تمثل ما تطور به حال بني إسرائيل في جامعتهم من أطوار الصلاح والفساد، والنهوض والركود، ليعتبر بذلك المسلمون فيقتدوا أو يحذروا.

ولمناسبة قوله: ﴿ لِلْرِيهُ مِنْ اَيَكِنَا ﴾ [الإسراء: 1]، فإن من آيات الله التي أوتيها النبي على آية القرآن، فكان ذلك في قوة أن يقال: وآتيناه القرآن وآتينا موسى الكتاب أي: التوراة، كما يشهد به قوله بعد ذلك: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِ لِلتِهِ هِ اَقْوَمُ ﴾ أي: التوراة، كما يشهد به قوله بعد ذلك: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِ لِلتِهِ هِ اَقْوَمُ هُ وَ الإسراء: 9] أي: للطريقة التي هي أقوم من طريقة التوراة وإن كان كلاهما هدى، على ما في حالة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلًا ليرى من آيات الله تعالى من المناسبة لحالة موسى عَلَيْ حين أوتي النبوة، فقد أوتي النبوة ليلًا وهو سار بأهله من

أرض مدين إذ آنس من جانب الطور ناراً، ولحاله أيضاً حين أسرى إلى مناجاة ربه بآيات الكتاب.

والكتاب: هو المعهود إيتاؤه موسى عَلَيْتُلَا وهو التوراة. وضمير الغائب في ﴿جَعَلْنَهُ ﴾ للكتاب، والإخبار عنه بأنه هدى مبالغة لأن الهدى بسبب العمل بما فيه فجُعل كأنه نفس الهدى، كقوله تعالى في القرآن: ﴿هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 2].

وخص بني إسرائيل لأنهم المخاطبون بشريعة التوراة دون غيرهم، فالجعل الذي في قوله: ﴿وَبَعَلْنَهُ ﴿ هُو جعل التكليف. وهم المراد بـ «الناس في قوله: ﴿وَلُ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ﴾ [الأنعام: 91]، لأن الناس قد يطلق على بعضهم، على أن ما هو هدى لفريق من الناس صالح لأن ينتفع بهديه من لم يكن مخاطباً بكتابٍ آخر، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا أَلتَّوَرَكَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُ ﴾ [المائدة: 44].

وقرأ الجمهور: ﴿أَلَّا تَنَخِذُوا ﴿ بتاء الخطاب على الأصل في حكاية ما يحكى من الأقوال المتضمنة نهياً، فتكون (أن) تفسيرية لما تضمَّنه لفظ (الكتاب) من معنى الأقوال، ويكون التفسير لبعض ما تضمَّنه الكتاب اقتصاراً على الأهم منه وهو التوحيد. وقرأ أبو عمرو وحده ـ بياء الغيبة ـ على اعتبار حكاية القول بالمعنى، أو تكون (أن) مصدرية مجرورة بلام محذوفة حذفا مطرداً، والتقدير: آتيناهم الكتاب لئلا يتخذوا من دوني وكيلًا.

والوكيل: الذي تفوض إليه الأمور. والمراد به الرب، لأنه يتكل عليه العباد في شؤونهم، أي: أن لا تتخذوا شريكاً تلجؤون إليه. وقد عُرف إطلاق الوكيل على الله في لغة بني إسرائيل كما حكى الله عن يعقوب وأبنائه: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ أَللَهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ اللهِ اللهِ عَن يعقوب وأبنائه: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ أَللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ اللهِ اللهِ عَن يعقوب وأبنائه: ﴿ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ أَللهُ عَلَى مَا نَقُولُ اللهِ اللهِ عَن يعقوب وأبنائه الله عن الله على الله عن يعقوب وأبنائه الله عن الله عن الله عن يعقوب وأبنائه الله عن ا

## [3] ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُورٌا ﴿ ١٠٠٠ .

يجوز أن يكون اعتراضاً في آخر الحكاية ليس داخلًا في الجملة التفسيرية. فانتصاب وُذُرِّيَّة ولا على الاختصاص لزيادة بيان بني إسرائيل بياناً مقصوداً به التعريض بهم إذ لم يشكروا النعمة. ويجوز أن يكون من تمام الجملة التفسيرية، أي: حال كونهم ذرية من حملنا مع نوح عَلَيْتُلِيْ ، أو ينتصب على النداء بتقدير النداء، أي: يا ذرية من حملنا مع نوح ؟ مقصوداً به تحريضهم على شكر نعمة الله واجتناب الكفر به باتخاذ شركاء دونه.

والحمل: وضع شيء على آخر لنقله، والمراد الحمل في السفينة كما قال: ﴿ مَلْنَكُمْ فِي الْجَافِةِ : 11]، أي: ذرية من أنجيناهم من الطوفان مع نوح عَلَيْتُهِ.

وجملة: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبِدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: 3] مفيدة تعليل النهي عن أن يتخذوا من دون الله وكيلًا، لأن أجدادهم حملوا مع نوح بنعمة من الله عليهم لنجاتهم من الغرق، وكان نوح عبداً شكوراً والذين حملوا معه كانوا شاكرين مثله، أي: فاقتدوا بهم ولا تكفروا نعم الله.

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من تمام الجملة التفسيرية فتكون مما خاطب الله به بني إسرائيل، ويحتمل أنها مذيلة لجملة: ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ ﴿ فَيكون خطاباً لأهل القرآن.

واعلم أن في اختيار وصفهم بأنهم ذرية من حمل مع نوح عَلَيْتُلا معاني عظيمة من التذكير والتحريض والتعريض، لأن بني إسرائيل من ذرية سام بن نوح وكان سام ممن ركب السفينة.

وإنما لم يقل ذرية نوح مع أنهم كذلك قصداً لإدماج التذكير بنعمة إنجاء أصولهم من الغرق.

وفيه تذكير بأن الله أنجى نوحاً ومن معه من الهلاك بسبب شكره وشكرهم تحريضاً على الائتساء بأولئك.

وفيه تعريض بأنهم إن أشركوا ليوشكن أن ينزل بهم عذابٌ واستئصال، كما في قوله: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ بِاهْبِطُ بِسَلَمِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدٍ مِّمَّن مَعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُم مِّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

وفيه أن ذرية نوح كانوا شقين: شقٌ بارٌ مطيع، وهم الذين حملهم معه في السفينة، وشقّ متكبرٌ كافرٌ وهو ولده الذي غرق، فكان نوح عَلَيْتَهِ مثلًا لأبي فريقين. وكان بنو إسرائيل من ذرية الفريق البار، فإن اقتدوا به نجوا وإن حادوا فقد نزعوا إلى الفريق الآخر فيوشك أن يهلكوا.

وهذا التماثل هو نكتة اختيار ذكر نوح من بين أجدادهم الآخرين مثل إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب عَلَيْتِيْلِا، لفوات هذا المعنى في أولئك.

وقد ذكر في هذه السورة استئصال بني إسرائيل مرتين بسبب إفسادهم في الأرض وعلوهم مرتين وأن ذلك جزاء إهمالهم وعد الله نوحاً عَلَيْتُلا حينما نجّاه.

وتأكيد كون نوح ﴿كَانَ عَبِدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: 3]، بحرف (إن) تنزيلٌ لهم منزلة من يجهل ذلك؛ إما لتوثيق حملهم على الاقتداء به إن كانت الجملة خطاباً لبني إسرائيل من تمام الجملة التفسيرية، وإما لتنزيلهم منزلة من جهل ذلك حتى تورطوا في الفساد فاستأهلوا الاستئصال وذهاب ملكهم، لينتقل منه إلى التعريض بالمشركين من العرب بأنهم

غير مقتدين بنوح لأن مثلهم ومثل بني إسرائيل في هذا السياق واحد في جميع أحوالهم، فيكون التأكيد منظوراً فيه إلى المعنى التعريضي.

ومعنى كون نوح ﴿عَبْدَا﴾ أنه معترف لله بالعبودية غير متكبر بالإشراك، وكونه ﴿شَكُورٌا﴾، أي: شديداً لشكر الله بامتثال أوامره. وروي أنه كان يكثر حمد الله.

والاقتداء بصالح الآباء مجبولة عليه النفوس ومحل تنافس عند الأمم بحيث يعد خلاف ذلك كمثير للشك في صحة الانتساب.

وكان نوح عَلَيْمَا مثلًا في كمال النفس وكانت العرب تعرف ذلك وتنبعث على الاقتداء به. قال النابغة:

فألفيت الأمانة لم تحنها كندلك كان نوح لا يخون

[4، 5] ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ فِي الْكِنَابِ لَنُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوَّا كَانُو لَا الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوَّا كَانُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا عُلُوَّا كَانَ الدِّيكَرِّ وَكَانَ وَعَدًا مَفْعُولًا فَيْ .

عطف على جملة: ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ﴾ [الإسراء: 2]، أي: آتينا موسى الكتاب هدى، وبيَّنا لبني إسرائيل في الكتاب ما يحل بهم من جراء مخالفة هدي التوراة إعلاماً لهذه الأمة بأن الله لم يدخر أولئك إرشاداً ونصحاً، فالمناسبة ظاهرة.

والقضاء بمعنى الحكم وهو التقدير، ومعنى كونه في الكتاب: أن القضاء ذكر في الكتاب. وتعدية ﴿قضينا﴾ بحرف (إلى) لتضمين ﴿قضينا﴾ معنى (أبلغنا)، أي: قضينا وأنهينا، كقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَثْرَ﴾ في سورة الحجر [66]. فيجوز أن يكون المراد بـ (الكتاب) كتاب التوراة والتعريف للعهد لأنه ذكر الكتاب آنفاً، ويوجد في مواضع، منها ما هو قريب مما في هذه الآية لكن بإجمال (انظر: الإصحاح 26، والإصحاح 28، والإصحاح 30)، فيكون العدول عن الإضمار إلى إظهار لفظ (الكتاب) لمجرد الاهتمام.

ويجوز أن يكون الكتاب بعض كتبهم الدينية. فتعريف (الكتاب) تعريف الجنس وليس تعريف الحاب المذكور آنفاً في قوله: ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ المذكور آنفاً في قوله: ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ أَسْعِر بأنه كتابٌ آخر من كتبهم، وهو الْكِتَابِ أَسْعِر بأنه كتابٌ آخر من كتبهم، وهو الأسفار المسمَّاة بكتب الأنبياء: أشعياء، وأرميا، وحزقيال، ودانيال، وهي في الدرجة الثانية من التوراة. وكذلك كتاب النبي ملاخي.

والإفساد مرتين ذُكر في كتاب أشعياء وكتاب أرمياء.

ففي كتاب أشعياء نذارات في الإصحاح الخامس والعاشر. وأولى المرتين مذكورة في كتاب أرمياء في الإصحاح الثاني والإصحاح الحادي والعشرين وغيرهما. وليس المراد بلفظ الكتاب كتاباً واحداً فإن المفرد المعرف \_ بلام الجنس \_ يراد به المتعدد. وعن ابن عباس: الكتاب أكثر من الكتب. ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة وكتب الأنبياء، ولذلك أيضاً وقع بالإظهار دون الإضمار.

وجملة: ﴿ لَنُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ إلى قوله: ﴿ حَصِيرًا ﴾ مبنية لجملة: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ فِي الْجَمِلة مانعة من أن يكون المراد بالكتاب في قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ فِي الْكِنَبِ ﴾ اللوح المحفوظ أو كتاب الله، أي: علمه.

وهذه الآية تشير إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم من أمتين عظيمتين: حوادث بينهم وبين البابليين، وحوادث بينهم وبين الرومانيين. فانقسمت بهذا الاعتبار إلى نوعين: نوع منهما تندرج فيه حوادثهم مع البابليين، والنوع الآخر حوادثهم مع الرومانيين، فعبر عن النوعين بمرتين لأن كل مرة منهما تحتوي على عدة ملاحم.

فالمرة الأولى هي مجموع حوادث متسلسلة تسمى في التاريخ بالأسر البابلي وهي غزوات (بختنصر) ملك بابل وأشور بلاد أورشليم. والغزو الأول كان سنة 606 قبل المسيح، أسر جماعات كثيرة من اليهود ويسمَّى الأسر الأول. ثم غزاهم أيضاً غزواً يسمَّى الأسر الثاني، وهو أعظم من الأول، كان سنة 508 قبل المسيح، وأسر ملك يهوذاً وجمعاً غفيراً من الإسرائيليين وأخذ الذهب الذي في هيكل سليمان وما فيه من الآنية النفيسة.

والأسر الثالث المُبير سنة 588 قبل المسيح غزاهم (بختنصر) وسبى كل شعب يهوذا، وأحرق هيكل سليمان، وبقيت أورشليم خراباً يباباً. ثم أعادوا تعميرها كما سيأتي عند قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرِّ عَلَيْهِمُ ﴾ [الإسراء: 6].

وأما المرة الثانية فهي سلسلة غزوات الرومانيين بلادَ أورشليم. وسيأتي بيانها عند قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ﴾ [الإسراء: 6] الآية.

وإسناد الإفساد إلى ضمير بني إسرائيل مفيد أنه إفساد من جمهورهم بحيث تعد الأمة كلها مُفسدة وإن كانت لا تخلو من صالحين.

والعلو في قوله: ﴿وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًّا﴾ مجاز في الطغيان والعصيان كقوله: ﴿إِنَ

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ [القصص: 4]، وقوله: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينِّ [الدخان: 31]، وقوله: ﴿أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنُونِي مُسْلِمِينٌ ﴿ [النمل: 31]، تشبيها للتكبر والطغيان بالعلو على الشيء لامتلاكه تشبيه معقول بمحسوس.

وأصل ﴿ وَلِنَعْلُنَّ ﴾ لتعلُّؤونَنِّ. وأصل ﴿ لَنُفْسِدُنَّ ﴾ لتفسدونن.

والوعد: مصدر بمعنى المفعول، أي: موعود أولى المرتين، أي: الزمان المقدر لحصول المرة الأولى من الإفساد والعلو، كقوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِّهِ جَعَلَهُ دُكًا ﴾ [الكهف: 98].

ومثل ذلك قوله: ﴿ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴾ [الإسراء: 5] أي: معمولًا ومنفذاً.

وإضافة ﴿وَعَدُ ﴾ إلى ﴿أُولَنهُمَا ﴾ بيانية، أي: الموعود الذي هو أولى المرتين من الإفساد والعلو.

والبعث مستعمل في تكوين السير إلى أرض إسرائيل وتهيئة أسبابه حتى كأن ذلك أمر بالمسير إليهم كما مر في قوله: ﴿ لَيَبَّعَثَنَّ عَلَيْهِم إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَكُمَةِ مَنْ يَسُومُهُم سُوّءَ الْقَدَابِّ ﴾ في سورة الأعراف [167]، وهو بعث تكوين وتسخير لا بعث بوحي وأمر.

وتعدية ﴿بَعَثْنَا﴾ بحرف الاستعلاء لتضمينه معنى التسليط كقوله: ﴿لَيَبَعَٰثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ ﴾ [الأعراف: 167].

والعباد: المملوكون، وهؤلاء عباد مخلوقية، وأكثر ما يقال: عباد الله. ويقال: عبيد، بدون إضافة، نحو: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: 46]، فإذا قصد المملوكون بالرق قيل: عبيد، لا غير. والمقصود بعباد الله هنا الأشوريون أهل بابل وهم جنود بختصر.

والبأس: الشوكة والشدة في الحرب. ووصفه بالشديد لقوته في نوعه كما في آية سورة سليمان [النمل: 33]: ﴿قَالُواْ خَنُ أُولُواْ فَوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ﴾.

وجملة: ﴿فَجَاسُواْ﴾ عطف على ﴿بَعَثْنَا﴾ فهو من المقضي في الكتاب. والجَوس: التخلل في البلاد وطرقها ذهاباً وإياباً لتتبع ما فيها. وأريد به هنا تتبع المقاتلة، فهو جَوسُ مَضرَّة وإساءة بقرينة السياق.

و ﴿ خِلَالَ ﴾ اسم جاء على وزن الجموع ولا مفرداً له، وهو وسط الشيء الذي يتخلل منه. قال تعالى : ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدَقَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ [الروم: 48].

والتعريف في ﴿ الدِّيكَارِّ ﴾ تعريف العهد، أي: دياركم، وذلك أصل جعل (ال) عوضاً عن المضاف إليه. وهي ديار بلد أورشليم فقد دخلها جيش بختنصر وقتل الرجال وسبى،

وهدم الديار، وأحرق المدينة وهيكل سليمان بالنار. ولفظ (الديار) يشمل هيكل سليمان لأنه بيت عبادتهم، وأسر كل بني إسرائيل وبذلك خلت بلاد اليهود منهم. ويدل لذلك قوله في الآية الآتية: ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمُسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ ﴾ [الإسراء: 7].

[6، 7] ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثُرُ وَإِنْ أَسَائَمُ فَلَهَّا ﴾.

عطف جملة: ﴿فَجَاسُواْ﴾ [الإسراء: 5] فهو من تمام جواب ﴿إِذَا﴾ من قوله: ﴿فَإِذَا مَا مُا مَا مُا مُا مُا مُعَدُ أُولَنَهُما ﴾ [الإسراء: 5]. ومن بقية المقضي في الكتاب، وهو ماض لفظاً مستقبل معنى، لأن (إذا) ظرف لما يُستقبل. وجيء به في صيغة الماضي لتحقيق وقوع ذلك.

والمعنى: نبعث عليكم عباداً لنا فيجوسون ونرد لكم الكرة عليهم ونمددكم بأموال وبنين ونجعلكم أكثر نفيراً.

و(ثم) تفيد التراخي الرتبي والتراخي الزمني معاً.

والرد: الإرجاع. وجيء بفعل ﴿رَدَدُنا﴾ ماضياً جرياً على الغالب في جواب (إذا) كما جاء شرطها فعلًا ماضياً في قوله: ﴿فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَنَهُمَا بَعَثْنَا﴾ [الإسراء: 5] أي: إذا يجيء يبعث.

والكُرَّة: الرجعة إلى المكان الذي ذهب منه.

فقوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ ظرف مستقر هو حال من ﴿ أَلْكَرَّهَ ﴾، لأن رجوع بني إسرائيل إلى أورشليم كان بتغلُّب ملك فارس على ملك بابل.

وذلك أن بني إسرائيل بعد أن قضوا نيفاً وأربعين سنة في أسر البابليين وتابوا إلى الله وندموا على ما فرط منهم سلَّط الله ملوك فارس على ملوك بابل الأشوريين، فإن الملك كُورش ملك فارس حارب البابليين وهزمهم فضعُف سلطانهم، ثم نزل بهم داريوس ملك فارس وفتح بابل سنة 538 قبل المسيح، وأذن لليهود في سنة 530 قبل المسيح أن يرجعوا إلى أورشليم ويجددوا دولتهم. وذلك نصرٌ انتصروه على البابليين إذ كانوا أعواناً للفرس عليهم.

والوعد بهذا النصر ورد أيضاً في كتاب أشعيا في الإصحاحات: العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، وغيرها، وفي كتاب أرميا في الإصحاح الثامن والعشرين والإصحاح التاسع والعشرين.

وقوله: ﴿ وَأَمَّدَدَّنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثُرُ نَفِيرًا ﴾.

هو من جملة المقضي الموعود به. ووقع في الإصحاح التاسع والعشرين من كتاب

أرمياء: «هكذا قال الرب إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيتُه من أورشليم إلى بابل: ابنوا بيوتاً واسكنوا، واغرسوا جنات، وكلوا ثمرها، خذوا نساء ولدوا بنين وبنات، وأكثروا هناك ولا تقلُّوا».

و ﴿ نَفِيرٌ ﴾ تمييز لـ ﴿ أَكُثَرَ ﴾ فهو تبيين لجهة الأكثرية ، والنفير: اسم جمع للجماعة التي تنفر مع المرء من قومه وعشيرته ، ومنه قول أبي جهل: «لا في العير ولا في النفير».

والتفضيل في ﴿أَكُثُرَ﴾ تفضيل على أنفسهم، أي: جعلناكم أكثر مما كنتم قبل الجلاء، وهو المناسب لمقام الامتنان. وقال جمعٌ من المفسرين: أكثر نفيراً من أعدائكم الذين أخرجوكم من دياركم، أي: أفنى معظم البابليين في الحروب مع الفرس حتى صار عدد بنى إسرائيل في بلاد الأسر أكثر من عدد البابليين.

وقوله: ﴿إِنَّ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأتُمُ فَلَهَا ﴾ من جملة المقضي في الكتاب مما خوطب به بنو إسرائيل، وهو حكاية لما في الإصحاح التاسع والعشرين من كتاب أرمياء: «صلوا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام».

وفي الإصحاح الحادي والثلاثين: «يقول الرب: أزرعُ بيت إسرائيل وبيت يهوذا ويكون كما سهرتُ عليهم للاقتلاع والهدم والقرض والإهلاك، كذلك أسهر عليهم للبناء والغرس في تلك الأيام لا يقولون: الآباء أكلوا حصرماً وأسنان الأبناء ضرست بل كل واحد يموت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم تضرسُ أسنانُه».

ومعنى ﴿إِنَّ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ﴿ النا نرد لكم الكرَّة لأجل التوبة وتجدد الجيل وقد أصبحتم في حالة نعمة، فإن أحسنتم كان جزاؤكم حسناً وإن أسأتم أسأتم لأنفسكم، فكما أهلكنا مَن قبلكم بذنوبهم فقد أحسنا إليكم بتوبتكم فاحذروا الإساءة كيلا تصيروا إلى مصير مَن قبلكم.

وإعادة فعل ﴿ أَحْسَنتُمْ ﴾ تنويهٌ، فلم يقل: إن أحسنتم فلأنفسكم. وذلك مثل قول الأحوص:

فإذا ترول ترول عن مُتخمط تُحمد الأقران

قال أبو الفتح ابن جني في شرح بيت الأحوص في الحماسة: إنما جاز أن يقول (فإذا تزول تزول) لِما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفادة منه الفائدة. ومثله قول الله تعالى: ﴿ مَ وُلِآءِ الذِينَ أَغُوبَنَا أَغُوبَنَا أَغُوبَنَا كُمَا غَوَيَنَا ﴾ [القصص: 63]، ولو قال: هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم لم يفد القول شيئاً كقولك: الذي ضربتُه ضربتُه. وقد كان أبو علي

امتنع في هذه الآية مما أخذناه (في الأصل أجزناه) غير أن الأمر فيها عندي على ما عرَّفتُك» اهـ.

والظاهر أن امتناع أبي علي من ذلك في هذه الآية أنه يرى جواز أن تكون ﴿ أَغْرَبُنَكُم ﴾ تأكيداً لـ ﴿ أَغْرَبُنَك ﴾ ، وقوله: ﴿ كُمَا عَوَيْنًا ﴾ استئنافاً بيانياً ، لأن اسم الموصول مسند إلى مبتدأ وهو اسم الإشارة فتم الكلام بذلك ، بخلاف بيت الأحوص ومثال ابن جني: الذي ضربته ضربته ، فيرجع امتناع أبي علي إلى أن ما أخذه ابن جني غير متعين في الآية تعينه في بيت الأحوص.

وأسلوب إعادة الفعل عند إرادة تعلق شيء به أسلوب عربي فصيح يُقصد به الاهتمام بذلك الفعل. وقد تكرر في القرآن، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَكُوا كِينٌ قَلْهُ [الشعراء: 130]، وقال: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّقِو مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: 72].

وقوله: ﴿إِنَّ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۗ جاء على طريقة التجريد بأن جعلت نفس المحسن كذات يحسن لها. فاللام لتعدية فعل ﴿أَحْسَنتُمْ ﴾، يقال: أحسنت لفلان.

وكذلك قوله: ﴿وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهُ ﴾ فقوله ﴿فَلَهُ ﴿ متعلق بفعل محذوف بعد فاء الجواب، تقديره: أسأتم لها. وليس المجرور بظرف مستقر خبراً عن مبتدأ محذوف يدل عليه فعل ﴿أَسَأَتُمُ ﴾ لأنه لو كان كذلك لقال: فعليها، كقوله في سورة فصلت: ﴿مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِدٌ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهُ ﴾ [فصلت: 46].

ووجه المخالفة بين أسلوب الآيتين أن آية فصلت ليس فيها تجريد، إذ التقدير فيها: فعمله لنفسه وإساءته عليها، فلما كان المقدر اسماً كان المجرور بعده مستقراً غير حرف تعدية. فجرى على ما يقتضيه الإخبار من كون الشيء المخبر عنه نافعاً فيخبر عنه بمجرور باللام، أو ضاراً يخبر عنه بمجرور بـ (إلى)، وأما آية الإسراء ففعل «أحسنتم وأسأتم» الواقعان في الجوابين مقتضيان التجريد فجاءا على أصل تعديتهما باللام لا لقصد نفع ولا ضر.

[7، 8] ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَشْتَعُواْ وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوْلَ مَرَّةٍ وَلِيُدَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَشِيرًا ﴿ عَسَىٰ رَبُكُو اَنْ يَرْحَكُمٌ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللّهُ اللَّهُ اللل

تفريع على قوله: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهُ ۗ [الإسراء: 7]، إذ تقدير الكلام: فإذا أسأتم وجاء وعد المرة الآخرة.

وقد حصل بهذا التفريع إيجازٌ بديعٌ قضاءً لحق التقسيم الأول في قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ

وَعُدُ أُولِنَهُمَا﴾ [الإسراء: 5]، ولحق إفادة ترتب مجيء وعد الآخرة على الإساءة، ولو عطفَ بالواو كما هو مقتضى ظاهر التقسيم إلى مرتين فاتت إفادة الترتب والتفرع.

و ﴿ أَلْآخِرَةِ ﴾ صفة لمحذوف دل عليه قوله: ﴿ مَرَّزَيَّنِ ﴾. أي: وعد المرة الآخرة. وهذا الكلام من بقية ما قضي في الكتاب بدليل تفريعه بالفاء.

والآخرة ضد الأولى.

ولامات «ليسوءوا، وليدخلوا، وليتبروا» للتعليل، وليست للأمر لاتفاق القراءات المشهورة على كسر اللامين الثاني والثالث، ولو كانا لامي أمر لكانا ساكنين بعد واو العطف، فيتعين أن اللام الأول لام أمر<sup>(1)</sup> لا لام جر. والتقدير: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عباداً لنا ليسوءوا وجوهكم إلخ.

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿لِيَشْتُواْ﴾ بضمير الجمع مثل أخواته الأفعال الأربعة. والضمائر راجعة إلى محذوف دل عليه لام التعليل في قوله: ﴿وَعَدُ أُولَاهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمُ مَا دل عليه قوله في: ﴿وَعَدُ أُولَاهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمُ عَبَادًا لَنَا﴾ [الإسراء: 5].

فالتقدير: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عباداً لنا ليسوءوا وجوهكم. وليست عائدة إلى قوله: ﴿وَيَدُ أُولَنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا عَائدة إلى قوله: ﴿وَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَنَ أُولِي قَلِهِ اللّهِ سَدِيدِ ﴾ [الإسراء: 5]، لأن الذين أساءوا ودخلوا المسجد هذه المرة أمة غير الذين جاسوا خلال الديار حسب شهادة التاريخ وأقوال المفسرين كما سيأتي.

وقرأ ابن عامر، وحمزة، وأبو بكر عن عاصم، وخلف ﴿ليسوء﴾ بالإفراد والضمير لله تعالى. وقرأ الكسائي ﴿لنسوء﴾ بنون العظمة. وتوجيه هاتين القراءتين من جهة موافقة رسم المصحف أن الهمزة المفتوحة بعد الواو قد ترسم بصورة ألف، فالرسم يسمح بقراءة واو الجماعة على أن يكون الألف ألف الفرق، وبقراءتي الإفراد على أن الألف علامة الهمزة.

وضميرا (ليسوءوا وليدخلوا) عائدان إلى ﴿عِبَادًا لَّنا﴾ [الإسراء: 5] باعتبار لفظه لا باعتبار ماصدق المعاد، على نحو قولهم: عندي درهم ونصفه، أي: نصف صاحب اسم درهم، وذلك تعويل على القرينة لاقتضاء السياق بُعد الزمن بين المرتين: فكان هذا الإضمار من الإيجاز.

<sup>(1)</sup> انظر أول الفقرة وما يجيء بعد في الفقرة الموالية (الناشر).

وضمير ﴿كَمَا دَخَلُوهُ﴾ [الإسراء: 7]، عائدٌ إلى العباد المذكور في ذكر المرة الأولى بقرينة اقتضاء المعنى مراجع الضمائر كقوله تعالى: ﴿وَأَنَارُوا الْأَرْضُ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرَ مِمّا عَمَرُوهَا﴾ [الروم: 9]، وقول عباس بن مرداس:

عُدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا فالسياق دال على معاد (أحرزوا) ومعاد (جمّعوا).

وسَوْء الوجوه: جَعل المساءة عليها، أي: تسليط أسباب المساءة والكآبة عليكم حتى تبدو على وجوهكم، لأن ما يخالج الإنسان من غمِّ وحزنٍ، أو فرحٍ ومسرةٍ يظهر أثره على الوجه دون غيره من الجسد، كقول الأعشى:

وأقددِم إذا ما أعين الناس تَفْرق

أراد: إذا ما تفرق الناس وتظهر علامات الفرق في أعينهم.

ودخول المسجد دخول غزو بقرينة التشبيه في قوله: ﴿كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ﴾ المراد منه قوله: ﴿فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ﴾ [الإسراء: 5].

والتتبير: الإهلاك والإفساد.

و ﴿مَا عَكَوْا﴾ موصول هو مفعول (يتبروا)، وعائد الصلة محذوف لأنه متصل منصوب، والتقدير: ما علوه، والعلو علو مجازي وهو الاستيلاء والغلب.

ولم يعدهم الله في هذه المرة إلا بتوقع الرحمة دون رد الكرة، فكان إيماء إلى أنهم لا مُلك لهم بعد هذه المرة. وبهذا تبين أن المشار إليه بهذه المرة الآخرة هو ما اقترفه اليهود من المفاسد والتمرد وقتل الأنبياء والصالحين والاعتداء على عيسى وأتباعه، وقد أنذرهم النبي ملَّاخي في الإصحاحين الثالث والرابع من كتابه وأنذرهم زكرياء ويحيى وعيسى (1) فلم يرعووا فضربهم الله الضربة القاضية بيد الرومان.

وبيان ذلك: أن اليهود بعد أن عادوا إلى أورشليم وجدَّدوا ملكهم ومسجدهم في زمن (داريوس) وأطلق لهم التصرف في بلادهم التي غلبهم عليها البابليون وكانوا تحت نفوذ مملكة فارس، فمكثوا على ذلك مائتي سنة من سنة 530 إلى سنة 330 قبل المسيح، ثم أخذ ملكهم في الانحلال بهجوم البطالسة ملوك مصر على أورشليم فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة 166 قبل المسيح إذ قام قائد من إسرائيل اسمه (ميثيا) وكان من اللاويين فانتصر لليهود وتولى الأمر عليهم وتسلسل الملك بعده في أبنائه في زمنٍ مليءٍ

<sup>(1)</sup> انظر: الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس الحواري.

بالفتن إلى سنة أربعين قبل المسيح.

دخلت المملكة تحت نفوذ الرومانيين وأقاموا عليها أمراء من اليهود كان أشهرهم (هيرودوس) ثم تمردوا للخروج على الرومانيين، فأرسل قيصر رومية القائد (سيسيانوس) مع ابنه القائد (طيطوس) بالجيوش في حدود سنة أربعين بعد المسيح فخرّبت أورشليم واحترق المسجد، وأسر (طيطوس) نيفاً وتسعين ألفاً من اليهود، وقتل من اليهود في تلك الحروب نحو ألف ألف، ثم استعادوا المدينة وبقي منهم شرذمة قليلة بها إلى أن وافاهم الإمبراطور الروماني (أدريانوس) فهدمها وخربها ورمى قناطير الملح على أرضها كيلا تعود صالحة للزراعة، وذلك سنة 135 للمسيح. وبذلك انتهى أمر اليهود وانقرض، وتفرقوا في الأرض ولم تخرج أورشليم من حكم الرومان إلا حين فتحها المسلمون في زمن عمر بن الخطاب سنة 16 صلحاً مع أهلها وهي تسمى يومئذٍ (إيلياء).

وقوله: ﴿وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدِّنًا﴾ يجوز أن تكون الواو عاطفة على جملة: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَنَّ وَقَرَّهُ عَطف الترهيب على الترغيب.

ويجوز أن تكون معترضة والواو اعتراضية. والمعنى: بعد أن يرحمكم ربكم ويؤمنكم في البلاد التي تلجأون إليها، إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى عقابكم، أي: عدنا لمثل ما تقدم من عقاب الدنيا.

وجملة: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنِهِ بِنَ حَصِيرًا ﴾ عطف على جملة: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَنْ يَرْحَمُّكُمٌ ﴾ الإفادة أن ما ذكر قبله من عقاب إنما هو عقاب دنيوي وأن وراءه عقاب الآخرة.

وفيه معنى التذييل لأن التعريف في ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ يعم المخاطبين وغيرهم. ويومئ هذا إلى أن عقابهم في الدنيا ليس مقصوراً على ذنوب الكفر بل هو منوطٌ بالإفساد في الأرض وتعدي حدود الشريعة. وأما الكفر بتكذيب الرسل فقد حصل في المرة الآخرة فإنهم كذَّبوا عيسى، وأما في المرة الأولى فلم تأتهم رسل ولكنهم قتلوا الأنبياء مثل أشعياء، وأرمياء، وقتل الأنبياء كُفر.

والحصير: المكان الذي يُحصر فيه فلا يستطاع الخروج منه، فهو إما فعيل بمعنى فاعل، وإما بمعنى مفعول على تقدير متعلق، أي: محصور فيه.

[9، 10] ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِے لِلتِے هِ َ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ قُلُ وَأَنَّ ٱلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ قُلُ وَأَنَّ ٱلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ قُلُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّا الللللَّالَةُ اللَّاللَّا اللللللَّاللَّال

استئنافٌ ابتدائيٌ عاد به الكلام إلى الغرض الأهم من هذه السورة وهو تأييد

النبي على الآيات والمعجزات، وإيتاؤه الآيات التي أعظمها آية القرآن كما قدمناه عند قوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِئْبَ ﴿ [الإسراء: 2]. وأُعقب ذلك بذكر ما أنزل على بني إسرائيل من الكتب للهدى والتحذير، وما نالهم من جرَّاء مخالفتهم ما أمرهم الله به، ومن عدولهم عن سنن أسلافهم من عهد نوح. وفي ذلك فائدة التحذير من وقوع المسلمين فيما وقع فيه بنو إسرائيل، وهي الفائدة العظمى من ذكر قصص القرآن، وهي فائدة التاريخ.

وتأكيد الجملة مراعى فيه حال بعض المخاطبين وهم الذين لم يذعنوا إليه، وحال المؤمنين من الاهتمام بهذا الخبر، فالتوكيد مستعمل في معنييه دفع الإنكار والاهتمام، ولا تعارض بين الاعتبارين.

وقوله: ﴿هَاذَا أَلْقُرُءَانَ﴾ إشارة إلى الحاضر في أذهان الناس من المقدار المنزل من القرآن قبل هذه الآية.

وبينت الإشارة بالاسم الواقع بعدها تنويهاً بشأن القرآن.

وقد جاءت هذه الآية تنفيساً على المؤمنين من أثر القصص المهولة التي قُصَّت عن بني إسرائيل وما حل بهم من البلاء مما يثير في نفوس المسلمين الخشية من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، فأُخبروا بأن في القرآن ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل إذ هو يهدي للطريق التي هي أقوم مما سلكه بنو إسرائيل، ولذلك ذكر مع الهداية بشارة المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ونذارة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وفي التعبير بـ ﴿لِلتِ المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ونذارة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وفي التعبير بـ ﴿لِلتِ هِي المَوْمَنِي تعقيب الرهبة بالرغبة وعكسه.

و (التي هِ أَقَوَمُ صفة لمحذوف دل عليه (يَهْدِ )، أي: للطريق التي هي أقوم، لأن الهداية من ملازمات السير والطريق، أو للملة الأقوم، وفي حذف الموصوف من الإيجاز من جهة ومن التفخيم من جهة أخرى ما رجح الحذف على الذكر.

والأقوم: تفضيل القويم. والمعنى: أنه يهدي للتي هي أقوم من هدى كتاب بني إسرائيل الذي في قوله: ﴿وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِ إِسَرَاءِلَ﴾ [الإسراء: 2]. ففيه إيماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم، لأن القرآن جاء بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول حائل، ولا يغادر مسلكاً إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكه إليها تحريضاً أو تحذيراً، بحيث لا يعدم المتدبر في معانيه اجتناء ثمار أفنانه، وبتلك الأساليب التي لم تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقة التي يهدي إلى سلوكها أقوم من الطرائق الأخرى وإن كانت الغاية المقصود الوصول إليها واحدة.

وهذا وصف إجمالي لمعنى هدايته إلى التي هي أقوم لو أريد تفصيله لاقتضى أسفاراً، وحسبك مثالًا لذلك أساليب القرآن في سد مسالك الشرك بحيث سلمت هذه الآية في جميع أطوارها من التخليط بين التقديس البشري وبين التمجيد الإلهي. فلم تنزل إلى حضيض الشرك بحال، فمحل التفضيل هو وسائل الوصول إلى الغاية من الحق والصدق، وليس محل التفضيل تلك الغاية حتى يقال: إن الحق لا يتفاوت.

والأجر الكبير فُسر بالجنة، والعذاب الأليم بجهنم، والأظهر أن يُحمل على عموم الأجر والعذاب، فيشمل أجر الدنيا وعذابها، وهو المناسب لما تقدم من سعادة عيش بني إسرائيل وشقائه، فجعل اختلاف الحالين فيهما موعظة لحالي المسلمين والمشركين.

﴿ وَأَنَّ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ عطف على: ﴿ أَنَّ لَهُمْ أَجَرًا كَبِيرًا ﴾ لأنه من جملة البشارة، إذ المراد بالذين لا يؤمنون بالآخرة مشركو قريش وهم أعداء المؤمنين، فلا جرم أن عذاب العدو بشارة لمن عاداه.

والاقتصار على هذين الفريقين هو مقتضى المقام لمناسبة تكذيب المشركين بالإسراء، فلا غرض في الإعلام بحال أهل الكتاب.

## [11] ﴿ وَيَدَعُ إِلَّا نَسَنُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ. بِالْحَيِّرِ وَكَانَ ٱلَّهِ نَسَنُ عَجُولًا ﴿ ١٠٠٠ .

موقع هذه الآية هنا غامض، وانتزاع المعنى من نظمها وألفاظها أيضاً، ولم يأت فيها المفسرون بما يثلج له الصدر، والذي يظهر لي أن الآية التي قبلها لما اشتملت على بشارة وإنذار وكان المنذرون إذا سمعوا الوعيد والإنذار يستهزئون به ويقولون: ﴿مَقَىٰ هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينٌ ﴿ الله الله الله الله الكلام على ما سبق تنبيها على أن لذلك الوعد أجلًا مسمّى.

فالمراد بالإنسان الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة كما هو في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبَّلُ وَلَمَّ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبَّلُ وَلَمَّ لَلْاَسْانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبَّلُ وَلَمَّ لَكُ شَيْئًا ﴿ ﴾ و﴿أُولَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبَّلُ وَلَمَّ لَكُ شَيْئًا ﴾ [مريم: 66، 67]، وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في القرآن.

وفعل ﴿يَدْعُو﴾ مستعملٌ في معنى يطلب ويبتغي، كقول لبيد:

أدعو بهن لعاقر أو مُطْفِلٍ بُلِلَت لجيران الجميع لِحامُها

وقوله: ﴿ مُعَآءَهُۥ بِالْمَدِّ ﴾ مصدر يفيد تشبيهاً، أي: يستعجل الشر كاستعجاله الخير، يعنى يستبطئ حلول الوعيد كما يستبطئ أحد تأخر خير وُعِد به.

وقوله: ﴿ وَكَانَ ٱلۡإِنسَانُ عَجُولٌا ﴾ تذييل، فالإنسان هنا مراد به الجنس لأنه المناسب للتذييل، أي: وما هؤلاء الكافرون الذين لا يؤمنون بالآخرة إلا من نوع الإنسان، وفي

نوع الإنسان الاستعجال، فإنَّ (كان) تدل على أن اسمها متصف بخبرها اتصافاً متمكناً كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: 54].

والمقصود من قوله: ﴿وَكَانَ أَلْإِسَنُ عَجُولًا ﴾ الكناية عن عدم تبصره، وأن الله أعلم بمقتضى الحكمة في توقيت الأشياء: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشّرّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْحَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمَ أَجَلُهُم ۗ [يونس: 11]، ولكنه درّج لهم وصول الخير والشر لطفاً بهم في الحالين.

والباء في قوله: ﴿بالشر وبالخير﴾ لتأكيد لصوق العامل بمعموله كالتي في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]؛ أو لتضمين مادة الدعاء معنى الاستعجال، فيكون كقوله تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا اللهِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ [الشورى: 18].

وعجول: صيغة مبالغة في عاجل، يقال: عجل فهو عاجل وعجول.

وكُتب في المصحف ﴿وَيَدْعُ ﴾ بدون واو بعد العين إجراءً لرسم الكلمة على حالة النطق بها في الوصل كما كُتب: ﴿سَنَدَّعُ الزَّبَانِيَةٌ ﴿ اللهِ العلق: 18] ونظائرها. قال الفراء: لو كُتبت بالواو لكان صواباً.

[12] ﴿ وَجَعَلْنَا الْتِلَ وَالنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ فَهَحَوْنَا ءَايَةَ الْتِلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ الْنَهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبَعَنُواْ فَضَلَا وَالِمَّا الْتَهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا وَالْجَسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَانُهُ لَتَعْمُواْ عَكَدَ السِّنِينَ وَالْجِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَانُهُ لَتَعْمُواْ عَكَدَ السِّنِينَ وَالْجِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَانُهُ لَقَصِيلًا اللهِ اللهُ اللهُ

عُطف على ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ ﴾ [الإسراء: 11] إلخ.

والمناسبة أن جملة: ﴿وَيَدَعُ الْإِنسَانُ ﴾ تتضمن أن الإبطاء تأخير الوعد لا يرفعه وأن الاستعجال لا يجدي صاحبه لأن لكل شيء أجلًا، ولمَّا كان الأجل عبارة عن أزمان كان مشتملًا على ليل ونهار متقضِّين. وهذا شائع عند الناس في أن الزمان متقضِّ وإن طال.

فلما أريد التنبيه على ذلك أدمج فيه ما هو أهم في العبرة بالزمنين وهو كونهما آيتين على وجود الصانع وعظيم القدرة، وكونهما منَّتين على الناس، وكون الناس ربما كرهوا الليل لظلمته، واستعجلوا انقضاءه بطلوع الصباح في أقوال الشعراء وغيرهم، ثم بزيادة العبرة في أنهما ضدان، وفي كل منهما آثار النعمة المختلفة وهي نعمة السير في النهار.

واكتفي بعدِّها عن عدِّ نعمة السكون في الليل لظهور ذلك بالمقابلة، وبتلك المقابلة حصلت نعمة العلم بعدد السنين والحساب، لأنه لو كان الزمن كله ظلمة أو كله نوراً لم يحصل التمييز بين أجزائه.

وفي هذا بعد ذلك كله إيماء إلى ضرب مثل للكفر والإيمان، وللضلال والهدى، فلذلك عُقب به قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا فَلَاكِنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ ﴾ [الإسراء: 2] الآية، وقوله: ﴿ إِنَّ هَذَا

اَلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلتِي هِي أَقَوْمُ إلى قوله: ﴿أَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًّا ﴾ [الإسراء: 9 ـ 10]، ولذلك عُقب بقوله بعده: ﴿مَنِ إِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۖ ﴾ الآية [الإسراء: 15]. وكل هذا الإدماج تزويد للآية بوافر المعانى شأن بلاغة القرآن وإيجازه.

وتفريع جملة: ﴿فَكَوْنَا ءَايَةَ أَلْتِلِ﴾ اعتراض وقع بالفاء بين جملة: ﴿وَجَعَلْنَا أَلْتِلَ وَالنَّهَارَ﴾ وبين متعلقه وهو: ﴿لِتَبْنَغُواْ﴾.

وإضافة آية إلى الليل وإلى النهار يجوز أن تكون بيانية، أي: الآية التي هي الليل، والآية التي هي الليل، والآية التي هي النهار. ويجوز أن تكون آية الليل الآية الملازمة له وهي القمر، وآية النهار الشمس، فتكون إعادة لفظ (آية) فيهما تنبيها على أن المراد بالآية معنى آخر وتكون الإضافة حقيقية، ويصير دليلًا آخر على بديع صنع الله تعالى وتذكيراً بنعمة تكوين هاذين الخَلقين العظيمين.

ويكون معنى المحو أن القمر مطموسٌ لا نور في جرمه ولكنه يكتسب الإنارة بانعكاس شعاع الشمس على كرته، ومعنى كون آية النهار مبصرة أن الشمس جعل ضوؤها سبب إبصار الناس الأشياء، ف ﴿مُتِصِرَةً ﴾ اسم فاعل (أبصر) المتعدي. أي: جُعل غيره باصراً. وهذا أدق معنى وأعمق في إعجاز القرآن بلاغةً وعلماً، فإن هذه حقيقة من علم الهيئة. وما أعيد لفظ (آية) إلا لأجلها.

والمحو: الطمس. وأطلق على انعدام النور، لأن النور يُظهر الأشياء والظّلمة لا تظهر فيها الأشياء، فشبه اختفاء الأشياء بالمحو كما دل عليه قوله في مقابله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَيْهُ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾، أي: جعلنا الظلمة آية وجعلنا سبب الإبصار آية. وأطلق وصف ﴿مُبْصِرَةً﴾ على النهار على سبيل المجاز العقلى إسناداً للسبب.

وقوله: ﴿ لِتَبَّنَعُواْ فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ علة لخصوص آية النهار من قوله: آيتين. وجاء التعليل لحكمة آية النهار خاصة دون ما يقابلها من حكمة الليل لأن المنة بها أوضح، ولأن من التنبه إليها يحصل التنبه إلى ضدها وهو حكمة السكون في الليل، كما قال: ﴿ لِسَّكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِلًا ﴾ كما تقدم في سورة [يونس: 67].

ثم ذُكرت حكمة أُخرى حاصلة من كلتا الآيتين. وهي حكمة حساب السنين، وهي في آية الليل أظهر لأن جمهور البشر يضبط الشهور والسنين بالليالي، أي: حساب القمر.

والحساب يشمل حساب الأيام والشهور والفصول، فعطفه على ﴿عَدَدَ ٱلسِّـنِينَ﴾ من عطف العام على الخاص للتعميم بعد ذكر الخاص اهتماماً به.

وجملة ﴿وَكُلَّ شَنَءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴾ تذييل لقوله: ﴿وَجَعَلْنَا أَلِتُلَ وَالنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ باعتبار ما سبق له من الإشارة إلى أن للشر والخير الموعود بهما أجلًا ينتهيان إليه. والمعنى: أن

ذلك الأجل محدود في علم الله تعالى لا يعدوه، فلا يقرِّبه استعجال ولا يؤخِّره استبطاء، لأن الله قد جعل لكل شيءٍ قدراً لا إبهام فيه ولا شك عنده.

أن لــلــخــيــر ولــلــشــر مـــدي(١)

## فلا تحسبوا ذلك وعداً سُدى

والتفصيل: التبيين والتمييز. وهو مشتق من الفصل بمعنى القطع، لأن التبيين يقتضي عدم التباس الشيء بغيره. وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿كِنَبُ أُخْرِكَتُ ءَايَنُهُ، ثُمَ فُصِّلَتَ ﴾ صدر سورة هود [1].

والتفصيل في الأشياء يكون في خلقها، ونظامها، وعلم الله بها، وإعلامه بها. فالتفصيل الذي في علم الله وفي خلقه ونواميس العوالم عام لكل شيء وهو مقتضى العموم هنا.

وأما ما فصَّله الله للناس من الأحكام والأخبار فذلك بعض الأشياء، ومنه قوله تعالى: ﴿يُفَصِّلُ الْآيَكِ لَقَوْمِ اللهُ يَكِمُ مُ لِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ [الرعد: 2]، وقوله: ﴿قَدَّ فَصَّلْنَا الْآيَكِ لِقَوْمٍ بَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: 97]. وذلك بالتبليغ على ألسنة الرسل وبما خلق في الناس من إدراك العقول، ومن جملة ما فصَّله للناس الإرشاد إلى التوحيد وصالح الأعمال والإنذار على العصيان. وفي هذا تعريض بالتهديد.

وانتصب ﴿ وَكُلَّ شَمْءِ ﴾ بفعل مضمر يفسره ﴿ فَصَّلْنَهُ ﴾ الاشتغال المذكور بضمير مفعول المحذوف.

[13، 14] ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآبِرَهُ. في عُنُقِهِ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَابًا عَلَيْهُ مَنشُورٌ اللَّهُ الْقَلْ كَلَئِكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ .

لما كان سياق الكلام جارياً في طريق الترغيب في العمل الصالح والتحذير من الكفر والسيئات ابتداءً من قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُءَانَ يَهْدِ لِلتِهِ هِ اَقُومُ وَبُشِرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإسراء: 9، 10]، وما عقبه مما يتعلق بالبشارة والنذارة وما أدمج في خلال ذلك من التذكير ثم بما دل على أن علم الله محيط بكل شيء تفصيلا، وكان أهم الأشياء في هذا المقام إحاطة علمه بالأعمال كلها، فأعقب ذكر ما فصَّله الله من الأشياء بالتنبيه على تفصيل أعمال الناس تفصيلاً لا يقبل الشك ولا الإخفاء وهو التفصيل المشابه للتقييد بالكتابة، فعطف قوله: ﴿وَكُلَّ إِنسَنِ ﴾ إلخ على قوله: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَانُهُ وَلِلهِ الإسراء: 12] عطف خاص على عام للاهتمام بهذا الخاص. والمعنى: وكل إنسان قدرنا له عمله في عملنا فهو عامل به لا محالة وهذا من أحوال الدنيا.

<sup>(1)</sup> صدر بيت وتمامه: (وكلا ذلك وجه وقبل) وهو لعبدالله بن الزبعرى.

والطائر: أطلق على السهم، أو القرطاس الذي يعيَّن فيه صاحب الحظ في عطاءً أو قرعة لقسمة أو أعشار جزور المَيْسِر، يقال: اقتسموا الأرض فطار لفلان كذا، ومنه قول أم العلاء الأنصارية في حديث الهجرة: «اقتسم الأنصار المهاجرين فطار لنا عثمان بن مظعون...» وذكرت قصة وفاته.

وأصل إطلاق الطائر على هذا: إما لأنهم كانوا يرمون السهام المرقومة بأسماء المتقاسمين على صُبر الشيء المقسوم المعدة للتوزيع. فكل من وقع السهم المرقوم باسمه على شيء أخذه. وكانوا يطلقون على رمي السهم فعل الطيران لأنهم يجعلون للسهم ريشاً في قُذذه ليخف به اختراقه الهواء عند رميه من القوس، فالطائر هنا أطلق على الحظ من العمل مثل ما يطلق اسم السهم على حظ الإنسان من شيء ما.

وإما من زجر الطير لمعرفة بختِ أو شؤمِ الزاجر من حالة الطير التي تعترضه في طريقه، والأكثر أن يفعلوا ذلك في أسفارهم، وشاع ذلك في الكلام فأطلق الطائر على حظ الإنسان من خير أو شر.

والإلزام: جعله لازماً له، أي: غير مفارق، يقال: لزمه إذا لم يفارقه.

وقوله: ﴿ فَي عُنُقِهِ ﴾ يجوز أن يكون كناية عن الملازمة والقرب، أي: عمله لازمٌ له لزوم القلادة. ومنه قول العرب تقلدها طوق الحمامة، فلذلك خُصَّت بالعنق لأن القلادة توضع في عنق المرأة. ومنه قول الأعشى:

والشِّعْرَ قَلْدتُه سَلَامَة ذا فا يش والشيءُ حيثما جُعلا(1)

ويحتمل أن يكون تمثيلًا لحالة لعلها كانت معروفة عند العرب وهي وضع علامات تعلق في الرقاب للذين يعينون لعمل ما أو ليؤخذ منهم شيء، وقد كان في الإسلام يجعل ذلك لأهل الذمة، كما قال بشار:

كتب الحبُّ لها في عُنقي موضعَ الخاتم من أهلِ النِّمم

ويجوز أن يكون ﴿ فَ عُنُقِهِ عَ مَنْقِهِ بالبعير الذي يوسم في عنقه بسمةٍ كيلا يختلط بغيره، أو الذي يوضع في عنقه جُلجل لكيلا يضل عن صاحبه.

والمعنى على الجميع: أن كل إنسان يعامل بعمله من خيرٍ أو شرِّ لا يُنقص له منه شيء. وهذا غير كتابة الأعمال التي ستذكر عقب هذا بقوله: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ كِنَاكُ الآية.

<sup>(1)</sup> كذا في تفسير ابن عطية، والذي في ديوان الأعشى:

فلدتك الشعريا سلامة ذا التفضال والشيء حيثما جعلا

وعطف جملة: ﴿وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَنَا ﴾ إخبار عن كون تلك الأعمال المعبر عنها بالطائر تظهر يوم القيامة مفصّلة معيَّنة لا تغادر منها صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا أحصيت للجزاء عليها.

وقرأ الجمهور ﴿وَنُخْرِجُ بنون العظمة وبكسر الراء، وقرأه يعقوب بياء الغيبة وكسر الراء، والضمير عائدٌ إلى الله المعلوم من المقام، وهو التفات. وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة في أوله مبنياً للنائب على أن ﴿لَهُ نائب فاعل و ﴿كِنْبَا ﴾ منصوباً على المفعولية وذلك جائز.

والكتاب: ما فيه ذكر الأعمال وإحصاؤها. والنشر: ضد الطي.

ومعنى ﴿ يُلْقَنَهُ ﴾ يجده. استعير فعل يلقى لمعنى يجد تشبيهاً لوجدان النسبة بلقاء الشخص. والنشر كناية عن سرعة اطلاعه على جميع ما عمله بحيث إن الكتاب يحضر من قبل وصول صاحبه مفتوحاً للمطالعة.

وقرأ ابن عامر، وأبو جعفر ﴿ يَلْقَنْهُ ﴾ بضم الياء وتشديد القاف مبنياً للمجهول على أنه مضاعف لقي تضعيفاً للتعدية، أي: يجعله لاقياً كقوله: ﴿ وَلَقَنْهُمْ نَضَرَةً وَسُرُولًا ﴾ [الإنسان: 11]. وأسند إلى المفعول بمعنى يجعله لاقياً. كقوله: ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا اللَّيْنَ صَبَرُولًا ﴾ [الفرقان: 75].

ونشر الكتاب إظهاره ليقرأ، قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَلْقُحُفُ نُشِرَتُ ﴿ الْتَكُويرِ: 10]. وجملة: ﴿إِقْرَأَ كِنَبُكَ ﴾ مقول قول محذوف دل عليه السياق.

والأمر في ﴿إِقْرَأَ ﴾ مستعمل في التسخير ومكنى به عن الإعذار لهم والاحتجاج عليهم كما دل عليه قوله: ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾، ولذلك كان معرفة تلك الأعمال من ذلك الكتاب حاصلة للقارئ.

والقراءة: مستعملةٌ في معرفة ما أثبت للإنسان من الأعمال أو في فهم النقوش المخصوصة إن كانت هنالك نقوش وهي خوارق عادات.

والباء في قوله: ﴿ بِنَفْسِكَ ﴾ مزيدة للتأكيد داخلة على فاعل ﴿ كَفَنَ ﴾ كما تقدم في قوله: ﴿ وَكَفَىٰ ﴾ إلله وأي الله والله وأي الله وأي ال

وانتصب ﴿ صَيدًا ﴾ على التمييز لنسبة الكفاية إلى النفس، أي: من جهة حسيب، والحسيب: فعيل بمعنى فاعل مثل ضريب القداح بمعنى ضاربها، وصريم بمعنى صارم، أي: الحاسب والضابط. وكثر ورود التمييز بعد (كفى بكذا) وعدِّي بـ (على) لتضمينه معنى الشهيد. وماصدق النفس هو الإنسان في قوله: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَنِ أَلْزَمَنَهُ طَلَيْرَهُ ﴾ فلذلك جاء ﴿ صَيديًا ﴾ بصيغة التذكير.

[15] ﴿ مَنَ بِاهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِے لِنَفْسِيِّهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهُمَّا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰٓ﴾.

هذه الجملة بيان أو بدل اشتمال من جملة: ﴿وَكُلَّ إِنْكَنِ ٱلْزَمَّنَهُ طَكَيْرَهُ. فِي عُنُقِدِ.﴾ مع توابعها. وفيه تبيين اختلاف الطائر بين نافع وضار، فطائر الهداية نفع لصاحبه وطائر الضلال ضر لصاحبه. ولكون الجملة كذلك فُصلت ولم تعطف على التي قبلها.

وجملة: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخَرَى ﴾ واقعة موقع التعليل لمضمون جملة: ﴿ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَ ﴾ لما في هذه من عموم الحكم، فإن عمل أحد لا يُلحق نفعه ولا ضره بغيره.

ولما كان مضمون هذه الجملة معنًى مهماً اعتبر إفادةً أنفاً للسامع، فلذلك عطفت الجملة ولم تُفصل. وقد روعي فيها إبطال أوهام قوم يظنون أن أوزارهم يحملها عنهم غيرهم.

وقد روي أن الوليد بن المغيرة وهو من أئمة الكفر كان يقول لقريش: «اكفروا بمحمد وعليَّ أوزاركم»، أي: تبعاتكم ومؤاخذتكم بتكذيبه إن كان فيه تبعة. ولعله قال ذلك لما رأى ترددهم في أمر الإسلام وميلهم إلى النظر في أدلة القرآن خشية الجزاء يوم البعث، فأراد التمويه عليهم بأنه يتحمل ذنوبهم إن تبين أن محمداً على حق، وكان ذلك قد يروج على دهمائهم لأنهم اعتادوا بالحملات والكفالات والرهائن، فبين الله للناس إبطال ذلك إنقاذاً لهم من الاغترار به الذي يهوي بهم إلى المهالك مع ما في هذا البيان من تعليم أصل عظيم في الدين وهو: ﴿وَلاَ نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخَرَكٌ ﴾. فكانت هذه الآية أصلًا عظيماً في الشريعة، وتفرع عنها أحكام كثيرة.

ولما روى ابن عمر عن النبي على أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه قالت عائشة الله الله ذلك والله يقول: ﴿وَلَا نَزِدُ وَاللهُ وَلَا لَا عَبِدَالرِحِمِيْنُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهُ ذَلِكُ وَاللهُ يقول: ﴿وَلَا نَزِدُ وَاللهُ وَلَدَ أُخْرَكُ ﴾».

ولما مُرَّ برسول الله جنازةُ يهودية يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب».

والمعنى أن وزر أحد لا يحمله غيره، فإذا كان قد تسبب بوزره في إيقاع غيره في الوزر حُمَل عليه وزر يوزر غيره لأنه متسبب فيه، وليس ذلك بحمل وزر الغير عليه ولكنه حمل وزر نفسه عليها وهو وزر التسبب في الأوزار. وقد قال تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنَ أَوْزَارِ الذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلَمٌ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ۖ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ عَلَم اللهُ وزر من يَسُنُ للناس وزراً لم يكونوا يعملونه من قبل.

وفي «الصحيح»: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها، ذلك أنه أول من سن القتل».

وسكتت الآية عن أن لا ينتفع أحد بصالح عمل غيره اكتفاءً إذ لا داعي إلى بيانه لأنه لا يوقع في غرور، وتعلم المساواة بطريق لحن الخطاب أو فحواه.

وقد جاء في القرآن ما يومي إلى أن المتسبب لأحد في هدي ينال من ثواب المهتدي، قال تعالى: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًّا ﴾ [الفرقان: 74]، وفي الحديث: ﴿إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم بثه في صدور الرجال، وولد صالح يدعو له بخير».

ومن التخليط توهم أن حمل الدية في قتل الخطأ على العاقلة منافٍ لهذه الآية، فإن ذلك فرع قاعدة أُخرى وهي قاعدة التعاون والمواساة وليست من حمل التبعات.

و ﴿ نَزِرُ ﴾ تحمل الوزر، وهو الثقل. والوازرة: الحاملة، وتأنيثها باعتبار أنها نفس لقوله قبله: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيِّهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِاً ﴾ [فصلت: 46].

وأطلق عليها ﴿وَازِرَةً ﴾ على معنى الفرض والتقدير، أي: لو قدرت نفس ذات وزر لا تزاد على وزرها وزر غيرها، فعلم أن النفس التي لا وزر لها لا تزر وزر غيرها بالأولى.

والوزر: الإثم لتشبيهه بالحمل الثقيل لما يجره من التعب لصاحبه في الآخرة، كما أطلق عليه الثقل، قال تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلُكَ أَثْقَالُا مَعَ أَتْقَالِمْ مَّعَ أَتْقَالِمْ مِّ التَّقَل، قال تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلُكَ أَثْقَالُا مَّعَ أَتْقَالِمْ مِّ أَتْقَالِمْ مِّ أَتْقَالِمْ مِّ التَّعْبِ التَّعْبِ التَّعْبِ التَّعْبِ التَّعْبُ التَعْبُ التَّعْبُ التَعْبُ التَّعْبُ التَّعْبُ التَّعْبُ التَّعْبُ التَّعْبُ التَّعْبُ التَعْبُ التَعْبُ التَعْبُ التَّعْبُ التَعْبُ التَعْبُلُ التَعْبُ التَعْبُ التَعْبُ التَعْبُ التَعْبُ التَعْلُقُ اللَّعْبُ التَعْبُلُونُ التَعْبُلُونُ التَعْبُقُلُمُ التَعْبُقُلُقُلُمُ التَعْبُلُونُ التَعْبُلُونُ التَعْبُلُونُ التَعْبُلُونُ التَعْبُلُولُ التَعْبُلُونُ التَعْبُلُولُ التَعْبُلُونُ التَعْبُلُونُ التَعْبُلُونُ التَعْبُلُونُ التَعْبُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ التَعْبُلُونُ الْعُلُولُ التَعْبُلُونُ الْعُلُولُ التَعْبُلُونُ التَعْبُلُونُ الْعُلُولُ التَعْلِي الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْع

[15] ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

عطف على آية: ﴿مَّنِ إِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِه لِنَفْسِهِ ۗ ﴾ الآية.

وهذا استقصاء في الإعذار لأهل الضلال زيادة على نفي مؤاخذتهم بأجرام غيرهم، ولهذا اقتصر على قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ﴿ دُونَ أَنْ يَقَالَ: ولا مثيبين. لأن المقام مقام إعذار وقطع حجة وليس مقام امتنان بالإرشاد.

والعذاب هنا عذاب الدنيا بقرينة السياق وقرينة عطف: ﴿وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهُلِكَ قَرَيَةً أَمَّرَنَا مُثَرَفِهَا ﴾ [الإسراء: 16] الآية. ودلت على ذلك آيات كثيرة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ وَهَا ذَكُنَا ظَلِمِينٌ ﴿ وَهَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الشعراء: 208، 209]، وقال: ﴿ وَهَا نَا اللهُ عَلَمُونٌ ﴾ [يونس: 47].

على أن معنى ﴿حَقَى ﴾ يؤذن بأن بعثة الرسول متصلة بالعذاب شأن الغاية، وهذا اتصال عرفي بحسب ما تقتضيه البعثة من مدة للتبليغ والاستمرار على تكذيبهم الرسول والإمهال للمكذبين، ولذلك يظهر أن يكون العذاب هنا عذاب الدنيا وكما يقتضيه الانتقال إلى الآية بعدها.

على أننا إذا اعتبرنا التوسع في الغاية صح حمل التعذيب على ما يعم عذاب الدنيا والآخرة.

ووقوع فعل ﴿مُعَذِيبِنَ ﴿ في سياق النفي يفيد العموم، فبعثة الرسل لتفصيل ما يريده الله من الأمة من الأعمال.

ودلت الآية على أن الله لا يؤاخذ الناس إلا بعد أن يرشدهم رحمة منه لهم. وهي دليلٌ بينٌ على انتفاء مؤاخذة أحد ما لم تبلغه دعوة رسول من الله إلى قومه، فهي حجة للأشعري ناهضة على الماتريدي والمعتزلة الذين اتفقوا على إيصال العقل إلى معرفة وجود الله، وهو ما صرح به صدر الشريعة في التوضيح في المقدمات الأربع. فوجود الله وتوحيده عندهم واجبان بالعقل فلا عذر لمن أشرك بالله وعطل، ولا عذر له بعد بعثة رسول.

وتأويل المعتزلة أن يراد بالرسول العقل تطوُّحٌ عن استعمال اللغة وإغماضٌ عن كونه مفعولًا لفعل ﴿ بَعَنَكَ ﴾ إذ لا يقال بعث عقلًا بمعنى جعل. وقد تقدم ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَللَهِ حُجَّةً أَبَعَدَ أَلرُّسُلِّ ﴾ في سورة النساء [165].

[16] ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهُلِكَ قَرَيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيَّزً ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهُلِكَ قَرَيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِبِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيَّزً ﴾.

هذا تفصيلٌ للحكم المتقدم قُصد به تهديد قادة المشركين وتحميلهم تبعة ضلال الذين أضلُّوهم. وهو تفريع لتبيين أسباب حلول التعذيب بعد بعثة الرسول أدمج فيه تهديد المضلين. فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالفاء على قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِينِنَ حَتَّى نَعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15]، ولكنه عطف بالواو للتنبيه على أنه خبر مقصود لذاته باعتبار ما يتضمنه من التحذير من الوقوع في مثل الحالة الموصوفة، ويظهر معنى التفريع من طبيعة الكلام، فالعطف بالواو هنا تخريج على خلاف مقتضى الظاهر في الفصل والوصل.

فهذه الآية تهديدٌ للمشركين من أهل مكة وتعليم للمسلمين.

والمعنى أن بعثة الرسول تتضمن أمراً بشرع وأن سبب إهلاك المرسل إليهم بعد أن يبعث إليهم الرسول هو عدم امتثالهم لما يأمرهم الله به على لسان ذلك الرسول.

ومعنى إرادة الله إهلاك قرية: التعلق التنجيزي لإرادته. وتلك الإرادة تتوجه إلى المراد عند حصول أسبابه وهي المشار إليها بقوله: ﴿ أَمْرَنَا مُتَرَفِهَا ﴾ إلى آخره.

ومتعلق ﴿أَمَرْنَا﴾ محذوف، أي: أمرناهم بما نأمرهم به، أي: بعثنا إليهم الرسول وأمرناهم بما نأمرهم على لسان رسولهم فعصوا الرسول وفسقوا في قريتهم.

واعلم أن تصدير هذه الجملة بـ(إذا) أوجب استغلاق المعنى في الربط بين جملة شرط (إذا) وجملة جوابه، لأن شأن (إذا) أن تكون ظرفاً للمستقبل وتتضمن معنى الشرط، أي: الربط بين جملتيها. فاقتضى ظاهر موقع ﴿وَإِذَا الله وَله: ﴿أُمِّرَا مُتَرَفِها الشرط، أي: الربط بين جملتيها. فاقتضى ظاهر موقع ﴿وَإِذَا أَن قوله: ﴿أُمِّرَا مُتَرَفِها هو جواب (إذا) فيقتضي أن إرادة الله إهلاكها سابقة على حصول أمر المترفين سَبْق الشرط لجوابه، فيقتضي ذلك أن إرادة الله تتعلق بإهلاك القرية ابتداءً فيأمر الله مترفي أهل القرية فيفسقوا فيها فيحق عليها القول الذي هو مظهر إرادة الله إهلاكهم، مع أن مجرى العقل يقتضي أن يكون فسوق أهل القرية وكفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم. وأن الله لا تتعلق إرادته بإهلاك قوم إلا بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليه لا العكس. وليس من شأن الله أن يريد إهلاكهم قبل أن يأتوا بما يسببه، ولا من الحكمة أن يسوقهم إلى مؤاخذتهم ليحقق سبباً لإهلاكهم.

وقرينة السياق واضحة في هذا، فبنا أن نجعل الواو عاطفة فعل: ﴿أُمَرْنَا مُتَرَفِها﴾ على ﴿نَبْعَكَ رَسُولًا ﴾ فإن الأفعال يعطف بعضها على بعض سواء اتحدت في اللوازم أم اختلفت، فيكون أصل نظم الكلام هكذا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا ونأمر مترفي قرية بما نأمرهم به على لسان الرسول فيفسقوا عن أمرنا فيحق عليهم الوعيد فنهلكهم إذا أودنا إهلاكهم.

فكان ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُمْلِكَ قَرَيَةً ﴾ شريطة لحصول الإهلاك، أي: ذلك بمشيئة الله ولا مُكره له، كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله: ﴿ أَوْ يَكْمِتَهُمْ فَيَنَقَلِبُوا خَآبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ [آل عمران: 127 ـ 128] ، وقوله: ﴿ أَن لَوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمٌ ﴾ [الأعراف: 100]، وقوله: ﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدُلْنَا أَمَّنَاهُمُ بَدِيلًا ﴾ [الإسان: 28]، وقوله: ﴿ وَجَمَّلْنَا لَهُ, فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: 18]. فذُكر شريطة المشيئة مرتين.

وإنما عُدل عن نظم الكلام بهذا الأسلوب إلى الأسلوب الذي جاءت به الآية لإدماج التعريض بتهديد أهل مكة بأنهم معرَّضون لمثل هذا مما حل بأهل القرى التي كذبت رسل الله.

وللمفسرين طرائق كثيرة تزيد على ثمانٍ لتأويل هذه الآية متعسفة أو مدخولة، وهي متفاوتة، وأقربها قول من جعل جملة: ﴿أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا﴾ إلخ صفة لـ ﴿فَرَيْدً﴾ وجعل جواب (إذا) محذوفاً.

والمترف: اسم مفعول من أترفه إذا أعطاه التُّرفة \_ بضم التاء وسكون الراء \_ أي: النعمة. والمترفون هم أهل النعمة وسعة العيش، وهم معظم أهل الشرك بمكة.

وكان معظم المؤمنين يومئذٍ ضعفاء، قال الله تعالى : ﴿وَذَرَّنِهِ وَالْمُكَدِّبِينَ أُولِمِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُر قَلِيلًا (إِنَّا﴾ [المزمل: 11].

وتعليق الأمر بخصوص المترفين مع أن الرسل يخاطبون جميع الناس، لأن عصيانهم الأمر الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم، إذ هم قادة العامة وزعماء الكفر، فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم، فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء فعم الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك.

وقرأ الجمهور ﴿أَمْرَنَا﴾ بهمزة واحدة وتخفيف الميم، وقرأ يعقوب ﴿آمرنا﴾ بالمد بهمزتين همزة التعدية وهمزة فاء الفعل، أي: جعلناهم آمرين، أي: داعين قومهم إلى الضلالة، فسكنت الهمزة الثانية فصارت ألفاً تخفيفاً، أو الألف ألف المفاعلة، والمفاعلة مستعملة في المبالغة، مثل: عافاه الله.

والفسق: الخروج عن المقر وعن الطريق. والمراد به في اصطلاح القرآن الخروج عما أمر الله به، وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ﴾ [البقرة: 26].

و﴿ أَلْقَوْلُ﴾ هو ما يبلِّغه الله إلى الناس من كلام بواسطة الرسل، وهو قول الوعيد كما قال: ﴿ فَحَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآبِهُونَ ﴿ آيَا ﴾ [الصافات: 31].

والتدمير: هدم البناء وإزالة أثره، وهو مستعار هنا للاستئصال إذ المقصود إهلاك أهلها ولو مع بقاء بنائهم كما في قوله: ﴿وَسَّكُلِ الْفَرْيَةَ ﴾ [يوسف: 82]. وتقدم التدمير عند قوله تعالى: ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ﴾ في سورة الأعراف [137]. وتأكيد ﴿دمرناها﴾ بالمصدر مقصود منه الدلالة على عظم التدمير لا نفي احتمال المجاز.

[17] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ أَلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرٌ اللهِ . ﴿ وَكُفَىٰ بَرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اللهِ اللهِ اللهِ عَبَادِهِ عَبْدَادِهِ عَلَيْ عَبَادِهِ عَبْدَادِهِ عَبْدَادِهُ عَبْدَ عَلَيْ عَبْدَ عَلَيْ عَلَيْهِ عَبْدَادِهُ عَلَيْكُونَ عَبْدَادُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَبْدَادِهِ عَبْدَ عَلَيْكُ عَبْدَ عَلَيْكُونِ عَبْدَادِهِ عَبْدِي عَبْدَادِهِ عَبْدَادِهِ عَبْدَادِهِ عَبْدُ عَلَيْكُونَ عَبْدِادِهِ عَبْدَادِهِ عَبْدَادِهِ عَبْدَادِهِ عَبْدُ عَلَيْكُمْ عَبْدَادِهِ عَبْدُ عَلَيْكُونَا عَبْدَادِهِ عَبْدَادِهِ عَبْدَادِهُ عَبْدَادِهُ عَلَيْكُونَا عَبْدَادِهُ عَلَيْكُونَا عَلَادِهُ عَلَادُ عَلَيْكُونَ عَبْدَادِهِ عَلَادُونِهِ عَبْدُونَا عَلَادُ عَلَادُ عَلَادُ عَلَادُ عَلَادُ عَلَادُ عَلَادُ عَلَادُ عَلَادُ عَلَادِهِ عَلَادِهِ عَلَادِهُ عَلَادٍ عَلَادِهُ عَلَادِهُ عَلَادِهُ عَلَادُ عَلَا عَلَادُ عَ

ضرب مثال لإهلاك القرى الذي وصف سببه وكيفيته في الآية السابقة، فعُقب ذلك بتمثيله لأنه أشد في الكشف وأدخل في التحذير المقصود. وفي ذلك تحقيق لكون حلول العذاب بالقرى مقدماً بإرسال الرسول إلى أهل القرية، ثم بتوجيه الأوامر إلى المترفين ثم فسقهم عنها. وكان زعماء الكفرة من قوم نوح مترفين وهم الذين قالوا: ﴿وَمَا نَرُنك اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ [هود: 27]، وقال لهم نوح عَلَيْ : ﴿وَلَا أَقُلُ لِلذِينَ تَرْدُرِ الْقَيْدُ : وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فكان مقتضى الظاهر عطف هذه الجملة بالفاء لأنها كالفرع على الجملة قبلها

ولكنها عُطفت بالواو إظهاراً لاستقلالها بوقع التحذير من جهةٍ أُخرى، فكان ذلك تخريجاً على خلاف مقتضى الظاهر لهذا الاعتبار المناسب.

و(كم) في الأصل استفهام عن العدد، وتستعمل خبرية دالة على عدد كثير مبهم النوع، فلذلك تحتاج إلى تمييز لنوع العدد، وهي هنا خبرية في محل نصب بالفعل الواقع بعدها لأنها التزم تقديمها على الفعل نظراً لكون أصلها الاستفهام وله صدر الكلام. و فرمن الفري المنهام الذي اقتضته (كم).

والقرون: جمع قرن، وهو في الأصل المدة الطويلة من الزمن، فقد يقدر بمائة سنة وبأربعين سنة، ويطلق على الناس الذين يكونون في تلك المدة كما هنا، وفي الحديث: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم»، أراد أهل قرني، أي: أهل القرن الذي أنا فيه، وقال الله تعالى: ﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَأُصَّحَبَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرٌ لِهِ ﴾ [الفرقان: 38].

وتخصيص ﴿مِنْ بَعْدِ نُوجٌ ﴾ إيجاز، كأنه قيل: من قوم نوح فمن بعدهم، وقد جعل زمن نوح مبدأ لقصص الأمم لأنه أول رسول، واعتبر القصص من بعده لأن زمن نوح صار كالمنقطع بسبب تجديد عمران الأرض بعد الطوفان، ولأن العذاب الذي حل بقومه عذاب مهول وهو الغرق الذي أحاط بالعالم.

ووجه ذكره تذكير المشركين به وأن عذاب الله لا حد له، والتنبيه على أن الضلالة تحول دون الاعتبار بالعواقب ودون الاتعاظ بما يحل بمن سبق وناهيك بما حل بقوم نوح من العذاب المهول.

وجملة: ﴿وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾.

إقبال على خطاب النبي على بالخصوص، لأن كل ما سبق من الوعيد والتهديد إنما مآله إلى حمل الناس على تصديق محمد على فيما جاء به من القرآن بعد أن لجوا في الكفر وتفننوا في التكذيب، فلا جرم خُتم ذلك بتطمين النبي بأن الله مطلعٌ على ذنوب القوم. وهو تعريض بأنه مجازيهم بذنبوهم بما يناسب فظاعتها، ولذلك جاء بفعل القوم. وبوصفي ﴿ فَي رَا بَصِيرًا بَصِيرًا المكنى بذكرهما عن عدم إفلات شيء من ذنوبهم المرئية والمعلومة من ضمائرهم أعني أعمالهم ونواياهم.

وقدم ما هو متعلق بالضمائر والنوايا لأن العقائد أصل الأعمال في الفساد والصلاح. وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب».

وفي ذكر فعل (كفي) إيماء إلى أن النبي غير محتاج إلى من ينتصر له غير ربه فهو

كافي وحسبه، قال: ﴿ نَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَكِيمُ ﴾ [البقرة: 137]؛ أو إلى أنه في غنية عن الهم في شأنهم كقوله لنوح: ﴿ فَلَا تَسْكَنِّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [هود: 46]، فهذا إما تسليةٌ له عن أذاهم وإما صرفٌ له عن التوجع لهم.

وفي خطاب النبي بذلك تعريض بالوعيد لسامعيه من الكفار.

[18، 18] ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ يَصَلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورٌ ﴿ قَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ لَهُ مَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ فَأَلْيَكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿ قَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا الل

هذا بيان لجملة: ﴿مَّنِ إِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ [الإسراء: 15]، وهو راجعٌ أيضاً إلى جملة: ﴿وَكُلُّ إِنْسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَكْيَرَهُ فَى عُنُقِدِ ﴾ [الإسراء: 13]، تدريجاً في التبيان للناس بأن أعمالهم من كسبهم واختيارهم، فابتدئوا بأن الله قد ألزمهم تبعة أعمالهم بقوله: ﴿وَكُلُّ إِنْسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَكَيْرَهُ فَى عُنُقِدِ ﴾ ثم وكل أمرهم إليهم، وأن المسيء لا يضر بإساءته غيره ولا يحملها عنه غيره فقال: ﴿ مَّنَ إِهْتَدَىٰ فَإِنَا يَهْتَذِى لِنَفْسِدِ ﴾ الآية [الإسراء: 15].

ثم أعذر إليهم بأنه لا يأخذهم على غِرَّة ولا يأخذهم إلا بسوء أعمالهم بقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿خَيِرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: 15-17]. ثم كشف لهم مقاصدهم من أعمالهم، وأنهم قسمان:

قسم لم يُرد إلا الدنيا فكانت أعماله لمرضاة شهواته معتقداً أن الدنيا هي قصارى مراتع النفوس لا حظ لها إلا ما حصل لها في مدة الحياة لأنه لا يؤمن بالبعث فيقصر عمله على ذلك.

وقسم علم أن الفوز الحق هو فيما بعد هذه الحياة فعمل للآخرة مقتفياً ما هداه الله إليه من الأعمال بواسطة رسله؛ وأن الله عامل كل فريق بمقدار همته.

فمعنى ﴿كَانَ يُرِيدُ ﴿أَهَاجِلَةَ ﴾ أنه لا يريد إلا العاجلة، أي: دون الدنيا بقرينة مقابلته بقوله: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ لأن هذه المقابلة تقوم مقام الحصر الإضافي إذ ليس الحصر الإضافي سوى جملتين إثبات لشيء ونفي لخلافه. والإتيان بفعل الكون هنا مؤذن بأن ذلك ديدنه وقصارى همه، ولذلك جعل خبر (كان) فعلًا مضارعاً لدلالته على الاستمرار زيادة تحقيق لتمحض إرادته في ذلك.

و ﴿ أَلْعَاجِلَةَ ﴾ صفة موصوف محذوف يعلم من السياق، أي: الحياة العاجلة، كقوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيْوَةَ الدُّنَيَا وَزِينَا الْمَانِيَ الْيَهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ﴾ [هود: 15].

والمراد من التعجيل التعجيل العرفي وهو المبادرة المتعارفة، أي: أن يعطى ذلك

في الدنيا قبل الآخرة، فذلك تعجيل بالنسبة إلى الحياة الدنيا، وقرينة ذلك قوله: ﴿فِهَا﴾. وإنما زاد قيدي ﴿مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ﴾ [الإسراء: 18]، لأن ما يُعطاه من أرادوا العاجلة يُعطاه بعضهم بالمقادير التي شاء الله إعطاءها.

والمشيئة: الطواعية وانتفاء الإكراه.

وقوله: ﴿لِمَن نُرِيدُ ﴾ بدل من قوله: ﴿له ﴾ بدل بعض من كل بإعادة العامل، فضمير ﴿له ﴾ عائدٌ إلى (مَن) باعتبار لفظه، وهو عام لكل مريد العاجلة فأبدل منه بعضه، أي: عجلنا لمن نريد منكم. ومفعول الإرادة محذوف دل عليه ما سبقه، أي: لمن نريد التعجيل له، وهو نظير مفعول المشيئة الذي كثر حذفه لدلالة كلام سابق. وفيه خصوصية البيان بعد الإبهام. ولو كان المقصود غير ذلك لوجب في صناعة الكلام التصريح به.

والإرادة: مرادف المشيئة، فالتعبير بها بعد قوله: ﴿مَا نَشَاءُ ﴾ تفنن. وإعادة حرف الجر العامل في البدل منه لتأكيد معنى التبعية وللاستغناء عن الربط بضمير المبدل منهم بأن يقال: من نريد منهم.

والمعنى: أن هذا الفريق الذي يريد الحياة الدنيا فقط قد نعطي بعضهم بعض ما يريد على حسب مشيئتنا وإرادتنا لأسباب مختلفة. ولا يخلو أحد في الدنيا من أن يكون قد عجل له بعض ما يرغبه من لذات الدنيا.

وعطف جملة: ﴿ جَعَلْنَا لَهُ مَ جَهَنَّمَ ﴾ [الإسراء: 18]، بحرف (ثم) لإفادة التراخي الرتبي. و ﴿ له ﴾ ظرف مستقر هو المفعول الثاني لـ ﴿ جَعَلْنَا ﴾ ، قدم على المفعول الأول للاهتمام.

وجملة: ﴿ يَصَّلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [الإسراء: 18]، بيان أو بدل اشتمال لجملة: ﴿ جَعَلْنَا لَهُ مَ جَهَنَّمَ ﴾ ، و ﴿ مَثَلَنَهَا ﴾ يقال: صلى النار إذا أصابه حرقها.

والذم: الوصف بالمعائب التي في الموصوف.

والمدحور: المطرود. يقال: دحره، والمصدر: الدحور، وتقدم عند قوله تعالى: ﴿قَالَ اَخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْعُورًا ﴾ في سورة الأعراف [18].

والاختلاف بين جملة: ﴿مَّنَ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ﴾ وجملة: ﴿وَمَنَ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ بجعل الفعل مضارعاً في الأولى وماضياً في الثانية للإيماء إلى أن إرادة الناس العاجلة متكررة متجددة. وفيه تنبيه على أن أمور العاجلة متقضية زائلة. وجعل فعل إرادة الآخرة ماضياً لدلالة المضي على الرسوخ تنبيهاً على أن خير الآخرة أولى بالإرادة، ولذلك جرّدت

الجملة مِن (كان) ومن المضارع، وما شرط في ذلك إلا أن يسعى للآخرة سعيها وأن يكون مؤمناً.

وحقيقة السعي المشي دون العَدْوِ، فسعي الآخرة هو الأعمال الصالحة لأنها سبب الحصول على نعيم الآخرة، فالعامل للصالحات كأنه يسير سيراً سريعاً إلى الآخرة ليصل إلى مرغوبه منها. وإضافته إلى ضمير الآخرة من إضافة المصدر إلى مفعوله في المعنى، أي: السعي لها، وهو مفعول مطلق لبيان النوع.

وفي الآية تنبيهٌ على أن إرادة خير الآخرة من غير سعي غرور، وأن إرادة كل شيء لا بد لنجاحها من السعي في أسباب حصوله. قال عبدالله بن المبارك:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس

وجملة: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ حال من ضمير: ﴿وَسَعَىٰ ﴾، وجيء بجملة: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ من الدلالتها على الثبات والدوام، أي: وقد كان راسخ الإيمان، وهو في معنى قوله: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الدِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البلد: 17] لما في (كان) من الدلالة على كون الإيمان ملكة له.

والإتيان باسم الإشارة في ﴿فَأُولَتِكَ كَانَ سَعَيْهُم مَّشَكُورُا ﴾ للتنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما سيخبر به عنهم لأجل ما وصفوا به قبل ذكر اسم الإشارة.

والسعي المشكور هو المشكور ساعيه، فوصفه به مجاز عقلي، إذ المشكور المرضي عنه. وإذ المقصود الإخبار عن جزاء عمل من أراد الآخرة وسعى لها سعيها لا عن حسن عمله لأنه قسيم لجزاء من أراد العاجلة وأعرض عن الآخرة، ولكن جعل الوصف للعمل لأنه أبلغ في الإخبار عن عامله بأنه مرضي عنه لأنه في معنى الكناية الراجعة إلى إثبات الشيء بواسطة إثبات ملزومه.

والتعبير بـ(كان) في ﴿كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا﴾ للدلالة على أن الوصف تحقق فيه من قبل، أي: من الدنيا لأن الطاعة تقتضي ترتب الشكر عاجلًا والثواب آجلًا. وقد جمع كونه مشكوراً خيرات كثيرة يطول تفصيلها لو أريد تفصيله.

[20] ﴿ كُلًّا نُمِثُّ هَدُوُلآءٍ وَهَدُوُلآءٍ مِنْ عَطَآءٍ رَبِّكٌ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ ١٤٥]. تذييل لاَية: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ ﴾ إلى آخرها [الإسراء: 18].

وهذه الآية فذلكة للتنبيه على أن الله تعالى لم يترك خلقه من أثر رحمته حتى الكفرة منهم الذين لا يؤمنون بلقائه فقد أعطاهم من نعمة الدنيا على حسب ما قدر لهم وأعطى المؤمنين خيري الدنيا والآخرة. وذلك مصداق قوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٌ ﴾ [الأعراف: 156]، وقوله فيما رواه عنه نبيه ﷺ: «إن رحمتنى سبقت غضبى».

وتنوين ﴿ كُلَّا﴾ تنوين عوض عن المضاف إليه، أي: كل الفريقين، وهو منصوب على المفعولية لفعل ﴿ نُمِدُّ ﴾.

وقوله: ﴿ هَنَوُلآءٍ وَهَنَوُلآءٍ ﴾ بدل من قوله: ﴿ كُلُّا ﴾ بدل مفصل من مجمل.

ومجموع المعطوف والمعطوف عليه هو البدل كقول النبي ﷺ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». والمقصود من الإبدال التعجيب من سعة رحمة الله تعالى.

والإشارة بـ ﴿ هَنُولُلَا ﴾ في الموضعين إلى من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة. والأصل أن يكون المذكور أولَ عائداً إلى الأول إلا إذا اتصل بأحد الاسمين ما يعين معاده. وقد اجتمع الأمران في قول المتلمس:

ولا يقيم على ضيم يُرادبه إلا الأذلان عير الحي والوتد هذا على الخسف مربوط برُمَّته وذا يُشَبُّ فلا يرثي له أحد

والإمداد: استرسال العطاء وتعاقبه. وجعل الجديد منه مدداً للسالف بحيث لا ينقطع.

وجملة: ﴿وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُولًا ﴾ اعتراض أو تذييل، وعطاء ربك جنس العطاء، والمحظور: الممنوع، أي: ما كان ممنوعاً بالمرة بل لكل مخلوق نصيب منه.

[21] ﴿ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِّ وَلَلَّاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا ﴿ إِنَّا ﴾.

لما كان العطاء المبذول للفريقين هو عطاء الدنيا وكان الناس مفضلين فيه على وجهٍ يدركون حكمته، لفت الله لذلك نظر نبيِّه عليه الصلاة والسلام لفتَ اعتبارٍ وتدبر، ثم ذكّره بأن عطاء الآخرة أعظم عطاء، وقد فضَّل الله به المؤمنين.

والأمر بالنظر موجَّهُ إلى النبي ﷺ ترفيعاً في درجات علمه، ويحصل به توجيه العبرة إلى غيره.

والنظر حقيقته توجه آلة الحس البصري إلى المُبْصَر. وقد شاع في كلام العرب استعماله في النظر المصحوب بالتدبر وتكرير مشاهدة أشياء في غرض ما، فيقوم مقام الظن ويستعمل استعماله بهذا الاعتبار، ولذلك شاع إطلاق النظر في علم الكلام على الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، وهو هنا كذلك. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: ﴿انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أُللَّهِ الْكَذِبَ في سورة النساء [50].

و(كيف) اسم استفهام مستعمل في التنبيه، وهو معلِّق فعلَ (انظر) عن العمل في

المفعولين. والمراد: التفضيل في عطاء الدنيا، لأنه الذي يدركه التأمل والنظر وبقرينة مقابلته بقوله: ﴿ وَلَلَّا خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ ﴾.

والمقصود من هذا التنظير التنبيه إلى أن عطاء الدنيا غير منوطٌ بصلاح الأعمال؛ ألا ترى إلى ما فيه من تفاضل بين أهل العمل المتحد، وقد يفضل المسلم فيه الكافر، ويفضل الكافر المسلم، ويفضل بعض المسلمين بعضاً، وبعض الكفرة بعضاً، وكفاك بذلك هادياً إلى أن مناط عطاء الدنيا أسباب ليست من وادي العمل الصالح ولا مما يساق إلى النفوس الخيرة.

ونصب ﴿ دَرَجَتِ ﴾ و ﴿ تَفْضِيلًا ﴾ على التمييز لنسبة (أكبر) في الموضعين، والمفضل عليه هو عطاء الدنيا.

والدرجات مستعارة لعظمة الشرف، والتفضيل: إعطاء الفضل، وهو الجدة والنعمة. وفي الحديث: «ويتصدَّقون بفضول أموالهم». والمعنى: النعمة في الآخرة أعظم من نعم الدنيا.

## [22] ﴿ لَا تَجَعَلُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴿ ١٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ ا

تذييل هو فذلكة لاختلاف أحوال المسلمين والمشركين، فإن خلاصة أسباب الفوز ترك الشرك لأن ذلك هو مبدأ الإقبال على العمل الصالح فهو أول خطوات السعي لمريد الآخرة، لأن الشرك قاعدة اختلال التفكير وتضليل العقول، قال الله تعالى في ذكر آلهة المشركين: ﴿وَمَا زَادُوهُمُ غَيْرَ تَنْبِيبٌ ﴾ [هود: 101].

والخطاب للنبي ﷺ تبع لخطاب قوله: ﴿ النَّظَرَّ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [الإسراء: 21]، والمقصود إسماع الخطاب غيره بقرينة تحقق أن النبي قائمٌ بنبذ الشرك ومُنْحِ على الذين يعبدون مع الله إلها آخر.

و ﴿ تَقُعُدَ ﴾ مستعار لمعنى المكث والدوام. أريد بهذه الاستعارة تجريد معنى النهي إلى أنه نهي تعريض بالمشركين لأنهم متلبسون بالذم والخذلان. فإن لم يقلعوا عن الشرك داموا في الذم والخذلان.

والمذموم: المذكور بالسوء والعيب.

والمخذول: الذي أسلمه ناصره.

فأما ذمه فمن ذوي العقول، إذ أعظم سخرية أن يتخذ المرء حجراً أو عوداً ربًا له ويعبده، كما قال إبراهيم عَلَيْنَا : ﴿قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ﴿ الصافات: 95]، وذمه من الله على لسان الشرائع.

[23] ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهٌ ﴾.

عُطف على الكلام السابق عطف غرض على غرض تخلُّصاً إلى أعمدة من شريعة الإسلام بمناسبة الفذلكة المتقدمة تنبيهاً على أن إصلاح الأعمال متفرع على نبذ الشرك كما قال تعالى: ﴿ فَكُ رَقِبَةٍ ﴿ إِلَا عَامَهُ فَى يَوْمِ ذِن مَسْغَبَةٍ ﴿ إِلَى يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتُرَبِّةٍ ﴾ [البلد: 13 ـ 17].

وقد ابتدئ تشريع للمسلمين أحكاماً عظيمة لإصلاح جامعتهم وبناء أركانها ليزدادوا يقيناً بارتفاعهم على أهل الشرك وبانحطاط هؤلاء عنهم، وفي جميعها تعريض بالمشركين الذين كانوا منغمسين في المنهيات. وهذه الآيات أول تنصيص للشريعة للمسلمين وقع بمكة، وأن ما ذكر في هذه الآيات مقصود به تعليم المسلمين. ولذلك اختلف أسلوبه عن أسلوب نظيره في سورة الأنعام الذي وُجِّه فيه الخطاب إلى المشركين لتوقيفهم على قواعد ضلالتهم.

فمن الاختلاف بين الأسلوبين أن هذه الآية افتتحت بفعل القضاء المقتضي الإلزام، وهو مناسب لخطاب أمة تمتثل أمر ربها، وافتتح خطاب سورة الأنعام [151] بـ وتَعَالُوا أَتَّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ كما تقدم هنالك.

ومنها أن هذه الآية جعلت المقضي هو توحيد الله بالعبادة، لأنه المناسب لحال المسلمين فحذرهم من عبادة غير الله. وآية الأنعام جعلت المحرم فيها هو الإشراك بالله في الإلهية المناسب لما كانوا عليه من الشرك إذ لا عبادة لهم.

وأن هذه الآية فصِّل فيها حكم البر بالوالدين، وحكم القتل، وحكم الإنفاق، ولم يفصِّل ما في آية الأنعام.

وكان ما ذكر في هذه الآيات خمسة عشر تشريعاً هي أصول التشريع الراجع إلى نظام المجتمع.

وأحسب أن هذه الآيات اشتهرت بين الناس في مكة وتناقلها العرب في الآفاق، فلذلك ألمَّ الأعشى ببعضها في قصيدته المروية التي أعدها لمدح النبي ﷺ حين جاء يريد الإيمان فصدته قريش عن ذلك، وهي القصيدة الدالية التي يقول فيها:

نبئ الإله حين أوصى وأشهدا ولا تأخذنْ سهماً حديداً لتفصدا ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا لفاقته ولا الأسير المقيدا ولا تحسبن المال للمرء مخلدا عليك حرام فأنكحن أو تأبّدا(1)

وافتتحت هذه الأحكام والوصايا بفعل القضاء اهتماماً به وأنه مما أمر الله به أمراً جازماً وحكماً لازماً، وليس هو بمعنى التقدير كقوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ فَى الْكِنْبِ﴾ [الإسراء: 4] لظهور أن المذكورات هنا مما يقع ولا يقع.

و (أن) يجوز أن تكون تفسيرية لما في (قضى) من معنى القول. ويجوز أن تكون مصدرية مجرورة بباء جر مقدرة، أي: قضى بأن لا تعبدوا. وابتدئ هذا التشريع بذكر أصل الشريعة كلها وهو توحيد الله، فذلك تمهيد لما سيذكر بعده من الأحكام.

وجيء بخطاب الجماعة في قوله: ﴿ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ لأن النهي يتعلق بجميع الناس وهو تعريض بالمشركين.

والخطاب في قوله: ﴿رَبُّكَ﴾ للنبي ﷺ كالذي في قوله قبل ﴿مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ﴾ [الإسراء: 20]، والقرينة ظاهرة. ويجوز أن يكون لغير معين فيعم الأمة والمآل واحد. وابتدئ التشريع بالنهي عن عبادة غير الله لأن ذلك هو أصل الإصلاح، لأن إصلاح التفكير مقدمٌ على إصلاح العمل، إذ لا يشاق العقل إلى طلب الصالحات إلا إذ كان صالحاً.

وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلَحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». وقد فصَّلت ذلك في كتابي المسمَّى «أصول النظام الاجتماعي في الإسلام».

[23، 24] ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنُمْ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَّا وَقُل لَهُمَا فَوَلًا كَرِيمًّا ﴿ وَالْ نَنْهُرُهُمَّا وَقُل لَهُمَا جَنَاحَ اللَّالِ فَلَا تَقُل لَيْهُمَا أَقُل رَبِّ إِرْجَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَنِي صَغِيرًّا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مَا كَمَا رَبَّيَنِي صَغِيرًّا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي الللْهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْ

هذا أصلٌ ثانٍ من أصول الشريعة وهو بر الوالدين.

<sup>(1)</sup> التأبد: التعزب.

وانتصب ﴿إِحْسَنِنَا ﴾ على المفعولية المطلقة مصدر نائباً عن فعله. والتقدير: وأحسنوا إحساناً بالوالدين كما يقتضيه العطف على ﴿أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهٌ ﴾ أي: وقضى إحساناً بالوالدين.

﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ إِخْسَنَا ﴾ ، والباء فيه للتعدية يقال: أحسِن بفلان كما يقال: أحسِن إليه ، وقد تقدم قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ ﴾ في سورة يوسف [100]. وتقديمه على متعلقه للاهتمام به ، والتعريف في ﴿ أَلْوَلِدَيْنِ ﴾ للاستغراق باعتبار والدي كل مكلف ممن شملهم الجمع في ﴿ أَلَّ تَعَبُدُوا ﴾.

وعطف الأمر بالإحسان إلى الوالدين على ما هو في معنى الأمر بعبادة الله لأن الله هو الخالق فاستحق العبادة لأنه أوجد الناس. ولما جعل الله الأبوين مظهر إيجاد الناس أمر بالإحسان إليهما، فالخالق مستحق العبادة لغناه عن الإحسان، ولأنها أعظم الشكر على أعظم منة، وسبب الوجود دون ذلك فهو يستحق الإحسان لا العبادة لأنه محتاج إلى الإحسان دون العبادة، ولأنه ليس بموجد حقيقي، ولأن الله جبل الوالدين على الشفقة على ولدهما، فأمر الولد بمجازاة ذلك بالإحسان إلى أبويه كما سيأتي: ﴿وَقُل رَّبِّ على الرَّحَمَّهُمَا كُمّ رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴾.

وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة.

وجملة: ﴿إِمَّا يَبَلُغَنَّ بيان لجملة: ﴿إِحَسَنَا ، و﴿إِمَّا ﴾ مركبة من (إن) الشرطية و(ما) الزائدة المهيئة لنون التوكيد، وحقها أن تكتب بنون بعد الهمزة وبعدها (ما) ، ولكنهم راعوا حالة النطق بها مدغمة فرسموها كذلك في المصاحف وتبعها رسم الناس غالباً ، أي: إن يبلغ أحد الوالدين أو كلاهما حد الكبر وهما عندك، أي: في كفالتك فوطِّئ لهما خُلُقك وليِّن جانبك.

والخطاب لغير معين فيعم كل مخاطَب بقرينة العطف على ﴿أَلَا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهٌ﴾، وليس خطاباً للنبي ﷺ إذ لم يكن له أبوان يومئذٍ. وإيثار ضمير المفرد هنا دون ضمير الجمع لأنه خطاب يختص بمن له أبوان من بين الجماعة المخاطبين بقوله: ﴿أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهٌ ﴾ فكان الإفراد أنسب به وإن كان الإفراد والجمع سواء في المقصود لأن خطاب غير المعين يساوي خطاب الجمع.

وخصَّ هذه الحالة بالبيان لأنها مظنة انتفاء الإحسان بما يلقى الولد من أبيه وأمه من مشقة القيام بشؤونهما ومن سوء الخُلق منهما.

ووجه تعدد فاعل ﴿ يَبَلُغُنَّ ﴾ مُظهراً دون جعله بضمير التثنية بأن يقال: إما يبلغانً عندك الكبر، الاهتمام بتخصيص كل حالة من أحوال الوالدين بالذكر، ولم يستغن بإحدى الحالتين عن الأخرى لأن لكل حالة بواعث على التفريط في واجب الإحسان إليهما، فقد تكون حالة اجتماعهما عند الابن تستوجب الاحتمال منهما لأجل مراعاة أحدهما الذي الابن أشد حباً له دون ما لو كان أحدهما منفرداً عنده بدون الآخر الذي ميله إليه أشد، فالاحتياج إلى ذكر أحدهما في هذه الصورة للتنبيه على وجوب المحافظة على الإحسان له. وقد تكون حالة انفراد أحد الأبوين عند الابن أخف كلفة عليه من حالة اجتماعهما، فالاحتياج إلى ﴿ أَوْ كِلاَهُمَا ﴾ في هذه الصورة للتحذير من اعتذار الابن لنفسه عن التقصير بأن حالة اجتماع الأبوين أحرج عليه، فلأجل ذلك ذكرت الحالتان وأجري الحكم عليهما على السواء، فكانت جملة: ﴿ فَلَا تَقُلُ فَكُمَا أُفِّ ﴾ بتمامها جواباً ل (إما).

وأكد فعل الشرط بنون التوكيد لتحقيق الربط بين مضمون الجواب ومضمون الشرط في الوجود. وقرأ الجمهور: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ﴾ على أن ﴿أَحَدُهُمَا ﴾ فاعل ﴿يَبْلُغَنَّ ﴾ فلا تلحق الفعل علامة لأن فاعله اسم ظاهر.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف ﴿يبلغانّ﴾ بألف التثنية ونون مشددة والضمير فاعل عائدٌ إلى الوالدين في قوله: ﴿وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحَسَنّا ﴾، فيكون ﴿أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا ﴾ بدلًا من ألف المثنى تنبيهاً على أنه ليس الحكم لاجتماعهما فقط بل هو للحالتين على التوزيع.

والخطاب بـ ﴿عِندَكَ ﴾ لكل من يصلح لسماع الكلام فيعم كل مخاطب بقرينة سبق قوله: ﴿ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾، وقوله اللاحق: ﴿ تَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُرٌ ﴾.

﴿ أُفَّ ﴾ اسم فعل مضارع معناه أتضجر. وفيه لغات كثيرة أشهرها كلها ضم الهمزة وتشديد الفاء، والخلاف في حركة الفاء، فقرأ نافع، وأبو جعفر، وحفص عن عاصم بكسر الفاء منونة. وقرأ ابن كثير، وابن عامر، ويعقوب بفتح الفاء غير منونة. وقرأ الباقون بكسر الفاء غير منونة.

وليس المقصود من النهي عن أن يقول لهما ﴿أُفِّ خاصة، وإنما المقصود النهي عن الأذى الذي أقله الأذى باللسان بأوجز كلمة، وبأنها غير دالة على أكثر من حصول الضجر لقائلها دون شتم أو ذم، فيفهم منه النهي مما هو أشد أذى بطريق فحوى الخطاب بالأولى.

ثم عطف عليه النهي عن نهرهما لئلا يُحسب أن ذلك تأديب لصلاحهما وليس بالأذى. والنهر: الزجر، يقال: نهره وانتهره. ثم أمر بإكرام القول لهما. والكريم من كل شيء: الرفيع في نوعه. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريمٌ من سورة الأنفال [4].

وبهذا الأمر انقطع العذر بحيث إذا رأى الولد أن ينصح لأحد أبويه أو أن يحذره مما قد يضر به أدَّى إليه ذلك بقول لين حسن الوقع.

ثم ارتقى في الوصاية بالوالدين إلى أمر الولد بالتواضع لهما تواضعاً يبلغ حد الذل لهما لإزالة وحشة نفوسهما إن صارا في حاجة إلى معونة الولد، لأن الأبوين يبغيان أن يكونا هما النافعين لولدهما. والقصد من ذلك التخلق بشكره على أنعامهما السابقة عليه.

وصيغ التعبير عن التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عندما يعتريه خوف من طائر أشد منه إذ يخفض جناحه متذللًا. ففي التركيب استعارة مكنية والجناح تخييل بمنزلة تخييل الأظفار للمنيَّة في قول أبى ذؤيب:

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفع

وبمنزلة تخييل اليد للشمال \_ بفتح الشين \_ والزمام للقِرة في قول لبيد:

وغداة ريح قد كشفت وقِرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها

ومجموع هذه الاستعارة تمثيل. وقد تقدم في قوله: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينٌ ﴾ في سورة الحجر [88].

والتعريف في ﴿ أُلرَّحْمَةً ﴾ عوض عن المضاف إليه، أي: من رحمتك إياهما. و(من) ابتدائية، أي: الذل الناشئ عن الرحمة لا عن الخوف أو عن المداهنة. والمقصود اعتياد النفس على التخلق بالرحمة باستحضار وجوب معاملته إياهما بها حتى يصير له خُلُقاً، كما قيل:

### إن الستخلُّق يسأتسي دونه السخُللة

وهذه أحكام عامة في الوالدين وإن كانا مشركين، ولا يُطاعان في معصية ولا كفر كما في آية سورة العنكبوت.

ومقتضى الآية التسوية بين الوالدين في البر وإرضاؤهما معاً في ذلك، لأن موردها لفعل يصدر من الولد نحو والديه وذلك قابل للتسوية. ولم تتعرض لما عدا ذلك مما يختلف فيه الأبوان ويتشاحًان في طلب فعل الولد إذا لم يمكن الجمع بين رغبتيهما بأن يأمره أحد الأبوين بضد ما يأمره به الآخر. ويظهر أن ذلك يجري على أحوال تعارض الأدلة بأن يسعى إلى العمل بطلبيهما إن استطاع.

وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: «أن رجلًا سأل النبي ﷺ من أحق الناس بحُسن صحابتي؟ قال: «أمُّك». قال: «ثم من؟ قال: «ثم أمُّك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أمُّك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أمُّك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك».

وهو ظاهر في ترجيح جانب الأم، لأن سؤال السائل دل على أنه يسأل عن حسن معاملته لأبويه.

وللعلماء أقوال:

أحدها: ترجيح الأم على الأب، وإلى هذا ذهب الليث بن سعد، والمحاسبي، وأبو حنيفة. وهو ظاهر قول مالك، فقد حكى القرافي في الفرق 23 عن مختصر الجامع أن رجلًا سأل مالكاً فقال: إن أبي في بلد السودان وقد كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك؟ فقال مالك: أطع أباك ولا تعص أمك. وذكر القرافي في المسألة السابعة من ذلك الفرق أن مالكاً أراد منع الابن من الخروج إلى السودان بغير إذن الأم.

الثاني: قول الشافعية أن الأبوين سواء في البر. وهذا القول يقتضي وجوب طلب الترجيح إذا أمرا ابنهما بأمرين متضادين.

وحكى القرطبي عن المحاسبي في «كتاب الرعاية» أنه قال: لا خلاف بين العلماء في أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع. وحكى القرطبي عن الليث أن للأم ثلثي البر وللأب الثلث، بناءً على اختلاف رواية الحديث المذكور أنه قال: ثم أبوك بعد المرة الثانية أو بعد المرة الثانية أو بعد المرة الثالثة.

والوجه أن تحديد ذلك بالمقدار حوالة على ما لا ينضبط، وأن محمل الحديث مع اختلاف روايتيه على أن الأم أرجح على الإجمال.

ثم أمر بالدعاء لهما برحمة الله إياهما وهي الرحمة التي لا يستطيع الولد إيصالها إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الله تعالى.

وهذا قد انتُقل إليه انتقالًا بديعاً من قوله: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ فكان ذكر رحمة العبد مناسبة للانتقال إلى رحمة الله، وتنبيهاً على أن التخلق بمحبة الولد الخير لأبويه يدفعه إلى معاملته إياهما به فيما يعلمانه وفيما يخفى عنهما حتى فيما يصل إليهما بعد مماتهما. وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم بثه في صدور الرجال، وولد صالح يدعو له بخير».

وفي الآية إيماء إلى أن الدعاء لهما مستجاب لأن الله أذن فيه. والحديث المذكور مؤيد ذلك إذ جعل دعاء الولد عملًا لأبويه.

وحكم هذا الدعاء خاص بالأبوين المؤمنين بأدلة أُخرى دلت على التخصيص كقوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيَءِ وَالذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ يَسَتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: 113] الآية.

والكاف في قوله: ﴿كَا رَبَّيَنِي صَغِيرًا ﴾ للتشبيه المجازي يعبِّر عنه النحاة بمعنى التعليل في الكاف، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ ﴾ [البقرة: 198]، أي: ارحمهما رحمة تكافئ ما ربياني صغيراً.

و﴿صَغِيرًا﴾ حال من ياء المتكلم.

والمقصود منه تمثيل حالة خاصة فيها الإشارة إلى تربية مكيفة برحمة كاملة، فإن الأبوة تقتضي رحمة الوالد، وصغر الولد يقتضي الرحمة به ولو لم يكن ولداً، فصار قوله: ﴿ كَمَا رَبِيانِي وَرَحَمَانِي بتربيتهما. فالتربية تكملة للوجود، وهي وحدها تقتضي الشكر عليها. والرحمة حفظ للوجود من اجتناب انتهاكه وهو مقتضى الشكر، فجمع الشكر على ذلك كله بالدعاء لهما بالرحمة.

والأمر يقتضي الوجوب. وأما مواقع الدعاء لهما فلا تنضبط وهو بحسب حال كل امرئ في أوقات ابتهاله. وعن سفيان بن عيينة إذا دعا لهما في كل تشهد فقد امتثل.

ومقصد الإسلام من الأمر ببر الوالدين وبصلة الرحم ينحل إلى مقصدين:

أحدهما: نفساني، وهو تربية نفوس الأمة على الاعتراف بالجميل لصانعه، وهو الشكر، تخلُّقاً بأخلاق الباري تعالى في اسمه الشكور، فكما أمر بشكر الله على نعمة الخلق والرزق أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد الصوري ونعمة التربية والرحمة. وفي الأمر بشكر الفضائل تنوية بها وتنبية على المنافسة في إسدائها.

والمقصد الثاني: عمراني، وهو أن تكون أواصر العائلة قوية العُرى مشدودة الوثوق، فأمر بما يحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة، وهو حسن المعاشرة ليربي في نفوسهم من التحاب والتواد ما يقوم مقام عاطفة الأمومة الغريزية في الأم، ثم عاطفة الأبوة المنبعثة عن إحساس بعضه غريزي ضعيف وبعضه عقلي قوي حتى أن أثر ذلك الإحساس ليساوي بمجموعه أثر عاطفة الأم الغريزية أو يفوقها في حالة كبر الابن. ثم وزع الإسلام ما دعا إليه من ذلك بين بقية مراتب القرابة على حسب الدنو في القرب النسبي بما شرعه من صلة الرحم، وقد عزز الله قابلية الانسياق إلى تلك الشرعة في النفوس.

جاء في الحديث: «أن الله لما خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك». وفي الحديث: «إن الله جعل الرحم من اسمه الرحيم».

وفي هذا التكوين لأواصر القرابة صلاحٌ عظيم للأمة تظهر آثاره في مواساة بعضهم بعضاً، وفي اتحاد بعضهم مع بعض، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ [الحجرات: 13].

وزاده الإسلام توثيقاً بما في تضاعيف الشريعة من تأكيد شد أواصر القرابة أكثر مما حاوله كل دين سلف. وقد بينا ذلك في بابه من كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية».

[25] ﴿ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ ۗ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ الْأَوَّابِيكَ عَفُورًا ﴾.

تذييل لآية الأمر بالإحسان بالوالدين وما فصِّل به، وما يقتضيه الأمر من اختلاف أحوال المأمورين بهذا الأمر قبل وروده بين موافق لمقتضاه ومفرط فيه، ومن اختلاف أحوالهم بعد وروده من محافظ على الامتثال، ومقصر عن قصد أو عن بادرة غفلة.

ولما كان ما ذكر في تضاعيف ذلك وما يقتضيه يعتمد خلوص النية ليجري العمل على على ذلك الخلوص كاملًا لا تكلَّف فيه ولا تكاسل، فلذلك ذيله بأنه المطلع على النفوس والنوايا، فوعد الولد بالمغفرة له إن هو أدى ما أمره الله به لوالديه وافياً كاملًا. وهو مما يشمله الصلاح في قوله: ﴿إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ ﴾ أي: ممتثلين لما أمرتم به. وغيِّر أسلوب الضمير فعاد إلى ضمير جمع المخاطبين لأن هذا يشترك فيه الناس كلهم، فضمير الجمع أنسب به.

ولما شمل الصلاح الصلاح الكامل والصلاح المشوب بالتقصير ذيله بوصف الأوابين المفيد بعمومه معنى الرجوع إلى الله، أي: الرجوع إلى أمره وما يرضيه، ففهم من الكلام معنى احتباك بطريق المقابلة. والتقدير: إن تكونوا صالحين أوابين إلى الله فإنه كان للصالحين محسناً وللأوابين غفوراً. وهذا يعم المخاطبين وغيرهم، وبهذا العموم كان تذييلًا.

وهذا الأوب يكون مطرداً، ويكون معرَّضاً للتقصير والتفريط، فيقتضي طلب الإقلاع عما يخرمه بالجوع إلى الحالة المرضية، وكل ذلك أوْب وصاحبه آيب، فصيغ له مثال المبالغة (أوَّاب) لصلوحية المبالغة لقوة كيفية الوصف وقوة كميته. فالملازم للامتثال في سائر الأحوال المراقب لنفسه أواب لشدة محافظته على الأوبة إلى الله، والمغلوب بالتفريط يؤوب كلما راجع نفسه وذكر ربه، فهو أوابٌ لكثرة رجوعه إلى أمر ربه، وكلٌ من الصالحين.

وفي قوله: ﴿ رَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُم ۖ ما يشمل جميع أحوال النفوس وخاصة حالة التفريط وبوادر المخالفة. وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه.

وقد جمعت هذه الآية مع إيجازها تيسيراً بعد تعسير مشوباً بتضييق وتحذير ليكون المسلم على نفسه رقيباً.

[26] ﴿ وَءَاتِ ذَا أَلْقُرْ إِنَ حَقَّهُ ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِّ ﴾ .

القرابة كلها متشعبة عن الأبوة، فلا جرم انتقل من الكلام على حقوق الأبوين إلى الكلام على حقوق القرابة.

وللقرابة حقان: حق الصلة، وحق المواساة. وقد جمعهما جنس الحق في قوله: ﴿ حَقَّهُ مُ اللَّهِ الْحُوالَةُ فَيهُ عَلَى مَا هُو مَعْرُوفُ وَعَلَى أَدْلَةً أُخْرَى.

والخطاب لغير معين مثل قوله: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ﴾ [الإسراء: 23].

والعدول عن الخطاب بالجمع في قوله: ﴿ زَيُّكُو أَعَلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُو إِن تَكُونُوا مَلِحِينَ ﴾ [الإسراء: 25] الآية إلى الخطاب بالإفراد بقوله: ﴿ وَمَاتِ ذَا أَلْقُرُنِكَ فَنَا لَتجنب كراهة إعادة الصيغة الواحدة عدة مرات، والمخاطب غير معين فهو في معنى الجمع. والجملة معطوفة على جملة: ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: 23] لأنها من جملة ما قضى الله به.

والإيتاء: الإعطاء وهو حقيقة في إعطاء الأشياء، ومجاز شائع في التمكن من الأمور المعنوية كحسن المعاملة والنصرة. ومنه قول النبي ﷺ: «ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها» الحديث.

وإطلاق الإيتاء هنا صالح للمعنيين كما هي طريقة القرآن في توفير المعاني وإيجاز الألفاظ.

وقد بينت أدلة شرعية حقوق ذي القربى ومراتبها: من واجبة مثل بعض النفقة على بعض القرابة مبينة شروطها عند الفقهاء، ومن غير واجبة مثل الإحسان.

وليس لهاته تعلق بحقوق قرابة النبي ﷺ لأن حقوقهم في المال تقررت بعد الهجرة لمَّا فرضت الزكاة وشرعت المغانم والأفياء وقِسمتها. ولذلك حمل جمهور العلماء هذه الآية على حقوق قرابة النبي ﷺ.

والتعريف في ﴿ ٱلْقُرْبَى ﴾ تعريف الجنس، أي: القربى منك، وهو الذي يعبر عنه بأن (ال) عوض عن المضاف إليه. وبمناسبة ذكر إيتاء ذي القربى عطف عليه من يماثله في استحقاق المواساة.

وحق المسكين هو الصدقة. قال تعالى: ﴿وَلَا تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقوله: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِن مَسْغَبَةِ ﴿ لَيْ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ لَيْ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثَرَبَةٍ ﴿ لَيْ اللَّهِ: 14 ـ 16].

وقد بينت آيات وأحاديث كثيرة حقوق المساكين وأعظمها آية الزكاة ومراتب الصدقات الواجبة وغيرها.

﴿ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ هو المسافر يمر بحيِّ من الأحياء، فله على الحي الذي يمر به حق ضيافته.

وحقوق الأضياف جاءت في كلام النبي ﷺ كقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة».

وكانت ضيافة ابن السبيل من أصول الحنيفية مما سنَّه إبراهيم ﷺ، قال الحريري: وحُرمة الشيخ الذي سن القِرى.

وقد جعل لابن السبيل نصيب من الزكاة.

وقد جمعت هذه الآية ثلاث وصايا مما أوصى الله به بقوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ الآيات [الإسراء: 23].

فأما إيتاء ذي القربى فالمقصد منه مقارب للمقصد من الإحسان للوالدين رعياً لاتحاد المنبت القريب وشداً لآصرة العشيرة التي تتكون منها القبيلة. وفي ذلك صلاحٌ عظيمٌ لنظام القبيلة وأمنها وذبّها عن حوزتها.

وأما إيتاء المسكين فلمقصد انتظام المجتمع بأن لا يكون من أفراده من هو في بؤس وشقاء، على أن ذلك المسكين لا يعدو أن يكون من القبيلة في الغالب أقعده العجز عن العمل والفقر عن الكفاية.

وأما إيتاء ابن السبيل فلإكمال نظام المجتمع، لأن المار به من غير بنيه بحاجة عظيمة إلى الإيواء ليلًا ليقيه من عوادي الوحوش واللصوص، وإلى الطعام والدفء أو التظلل وقاية من إضرار الجوع والقر أو الحر.

[26، 27] ﴿ وَلَا نُبُذِّرُ تَبَذِيرًا ۚ ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّدِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيَطِينُ لِرَبِهِ عَفُورًا ﴿ إِنَّ الشَّيَطِينِ اللَّهِ عَلَى الشَّيَطِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

لما ذكر البذل المحمود وكان ضده معروفاً عند العرب، أعقبه بذكره للمناسبة.

ولأن في الانكفاف عن البذل غير المحمود الذي هو التبذير استبقاء للمال الذي يفي بالبذل المأمور به، فالانكفاف عن هذا تيسير لذاك وعون عليه، فهذا وإن كان غرضاً

مهماً من التشريع المسوق في هذه الآيات، قد وقع موقع الاستطراد في أثناء الوصايا المتعلقة بإيتاء المال ليظهر كونه وسيلة لإيتاء المال لمستحقيه، وكون مقصوداً بالوصاية أيضاً لذاته. ولذلك سيعود الكلام إلى إيتاء المال لمستحقيه بعد الفراغ من النهي عن التبذير بقوله: ﴿وَإِمَّا نُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الآية [الإسراء: 28]، ثم يعود الكلام إلى ما يبين أحكام التبذير بقوله: ﴿وَلاَ جَعْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ الإسراء: 29].

وليس قوله: ﴿ وَلَا نُبُذِر تَبْذِيرًا ﴾ متعلقاً بقوله: ﴿ وَءَاتِ ذَا أَلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ إلخ.. لأن التبذير لا يوصف به بذل المال في حقه ولو كان أكثر من حاجة المعطى (بالفتح).

فجملة: ﴿ وَلَا نُبُذِر تَبَذِيرًا ﴾ معطوفة على جملة: ﴿ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهٌ ﴾ لأنها من جملة ما قضى الله به، وهي معترضة بين جملة: ﴿ وَءَاتِ ذَا أَلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ الآية، وجملة: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم ﴾ الآية [الإسراء: 28]، فتضمَّنت هذه الجملة وصية سادسة مما قضى الله به.

والتبذير: تفريق المال في غير وجهه، وهو مرادف الإسراف، فإنفاقه في الفساد تبذير، ولو كان المقدار قليلًا، وإنفاقه في المباح إذا بلغ حد السرف تبذير، وإنفاقه في وجوه البر والصلاح ليس بتبذير. وقد قال بعضهم لمن رآه ينفق في وجوه الخير: لا خير في السرف، فأجابه المنفق: لا سرف في الخير، فكان فيه من بديع الفصاحة محسن العكس.

ووجه النهي عن التبذير هو أن المال جُعل عوضاً لاقتناء ما يحتاج إليه المرء في حياته من ضروريات وحاجيات وتحسينات. وكان نظام القصد في إنفاقه ضامن كفايته في غالب الأحوال بحيث إذا أنفق في وجهه على ذلك الترتيب بين الضروري والحاجي والتحسيني أمن صاحبه من الخصاصة فيما هو إليه أشد احتياجاً، فتجاوز هذا الحد فيه يسمّى تبذيراً بالنسبة إلى أصحاب الأموال ذات الكفاف، وأما أهل الوفر والثروة فلأن ذلك الوفر آتِ من أبواب اتسعت لأحد فضاقت على آخر لا محالة لأن الأموال محدودة، فذلك الوفر يجب أن يكون محفوظاً لإقامة أود المعوزين وأهل الحاجة الذين يزداد عددهم بمقدار وفرة الأموال التي بأيدي أهل الوفر والجدة، فهو مرصود لإقامة مصالح العائلة والقبيلة، وبالتالي مصالح الأمة.

فأحسن ما يبذل فيه وفر المال هو اكتساب الزلفى عند الله، قال تعالى: ﴿وَجَهِدُواْ اللَّهُ مُ وَاللَّهُ مَا يَبْدُلُ فَيه وفر المال هو اكتساب المحمدة بين قومه. وقديماً قال المثل العربي: «نِعم العون على المروءة الجِدة» وقال. . . «اللهم هب لي حمداً، وهب لي مجداً، فإنه لا حمد إلا بفعال، ولا فِعال إلا بمال».

والمقصد الشرعى أن تكون أموال الأمة عُدة لها وقوة لابتناء أساس مجدها

والحفاظ على مكانتها حتى تكون مرهونة الجانب مرموقة بعين الاعتبار غير محتاجة إلى من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها ويدخلها تحت نير سلطانه.

ولهذا أضاف الله تعالى الأموال إلى ضمير المخاطبين في قوله: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَا المُّولَكُمُ الْتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ قِيمًا ﴿ [النساء: 5]، ولم يقل أموالهم مع أنها أموال السفهاء، لقوله بعده: ﴿ فَإِنَّ ءَانَسَتُم مِّنَهُم رُشُدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِم أَمْوَاهُم ﴾ [النساء: 6] فأضافها إليهم حين صاروا رشداء.

وما مُنع السفهاء من التصرف في أموالهم إلا خشية التبذير. ولذلك لو تصرف السفيه في شيءٍ من ماله تصرف السداد والصلاح لمضى.

وذكر المفعول المطلق ﴿ تَبْذِيرٌ ﴾ بعد ﴿ وَلَا نُبُذِّرُ ﴾ لتأكيد النهي كأنه قيل: لا تبذر، لا تبذر، مع ما في المصدر من استحضار جنس المنهي عنه استحضاراً لما تتصور عليه تلك الحقيقة بما فيها من المفاسد.

وجملة: ﴿إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِّ﴾ تعليل للمبالغة في النهي عن التبذير.

والتعريف في ﴿ أَلْمُكِّرِينَ ﴾ تعريف الجنس، أي: الذين عرفوا بهذه الحقيقة كالتعريف في قوله: ﴿ هُكَ يَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 2].

والإخوان جمع أخ، وهو هنا مستعار للملازم غير المفارق، لأن ذلك شأن الأخ، كقولهم: أخو العلم، أي: مُلازمه والمتصف به، وأخو السفر لمن يُكثر الأسفار. وقول عدي بن زيد:

وأخو الحَضْر إذ بناه وإذ دج للة تَجبى إليه والخابور

يريد صاحب قصر الحَضْر، وهو ملك بلد الحضر المسمَّى: الضَّيْزَنَ بن معاوية القضاعي الملقب: السيطرون.

والمعنى: أنهم من أتباع الشياطين وحلفائهم كما يتابع الأخ أخاه.

وقد زيد تأكيد ذلك بلفظ ﴿كَانُوا﴾ المفيد أن تلك الأخوة صفة راسخة فيهم، وكفى بحقيقة الشيطان كراهةً في النفوس واستقباحاً.

ومعنى ذلك: أن التبذير يدعو إليه الشيطان لأنه إما إنفاق في الفساد، وإما إسراف يستنزف المال في السفاسف واللَّذَّات، فيعطل الإنفاق في الخير، وكل ذلك يرضي الشيطان فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان وإخوانه.

وهذا تحذيرٌ من التبذير، فإن التبذير إذا فعله المرء اعتاده فأدمن عليه فصار له خُلقاً

لا يفارقه شأن الأخلاق الذميمة أن يسهل تعلقها بالنفوس كما ورد في الحديث: «إن المرء لا يزال يكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً»، فإذا بذر المرء لم يلبث أن يصير من المبذرين، أي: المعروفين بهذا الوصف، والمبذرون إخوان الشياطين، فليحذر المرء من عمل هو من شأن إخوان الشياطين، وليحذر أن ينقلب من إخوان الشياطين.

وبهذا يتبين أن في الكلام إيجاز حذف تقديره: ولا تبذر تبذيراً فتصير من المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والذي يدل على المحذوف أن المرء يصدق عليه أنه من المبذرين عندما يبذر تبذيرة أو تبذيرتين.

ثم أكد التحذير بجملة: ﴿وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾.

وهذا تحذيرٌ شديدٌ من أن يفضي التبذير بصاحبه إلى الكفر تدريجاً بسبب التخلُّق بالطبائع الشيطانية، فيذهب بتدهور في مهاوي الضلالة حتى يبلغ به إلى الكفر، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمَ لِيُجَدِلُوكُمٌ وَإِنَّ أَطَعْتُنُوهُمُ إِنَّكُمَ لَمُشَرِكُونٌ ﴾ [الأنعام: 121]. ويجوز حمل الكفر هنا على كفر النعمة فيكون أقرب درجات إلى حال التخلق بالتبذير، لأن التبذير صرف المال في غير ما أمر الله به فهو كفر لنعمة الله بالمال. فالتخلق به يفضي إلى التخلق والاعتياد لكفران النعم.

وعلى الوجهين فالكلام جارٍ على ما يعرف في المنطق بقياس المساواة، إذ كان المبذر مؤاخياً للشيطان وكان الشيطان كفوراً، فكان المبذر كفوراً بالمآل أو بالدرجة القريبة.

وقد كان التبذير من خُلُق أهل الجاهلية، ولذلك يتمدحون بصفة المِتلاف والمُهْلِكِ المال، فكان عندهم الميسر من أسباب الإتلاف، فحذر الله المؤمنين من التلبس بصفات أهل الكفر، وهي من المذام، وأدبهم بآداب الحكمة والكمال.

[28] ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبِيْغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ قَالَ اللَّهُ مَا لَهُمْ فَوْلًا هَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللّ

عطف على قوله: ﴿وَءَاتِ ذَا أَلْقُرْنِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ ﴾ [الإسراء: 26] لأنه من تمامه.

والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب. والمقصود بالخطاب النبي على الله على وزان نظم قوله: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهٌ ﴾ [الإسراء: 23]، فإن المواجهة بـ ﴿ رَبِّكَ ﴾ في القرآن جاءت غالباً لخطاب النبي على ويعدله ما روي أن النبي كان إذا سأله أحد مالًا ولم يكن عنده ما يُعطيه يُعرض عنه حياءً، فنبَّهه الله إلى أدب أكمل من الذي تعهده من قبل ويحصل من ذلك تعليم لسائر الأمة.

وضمير ﴿عَنْهُمُ ﴾ عائدٌ إلى ذي القربي والمسكين وابن السبيل.

والإعراض: أصله ضد الإقبال مشتقٌ من العُرض - بضم العين - أي: الجانب، فأعرض بمعنى أعطى جانبه: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِسْنِ أَعْرَضَ وَنَا بِحَانِيهِ ﴾ [الإسراء: 83]، وهو هنا مجاز في عدم الإيتاء أو كناية عنه لأن الإمساك يلازمه الإعراض، أي: إن سألك أحدهم عطاءً فلم تجبه إليه، أو إن لم تفتقدهم بالعطاء المعروف فتباعدت عن لقائهم حياءً منهم أن تلاقيهم بيد فارغة فقل لهم قولًا ميسوراً.

والميسور: مفعول من اليُسر، وهو السهولة، وفعله مبني للمجهول. يقال: يُسِر الأمرُ بضم الياء وكسر السين كما يقال: سُعد الرجل ونُجِس، والمعنى جُعل يسيراً غير عسير، وكذلك يقال: عُسِر. والقول الميسور: الليِّن الحسن المقبول عندهم، شبه المقبول بالميسور في قَبول النفس إياه لأن غير المقبول عسير. أمر الله بإرفاق عدم الإعطاء لعدم الموجدة بقول ليِّن حسن بالاعتذار والوعد عند الموجدة، لئلا يُحمل الإعراض على قلة الاكتراث والشح.

وقد شرط الإعراض بشرطين: أن يكون إعراضاً لابتغاء رزق من الله، أي: إعراضاً لعدم الجدة لا اعتراضاً لبخل عنهم، وأن يكون معه قول لين في الاعتذار وعلم من قوله: ﴿إِيْبَغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَبِّكَ﴾ أنه اعتذار صادق وليس تعللًا كما قال بشار:

وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود

فقوله: ﴿إِنْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَبِكَ حال من ضمير ﴿تُعْرِضَنَ ﴿ مصدر بالوصف، أي: مبتغياً رحمة من ربك. و﴿ رَجْمَةِ ﴾ صفة لـ ﴿ رَحْمَةِ ﴾. والرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى منه العطاء بقرينة السياق. وفيه إشارة إلى أن الرزق سبب للرحمة لأنه إذا أعطاه مستحقه أثيب عليه، وهذا إدماج.

وفي ضمن هذا الشرط تأديبٌ للمؤمن إن كان فاقداً ما يبلغ به إلى فعل الخير أن يرجو من الله تيسير أسبابه، وأن لا يحمله الشح على السرور بفقد الرزق للراحة من البذل بحيث لا يعدم البذل الآن إلا وهو راج أن يسهل له في المستقبل حرصاً على فضيلته، وأنه لا ينبغي أن يعرض عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل إلا في حال رجاء حصول نعمة فإن حصلت أعطاهم.

[29] ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُولًا ( عَنَا الله عَنْقَعُدَ عَلُومًا تَحْسُولًا ( عَنَا الله عَنْقَعُدَ عَلُومًا عَمْسُولًا الله عَنْقَعُدَ عَلَى الله عَنْقَعُدُ عَلَى الله عَنْقَعُدَ عَلَى الله عَنْقَعُدَ عَلَى الله عَنْقَعُدَ عَلَى الله عَنْقَعُدُ عَلَى الله عَنْقُولُ اللهُ عَنْقُولُ الله عَنْقُولُ الله عَنْقُولُ اللهُ عَنْقُولُ الله عَنْهُمُ الله عَنْقُولُ اللهُ عَنْقُولُ اللهُ عَنْقُولُ اللهُ عَنْقُولُ اللهُ عَنْقُولُ اللهُ عَنْقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

عَود إلى بيان التبذير والشح، فالجملة عطف على جملة: ﴿ وَلَا نُبُذِّرُ تَبَّذِيرًا ﴾ [الإسراء:

26]. ولولا تخلَّل الفصل بينهما بقوله: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبَغَاّةَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِكَ ﴾ [الإسراء: 28] الآية، لكانت جملة: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ غير مقترنة بواو العطف لأن شأن البيان أن لا يعطف على المبين، وأيضاً على أن في عطفها اهتماماً بها يجعلها مستقلة بالقصد لأنها مشتملة على زيادة على البيان بما فيها من النهي عن البخل المقابل للتبذير.

وقد أتت هذه الآية تعليماً بمعرفة حقيقة من الحقائق الدقيقة فكانت من الحكمة. وجاء نظمها على سبيل التمثيل فصيغت الحكمة في قالب البلاغة.

فأما الحكمة فإذا بينت أن المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، وهذه الأوساط هي حدود المحامد بين المذام من كل حقيقة لها طرفان. وقد تقرر في حكمة الأخلاق أن لكل خُلُق طرفين ووسطاً، فالطرفان إفراطٌ وتفريطٌ وكلاهما مقر مفاسد للمصدر وللمورد، وأن الوسط هو العدل، فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها الشح وهو مفسدة للمحاويج ولصاحب المال إذ يجر إليه كراهية الناس إياه وكراهيته إياهم. والطرف الآخر التبذير والإسراف، وفيه مفاسد لذي المال وعشيرته لأنه يصرف ماله عن مستحقه إلى مصارف غير جديرة بالصرف، والوسط هو وضع المال في مواضعه وهو الحد الذي عبر عنه في الآية بنفي حالين بين (لا) و (لا).

وأما البلاغة فبتمثيل الشح والإمساك بغل اليد إلى العُنق، وهو تمثيلٌ مبنيٌ على تخيل اليد مصدراً للبذل والعطاء، وتخيل بسطها وغلها شحاً، وهو تخيلٌ معروفٌ لدى البلغاء والشعراء، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةٌ ﴾، ثم قال: ﴿بَلّ يَدَهُ مَبْسُوطَتَينِ ﴾ [المائدة: 64]، وقال الأعشى:

يداك يدا صدق فكفُّ مفيدة وكف إذا ما ضُنَّ بالمال تُنفق

ومن ثُمَّ قالوا: له يد على فلان، أي: نعمة وفضل، فجاء التمثيل في الآية مبنياً على التصرف في ذلك المعنى بتمثيل الذي يشح بالمال بالذي غلَّت يده إلى عنقه، أي: شُدَّت بالغُل، وهو القيد من السير يشد به يد الأسير، فإذا غلَّت اليد إلى العنق تعذَّر التصرف بها فتعطل الانتفاع بها فصار مصدر البذل معطلًا فيه، وبضده مُثِّل المسرف بباسط يده غاية البسط ونهايته وهو المفاد من قوله: ﴿كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾، أي: البسط كله الذي لا بسط بعده، وهو معنى النهاية.

وقد تقدم من هذا المعنى عند قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ بَلَّ يَدُهُ مَبْسُوطَتَنِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاّهُ ﴾ في سورة العقود [64]. وهذا قالب البلاغة المصوغة في تلك الحكمة.

وقوله: ﴿ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ جواب لكلا النَّهيين على التوزيع بطريقة النشر

المرتب، فالملوم يرجع إلى النهي عن الشح، والمحسور يرجع إلى النهي عن التبذير، فإن الشحيح ملوم مذموم. وقد قيل:

#### إن البخيل ملوم حيثما كانا

وقال زهير:

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يُستغنَ عنه ويُنْمم

والمحسور: المنهوك القوى. يقال: بعير حسير، إذا أتعبه السير فلم تبق له قوة، ومنه قوله تعالى: ﴿يَنَقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: 4]، والمعنى: غير قادر على ﴿تَقْعُدُ ﴾ آنفاً.

[30] ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۖ إِنَّهُ. كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

موقع هذه الجملة موقع اعتراض بالتعليل لما تقدم من الأمر بإيتاء ذي القربى والمساكين، والنهي عن التبذير، وعن الإمساك المفيد الأمر بالقصد، بأن هذا واجب الناس في أموالهم وواجبهم نحو قرابتهم وضعفاء عشائرهم، فعليهم أن يمتثلوا ما أمرهم الله من ذلك. وليس الشح بمبق مال الشحيح لنفسه، ولا التبذير بمغنٍ مَن يبذر فيهم المال، فإن الله قدَّر لكل نفس رزقها.

فيجوز أن يكون الكلام جارياً على سنن الخطاب السابق لغير معين. ويجوز أن يكون قد حوِّل الكلام إلى خطاب النبي عَيُّ ، فوُجِّه بالخطاب إلى النبي لأنه الأولى بعلم هذه الحقائق العالية ، وإن كانت أمته مقصودة بالخطاب تبعاً له ، فتكون هذه الوصايا مخللة بالإقبال على خطاب النبي عَيُّ .

﴿ وَيَقْدِرُ ﴾ ضد ﴿ يَبْسُطُ ﴾ وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ﴾ في سورة الرعد [26].

وجملة: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ تعليل لجملة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾ إلى آخرها، أي: هو يفعل ذلك لأنه عليمٌ بأحوال عباده وما يليق بكلِّ منهم بحسب ما جُبلت عليه نفوسهم، وما يحف بهم من أحوال النظم العالمية التي اقتضتها الحكمة الإلهية المودعة في هذا العالم.

والخبير: العالم بالأخبار. والبصير: العالم بالمُبصَرات. وهذان الاسمان الجليلان يرجعان إلى معنى بعض تعلق العلم الإلهي.

## [31] ﴿ وَلَا نَفْنُلُوا أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقِّ غَنُ نَرُرُفُهُمْ وَإِيَّاكُرٌ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ ﴾.

عطف جملة حكم على جملة حكم للنهي عن فعل ينشأ عن اليأس من رزق الله. وهذه الوصية السابعة من الأحكام المذكورة في آية: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكِ﴾ الآية [الإسراء: 23]. وغير أسلوب الإضمار من الإفراد إلى الجمع لأن المنهي عنه هنا من أحوال الجاهلية زجراً لهم عن هذه الخطيئة الذميمة. وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة الأنعام، ولكن بين الآيتين فرقاً في النظم من وجهين:

الأول: أنه قيل هنا: ﴿خَشْيَةَ إِمَلَتِّ ﴾، وقيل في آية الأنعام: ﴿مِّنَ إِمَلَتِّ ﴾ [الأنعام: 151]. ويقتضى ذلك أن الذين كانوا يئدون بناتهم يئدونهن لغرضين:

إما لأنهم فقراء لا يستطيعون إنفاق البنت ولا يرجون منها إن كبرت إعانة على الكسب فهم يئدونها لذلك، فذلك مورد قوله في الأنعام: ﴿ مِّنَ إِمَّكَوِّ ﴾، فإن (من) التعليلية تقتضي أن الإملاق سبب قتلهن فيقتضي أن الإملاق موجود حين القتل.

وإما أن يكون الحامل على ذلك ليس فقر الأب ولكن خشية عروض الفقر له أو عروض الفقر له أيعروض الفقر للبنت بموت أبيها، إذ كانوا في جاهليتهم لا يورثون البنات، فيكون الدافع للوأد هو توقع الإملاق، كما قال إسحاق بن خلف، شاعر إسلامي قديم:

إذا تذكرت بنتي حين تندبني أحاذر الفقر يوماً أن يلم بها تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً أخشى فظاظة عمِّ أو جفاء أخ

فاضت لعَبرة بنتي عَبْرتي بدم فيهتك الستر عن لحم على وضم والموت أكرم نزّال على الحُرم وكنت أخشى عليها من أذى الكلم

فلتحذير المسلمين من آثار هذه الخواطر ذكِّروا بتحريم الوأد وما في معناه. وقد كان ذلك في جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء المؤمنات كما في آية سورة الممتحنة. ومن فقرات أهل الجاهلية: دفن البنات من المكرمات. وكلتا الحالتين من أسباب قتل الأولاد تستلزم الأخرى، وإنما التوجيه للمنظور إليه بادئ ذي بدء.

الوجه الثاني: فمن أجل هذا الاعتبار في الفرق للوجه الأول قيل هنالك: ﴿غَنُ الْوَجُهُ الْوَالِهِ اللَّهِ الْمَالُقُ الدافع للوأد لَرُونُكُمُ وَإِيَّاهُمٌ ﴾ بتقديم ضمير الآباء على ضمير الأولاد، لأن الإملاق الدافع للوأد المحكي به في آية الأنعام هو إملاق الآباء، فقدِّم الإخبار بأن الله هو رازقهم وكمل بأنه رازق بناتهم.

وأما الإملاق المحكي في هذه الآية فهو الإملاق المخشي وقوعه. والأكثر أنه توقع

إملاق البنات كما رأيت في الأبيات، فلذلك قدَّم الإعلام بأن الله رازق الأبناء وكُمل بأنه رازق آبائهم. وهذا من نكت القرآن.

والإملاق: الافتقار. وتقدم الكلام على الوأد عند قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ زَبَّكَ لَكُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّالَ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وجملة: ﴿ غَنُ نَرُنُقُهُم ﴾ معترضة بين المتعاطفات. وجملة: ﴿ إِنَّ قَنْلَهُم كَانَ خِطْنَا كَبِيرً ﴾ تأكيد للنهي وتحذير من الوقوع في المنهي، وفعل (كَانَ) تأكيد للجملة.

والمراد بالأولاد خصوص البنات لأنهن اللاتي كانوا يقتلونهن وأداً، ولكن عبر عنهن بلفظ الأولاد في هذه الآية ونظائرها لأن البنت يقال لها: ولد. وجرى الضمير على اعتبار اللفظ في قوله: ﴿ رَرُفُهُمْ ﴾.

والخِطء ـ بكسر الخاء وسكون الطاء ـ مصدر خطئ بوزن فرح، إذا أصاب إثماً، ولا يكون الإثم إلا عن عمد، قال تعالى: ﴿إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَامَلَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِينَ ﴾ [العلق: 16].

وأما الخطأ بفتح الخاء والطاء فهو ضد العمد. وفعله: أخطأ. واسم الفاعل مخطئ، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخُطَأْتُم بِدِّ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمٌ ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُخَاحٌ فِيمَا أَخُطَأْتُم بِدِّ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمٌ ﴿ الْاحزاب: 5]، وهذه التفرقة هي سر العربية وعليها المحققون من أيمتها.

وقرأ الجمهور ﴿خِطْنَا﴾ \_ بكسر الخاء وسكون الطاء بعدها همزة \_، أي: إثماً. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر، وأبو جعفر: ﴿خَطَأُ ﴾ \_ بفتح الخاء وفتح الطاء \_. والخطأ ضد الصواب، أي: أن قتلهم محض خطأ ليس فيه ما يعذر عليه فاعله.

وقرأه ابن كثير ﴿خِطَاء﴾ بكسر الخاء وفتح الطاء وألف بعد الطاء بعده همزة ممدوداً. وهو فِعال من خَطِئ إذا أجرم، وهو لغة في خِطْء، وكأن الفعال فيها للمبالغة. وأكد بـ ﴿إِنَّ ﴾ لتحقيقه ردًّا على أهل الجاهلية إذ كانوا يزعمون أن وأد البنات من السداد، ويقولون: دفن البنات من المكرمات. وأكد أيضاً بفعل (كان) لإشعار (كان) بأن كونه إثماً أمراً استقر.

## [32] ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَسَآهُ سَبِيلًا ۗ ﴿ اللَّهِ ﴾.

غُطف هذا النهي على النهي عن وأد البنات إيماء إلى أنهم كانوا يعدون من أعذارهم في وأد البنات الخشية من العار الذي قد يلحق من جراء إهمال البنات الناشئ عن الفقر الرامي بهن في مهاوي العُهر، ولأن في الزنى إضاعة نسب النسل بحيث لا يعرف للنسل مرجع يأوي إليه، وهو يشبه الوأد في الإضاعة.

وجرى الإضمار فيه بصيغة الجمع كما جرى في قوله: ﴿وَلَا نَقَنْلُواْ أَوْلَدَكُمُ خَشَيَةَ إِمْلَتِيْ ﴾ [الإسراء: 31] لمثل ما وجه به تغيير الأسلوب هنالك، فإن المنهي عنه هنا كان من غالب أحوال أهل الجاهلية.

وهذه الوصية الثامنة من الوصايا الإلهية بقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: 23].

والقرب المنهي عنه هو أقل الملابسة. وهو كناية عن شدة النهي عن ملابسة الزنا، وقريب من هذا المعنى قولهم: ما كاد يفعل.

والزنى في اصطلاح الإسلام مجامعة الرجل امرأة غير زوجة له ولا مملوكة غير ذات الزوج. وفي الجاهلية الزنى: مجامعة الرجل امرأة حرة غير زوج له، وأما مجامعة الأمة غير المملوكة للرجل فهو البغاء.

وجملة: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةَ ﴾ تعليل للنهي عن ملابسته تعليلًا مبالغاً فيه من جهات بوصفه بالفاحشة الدال على فعلة بالغة الحد الأقصى في القبح، وبتأكيد ذلك بحرف التوكيد، وبإقحام فعل (كان) المؤذن بأن خبره وصف راسخ مستقر، كما تقدم في قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُرْدِينَ كَانُوا إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينَ ﴾ [الإسراء: 27].

والمراد: أن ذلك وصفٌ ثابتٌ له في نفسه سواء علمه الناس من قبل أم لم يعلموه إلا بعد نزول الآية.

وأتبع ذلك بفعل الذم وهو ﴿وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾. والسبيل: الطريق. وهو مستعارٌ هنا للفعل الذي يلازمه المرء ويكون له دأباً استعارة مبنية على استعارة السير للعمل كقوله تعالى: ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولُكُ ﴾ [طه: 21] فبني على استعارة السير للعمل استعارة السبيل له بعلاقة الملازمة. وقد تقدم نظيرها في قوله: ﴿إِنَّهُ صَانَ فَنَحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 22].

وعناية الإسلام بتحريم الزنى لأن فيه إضاعة النسب وتعريض النسل للإهمال إن كان الزنى بغير متزوجة وهو خلل عظيم في المجتمع، ولأن فيه إفساد النساء على أزواجهن والأبكار على أوليائهن، ولأن فيه تعريض المرأة إلى الإهمال بإعراض الناس عن تزوجها، وطلاق زوجها إياها، ولما ينشأ عن الغيرة من الهرج والتقاتل، قال امرؤ القيس:

#### علي حراصاً لو يسرون مقتلي

فالزنى مئنة لإضاعة الأنساب ومظنة للتقاتل والتهارج، فكان جديراً بتغليظ التحريم قصداً وتوسلاً.

ومن تأمل ونظر جزم بما يشتمل عليه الزنى من المفاسد ولو كان المتأمل ممن يفعله في الجاهلية فقبحه ثابت لذاته، ولكن العقلاء متفاوتون في إدراكه وفي مقدار إدراكه، فلما أيقظهم التحريم لم يبق للناس عذر. وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية مدنية كما تقدم في صدر السورة، ولا وجه لذلك الزعم. وقد أشرنا إلى إبطال ذلك في أول السورة.

[33] ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ مَلْطَنَا فَلَا يُسترف فِي الْقَتْلِ النَّهُ، كَانَ مَنصُورًا ﴿ فَيْهِ ﴾.

معلومة حالة العرب في الجاهلية من التسرع إلى قتل النفوس، فكان حفظ النفوس من أعظم القواعد الكلية للشريعة الإسلامية. ولذلك كان النهي عن قتل النفس من أهم الوصايا التي أوصى بها الإسلام أتباعه في هذه الآيات الجامعة. وهذه هي الوصية التاسعة.

والنفس هنا الذات كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ ۖ [النساء: 29]، وقوله: ﴿ أَنَّهُ، مَن قَتَلَ نَقْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32]، وقوله: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوثُ ﴾ [لقمان: 34]. وتطلق النفس على الروح الإنساني وهي النفس الناطقة.

والقتل: الإماتة بفعل فاعل، أي: إزالة الحياة عن الذات.

وقوله: ﴿ حَرَّمَ أَللَهُ ﴾ حُذف العائد من الصلة إلى الموصول لأنه ضمير منصوب بفعل الصلة وحذفه كثير. والتقدير: حرمها الله. وعلق التحريم بعين النفس، والمقصود تحريم قتلها.

ووصفت النفس بالموصول والصلة بمقتضى كون تحريم قتلها مشهوراً من قبل هذا النهي، إما لأنه تقرر من قبل بآيات أُخرى نزلت قبل هذه الآية وقبل آية الأنعام حكماً مفرقاً وجمعت الأحكام في هذه الآية وآية الأنعام، وإما لتنزيل الصلة منزلة المعلوم لأنها مما لا ينبغي جهله فيكون تعريضاً بأهل الجاهلية الذين كانوا يستخفون بقتل النفس بأنهم جهلوا ما كان عليهم أن يعلموه، تنويهاً بهذا الحكم.

وذلك أن النظر في خلق هذا العالم يهدي العقول إلى أن الله أوجد الإنسان ليعمر به الأرض، كما قال تعالى: ﴿هُو اَنشَاكُم مِنَ الْلاَّضِ وَاسْتَعْمَرُكُرُ فِيها﴾ [هود: 61]، فالإقدام على إتلاف نفس هدم لما أراد الله بناءه، على أنه قد تواتر وشاع بين الأمم في سائر العصور والشرائع من عهد آدم صون النفوس من الاعتداء عليها بالإعدام، فبذلك وصفت بأنها التي حرم الله، أي: عُرفت بمضمون هذه الصلة.

واستثني من عموم النهي القتل المصاحب للحق، أي: الذي يشهد الحق أن نفساً معينة استحقت الإعدام من المجتمع، وهذا مجمل يفسره في وقت النزول ما هو معروف من أحكام القود على وجه الإجمال.

ولما كانت هذه الآيات سيقت مساق التشريع للأمة وإشعاراً بأن سيكون في الأمة قضاء وحكم فيما يستقبل، أُبقي مجملًا حتى تفسره الأحكام المستأنفة من بعد، مثل آية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا ﴾ [النساء: 92] إلى قوله: ﴿وَأَعَدَ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93].

فالباء في قوله: ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ [الإسراء: 33] (للمصاحبة، وهي متعلقة بمعنى الاستثناء، أي: إلا قتلًا ملابساً للحق.

والحق بمعنى العدل، أو بمعنى الاستحقاق، أي: حق القتل، كما في الحديث: «إذا قالوها أي: لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها».

ولما كان الخطاب بالنهي لجميع الأمة كما دل عليه الفعل في سياق النهي، كان تعيين الحق المبيح لقتل النفس موكولًا إلى من لهم تعيين الحقوق.

ولما كانت هذه الآية نازلة قبل الهجرة فتعيين الحق يجري على ما هو متعارفٌ بين القبائل، وهو ما سيذكر في قوله تعالى عقب هذا: ﴿وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا ﴾ الآية.

وحين كان المسلمون وقت نزول هذه الآية مختلطين في مكة بالمشركين ولم يكن المشركون أهلًا للثقة بهم في الطاعة للشرائع العادلة، وكان قد يعرض أن يعتدي أحد المشركين على أحد المسلمين بالقتل ظلماً أمر الله المسلمين بأن المظلوم لا يظلم، فقال: ﴿وَبَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلَتَا لِوَلِيّهِ عَلَيْنَا لَوَلِيّهِ عَلَيْنَا لَوَلِيّهِ عَلَيْنَا لَوَلِيّهِ عَلَيْنَا لَوَلِيّهِ عَلَيْنَا المقتول تصرفاً في القاتل بالقود أو الدية.

والسلطان: مصدر من السلطة كالغفران، والمراد به ما استقر في عوائدهم من حكم القود.

وكونه حقاً لولي القتيل يأخذ به أو يعفو أو يأخذ الدية ألهمهم الله إليه لئلا ينزوا أولياء القتيل على القاتل أو ذويه ليقتلوا منهم من لم تجن يداه قتلًا. وهكذا تستمر الترات بين أخذ ورد، فقد كان ذلك من عوائدهم أيضاً.

فالمراد بالجعل ما أرشد الله إليه أهل الجاهلية من عادة القود.

والقود من جملة المستثنى بقوله: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، لأن القود من القاتل الظالم هو قتل للنفس بالحق. وهذه حالة خصَّها الله بالذكر لكثرة وقوع العدوان في بقية أيام

الجاهلية، فأمر الله المسلمين بقَبول القود. وهذا مبدأ صلاح عظيم في المجتمع الإسلامي، وهو حمل أهله على اتباع الحق والعدل حتى لا يكون الفساد من طرفين فيتفاقم أمره، وتلك عادة جاهلية. قال الشميذر الحارثي:

فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة فنقبل ضيماً أو نحكّم قاضيا ولكن حكم السيف فينا مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا

فنهى الله المسلمين عن أن يكونوا مثالًا سيئًا يقابلوا الظلم بالظلم كعادة الجاهلية بل عليهم أن يتَبعوا سبيل الإنصاف فيقبلوا القود، ولذلك قال: ﴿ فَلَا يُسَرِف فَي الْقَتَلْ ﴾.

والسرف: الزيادة على ما يقتضيه الحق، وليس خاصاً بالمال كما يفهم من كلام أهل اللغة. فالسرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل، أما مع القاتل وهو واضح كما قال المهلهل في الأخذ بثأر أخيه كليب:

كل قتيل في كُليب غُرَّة حتى يعُمَّ القتلُ آل مُرَّة

وأما قتل غير القاتل عند العجز عن قتل القاتل فقد كانوا يقتنعون عن العجز عن القاتل بقتل رجل من قبيلة القاتل. وكانوا يتكايلون الدماء، أي: يجعلون كيلها متفاوتاً بحسب شرف القتيل، كما قالت كبشة بنت معد يكرب:

فيقتل جَبراً بامريِّ لم يكن له بَواءً ولكن لا تكايُل بالدم

البواء: الكفء في الدم. تريد: فيقتل القاتل وهو المسمَّى جبراً، وإن لم يكن كفؤاً لعبدالله أخيها، ولكن الإسلام أبطل التكايل بالدم.

وضمير ﴿يُسَرِف ﴾ بياء الغيبة، في قراءة الجمهور، يعود إلى الولي مظنة السرف في القتل بحسب ما تعودوه. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف بتاء الخطاب، أي: خطاب للولي.

وجملة: ﴿إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ استئناف، أي: أن ولي المقتول كان منصوراً بحكم الله القود فلماذا يتجاوز الحد من النصر إلى الاعتداء والظلم بالسرف في القتل. حذرهم الله من السرف في القتل وذكرهم بأنه جعل للولي سلطاناً على القاتل.

وقد أكد ذلك بحرف التوكيد وبإقحام (كان) الدال على أن الخبر مستقر الثبوت. وفيه إيماء إلى أن من تجاوز حد العدل إلى السرف في القتل لا ينصر.

ومن نكت القرآن وبلاغته وإعجازه الخفى: الإتيان بلفظ (سلطان) هنا الظاهر في

معنى المصدر، أي: السلطة والحق والصالح لإرادة إقامة السلطان، وهو الإمام الذي يأخذ الحقوق من المعتدين إلى المعتدى عليهم حين تنتظم جامعة المسلمين بعد الهجرة. ففيه إيماء إلى أن الله سيجعل للمسلمين دولة دائمة، ولم يكن للمسلمين يوم نزول الآية سلطان.

وهذا الحكم منوطٌ بالقتل الحادث بين الأشخاص وهو قتل العدوان، فأما القتل الذي هو لحماية البيضة والذب عن الحوزة، وهو الجهاد، فله أحكام أخرى. وبهذا تعلم التوجيه للإتيان بضمير جماعة المخاطبين على ما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقَنْلُوا أَوَلَادَكُمُ خَشْيَةَ إِمُلَتِيْ ﴾ وما عطف عليه من الضمائر.

واعلم أن جملة: ﴿وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا ﴾ معطوفة على جملة: ﴿وَلَا تَقَـنُلُوا النَّفَسَ التَّحِرَمَ اللّهَ إِلّا بِالْحَقِّ ﴾ عطف قصة على قصة اهتماماً بهذا الحكم بحيث جعل مستقلًا، فعُطف على حكم آخر، وإلا فمقتضى الظاهر أن تكون مفصولة، إما استئنافاً لبيان حكم حالة تكثر، وإما بدل بعض من جملة: ﴿إِلّا بِالْحَقِّ ﴾.

و(مَن) موصولة مبتدأ مراد بها العموم، أي: وكل الذي يُقتل مظلوماً. وأدخلت الفاء في جملة خبر المبتدأ لأن الموصول يعامل معاملة الشرط إذا قصد به العموم والربط بينه وبين خبره.

وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيِّهِ عُلْطَنَا﴾ هو في المعنى مقدمة للخبر بتعجيل ما يُطَمْئِنُ نفسَ ولي المقتول. والمقصود من الخبر التفريع بقوله تعالى: ﴿فَلَا يُسَرِف فَي الْقَدْيِم وَلَه تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عُلْنَاكُ مَهيداً لقَبول النهي عن السرف في القتل، لأنه إذا كان قد جعل له سلطاناً فقد صار الحكم بيده وكفاه ذلك شفاء لغليله.

ومن دلالة الإشارة أن قوله: ﴿ فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَمْنَا ﴾ إشارة إلى إبطال تولي ولي المقتول قتل القاتل دون حكم من السلطان، لأن ذلك مظنة للخطأ في تحقيق القاتل، وذريعة لحدوث قتل آخر بالتدافع بين أولياء المقتول وأهل القاتل، ويجر إلى الإسراف في القتل الذي ما حدث في زمان الجاهلية إلا بمثل هذه الذريعة، فضمير: ﴿ فَلَا يَسُرِفَ عَائدٌ إلى وليه.

وجملة: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴾ تعليل للكف عن الإسراف في القتل. والضمير عائدٌ إلى (وليه).

و(في) من قوله: ﴿ فَي الْقَتَلِّ ﴾ للظرفية المجازية، لأن الإسراف يجول في كسبٍ ومال ونحوه، فكأنه مظروف في جملة ما جال فيه.

ولمَّا رأى بعض المفسرين أن الحكم الذي تضمَّنته هذه الآية لا يناسب إلا أحوال المسلمين الخالصين استبعد أن تكون الآية نازلة بمكة فزعم أنها مدنية، وقد بيَّنا وجه مناسبتها وأبطلنا أن تكون مكية في صدر هذه السورة.

### [34] ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُمْ ﴾.

هذا من أهم الوصايا التي أوصى الله بها في هذه الآيات، لأن العرب في الجاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامى لضعفهم عن التفطن لمن يأكل أموالهم وقلة نصيرهم لإيصال حقوقهم، فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة ما عسى أن يبقى في نفوسهم من أثر من تلك الجاهلية. وقد تقدم القول في نظير هذه الآية في سورة الأنعام. وهذه الوصية العاشرة.

والقول في الإتيان بضمير الجماعة المخاطبين كالقول في سابقيه لأن المنهي عنه من أحوال أهل الجاهلية.

## [34] ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاتَ مَسْتُولِّ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾.

أمروا بالوفاء بالعهد. والتعريف في ﴿العهدِ﴾ للجنس المفيد للاستغراق يشمل العهد الذي عاهدوا عليه النبي. وهو البيعة على الإيمان والنصر. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُكُم في سورة النحل [91]، وقوله: ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ﴾ في سورة الأنعام [151].

وهذا التشريع من أصول حرمة الأمة في نظر الأمم والثقة بها للانزواء تحت سلطانها. وقد مضى القول فيه في سورة الأنعام. والجملة معطوفة على التي قبلها. وهي من عداد ما وقع بعد (أن) التفسيرية من قوله: ﴿ أَلَّا تَعَبُّدُوا ﴾ الآيات [الإسراء: 23]. وهي الوصية الحادية عشرة.

وجملة: ﴿إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ تعليل للأمر، أي: للإيجاب الذي اقتضاه، وإعادة لفظ ﴿ٱلْعَهْدَ ﴾ في مقام إضماره للاهتمام به، ولتكون هذه الجملة مستقلة فتسري مسرى المثل.

وحُذف متعلق ﴿مَسْتُولِا ﴾ لظهوره، أي: مسؤولًا عنه، أي: يسألكم الله عنه يوم القيامة.

## [35] ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيِّمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ( وَ الْمُسْتَقِيِّمِ فَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ( وَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

هذان حكمان هما الثاني عشر والثالث عشر من الوصايا التي قضى الله بها. وتقدم القول في نظيره في سورة الأنعام.

وزيادة الظرف في هذه الآية وهو: ﴿إِذَا كِلْتُمْ ﴾ دون ذكر نظيره في آية الأنعام لما في (إذا) من معنى الشرطية فتقتضي تجدد ما تضمنه الأمر في جميع أزمنة حصول مضمون شرط (إذا) الظرفية الشرطية للتنبيه على عدم التسامح في شيء من نقص الكيل عند كل مباشرة له. ذلك أن هذا خطاب للمسلمين بخلاف آية الأنعام فإن مضمونها تعريض بالمشركين في سوء شرائعهم وكانت هنا أجدر بالمبالغة في التشريع.

وفعل (كال) يدل على أن فاعله مباشر الكيل، فهو الذي يدفع الشيء المكيل، وهو بمنزلة البائع، ويقال للذي يقبض الشيء المكيل: مكتال. وهو من أخوات باع وابتاع، وشرى واشترى، ورهن وارتهن، قال تعالى: ﴿ أَلَذِينَ إِذَا اِكْاَلُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ وَ المطففين: 2 - 3].

و(القُسطاس) بضم القاف في قراءة الجمهور. وقرأه بالكسر حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف. وهما لغتان فيه، وهو اسم للميزان أي: آلة الوزن، واسم للعدل، قيل: هو معرب من الرومية مركب من كلمتين قسط، أي: عدل، وطاس وهو كفة الميزان.

وفي صحيح البخاري: «وقال مجاهد: القسطاس: العدل بالرومية». ولعل كلمة قسط اختصار لقسطاس لأن غالب الكلمات الرومية تنتهي بحرف السين. وأصله في الرومية مضموم الحرف الأول وإنما غيره العرب بالكسر على وجه الجواز لأنهم لا يتحرون في ضبط الكلمات الأعجمية. ومن أمثالهم: «أعجمي فالعب به ما شئت».

ومعنى العدل والميزان صالحان هنا، لكن التي في الأنعام [152] جاء فيها ﴿ بِالْقِسُطِّ ﴾ فهو العدل، لأنها سيقت مساق التذكير للمشركين بما هم عليه من المفاسد فناسب أن يذَّكروا بالعدل ليعلموا أن ما يفعلونه ظلم. والباء هنالك للملابسة.

وهذه الآية جاءت خطاباً للمسلمين فكانت أجدر باللفظ الصالح لمعنى آلة الوزن، لأن شأن التشريع بيان تحديد العمل مع كونه يومئ إلى معنى العدل على استعمال المشترك في معنيه. فالباء هنا ظاهرة في معنى الاستعانة والآلة، ومفيدة للملابسة أيضاً.

والمستقيم: السوي، مشتقٌ من القَوام بفتح القاف، وهو اعتدال الذات. يقال: قوَّمته فاستقام. ووصف الميزان به ظاهر. وأما العدل فهو وصف له كاشف لأن العدل كله استقامة.

وجملة: ﴿ فَالِكَ خَيْرٌ ﴾ مستأنفة. والإشارة إلى المذكور وهو الكيل والوزن المستفاد من فِعلَى: ﴿ كِلْتُمُ ﴾ و﴿ زنوا ﴾.

و ﴿ غَيْرٌ ﴾ تفضيل، أي: خير من التطفيف، أي: خير لكم، فضل على التطفيف تفضيلًا لخير الآخرة الحاصل من الاستفضال الذي يطففه المطفف، وهو أيضاً أفضل منه في الدنيا لأن انشراح النفس الحاصل للمرء من الإنصاف في الحق أفضل من الارتياح الحاصل له باستفضال شيء من المال.

والتأويل: تفعيل من الأوْل. وهو الرجوع. يقال: أوَّله إذا أرجعه، أي: أحسن إرجاعاً، إذا أرجعه المتأمل إلى مراجعه وعواقبه، لأن الإنسان عند التأمل يكون كالمنتقل بماهية الشيء في مواقع الأحوال من الصلاح والفساد، فإذا كانت الماهية صلاحاً استقر رأي المتأمل على ما فيها من الصلاح. فكأنه أرجعها بعد التطواف إلى مكانها الصالح بها وهو مقرها، فأطلق على استقرار الرأي بعد التأمّل اسم التأويل على طريقة التمثيل، وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة.

ومعنى كون ذلك أحسن تأويلًا: أن النظر إذا جال في منافع التطفيف في الكيل والوزن وفي مضار الإيفاء فيهما ثم عاد فجال في مضار التطفيف ومنافع الإيفاء استقر وآل إلى أن الإيفاء بهما خير من التطفيف، لأن التطفيف يعود على المطفف باقتناء جزء قليل من المال ويكسبه الكراهية والذم عند الناس وغضب الله والسحت في ماله مع احتقار نفسه في نفسه، والإيفاء بعكس ذلك يكسبه ميل الناس إليه ورضى الله عنه ورضاه عن نفسه والبركة في ماله. فهو أحسن تأويلًا.

وتقدم ذكر التأويل بمعانيه في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير.

القفو: الاتباع، يقال: قفاه يقفوه إذا اتبعه، وهو مشتقٌ من اسم القفا، وهو ما وراء العنق. واستعير هذا الفعل هنا للعمل. والمراد بـ ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ الخاطر النفساني الذي لا دليل عليه ولا غلبة ظن به.

ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة. منها خلة من خلال الجاهلية، وهي الطعن في أنساب الناس، فكانوا يرمون النساء برجال ليسوا بأزواجهن، ويليطون بعض الأولاد بغير آبائهم بهتاناً، أو سوء ظن إذا رأوا بعداً في الشبه بين الابن وأبيه أو رأوا شبهه برجل آخر من الحي أو رأوا لوناً مخالفاً للون الأب أو الأم، تخرصاً وجهلاً بأسباب التشكل، فإن النسل ينزع في الشبه وفي اللون إلى أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدنين أو الأبعدين، وجهلاً بالشبه الناشئ عن الوحم.

وقد جاء أعرابي إلى النبي على فقال: إن امرأتي ولدت ولداً أسود (يريد أن ينتفي منه)، فقال له النبي على: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانهن؟» قال: وُرْق. قال: «وهل فيها من جمل أسود؟» قال: نعم. قال: «فمن أين ذلك؟» قال: لعله عِرقٌ نَزَعَه. فقال النبي على: «فلعل ابنك نزعه عِرق»، ونهاه عن الانتفاء منه. فهذا كان شائعاً في مجتمعات الجاهلية فنهى الله المسلمين عن ذلك.

ومنها القذف بالزنى وغيره من المساوي بدون مشاهدة، وربما رموا الجيرة من الرجال والنساء بذلك. وكذلك كان عملهم إذا غاب زوج المرأة لم يلبثوا أن يلصقوا بها تهمة ببعض جيرتها، وكذلك يصنعون إذا تزوج منهم شيخ مسن امرأة شابة أو نصفاً فولدت له ألصقوا الولد ببعض الجيرة.

ولذلك لما قال النبي على يوماً: «سلوني» أكثر الحاضرون أن يسأل الرجل فيقول: من أبي؟ فيقول: «أبوك فلان». وكان العرب في الجاهلية يطعنون في نسب أسامة بن زيد من أبيه زيد بن حارثة لأن أسامة كان أسود اللون وكان زيد أبوه أبيض أزهر، وقد أثبت النبي على أن أسامة بن زيد بن حارثة. فهذا خُلُقٌ باطلٌ كان متفشياً في الجاهلية نهى الله المسلمين عن سوء أثره.

ومنها تجنب الكذب. قال قتادة: لا تقفُ: لا تقل: رأيتُ وأنت لم تر، ولا سمعتُ وأنت لم تسمع، وعلمتُ وأنت لم تعلم.

ومنها شهادة الزور وشملها هذا النهي، وبذلك فسر محمد ابن الحنفية وجماعة.

وما يشهد لإرادة جميع هذه المعاني تعليل النهي بجملة: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَيَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾. فموقع الجملة موقع تعليل، أي: أنك أيها الإنسان تُسأل عما تسنده إلى سمعك وبصرك وعقلك بأن مراجع القفو المنهي عنه إلى نسبة لسمع أو بصرٍ أو عقلٍ في المسموعات والمبصرات والمعتقدات.

وهذا أُدبٌ خُلقيٌ عظيم، وهو أيضاً إصلاحٌ عقليٌ جليلٌ يعلِّم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم. ثم هو أيضاً إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة.

وقد صيغت جملة: ﴿ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ على هذا النظم بتقديم (كل) الدالة على الإحاطة من أول الأمر. وأتي باسم الإشارة دون الضمير بأن يقال: كلها كان عنه مسئولًا، لما في الإشارة من زيادة التمييز. وأقحم فعل (كان) لدلالته على رسوخ الخبر كما تقدم غير مرة.

و﴿عَنْهُ ﴾ جار ومجرور في موضع النائب عن الفاعل لاسم المفعول، كقوله: ﴿غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: 7].

وقدم عليه للاهتمام، وللرعي على الفاصلة. والتقدير: كان مسؤولًا عنه، كما تقول: كان مسؤولًا زيد. ولا ضير في تقديم المجرور الذي هو في رتبة نائب الفاعل وإن كان تقديم نائب الفاعل ممنوعاً لتوسع العرب في الظروف والمجرورات، ولأن تقديم نائب الفاعل الصريح يصيِّره مبتدأ ولا يصلح أن يكون المجرور مبتدأ فاندفع مانع التقديم.

والمعنى: كل السمع والبصر والفؤاد كان مسؤولًا عن نفسه، ومحقوقاً بأن يبين مستند صاحبه من حسه.

والسؤال: كناية عن المؤاخذة بالتقصير وتجاوز الحق، كقول كعب:

وقييل إنك منتسوب ومسسؤول

أي: مؤاخذ بما اقترفت من هجو النبي على والمسلمين. وهو في الآية كناية بمرتبة أخرى عن مؤاخذة صاحب السمع والبصر والفؤاد بكذبه على حواسه. وليس هو بمجاز عقلي لمنافاة اعتباره هنا تأكيد الإسناد بـ(إن) وبـ (كل) وملاحظة اسم الإشارة و(كان). وهذا المعنى كقوله: ﴿ وَوَمَ تَشَهَدُ عَلَيْمٍ مَ السِّنَهُمُ وَلَيْدِيهِمْ وَالْبَهُمُ مِا كَانُوا يَعَمَلُونٌ ﴿ وَالنور: 124 النور: هل سمعت؟ فيقول: لم أسمع، فيؤاخذ صاحبه بأن أسند إليه ما لم يبلغه إياه وهكذا.

واسم الإشارة بقوله: ﴿أُولَيَهَ ﴾ يعود إلى السمع والبصر والفؤاد وهو من استعمال اسم الإشارة الغالب استعماله للعامل في غير العاقل تنزيلًا لتلك الحواس منزلة العقلاء لأنها جديرة بذلك إذ هي طريق العقل والعقل نفسه. على أن استعمال ﴿أُولَيَهَ ﴾ لغير العقلاء استعمالٌ مشهورٌ قيل هو استعمال حقيقي أو لأن هذا المجاز غلب حتى ساوى الحقيقة، قال تعالى: ﴿مَا أَنزِلَ هَنؤُلَا اللّا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الإسراء: 102].

وقال:

ذم المنازل بعد منزلة اللّوى والعيش بعد أولئك الأيام وفيه تجريد لإسناد ﴿مَسْءُولًا ﴾ إلى تلك الأشياء بأن المقصود سؤال أصحابها، وهو من نكت بلاغة القرآن.

# [37] ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَمًّا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولَا ﴾.

نهيٌ عن خصلة من خصال الجاهلية، وهي خصلة الكبرياء، وكان أهل الجاهلية يتعمَّدونها. وهذه الوصية الخامسة عشرة.

والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب، وليس خطاباً للنبي ﷺ إذ لا يناسب ما بعده.

والمررح بفتح الميم وفتح الراء: شدة ازدهاء المرء وفرحه بحاله في عظمة الرزق. وهمرَكًا مصدر وقع حالًا من ضمير «تَشِن». ومجيء المصدر حالًا كمجيئه صفة يراد منه المبالغة في الاتصاف. وتأويله باسم الفاعل، أي: لا تمش مارحاً، أي: مشية المارح، وهي المشية الدالة على كبرياء الماشي بتمايل وتبختر. ويجوز أن يكون «مَرَكًا» مفعولًا مطلقاً مبنياً لفعل «تَشِن» لأن للمشي أنواعاً، منها: ما يدل على أن صاحبه ذو مرح. فإسناد المرح إلى المشي مجاز عقلي. والمشي مرحاً أن يكون في المشي شدة وطء على الأرض وتطاول في بدن الماشي.

وجملة: ﴿إِنَّكَ لَن تَغْرِفَ ٱلْأَرْضَ﴾ استئناف ناشئ عن النهي بتوجيه خطاب ثانٍ في هذا المعنى على سبيل التهكم، أي: أنك أيها الماشي مرحاً لا تخرق بمشيك أديم الأرض، ولا تبلغ بتطاولك في مشيك طول الجبال، فماذا يغريك بهذه المِشية؟

والخرق: قطع الشيء والفصل بين الأديم، فخرق الأرض تمزيق قشر التراب. والكرم مستعمل في التغليظ بتنزيل الماشي الواطئ الأرض بشدة منزلة من يبتغي خرق وجه الأرض وتنزيله في تطاوله في مشيه إلى أعلى منزلة من يريد أن يبلغ طول الجبال.

والمقصود من التهكم التشنيع بهذا الفعل. فدل ذلك على أن المنهي عنه حرام لأنه فساد في خُلُق صاحبه وسوء في نيته وإهانة للناس بالإظهار الشفوق عليهم وإرهابهم بقوته.

وعن عمر بن الخطاب: أنه رأى غلاماً يتبختر في مشيته فقال له: "إن البخترة مِشية تُكره إلا في سبيل الله" يعني لأنها يُرهَب بها العدو إظهاراً للقوة على أعداء الدين في الحهاد.

وإظهار اسم ﴿ أَلْأَرَّضَ ﴾ في قوله: ﴿ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ أَلْأَرَّضَ ﴾ دون إضمار، ليكون هذا الكلام مستقلًا عن غيره جارياً مجرى المَثَل.

[38] ﴿ كُلُّ ذَاكِ كَانَ سَيِّئَةً عِندَ رَبِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾.

تذييل للجمل المتقدمة ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهٌ ﴾

[الإسراء: 23]، باعتبار ما اشتملت عليه من التحذيرات والنواهي. فكل جملة فيها أمرٌ هي مقتضية نهياً عن ضده، وكل جملة فيها نهي هي مقتضية شيئاً منهياً عنه، فقوله: ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: عنها، وقوله: ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: 23] يقتضي إساءة منهياً عنها، وعلى هذا القياس.

وقرأ الجمهور ﴿ سُكِتِكَ أَ ﴾ بفتح الهمزة بعد المثناة التحتية وبهاء تأنيث في آخره، وهي ضد الحسنة.

فالذي وصف بالسيئة وبأنه مكروه لا يكون إلا منهياً عنه أو مأموراً بضده إذ لا يكون المأمور به مكروها للآمر به، وبهذا يظهر للسامع معاد اسم الإشارة في قوله: ﴿ كُلُّ لَكِهِ.

وإنما اعتبر ما في المذكورات من معاني النهي، لأن الأهم هو الإقلاع عما يقتضيه جميعها من المفاسد بالصراحة أو بالالتزام، لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح في الاعتبار وإن كانا متلازمين في مثل هذا.

وقوله: ﴿عِندَ رَبِّكَ﴾ متعلِّق بـ﴿مَكْرُوهاً ﴾ أي: هو مذموم عند الله. وتقديم هذا الظرف على متعلِّقه للاهتمام بالظرف إذ هو مضاف لاسم الجلالة، فزيادة: ﴿عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ﴾ لتشنيع الحالة، أي: مكروهاً فعلُه من فاعله. وفيه تعريض بأن فاعله مكروه عند الله.

وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف ﴿كَانَ سيئُهُ ﴿ بضم الهمزة وبهاء ضمير في آخره. والضمير عائدٌ إلى ﴿كُلُ ذَلِكَ ﴾، و﴿ كُلُ ذَلِكَ ﴾ هو نفس السيئ، فإضافة (سيئ) إلى ضميره إضافة بيانية تفيد قوة صفة السيئ حتى كأنه شيئان يضاف أحدهما إلى الآخر. وهذه نكتة الإضافة البيانية كلما وقعت، أي: كان ما نهى عنه من ذلك مكروها عند الله.

وينبغي أن يكون ﴿مَكْرُوهًا ﴾ خبراً ثانياً لـ (كان) لأنه المناسب للقراءتين.

[39] ﴿ ذَاكِ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَاتِّكِ.

عدل عن مخاطبة الأمة بضمائر جمع المخاطبين وضمائر المخاطب غير المعين إلى خطاب النبي على وداً إلى ما سبق في أول هذه الآيات من قوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّك﴾ إلخ [الإسراء: 23]. وهو تذييل معترض بين جمل النهي. والإشارة إلى جميع ما ذكر من الأوامر والنواهي صراحة من قوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّك﴾.

وفي هذا التذييل تنبيه على أن ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرة هو من الحكمة، تحريضاً على اتباع ما فيها وأنه خيرٌ كثير. وفيه امتنان على النبي على بأن الله

أوحى إليه، فذلك وجه قوله: ﴿ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ ﴾ تنبيهاً على أن مثل ذلك لا يصل إليه الأميون لولا الوحى من الله، وأنه علمه ما لم يكن يعلم وأمره أن يعلمه الناس.

والحكمة: معرفة الحقائق على ما هي عليه دون غلط ولا اشتباه، وتطلق على الكلام الدال عليها، وتقدم في قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكُمَةُ مَنْ يَشَاكُمُ ۖ [البقرة: 269].

[39] ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿ ﴿ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهَا عَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلَّالَّةُ اللَّهُ اللّ

عطف على جمل النهي المتقدمة، وهذا تأكيدٌ لمضمون جملة: ﴿ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا الْإِسراء: 23]، أعيد لقصد الاهتمام بأمر التوحيد بتكرير مضمونه وبما رتب عليه من الوعيد بأن يجازى بالخلود في النار مهاناً.

والخطاب لغير معين على طريقة المنهيات قبله، وبقرينة قوله عقبه: ﴿أَفَأَصَفَنَكُمْ وَالْخَطَابِ لَغِيرِ معين على طريقة المنهيات قبله، وبقرينة قوله عقبه: ﴿أَفَأَصَفَنَكُمْ وَالْبَيْنَ﴾ الآية [الإسراء: 40].

والإلقاء: رمي الجسم من أعلى إلى أسفل، وهو يؤذن بالإهانة.

والملوم: الذي ينكر عليه ما فعله.

والمدحور: المطرود، أي: المطرود من جانب الله، أي: مغضوب عليه ومبعد من رحمته في الآخرة.

و ﴿ تُلقَى ﴾ منصوب في جواب النهي بفاء السببية والتسبب على المنهي عنه، أي: فيتسبب على جعلك مع الله إلها آخر إلقاؤك في جهنم.

[40] ﴿ أَفَأَصْفَنَكُمُ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ إِنَثًا إِنَّكُمُ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تفريع على مقدر يدل على تقديره المفرّع عليه.

والتقدير: أفضًا كم الله فأعطاكم البنين وجعل لنفسه البنات؟! ومناسبته لما قبله أن نسبة البنات إلى الله ادعاء آلهة تنتسب إلى الله بالبنوة. إذ عَبَدَ فريق من العرب الملائكة كما عبدوا الأصنام، واعتلُّوا لعبادتهم بأن الملائكة بنات الله تعالى كما حكى عنهم في قوله: ﴿وَقَالُوا لَوَ شَاءَ الرَّمْنُنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قوله: ﴿وَقَالُوا لَوَ شَاءَ الرَّمْنُنُ مَا عَبَدُنَهُمْ اللهِ اللهُ إلها آخر خصِّص بالتحذير عبادة الملائكة لئلا يتوهموا أن عبادة الملائكة ليست كعبادة الأصنام لأن الملائكة بنات الله ليتوهموا أن الله يرضى بأن يعبدوا أبناءه.

وقد جاء إبطال عبادة الملائكة بإبطال أصلها في معتقدهم، وهو أنهم بنات الله، فإذا تبين بطلان ذلك علموا أن جعلهم الملائكة آلهة يساوي جعلهم الأصنام آلهة.

فجملة: ﴿أَنَّاصَّفَنَكُمُ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ﴾ إلى آخرها متفرعة على جملة: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِنَهَا ءَاخَرَ ﴾ [الإسراء: 39]، تفريعاً على النهي كما بيناه باعتبار أن المنهي عنه مشتمل عمومه على هذا النوع الخاص الجدير بتخصيصه بالإنكار وهو شبيه ببدل البعض. فالفاء للتفريع وحقها أن تقع في أول جملتها ولكن أخَّرها أنَّ للاستفهام الصدر في أسلوب الكلام العربي، وهذا هو الوجه الحسن في موقع حروف العطف مع همزة الاستفهام.

وبعض الأيمة يجعل الاستفهام في مثل هذا استفهاماً على المعطوف والعاطف، والاستفهام إنكارٌ وتهكم.

والإصفاء: جعل الشيء صفوا، أي: خالصا. وتعدية أصفى إلى ضمير المخاطبين على طريقة الحذف والإيصال. وأصله: أفأصفى لكم. وقوله: ﴿ بِالْبَنِينَ ﴾ الباء فيه إما مزيدة لتوكيد لصوق فعل (أصفى) بمفعوله. وأصله: أفأصفى لكم ربكم البنين، كقوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمٌ ﴾ [المائدة: 6]؛ أو ضمِّن أصفى معنى آثر فتكون الباء للتعدية دالة على معنى الاختصاص بمجرورها، فصار (أصفى) مع متعلقه بمنزلة فعلين، أي: قصر البنين عليكم دونه، أي: جعل لكم البنين خالصة لا يساويكم هو بأمثالهم، وجعل لنفسه الإناث التي تكرهونها؟

وفساد ذلك ظاهر بأدنى نظر، فإذا تبين فساده على هذا الوضع فقد تبين انتفاء وقوعه إذ هو غير لائق بجلال الله تعالى. وقد تقدم هذا عند قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبُنَتِ سُبْحَنَهُ, وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونٌ ﴿ فَي سورة النحل [57]. وقوله: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَانًا ﴾ في سورة النساء [117].

وجملة: ﴿إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ تقرير لمعنى الإنكار وبيان له، أي: تقولون: اتخذ الله الملائكة بنات. وأكد فعل «تقولون» بمصدره تأكيداً لمعنى الإنكار. وجعله مجرد قول لأنه لا يعدو أن يكون كلاماً صدر عن غير روية، لأنه لو تأمله قائله أدنى تأمل لوجده غير داخل تحت قضايا المقبول عقلًا.

والعظيم: القوي. والمراد هنا أنه عظيم في الفساد والبُطلان بقرينة سياق الإنكار. ولا أبلغ في تقبيح قولهم من وصفه بالعظيم، لأنه قول مدخول من جوانبه لاقتضائه إيثار الله بأدون صنفي البنوة مع تخويلهم الصنف الأشرف. ثم ما يقتضيه ذلك من نسبته خصائص الأجسام لله تعالى من تركيب وتولد واحتياج إلى الأبناء للإعانة وليخلفوا الأصل بعد زواله، فأي فساد أعظم من هذا.

وفي قوله: ﴿ إِنَّخَذَ ﴾ إيماء إلى فساد آخر، وهو أنهم يقولون: ﴿ إِنَّخَذَ أُلَّهُ وَلَدًّا ﴾ [البقرة: 116]. والاتخاذ يقتضي أنه خلقه ليتخذه، وذلك ينافي التولد، فكيف يلتئم ذلك

مع قولهم: الملائكة بنات الله من سروات الجن، وكيف يخلق الشيء ثم يكون ابناً له، فذلك في البطلان ضغث على إبَّالة.

[41] ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا أَلْقُرُ ءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُولًا ﴿ اللَّهُ ﴿ وَا

لما ذكر فظاعة قولهم بأن الملائكة بنات الله أعقب ذلك بأن في القرآن هدياً كافياً، ولكنهم يزدادون نفوراً من تدبره.

فجملة: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا أَلْقُرْءَانِ ﴾ معترضة مقترنة بواو الاعتراض.

والضمير عائدٌ إلى الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله.

والتصريف: أصله تعدد الصرف، وهو النقل من جهةٍ إلى أخرى. ومنه تصريف الرياح، وهو هنا كناية عن التبيين بمختلف البيان ومتنوعه. وتقدم في قوله تعالى: ﴿النَّظُرَّ كَنَّهُ نُصَرِّفُ الْآينَتِ ثُمَّ هُمَّ يَصَّدِفُونَ ﴾ في سورة الأنعام [46].

وحذف مفعول ﴿صَرَّفْنَا﴾ لأن الفعل نزل منزلة اللازم فلم يقدر له مفعول، أي، بينا البيان، أي: ليذَّكروا ببيانه. ويذَّكروا أصله يتذكروا، فأدغم التاء في الذال لتقارب مخرجيهما، وقد تقدم في أول سورة يونس، وهو من الذُّكر المضموم الذال الذي هو ضد النسيان.

وضمير ﴿لِيَذَكَّرُوا عَائدٌ إلى معلوم من المقام دل عليه قوله: ﴿أَفَأَصْفَنكُو رَبُّكُم بِالْبَيِنَ ﴾ [الإسراء: 40] أي: ليذكر الذين خوطبوا بالتوبيخ في قوله: ﴿أَفَأَصْفَنكُو رَبُّكُم ﴾، فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة، أو من خطاب المشركين إلى خطاب المؤمنين.

وقوله: ﴿ وَمَا يُزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُولًا ﴾ تعجب من حالهم.

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف ﴿ليذْكُروا﴾ بسكون الذال وضم الكاف مخففة مضارع ذكر الذي مصدره الذُّكر بضم الذال.

وجملة: ﴿وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نَقُولًا ﴾ في موضع الحال، وهو حال مقصود منه التعجيب من حالِ ضلالتهم، إذ كانوا يزدادون نفوراً من كلام فُصِّل وبُيِّن لتذكيرهم. وشأن التفصيل أن يفيد الطمأنينة للمقصود. والنفور: هروب الوحشي والدابة بجزع وخشية من الأذى. واستعير هنا لإعراضهم تنزيلًا لهم منزلة الدواب والأنعام.

[42] ﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ، ءَالِهَ أَن كُمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّابْنَغَوَّا إِلَىٰ ذِے اَلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ ١٠٠٠]

عودٌ إلى إبطال تعدد الآلهة زيادة في استئصال عقائد المشركين من عروقها،

فالجملة استئناف ابتدائي بعد جملة: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَمَ مَلُومًا مَدَّحُولًا ﴾ [الإسراء: 39]. والمخاطب بالأمر بالقول هو النبي ﷺ لدمغهم بالحجة المقنعة بفساد قولهم. وللاهتمام بها افتتحت بـ ﴿ قُلْ ﴾ تخصيصاً لهذا بالتبليغ وإن كان جميع القرآن مأموراً بتبليغه.

وجملة: ﴿كُمَا تَقُولُونَ﴾ معترضة للتنبيه على أن تعدد الآلهة لا تحقق له وإنما هو مجرد قول عارِ عن المطابقة لما في نفس الأمر.

وابتغاء السبيل: طلب طريق الوصول إلى الشيء، أي: توخيه والاجتهاد لإصابته، وهو هنا مجاز في توخي وسيلة الشيء. وقد جاء في حديث موسى والخضر الشياد أن موسى سأل السبيل إلى لقيا الخضر.

و(إذن) دالة على الجواب والجزاء فهي مؤكدة لمعنى الجواب الذي تدل عليه اللام المقترنة بجواب (لو) الامتناعية الدالة على امتناع حصول جوابها لأجل امتناع وقوع شرطها، وزائدة بأنها تفيد أن الجواب جزاء عن الكلام المجاب. فالمقصود الاستدلال على انتفاء إلهية الأصنام والملائكة الذين جعلوهم آلهة.

وهذا الاستدلال يحتمل معنيين مآلهما واحد:

المعنى الأول: أن يكون المراد بالسبيل سبيل السعي إلى الغلبة والقهر، أي: لطلبوا مغالبة ذي العرش وهو الله تعالى. وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَا إِلَا لَا لَهُ اللهُ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٌ [المؤمنون: 91].

ووجه الملازمة التي بني عليها الدليل أن من شأن أهل السلطان في العرف والعادة أن يتطلبوا توسعة سلطانهم ويسعى بعضهم إلى بعض بالغزو ويتألبوا على السلطان الأعظم ليسلبوه ملكه أو بعضه، وقديماً ما ثارت الأمراء والسلاطين على ملك الملوك وسلبوه ملكه فلو كان مع الله آلهة لسلكوا عادة أمثالهم.

وتمام الدليل محذوف للإيجاز يدل عليه ما يستلزمه ابتغاء السبيل على هذا المعنى من التدافع والتغالب اللازمين عرفاً لحالة طلب سبيل النزول بالقرية أو الحي لقصد الغزو. وذلك المفضي إلى اختلال العالم لاشتغال مدبريه بالمقاتلة والمدافعة على نحو ما يوجد في ميثلوجيا اليونان من تغالب الأرباب وكيد بعضهم لبعض، فيكون هذا في معنى قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا ءَالِمَةُ إِلَّا أَللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: 22]. وهو الدليل المسمّى ببرهان التمانع في علم أصول الدين، فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التمكن والظفر بالمطلوب. والابتغاء على هذا ابتغاء عن عداوة وكراهة.

وقوله: ﴿ كُنَا تَقُولُونَ ﴾ على هذا الوجه تنبية على خطئهم، وهو من استعمال الموصول في التنبيه على الخطأ.

والمعنى الثاني: أن يكون المراد بالسبيل سبيل الوصول إلى ذي العرش، وهو الله تعالى، وصول الخضوع والاستعطاف والتقرب، أي: لطلبوا ما يوصلهم إلى مرضاته كقوله: ﴿ يَبْنَغُونَ اللَّهُ مُ الْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: 57].

ووجه الاستدلال أنكم جعلتموهم آلهة وقلتم ما نعبدهم إلا ليكونوا شفعاءنا عند الله، فلو كانوا آلهة كما وصفتم إلهيتهم لكانوا لا غنى لهم عن الخضوع إلى الله، وذلك كافٍ لكم بفساد قولكم، إذ الإلهية تقتضي عدم الاحتياج فكان مآل قولكم إنهم عبادٌ لله مكرمون عنده، وهذا كاف في تفطنكم لفساد القول بإلهيتهم.

والابتغاء على هذا ابتغاء محبة ورغبة، كقوله: ﴿ فَمَن شَآءَ اِتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ [المزمل: 19]. وقريب من معناه قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذُ الرَّحْنُ وَلَدًّا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادُ مُكُرّمُونَ فَكُا الله والسعي مُكُرّمُونَ فَكُا الله والسعي الله والسعي الى مرضاته.

وقوله: ﴿ كُمَا تَقُولُونَ ﴾ على هذا المعنى تفيد للكون في قوله: ﴿ لَوْ كَانَ مَعَدُ عَالَمُهُ ﴾ أي: لو كان معه آلهة حال كونهم كما تقولون، أي: كما تصفون إلهيتهم من قولكم: ﴿ هَنُولَكُمْ فَنُعَنُّونًا عِندَ أُللَّهِ ﴾ [يونس: 18].

واستحضار الذات العلية بوصف ﴿ فِ الْمَرْشِ ﴾ دون اسمه العلم لما تتضمنه الإضافة إلى العرش من الشأن الجليل الذي هو مثار حسد الآلهة إياه وطمعهم في انتزاع ملكه على المعنى الأول، أو الذي هو مطمع الآلهة الابتغاء من سعة ما عنده على المعنى الثاني.

وقرأ الجمهور ﴿ كُمَا تَقُولُونَ ﴾ بتاء الخطاب على الغالب في حكاية القول المأمور بتبليغه أن يحكى كما يقول المبلغ حين إبلاغه. وقرأه ابن كثير وحفص بياء الغيبة على الوجه الآخر في حكاية القول المأمور بإبلاغه للغير أن يحكى بالمعنى، لأن في حال خطاب الآمر المأمور بالتبليغ يكون المبلغ له غائباً وإنما يصير مخاطباً عند التبليغ فإذا لوحظ حاله هذا عبر عنه بطريق الغيبة كما قرئ قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلذِينَ كَفَرُوا سَتُغَلِّونَ ﴾ [آل عمران: 12] - بالتاء وبالياء - أو على أن قوله: ﴿ كُمَا يقولون ﴾ اعتراض بين شرط (لو) وجوابه.

## [43] ﴿ سُبُّحَنَهُ وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كِبِيرٌ ۗ ﴿ اللَّهِ ﴾.

إنشاء تنزيه لله تعالى عما ادعوه من وجود شركاء له في الإلهية.

وهذا من المقول اعتراض بين أجزاء المقول، وهو مستأنف لأنه نتيجة لبطلان قولهم: إن مع الله آلهة، بما نهضت به الحجة عليهم من قوله: ﴿إِذَا لَابْنَغَوْا إِلَىٰ ذِبِ الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 42]. وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله تعالى: ﴿سُبَحَننَهُ. وَتَعَلَىٰ عَمَّا بَصِفُوبَ ﴾ في سورة الأنعام [100].

والمراد بما يقولون ما يقولونه مما ذكر آنفاً كقوله تعالى: ﴿وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ﴾ [مريم: 80].

و ﴿ عُلُوًّا ﴾ مفعول مطلق عامله ﴿ تَعَالَى ﴾. جيء به على غير قياس فعله للدلالة على أن التعالى هو الاتصاف بالعلو بحق لا بمجرد الادعاء كقول سعدة أم الكميت بن معروف:

تعاليت فوق الحق عن آل فقعس ولم تخش فيهم ردة اليوم أو غد

وقوله سبحانه: ﴿ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَّنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المؤمنون: 24]، أي: يدعي الفضل ولا فضل له. وهو منصوب على المفعولية المطلقة المبينة للنوع.

والمراد بالكبير الكامل في نوعه. وأصل الكبير صفة مشبهة: الموصوف بالكبر. والكبر: ضخامة جسم الشيء في متناول الناس، أي: تعالى أكمل علو لا يشوبه شيء من جنس ما نسبوه إليه، لأن المنافاة بين استحقاق ذاته وبين نسبة الشريك له والصاحبة والولد بلغت في قوة الظهور إلى حيث لا تحتاج إلى زيادة لأن وجوب الوجود والبقاء ينافي آثار الاحتياج والعجز.

وقرأ الجمهور: ﴿عَمَّا يَقُولُونَ﴾ بياء الغيبة. وقرأه حمزة، والكسائي، وخلف بتاء الخطاب على أنه التفات، أو هو من جملة المقول من قوله: ﴿قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ، اَلِمَةٌ﴾ [الإسراء: 42] على هذه القراءة.

[44] ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِّهِـ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمٌّ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ ﴾ .

جملة: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ ﴾ إلخ. حال من الضمير في ﴿ يُسَبِّحُننَهُ ، أي: نسبِّحه في حال أنه ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ ﴾ إلخ، أي: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ ﴾ العوالم وما فيها وتنزيهه عن النقائص.

واللام في قوله: ﴿له﴾ لام تعدية ﴿يُسَيِّحُ﴾ المضمَّن معنى يشهد بتنزيهه، أو هي اللام المسمَّاة لام التبيين كالتي في قوله: ﴿لَيْ اللَّم المسمَّاة لام التبيين كالتي في قوله: ﴿لَيْ اللَّم الْمَالِّذِ الله لك.

ولما أسند التسبيح إلى كثيرٍ من الأشياء التي لا تنطق دل على أنه مستعمل في الدلالة على التنزيه بدلالة الحال، وهو معنى قوله: ﴿وَلَكِن لا نَفْقَهُونَ شَبِيحَهُم ﴿ ميث أعرضوا عن النظر فيها فلم يهتدوا إلى ما يحف بها من الدلالة على تنزيهه عن كل ما نسبوه من الأحوال المنافية للإلهية.

والخطاب في ﴿ لا نَفْقَهُونَ ﴾ يجوز أن يكون للمشركين جرياً على أسلوب الخطاب السابق في قوله: ﴿ إِنَّكُمُ لَنَقُولُونَ قَولًا عَظِيمًا ﴾ [الإسراء: 40]، وقوله: ﴿ قُلُ كَانَ مَعَهُ، عَلِمُ لَمُ السابق في قوله: ﴿ قُلُ لَا الذين لم يفقهوا دلالة الموجودات على تنزيه الله تعالى هم الذين لم يثبتوا له التنزيه عن النقائص التي شهدت الموجودات \_ حيثما توجه إليها النظر \_ بتنزيهه عنها فلم يحرم من الاهتداء إلى شهادتها إلا الذين لم يقلعوا عن اعتقاد أضدادها. فأما المسلمون فقد اهتدوا إلى ذلك التسبيح بما أرشدهم إليه القرآن من النظر في الموجودات وإن تفاوت مقادير الاهتداء على تفاوت القرائح والفهوم.

ويجوز أن يكون لجميع الناس باعتبار انتفاء تمام العلم بذلك التسبيح.

وقد مثل الإمام فخر الدين ذلك فقال: إنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثير من الأجزاء التي لا تتجزأ أي: (جواهر فردة)، وكل واحد من تلك الأجزاء دليلٌ تامٌ مستقلٌ على وجود الإله، ولكل واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ صفات مخصوصة من الطبع والطعم واللون والرائحة والحيز والجهة. واختصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة هو من الجائزات فلا يُجعل ذلك الاختصاص إلا بتخصيص مخصِّص قادر حكيم، فكل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الإله تعالى، ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم وأحوال تلك الصفات غير معلومة، فلهذا المعنى قال تعالى: ﴿وَلَكِن لّا نَفْقَهُونَ نَسِيحَهُمٌ ﴾.

ولعل إيثار فعل ﴿ لَا نَفْقَهُونَ ﴾ دون أن يقول: لا تعلمون، للإشارة إلى أن المنفي علمٌ دقيقٌ فيؤيد ما نحاه فخر الدين.

وقرأ الجمهور ﴿يُسَيِّحُ﴾ بياء الغائب وقرأه أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، ويعقوب، وخلف بتاء جماعة المؤنث، والوجهان جائزان في جموع غير العاقل وغير حقيقي التأنيث.

وجملة: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ حَلِمًا غَفُولًا﴾ استئناف يفيد التعريض بأن مقالتهم تقتضي تعجيل العقاب لهم في الدنيا لولا أن الله عاملهم بالحِلم والإمهال. وفي ذلك تعريض بالحث على الإقلاع عن مقالتهم ليغفر الله لهم.

وزيادة (كان) للدلالة على أن الحلم والغفران صفتان له محققتان.

[45] ﴿ وَلِذَا قَرَأْتَ أَلْقُرَءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ أَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ فَيَ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

عطف جملة على جملة وقصة على قصة، فإنه لما نوَّه بالقرآن في قوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرُونَ يَهْدِهِ لِلتِي هِي أَقُومُ الإسراء: 9]، ثم أعقب بما اقتضاه السياق من الإشارة إلى ما جاء به القرآن من أصول العقيدة وجوامع الأعمال وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر، عاد هنا إلى التنبيه على عدم انتفاع المشركين بهدي القرآن لمناسبة الإخبار عن عدم فقههم دلالة الكائنات على تنزيه الله تعالى عن النقائص، وتنبيها للمشركين على وجوب إقلاعهم عن بعثهم وعنادهم، وتأميناً للنبي على من مكرهم به وإضمارهم إضراره، وقد كانت قراءته القرآن تغيظهم وتثير في نفوسهم الانتقام.

وحقيقة الحجاب: الساتر الذي يحجب البصر عن رؤية ما وراءه. وهو هنا مستعار للصرفة التي يصرف الله بها أعداء النبي على عن الإضرار به وللإعراض الذي يعرضون به عن استماع القرآن وفهمه. وجعل الله الحجاب المذكور إيجاد ذلك الصارف في نفوسهم بحيث يهمون ولا يفعلون، وذلك من خور الإرادة والعزيمة بحيث يخطر الخاطر في نفوسهم ثم لا يصممون، وتخطر معاني القرآن في أسماعهم ثم لا يتفهمون. وذلك خُلُق يسري إلى النفوس تدريجياً تغرسه في النفوس بادئ الأمر شهوة الإعراض وكراهية المسموع منه ثم لا يلبث أن يصير مَلكةً في النفس لا تقدر على خلعه ولا تغييره.

وإطلاق الحجاب على ما يصلح للمعنيين إما على حقيقة اللفظ، وإما للحمل على ما له نظير في القرآن. وقد جاء في الآية الأخرى: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ﴾ [فصلت: 5].

ولما كان إنكارهم البعث هو الأصل الذي استبعدوا به دعوة النبي على حتى زعموا أنه يقول محالًا إذ يخبر بإعادة الخلق بعد الموت: ﴿وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ وَعَمُوا أَنه يقول محالًا إذ يخبر بإعادة الخلق بعد الموت: ﴿وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عَلَى رَجُلِ يُنَبِّتُكُمُ إِذَا مُزِقَتُم كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَكِدِيدٌ ﴿ اَفْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَم بِهِ الصلة من عَلَى الله الله على الموصولة لما في الصلة من الإيماء إلى علة جعل ذلك الحجاب بينه وبينهم، فلذلك قال: ﴿ وَبَيْنَ ٱلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْإِيماء إلى علة جعل ذلك الحجاب بينه وبينهم، فلذلك قال: ﴿ وَبَيْنَ ٱلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْإِيماء إلى علة على المواد المواد المؤلِق ا

ووصف الحجاب بالمستور مبالغة في حقيقة جنسه، أي: حجاباً بالغاً الغاية في حجب ما يحجبه هو حتى كأنه مستورٌ بساتر آخر، فذلك في قوة أن يقال: جعلنا حجاباً فوق حجاب. ونظيره قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرٌ مَّعَجُورٌ ۖ [الفرقان: 22].

أو أريد أنه حجاب من غير جنس الحُجُب المعروفة، فهو حجاب لا تراه الأعين ولكنها ترى آثار أمثاله. وقد ثبت في أخبار كثيرة أن نفراً همُّوا الإضرار بالنبي على فما منهم إلا وقد حدث له ما حال بينه وبين همه وكفى الله نبيه شرهم، قال تعالى: ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: 137] وهي معروفة في أخبار السيرة.

وفي الجميع بين ﴿حِجَابًا﴾ [الإسراء: 45] وَ﴿مَسْتُورٌا ﴾ من البديع الطباقُ. [46] ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَنَ يَّفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًّا ﴾.

عطف جعل على جعل.

والتصريح بإعادة فعل الجعل يؤذن بأن هذا جعلٌ آخر فيرجح أن يكون جعل الحجاب المستور جعل الصرفة عن الإضرار، ويكون هذا جعل عدم التدبر في القرآن خلقة في نفوسهم. والقول في نظم هذه الآية ومعانيها تقدم في نظيرها في سورة الأنعام.

[46] ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوَّا عَلَى أَدْبَىٰرِهِمْ نُفُولًّا ﴿ ﴾.

لما كان الإخبار عنهم قبل هذا يقتضي أنهم لا يفقهون معاني القرآن، أتبع ذلك بأنهم يُعرِضون عن فهم ما فيه خير لهم، فإذا سمعوا ما يبطل إلهية أصنامهم فهموا ذلك فولوا على أدبارهم نفوراً، أي: زادهم ذلك الفهم ضلالًا كما حرمهم عدم الفهم هدياً، فحالهم متناقض. فهم لا يسمعون ما يحق أن يسمع، ويسمعون ما يهوون أن يسمعوه ليزدادوا به كفراً.

ومعنى (ذكرت ربك وحده) ظاهره أنك ذكرته مقتصراً على ذكره ولم تذكر آلهتهم لأن ﴿وَحَدَهُۥ حال من ﴿رَبُّكُ الذي هو مفعول ﴿ذَكَرْتَ ﴾. ومعنى الحال الدلالة على وجود الوصف في الخارج ونفس الأمر، أي: كان ذكرك له، وهو موصوف بأنه وحده في وجود الذكر. فيكون تولي المشركين على أدبارهم حينئذٍ من أجل الغضب من السكوت عن آلهتهم وعدم الاكتراث بها بناءً على أنهم يعلمون أنه ما سكت عن ذكر آلهتهم إلا لعدم الاعتراف بها.

ولولا هذا التقدير لما كان لتوليهم على أدبارهم سبب، لأن ذكر شيء لا يدل على إنكار غيره فإنهم قد يذكرون العزى أو اللات مثلًا ولا يذكرون غيرها من الأصنام فلا يظن أن الذاكر للعزى منكر مناة، وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَحَدَهُ اللَّهِ مَا الْرَمِ: 45].

ويحتمل أن المعنى: إذا ذكرت ربك بتوحيده بالإلهية وهو المناسب لنفورهم وتوليهم، لأنهم إنما ينكرون انفراد الله تعالى بالإلهية، فتكون دلالة ﴿وَحَدَهُ، على هذا المعنى بمعونة المقام وفعل ﴿ذَكَرْتَ﴾.

ولعل الحال الجائية من معمول أفعال القول والذكر ونحوهما تحتمل أن يكون وجودها في الخارج. وأن يكون في القول واللسان. فيكون معنى (ذكرت ربك وحده) أنه موحّد في ذكرك وكلامك، أي: ذكرته موصوفاً بالوحدانية.

وتخصيص الذكر بالكون في القرآن لمناسبته الكلام على أحوال المشركين في استماع القرآن، أو لأن القرآن مقصود منه التعليم والدعوة إلى الدين، فخلو آياته عن ذكر آلهتهم مع ذكر اسم الله يفهم منه التعريض بأنها ليست بآلهة، فمن ثَمَّ يغضبون كلما ورد ذكر الله ولم تذكر آلهتهم، فكونه في القرآن هو القرينة على أنه أراد إنكار آلهتهم.

وقوله ﴿وَمَدُهُ ﴾ تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَجِثَنَا لِنَعْبُدَ أُللَّهَ وَحَدَهُ ﴾ [الأعراف: 70].

والتولية: الرجوع من حيث أتى. و﴿عَلَىٰ أَدَبُنَرِهِم ﴾ تقدم القول فيه في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَرَئَدُواْ عَلَىٰ أَذَبَارِكُم ﴾ في سورة العقود [21].

و ﴿ نَقُورًا ﴾ يجوز أن يكون جمع نافر مثل سجود وشهود. ووزن فُعول يطرد في جمع فاعل فيكون اسم الفاعل على صيغة المصدر، فيكون نفوراً على هذا منصوباً على الحال من ضمير ﴿ وَلَّوا ﴾، ويجوز جعله مصدراً منصوباً على المفعولية لأجله، أي: ولوا بسبب نفورهم من القرآن.

[47] ﴿ غَنَ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُولًا ﴿ إِن كَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُولًا ﴿ إِنْ كَالْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللل

كان المشركون يحيطون بالنبي على في المسجد الحرام إذا قرأ القرآن يستمعون لما يقوله ليتلقفوا ما في القرآن مما ينكرونه، مثل توحيد الله، وإثبات البعث بعد الموت، فيعجّب بعضهم بعضاً من ذلك، فكان الإخبار عنهم بأنهم جُعلت في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر، وأنهم يولون على أدبارهم نفوراً إذا ذكر الله وحده، ويثير في نفس السامع سؤالًا عن سبب تجمعهم لاستماع قراءة النبي على فكانت هذه الآية جواباً عن ذلك السؤال. فالجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً.

وافتتاح الجملة بضمير الجلالة لإظهار العناية بمضمونهما. والمعنى: أن الله يعلم علماً حقاً داعيَ استماعهم، فإن كثرت الظنون فيه فلا يعلم أحد ذلك السبب.

و (أعلم) اسم تفضيل مستعمل في معنى قوة العلم وتفصيله. وليس المراد أن الله أشد علماً من غيره إذ لا يقتضيه المقام.

والباء في قوله: ﴿ بِمَا يَسْتَكِعُونَ ﴾ لتعدية اسم التفضيل إلى متعلقه لأنه قاصر عن

التعدية إلى المفعول. واسم التفضيل المشتق من العلم ومن الجهل يُعدى بالباء وفي سوى ذينك يعدى باللام، يقال: هو أعطى للدراهم.

والباء في ﴿يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَهُ للملابسة. والضمير المجرور بالباء عائدٌ إلى (ما) الموصولة، أي: نحن أعلم بالشيء الذي يلابسهم حين يستمعون إليك، وهي ظرف مستقر في موقع الحال. والتقدير: متلس به.

وبيان إبهام (ما) حاصلٌ بقوله: ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوَىٰ﴾ الآية.

و(إذ) ظرف لـ ﴿يَسْتَمِعُونَ بِهِـ. ﴿

والنجوى: اسم مصدر المناجاة، وهي المحادثة سرًّا. وتقدم في قوله: ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُوكُهُمْ فِي سورة النساء [114].

وأخبر عنهم بالمصدر للمبالغة في كثرة تناجيهم عند استماع القرآن تشاغلًا عنه.

﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُونَ ﴾ عطف على ﴿ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾، أي: نحن أعلم بالذي يستمعونه، ونحن أعلم بنجواهم.

و ﴿ إِذْ يَقُولُ ﴾ بدل من ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوى ﴾ بدل بعض من كل ، لأن نجواهم غير منحصرة في هذا القول. وإنما خص هذا القول بالذكر لأنه أشد غرابة من بقية آفاكهم للبون الواضح بين حال النبي ﷺ وبين حال المسحور.

ووقع إظهار في مقام الإضمار في ﴿إِذَ يَقُولُ الظَّلِامُونَ ﴿ وَنَ إِذَ يقولُونَ ، للدلالة على أَن باعث قولهم ذلك هو الظلم، أي: الشرك، فإن الشرك ظلم، أي: ولولا شركهم لَمَا مثَّل عاقل حالة النبي الكاملة بحالة المسحور. ويجوز أن يراد الظلم أيضاً الاعتداء، أي: الاعتداء على النبي ﷺ كذباً.

[48] ﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّوا ۗ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

جملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً ونظائرها كثيرة في القرآن.

والتعبير بفعل النظر إشارة إلى أنه بلغ من الوضوح أن يكون منظوراً.

والاستفهام بكيف للتعجيب من حالة تمثيلهم للنبي ﷺ بالمسحور ونحوه.

وأصل (ضرب) وضع الشيء وتثبيته، يقال: ضرب خيمة، ويطلق على صوغ الشيء على حجم مخصوص، يقال: ضرب دنانير، وهو هنا مستعار للإبراز والبيان تشبيها للشيء المبرز المبيَّن بالشيء المثبت. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَللَهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنَ يَضْرِبَ مَثَلًا ﴾ في سورة البقرة [26].

واللام في ﴿لَكَ﴾ للتعليل والأجْل، أي: ضربوا الأمثال لأجلك، أي: لأجل تمثيلك، أي: أجد كذا تمثيلك، أي: مثّلوك. يقال: ضربت لك مثلًا بكذا. وأصله مثلتك بكذا، أي: أجد كذا مثلًا لك، قال تعالى: ﴿وَاضْرِبُ لَمُمُ مَثَلًا لَكَ، قال تعالى: ﴿وَاضْرِبُ لَمُمُ مَثَلًا لَكَ النحل: 74]، وقال: ﴿وَاضْرِبُ لَمُمُ مَثَلًا لَكَ الْفَرَيَةِ ﴾ [النحل: 74]، وقال: ﴿وَاضْرِبُ لَمُمُ مَثَلًا لَحَالَهُم.

وجمع ﴿أَلْأَمْثَالَ﴾ هنا، وإن كان المحكي عنهم أنهم مثّلوه بالمسحور، وهو مثل واحد، لأن المقصود التعجيب من هذا المثل ومن غيره فيما يصدر عنهم من قولهم: هو شاعر، هو كاهن، هو مجنون، هو ساحر، هو مسحور، وسمِّيت أمثالًا باعتبار حالهم لأنهم تحيروا فيما يصفونه به للناس لئلا يعتقدوه نبيًّا، فجعلوا يتطلبون أشبه الأحوال بحاله في خيالهم فيلحقونه به، كمن يدرج فرداً غريباً في أشبه الأجناس به، كمن يقول في الزرافة: إنها من الأفراس أو الإبل أو من البقر.

وفُرع ضلالهم على ضرب أمثالهم لأن ما ضربوه من الأمثال كله باطل وضلال وقوة في الكفر. فالمراد تفريع ضلالهم الخاص ببطلان تلك الأمثال، أي: فظهر ضلالهم في ذلك كقوله: ﴿ كُذَّبَتُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا﴾ [القمر: 9].

ويجوز أن يراد بالضلال هنا أصل معناه، وهو الحيرة في الطريق وعدم الاهتداء، أي: ضربوا لك أشباها كثيرة لأنهم تحيروا فيما يعتذرون به عن شأنك العظيم.

وتفريع ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ على ﴿ فَضَلُّوا ﴾ تفريع لتوغلهم في الحيرة على ضلالهم في ضرب تلك الأمثال.

والسبيل: الطريق، واستطاعته استطاعة الظفر به، فيجوز أن يراد بالسبيل سبيل الهدى على الوجه الأول في تفسير الضلال، ويجوز أن يكون تمثيلًا لحال ضلالهم بحال الذي وقف في فيفاء لا يدري من أية جهة يسلك إلى المقصود، على الوجه الثاني في تفسير الضلال.

والمعنى على هذا: أنهم تحيروا كيف يصفون حالك للناس لتوقعهم أن الناس يكذبونهم، فلذلك جعلوا ينتقلون في وصفه من صفةٍ إلى صفة لاستشعارهم أن ما يصفونه به باطلٌ لا يطابقه الواقع.

## [49] ﴿ وَقَالُواْ أَبْذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ١٠٠٠ ﴿

يجوز أن يكون جملة: ﴿وَقَالُواْ﴾ معطوفة على جملة: ﴿قُل لَوْ كَانَ مَعَدُر ءَالِهَ ۗ كُمَا تَقُولُونَ ﴾ لقصد استئصال ضلالة أُخرى من

ضلالاتهم بالحجة الدامغة، بعد استئصال التي قبلها بالحجة القاطعة بقوله: ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ مَعَهُ عَالِمَةٌ كُمَا تَقُولُونَ ﴾ [الإسراء: 42] الآية، وما بينهما بمنزلة الاعتراض.

ويجوز أن تكون عطفاً على جملة: ﴿إِذَ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُولًا ﴾ التي مضمونها مظروف للنجوى، فيكون هذا القول مما تناجوا به بينهم، ثم يجهرون بإعلانه ويعدونه حجتهم على التكذيب.

والاستفهام إنكاري.

وتقديم الظرف من قوله: ﴿أَنَا كُنّا عِظْما للاهتمام به لأن مضمونه هو دليل الاستحالة في ظنهم، فالإنكار متسلط على جملة: ﴿إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾. وقوة إنكار ذلك مقيد بحالة الكون عظاماً ورفاتاً ، وأصل تركيب الجملة: أإنا لمبعوثون إذا كنا عظاماً ورفاتاً ؟!

وليس المقصود من الظرف التقييد، لأن الكون عظاماً ورفاتاً ثابت لكل من يموت فيبعث.

والبعث: الإرسال. وأطلق هنا على إحياء الموتى، لأن الميت يشبه الماكث في عدم مبارحة مكانه.

والعظام: جمع عظم، وهو ما منه تركيب الجسد للإنسان والدواب. ومعنى ﴿ كُنَّا عِظْمًا ﴾: أنهم عظام لا لحم عليها.

والرفات: الأشياء المرفوتة، أي: المفتتة. يقال: رفت الشيء إذا كسره كِسراً دقيقة. ووزن فعال يدل على مفعول أفعال التجزئة مثل الدقاق والحطام والجذاذ والفتات.

و ﴿ خُلَقًا جَدِيدًا ﴾ حال من ضمير (مبعوثون). وذكر الحال لتصوير استحالة البعث بعد الفناء لأن البعث هو الإحياء، فإحياء العظام والرفات مُحال عندهم، وكونهم خلقاً جديداً أدخل في الاستحالة.

والخلق: مصدر بمعنى المفعول، ولكونه مصدراً لم يتبع موصوفه في الجمع.

جواب عن قولهم: ﴿أَوْذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾. أمر الله رسوله ﷺ بأن يجيبهم بذلك.

وقرينة ذلك مقابلة فعل: ﴿ كُنَّا ﴾ في مقالهم بقوله: ﴿ كُونُواْ ﴾ ، ومقابلة: ﴿ عَظَيْمًا وَرُفَتًا ﴾ في مقالهم بقوله: ﴿ وُمَعْنَمًا صَلْبَة. ومعنى في مقالهم بقوله: ﴿ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾ إلخ ، مقابلة أجسام واهية بأجسام صلبة. ومعنى الجواب أن وهن الجسم مساو لصلابته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى على تكييفه كيف يشاء.

لهذا كانت جملة: ﴿قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿قَالُواْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا على طريقة المحاورات التي بينتها عند قوله تعالى: ﴿قَالُواْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا ﴾ في سورة البقرة [30].

وإن كان قوله: ﴿ قُلَ ﴾ ليس مبدأ محاورة بل المحاورة بالمقول الذي بعده؛ ولكن الأمر بالجواب أعطي حكم الجواب فلذلك فصلت جملة: ﴿ قُلَ ﴾.

واعلم أن ارتباط رد مقالتهم بقوله: ﴿ كُونُواْ حِجَارَةً ﴾ إلخ غامض، لأنهم إنما استبعدوا أو أحالوا إرجاع الحياة إلى أجسام تفرقت أجزاؤها وانخرم هيكلها، ولم يعللوا الإحالة بأنها صارت أجساماً ضعيفة، فيرد عليهم بأنها لو كانت من أقوى الأجسام لأعيدت لها الحياة.

فبنا أن نبين وجه الارتباط بين الرد على مقالتهم وبين مقالتهم المردودة، وفي ذلك ثلاثة وجوه:

أحدها: أن تكون صيغة الأمر في قوله: ﴿ كُونُوا ﴾ مستعملة في معنى التسوية، ويكون دليلًا على جواب محذوف تقديره: إنكم مبعوثون سواء كنتم عظاماً ورفاتاً أو كنتم حجارةً أو حديداً، تنبيهاً على أن قدرة الله تعالى لا يتعاصى عليها شيء. وذلك إدماج يجعل الجملة في معنى التذييل.

الوجه الثاني: أن تكون صيغة الأمر في قوله: ﴿ كُونُونَ ﴿ مستعملة في الفرض، أي: لو فرض أن يكون الأجساد من الأجسام الصلبة وقيل لكم: إنكم مبعوثون بعد الموت لأحلتم ذلك واستبعدتم إعادة الحياة فيها.

وعلى كلا الوجهين يكون قوله: ﴿ مِّمَا يَكَبُرُ فِي صُدُورِكُرٌ ﴾ نهاية الكلام، ويكون قوله: ﴿ وَقَالُواْ أَدْذَا كُنّا ﴾ [الإسراء: 49] إلخ تفريعاً على الاستئناف، وتكون الفاء للاستئناف وهي بمعنى الواو على خلاف في مجيئها للاستئناف، والكلام انتقال لحكاية تكذيب آخر من تكذيباتهم.

الوجه الثالث: أن يكون قوله: ﴿قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً ﴾ كلاماً مستأنفاً ليس جواباً على قوله من يُولِه من الله على قوله على قوله من يُولِه من الله عنه الأمر مستعملة في التسوية. وفي هذا الوجه يكون قوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنّا ﴾ متصلًا بقوله: ﴿كُونُواْ حِجَارَةً

أَوَّ حَدِيدًا ﴾ إلخ، ومفرعاً على كلام محذوف يدل عليه قوله: ﴿ كُونُواْ حِجَارَةً ﴾، أي: فلو كانوا كذلك لقالوا: من يعيدنا، أي: لانتقلوا في مدارج السفسطة من إحالة الإعادة إلى ادعاء عدم وجود قادر على إعادة الحياة لهم لصلابة أجسادهم.

وبهذه الوجوه يلتئم نظم الآية وينكشف ما فيه من غموض.

والحديد: تراب معدني، أي: لا يوجد إلا في مغاور الأرض، وهو ترابٌ غليظٌ مختلف الغلظ، ثقيل أدكن اللون، وهو إما محتت الأجزاء وإما مورقها، أي: مثل الورق.

وأصنافه ثمانية عشر باعتبار اختلاف تركيب أجزائه، وتتفاوت ألوان هذه الأصناف، وأشرف أصنافه الخالص، وهو السالم في جميع أجزائه من المواد الغريبة. وهذا نادر الوجود وأشهر ألوانه الأحمر، ويقسم باعتبار صلابته إلى صنفين أصليين يسميًّان الذكر والأنثى، فالصلب هو الذكر واللين الأنثى.

وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر.

وإذا صهر الحديد بالنار تمازجت أجزاؤه وتميَّع وصار كالحلواء، فمنه ما يكون حديد صب ومنه ما يكون حديد تطريق، ومنه فولاذ. وكل صنف من أصنافه صالح لما يناسب سبكه منه على اختلاف الحاجة فيها إلى شدة الصلابة مثل السيوف والدروع.

ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصدأ، وهو كالوسخ أخضرُ ثم يستحيل تدريجاً إلى أكسيد (كلمة كيمياوية تدل على تعلق أجزاء الأكسجين بجسم فتفسده) وإذا لم يتعهد الحديد بالصقل والزيت أخذ الصدأ في نخر سطحه.

وهذا المعدن يوجد في غالب البلاد. وأكثر وجوده في بلاد الحبشة وفي صحراء مصر. ووجدت في البلاد التونسية معادن من الحديد. وكان استعمال الحديد من العصور القديمة، فإن الطور الثاني من أطوار التاريخ يعرف بالعصر الحديدي، أي: الذي كان البشر يستعمل فيه آلات متخذة من الحديد، وذلك من أثر صنعة الحديد، وذلك قبل عصر تدوين التاريخ. والعصر الذي قبله يعرف بالعصر الحجري.

وقد اتصلت بتعيين الزمن الذي ابتدئ فيه صنع الحديد أساطير واهية لا ينضبط بها تاريخه. والمقطوع به أن الحديد مستعملٌ عند البشر قبل ابتداء كتابة التاريخ ولكونه يأكله الصدأ عند تعرضه للهواء والرطوبة لم يبق من آلاته القديمة إلا شيء قليل.

وقد وجدت في (طيبة) ومدافن الفراعنة في (منفيس) بمصر صور على الآثار مرسوم عليها: صور خزائن شاحذين مُداهم وقد صبغوها في الصور باللون الأزرق لون الفولاذ، وذلك في القرن الحادي والعشرين قبل التاريخ المسيحي. وقد ذكر في التوراة وفي الحديث قصة الذبيح، وقصة اختتان إبراهيم بالقدوم. ولم يذكر أن السكين ولا القدوم

كانتا من حجر الصوان، فالأظهر أنه بآلة الحديد. ومن الحديد تتخذ السلاسل للقيد، والمقامع للضرب، وسيأتي قوله تعالى: ﴿وَلَمْمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٌ ﴿ اللَّهُ فَي سورة الحج [21].

والخلق: بمعنى المخلوق، أي: أو خلقاً آخر مما يعظم في نفوسكم عن قبوله الحياة ويستحيل عندكم على الله إحياؤه مثل الفولاذ والنحاس.

وقوله: ﴿ مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُونٌ ﴾ صفة ﴿خَلْقًا﴾.

ومعنى ﴿يَكَبُرُ﴾ يعظم، وهو عِظَمٌ مجازي بمعنى القوي في نوعه وصفاته، والصدور: العقول، أي: مما تعدونه عظيماً لا يتغير.

وفي الكلام حذف دل عليه الكلام المردود وهو قولهم: ﴿ أَدْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَتًا إِنَّا لَمَعُوثُونَ ﴾ [الإسراء: 49]. والتقدير: كونوا أشياء أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات.

والمعنى: لو كنتم حجارةً أو حديداً لأحياكم الله، لأنهم جعلوا كونهم عظاماً حجة لاستحالة الإعادة، فرد عليهم بأن الإعادة مقدرة لله تعالى ولو كنتم حجارةً أو حديداً، لأن الحجارة والحديد أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات إذ لم يسبق فيهما حلول الحياة قط بخلاف الرفات والعظام.

والتفريع في: ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَّا على جملة: ﴿قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً ﴾ أي: قل لهم ذلك فسيقولون لك: من يعيدنا.

وجعل سؤالهم هنا عن المعيد لا عن أصل الإعادة لأن البحث عن المعيد أدخل في الاستحالة من البحث عن أصل الإعادة، فهو بمنزلة الجواب بالتسليم الجدلي بعد الجواب بالمنع فإنهم نفوا إمكان إحياء الموتى، ثم انتقلوا إلى التسليم الجدلي لأن التسليم الجدلي أقوى في معارضة الدعوى من المنع.

والاستفهام في ﴿مَنْ يُعِيدُنّا ﴿ تهكمي. ولما كان قولهم هذا محقق الوقوع في المستقبل أمر النبي بأن يجيبهم عندما يقولونه جواب تعيين لمن يعيدهم إبطالًا للازم التهكم، وهو الاستحالة في نظرهم بقوله: ﴿قُلِ الذِ فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٌ ﴾، إجراءً لظاهر استفهامهم على أصله بحمله على خلاف مرادهم، لأن ذلك أجدر على طريقة الأسلوب الحكيم لزيادة المحاجة، كقوله في محاجة موسى لفرعون: ﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَعُونٌ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ عَابَآيِكُم الْأَوْلِينَ ﴿ قَالَ لِنَ مَوْلِهُ وَلَهُ الشَعراء: 25 \_ 26].

وجيء بالمسند إليه موصولًا لقصد ما في الصلة من الإيماء إلى تعليل الحكم بأن الذي فطرهم أول مرة قادرٌ على إعادة خلقهم، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلذِے يَبَدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ

بُعِيدُهُ. وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْكِ ﴾ [الروم: 27]، فإنه لقدرته التي ابتدأ بها خلقكم في المرة الأولى قادرٌ أن يخلقكم مرة ثانية.

والإنغاض: التحريك من أعلى إلى أسفل والعكس. فإنغاض الرأس تحريكه كذلك، وهو تحريك الاستهزاء.

واستفهموا عن وقته بقولهم: ﴿مَنَىٰ هُوَّ ﴾ استفهام تهكم أيضاً؛ فأمر الرسول بأن يجيبهم جواباً حقاً إبطالًا للازم التهكم، كما تقدم في نظيره آنفاً.

وضمير ﴿مَنَى هُوِّ﴾ عائدٌ إلى العود المأخوذ من قوله: ﴿يُعِيدُنَّا﴾ كقوله: ﴿إعَدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰۗ﴾ [المائدة: 8].

و﴿عَسَىٰ﴾ للرجاء على لسان الرسول ﷺ: والمعنى لا يبعد أن يكون قريباً.

و ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ ﴾ بدل من الضمير المستتر في ﴿يَكُونَ ﴾ من قوله: ﴿أَنْ يَكُونَ ﴾ مِن قوله: ﴿أَنْ يَكُونَ وَفِيهِ الْعَلَيْةِ. وَفَتَحَتُهُ فَتَحَةً بِنَاءً لأَنْهُ أَضِيفُ إلى الجملة الفعلية.

ويجوز أن يكون ظرفاً لـ ﴿يَكُونَ ﴾، أي: يكون يوم يدعوكم، وفتحته فتحة نصب على الظرفية.

والدعاء يجوز أن يحمل على حقيقته، أي: دعاء الله الناس بواسطة الملائكة الذين يسوقون الناس إلى المحشر.

ويجوز أن يحمل على الأمر التكويني بإحيائهم، فأطلق عليه الدعاء لأن الدعاء يستلزم إحياء المدعو وحصول حضوره، فهو مجاز في الإحياء والتسخير لحضور الحساب.

والاستجابة مستعارة لمطاوعة معنى ﴿ يَدْعُوكُونَ ، أي: فتحيون وتمثلون للحساب، أي: يدعوكم وأنتم عظام ورفات. وليس للعظام والرفات إدراك واستماع ولا ثم استجابة لأنها فرع السماع، وإنما هو تصوير لسرعة الإحياء والإحضار وسرعة الانبعاث والحضور للحساب بحيث يحصل ذلك كحصول استماع الدعوة واستجابتها في أنه لا معالجة في تحصيله وحصوله ولا ريث ولا بطء في زمانه.

وضمائر الخطاب على هذا خطاب للكفار القائلين ﴿مَنْ يُعِيدُنَّا ﴾ والقائلين ﴿مَتَىٰ

والباء في ﴿ بِحَمْدِهِ ﴾ للملابسة، فهي في معنى الحال، أي: حامدين فهم إذا بعثوا خلق فيهم إدراك الحقائق فعلموا أن الحق لله.

ويجوز أن يكون ﴿ بِحَمْدِهِ ﴾ متعلقاً بمحذوف على أنه من كلام النبي ﷺ. والتقدير:

انطق بحمده، كما يقال: باسم الله، أي: ابتدئ، وكما يقال للمعرِّس: باليُمن والبركة، أي: احمد الله على ظهور صدق ما أنبأتكم به، ويكون اعتراضاً بين المتعاطفات.

وقيل: إن قوله: ﴿يَوْمَ يَدَعُوكُمْ استئناف كلام خطاب للمؤمنين، فيكون ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ مَتعلقاً بفعل محذوف، أي: اذكروا يوم يدعوكم. والحمد على هذا الوجه محمول على حقيقته، أي: تستجيبون حامدين الله على ما منحكم من الإيمان وعلى ما أعد لكم مما تشاهدون حين انبعاثكم من دلائل الكرامة والإقبال.

وأُما جملة: ﴿وَتَظُنُونَ إِن لِيَشْمُ إِلّا قليلًا ﴾ فهي عطف على ﴿فَسَنِعِبُونَ ﴾ أي: وتحسبون أنكم ما لبثتم في الأرض إلا قليلًا. والمراد: التعجيب من هذه الحالة، ولذلك جاء في بعض آيات أُخرى سؤال المولى حين يبعثون عن مدة لبثهم تعجيباً من حالهم، قال تعالى: ﴿قَالَ كُمْ لَكِثْمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينٌ ﴿ اللّا قَالُوا لِبُنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَالِ الْمَاتِينَ اللّا قَالُوا لِبُنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَالِ الْمَاتِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِائَةً عَامِ ثُمّ بَعَثُهُ قَالَ كُمْ كُنتُم كَنتُم تَعْلَونٌ الله كَمْ لَلْمُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل وَاللّه عَامِ هُمْ بَعَثُهُ قَالَ كُمْ كَنتُم كَنتُهُ قَالَ لَمِنْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لِمُتَا مِأْمَانَهُ عَامِ هُ [البقرة: 259].

وهذا التعجيب تنديم للمشركين وتأييد للمؤمنين. والمراد هنا: أنهم ظنوا ظناً خاطئاً، وهو محل التعجيب. وأما قوله في الآية الأخرى: ﴿قَالَ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَقَ أَنكُمُ كُنتُمْ تَعَلَمُونٌ ﴿ إِلَّا فَلَيلًا لَهُ عَلَمُونٌ لَ الله الله .

[53] ﴿وَقُل لِمِبَادِك يَقُولُواْ اللَّهِ هِى آَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنَزَغُ بَيْنَهُمٌ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُبِينًا ﴿ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ ﴾ .

لما أعقب ما أمر النبي ﷺ بتبليغه إلى المشركين من أقوالٍ تعظهم وتُنَهْنِههم من قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً ﴾ قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً ﴾ [الإسراء: 50]، وقوله: ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً ﴾ [الإسراء: 50]، وقوله: ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ فَرِيبًا ﴾ [الإسراء: 51]، ثُنِّي العنان إلى الأمر بإبلاغ المؤمنين تأديباً ينفعهم في هذا المقام على عادة القرآن في تلوين الأغراض وتقريب بعضها ببعض أضدادها استقصاءً لأصناف الهدى ومختلف أساليبه ونفع مختلف الناس.

ولما كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين تنبئ عن ضلال اعتقادٍ، نُقل الكلام إلى أمر المؤمنين بأن يقولوا أقوالًا تعرب عن حسن النية وعن نفوس زكية. وأوتوا في ذلك كلمة جامعة وهي: ﴿ يَقُولُوا اللَّهِ هِمَ آحْسَنُ ﴾.

و ﴿ الله هِ كَا أَحْسَنُ ﴾ صفة لمحذوف يدل عليه فعل ﴿ يَقُولُوا ﴾. تقديره: بالتي هي أحسن. وليس المراد مقالة واحدة.

واسم التفضيل مستعملٌ في قوة الحسن. ونظيره قوله: ﴿ وَجَادِلْهُم بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

[النحل: 125]، أي: بالمجادلات التي هي بالغة الغاية في الحسن، فإن المجادلة لا تكون بكلمة واحدة.

فهذه الآية شديدة الاتصال بالتي قبلها وليست بحاجة إلى تطلب سبب لنزولها. وهذا تأديب عظيم في مراقبة اللسان وما يصدر منه.

وفي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل: أن النبي الله أمره بأعمال تدخله الجنة ثم قال له: «ألا أخبرك بمِلاك ذلك كله؟»، قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: «كف عليك هذا». قال: قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك وهل يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم ـ أو قال: على مناخرهم ـ إلا حصائد ألسنتهم».

والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضاً بحسن المعاملة وإلانة القول. لأن القول ينم عن المقاصد، بقرينة قوله: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ المعاملة وإلانة القول. لأن القول ينم عن المقاصد، بقيبًهُمُّ ﴾. ثم تأديبهم في مجادلة المشركين اجتناباً لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد مكابرة المشركين وتصلبهم، فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم.

قال تعالى: ﴿ إِذْفَعْ بِالتِم هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذِه بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ، وَلِيُّ حَمِيكٌ ﴾ [فصلت: 34].

والمسلمون في مكة يومئذ طائفةٌ قليلةٌ، وقد صرف الله عنهم ضر أعدائهم بتصاريف من لطفه ليكونوا آمنين. فأمرهم أن لا يكونوا سبباً في إفساد تلك الحالة.

والمراد بقوله: ﴿ لِعِبَادِه ﴾ المؤمنون كما هو المعروف من اصطلاح القرآن في هذا العنوان. وروي أن قول التي هي أحسن أن يقولوا للمشركين: يهديكم الله. يرحمكم الله أي: بالإيمان. وعن الكلبي: كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله على بالقول والفعل، فشكوا ذلك إلى رسول الله على فأنزل الله هذه الآية.

وجزم ﴿ يَقُولُونَ على حذف لام الأمر وهو وارد كثيراً بعد الأمر بالقول. ولك أن تجعل ﴿ يَقُولُونَ جواباً منصوباً في جواب الأمر مع حذف مفعول القول لدلالة الجواب عليه. والتقدير: قل لهم: قولوا التي هي أحسن يقولوا ذلك. فيكون كناية على أن الامتثال شأنهم فإذا أمروا امتثلوا. وقد تقدم نظيره في قوله: ﴿ قُل لِعِبَادِى النِّينَ عَامَنُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ في سورة إبراهيم [31].

والنزغ: أصله الطعن السريع. واستعمل هنا في الإفساد السريع الأثر. وتقدم في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِے وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾ في سورة يوسف [100].

وجملة: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنَزَعُ بَيْنَهُمٌ ﴾ تعليل للأمر بقول التي هي أحسن. والمقصود من التعليل أن لا يستخفوا بفاسد الأقوال فإنها تثير مفاسد من عمل الشيطان.

ولما كان ضمير ﴿بَيْنَهُمُ عائداً إلى عبادي كان المعنى التحذير من إلقاء الشيطان العداوة بين المؤمنين تحقيقاً لمقصد الشريعة من بث الأخوة الإسلامية.

روى الواحدي: أن عمر بن الخطاب شتمه أعرابيٌّ من المشركين فشتمه عمر وهمَّ بقتله، فكاد أن يثير فتنة فنزلت هذه الآية. وأيًّا ما كان سبب النزول فهو لا يقيد إطلاق صيغة الأمر للمسلمين بأن يقولوا التي أحسن في كل حال.

وجملة: ﴿إِنَّ أَلْشَيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا ثَمُيِينًا ﴾ تعليل لجملة: ﴿يَنَهُمُ ۗ . وعلة العلة علة.

وذكر (كان) للدلالة على أن صفة العداوة أمرٌ مستقرٌ في خِلقته قد جُبل عليه. وعداوته للإنسان متقررة من وقت نشأة آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه يسوِّل للمسلمين أن يغلظوا على الكفار بوهمهم أن ذلك نصر للدين ليوقعهم في الفتنة، فإن أعظم كيد الشيطان أن يوقع المؤمن في الشر وهو يوهمه أنه يعمل خيراً.

[54] ﴿ زَبُكُمْ أَعْلَمُ بِكُورَ إِنْ يَشَأَ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأَ يُعَذِبُكُمٌ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هذا الكلام متصل بقوله: ﴿غَنُ أَعَامُ بِمَا يَسْتَعِعُونَ بِدِ ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سِيلًا ﴾ [الإسراء: 48]. فإن ذلك ينطوي على ما هو شأن نجواهم من التصميم على العناد والإصرار على الكفر. وذلك يسوء النبي على ويحزنه أن لا يهتدوا. فوجَّه هذا الكلام إليه تسلية له. ويدل لذلك تعقيبه بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا ﴾.

ومعنى ﴿إِنْ يَشَأَ يَرَحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأَ يُعَذِبَكُمْ على هذا: الكناية عن مشيئة هديه إياهم الذي هو سبب الرحمة، أو مشيئة تركهم وشأنهم. وهذا أحسن ما تفسر به هذه الآية ويبين موقعها، وما قيل غيره أراه لا يلتئم.

وأوتي بالمسند إليه بلفظ الرب مضافاً إلى ضمير المؤمنين الشامل للرسول تذكيراً بأن الاصطفاء للخير شأنٌ من معنى الربوبية التي هي تدبير شؤون المربوبين بما يليق بحالهم، ليكون لإيقاع المسند على المسند إليه بعد ذلك بقوله: ﴿أَعْلَمُ بِكُرْ ﴾ وقعٌ بديع، لأن الذي هو الرب هو الذي يكون أعلم بدخائل النفوس وقابليتها للاصطفاء.

وهذه الجملة بمنزلة المقدمة لما بعدها وهي جملة: ﴿إِنَّ يَشَأَ يَرَحَمَكُمْ ۗ الآية، أي: هو أعلم بما يناسب حال كل أحد من استحقاق الرحمة واستحقاق العذاب.

ومعنى ﴿أَعَالَمُ بِكُرُ﴾: أعلم بحالكم، لأن الحالة هي المناسبة لتعلق العلم.

فجملة: ﴿ وَإِنْ يَشَأَ يَرَحَمَكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأَ يُعَذِّبَكُمْ ﴾ مبينة للمقصود من جملة: ﴿ رَبُّكُمْ الْعَلَمُ بِكُونِ﴾.

والرحمة والتعذيب مكنًى بهما عن الاهتداء والضلال، بقرينة مقارنته لقوله: ﴿رَّبُكُمْ الْمُولِهِ اللَّهِ الْمُعَدِّ اللَّهِ الْمُعَدِّ اللَّهِ الْمُعَدِّ اللَّهِ الْمُعَدِّ اللَّهِ الْمُعَدِّ اللَّهِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فلما ناط الرحمة بأسبابها والعذاب بأسبابه، بحكمته وعدله، عُلم أن معنى مشيئته الرحمة أو التعذيب هو مشيئة إيجاد أسبابهما، وفعل الشرط محذوف. والتقدير: إن يشأ رَحْمَتَكم يرحمْكم، أو إن يشأ تعذيبكم يعذبْكم، على حكم حذف مفعول فعل المشيئة في الاستعمال.

وجيء بالعطف بحرف (أو) الدالة على أحد الشيئين لأن الرحمة والتعذيب لا يجتمعان ف (أو) للتقسيم.

وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم بأنه تعالى لا مُكره له، فجمعت الآية الإشارة إلى صفة العلم والحكمة وإلى صفة الإرادة والاختيار.

وإعادة شرط المشيئة في الجملة المعطوفة لتأكيد تسلط المشيئة على الحالتين.

وجملة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ زيادة لبيان أن الهداية والضلال من جعل الله تعالى، وأن النبي غير مسؤول عن استمرار من استمر في الضلالة. إزالةً للحرج عنه فيما يجده من عدم اهتداء من يدعوهم، أي: ما أرسلناك لتجبرهم على الإيمان وإنما أرسلناك داعياً.

والوكيل على الشيء: هو المسؤول به. والمعنى: أرسلناك نذيراً وداعياً لهم وما أرسلناك عليهم وكيلًا، فيفيد معنى القصر لأن كونه داعياً ونذيراً معلومٌ بالمشاهدة، فإذا نفى عنه أن يكون وكيلًا وملجئاً آل إلى معنى: ما أنت إلا نذير.

وضمير ﴿عَلَيْهِمْ عَائدٌ إلى المشركين، كما عادت إليهم ضمائر: ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [الإسراء: 46] وما بعده من الضمائر اللائقة بهم.

و ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ متعلق بـ ﴿ وَكِيلًا ﴾. وقدم على متعلقه للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. [55] ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّةِ عَلَى بَعْضِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّةِ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ﴿ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

تماثل القرينتين في فاصلتي هذه الآية من كلمة: ﴿وَالْأَرْضِّ ۗ وكلمة: ﴿عَلَىٰ بَعْضِّ ﴾. يدل دلالة واضحة على أنهما كلام مرتبط بعضه ببعض، وأن ليس قوله: ﴿وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِمَن فَي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ تكملة لآية: ﴿رَبُّكُمْ أَعَلَمُ بِكُمْ ﴾ [الإسراء: 54] الآية.

وتغيير أسلوب الخطاب في قوله: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بعد قوله: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُو ﴾ وتغيير أسلوب الخطاب في قوله: ﴿وَرَبُّكُ أَعْلَمُ بِكُو ﴾ [الإسراء: 54]، إيماء إلى أن الغرض من هذه الجملة عائلًا إلى شأنٍ من شؤون النبي عليها

التي لها مزيد اختصاص به، تقفية على إبطال أقوال المشركين في شؤون الصفات الإلهية بإبطال أقوالهم في أحوال النبي، ذلك أن المشركين لم يقبلوا دعوة النبي بغرورهم أنه لم يكن من عظماء أهل بلادهم وقادتهم، وقالوا: أبعث الله يتيم أبي طالب رسولًا، أبعث الله بشراً رسولًا. فأبكتَهم الله بهذا الرد بقوله: ﴿وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فهو العالم حيث يجعل رسالته.

وكان قوله: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ كالمقدمة لقوله: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النِّيتِينَ ﴾ الآية. أعاد تذكيرهم بأن الله أعلم منهم بالمتسأهل للرسالة بحسب ما أعده الله فيه من الصفات القابلة لذلك، كما قال تعالى عنهم: ﴿ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللّهِ إِللّهُ أَعْلَمُ حَيَّتُ يَجْعَلُ رِسَلَتَهِ ﴿ فِي سورة الأنعام [124].

وكان الحكم في هذه المقدمة على عموم الموجودات لتكون بمنزلة الكلية التي يؤخذ كل حكم لجزئياتها، لأن المقصود بالإبطال من أقوال المشركين جامعٌ لصور كثيرة من أحوال الموجودات من البشر والملائكة وأحوالهم، لأن بعض المشركين أحالوا إرسال رسول من البشر، وبعضهم أحالوا إرسال رسول ليس من عظمائهم، وبعضهم أحالوا إرسال من لا يأتي بمثل ما جاء به موسى عليه فلا يثير أحوالًا جمة من العصور والرجال والأمم أحياءً وأمواتاً.

فلا جرم كان للتعميم موقع عظيم في قوله: ﴿ بِمَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وهو أيضاً كالمقدمة لجملة: ﴿ وَلَقَدَ فَضَّلْنَا بَعْضَ النِّبَيِّينَ عَلَى بَعْضِ ﴾ مشيراً إلى أن تفاضل الأنبياء ناشئ على ما أودعه الله فيهم من موجبات التفاضل.

وهذا إيجاز تضمّن إثبات النبوة وتقررها فيما مضى مما لا قِبل لهم بإنكاره، وتعدد الأنبياء مما يجعل محمداً على ليس بدعاً من الرسل، وإثبات التفاصيل بين الأفراد من البشر. فمنهم رسول ومنهم مرسل إليهم، وإثبات التفاضل بين أفراد الصنف الفاضل. وتقرر ذلك فيما مضى تقرراً لا يستطيع إنكاره إلا مكابر بالتفاضل حتى بين الأفضلين سنة إلهية مقررة لا نكران لها.

فعُلم أن طعنهم في نبوة محمد ﷺ طعن مكابرة وحسد.

كما قال تعالى في شأن اليهود: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ أَلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِدِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَابَ وَالْحِكُمْةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُلِّكًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ في سورة النساء [54].

وتخصيص داود عَلَيْتُهُ بالذكر عقب هذه القضية العامة وجَّهه صاحب «الكشاف» ومن تبعه بأن فائدة التلميح إلى أن محمداً عَلَيْهُ أفضل الأنبياء وأمته أفضل الأمم، لأن في الزبور أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. وهذا حسن.

وأنا أرى أن يكون وجه هذا التخصيص الإيماء إلى أن كثيراً من الأحوال المرموقة في نظر الجاهلين وقاصري الأنظار بنظر الغضاضة هي أحوال لا تعوق أصحابها عن الصعود في مدارج الكمال التي اصطفاها الله لها، وأن التفضيل بالنبوة والرسالة لا ينشأ عن عظمة سابقة فإن داود عليه كان راعياً من رعاة الغنم في بني إسرائيل. وكان ذا قوة في الرمي بالحجر، فأمر الله شاول ملك بني إسرائيل أن يختار داود لمحاربة جالوت الكنعاني، فلما قتل داود جالوت آتاه الله النبوة وصيّره ملكاً لإسرائيل، فهو النبي الذي تجلّى فيه اصطفاء الله تعالى لمن لم يكن ذا عظمة وسيادة.

وذكر إيتائه الزبور هو محل التعريض للمشركين بأن المسلمين سيرثون أرضهم وينتصرون عليهم، لأن ذلك مكتوب في الزبور كما تقدم آنفاً. وقد أوتي داود الزبور ولم يؤت أحد من أنبياء بني إسرائيل كتاباً بعد موسى المناه .

وذكر داود تقدم في سورة الأنعام وفي آخر سورة النساء.

وأما الزبور فذكر عند قوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴾ في آخر سورة النساء [163].

والزبور: اسم لجموع أقوال داود عَلَيْكُ التي بعضها مما أوحاه إليه وبعضها مما ألهمه من دعوات ومناجاة وهو المعروف اليوم بكتاب المزامير من كتب العهد القديم.

[56] ﴿قُلُ الدَّعُواُ الذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﷺ .

لم أر لهذه الآية تفسيراً يُثلَج له الصدر، والحيرة بادية على أقوال المفسرين في معناها وانتظام موقعها مع سابقها، ولا حاجة إلى استقراء كلماتهم. ومرجعها إلى طريقتين في محمل: ﴿الذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِيهِ ﴾ إحداهما: في «تفسير الطبري» وابن عطية عن ابن مسعود والحسن. وثانيتهما: «في تفسير القرطبي» والفخر غير معزوة لقائل.

فلما جرى ذكر المقربين حقاً انتُهزت مناسبة ذكرهم لتكون مخلصاً إلى إبطال ما

ادعوه من وسيلة أصنامهم على عادة إرشاد القرآن من اغتنام مناسبات الموعظة. وذلك من أسلوب الخطباء. فهذه الآية متصلة المعنى بآية: ﴿قُلُ لَوْ كَانَ مَعَهُۥ ءَلِهَةٌ كُمَا تَقُولُونَ إِذًا لَابْنَعَوْأُ إِلَى ذِمِ الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ الْإِسراء: 42].

فبعد أن أبطل أن يكون مع الله آلهة ببرهان العقل عاد إلى إبطال إلهيتهم المزعومة ببرهان الحس، وهو مشاهدة أنها لا تغني عنهم كشف الضر.

فأصل ارتباط الكلام هكذا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً، أولئك الذين يدعون يبتغون الآية. فبمناسبة الثناء عليهم بابتهالهم إلى ربهم ذكر ضد ذلك من دعاء المشركين آلهتهم. وقدم ذلك على الكلام الذي أثار المناسبة، اهتماماً بإبطال فعلهم ليكون إبطاله كالغرض المقصود ويكون ذكر مقابله كالاستدلال على ذلك الغرض.

ولعل هذه الآية نزلت في مدة إصابة القحط قريشاً بمكة. وهي السبع السنون التي هي دعوة النبي ﷺ: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». وتسلسل الجدال وأخذ بعض حتى انتهى إلى هذه المناسبة.

والملك بمعنى الاستطاعة والقدرة كما في قوله: ﴿قُلَ فَمَنَّ يَمَّلِكُ مِنَ أَللَهِ شَيَّا﴾ [المائدة: 17]، وقوله: ﴿قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ أَللَهِ مَا لَا يَمَّلِكُ لَكُمُّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ في سورة العقود [76].

والمقصود من ذلك بيان البون بين الدعاء الحق والدعاء الباطل. ومن نظائر هذا المعنى في القرآن قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَلِتِّى أَللَهُ الذِے نَزَّلَ ٱلْكِئنَبُّ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينُ ۗ ﴿ وَالَذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصَّرَكُمُ وَلَا ٱنفُسَهُمْ يَصُرُونَ ۗ ﴿ اللَّهُ مَن سُورة الأعراف [196 ـ 197].

والكشف: مستعار للإزالة.

والتحويل: نقل الشيء من مكانٍ إلى مكان، أي: لا يستطيعون إزالة الضرعن الجميع ولا إزالته عن واحد إلى غيره.

[57] ﴿ أُولَتِكَ الدِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

والإشارة بـ ﴿ أُولَٰتِكَ أَلَذِينَ يَدْعُونَ ﴾ إلى النبيين لزيادة تمييزهم.

والمعنى: أولئك الذين إن دعوا يُستجب لهم ويكشف عنهم الضر، وليسوا كالذين تدعونهم فلا يملكون كشف الضر عنكم بأنفسهم ولا بشفاعتهم عند الله كما رأيتم من أنهم لم يغنوا عنكم من الضر كشفاً ولا صرفاً.

وجملة: ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ حال من ضمير ﴿ يَدْعُونَ ﴾ أو بيان لجملة: ﴿ يَدْعُونَ ﴾.

والوسيلة: المرتبة العالية القريبة من عظيم كالمُلك.

و ﴿ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ ﴾ يجوز أن يكون بدلًا من ضمير ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ بدل بعض، وتكون (أي) موصولة. والمعنى: الذي هو أقرب من رضى الله يبتغي زيادة الوسيلة إليه، أي: يزداد عملًا للازدياد من رضى الله عنه واصطفائه.

ويـجـوز أن يكـون بـدلًا مـن جـمـلـة: ﴿يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِيّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾، و (أي) استفهامية، أي: يبتغون معرفة جواب: أيهم أقرب عند الله.

وأقرب: اسم تفضيل، ومتعلقه محذوف دل عليه السياق. والتقدير: أيهم أقرب إلى ربهم.

وذكر خوف العذاب بعد رجاء الرحمة للإشارة إلى أنهم في موقف الأدب مع ربهم فلا يزيدهم القرب من رضاه إلا إجلالًا له وخوفاً من غضبه. وهو تعريضٌ بالمشركين الذين ركبوا رؤوسهم وتوغلوا في الغرور فزعموا أن شركاءهم شفعاؤهم عند الله.

وجملة: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ تذييل. ومعنى ﴿كَانَ مَحْذُورًا ﴾ أن حقيقته تقتضي حذر الموفقين إذ هو جدير بذلك.

[58] ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًّا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِئْبِ مَسْطُورًا ﴿ قَيْ ﴾.

فالمراد: القرى الكافرُ أهلُها لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۚ إِنَّ مُهْلِكِمِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَقُولُه: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِمِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَقُولُهُ اللَّهُونَ ﴾ في سورة القصص [59].

وحذف الصفة في مثل هذا معروف كقوله تعالى: ﴿ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴾ [الكهف: 79] أي: كل سفينة صالحة، بقرينة قوله: ﴿ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ [الكهف: 79].

وليس المقصود شمول ذلك القرى المؤمنة، على معنى أن لا بد للقرى من زوال وفناء في سنة الله في هذا العالم، لأن ذلك معارضٌ لآيات أخرى، ولأنه منافٍ لغرض تحذير المشركين من الاستمرار على الشرك.

فلو سلَّمنا أن هذا الحكم لا تنفلت منه قرية من القرى بحكم سنة الله في مصير كل حادث إلى الفناء، لَما سلمنا أن في ذكر ذلك هنا فائدة.

والتقييد بكونه ﴿فَبْلَ يَوْمِ الْقِيكَ مَةِ ﴿ زيادة في الإنذار والوعيد، كقوله: ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبَقًىٰ ﴾ [طه: 127].

و(من) مزيدة بعد (إن) النافية لتأكيد استغراق مدخولها باعتبار الصفة المقدرة، أي: جميع القرى الكافرة كيلا يحسب أهل مكة عدم شمولهم.

والكتاب: مستعار لعلم الله وسابق تقديره، فتعريفه للعهد، أو أريد به الكتب المنزلة على الأنبياء، فتعريفه للجنس فيشمل القرآن وغيره.

والمسطور: المكتوب، يقال: سَطَر الكتاب إذا كتبه سطوراً، قال تعالى: ﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ﴾ [القلم: 1].

[59] ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِالْآيَنَتِ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونٌ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾.

هذا كشف شبهة أُخرى من شبه تكذيبهم إذ كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بآياتٍ على حسب اقتراحهم، ويقولون: لو كان صادقاً وهو يطلب منا أن نؤمن به لجاءنا بالآيات التي سألناه. غروراً بأنفسهم أن الله يتنازل لمباراتهم.

والجملة معطوفة على جملة: ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُومًا ﴾ [الإسراء: 59] الآية، أي: إنما أمهلنا المتمردين على الكفر إلى أجل نزول العذاب ولم نجبهم إلى ما طلبوا من الآيات لعدم جدوى إرسال الآيات للأولين من قبيلهم في الكفر على حسب اقتراحهم فكذبوا بالآيات.

وحقيقة المنع: كف الفاعل عن فعل يريد فعله أو يسعى في فعله. وهذا محال عن الله تعالى إذ لا مكره للقادر المختار. فالمنع هنا مستعار للصرف عن الفعل وعدم إيقاعه دون محاولة إتيانه.

والإرسال يجوز أن يكون حقيقة فيكون مفعول ﴿أَن نُرْسِلَ ﴾ محذوفاً دل عليه فعل ﴿أَن نُرْسِلَ ﴾.

والتقدير: أن نرسل رسولنا. فالباء في قوله: ﴿ بِالْآيَنَ ﴾ للمصاحبة، أي: مصاحباً للآيات التي اقترحها المشركون. ويجوز أن يكون الإرسال مستعاراً لإظهار الآيات وإيجادها، فتكون الباء مزيدة لتأكيد تعلق فعل ﴿ نُرْسِلَ بِالْآيَتِ ﴾، وتكون ﴿ بِالْآيَتِ ﴾، مفعولًا في المعنى كقوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6].

والتعريف في ﴿ بِاللَّايَتِ ﴾ على كلا الوجهين للعهد، أي: المعهودة من اقتراحهم

كَـقـولـهـم: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ ﴾ [الإسراء: 90]، و﴿ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِشْلَ مَا أُودِى مُوسَى ﴾ [القصص: 48]، و﴿ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِشْلَ مَا أُودِى رُسُلُ اللهِ ﴾ [الأنعام: 124] على أحد التأويلين.

و(أن) الأولى مفيدة مصدراً منصوباً على نزع الخافض، وهو (من) التي يتعدى بها فعل المنع، وهذا الحذف مطرد مع (أن).

و(أن) الثانية مصدرها فاعل ﴿مَنَعَنَا﴾ على الاستثناء المفرغ.

وإسناد المنع إلى تكذيب الأولين بالآيات مجاز عقلي لأن التكذيب سبب الصرف.

والمعنى: أننا نعلم أنهم لا يؤمنون كما لم يؤمن من قبلهم من الكفرة لمَّا جاءتهم أمثال تلك الآيات. فعلم الناس أن الإصرار على الكفر سجية للمشرك لا يقلعها إظهار الآيات، فلو آمن الأولون عندما أظهرت لهم الآيات لكان لهؤلاء أن يجعلوا إيمانهم موقوفاً على إيجاد الآيات التي سألوها.

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُ

والأظهر أن هذا تثبيتٌ لأفئدة المؤمنين لئلا يفتنهم الشيطان، وتسلية للنبي ﷺ لحرصه على إيمان قومه، فلعله يتمنى أن يجيبهم الله لما سألوا من الآيات ولحزنه من أن يظنوه كاذباً.

وجملة: ﴿وَءَالَيْنَا تَمُودَ أَلنَاقَةَ﴾ في محل الحال من ضمير الجلالة في ﴿مَنَعَنَا﴾، أي: وقد أتينا ثموداً آية كما سألوا فزادوا كفراً بسببها حتى عجل لهم العذاب.

ومعنى ﴿مُبِّصِرَةً﴾ واضحة الدلالة، فهو اسم فاعل أبصر المتعدي إلى مفعول، أي: جعل غيره مبصراً وذا بصيرة. فالمعنى: أنها مفيدة البصيرة، أي: اليقين. أي: تجعل من رآها ذا بصيرة وتفيده أنها آية. ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبُّصِرَةً قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُبِيثٌ ﴿ وَلَهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وخُصَّ بالذكر ثمود وآيتها لشهرة أمرهم بين العرب، ولأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من أهل مكة يبصرها صادرهم وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام.

وقوله: ﴿فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ يجوز أن يكون استُعمل الظلم بمعنى الكفر لأنه ظُلم النفس، وتكون الباء للتعدية لأن فعل الكفر يعدى إلى المكفور بالباء. ويجوز أن يكون الظلم مضمَّناً معنى الجحد، أي: كابروا في كونها آية، كقوله تعالى: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُهُمُ ظُلُمًا وَعُلُوًا ﴾ [النمل: 14].

ويجوز بقاء الظلم على حقيقته، وهي الاعتداء بدون حق، والباء صلة لتوكيد

التعدية مثل الباء في: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، أي: ظلموا الناقة حين عقروها وهي لم تجن عليهم، فكان عقرها ظلماً. والاعتداء على العجماوات ظلم إذا كان غير مأذون فيه شرعاً كالصيد.

## [59] ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَـٰتِ إِلَّا تَحْوِيفًا ۗ ﴿ اللَّهُ ﴾.

هذا بيان لحكمة أُخرى في ترك إرسال الآيات إلى قريش، تشير إلى أن الله تعالى أراد الإبقاء عليهم ليدخل منهم في الإسلام كثير ويكون نشر الإسلام على يد كثير منهم.

وتلك مكرمة للنبي ﷺ، فلو أرسل الله لهم الآيات كما سألوا مع أن جبلتهم العناد لأصروا على الكفر فحقت عليهم سنة الله التي قد خلت في عباده وهي الاستئصال عقب إظهار الآيات، لأن إظهار الآيات تخويفٌ من العذاب، والله أراد الإبقاء على هذه الأمة قال: ﴿وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم وَأَنتَ فِيهِم ﴿ [الأنفال: 33] الآية، فعوضنا تخويفهم بدلًا عن إرسال الآيات التي اقترحوها.

والقول في تعدية ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَـاتِ﴾ كالقول في: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَـتِ﴾ معنى وتقديراً على الوجهين.

والتخويف: جعل المرء خائفاً.

والقصر في قوله: ﴿إِلَّا تَغُوِيفًا ﴾ لقصر الإرسال بالآيات على علة التخويف، وهو قصر إضافي، أي: لا مباراة بين الرسل وأقوامهم أو لا طمعاً في إيمان الأقوام فقد علمنا أنهم لا يؤمنون.

[60] ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾.

هذه تسلية للنبي ﷺ على حزنه من تكذيب قومه إياه، ومن إمهال عتاة أعداء الدين الذين فتنوا المؤمنين، فذكَّره الله بوعده نصره.

وقد أوماً جعل المسند إليه لفظ الرب مضافاً إلى ضمير الرسول أن هذا القول مسوق مساق التكرمة للنبي وتصبيره، وأنه بمحل عناية الله به إذ هو ربه وهو ناصره، قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكِّمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور: 48].

فجملة: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ ﴾ إلخ، يجوز أن تكون معطوفة على جملة: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن لَكِ إِلَّا يَتِ ﴾، ويجوز أن تكون معترضة.

و(إذ) متعلقة بفعل محذوف، أي: اذكر إذ قلنا لك كلاماً هو وعد بالصبر، أي: اذكر لهم ذلك وأعده على أسماعهم، أو هو فعل «اذكر» على أنه مشتق من الذُّكر \_ بضم الذال \_ وهو إعادة الخبر إلى القوة العقلية الذاكرة.

والإحاطةُ لمَّا عُدِّي فعلها هنا إلى ذات الناس لا إلى حال من أحوالهم، تعيَّن أنها مستعملة في معنى الغلبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمَ في سورة يونس [22]. وعبِّر بصيغة المُضي للتنبيه على تحقيق وقوع إحاطة الله بالناس في المستقبل القريب. ولعل هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوّا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِها } [الرعد: 11].

والمعنى: فلا تحزن لافترائهم وتطاولهم فسننتقم منهم.

[60] ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾.

عطف على جملة: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ ﴾ وما بينهما معترضات.

والرؤيا أشهر استعمالها في رؤيا النوم، وتستعمل في رؤية العين كما نقل عن ابن عباس في هذه الآية، قال: هي رؤيا عين أريها النبي على ليلة أسري به إلى بيت المقدس، رواه الترمذي وقال: إنه قول عائشة ومعاوية وسبعة من التابعين، سمّاهم الترمذي. وتأولها جماعة أنها ما رآه ليلة أسري به إذ رأى بيت المقدس وجعل يصفه للمشركين، ورأى عيرهم واردة في مكانٍ معينٍ من الطريق ووصف لهم حال رجال فيها فكان كما وصف.

ويؤيد هذا الوجه قوله: ﴿ أَلْتِى أَرَيْنَكَ ﴾ فإنه وصف للرؤيا ليُعلم أنها رؤية عين. وقيل: رأى أنه يدخل مكة في سنة الحديبية فرده المشركون فلم يدخلها فافتتن بعض من أسلموا، فلما كان العام المقبل دخلها.

وقيل: هي رؤيا مصارع صناديد قريش في بدر أريها النبي ﷺ قبل ذلك، أي: بمكة. وعلى هذين القولين فهي رؤيا نوم ورؤيا الأنبياء وحي.

والفتنة: اضطراب الرأي واختلال نظام العيش، وتطلق على العذاب المكرر الذي لا يطاق. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْنِينَ فَنَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ البروج: 10]، وقال: ﴿يَوْمَ هُمُّ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[60] ﴿ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمُلْعُونَةَ فِي الْقُرْءَ الَّهِ ﴾.

﴿ وَالشَّجَرَةَ ﴾ عطف على الرؤيا، أي: ما جعلنا ذكر الشجرة الملعونه في القرآن إلا فتنة للناس.

وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِى أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿ طَلَعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ الشَّيَطِينَ ﴾ في سورة الصافات [64 \_ 66].

وقوله: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ لَهُ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۞ ۖ الآية في سورة الدخان [43 ـ

44]، وقـولـه: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيَّهَا الْضَاَلُونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿ لَا لَاَكُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُومِ ﴿ فَي سـورة الواقعة [51 \_ 52].

روي أن أبا جهل قال: «زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر، ثم يقول بأن في النار شجرة لا تأكلها النار. في النار شجرة لا تأكلها النار. وجهلوا أن الله يخلق في النار شجرة لا تأكلها النار. وهذا مروي عن ابن عباس وأصحابه في «أسباب النزول» للواحدي و«تفسير الطبري». وروي أن ابن الزبعرى قال: الزقوم التمر بالزُّبد بلغة اليمن، وأن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمراً وزبداً وقال لأصحابه: تزقموا.

فعلى هذا التأويل فالمعنى: أن شجرة الزقوم سبب فتنة كفرهم وانصرافهم عن الإيمان. ويتعين أن يكون معنى جعل شجرة الزقوم فتنة على هذا الوجه أن ذكرها كان سبب فتنة بحذف مضاف وهو ذكر بقرينة قوله: ﴿ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْءَانِ ﴾ لأن ما وصفت به في آيات القرآن لعن لها.

ويجوز أن يكون المعنى: أن إيجادها فتنة. أي: عذاب مكرر، كما قال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلطَّلِمِينُ ﴿ إِنَّا الصافات: 63].

والملعونة أي: المذمومة في القرآن في قوله: ﴿طَعَامُ الْأَشِيمِ ﴿ الدخان: 44] وقوله: ﴿ كَالْمُهُلِ تَغْلِمِ فِي وقوله: ﴿ كَالْمُهُلِ تَغْلِمِ فِي السَّيَطِينِ ﴿ الصافات: 65]، وقوله: ﴿ كَالْمُهُلِ تَغْلِمِ فِي الْمُطُونِ ﴾ [الدخان: 45 \_ 46].

وقيل معنى الملعونة: أنها موضوعة في مكان اللعنة وهي الإبعاد من الرحمة، لأنها مخلوقة في موضع العذاب. وفي «الكشاف»: قيل تقول العرب لكل طعام ضار: ملعون.

[60] ﴿ وَنُحْوَقِهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرٌ اللَّهِ ﴾.

عطف على جملة: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ [الإسراء: 59] الدال على أنهم متصلبون في كفرهم مكابرون معاندون. وهذه زيادة في تسلية النبي ﷺ حتى لا يأسف من أن الله لم يُرهم آيات. لأن النبي ﷺ حريص على إيمانهم، كما قال موسى عَلَيَ اللهُ : ﴿ وَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْأَلِمُ ﴾ [يونس: 88].

ويوجد في بعض التفاسير أن ابن العباس قال في الشجرة الملعونة بنو أمية. وهذا من الأخبار المختلقة عن ابن عباس، ولا إخالها إلا مما وضعه الوضاعون في زمن الدعوة العباسية لإكثار المنفرات من بني أمية، وأن وصف الشجرة بأنها الملعونة في القرآن صريحٌ في وجود آيات في القرآن ذكرت فيها شجرة ملعونة وهي شجرة الزقوم كما علمت. ومثل هذا الاختلاق خروج عن وصايا القرآن في قوله: ﴿وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمُ وَلَا نَلْبَرُوا بِالْأَلْقَبِ بِثَسَ الْإِسْمُ الْقُسُوقُ بَعَد الإيمَانِ المرات: 11].

وجئ بصيغة المضارع في ﴿وَغُونُهُمْ للإشارة إلى تخويفِ حاضر، فإن الله حوَّفهم بالقحط والجوع حتى رأوا الدخان بين السماء والأرض وسألوا الله كشفه فقال تعالى: ﴿إِنَّا كَاشِفُواْ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمُ عَآبِدُونً ﴿ إِنَّا الدخان: 15]، فذلك وغيره من التخويف الذي سبق فلم يزدهم إلا طغياناً. فالظاهر أن هذه الآية نزلت في مدة حصول بعض المخوِّفات. وقد اختير الفعل المضارع في ﴿وَغُونَوْهُمُ ﴿ وَهُ يَزِيدُهُم ﴾ لاقتضائه تكرر التخويف وتجدده، وأنه كلما تجدد التخويف تجدد طغيانهم وعظم.

والكبير: مستعار لمعنى الشديد القوي في نوع الطغيان. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ في سورة البقرة [217].

[61، 62] ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِ كَتِ السَّجُدُواْ الْآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِلِيسَ قَالَ ءَالسَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيبَٰ ۚ ﴿ قَالَ أَرَا ْيَتَكَ هَلَا اللهِ كَرَّمْتَ عَلَى لَبِنْ أَخَرْتَنِ وَإِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ .

عطف على جملة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِّ﴾ [الإسراء: 60] أي: واذكر إذ قلنا للملائكة.

فأمر الله نبيه بأن يذكر ذلك يتضمن تذكيره إياه به، وذكر النبي ذلك موعظة للناس بحال الفريقين لينظر العاقل أين يضع نفسه.

وتفسير قصة آدم وبيان كلماتها مضى في سورة البقرة وما بعدها.

والاستفهام في ﴿ عَالْسَجُدُ ﴾ إنكار، أي: لا يكون.

وجملة ﴿قَالَ عَالَمَهُ مُعَالَ عَالَمَهُ استئنافاً بيانياً، لأن استثناء إبليس من حكم السجود لم يفد أكثر من عدم السجود. وهذا يثير في نفس السامع أن يسأل عن سبب التخلف عن هذا الحكم منه، فيجاب بما صدر منه حين الاتصاف بعدم السجود أنه عصيان لأمر الله ناشئ عن جهله وغروره.

وقوله: ﴿طِينًا ﴿ حال من اسم الموصول، أي: الذي خلقته في حال كونه طيناً، فيفيد معنى أنك خلقته من الطين. وإنما جعل جنس الطين حالًا منه للإشارة إلى غلبة

العنصر الترابي عليه لأن ذلك أشد في تحقيره في نظر إبليس.

وجملة: ﴿ وَالَ أَرَ نَيْكَ ﴾ بدل اشتمال من جملة: ﴿ وَالْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ باعتبار ما تشتمل عليه من احتقار آدم وتغليط الإرادة من تفضيله. فقد أعيد إنكار التفضيل بقوله: ﴿ أَرَ نَيْكَ ﴾ المفيد الإنكار. وعلل الإنكار بإضمار المكر لذريته، ولذلك فُصِلت جملة: ﴿ وَالَ اللَّهُ عَلَى السَّمُدُ ﴾ كما وقع في قوله تعالى: ﴿ فَوسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنَ اللَّهُ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُدِ ﴾ [طه: 120].

و ﴿ أَرَا يُتَكَ ﴾ تركيب يفتتح بها الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به. ومعناه: أخبرني عما رأيت، وهو مركب من همزة استفهام، و (رأى) التي بمعنى علم وتاء المخاطب المفرد المرفوع، ثم يزاد على ضمير الخطاب كاف خطاب تشبه ضمير الخطاب المنصوب بحسب المخاطب واحداً أو متعدداً. يقال: أرأيتك وأرأيتكم كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرَا يُتَكُمُ إِنَّ أَتَنكُمُ عَذَا لُهُ اللهِ أَوَ أَتَتَكُمُ السَّاعَةُ ﴾ في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿ وَلَمُ اللهُ عَن الخطاب الذي تفيده تاء الخطاب التي في محل رفع، وهو يشبه التوكيد اللفظي. وقال الفراء: الكاف ضمير نصب، والتركيب: أرأيت نفسك. وهذا أقرب للاستعمال، ويسوغه أن أفعال الظن والعلم قد تنصب على المفعولية ما هو ضمير فاعلها نحو قول طرفة:

فما لي أراني وابن عمي مالكاً متى أَذْنُ منه يَـنْا عني ويبعد أى: أرى نفسى.

واسم الإشارة مستعملٌ في التحقير، كقوله تعالى: ﴿أَهَٰذَا الذِنِ يَذْكُرُ ءَالِهَـتَكُمْ﴾ [الأنبياء: 36]. والمعنى: أخبرني عن نيتك أهذا الذي كرَّمته عليَّ بلا وجه.

وجملة: ﴿ لَإِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴾ إلخ، مستأنفة استئنافاً ابتدائياً، وهي جملة قَسَمية، واللام موطنة للقسم المحذوف مع الشرط، والخبر مستعملٌ في الدعاء فهو في معنى قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونٌ ﴿ آَ ﴾ [صَ: 79].

وهذا الكلام صدر من إبليس إعراباً عما في ضميره. وإنما شرط التأخير إلى يوم القيامة ليعم بإغوائه جميع أجيال ذرية آدم فلا يكون جيل آمنا من إغوائه.

وصدر ذلك من إبليس عن وجدان ألقي في نفسه صادف مراد الله منه، فإن الله لما خلقه قدَّر له أن يكون عنصر إغواء إلى يوم القيامة وأنه يُغوي كثيراً من البشر ويسلم منه قليل منهم.

وإنما اقتصر على إغواء ذرية آدم ولم يذكر إغواء آدم وهو أولى بالذكر، إذ آدم هو أصل عداوة الشيطان الناشئة عن الحسد من تفضيله عليه، إما لأن هذا الكلام قاله بعد

أن أغوى آدم وأُخرِج من الجنة فقد شفى غليله منه وبقيت العداوة مسترسلة في ذرية آدم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوٌّ﴾ [فاطر: 6].

والاحتناك: وضع الراكب اللجامَ في حَنَك الفرس ليركبه ويسيِّره، فهو هنا تمثيل لجلب ذرية آدم إلى مراده من الإفساد والإغواء بتسيير الفرس على حسب ما يريد راكبه.

[63] ﴿ وَالْمَا وَالْمَالِمِ وَالْمَا وَالْمَال

جوابٌ من الله تعالى عن سؤال إبليس التأخير إلى يوم القيامة، ولذلك فُصِلت جملة: ﴿قَالُوا أَجَعَلُ فِيهَا﴾ جملة: ﴿قَالُ﴾ على طريقة المحاورات التي ذكرناها عند قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَجَعَلُ فِيهَا﴾ [البقرة: 30].

والذهاب ليس مراداً به الانصراف بل هو مستعملٌ في الاستمرار على العمل، أي: امض لشأنك الذي نويته. وصيغة الأمر مستعملة في التسوية وهو كقول النبهاني من شعراء الحماسة:

فإن كنت سيدنا سُدتَنا وإن كنت للخال فاذهب فَخَلْ

وقوله: ﴿فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ تَفريع على التسوية والزجر كقوله تعالى: ﴿قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَ لَكَ فِي الْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ ﴾ [طه: 97].

والجزاء: مصدر جزاه على عمل، أي: أعطاه عن عمله عوضاً. وهو هنا بمعنى اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق.

والموفور: اسم مفعول من وفره إذا كثَّره.

وأعيد ﴿ جَزَاءَ ﴾ للتأكيد، اهتماماً وفصاحة، كقوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُّءَ نَا عَرَبِتًا ﴾ [يوسف: 2]، ولأنه أحسن في جريان وصف الموفور على موصوف متصل به دون فصل. وأصل الكلام: فإن جهنم جزاؤكم موفوراً. فانتصاب ﴿ جَزَا أَكُمُ ﴾ على الحال الموطئة، و ﴿ مَوْفُوراً ﴾ صفة له، وهو الحال في المعنى، أي: جزاء غير منقوص.

والاستفزاز: طلب الفز، وهو الخفة والانزعاج وترك التثاقل. والسين والتاء فيه لجعل الناشئ عن شدة الطلب والحث الذي هو أصل معنى السين والتاء، أي: استخفهم وأزعجهم.

والصوت: يطلق على الكلام كثيراً، لأن الكلام صوت من الفم، واستعير هنا

لإلقاء الوسوسة في نفوس الناس. ويجوز أن يكون مستعملًا هنا تمثيلًا لحالة إبليس بحال قائد الجيش فيكون متصلًا بقوله: ﴿وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ﴾ كما سيأتي.

والإجلاب: جمع الجيش وسَوقه، مشتق من الجَلَبة بفتحتين، وهي الصياح، لأن قائد الجيش إذا أراد جمع الجيش نادى فيهم للنفير أو للغارة والهجوم.

والخيل: اسم جمع الفَرَس. والمراد به عند ذكر ما يدل على الجيش الفرسان. ومنه قول النبي على الجيش الفرسان. ومنه بحال النبي على الله اركبي». وهو تمثيلُ لحال صرف قوته ومقدرته على الإضلال بحال قائد الجيش يجمع فرسانه ورجَّالته.

ولما كان قائد الجيش ينادي في الجيش عند الأمر بالغارة جاز أن يكون قوله: ﴿ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ إِسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء: 64] من جملة هذا التمثيل.

والرَّجْل: اسم جمع الرجال كصحب. وقد كانت جيوش العرب مؤلفة من رجَّالة يقاتلون بالسيوف ومن كتائب فرسان يقاتلون بنضح النبال، فإذا التحموا اجتلدوا بالسيوف جميعاً. قال أنيف بن زبان النبهاني:

وتحت نحور الخيل حرشف رَجْلة تتاح لحبات القلوب نبالها ثم قال:

فلما التقينا بيّن السيفُ بيننا لسائلةٍ عنا حفي سؤالُها

والمعنى: أجمِع لمن اتبعك من ذرية آدم وسائل الفتنة والوسوسة لإضلالهم. فجعلت وسائل الوسوسة بتزيين المفاسد وتفظيع المصالح كاختلاف أصناف الجيش، فهذا تمثيل حال الشيطان وحال متبعيه من ذرية آدم بحال من يغزو قوماً بجيش عظيم من فرسان ورجالة.

وقرأ حفص عن عاصم ﴿ورَجِلك﴾ - بكسر الجيم -، وهو لغة في رَجُل مضموم الجيم، وهو الواحد من الرجال. والمراد الجنس. والمعنى: بخيلك ورجالك، أي: الفرسان والمشاة.

والباء في ﴿ يِغَيِّلِكَ ﴾ إما لتأكيد لصوق الفعل لمفعوله فهي لمجرد التأكيد. ومجرورها مفعول في المعنى لفعل (أَجْلِبُ) مثل: ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمٌ ﴾ [المائدة: 6] ؛ وإما لتضمين فعل ﴿ أَجْلِبُ ﴾ معنى (اغزُهم) فيكون الفعل مضمناً معنى الفعل اللازم وتكون الباء للمصاحبة.

والمشاركة في الأموال: أن يكون للشيطان نصيبٌ في أموالهم وهي إنعامهم

وزروعهم إذ سول لهم أن يجعلوا نصيباً في النتاج والحرث للأصنام. وهي من مصارف الشيطان لأن الشيطان هو المسول للناس باتخاذها، قال تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ الشَّيطان لأن الشيطان هو المسول للناس باتخاذها، قال تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ الشَّرَكَآبِنَا ﴾ [الأنعام: 136].

وأما مشاركة الأولاد فهي أن يكون للشيطان نصيب في أحوال أولادهم مثل تسويله لهم أن يئدوا أولادهم وأن يستولدوهم من الزنى، وأن يسموهم بعبدة الأصنام، كقولهم: عبد العزى، وعبد اللات، وزيد مناة، ويكون انتسابه إلى ذلك الصنم.

ومعنى ﴿وَعِدْهُمُّ اعطهم المواعيد بحصول ما يرغبونه كما يسول لهم بأنهم إن جعلوا أولادهم للأصنام سلم الآباء من الثكل والأولاد من الأمراض، ويسوِّل لهم أن الأصنام تشفع لهم عند الله في الدنيا وتضمن لهم النصر على الأعداء، كما قال أبو سفيان يوم أُحد: أعلُ هُبل. ومنه وعدهم بأنهم لا يخشون عذاباً بعد الموت لإنكار البعث، ووعد العصاة بحصول اللذات المطلوبة من المعاصي مثل الزنى والسرقة والخمر والمقامرة.

وحذف مفعول ﴿وَعِدَهُمْ للتعميم في الموعود به. والمقام دالٌ على أن المقصود أن يعدهم بما يرغبون لأن العدة هي التزام إعطاء المرغوب وسمَّاه وعداً لأنه يوهمهم حصوله فيما يستقبل فلا يزالون ينتظرونه كشأن الكذاب أن يحتزر عن الإخبار بالعاجل لقرب افتضاحه فيجعل مواعيده كلها للمستقبل.

ولذلك اعترض بجملة: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُونُ إِلَّا غُوُرًّا ﴾.

والغرور: إظهار الشيء المكروه في صورة المحبوب الحسن. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ رُخُرُنَ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي الْمِلَدِّ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا عَمْرانَ [196]، وقوله: ﴿ رُخُرُنَ اللَّهُ وَلَا يَغُرُونًا ﴾ في سورة الأنعام [112].

والمعنى: أن ما سوَّله لهم الشيطان في حصول المرغوب إما باطل لا يقع، مثل ما يسوله للناس من العقائد الفاسدة، وكونه غروراً لأنه إظهار لما يقع في صورة الواقع فهو تلبيس؛ وإما حاصل لكنه مكروه غير محمود بالعاقبة، مثل ما يسوله للناس من قضاء دواعي الغضب والشهوة ومحبة العاجل دون تفكير في الآجل، وكل ذلك لا يخلو عن مقارنة الأمر المكروه أو كونه آيلًا إليه بالإضرار. وقد بسط هذا الغزالي في كتاب الغرور من كتاب «إحياء علوم الدين».

وإظهار اسم الشيطان في قوله: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ دون أن يؤتى بضميره المستتر، لأن هذا الاعتراض جملة مستقلة، فلو كان فيها ضميرٌ عائدٌ إلى ما في جملة أُخرى لكان في النثر شبه عيب التضمين في الشعر، ولأن هذه الجملة جارية مجرى المثل فلا يحسن اشتمالها على ضمير ليس من أجزائها.

## [65] ﴿ إِنَّ عِبَادِهُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِمْ اللَّهُ اللَّلْمُلْأَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وجملة: ﴿إِنَّ عِبَادِكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَّ مِن تمام الكلام المحكي بـ ﴿قَالَ الْهَبُ [الإسراء: 63]. وهي جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله: ﴿فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ [الإسراء: 63]، وقوله: ﴿وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُم الإسراء: 64]، فإن مفهوم ﴿فَمَن تَبِعَكَ وَهُمَن تَبِعَكَ وَهُمَن السَّطَعْتَ مَن قبيل مفهوم الصفة، فيفيد أن فريقاً من ذرية آدم لا يتبع إبليس فلا يحتنكه.

وهذا المفهوم يفيد أن الله قد عصم أو حفظ هذا الفريق من الشيطان، وذلك يثير سؤالًا في خاطر إبليس ليعلم الحائل بينه وبين ذلك الفريق بعد أن علم في نفسه علماً إجمالياً أن فريقاً لا يحتنكه لقوله: ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ, إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: 62]. فوقعت الإشارة إلى تعيين هذا الفريق بالوصف وبالسبب.

فأما الوصف ففي قوله: ﴿عِبَادِكِ المفيد أنهم تمحَّضوا لعبودية الله تعالى كما تدل عليه الإضافة، فعلم أن من عبدوا الأصنام والجن وأعرضوا عن عبودية الله تعالى ليسوا من أولئك.

وأما السبب ففي قوله: ﴿وَكَفَن بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴾ المفيد أنهم توكلوا على الله واستعاذوا به من الشيطان، فكان خير وكيل لهم إذ حاطهم من الشيطان وحفظهم منه.

وفي هذا التوكل مراتب من الانفلات عن احتناك الشيطان، وهي مراتب المؤمنين من الأخذ بطاعة الله كما هو الحق عند أهل السنة.

فالسلطان المنفي في قوله: ﴿لَسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ ﴾ هو الحكم المستمر بحيث يكونون رعيته ومن جنده. وأما غيرهم فقد يستهويهم الشيطان ولكنهم لا يلبثون أن يثوبوا إلى الصالحات، وكفاك من ذلك دوام توحيدهم لله، وتصديقهم رسوله، واعتبارهم أنفسهم عباداً لله متطلبين شكر نعمته، فشتان بينهم وبين أهل الشرك وإن سخفت في شأنهم عقيدة أهل الاعتزال.

وقد تقدم معنى هذا عند قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَنُ عَلَى الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَهِ مُشْرِكُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ عَلَى الذِينَ يَتُوَلَّوْنَهُۥ وَالذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ عَلَى الذِينَ يَتُولَّوْنَهُۥ وَالذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ عَلَى الذِينَ يَتُولَّوْنَهُۥ وَالذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۗ ﴿ اللَّهُ عَلَى الذِينَ عَلَى الذِينَ عَلَى الذِينَ عَلَى الذِينَ عَلَى الدِّينَ عَلَى الدِّينَ عَلَى الدِّينَ عَلَى الدِّينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الدِّينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فالمؤمن لا يتولى الشيطان أبداً ولكنه قد ينخدع لوسواسه، وهو مع ذلك يلعنه فيما أوقعه فيه من الكبائر، وبمقدار ذلك الانخداع يقترب من سلطانه. وهذا معنى قول النبي عليه في خطبة حجة الوداع: «إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في بلدكم هذا ولكنه قد رضى بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم».

فجملة: ﴿وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلاً ﴾ يجوز أن تكون تكملة لتوبيخ الشيطان، فيكون كاف الخطاب ضمير الشيطان تسجيلًا عليه بأنه عبد الله، ويجوز أن تكون معترضة في آخر الكلام فتكون كاف الخطاب ضمير النبي ﷺ تقريباً للنبي بالإضافة إلى ضمير الله. ومآل المعنى على الوجهين واحدٌ وإن اختلف الاعتبار.

[66] ﴿ رَّبُكُمُ الذِ يُزْجِ لَكُمُ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِّهِ إِنَّهُ. كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا ۚ ﴿ فَيْ اللَّهِ ﴾.

استئناف ابتدائي وهو عَود إلى تقرير أدلة الانفراد بالتصريف في العالم المشوبة بما فيها من نِعم على الخلق، والدالة بذلك الشوب على إتقان الصنع ومحكم التدبير لنظام هذا العالم وسيادة الإنسان فيه وعليه. ويشبه أن يكون هذا الكلام عَوداً إلى قوله: ﴿وَيَدَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ، بِالْخَيِّرِ ﴾ [الإسراء: 11] كما تقدم هنالك فراجعه. فلما جرى الكلام على الإنذار والتحذير أُعقب هنا بالاستدلال على صحة الإنذار والتحذير.

والخطاب لجماعة المشركين كما يقتضيه قوله عقبه: ﴿ فَأَلَمَّا نَجَنَّكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَغَرَضْتُمْ ﴾ [الإسراء: 67]، أي: أعرضتم عن دعائه ودعوتم الأصنام، وقوله: ﴿ ضَلَّ مَن تَدَّعُونَ إِلَّا الإسراء: 67].

وافتتحت الجملة بالمسند إليه معرفاً بالإضافة ومستحضراً بصفة الربوبية لاستدعاء إقبال السامعين على الخبر المؤذن بأهميته حيث افتتح بما يترقب منه خبر عظيم لكونه من شؤون الإله الحق وخالق الخلق ومدبر شؤونهم تدبير اللطيف الرحيم، فيوجب إقبال السامع بشراشِره إن مؤمناً متذكراً أو مشركاً ناظراً متدبراً.

وجيء بالجملة الاسمية لدلالتها على الدوام والثبات.

وبتعريف طرفيها للدلالة على الانحصار، أي: ربكم هو الذي يزجي لكم الفُلك لا غيره ممن تعبدونه باطلًا، وهو الذي لا يزال يفعل ذلك لكم.

وجيء بالصلة فعلًا مضارعاً للدلالة على تكرر ذلك وتحدده. فحصلت في هذه الجملة على إيجازها معانٍ جمة خصوصية. وفي ذلك حد الإعجاز.

ويزجي: يسوق سوقاً بطيئاً. شبه تسخير الفلك للسير في الماء بإزجاء الدابة المثقلة بالحمل.

والفُلك هنا جمع لا مفرد. والبحر: الماء الكثير فيشمل الأنهار كالفرات والدجلة، وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَالْفُلْكِ التِي جَنَّرِك فِي الْبَكْرِ﴾ في سورة البقرة [164].

والابتغاء: الطلب. والفضل: الرزق، أي: للتجارة. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَّلًا مِن زَيِّكُمُّ ﴾ في سورة البقرة [198]. وهذا امتنانٌ

على الناس كلهم مناسبٌ لعموم الدعوة، لأن أهل مكة ما كانوا ينتفعون بركوب البحر وإنما ينتفع بذلك عرب اليمن وعرب العراق والناس غيرهم.

وجملة: ﴿إِنَّهُ, كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ تعليل وتنبيه لموقع الامتنان ليرفضوا عبادة غيره مما لا أثر له في هذه المنة.

[67] ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهٌ فَلَمَّا نَجَّلَكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعَرَضْتُمُّ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

بعد أن ألزمهم الحجة على حق إلهية الله تعالى بما هو من خصائص صنعه باعترافهم، أعقبه بدليل آخر من أحوالهم المتضمنة إقرارهم بانفراده بالتصرف ثم بالتعجيب من مناقضة أنفسهم عند زوال اضطرارهم.

فجملة: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ خبرٌ مستعملٌ في التقرير وإلزام الحجة إذ لا يخبر أحد عن فعله إخباراً حقيقياً.

وجملة: ﴿ فَلَمَّا نَجَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ﴾ خبرٌ مستعملٌ في التعجيب والتوبيخ.

وضر البحر: هو الإشراف على الغرق، لأنه يزعج النفوس خوفاً، فهو ضر لها.

و ﴿ ضَلَّ ﴾ بضاد ساقطة فعل من الضلال، وهو سلوك طريق غير موصلة للمقصود خطأ.

والعدول إلى الموصولية لما تؤذن به الصلة من عمل اللسان ليتأتى الإيجاز، أي: من يتكرر رداؤكم إياهم، كما يدل عليه المضارع. فالمعنى غاب وانصرف ذكر الذين عادتكم دعاؤهم عن ألسنتكم فلا تدعونهم، وذلك بقرينة ذكر الدعاء هنا الذي متعلقه اللسان، فتعين أن ضلالهم هو ضلال ذكر أسمائهم، وهذا إيجازٌ بديع.

والاستثناء من عموم الموصول، لأن اسم الله مما يجري على ألسنتهم في الدعاء تارةً كما تجري أسماء الأصنام، فالاستثناء متصل.

والإعراض: الترك، أي: تركتم دعاء الله، بقرينة الجمع بين مقتضى المضارع من إفادة التجدد وبين مقتضى الاستثناء من انحصار الدعاء في الكون باسمه تعالى.

وقوله: ﴿إِلَى ٱلْبَرِ ﴾ عدِّي بحرف (إلى) لتضمين ﴿ بَمَّنكُو ﴾ معنى أبلغكم وأوصلكم.

وجملة: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُولًا﴾ اعتراض وتذييل لزيادة التعجب منهم ومن أمثالهم. و(الكفور) صيغة مبالغة. أي: كثير الكفر. والكفر ضد الشكر.

والتعريف في ﴿ آلِانسَنُ ﴾ تعريف الجنس وهو مفيد للاستغراق. فهذا الاستغراق يجوز أن يكون استغراقاً عرفياً بحمله على غالب نوع الإنسان، وهم أهل الإشراك وهم أكثر الناس يومئذ، فتكون صيغة المبالغة من قوله: ﴿ كَفُورٌ الله والله على المنعم في نعمة لا حظ له فيها.

ويجوز أن يكون الاستغراق حقيقياً، أي: كان نوع الإنسان كفوراً، أي: غير خالٍ من الكفران، فتكون صيغة المبالغة راجعة إلى كثرة أحوال الكفران مع تفاوتها. وكثرة كفران الإنسان هي تكرر إعراضه عن الشكر في موضع الشكر ضلالًا أو سهواً أو غفلة لإسناده النعم إلى أسبابها المقارنة دون منعمها ولفرضه مُنْعِمين وَهْمِيين لا حظ لهم في الإنعام.

وذكر فعل (كان) إشارة إلى أن الكفران مستقرٌ في جبلة هذا الإنسان. لأن الإنسان قلما يشعر بما وراء عالم الحس، فإن الحواس تشغله بمدركاتها عن التفكر فيما عدا ذلك من المعاني المستقرة في الحافظة والمستنبطة بالفكر.

ولما كان الشكر على النعمة متوقفاً على تذكر النعمة كانت شواغله عن تذكر النعم الماضية مغطية عليها، ولأن مدركات الحواس منها الملائم للنفس وهو الغالب، ومنها المنافر لها.

ولهذا قال الحكماء: العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.

فهذا الاعتبار هو الذي أشارت له هذه الآية مع التي بعدها وهي: ﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَنَّ فَيَ فَهِذَا الاعتبار هو الذي أشارت له هذه الآية مع التي بعدها وهي: ﴿ أَفَأَمِنتُمْ فَيَ غَنْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ أَلْبَرُ ﴾ [الإسراء: 68] الآية. ومن أجل ذلك كان من آداب النفس في الشريعة تذكيرها بنعم الله، قال تعالى: ﴿ وَذَكِرَهُم بِأَيتُنِم الله ﴾ [إبراهيم: 5] ليقوم ذكر النعمة مقام معاهدتها.

[68، 68] ﴿ أَفَا مَنتُمْ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ فَيَ اللَّهِ مَا كَفَرْتُمْ أَمَ أَمِنتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ نَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرَّبِحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ فَيَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِهِ عَبْدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبْدَواْ لَكُوا اللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ عَبْدَوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

تفريع على جملة: ﴿أَعْرَضْتُمْ ﴾ [الإسراء: 67]، وما بينهما اعتراض. وفرَّع الاستفهام التوبيخي على إعراضهم عن الشكر وعودهم إلى الكفر.

والخسف: انقلاب ظاهر الأرض في باطنها من الزلزال. وتقدم في قوله: ﴿أَفَأَمِنَ اللَّهِ مَكُرُوا السَّيِّعَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْلَرْضَ﴾ في سورة النحل [45].

وفي هذا تنبية على أن السلامة في البر نعمة عظيمة تنسونها، فلو حدث لكم خسفٌ لهلكتم هلاكاً لا نجاة لكم منه بخلاف هول البحر. ولكن لما كانت السلامة في البر غير مدرك قدرُها قلَّ أن تشعر النفوس بنعمتها وتشعر بخطر هول البحر، فينبغي التدرب على تذكر نعمة السلامة من الضر ثم إن محل السلامة معرَّض إلى الأخطار.

والاستفهام بقوله: ﴿أَفَأَمِنتُمْ ﴾ إنكاري وتوبيخي.

والجانب: هو الشق. وجعل البر جانباً لإرادة الشق الذي ينجيهم إليه، وهو الشاطئ الذي يرسون عليه، إشارة إلى إمكان حصول الخوف لهم بمجرد حلولهم بالبر بحيث يخسف بهم ذلك الشاطئ، أي: أن البر والبحر في قدرة الله تعالى سيان، فعلى العاقل أن يستوي خوفه من الله في البر والبحر. وإضافة الجانب إلى البر إضافة بيانية.

والباء في ﴿ يَغْسِفَ بِكُمْ ﴾ لتعدية ﴿ يَغْسِفَ ﴾ بمعنى المصاحبة.

والحاصب: الرامي بالحصباء، وهي الحجارة. يقال: حصبه، وهو هنا صفة، أي: يرسل عليكم عارضاً حاصباً، تشبيهاً له بالذي يرمي الحصباء، أي: مطر حجارة، أي: برد يشبه الحجارة، وقيل: الحاصب هنا بمعنى ذي الحصباء، فصوغ اسم فاعل له من باب فاعل الذي هو بمعنى النسب مثل لابن وتامِر.

والوكيل: الموكل إليه القيام بمهم موكله، والمدافع عن حق موكله، أي: لا تجدوا لأنفسكم من يجادلنا عنكم أو يطالبنا بما ألحقناه بكم من الخسف أو الإهلاك بالحاصب، أي: لا تجدوا من قومكم وأوليائكم من يثأر لكم كشأن من يلحقه ضر في قومه أن يدافع عنه ويطالب بدمه أولياؤه وعصابته. وهذا المعنى مناسبٌ لما يقع في البر من الحدثان.

و (أم) عاطفة الاستفهام، وهي للإضراب الانتقالي، أي: بل أأمنتم، فالاستفهام

مقدر مع (أم) لأنها خاصة به. أي: أو هل كنتم آمنين من العود إلى ركوب البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح.

والتارة: المرة المتكررة، قيل عينه همزة ثم خفّفت لكثرة الاستعمال. وقيل: هي واو. والأول أظهر لوجوده مهموزاً وهم لا يهمزون حرف العلة في اللغة الفصحى، وأما تخفيف المهموز فكثير مثل: فأس وفاس، وكأس وكاس.

ومعنى ﴿أَنْ يُعِيدَكُمُ ۚ أَن يوجد فيكم الدواعي إلى العود تهيئة لإغراقكم وإرادة للانتقام منكم. كما يدل عليه السياق وتفريع ﴿فَيْرُسِلَ ﴾ عليه.

والقاصف: التي تقصف، أي: تكسر. وأصل القصف: الكسر. وغلب وصف الريح به، فعومل معاملة الصفات المختصة بالمؤنث فلم يلحقوه علامة التأنيث، مثل (عَاصِفُ في قوله: ﴿ جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ في سورة يونس [22]. والمعنى: فيرسل عليكم ريحاً قاصفاً، أي: تقصف الفُلك، أي: تعطبه بحيث يغرق، ولذلك قال: ﴿ فَيُغْرِقَكُمُ ﴾.

قرأ الجمهور ﴿ مِنَ ٱلرِّيجِ ﴾ بالإفراد. وقرأ أبو جعفر: ﴿ من الرياح ﴾ بصيغة الجمع. والباء في ﴿ بِمَا كَفَرَتُمُ ﴾ للسببية. و (ما) مصدرية، أي: بكفركم، أي: شرككم.

و(ثم) للترتيب الرتبي كشأنها في عطفها الجمل. وهو ارتقاء في التهديد بعدم وجود منقذ لهم، بعد تهديدهم بالغرق لأن الغريق قد يجد منقذاً.

والتبيع: مبالغة في التابع، أي: المتتبع غيره المطالب لاقتضاء شيء منه. أي: لا تجدوا من يسعى إليه ولا من يطالب لكم بثأر.

ووصف (تبيع) يناسب حال الضر الذي يلحقهم في البحر، لأن البحر لا يصل إليه رجال قبيلة القوم وأولياؤهم، فلو راموا الثأر لهم لركبوا البحر ليتابعوا آثار من ألحق بهم ضراً. فلذلك قيل هنا: ﴿يَبِيعًا ﴾، وقيل في التي قبلها: ﴿وَكِيلًا ﴾ كما تقدم.

وضمير (به) عائد إما إلى الإغراق المفهوم من ﴿يغرقكم﴾، وإما إلى المذكور من إرسال القاصف وغيره.

وقرأ الجمهور ألفاظ ﴿يَغْمِفَ وَ﴿يُرْسِلَ وَ﴿ يُعِيدَكُمُ وَ ﴿ وَهُنِعْرِقَكُم وَ وَفَيْعُرِقَكُم ﴾ ووفَيْعُرِقَكُم ﴾ خمستها بالياء التحتية. وقرأها ابن كثير وأبو عمرو \_ بنون العظمة \_ على الالتفات من ضمير الغيبة الذي في قوله: ﴿ وَلَمَّا نَجَنَّكُم إِلَى أَلْبَرَ ﴾ إلى ضمير التكلم. وقرأ أبو جعفر ورويس عن يعقوب ﴿ وَتَعْرَقَكُم ﴾ بمثناة فوقية. والضمير عائدٌ إلى ﴿ الرّبِح ﴾ على اعتبار التأنيث، أو على ﴿ الرياح ﴾ على قراءة أبى جعفر.

## [70] ﴿ فَهُ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمُ فَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾.

اعتراض جاء بمناسبة العبرة والمنة على المشركين، فاعترض بذكر نعمته على جميع الناس فأشبه التذييل لأنه ذكر به ما يشمل ما تقدم.

والمراد ببني آدم جميع النوع، فالأوصاف المثبتة هنا إنما هي أحكام للنوع من حيث هو كما هو شأن الأحكام التي تسند إلى الجماعات.

وقد جمعت الآية خمس منن: التكريم، وتسخير المراكب في البر، وتسخير المراكب في البحر، والرزق من الطيبات، والتفضيل على كثير من المخلوقات.

فأما منة التكريم فهي مزية خصَّ بها الله بني آدم من بني سائر المخلوقات الأرضية.

والتكريم: جعله كريماً، أي: نفيساً غير مبذول ولا ذليل في صورته ولا في حركة مشيه وفي بشرته، فإن جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع والمأكل ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره ولا شعوره بما في ذاته وعقله من المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترها ويدفعها، بله الخلو عن المعارف والصنائع وعن قبول التطور في أساليب حياته وحضارته.

وقد مثل ابن عباس للتكريم بأن الإنسان يأكل بأصابعه، يريد أنه لا ينتهش الطعام بفمه بل يرفعه إلى فيه بيده ولا يكرع في الماء بل يرفعه إلى فيه بيده، فإن رفع الطعام بمغرفة والشراب بقدح فذلك من زيادة التكريم وهو تناول باليد.

والحمل: الوضع على المَرْكب من الرواحل. فالراكب محمولٌ على المركوب. وأصله في ركوب البر، وذلك بأن سخر لهم الرواحل وألهمهم استعمالها.

وأما الحمل في البحر فهو الحصول في داخل السفينة. وإطلاق الحمل على ذلك الحصول استعارة من الحمل على الراحلة وشاعت حتى صارت كالحقيقة، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَاءُ مَلَنْكُمُ فِي الْبَاسَ فِي البحر: إلهامه إياهم استعمال السفن والقلوع والمجاذيف، فجعل تيسير ذلك كالحمل.

وأما الرزق من الطيبات فلأن الله تعالى ألهم الإنسان أن يطعم ما يشاء مما يروق له، وجعل في الطعوم أمارات على النفع، وجعل ما يتناوله الإنسان من المطعومات أكثر جداً مما يتناوله غيره من الحيوان الذي لا يأكل إلا أشياء اعتادها، على أن أقرب الحيوان إلى الإنسية والحضارة أكثرها اتساعاً في تناول الطعوم.

وأما التفضيل على كثير من المخلوقات، فالمراد به التفضيل المشاهد لأنه موضع

الامتنان. وذلك الذي جُماعه تمكين الإنسان من التسلط على جميع المخلوقات الأرضية برأيه وحيلته، وكفى بذلك تفضيلًا على البقية.

والفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص؛ فالتكريم منظورٌ فيه إلى تكريمه في ذاته، والتفضيل منظورٌ فيه إلى تشريفه فوق غيره، على أنه فضَّله بالعقل الذي به استصلاح شؤونه ودفع الأضرار عنه وبأنواع المعارف والعلوم. هذا هو التفضيل المراد.

وأما نسبة التفاضل بين نوع الإنسان وأنواع من الموجودات الخفي عنا كالملائكة والجن فليست بمقصودة هنا وإنما تعرف بأدلة توقيفية من قبل الشريعة. فلا تفرض هنا مسألة التفضيل بين البشر والملائكة المختلف في تفاصيلها بيننا وبين المعتزلة. وقد فرضها الزمخشري هنا على عادته من التحكك على أهل السنة والتعسف لإرغام القرآن على تأييد مذهبه، وقد تجاوز حد الأدب في هذه المسألة في هذا المقام، فاستوجب الغضاضة والملام.

ولا شك أن إقحام لفظ ﴿كَثِيرٍ ﴿ فَي قوله تعالى: ﴿ وَفَضَلَنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ مراد منه التقييد والاحتراز والتعليم الذي لا غرور فيه، فيعلم منه أن ثَمَّ مخلوقات غير مفضل عليها بنو آدم تكون مساوية أو أفضل إجمالًا أو تفضيلًا، وتبيينه يتلقى من الشريعة فيما بيَّنته من ذلك، وما سكتت فلا نبحث عنه.

والإتيان بالمفعول المطلق في قوله: ﴿ تَفْضِيلًا ﴾ لإفادة ما في التنكير من التعظيم أي: تفضيلًا كبيراً.

[71، 71] ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمٌ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ. بِيَمِينِهِ فَأُولَتَهِكَ يَقْرَهُونَ كَاتَ فَى هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِى فَأُولَتَهِكَ يَقْرَهُونَ كَاتَ فَى هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِى فَأُولَتَهِكَ يَقْرَهُونَ كَاتَ فَى هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِى فَالَّاخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

انتقالٌ من غرض التهديد بعاجل العذاب في الدنيا الذي في قوله: ﴿رَّبُكُمُ الذِي كُو اللَّهُ الذِي فَي قوله: ﴿رَبُكُمُ الْذِي فَي الْمُواءِ: 66 يُزْجِع لَكُمُ الْفُلُكَ فَي الْبَحْرِ إِلَى قوله: ﴿مُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمُ عَلَيْنَا بِهِ وَبَيعًا ﴾ [الإسراء: 66 على الناس في الآخرة تبشيراً وإنذاراً، فالكلام استئناف ابتدائي، والمناسبة ما علمت.

ولا يحسن لفظ (يوم) للتعلق بما قبله من قوله: ﴿ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا وَلا يحسن لفظ (يوم) للتعلق بما قبله من ذكر التفضيل إلى ذكر اليوم الذي تفضيلًا ﴾ [الإسراء: 70]، على أن يكون تخلصاً من ذكر التفضيل إلى ذكر اليوم الذي تظهر فيه فوائد التفضيل، فترجح أنه ابتداءً مستأنف استئنافاً ابتدائياً، ففتحة ﴿ يَوْمَ ﴾ إما فتحة إعراب على أنه مفعول به لفعل شائع الحذف في ابتداء العبر القرآنية وهو فعل «اذكر» فيكون ﴿ يَوْمَ ﴾ هنا اسمَ زمان مفعولًا للفعل المقدر وليس ظرفاً.

والفاء في قوله: ﴿فَمَنْ أُوتِيَ﴾ للتفريع، لأن فعل (اذكر) المقدر يقتضي أمراً عظيماً مجملًا فوقع تفصيله بذكر الفاء وما بعدها، فإن التفصيل يتفرع على الإجمال.

وإما أن تكون فتحته فتحة بناء لإضافته اسم الزمان إلى الفعل، وهو إما في محل رفع بالابتداء، وخبره وجملة: ﴿فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُۥ بِيَعِينِهِ. ﴿ وزيدت الفاء في الخبر على رأي الأخفش، وقد حكى ابن هشام عن ابن بَرهان أن الفاء تزاد في الخبر عند جميع البصريين ما عدا سيبويه، وإما ظرف لفعل محذوف دل عليه التقسيم الذي بعده، أعني قوله: ﴿وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ وتقدير المحذوف: تتفاوت الناس وتتغابن. وبين تفصيل ذلك المحذوف بالتفريع بقوله: ﴿فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُۥ ﴾ إلى المحذوف النفريع بقوله: ﴿فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُۥ ﴾ إلى

والإمام: ما يؤتم به، أي: يُعمل على مثل عمله أو سيرته. والمراد به هنا مبيِّن الدِّين: من دين حق للأمم المؤمنة ومن دين كفر وباطل للأمم الضالة.

ومعنی دعاء الناس أن یُدعی یا أمة فلان ویا أتباع فلان، مثل: یا أمة محمد، یا أمة موسی، یا أمة عیسی، ومثل: یا أمة زرادشت، ویا أمة بَرْهَما، ویا أمة بوذا، ومثل: یا عَبَدة العزی، یا عَبَدة بعل، یا عبدة نَسْر.

والباء لتعدية فعل ﴿نَدْعُوا ﴾ لأنه يتعدى بالباء، يقال: دعوته بكنيته وتداعَوا بشعارهم.

وفائدة ندائهم بمتبوعيهم التعجيلُ بالمسرة لاتباع الهداة وبالمساءة لاتباع الغواة، لأنهم إذا دُعوا بذلك رأوا متبوعيهم في المقامات المناسبة لهم فعلموا مصيرهم.

وفرِّع على هذا قوله: ﴿فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُۥ بِيَعِينِهِ ﴾ تفريع التفصيل لما أجمله قوله: ﴿نَدْعُواْ كُلُّ أُنَاسِ بِإِمَهِمِمٌ ﴾ أي: ومن الناس من يؤتى كتابه، أي: كتاب أعماله بيمينه.

وقوله: ﴿فَمَنْ أُوتِى﴾ عطف على مقدر يقتضيه قوله: ﴿نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمٌ ﴾ أي: فيؤتون كتبهم، أي: صحائف أعمالهم.

وإيتاء الكتاب باليمين إلهام صاحبه إلى تناوله باليمين. وتلك علامة عناية بالمأخوذ، لأن اليمين يأخذ بها من يعزم عملًا عظيماً، قال تعالى: ﴿لَأَفَدُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿ الحاقة: 45]، وقال النبي ﷺ: «من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً، تلقاها الرحمان بيمينه وكلتا يديه يمين...» إلخ، وقال الشماخ:

إذا ما رايةٌ رُفعت لمجد تلقاها عَرابة باليمين

وأما أهل الشقاوة فيؤتُون كتبهم بشمائلهم، كما في آية الحاقة: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُونَى كِنْبَهُۥ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْتَنَنِي لَرَ أُونَ كِنَبِيَّةٌ ﴿ إِنَّكُ ﴾ [الحاقة: 25]. والإتيان باسم الإشارة بعد فاء جواب (أما) للتنبيه على أنهم دون غيرهم يقرؤون كتابهم، لأن في اطلاعهم على ما فيه من فعل الخير والجزاء عليه مسرة لهم ونعيماً بتذكر ومعرفة ثوابه، وذلك شأن كل صحيفة تشتمل على ما يسر وعلى تذكر الأعمال الصالحة، كما يطالع المرء أخبار سلامة أحبائه وأصدقائه ورفاهة حالهم، فتوفر الرغبة في قراءة أمثال هذه الكتب شنشنة معروفة.

وأما الفريق الآخر فسكت عن قراءة كتابهم هنا. وورد في الآية التي قبلها في هذه السورة [13، 14]: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمَنَاهُ طَانَهِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ وَلَى اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والظلم مستعمل هنا بمعنى النقص كما في قوله تعالى: ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِن هُذَا مُن أَلَهُ مُنَكُّ ﴾ [الكهف: 33]، لأن غالب الظلم يكون بانتزاع بعض ما عند المظلوم فلزمه النقصان فأطلق عليه مجازاً مرسلًا. ويفهم من هذا أن ما يعطاه من الجزاء مما يرغب الناس في ازدياده.

والفتيل: شبه الخَيط تكون في شق النواة، وتقدم في قوله تعالى: ﴿ بَلِ اللَّهُ يُرَكِّمِ مَنَ يَشَاَّهُ ۖ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ في سورة النساء [49]، وهو مثَل للشيء الحقير التافه، أي لا يُنقصون شيئًا ولو قليلًا جداً.

وعطف ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ ﴾ عطف القسيم على قسيمه فهو من حَيز «أما » التفصيلية، والتقدير: وأما من كان في هذه أعمى، ولما كان القسيم المعطوف عليه هم من أوتوا كتابهم باليمين علم أن المعطوف بضد ذلك يؤتى كتابه بالشمال فاستغني عن ذكر ذلك وأتي له بصلة أخرى وهي كونه أعمى حكماً آخر من أحواله الفظيعة في ذلك اليوم.

والإشارة بـ هَانِهِ إلى معلوم من المقام وهو الدنيا، وله نظائر في القرآن. والمراد بالعمى في الدنيا الضلالة في الدين، أطلق عليها العمى على وجه الاستعارة.

والمراد بالعمى في الآخرة ما ينشأ عن العمى من الحيرة واضطراب البال، فالأعْمَى أيضاً مستعار لمشابه الأعمى بإحدى العلاقتين.

ووصف ﴿أَعْمَى ﴾ في المرتين مراد به مجرد الوصف لا التفضيل. ولما كان وجه الشبه في أحوال الكافر في الآخرة أقوى منه في حاله في الدنيا أشير إلى شدة تلك الحالة بقوله: ﴿وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ القائم مقام صيغة التفضيل في العمَى لكون وصف ﴿أَعْنَى عَير قابل لأن يصاغ بصيغة التفضيل لأنه جاء بصيغة التفضيل في حال الوصف.

وعدل عن لفظ (أشد) ونحوه ما يتوسل به إلى التفضيل عند تعذر اشتقاق صيغة (أفعل) ليتأتى ذكر السبيل، لما في الضلال عن السبيل من تمثيل حال العمى وإيضاحه، لأن ضلال فاقد البصر عن الطريق في حال السير أشد وقعاً في الأضرار منه وهو قابع بمكانه، فعدل عن اللفظ الوجيز إلى التركيب المطنب لما في الإطناب من تمثيل الحال وإيضاحه وإفظاعه، وهو إطناب بديع.

وقد أفيد بذلك أن عماه في الدارين عمى ضلال عن السبيل الموصل. ومعنى المفاضلة راجعٌ إلى مفاضلة إحدى حالتيه على الأخرى في الضلال وأثره لا إلى حال غيره. فالمعنى: وأضل سبيلًا منه في الدنيا.

ووجه كون ضلاله في الآخرة أشد، أن ضلاله في الدنيا كان في مُكنته أن ينجوَ منه بطلب ما يرشده إلى السبيل الموصل من هدي الرسول والقرآن مع كونه خليًّا عن لحاق الألم به. وأما ضلاله في الآخرة فهو ضلال لا خلاص منه وهو مقارن للعذاب الدائم. فلا جرم كان ضلاله في الآخرة أدخل في حقيقة الضلال وماهيته.

[73] ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللهِ عَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُمُ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيكُمْ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْنَهُ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلَيْنَهُ وَإِذَا

حكاية فن من أفانين ضلالهم وعماهم في الدنيا، فالجملة عطف على جملة: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ [الإسراء: 72]، وهو انتقال من وصف حالهم وإبطال مقالهم في تكذيب النبي على إلى ذكر حال آخر من حالٍ معارضتهم وإعراضهم، وهي حال طمعهم في أن يستنزلوا النبي الله لأن يقول قولًا فيه حسن ذكر لألهتهم ليتنازلوا إلى مصالحته وموافقته إذا وافقهم في بعض ما سألوه.

وضمائر الغيبة مراد منها كفار قريش، أي: متولّو تدبير أمورهم.

وغيِّر الأسلوب من خطابهم في آيات: ﴿ رَّبُكُمُ الذِ كُرُجِ لَكُمُ الْفُلُكَ فَى الْبَحْرِ ﴾ [الإسراء: 66] إلى الإقبال على خطاب النبي ﷺ، لتغير المقام من مقام استدلال إلى مقام امتنان.

والفتن والفتون: معاملة يلحق منها ضر واضطراب النفس في أنواع من المعاملة يعسر دفعها، من تغلب على القوة وعلى الفكر، وتقدم في قوله تعالى: ﴿وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْمَتَالِّ ﴾ في سورة البقرة [191].

وعدِّي ﴿يفتنونك﴾ بحرف (عن) لتضمينه معنى فعلٍ كان الفَتْنُ لأجله، وهو ما فيه معنى (يصرفونك).

والذي أوحى إليه هو القرآن.

هذا هو الوجه في تفسير الآية بما تعطيه معاني تراكيبها مع ملاحظة ما تقتضيه أدلة عصمة الرسول على من أن تتطرق إليه خواطر إجابة المشركين لما يطمعون.

وللمفسرين بضعة محامل أُحرى لهذه الآية استقصاها القرطبي، فمنها ما ليس له حظ من القبول لوهن سنده وعدم انطباقه على معاني الآية، ومنها ما هو ضعيف السند وتتحمله الآية بتكلف. ومرجع ذلك إلى أن المشركين راودوا النبي على أن لا يسوِّيهم مع من يعدُّونهم منحطين عنهم من المؤمنين المستضعفين عندهم مثل: بلال، وعمار بن ياسر، وخباب، وصهيب، وأنهم وعدوا النبي إن هو فعل ذلك؛ بأن يجلسوا إليه ويستمعوا القرآن حين لا يكون فيه تنقيص آلهتهم، وأن رسول الله همَّ بأن يُظهر لهم بعض اللين رغبة في إقبالهم على سماع القرآن لعلهم يهتدون، فيكون المراد من: ﴿الذِي أَوَحَيْنَا إليك، وهو ما فيه فضل المؤمنين مثل قوله: ﴿وَلا تَطَرُدِ الذِينَ لِيكُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْقِ وَالْعَشِيّ الأنعام الآية، أو ما فيه تنقيص الأصنام.

وسمات التخرص وضيق العطن في معنى الآية بحاق ألفاظها بادية على جميع هاته الأخبار. وإذ قد ملئت بها كتب التفسير لم يكن بد من تأويل الآية بأمثل ما يناسب تلك الأخبار لئلا تكون فتنة للناظرين فنقول: إن رغبة النبي على في اقترابهم من الإسلام وفي تأمين المسلمين، أجالت في خاطره أن يجيبهم إلى بعض ما دعوه إليه مما يرجع إلى تخفيف الإغلاظ عليهم أو إنظارهم، أو إرضاء بعض أصحابه بالتخلي عن مجلسه حين يحضره صناديد المشركين وهو يعلم أنهم ينتدبون إلى ذلك لمصلحة الدين أو نحو ذلك مما فيه مصلحة لنشر الدين، وليس فيه فوات شيء على المسلمين، أي: كادوا يصرفونك عن بعض ما أوحيناه إليك مما هو مخالف لما سألوه.

فالموصول في قوله: ﴿الذِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ للعهد لما هو معلوم عند النبي على النبي بحسب ما سأله المشركون من مخالفته. فهذه الآية مسوقة مساق المن على النبي بعصمة الله إياه من الخطأ في الاجتهاد، ومَساق إظهار ملل المشركين من أمر الدعوة الإسلامية وتخوفهم من عواقبها. وفي ذلك تثبيتٌ للنبي وللمؤمنين وتأييسٌ للمشركين بأن ذلك لن يكون.

وقوله ﴿لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا عَيْرُهُ متعلق بـ﴿لَفْتِنُونَكَ ﴿ واللام للعلة ، أي: يفعلون ذلك إضماراً منهم وطمعاً في أن يفتري علينا غيره ، أي: غير ما أوحي إليك. وهذا طمعٌ من المشركين أن يستدرجوا النبي من سؤالٍ إلى آخر ، فهو راجعٌ إلى نياتهم. وليس في الكلام ما يقتضي أن النبي على المعلل لا تقتضي غرض المفسرين. إذ لام التعليل لا تقتضي أكثر من غرض فاعل الفعل المعلل ، ولا تقتضى غرض المفعول ولا علمه.

و(إن) من قوله: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ﴾ مخففة من (إنّ) المشددة واسمها ضمير شأن محذوف، واللام في ﴿لَفْتِنُونَكَ﴾ هي اللام الفارقة بين (إن) المخففة من الثقيلة وبين (إن) النافية فلا تقتضى تأكيداً للجملة.

وجملة: ﴿وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيكُ ﴾ عطف على جملة: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ ﴾. و(إِذاً) حرف جزاء والنون التي بآخرها نون كلمة وليست تنوين تمكين فتكون جزاء لفعل (يَفْتِنُونَكَ) بما معه من المتعلقات مقحماً بين المتعاطفين لتصير واو العطف مع (إذا) مفيدة معنى فاء التفريع.

ووجه عطفها بالواو دون الاقتصار على حرف الجزاء لأنه باعتبار كونه من أحوالهم التي حاوروا النبي على فيها وألحوا عليه ناسب أن يعطف على جملة أحوالهم. والتقدير: فلو صرفوك عن بعض ما أوحينا إليك لاتخذوك خليلًا. واللام في قوله: ﴿لَا تَخَذُوكَ اللهم الموطئة للقسم، لأن الكلام على تقدير الشرط، وهو: لو صرفوك عن الذي أوحينا إليك لاتخذوك خليلًا.

واللام في قوله: ﴿ لَّا تَّخَذُوكَ ﴾ لام جواب (لو) إذ كان فعلًا ماضياً مثبتاً.

والخليل: الصديق. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ أَللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ في سورة النساء [125].

[74، 75] ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيكٌ ﴿ إِذَا لَا تَعِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْمُمَاتِ ثُمُّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ إِنَّهُ ﴿ .

يجوز أن يكون هذا كلاماً مستقلًا غير متصل بقوله: ﴿وَلِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ﴾ [الإسراء: 73]. بناءً على ما نحوناه في تفسير الآية السابقة. وهذه منة أُخرى ومقام آخر من مقام رسول الله ﷺ تجاه المشركين. ويجوز أن يكون من تكملة ما قبله فيكون الركون إليهم ركونًا فيما سألوه منه على نحو ما ساقه المفسرون من الأخبار المتقدمة.

و(لولا) حرف امتناع لوجود، أي: يقتضي امتناعاً لوجود، أي: يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، أي: بسبب وجود شرطه.

والتثبيت: جعل الشيء ثابتاً، أي: متمكناً من مكانه غير مقلقل ولا مقلوع. وهو مستعارٌ للبقاء على حاله غير متغير. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ في سورة البقرة [265] .

وعدِّي التثبيت إلى ضمير النبي الدال على ذاته. والمراد تثبيت فهمه ورأيه. وهذا من الحكم على الذات. والمراد بعض أحوالها بحسب دلالة المقام، مثل: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ

أُمُّهَ لَكُمُ ﴾ [النساء: 23]. فالمعنى: ولولا أن ثبتنا رأيك فأقررناه على ما كان عليه في معاملة المشركين لقاربت أن تركن إليهم.

واللام في ﴿لَقَدُ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ ﴾ يجوز أن تكون لام جواب (لولا)، وهي ملازمة لجوابها لتحقيق الربط بينه وبين الشرط.

والمعنى على الوجه الأول في موقع هذه الآية: أن الركون مجمل في أشياء هي مظنة الركون ولكن الركون منتفٍ من أصله لأجل التثبيت بالعصمة كما انتفى أن يفتنه المشركون عن الذي أوحي إليه بصرف الله إياهم عن تنفيذ فتنتهم.

والمعنى على الوجه الثاني: ولولا أن عصمناك من الخطأ في الاجتهاد وأريناك أن مصلحة الشدة في الدين والتنويه بأتباعه، ولو كانوا من ضعفاء أهل الدنيا، لا تعارضها مصلحة تأليف قلوب المشركين، ولو كان المسلمون راضين بالغضاضة من أنفسهم استئلافاً للمشركين، فإن إظهار الهوادة في أمر الدين تُطمع المشركين في الترقي إلى سؤال ما هو أبعد مدى مما سألوه، فمصلحة ملازمة موقف الحزم معهم أرجح من مصلحة ملاينتهم وموافقتهم، أي: فلا فائدة من ذلك. ولولا ذلك كله لقد كدت تركن إليهم قليلا، أي: تميل إليهم، أي: توعدتهم بالإجابة إلى بعض ما سألوك استناداً لدليل مصلحة مرجوحة واضحة وغفلة عن مصلحة راجحة خفية اغتراراً بخفة بعض ما سألوه في جانب عِظَم ما وعدوا به من إيمانهم.

والركون: الميل بالركن، أي: بالجانب من الجسد، واستُعمل في الموافقة بعلاقة القرب. وتقدم في قوله: ﴿وَلَا تَرَكُّنُوا إِلَى اللِّينَ ظَلَمُوا ﴿ في سورة هود الآية [113]، كما استعمل ضده في المخالفة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمَّنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيةٍ ﴾ في هذه السورة [83].

وانتصب ﴿ شَيْنًا ﴾ على المفعول المطلق لـ ﴿ تَرْكَنُ ﴾ أي: شيئاً من الركون. ووجه العدول عن مصدر (تركن) طلب الخفة لأن مصدر تركن وهو الركون فيه ثقل فتركه أفصح، وإنما لم يقتصر على ﴿ فَلِيلًا ﴾ لأن تنكير ﴿ شَيَّنًا ﴾ مفيد التقليل، فكان في ذكره تهيئة لتوكيد معنى التقليل، فإن كلمة شيء لتوغلها في إيهام جنس ما تضاف إليه أو جنس الموجود مطلقاً مفيدة للتقليل غالباً كقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ النَّاءِ: 20].

و(إذن) الثانية جزاء لـ ﴿ كِدتَّ تَرْكَنُ ﴿ ولكونها جزاء فُصِلت عن العطف إذ لا مقتضى له. فركون النبي ﷺ إليهم غير واقع ولا مقارب الوقوع، لأن الآية قد نفته بأربعة أمور، وهي: (لولا) الامتناعية. وفعل المقاربة المقتضي أنه ما كان يقع الركون ولكن يقع

الاقتراب منه، والتحقير المستفاد من ﴿شَيْئًا ﴾، والتقليل المستفاد من ﴿قَلِيلًا﴾.

أي: لولا إفهامنا إياك وجه الحق لخشي أن تقترب من ركون ضعيف قليل، ولكن ذلك لم يقع. ودخلت (قد) في حيز الامتناع فأصبح تحقيقها معدوماً، أي: لولا أن ثبتناك لتحقق قرب ميلك القليل ولكن ذلك لم يقع لأنا ثبتناك.

وجملة: ﴿إِذَا لَّأَذَقَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْقِ جزاءٌ لجملة: ﴿لَقَدْ كِدَتَ تَرْكَنَ ﴾. والمعنى: لو تركن إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ولِما في (إذن) من معنى الجزاء استغني عن ربط الجملة بحرف التفريع. والمعنى: لقد كدت تركن فلأذقناك.

والضِّعف بكسر الضاد: مماثل مقدار شيء ذي مقدار، فهو لا يكون إلا مبيناً بجنسه لفظاً أو تقديراً مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَنجِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَهَا الْمَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحزاب: 30]، أي: ضعفي ما اعد لتلك الفاحشة. ولما كان كذلك ساغ إطلاقه دون بيان اعتماداً على بيان السياق كما هنا، فإن ذكر الإذاقة في مقام التحذير ينبئ بأنها إذاقة عذاب موصوف بأنه ضِعف.

ثم إن الضّعف أطلق هنا على القوي الشديد لعدم حمل الضعف على حقيقته، إذ ليس ثَمَّ علم بمقدار العذاب يراد تضعيفه كقوله: ﴿فَتَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعَفًا مِّنَ ٱلنَّادِ ﴿ وتقدم ذلك في سورة الأعراف [38].

وإضافة الضعف إلى الحياة وإلى الممات على معنى (في)، فإن تقدير معنى (في) بين المتضايفين لا يختص بإضافة ما يضاف إلى الأوقات. فالتقدير: لأذقناك ضعفاً في الحياة وضعفاً في الممات، فضعف عذاب الحياة هو تراكم المصائب والأرزاء في مدة الحياة، أي: العمر، بزوال ما كان يناله من بهجة وسرور بتمام دعوته وانتظام أمته، ذلك أن يتمكن منه أعداؤه. وعذاب الممات أن يموت مكموداً مستذلًا بين كفار يرون أنهم قد فازوا عليه بعد أن أشرفوا على السقوط أمامه.

ويشبه أن يكون قوله: ﴿وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ﴾ في استمرار ضعف الحياة، فيكون المعنى: لأذقناك ضعف الحياة حتى الممات.

فليس المراد من ضعف الممات عذاب الآخرة، لأن النبي على لو ركن إليهم شيئاً قليلًا لكان ذلك عن اجتهاد واجتلاباً لمصلحة الدين في نظره، فلا يكون على الاجتهاد عقاب في الآخرة إذ العقاب الأخروي لا يكون إلا على مخالفة في التكليف، وقد سوغ الله لنبيه الاجتهاد وجعل للمخطئ في اجتهاده أجراً كما قرر في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلِلا كِنْابُ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمُسَكُم فِيما أَخَذَتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ في سورة الأنفال [68].

وأما مصائب الدنيا وأرزاؤها فهي مسببة على أسبابٍ من الأغلاط والأخطاء فلا يؤثر في التفادي منها حسن النية إن كان صاحبها قد أخطأ وجه الصواب، فتدبّر في هذه المعاني تدبّر ذوي الألباب، ولهذا خولف التعبير المعتاد استعماله لعذاب الآخرة، وعبر هنا به ضِعْفَ ٱلْمَاتِ.

وجملة: ﴿ ثُمُّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ معطوفة على جملة: ﴿ لَّأَذَفْنَكَ ﴾.

وموقعها تحقيق عدم الخلاص من تلك الإذاقة. و(ثم) للترتيب الرتبي لأن عدم الخلاص من العذاب أهم من إذاقته، فرتبته في الأهمية أرقى. والنصير: الناصر المخلص من الغلبة أو الذي يثأر للمغلوب، أي: لا تجد لنفسك من ينتصر لك فيصدنا عن إلحاق ذلك بك أو يثأر لك منا.

[76، 76] ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَآ لَا لَكَ مِنْ مَا لَكُ مِنَ اللَّا وَلِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا يَجَدُ لِيسُنَّتِنَا تَخْوِيلًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّ

عطف على جملة: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ ﴾ [الإسراء: 3] تعداداً لسيئات أعمالهم. والضمائر متحدة.

والاستفزاز: الحمل على الترحل، وهو استفعال من فزَّ بمعنى بارح المكان، أي: كادوا أن يسعوا أن تكون فازًّا، أي: خارجاً من مكة. وتقدم معنى هذا الفعل عند قوله: ﴿وَاسْتَفْرِزُ مَنِ إِسْتَطَعْتَ ﴾ في هذه السورة [64].

والمعنى: كادوا أن يخرجوك من بلدك. وذلك بأن همُّوا بأن يخرجوه كرهاً ثم صرفهم الله عن ذلك ليكون خروجه بغير إكراه حين خرج مهاجراً عن غير علم منهم لأنهم ارتأوا بعد زمان أن يبقوه بينهم حتى يقتلوه.

والتعريف في ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ تعريف للعهد، أي: من أرضك وهي مكة.

وقوله: ﴿ لِيُخْرِجُوكَ ﴾ تعليل للاستفزاز، أي: استفزازاً لقصد الإخراج.

والمراد بالإخراج: مفارقة المكان دون رجوع. وبهذا الاعتبار جعل علة للاستفزاز لأن الاستفزاز أعم من الإخراج.

وجملة: ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ ﴾ عطف على جملة: ﴿ وَإِن كَادُوا ﴾. أو هي اعتراض في آخر الكلام، فتكون الواو للاعتراض و(إذاً) ظرفاً لقوله: ﴿ لَا يَلْبَثُونَ ﴾ وهي (إذاً) الملازمة الإضافة إلى الجملة.

ويجوز أن تكون (إذاً) حرف جواب وجزاء لكلام سابق، وهي التي نونها حرف من

الكلمة، ولكن كثرت كتابتها بألف في صورة الاسم المنون. والأصل فيها أن يكون الفعل بعدها منصوباً بـ(أن) مضمرة، فإذا وقعت بعد عاطف جاز رفع المضارع بعدها ونصبه.

ويجوز أن تكون (إذاً) ظرفاً للزمان، وتنوينها عوض عن جملة محذوفة على قول جماعة من نحاة الكوفة. وهو غير بعيد. ألا ترى أنها إذا وقعت بعد عاطف لم ينتصب بعدها المضارع إلا نادراً لانتفاء معنى التسبب، ولأنها حينئذٍ لا يظهر فيها معنى الجواب والجزاء.

والتقدير: وإذا أخرجوك أو وإذا خرجت لا يلبثون خلفك إلا قليلًا.

وقرأ الجمهور: ﴿خُلْفَكَ﴾.

و ﴿ خَلَفَكَ ﴾ أريد به بعدك. وأصل الخلف الوراء فاستُعمل مجازاً في البَعدية، أي: لا يلبثون بعدك.

وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وحفص، وخلف: ﴿خِلافك﴾ وهو لغة في خلف. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿يِمَقَّعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 81].

واللبث: الاستقرار في المكان، أي: لا يستقرون في مكة بل يخرجون منها فلا يرجعون. وقد خرج رسول الله ﷺ بعد ذلك مهاجراً وكانوا السبب في خروجه فكأنهم أخرجوه، كما تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمٌ ﴾ في سورة البقرة [91]، فلم يلبث الذين تسببوا في إخراجه وألبوا عليه قومهم بعده إلا قليلًا ثم خرجوا إلى وقعة بدر فلقوا حتفهم هنالك فلم يرجعوا وحق عليهم الوعيد، وأبقى الله عامتهم ودهماءهم لضعف كيدهم، فأراد الله أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك.

وفي الآية إيماء إلى أن الرسول سيخرج من مكة وأن مخرجيه، أي: المتسببين في خروجه، لا يلبثون بعده بمكة إلا قليلًا.

والسنة: العادة والسيرة التي يلتزمها صاحبها. وتقدم القول في أنها اسم جامد أو اسم مصدر عند قوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبِّلِكُمْ سُئُنُ ﴾ [آل عمران: 136]، أي: عادة الله في كل رسول أخرجه قومه أن لا يبقوا بعده، خرج هود من ديار عاد إلى مكة، وخرج صالح من ديار ثمود، وخرج إبراهيم ولوط وهلكت أقوامهم، فإضافة: ﴿سُنَّةَ ﴾ إلى ﴿مَن قَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ لأدنى ملابسة، أي: سنتنا فيهم بدليل قوله: ﴿وَلا يَجِدُ لِسُنَتِنَا مَوْيلًا ﴾ فإضافته إلى ضمير الجلالة هي الإضافة الحقيقية.

وانتصب ﴿ سُنَّةَ ﴾ من ﴿ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ على المفعولية المطلقة. فإن كانت ﴿ سُنَّةَ ﴾ اسم مصدر فهو بدل من فعله. والتقدير: سَننَّا ذلك لمن أرسلنا قبلك من رسلنا، أي: لأجلهم. فلما عدل عن الفعل إلى المصدر أضيف المصدر إلى المتعلق

بالفعل إضافة المصدر إلى مفعوله على التوسع؛ وإن كانت ﴿سُنَّةَ﴾ اسماً جامداً فانتصابه على الحال لتأويله بمعنى اشتقاقي.

وجملة: ﴿ سُنَّةَ مَن قَد أَرْسَلْنَا ﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً لبيان سبب كون لبثهم بعده قليلًا. وإنما سنَّ الله هذه السنَّة لرسله لأن تآمر الأقوام على إخراجهم يستدعي حكمة الله تعالى لأن تتعلق إرادته بأمره إياهم بالهجرة لئلا يبقوا مرموقين بعين الغضاضة بين قومهم وأجوارهم بشبه ما كان يسمَّى بالخلع عند العرب.

وجملة: ﴿ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾ اعتراض لتكملة البيان.

والمعنى: أن ذلك كائنٌ لا محالة لأننا أجريناه على الأمم السالفة ولأن عادتنا لا تتحول.

والتعبير بـ﴿لَا يَجِدُ﴾ مبالغة في الانتفاء كما في قوله: ﴿وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمُ شَكِرِينٌ ﴾ في سورة الأعراف [117].

والتحويل: تغيير الحال وهو التبديل. ومن غريب التفسير أن المراد: أن اليهود قالوا للنبي: الْحَق بأرض الشام فإنها أرض الأنبياء فصدَّق النبيُّ قولهم فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام، فلما بلغ تبوك أنزل الله هذه الآية، وهي رواية باطلة. وسبب غزوة تبوك معروف في كتب الحديث والسير، ومن أجل هذه الرواية قال فريق: إن الآية مدنية كما تقدم في صدر السورة.

[78] ﴿ أَقِمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اليَّلِ وَقُرْءَانَ الْفَجَّرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ الِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ إِنَّا فَلَا عَسَقِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَأَنَا لَهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُولِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ

كان شرع الصلوات الخمس للأمة ليلة الإسراء، كما ثبت في الحديث الصحيح، ولكنه كان غير مثبت في التشريع المتواتر إنما أبلغه النبي أصحابه، فيوشك أن لا يعلمه غيرهم ممن يأتي من المسلمين. وأيضاً فقد عينت الآية أوقاتاً للصلوات بعد تقرر فرضها، فلذلك جاءت هذه الآية في هذه السورة التي نزلت عقب حادث الإسراء جمعاً للتشريع الذي شرع للأمة أيامئذ المبتدأ بقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهٌ ﴾ الآيات [الإسراء: 23].

فالجملة استئناف ابتدائي. ومناسبة موقعها عقب ما قبلها أن الله لما امتن على النبي على النبي على النبي على النبي على بالعصمة وبالنصر ذكّره بشكر النعمة بأن أمَرَه بأعظم عبادة يعبده بها، وبالزيادة منها طلباً لازدياد النعمة عليه، كما دل عليه قوله في آخر الآية: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودٌ اللهِ اللهِ الإسراء: 79].

فالخطاب بالأمر للنبي على ولكن قد تقرر من اصطلاح القرآن أن خطاب النبي بتشريع تدخل فيه أمته إلا إذا دل دليلٌ على اختصاصه بذلك الحكم، وقد علم المسلمون ذلك وشاع بينهم بحيث ما كانوا يسألون عند اختصاص حكم إلا في مقام الاحتمال القوي، كمن سأله: ألنا هذه أم للأبد؟ فقال: بل للأبد.

والإقامة: مجاز في المواظبة والإدامة. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ أَلصَّلُوٰهَ﴾ في أول سورة البقرة [3].

واللام في ﴿ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ لام التوقيت. وهي بمعنى (عند).

والدلوك: من أحوال الشمس. فورد بمعنى زوال الشمس عن وسط قوسٍ فَرْضِيِّ في طريق مسيرها اليومي. وورد بمعنى: مَيل الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع القوس وهو وقت العصر. وورد بمعنى غروبها. فصار لفظ الدلوك مشتركاً في المعاني الثلاثة.

والغسق: الظلمة، وهي انقطاع بقايا شعاع الشمس حين يماثل سواد أفق الغروب سواد بقية الأفق وهو وقت غيبوبة الشفق. وذلك وقت العشاء. ويسمَّى العتمة، أي: الظلمة.

وأما مقدار الاتساع فيعرف من أدلة أُخرى وفيه خلاف بين الفقهاء. فكلمة «دلوك» لا تعادلها كلمة أخرى.

وقد ثبت في حديث أبي مسعود الأنصاري في «الموطأ»: أن أول الوقت هو المقصود. وثبت في حديث عطاء بن يسار مرسلًا في «الموطأ» وموصولًا عن أنس ابن مالك عند ابن عبدالبر وغيره: أن للصبح وقتاً له ابتداء ونهاية. وهو أيضاً ثابت لكل صلاة بآثار كثيرة عدا المغرب فقد سكت عنها الأثر. فترددت أنظار الفقهاء فيها بين وقوف عند المروي وبين قياس وقتها على أوقات غيرها. وهذا الثاني أرجح، لأن امتداد وقت الصلاة توسعة على المصلى وهي تناسب تيسير الدين.

وجُعل الغسق نهاية للأوقات، فعلم أن المراد أول الغسق كما هو الشأن المتعارف في الغاية بحرف (إلى)، فعُلم أن ابتداء الغسق وقت صلاة، وهذا جمع بديع.

ثم عطف ﴿ وَقُرْءَانَ أَلْفَجْرٌ ﴾ على ﴿ أَلصَّلَوْهَ ﴾. والتقدير: وأقم قرآن الفجر، أي: الصلاة به. كذا قدَّر القراء وجمهور المفسرين ليُعلم أن لكل صلاة من تلك الصلوات قرآنًا كقوله: ﴿ فَاقَرَءُواْ مَا يَبَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: 20]، أي: صلوا به نافلة الليل.

وخُصَّ ذكر ذلك بصلاة الفجر دون غيرها لأنها يُجهر بالقرآن في جميع ركوعها، ولأن سنتها أن يقرأ بسور من طوال المفصل، فاستماع القرآن للمأمومين أكثر فيها وقراءته للإمام والفذ أكثر أيضاً.

ويجوز أن يكون عطف: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ عطف جملةٍ والكلام على الإغراء، والتقدير: والزم قرآن الفجر، قاله الزجاج. فيُعلم أن قراءة القرآن في كل صلاة حتم.

وهذا مجملٌ في كيفية الصلوات. ومقادير ما تشتمل عليه من القرآن بيَّنته السنة المتواترة والعرف في معرفة أوقات النهار والليل.

وجملة: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجِّرِ كَانَ مَشَهُودًا ﴾ استئناف بياني لوجه تخصيص صلاة الصبح باسم القرآن بأن صلاة الفجر مشهودة، أي: محضورة. وفُسر ذلك بأنها تحضرها ملائكة الليل وملائكة الليل وملائكة الليل وملائكة الليل وملائكة الليل وملائكة النهار، كما ورد في الحديث: و «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». وذلك زيادة في فضلها وبركتها.

وأيضاً فهي يحضرها أكثر المصلين لأن وقتها وقت النشاط، وبعدها ينتظر الناس طلوع الشمس ليخرجوا إلى أعمالهم فيكثر سماع القرآن حينئذ.

[79] ﴿ وَمِنَ أَلِيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ﴿ كَا مُعَامًا مَعَمُودًا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع

عُطف على: ﴿ وَقُرْءَانَ أَلْفَجْرٌ ﴾ [الإسراء: 78]، فإنه في تقدير جملة لكونه معمولًا لفعل: ﴿ أَقِوِ ﴾ [الإسراء: 78].

وقدم المجرور المتعلق بـ «تهجد» على متعلِّقه اهتماماً به وتحريضاً عليه. وبتقديمه اكتسب معنى الشرط والجزاء فجُعل متعلقه بمنزلة الجزاء فأدخلت عليه فاء الجزاء. وهذا مستعملٌ في الظروف والمجرورات المتقدمة على متعلقاتها. وهو استعمالٌ فصيح. ومنه قوله تعالى: ﴿وَفِى ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ الْمُنْنَفِسُونٌ ﴾ [المطففين: 26]، وقول النبي ﷺ: «ففيهما فجاهد»، وتقدم عند قوله تعالى: ﴿فَمَا اِسْتَقَنْمُواْ لَكُمُ فَاسْتَقِيمُواْ لَمُمَّ ﴾ في سورة براءة [7].

وجعل الزجَّاج والزمخشري قوله: ﴿ وَمِنَ أَلِيْلِ ﴾ في معنى الإغراء بناءً على أن

نصب ﴿ وَقُرْءَانَ أَلْفَجْرٌ ﴾ [الإسراء: 78] على الإغراء، فيكون ﴿ فَتَهَجَّدُ ﴾ تفريعاً على الإغراء تفريع مفصًل على مُجمل، وتكون (من) اسماً بمعنى (بعض) كالتي في قوله: ﴿ مِّنَ ٱلذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ ﴾ [النساء: 46] وهو أيضاً حسن.

وضمير ﴿بِهِ ﴾ للقرآن المذكور في قوله: ﴿وَقُرْءَانَ أَلْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: 78]، وإن كان المعاد مقيداً بكونه في الفجر والمذكور هنا مراداً مطلقه، كقولك: عندي درهم ونصفه، أي: نصف درهم لا نصف الدرهم الذي عندك.

والباء للسببية.

والتهجد: الصلاة في أثناء الليل. وهو اسمٌ مشتقٌ من الهجود وهو النوم. فمادة التفعُّل فيه للإزالة مثل التحرُّج والتأثُّم.

والنافلة: الزيادة من الأمر المحبوب.

واللام في ﴿لَكَ متعلقة بـ﴿نَافِلَة ﴾ وهي لام العلة. أي: نافلة لأجلك. وفي هذا دليل على أن الأمر بالتهجد خاص بالنبي على فالأمر للوجوب. وبذلك انتظم في عداد الصلوات الواجبة فبعضها واجب عليه وعلى الأمة. وبعضها واجب عليه خاصة ويعلم منه أنه مرغب فيه كما صرحت به آية سورة المزمل [20]: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدَى مِن ثُلُنِي اللهِ وَيضهِهِ وَلَا يَسَرَ مِنْهُ هُو مَا لَيْسَر مِنْهُ هُو مَا اللهِ مَنْهُ هُو مَا لَيْسَر مِنْهُ هُو مَا لَيْسَر مِنْهُ هُو مَا لَيْسَر مِنْهُ هُو مَا لَيْسَ مَا لَيْسَر مِنْهُ هُو مَا لَيْسَر مِنْهُ هُو مَا لَيْسَر مِنْهُ هُو مَا لَيْسَ مِنْهُ اللَّهُ مَا مَنْهُ مَا مَا لَيْسَر مِنْهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مِنْهُ لَا لَهُ مَا مِنْهُ لَا لَهُ مَا مَلْهُ مَا لَهُ مَا لَيْسَر مِنْهُ لَيْسَالُ وَلِيْ فَيْ اللَّهُ مِنْهُ لَا لَهُ مِنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ مِنْ فَلَكُ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مِنْهُ لَا لَهُ مِنْهُ لَاللَّهُ مَا لَيْسَالُ مَا لَعُنْهُ مِنْ مَا لَيْسَالُ وَلَمْ لَالْمَالُونُ وَلَا لَا لَهُ لَالْمُ لَعُلُمُ اللَّهُ مُنْ لَيْسَالًا لَهُ مِنْهُ لَالْمَالُونُ مُنْهُ مُنْ لَيْسَالًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْهُ مُنْ لَيْسَالُ مَا لَيْسَالُ مِنْهُ لَا لَهُ مِنْ لَالْمِنْ لَالْمُنْ مُنْهُ مِنْ لَالْمُ لَالْمُ لَالِيْسُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالِيْسُ فَالْمُ لِلْمُ لَالِمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِيْلُ مِنْ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُلْمِ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَا لَالْمُ لَالِمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِل

وفي هذا الإيجاب عليه زيادة تشريف له، ولهذا أُعقب بوعد أن يبعثه الله مقاماً محموداً.

فجملة: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ﴾ تعليل لتخصيصه بإيجاب التهجد عليه. والرجاء من الله تعالى وعد. فالمعنى: ليبعثك ربك مقاماً محموداً.

والمقام: محل القيام. والمراد به المكان المعدود لأمر عظيم، لأنه من شأنه أن يقوم الناس فيه ولا يجلسوا. وإلا فهو المجلس.

وانتصب ﴿مَقَامًا﴾ على الظرفية لـ ﴿ يَبْعَثُكَ ﴾.

ووصف المقام بالمحمود وصف مجازي. والمحمود من يقوم فيه. أي: يحمد أثره فيه. وذلك لغنائه عن أصحاب ذلك المقام. ولذلك فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى.

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر: «أن الناس يصيرون يوم القيامة جُثاً \_ بضم الجيم وتخفيف المثلثة \_ أي: جماعات كل أمة تتبع نبيِّها يقولون: يا فلان اشفع!حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود».

وفي «جامع الترمذي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿عَسَىٰ أَنَّ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قال: «هي الشفاعة». قال: هذا حديث حسن صحيح.

وقد ورد وصف الشفاعة في «صحيح البخاري» مفصلًا. وذلك مقام يحمده فيه كل أهل المحشر.

[80] ﴿ وَقُل زَّبِ أَدْخِلْنِهِ مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِهِ مُغْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلُطَكنًا نَصِيرٌ اللهِ ﴾.

لمَّا أمره الله تعالى بالشكر الفعلي عطف عليه الأمر بالشكر اللساني بأن يبتهل إلى الله بسؤال التوفيق في الخروج من مكان والدخول إلى مكان كيلا يضره أن يستفزه أعداؤه من الأرض ليخرجوه منها، مع ما فيه من المناسبة لقوله: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا الإسراء: 79]، فلما وعده بأن يقيمه مقاماً محموداً ناسب أن يسأل أن يكون ذلك حاله في كل مقام يقومه. وفي هذا التلقين إشارة إلهية إلى أن الله تعالى مخرجه من مكة إلى مهاجر. والظاهر أن هذه الآية نزلت قبيل العقبة الأولى التي كانت مقدمة للهجرة إلى المدينة.

والمُدخل والمُخرج - بضم الميم وبفتح الحرف الثالث - أصله اسم مكان الإدخال والإخراج. اختير هنا الاسم المشتق من الفعل المتعدي للإشارة إلى أن المطلوب دخول وخروج ميسَّران من الله تعالى وواقعان بإذنه. وذلك دعاء بكل دخول وخروج مباركيْن لتتم المناسبة بين المسؤول وبين الموعود به وهو المقام المحمود. وهذا السؤال يعم كل مكان يدخل إليه ومكان يخرج منه.

والصدق هنا: الكمال وما يحمد في نوعه، لأن ما ليس بمحمود فهو كالكاذب لأنه يُخلف ظن المتلبِّس به.

وقد عمَّت هذه الدعوة جميع المداخل إلى ما يقدر له الدخول إليه وجميع المخارج التي يخرج منها حقيقة أو مجازاً. وعطف عليه سؤال التأييد والنصر في تلك المداخل والمخارج وغيرها من الأقطار النائية والأعمال القائم بها غيره من أتباعه وأعدائه بنصر أتباعه وخذل أعدائه.

فالسلطان: اسم مصدر يطلق على السُّلطة وعلى الحجة وعلى المُلك. وهو في هذا المقام كلمة جامعة، على طريقة استعمال المشترك في معانيه أو هو من عموم المشترك، تشمل أن يجعل له الله تأييداً وحجةً وغلبةً ومُلكاً عظيماً، وقد آتاه الله ذلك كله، فنصره على أعدائه، وسخر له من لم يُنوه بنهوض الحجة وظهور دلائل الصدق، ونصره بالرعب.

ومنهم من فسر المدخل والمخرج بأن المخرج الإخراج إلى فتح مكة والمدخل

الإدخال إلى بلد مكة فاتحاً، وجعل الآية نازلة قبيل الفتح، فبنى عليه أنها مدنية، وهو مدخول من جهات. وقد تقدم أن السورة كلها مكية على الصحيح.

والنصير: مبالغة في الناصر، أي: سلطاناً ينصرني. وإذا قد كان العمل القائم به النبي هو الدعوة إلى الإسلام كان نصره تأييداً له فيما هو قائم به، فصار هذا الوصف تقييداً للسلطان بأنه لم يسأل سلطاناً للاستعلاء على الناس، وإنما سأل سلطاناً لنصره فيما يطلب النصرة وهو التبليغ وبث الإسلام في الناس.

## [81] ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُّ إِنَّ ٱلْبَنطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

أعقب تلقينه الدعاء بسداد أعماله وتأييده فيها بأن لقنه هذا الإعلان المنبئ بحصول إجابة الدعوة المُلْهَمَة بإبراز وعده بظهور أمره في صورة الخبر عن شيءٍ مضى.

ولما كانت دعوة الرسول هي الإقامة الحق وإبطال الباطل كان الوعد بظهور الحق وعداً بظهور أمر الرسول وفوزه على أعدائه، واستحفظه الله هذه الكلمة الجليلة إلى أن ألقاها يوم فتح مكة على مسامع من كانوا أعداءه، فإنه لما دخل الكعبة ووجد فيها وحولها الأصنام جعل يشير إليها بقضيب ويقول: ﴿ مَا الْحَقُ وَزَهَقَ ٱلْلَكُ لِنَ ٱلْلَكِلِلَ كَانَ وَهُوا الله الله الأنصاب على وجوهها.

ومجيء الحق مستعملٌ مجازاً في إدراك الناس إياه وعملهم به وانتصار القائم به على معاضديه تشبيهاً للشيء الظاهر بالشيء الذي كان عائباً فورد جائياً.

﴿وَزَهَقَ﴾ اضمحلَّ بعد وجوده. ومصدره الزُّهوق والزَّهَق. وزهوق الباطل مجاز في تركه أصحابه فكأنه كان مقيماً بينهم ففارقهم. والمعنى: استقر وشاع الحق الذي يدعو إليه النبي وانقضى الباطل الذي كان النبي ﷺ ينهى عنه.

وجملة: ﴿إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ تذييل للجملة التي قبله لما فيه من عموم يشمل كل باطل في كل زمان. وإذا كان هذا شأن الباطل كان الثبات والانتصار شأن الحق لأنه ضد الباطل فإذا انتفى الباطل ثبت الحق.

وبهذا كانت الجملة تذييلًا لجميع ما تضمَّنته الجملة التي قبلها. والمعنى: ظهر الحق في هذه الأمة وانقضى الباطل فيها، وذلك شأن الباطل فيما مضى من الشرائع أنه لا ثبات له.

ودلَّ فعل ﴿كَانَ﴾ على أن الزهوق شنشنة الباطل، وشأنه في كل زمان أنه يظهر ثم يضمحل، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا﴾ في صدر سورة يونس [2].

[82] ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

عطف على جملة: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلِّ ﴾ [الإسراء: 81]، على ما في تلك الجملة والجمل التي سبقتها من معنى التأييد للنبي ﷺ، ومن الإغاظة للمشركين ابتداءً من قوله: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ الذِكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الإسراء: 73].

فإنه بعد أن امتن عليه بأن أيده بالعصمة من الركون إليهم وتبشيره بالنصرة عليهم وبالخلاص من كيدهم، وبعد أن هددهم بأنهم صائرون قريباً إلى هلاك وأن دينهم صائر إلى الاضمحلال، أعلن له ولهم في هذه الآية : أن ما منه غيظهم وحنقهم، وهو القرآن الذي طمعوا أن يسألوا النبي أن يبدله بقرآنٍ ليس فيه ذكر أصنامهم بسوء، أنه لا يزال متجدداً مستمراً، فيه شفاء للرسول وأتباعه وخسارة للظالمين.

ولأن القرآن مصدر الحق ومَدْحَض الباطل أعقب قوله: ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقُ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الإسراء: 81]، بقوله: ﴿ وَنُنَزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآتُ وَرَحْمَةٌ ﴾ الآية. ولهذا اختير للإخبار عن التنزيل الفعل المضارع المشتق من فعل المضاعف للدلالة على التجديد والتكرير والتكثير، وهو وعد بأنه يستمر هذا التنزيل زمناً طويلًا.

و هُمَا هُوَ شِفَآءُ مَفعول ﴿ وَنُنَزِّلُ ﴾. و هُمِنَ أَلْقُرْءَانِ ﴾ بيان لما في (ما) من الإبهام كالتي في قوله: ﴿ فَاجْتَكِنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ أَلْأَوْتُكِنِ ﴾ [الحج: 30]، أي: الرجس الذي هو الأوثان. وتقديم البيان لتحصيل غرض الاهتمام بذكر القرآن مع غرض الثناء عليه بطريق الموصولية بقوله: ﴿ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ ﴾ إلخ، للدلالة على تمكن ذلك الوصف منه بحيث يعرف به.

والمعنى: ننزل الشفاء والرحمة وهو القرآن. وليست (من) للتبعيض ولا للابتداء.

والشفاء حقيقته زوال الداء، ويستعمل مجازاً في زوال ما هو نقص وضلال وعائق عن النفع من العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة والأخلاق الذميمة تشبيهاً له ببرء السقم، كقول عنترة:

ولقد شفى نفسي وأبرأ سُقمها قيلُ الفوارس: وَيْكَ عنترَ قَدِّم

والمعنى: أن القرآن كله شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين ويزيد خسارة للكافرين، لأن كل آية من القرآن من أمره ونهيه ومواعظه وقصصه وأمثاله ووعده ووعيده، كل آية من ذلك مشتملة على هدي وصلاح حالٍ للمؤمنين المتَّبعينه.

ومشتملة بضد ذلك على ما يزيد غيظ المستمرين على الظلم. أي: الشرك. فيزدادون بالغيظ كراهية للقرآن فيزدادون بذلك خساراً بزيادة آثامهم واستمرارهم على فاسد أخلاقهم

وبُعد ما بينهم وبين الإيمان. وهذا كقوله: ﴿فَأَمَّا الذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَّ الْآَيُ وَأَمَّا الذِينَ فَ عَلَوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَفِرُونَ الْآَيَا ﴾ [التوبة: 124، 125].

وفي الآية دليل على أن في القرآن آيات يُشتفى بها من الأدواء والآلام ورد تعيينها في الأخبار الصحيحة فشملتها الآية بطريقة استعمال المشترك في معنييه. وهذا مما بيّنا تأصيله في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير.

والأخبار الصحيحة في قراءة آيات معينة للاستشفاء من أدواء موصوفة بله الاستعاذة بآيات منه من الضلال كثيرة في «صحيح البخاري» و «جامع الترمذي» وغيرهما.

وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخُدري الله قال: «بعثنا رسول الله في سَرية ثلاثين راكباً فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا، فلُدغ سيد الحي فأتونا، فقالوا: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ قال: قلت: نعم ولكن لا أفعل حتى يعطونا، فقالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب سبع مرات فبرأ» الحديث. وفيه: «حتى أتينا رسول الله فأخبرته فقال: «وما يدريك أنها رُقية»، قلت: يا رسول الله شيءٌ ألقي في رُوعي (أي: إلهام ألهمه الله)، قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم». فهذا تقرير من النبي على بصحة إلهام أبي سعيد رضي الله عنه.

[83] ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِجَانِيدٌ ِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسُنَّا ﴿ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لما كان القرآن نعمة عظيمة للناس، وكان إعراض المشركين عنه حرماناً عظيماً لهم من خيرات كثيرة، ولم يكن من شأن أهل العقول السليمة أن يرضوا بالحرمان من الخير، كان الإخبار عن زيادته الظالمين خساراً مستغرباً من شأنه أن يثير في نفوس السامعين التساؤل عن سبب ذلك، أعقب ذلك ببيان السبب النفساني الذي يوقع العقلاء في مهواة هذا الحرمان، وذلك بعد الاشتغال بما هو فيه من نعمة هويها وأولع بها. وهي نعمة تتقاصر عن أوج تلك النعم التي حُرم منها لولا الهوى الذي علق بها والغرور الذي أراه إياها قصارى المطلوب، وما هي إلا إلى زوال قريب، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَذَرِنِكَ وَالْكُنّبِينَ أُولِي النّعَمُةِ وَمَهِلَهُمْ قَلِيلًا إلى والمرمل: 11]، وقوله: ﴿لَا يَعُرّنَكَ تَقَلُّ الذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَدِ قَلْ مَنَعُ قَلِيلًا [آل عمران: 196، 197].

فهذه الجملة مضمونها مقصود بذاته استفيد بيانها بوقوعها عقب التي قبلها.

والتعريف في ﴿ أَلِانسَنِ ﴾ تعريف الجنس، وهو يفيد الاستغراق وهو استغراق عرفي، أي: أكثر أفراد الإنسان، لأن أكثر الناس يومئذٍ كفار وأكثر العرب مشركون.

فالمعنى: إذا أنعمنا على المشركين أعرضوا وإذا مسَّهم الشر يئسوا. وهذا مقابل حال أهل الإيمان الذين كان القرآن شفاء لأنفسهم وشكر النعمة من شيمهم والصبر على الضر من خُلقهم.

والمراد بالإنعام: إعطاء النعمة. وليس المراد النعم الكاملة من الإيمان والتوفيق، كما في قوله: ﴿فَأُوْلَكِيكَ مَعَ الذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: 7]. وقوله: ﴿فَأُوْلَكِيكَ مَعَ الذِينَ أَنْعُمَ أَلَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيْسَيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ ﴾ [النساء: 69].

والإعراض: الصد. وضد الإقبال. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ﴾ في سورة النساء [63]. وقوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَخُوضُونَ فِي اَيَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ في سورة الأنعام [68].

والنأي: البعد. وتقدم في قوله تعالى: ﴿وَيَنْغَوْنَ عَنَّهُ ۚ في سورة الأنعام [26].

والجانب: الجنب. وهو الجهة من الجسد التي فيها اليد. وهما جانبان: يمين ويسار.

والباء في قوله: ﴿ بِحَانِيهِ ﴾ للمصاحبة، أي: بَعِدَ مصاحباً لجانبه، أي: مبعداً جانبه، أي: مبعداً جانبه. والبُعد بالجانب تمثيل الإجفال من الشيء. قال عنترة:

وكأنما ينأى بجانب دفِّها ال وحشيِّ من هزج العشي مؤوّم (1)

فالمُفاد من قوله: ﴿وَنَا بِمَانِيقِ ﴾ صدَّ عن العبادة والشكر. وهذا غير المفاد من معنى ﴿أَغْرَضَ﴾ فليس تأكيداً له. فالمعنى: أعرض وتباعد.

وحذف متعلق ﴿ أَعْرَضَ وَنَا ﴾ لدلالة المقام عليه من قوله: ﴿ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ ، أي: أعرضَ عنا وأجفل منا ، أي: من عبادتنا وأمرنا ونهينا.

وقرأ الجمهور: ﴿وَنَا﴾ بهمزة بعد النون وألف بعد الهمزة.

وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان وأبو جعفر: ﴿وناء﴾ بألف بعد النون ثم همزة. وهذا من القلب المكاني لأن العرب قد يتطلبون تخفيف الهمزة إذا وقعت بعد حرف صحيح وبعدها مدة فيقلبون المدة قبل الهمزة لأن وقوعها بعد المد أخف. من ذلك قولهم: راء في رأى، وقولهم: آرام في أرأم، جمع رئم، وقيل: ناء في هذه القراءة بمعنى ثقل، أي: عن الشكر، أي: في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِكَنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى الْلاَرْضِ﴾ [الأعراف: 176].

<sup>(1)</sup> أراد أنها مجفلة في سيرها نشطة، فهي حين تسير تميل إلى جانبها كأن هرًا يخدش جانبها الأيسر فتميل إلى جهة اليمين، أي: لا تسير على استقامة، وذلك من نشاط الدواب.

وجملة: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَعُوسُنَ احتراس من أن يتوهم السامع من التقييد بقوله: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا ﴾ أنه إذا زالت عنه النعمة صلح حاله فبين أن حاله ملازم لنكران الجميل في السراء والضراء، فإذا زالت النعمة عنه لم يقلع عن الشرك والكفر ويتب إلى الله، ولكنه يأس من الخير ويبقى حنقاً ضيق الصدر لا يعرف كيف يتدارك أمره.

ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله في سورة فصلت [51]: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ وَلَا تَعَارِضُ عَمْ اللَّمُّ الشَّرُّ وَيُوْلِ

ودل قوله: ﴿ كَانَ يَتُوسَنّا كَ على قوة يأسه إذ صيغ له مثال المبالغة. وأقحم معه فعل (كان) الدال على رسوخ الفعل، تعجيباً من حاله في وقت مس الضر إياه لأن حالة الضر أدعى إلى الفكرة في وسائل دفعه، بخلاف حالة الإعراض في وقت النعمة فإنها حالة لا يستغرب فيها الازدهاء لما هو فيه من النعمة.

## [84] ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَ فَرَتُكُمْمَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ ١٤٥]

هذا تذييل، وهو تنهية للغرض الذي ابتدئ من قوله: ﴿ رَّبُكُمُ الذِي يُزْجِي لَكُمُ اللهِ تعالى الْقُلْكَ فِي الْبَغُوا مِن فَضَالِهِ ﴾ [الإسراء: 66]، الراجع إلى التذكير بنعم الله تعالى على الناس في خلال الاستدلال على أنه المتصرف الوحيد، وإلى التحذير من عواقب كفران النعم، وإذ قد ذكر في خلال ذلك فريقان في قوله: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمْدِمِ ﴾ الآية [الإسراء: 71]، وقوله: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآتُ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ فَي الإسراء: 82].

ولما في كلمة (كل) من العموم كانت الجملة تذييلًا.

وتنوين (كلُّ) تنوين عوض عن المضاف إليه، أي: كل أحد مما شمله عموم قوله: ﴿وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا ﴿وَمَن كَانَ فِي هَلَافِهِ فَي الْلَّخِرَةِ أَعْمَىٰ﴾ [الإسراء: 72]، وقوله: ﴿وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 83].

والشاكلة: الطريقة والسيرة التي اعتادها صاحبها ونشأ عليها. وأصلها شاكلة الطريق، وهي الشعبة التي تتشعب منه. قال النابغة يذكر ثوباً يشبه به بُنيات الطريق:

له خلج تهوي فُرادى وترعوي إلى كل ذي نيرين بادي الشواكل

وهذا أحسن ما فسر به الشاكلة هنا. وهذه الجملة في الآية تجري مجرى المثل.

وفرِّع عليه قوله: ﴿فَرَتُكُمُ أَعَلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًّا﴾. وهو كلامٌ جامعٌ لتعليم الناس بعموم علم الله، والترغيب للمؤمنين، والإنذار للمشركين مع تشكيكهم في حقيَّة دينهم لعلهم ينظرون، كقوله: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى﴾ الآية [سبأ: 24].

## [85] ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ اَلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ الْهِ ﴾.

وقع هذه الآية بين الآي التي معها يقتضي نظمه أن مرجع ضمير ﴿يَسْتَكُونَكَ ﴾ هو مرجع الضمائر المتقدمة، فالسائلون عن الروح هم قريش. وقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل عنه، فقالوا: سلوه عن الروح، قال: فسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْنَانُونَكَ عَنِ الرَّوْحَ ﴾ الآية.

وظاهر هذا أنهم سألوه عن الروح خاصة وأن الآية نزلت بسبب سؤالهم. وحينئذٍ فلا إشكال في إفراد هذا السؤال في هذه الآية على هذه الرواية. وبذلك يكون موقع هذه الآية بين الآيات التي قبلها والتي بعدها مسبباً على نزولها بين نزول تلك الآيات.

واعلم أنه كان بين قريش وبين أهل يثرب صلات كثيرة من صهر وتجارة وصحبة. وكان لكل يثربي صاحب بمكة ينزل عنده إذا قدم الآخر بلده، كما كان بين أمية بن خلف وسعد بن معاذ. وقصتهما مذكورة في حديث غزوة بدر من «صحيح البخاري».

روى ابن إسحاق أن قريشاً بعثوا النضر بن الحارث. وعقبة بن أبي مُعيط إلى أحبار اليهود بيثرب يسألانهم عن أمر النبي على فقال اليهود لهما: سلوه عن ثلاثة. وذكروا لهم أهل الكهف وذا القرنين وعن الروح كما سيأتي في سورة الكهف، فسألته قريش عنها فأجاب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين بما في سورة الكهف، وأجاب عن الروح بما في هذه السورة.

وهذه الرواية تثير إشكالًا في وجه فصل جواب سؤال الروح عن المسألتين الأخريين بذكر جواب مسألة الروح في سورة الإسراء وهي متقدمة في النزول على سورة الأخريين بذكر جواب مسألة الروح في يكون السؤال عن الروح وقع منفرداً أول مرة ثم الكهف. ويدفع الإشكال أنه يجوز أن يكون السؤال عن الروح وقع منفرداً أول مرة ثم جمع مع المسألتين الأخريين ثاني مرة.

ويجوز أن تكون آية سؤال الروح مما ألحق بسورة الإسراء كما سنبيّنه في سورة الكهف. والجمهور على أن الجميع نزل بمكة، قال الطبري عن عطاء بن يسار نزل قوله: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ م مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ بمكة.

وأما ما روي في "صحيح البخاري" عن ابن مسعود أنه قال: "بينما أنا مع النبي في حرث بالمدينة إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فسألوه عن الروح فأمسك النبي على فلم يرد عليهم شيئاً، فعلمتُ أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ﴿وَيَسْنَاوُنَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ الآية. فالجمع بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم:

أن اليهود لما سألوا النبي على قد ظن النبي أنهم أقرب من قريش إلى فهم الروح فانتظر أن ينزل عليه الوحي بما يجيبهم به أبين مما أجاب به قريشاً، فكرر الله تعالى إنزال الآية التي نزلت بمكة أو أمره أن يتلوها عليهم ليعلم أنهم وقريشاً سواء في العجز عن إدراك هذه الحقيقة أو أن الجواب لا يتغير.

هذا، والذي يترجح عندي: أن فيما ذكره أهل السير تخليطاً، وأن قريشاً استقوا من اليهود شيئاً ومن النصارى شيئاً، فقد كانت لقريش مخالطة مع نصارى الشام في رحلتهم الصيفية إلى الشام، لأن قصة أهل الكهف لم تكن من أمور بني إسرائيل وإنما هي من شؤون النصارى. بناءً على أن أهل الكهف كانوا نصارى كما سيأتي في سورة الكهف، وكذلك قصة ذي القرنين إن كان المراد به الإسكندر المقدوني يظهر أنها مما عني به النصارى لارتباط فتوحاته بتاريخ بلاد الروم، فتعين أن اليهود ما لقنوا قريشاً إلا السؤال عن الروح.

وبهذا يتضح السبب في إفراد السؤال عن الروح في هذه السورة وذكر القصتين الأخريين في سورة الكهف، على أنه يجوز أن يتكرر السؤال في مناسبات وذلك شأن الذين معارفهم محدودة فهم يلقونها في كل مجلس.

وسؤالهم عن الروح معناه أنهم سألوه عن بيان ماهية ما يعبر عنه في اللغة العربية بالروح والتي يعرف كل أحد بوجه الإجمال أنها حالّة فيه.

ويطلق الروح على الكائن الشريف المكون بأمرٍ إلهيِّ بدون سبب اعتيادي ومنه قوله تعالى: ﴿وَرُوحُ مِّنَهُ ﴾ [النساء: عالى: ﴿وَكَنَاكُ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: 52]، وقوله: ﴿وَرُوحُ مِّنَهُ ﴾ [النساء: 171].

ويطلق لفظ (الروح) على المَلك الذي ينزل بالوحي على الرسل. وهو جبريل عَلَيْتَلَمْ ومنه قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى عَلَيْكَ ﴾ [الشعراء: 193\_ 194].

واختلف المفسرون في الروح المسؤول عنه المذكور هنا ما هو من هذه الثلاثة. فالجمهور قالوا: المسؤول عنه هو الروح بالمعنى الأول، قالوا: لأنه الأمر المشكل الذي لم تتضح حقيقته، وأما الروح بالمعنيين الآخرين فيشبه أن يكون السؤال عنه سؤالًا عن معنى مصطلح قرآني.

وقد ثبت أن اليهود سألوا عن الروح بالمعنى الأول لأنه هو الوارد في أول كتابهم وهو سفر التكوين من التوراة لقوله في الإصحاح الأول: وروح الله يرف على وجه المياه. وليس الروح بالمعنيين الآخرين بوارد في كتبهم.

وعن قتادة والحسن: أنهم سألوا عن جبريل، والأصح القول الأول. وفي الروض الأنف أن النبي عَلَيْ أجابهم مرة، فقال لهم: هو جبريل عَلِيَكُلاً. وقد أوضحناه في سورة الكهف.

وإنما سألوا عن حقيقة الروح وبيان ماهيتها، فإنها قد شغلت الفلاسفة وحكماء المتشرعين، لظهور أن في الجسد الحي شيئاً زائداً على الجسم، به يكون الإنسان مدركا وبزواله يصير الجسم مسلوب الإرادة والإدراك، فعُلم بالضرورة أن في الجسم شيئاً زائداً على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير مشاهد، إذ قد ظهر بالتشريح أن جسم الميت لم يفقد شيئاً من الأعضاء الباطنة التي كانت له في حال الحياة.

وإذ قد كانت عقول الناس قاصرة عن فهم حقيقة الروح وكيفية اتصالها بالبدن وكيفية انتزاعها منه وفي مصيرها بعد ذلك الانتزاع، أجيبوا بأن الروح من أمر الله. أي: أنه كائن عظيمٌ من الكائنات المشرَّفة عند الله، ولكنه مما استأثر الله بعمله. فلفظ ﴿أَمْرِ ﴾ يحتمل أن يكون مرادف الشيء. فالمعنى: الروح بعض الأشياء العظيمة التي هي لله. فإضافة ﴿أَمْرِ ﴾ إلى المجلالة على معنى لام الاختصاص، أي: أمر اختص بالله اختصاص علم.

و(من) للتبعيض، فيكون هذا الإطلاق كقوله: ﴿وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنًا وَالشورى: 52]. ويحتمل أن يكون الأمر أمر التكوين. فإما أن يراد نفس المصدر وتكون (من) ابتدائية كما في قوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَعْءٍ إِذَا أَرَدَنَهُ أَن نَقُولُ لَهُۥ كُن فَيكُونٌ ﴿ إِنَّمَا اللهُ بتكوينه؛ أو يراد بالمصدر معنى المفعول النحل: 40]، أي: الروح يصدر عن أمر الله بتكوينه؛ أو يراد بالمصدر معنى المفعول مثل الخلق و(من) تبعيضية، أي: الروح بعض مأمورات الله فيكون المراد بالروح جبريل عَلَيْ اللهُ . أي: الروح من المخلوقات الذين يأمرهم الله بتبليغ الوحي، وعلى كلا الوجهين لم تكن الآية جواباً عن سؤالهم.

وروى ابن العربي في الأحكام عن ابن وهب عن مالك أنه قال: «لم يأته في ذلك جواب» اهـ. أي: أن قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ ليس جواباً ببيان ما سألوا عنه ولكنه صرف عن استعلامه وإعلام لهم بأن هذا من العلم الذي لم يؤتوه. والاحتمالات كلها مرادة، وهي كلمة جامعة. وفيها رمز إلى تعريف الروح تعريفاً بالجنس وهو رسم.

وجملة: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلَمِ إِلَّا قَلِيكُنَّ ﴾ يجوز أن تكون مما أمر الله رسوله أن يقوله للسائلين فيكون الخطاب لقريش أو لليهود الذين لقنوهم، ويجوز أن يكون تذييلًا أو

اعتراضاً فيكون الخطاب لكل من يصلح للخطاب، والمخاطبون متفاوتون في القليل المستثنى من المؤتى من العلم. وأن يكون خطاباً للمسلمين.

والمراد بالعلم هنا المعلوم، أي: ما شأنه أن يعلم أو من معلومات الله. ووصفه بالقليل بالنسبة إلى ما من شأنه أن يعلم من الموجودات والحقائق.

وفي «جامع الترمذي» قالوا (أي اليهود) : «أوتينا علماً كثيراً التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً، فأنزلت: ﴿قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَلَ أَن نَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَلَ أَن نَفَدَ كَلِمَتُ رَبِّهِ الآية [الكهف: 109]».

وأوضح من هذا ما رواه الطبري عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة.

﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ ﴾، فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة أتاه أحبار يهود فقالوا: يا محمد ألم يبلغنا أنك تقول: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكٌ ﴾، أفعنيتنا أم قومك؟ قال: ﴿ كُلَّا قد عنيت ﴾. قالوا: فإنك تتلو أنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء. فقال رسول الله: ﴿ هِي في علم الله قليل، وقد آتاكم ما إن عملتم به انتفعتم ﴾. فأنزل الله: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ عسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمنتُ اللهُ إِنَّ أَللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهَ اللهَ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهَ الله الله الله عَلَيْ إِنَّ أَللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلِيلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

هذا، والذين حاولوا تقريب شرح ماهية الروح من الفلاسفة والمتشرعين بواسطة القول الشارح لم يأتوا إلا برسوم ناقصة مأخوذة فيها الأجناس البعيدة والخواص التقريبية غير المنضبطة وتحكيم الآثار التي بعضها حقيقي وبعضها خيالي، وكلها متفاوتة في القرب من شرح خاصاته وأماراته بحسب تفاوت تصوراتهم لماهيته المبنيات على تفاوت قوى مداركهم. وكلها لا تعدو أن تكون رسوماً خياليةً وشعريةً معبرة عن آثار الروح في الإنسان.

وإذ قد جرى ذكر الروح في هذه الآية وصرف السائلون عن مرادهم لغرض صحيح اقتضاه حالهم وحال زمانهم ومكانهم، فما علينا أن نتعرض لمحاولة تعرف حقيقة الروح بوجه الإجمال، فقد تهيأ لأهل العلم من وسائل المعرفة ما تغيرت به الحالة التي اقتضت صرف السائلين في هذه الآية بعض التغير، وقد تتوفر تغيرات في المستقبل تزيد أهل العلم استعداداً لتجلي بعض ماهية الروح، فلذلك لا نجاري الذين قالوا: إن حقيقة الروح يجب الإمساك عن بيانها، لأن النبي على أمسك عنها فلا ينبغي الخوض في شأن الروح بأكثر من كونها موجودة.

فقد رأى جمهور العلماء من المتكلمين والفقهاء منهم أبو بكر بن العربي في «العواصم»، والنووي في «شرح مسلم»: أن هذه الآية لا تصد العلماء عن البحث عن الروح لأنها نزلت لطائفة معينة من اليهود ولم يقصد بها المسلمون.

فقال جمهور المتكلمين: إنها من الجواهر المجردة. وهو غير بعيد عن قول بعضهم: هي من الأجسام اللطيفة.

والأرواح حادثة عند المتكلمين من المسلمين وهو قول أرسطاليس. وقال قدماء الفلاسفة: هي قديمة. وذلك قريب من مرادهم في القول بقدم العالم. ومعنى كونها حادثة أنها مخلوقة لله تعالى. فقيل: الأرواح مخلوقة قبل خلق الأبدان التي تنفخ فيها. وهو الأصح الجاري على ظواهر كلام النبي على موجودة من الأزل كوجود الملائكة والشياطين، وقيل: تُخلق عند إرادة إيجاد الحياة في البدن الذي توضع فيه، واتفقوا على أن الأرواح باقية بعد فناء أجسادها وأنها تُحضر يوم الحساب.

[86، 86] ﴿ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بِالذِے أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

هذا متصل بقوله: ﴿وَنُنَزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآ ﴾ [الإسراء: 82] الآية، أفضت إليه المناسبة، فإنه لما تضمن قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: 85] تلقين كلمة علم جامعة، وتضمن أن الأمة أوتيت علماً ومُنعت علما. وأن علم النبوءة من أعظم ما أوتيته، أعقب ذلك بالتنبيه إلى الشكر على نعمة العلم دفعاً لغرور النفس، لأن العلم بالأشياء يكسبها إعجاباً بتميزها عمن دونها فيه. فأوقظت إلى أن الذي منح العلم قادرٌ على سلبه، وخوطب بذلك النبي ﷺ لأن علمه أعظم علم، فإذا كان وجود علمه خاضعا لمشيئة الله فما الظن بعلم غيره، تعريضاً لبقية العلماء. فالكلام صريحُه تحذير، وهو كناية عن الامتنان كما دل عليه قوله بعده: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكٌ إِنَّ فَضَلَهُ كَاكَ عَلَيْكَ كَيِكً عَن الامتنان كما دل عليه قوله بعده: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكٌ إِنَّ فَضَلَهُ كُاكَ عَلَيْكَ كَيْكً وتعريض بتحذير أهل العلم.

واللام موطِّئة للقسم المحذوف قبل الشرط.

وجملة: ﴿لَنَذْهَبَنَّ بِالذِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ جواب القسم. وهو دليل جواب الشرط ومغن عنه.

و ﴿ لَنَذْهَ بَنَ بِالذِ مَ أَوْحَيْنَا ﴾ بمعنى لنذهبنه، أي: عنك، وهو أبلغ من نذهبه كما تقدم في قوله: ﴿ أَلذِ مَ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: 1].

وماصدق الموصول القرآن.

و(ثم) للترتيب الرتبي، لأن نفي الطمع في استرجاع المسلوب أشد على النفس من سلبه، فذكره أدخل في التنبيه على الشكر والتحذير من الغرور.

والوكيل: من يوكل إليه المهم. والمراد به هنا المدافع عنك والشفيع لك. ولما فيه من معنى الغلبة عدّي بـ(على). ولما فيه من معنى التعهد والمطالبة عدي إلى المردود

بالباء. أي: متعهداً بالذي أوحينا إليك. ومعنى التعهد به: التعهد باسترجاعه، لأنه في مقابلة قوله: ﴿لَنَذْهَ بَنَ بِالذِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، ولأن التعهد لا يكون بذات شيء بل بحال من أحواله، فجرى الكلام على الإيجاز.

وذكر هنا: ﴿وَكِيلًا ﴾، وفي الآية قبلها: ﴿نَصِيلًا ﴾ لأن معنى هذه على فرض سلب نعمة الاصطفاء، فالمطالبة بإرجاع النعمة شفاعة ووكالة عنه، وأما الآية قبلها فهي في فرض إلحاق عقوبة به. فمدافعة تلك العقوبة أو الثأر بها نصر.

والاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ ﴾ منقطع، فحرف الاستثناء فيه بمعنى الاستدراك. وهو استدراك على ما اقتضاه فعل الشرط من توقع ذلك، أي: لكن رجمة من ربك نفت مشيئة الذهاب بالذي أوحينا إليك فهو باقي غير مذهوب به.

وهذا إيماء إلى بقاء القرآن وحفظه، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكُرِّ وَإِنَّا لَهُ لَكُ لَكَفِظُونٌ ﴿ إِنَّا ﴾ [الحجر: 9].

وموقع: ﴿إِنَّ فَضَلَهُ كَاكَ عَلَيْكَ كَبِيرٌ ﴿ موقع التعليل للاستثناء المنقطع، أي: لكن رحمة من ربك منعت تعلق المشيئة بإذهاب الذي أوحينا إليك، لأن فضله كان عليك كبيراً فلا يحرمك فضل الذي أوحاه إليك. وزيادة فعل (كان) لتوكيد الجملة زيادة على توكيدها بحرف التوكيد المستعمل في معنى التعليل والتفريع.

[88] ﴿ قُل لَيْنِ الْجَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ قَالَ ﴾ .

استئناف للزيادة في الامتنان. وهو استئناف بياني لمضمون جملة: ﴿إِنَّ فَضَلَهُ, كَاكَ عَلَيْكَ كَيِرِيِّ ﴾ [الإسراء: 87]. وافتتاحه بـ(قل) للاهتمام به. وهذا تنويهٌ يشرف القرآن فكان هذا التنويه امتناناً على الذين آمنوا به وهم الذين كان لهم شفاء ورحمة، وتحدياً بالعجز على الإتيان بمثله للذين أعرضوا عنه وهم الذين لا يزيدهم إلا خساراً.

واللام موطئة للقسم.

وجملة: ﴿ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ جواب القسم المحذوف.

وجرَّد الجواب من اللام الغالب اقترانها بجواب القسم كراهية اجتماع لامين: لام القسم، ولام النافية.

ومعنى الاجتماع: الاتفاق واتحاد الرأي، أي: لو تواردت عقول الإنس والجن على أن يأتي كل واحدٍ منهم بمثل هذا القرآن لما أتوا بمثله. فهو اجتماع الرأي لا اجتماع التعاون، كما تدل عليه المبالغة في قوله بعده: ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرٌ ﴾.

وذكر الجن مع الإنس لقصد التعميم، كما يقال: «لو اجتمع أهل السماوات والأرض». وأيضاً لأن المُتَحَدَّيْن بإعجاز القرآن كانوا يزعمون أن الجن يقدرون على الأعمال العظمة.

والمراد بالمماثلة للقرآن: المماثلة في مجموع الفصاحة والبلاغة والمعاني والآداب والشرائع. وهي نواحي إعجاز القرآن اللفظي والعلمي.

وجملة: ﴿لَا يَأْتُونَ﴾ جواب القسم الموطأ له باللام. وجواب (إن) الشرطية محذوف دل عليه جواب القسم.

وجملة: ﴿وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرٌا ﴾ في موقع الحال من ضمير ﴿لَا يَأْتُونَ﴾.

و (لو) وصلية، وهي تفيد أن ما بعدها مظنة أن لا يشمله ما قبلها. وقد تقدم معناها عند قوله: ﴿وَلُو إِفْتَدَىٰ بِدِّ ﴾ في سورة آل عمران [91].

والظهير: المُعِين. والمعنى: ولو تعاون الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله، فكيف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين.

وفائدة هذه الجملة تأكيد معنى الاجتماع المدلول بقوله: ﴿ لَهِنِ الْحِتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنَّ يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاا الْقُرْءَانِ ﴾ أنه اجتماع تظافر على عملٍ واحدٍ ومقصدٍ واحد.

وهذه الآية مفحمة للمشركين في التحدي بإعجاز القرآن.

[89] ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكَثَرُ النَّاسِ إِلَّا حُنُورًا ﴿ فَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

لما تحدى الله بلغاء المشركين بالإعجاز تطاول عليهم بذكر فضائل القرآن على ما سواه من الكلام، مدمجاً في ذلك النعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بما في القرآن من كل مثل. وذكرت هنا ناحية من نواحي إعجازه، وهي ما اشتمل عليه من أنواع الأمثال. وتقدم ذكر المثل عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَللَهَ لَا يَسَتَحِيءَ أَنْ يَصَّرِبَ مَشَلًا مَا لَهُ في سورة البقرة [126].

ويجوز أن يراد بالمثل الحال، أي: من كل حال حسن من المعاني يجدر أن يمثل به ويشبه ما يزاد بيانه في نوعه.

فجملة: ﴿ وَلَقَدَّ صَرُّفَنَا﴾ معطوفة على جملة: ﴿ قُل لَيْنِ الْجَتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ ﴾ مشاركة لها في حكمها المتقدم بيانه زيادة في الامتنان والتعجيز.

وتأكيدها بلام القسم وحرف التحقيق لرد أفكار المشركين أنه من عند الله، فمورد التأكيد هو فعل ﴿صَرَفَنَا﴾ الدال على أنه من عند الله.

والتصريف تقدم آنفاً عند قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّوا ﴾ [الإسراء: 41].

وزيد في هذه الآية قيد ﴿لِلنَّاسِ﴾ دون الآية السابقة لأن هذه الآية واردة في مقام التحدي والإعجاز، فكان الناس مقصودين به قصداً أصلياً مؤمنهم وكافرهم بخلاف الآية المتقدمة فإنها في مقام توبيخ المشركين خاصة فكانوا معلومين كما تقدم.

ووجه تقديم أحد المتعلِّقَين بفعل ﴿صَرَّفَا﴾ على الآخر: أن ذكر الناس أهم في هذا المقام لأجل كون الكلام مسوقاً لتحديهم والحجة عليهم، وإن كان ذكر القرآن أهم بالأصالة، إلا أن الاعتبارات الطارئة تُقدم في الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية، لأن الاعتبارات الطارئة أعز منالًا.

ومن هذا باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. والأظهر كون التعريف في ﴿النَّاسِ﴾ للعموم كما يقتضيه قوله: ﴿فَأَنَّكُ أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾.

وذكر في هذه الآية متعلق التصريف بقوله: ﴿مِن كُلِّ مَثَلِّ ﴾ بخلاف الآية السابقة ، لأن ذكر ذلك أدخل في الإعجاز ، فإن كثرة أغراض الكلام أشد تعجيزاً لمن يروم معارضته عن أن يأتي بمثله ، إذ قد يقدر بليغ من البلغاء على غرض من الأغراض ولا يقدر على غرض آخر ، فعجزهم عن معارضة سورة من القرآن مع كثرة أغراضه عجز بين من جهتين ، لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله ولو في بعض الأغراض ، كما أشار إليه قوله تعالى في سورة البقرة [23]: ﴿فَأَتُوا لِشُورَةٍ مِن مِتْلِهِ ﴾ ، فإن (من) للتبعيض وتنوين (مثل) للتعظيم والتشريف ، أي: من كل مثل شريف. والمراد: شرفه في المقصود من التمثيل.

و(من) في قوله: ﴿مِن كُلِّ مَثَلِ ﴾ للتبعيض، و(كل) تفيد العموم، فالقرآن مشتملٌ على أبعاض من جميع أنواع المثل.

وحذف مفعول ﴿أَبُّ ﴾ للقرينة، أي: أبى العمل به.

وفي قوله: ﴿إِلَّا كُفُورًا ﴾ تأكيد الشيء بما يشبه ضده، أي: تأكيد في صورة النقص، لما فيه من الإطماع بأن إبايتهم غير مطردة، ثم يأتي المستثنى مؤكداً لمعنى المستثنى منه، إذ الكفور أخص من المفعول الذي حذف للقرينة. وهو استثناء مفرغ لما في فعل ﴿أَبِنّ ﴾ من معنى النفي الذي هو شرط الاستثناء المفرغ، لأن المدار على معنى النفي، مثل الاستثناء من الاستفهام المستعمل في النفي كقوله: ﴿هَلَ كُنتُ إِلّا بَشَرًا وَسُولًا ﴾ [الإسراء: 93].

والكُفور \_ بضم الكاف \_ المجحود، أي: جحدوا بما في القرآن من هدى وعاندوا.

[90 \_ 93] ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَلاَ تَفْجِيرًا ﴿ وَلَا اللَّهُ مَا السَّمَاءَ كُمُن لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَخْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِللَهَا تَفْجِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ السَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلْتِكِ فَي قِيلًا ﴿ وَ اللَّهُ مَا السَّمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيبًى حَتَى تُنْزِل عَلَيْنَا كِنَبًا نَقْرَوُهُمْ قُلْ سُبْحَن رَبِّمِ هَالُ كُننَا لَقَرَوُهُمْ قُلْ سُبْحَن رَبِّمِ هَالْ كُننَا لَكُنا لَقَرَوُهُمْ قُلْ سُبْحَن رَبِّمِ هَالُ كُننَا لِللَّهِ مِنْكُولًا ﴿ وَهُ هَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

عطف جملة: ﴿ وَقَالُواْ ﴾ على جملة: ﴿ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [الإسراء: 99]. أي: كفروا بالقرآن وطالبوا بمعجزات أخرى.

وضمير الجمع عائدٌ إلى أكثر الناس الذين أبوا إلا كفوراً، باعتبار صدور هذا القول بينهم وهم راضون به ومتمالئون عليه متى علموه، فلا يلزم أن يكون كل واحدٍ منهم قال هذا القول كله بل يكون بعضهم قائلًا جميعه أو بعضهم قائلًا بعضه.

ولما اشتمل قولهم على ضمائر الخطاب تعين أن بعضهم خاطب به النبي ﷺ مباشرة إما في مقام واحد وإما في مقامات.

وقد ذكر ابن إسحاق: أن عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبا سفيان بن حرب، والأسود بن المطلب، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبا جهل بن هشام، وعبدالله بن أبي أمية، وأمية بن خلف، وناساً معهم اجتمعوا بعد غروب الشمس عند الكعبة وبعثوا إلى النبي على أن يأتيهم، فأسرع إليهم حرصاً على هداهم، فعاتبوه على تسفيه أحلامهم والطعن في دينهم، وعرضوا عليه ما يشاء من مال أو تسويد. وأجابهم بأنه رسول من الله إليهم لا يبتغي غير نصحهم، فلما رأوا منه الثبات انتقلوا إلى طلب بعض ما حكاه الله عنهم في هذه الآية.

وروي أن الذي سأل ما حكي بقوله تعالى: ﴿أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَآءِ﴾ [الإسراء: 93] إلى آخره، هو عبدالله بن أبى أمية المخزومي.

وحكى الله امتناعهم عن الإيمان بحرف (لن) المفيد للتأييد لأنهم كذلك قالوه.

والمراد بالأرض: أرض مكة، فالتعريف للعهد، ووجه تخصيصها أن أرضها قليلة المياه بعيدة عن الجنات.

والتفجير: مصدر فجر بالتشديد مبالغة في الفجر، وهو الشق باتساع. ومنه سمي فجر الصباح فجراً لأن الضوء يشق الظلمة شقاً طويلًا عريضاً، فالتفجير أشد من مطلق

الفجر وهو تشقيق شديد باعتبار اتساعه. ولذلك ناسب الينبوع هنا والنهر في قوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا﴾ [الكهف: 33]، وقوله: ﴿فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنَّهُ لَمَ ﴾.

وقرأه الجمهور \_ بضم التاء وتشديد الجيم \_ على أنه مضارع (فجَّر) المضاعف. وقرأه عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف \_ بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة \_ على أنه مضارع فجر كنصر، فلا التفات فيها للمبالغة لأن الينبوع يدل على المقصود أو يعبر عن مختلف أقوالهم الدالة على التصميم في الامتناع.

ومعنى ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ ﴾ لن نصدقك أنك رسول الله إلينا.

والإيمان: التصديق. يقال: آمنه، أي: صدقه. وكثر أن يعدى إلى المفعول باللام، قال تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَناكُ [يوسف: 17]، وقال: ﴿فَامَنَ لَهُ, لُوطٌ ﴾ [العنكبوت: 26].

وهذه اللام من قبيل ما سمَّاه في «مغني اللبيب» لام التبيين. وغفل عن التمثيل لها بهذه الآية ونحوها، فإن مجرور اللام بعد فعل ﴿ أُوْمِنَ مفعول لا التباس له بالفاعل، وإنما تذكر اللام لزيادة البيان والتوكيد. وقد يقال: إنها لدفع التباس مفعول فعل «آمن» بمعنى صدق بمفعول فعل (آمن) إذا جعله أميناً. وتقدم قوله تعالى: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا فَرَيَّةٌ مِن قَوْمِهِ في سورة يونس: [83].

والينبوع: اسم للعين الكثيرة النبع التي لا ينضب ماؤها. وصيغة يَفعول صيغة مبالغة غير قياسية. والينبوع مشتقة من مادة النبع؛ غير أن الأسماء الواردة على هذه الصيغة مختلفة، فبعضها ظاهر اشتقاقه كالينبوع والينبوت، وبعضها خفي كاليعبوب للفرس الكثير الجري. وقيل: اشتق من العب المجازي. ومنه أسماء معربة جاء تعريبها على وزن يَفعول مثل: يكسوم اسم قائد حبشي، ويرموك اسم نهر.

وقد استقرى الحسن الصاغاني ما جاء من الكلمات في العربية على وزن يفعول في مختصر له مرتب على حروف العجم. وقال السيوطي في «المزهر»: إن ابن دريد عقد له في «الجمهرة» باباً.

والجنة، والنخيل، والعنب، والأنهار تقدمت في قوله: ﴿أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَكِ تَجْرِبِ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾ في سورة البقرة [266].

وخصوا هذه الجنة بأن تكون له، لأن شأن الجنة أن تكون خاصة لملك واحدٍ معين، فأروه أنهم لا يبتغون من هذا الاقتراح نفع أنفسهم ولكنهم يبتغون حصوله ولو كان لفائدة المقترَح عليه. والمقترح هو تفجير الماء في الأرض القاحلة. وإنما ذكروا وجود الجنة تمهيداً لتفجير أنهار خلالها فكأنهم قالوا: حتى تفجر لنا ينبوعاً يسقي الناس كلهم، أو تفجر أنهاراً تسقى جنة واحدة تكون تلك الجنة وأنهارها لك. فنحن مقتنعون بحصول

ذلك لا بغية الانتفاع منه. وهذا كقولهم: ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ ﴾ [الإسراء: 93].

وذكر المفعول المطلق بقوله: ﴿ نَفُجِيرًا ﴾ للدلالة على التكثير، لأن ﴿ تُفَجِّرَ ﴾ قد كفى في الدلالة على المبالغة في الفجر، فتعين أن يكون الإتيان بمفعوله المطلق للمبالغة في العدد، كقوله تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَهُ نَنِيلًا ﴾ [الإسراء: 106]، وهو المناسب لقوله: ﴿ خِلَالَهَا ﴾، لأن الجنة تتخللها شعب النهر لسقي الأشجار. فجمع الأنهار باعتبار تشعب ماء النهر إلى شُعبِ عديدة. ويدل لهذا المعنى إجماع القراء على قراءة ﴿ فَنُفَجِرَ ﴾ هنا بالتشديد مع اختلافهم في الذي قبله. وهذا من لطائف معاني القراءات المروية عن النبي ﷺ، فهي من أفانين إعجاز القرآن.

وقولهم: ﴿أَوَ تُستُقِطَ السَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا﴾ انتقال من تحديه بخوارق فيها منافع لهم إلى تحديه بخوارق فيها مضرتهم، يريدون بذلك التوسيع عليه، أي: فليأتهم بآية على ذلك ولو في مضرتهم.

وهذا حكاية لقولهم كما قالوا. ولعلهم أرادوا به الإغراق في التعجيب من ذلك فجمعوا بين جعل الإسقاط لنفس السماء. وعززوا تعجيبهم بالجملة المعترضة وهي: ﴿كَمَا زَعَمْتَ﴾ إنباء بأن ذلك لا يصدق به أحد. وعنوا به قوله تعالى: ﴿إِن نَشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ الأَرْضَ أَو نُسْقِطً عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرَّوُمٌ مَّ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرَّوُمٌ السَّاءِ وإلى الطور: 44]، إذ هو تهديد لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على الحساب.

وجعلوا (من) في قوله تعالى: ﴿كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآ﴾ [الطور: 44] تبعيضية، أي: قطعة من الأجرام السماوية، فلذلك أبوا تعدية فعل ﴿تُسَقِطُ ﴾ إلى ذات السماء. واعلم أن هذا يقتضي أن تكون هاتان الآيتان أو إحداها نزلت قبل سورة الإسراء وليس ذلك بمستبعد.

و «الكِسَف» \_ بكسر الكاف وفتح السين \_ جمع كِسْفة، وهي القطعة من الشيء مثل سِدرة وسدر. وكذلك قرأه نافع، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم، وأبو جعفر، وقرأه الباقون بسكون السين بمعنى المفعول، أي: المكسوف بمعنى المقطوع.

والزعم: القول المستبعد أو المحال.

والقبيل: الجماعة من جنس واحد. وهو منصوب على الحال من الملائكة، أي: هم قبيل خاص غير معروف، كأنهم قالوا: أو تأتي بفريق من جنس الملائكة.

والزخرف: الذهب.

وإنما عدِّي ﴿ رَقَى فِي السَّمَآءِ ﴾ بحرف (في) الظرفية للإشارة إلى أن الرقي تدرج في السماوات كمن يصعد في المرقاة والسلم.

ثم تفننوا في الاقتراح فسألوه إن رقي أن يُرسل إليهم بكتاب ينزل من السماء

يقرأونه، فيه شهادة بأنه بلغ السماء. قيل: قائل ذلك عبدالله بن أبي أمية، قال: حتى تأتينا بكتاب معه أربعة من الملائكة يشهدون لك.

ولعلهم إنما أرادوا أن ينزل عليهم من السماء كتاباً كاملًا دفعة واحدة، فيكونوا قد ألحدوا بتنجيم القرآن، توهماً بأن تنجيمه لا يناسب كونه منزلًا من عند الله لأن التنجيم عندهم يقتضي التأمل والتصنع في تأليفه. ولذلك يكثر في القرآن بيان حكمة تنجيمه.

واللام في قوله: ﴿لِرُقِيِّكَ﴾ يجوز أن تكون لام التبيين. على أن «رقيك» مفعول ﴿نُوَّمِنَ﴾ مثل قوله: ﴿لَن نُوَّمِنَ لَكَ﴾ فيكون ادعاء الرقي منفياً عنه التصديق حتى ينزل عليهم كتاب. ويجوز أن تكون اللام لام العلة ومفعول ﴿نُوَّمِنَ ﴾ محذوفاً دل عليه قوله قبله: ﴿لَن نُوْمِنَ لَكَ﴾.

والتقدير: لن نصدقك لأجل رقيك حتى تنزل علينا كتاباً. والمعنى: أنه لو رقي في السماء لكذبوا أعينهم حتى يرسل إليهم كتاباً يرونه نازلًا من السماء.

وهذا تورُّك منهم وتهكم.

ولما كان اقتراحهم اقتراح مُلاجَة وعناد، أمره الله بأن يجيبهم بما يدل على التعجب من كلامهم بكلمة ﴿ سُبْحَنَ رَبِّع ﴾ التي تستعمل في التعجب كما تقدم في طالع هذه السورة، ثم بالاستفهام الإنكاري، وصيغة الحصر المقتضية قصر نفسه على البشرية والرسالة قصراً إضافياً، أي: لستُ رباً متصرفاً أخلقُ ما يطلب مني، فكيف آتي بالله والملائكة وكيف أخلق في الأرض ما لم يخلق فيها.

وقرأ الجمهور ﴿قَلَ ﴾ بصيغة فعل الأمر. وقرأه ابن كثير، وابن عامر ﴿قَالَ ﴾ بألف بعد القاف بصيغة الماضي على أنه حكاية لجواب الرسول ﷺ عن قولهم: ﴿لَن نُوْمِنَ لَكُ حَقَّىٰ تُفَجِّر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ ﴾ على طريقة الالتفات.

[94، 95] ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشُرًا رَّسُولًا ﴿ قَالُ أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهِكَ أَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهِكَ أَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بعد أن عُدَّت أشكال عنادهم ومظاهر تكذيبهم أعقبت ببيان العلة الأصلية التي تبعث على الجحود في جميع الأمم وهي توهمهم استحالة أن يبعث الله للناس برسالة بشراً مثلهم. فذلك التوهم هو مثار ما يأتونه من المعاذير. فالذين هذا أصل معتقدهم لا يرجى منهم أن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، وما قصدهم من مختلف المقترحات إلا إرضاء أوهامهم بالتنصل من الدخول في الدين، فلو أتاهم الرسول بما سألوه لانتقلوا فقالوا: إن ذلك سحر، أو قلوبنا غلف، أو نحو ذلك.

الإسراء: 95،94 كالإسراء

ومع ما في هذا من بيان أصل كفرهم هو أيضاً رد بالخصوص لقولهم: ﴿أَوْ تَأْتِىَ بِاللَّهِ وَالْمَلَيْكِ وَالْمَالَةِكَةِ فَيَيلًا﴾ [الإسراء: 92] ورد لقولهم: ﴿تَرْقَىٰ فِي السَّمَآءِ﴾ إلى آخره.

وقوله: ﴿إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ يقتضي بصريحه أنهم قالوا بألسنتهم وهو مع ذلك كناية عن اعتقادهم ما قالوه. ولذلك جعل قولهم ذلك مانعاً من أن يؤمنوا لأن اعتقاد قائليه يمنع من إيمانهم بضده، ونطقهم بما يعتقدونه يمنع من يسمعونهم من متبعي دينهم.

وإلقاء هذا الكلام بصيغة الحصر وأداة العموم جعله تذييلًا لما مضى من حكاية تفننهم في أساليب التكذيب والتهكم.

فالظاهر حمل التعريف في ﴿ أَلنَّاسَ﴾ على الاستغراق. أي: ما منع جميع الناس أن يؤمنوا إلا ذلك التوهم الباطل، لأن الله حكى مثل ذلك عن كل أمة كذبت رسولها، فقال حكاية عن قوم نوح: ﴿ مَا هَلاَ إِلّا بَشَرٌ مِّ مِثْلُكُم مُ مُرِيدُ أَنَّ يَّنَفَضَّلَ عَلَيْكُم مُؤَوَّ شَاءَ الله لأَزْلَ مَلَا إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُم مُ مُرَيدُ أَنَّ يَّنَفَضَّلَ عَلَيْكُم مَؤَوَ شَاءَ الله لأَزْلَ مَلَا إِلّا بَشَرٌ مِنْون: 24].

وحكي مشله عن هود: ﴿ مَا هَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّ مَا كُوْ يَأْكُو يَا كُوْ مِمَّا تَأْكُونَ مِنَهُ وَيَشَرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَ وَلَيِنَ أَطَعَتُم بَشَرًا مِثْلَكُم اِللَّهُ اِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُولَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا الل

وإذا شمل العموم كفار قريش أمر الرسول بأن يجيبهم عن هذا الشبهة بقوله: ﴿ لَوْ الْرَضِ مَلْتَهِكَ أَنَ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ ﴾ [الإسراء: 95] الآية، فاختص الله رسوله محمداً على باجتثاث هذه الشبهة من أصلها اختصاصاً لم يُلقنه من سبق من الرسل، فإنهم تلقوا تلك الشبهة باستنصار الله تعالى على أقوالهم فقال عن نوح: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِ كُذَّبُونِ اللهِ فَافْنَحُ بَيْنِهِ وَمَن مَعِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ الشعراء: 117 ـ 118].

وقال مثله عن هود وصالح، وقال عن موسى وهارون: ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِ صَ اللَّهُ لَكِينٌ ﴿ فَهَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللللَّا الللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّا الللللَّ الللَّهُ اللللَّالِمُ الللللَّا ا

ومعنى قوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْيَهِكَةٌ يَمْشُونَ ﴾ إلخ: أن الله يرسل الرسول

للقوم من نوعهم للتمكن من المخالطة لأن اتحاد النوع هو قوام تيسير المعاشرة، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَجَعَلْنَكُ رَجُلًا ﴾ [الأنعام: 9]، أي: في صورة رجل ليمكن التخاطب بينه وبين الناس.

وجملة: ﴿يَمْشُونَ﴾ وصف لـ﴿مُلْتِكَةً ﴾.

و﴿ مُطْمَينِينَ ﴾ حال. والمطمئن: الساكن. وأريد به هنا المتمكن غير المضطرب، أي: مشي قرار في الأرض، أي: لو كان في الأرض ملائكة قاطنون على الأرض غير نازلين برسالة للرسل لنزلنا عليهم ملكاً.

ولما كان المشي والاطمئنان في الأرض من صفة الإنسان آل المعنى إلى: لو كنتم ملائكة لنزلنا عليكم من السماء مَلكاً، فلما كنتم بشراً أرسلنا إليكم بشراً مثلكم.

ومجيء الهدى هو دعوة الرسل إلى الهدى.

بعد أن خصَّ اللهُ محمداً ﷺ بتلقين الحجة القاطعة للضلالة أردف ذلك بتلقينه أيضاً ما لقنه الرسل السابقين من تفويض الأمر إلى الله وتحكيمه في أعدائه. فأمره بـ ﴿قُلَ كَفَن بِاللّهِ ﴾ تسلية له وتثبيتاً لنفسه وتعهداً له بالفصل بينه وبينهم كما قال نوح وهود: ﴿قَالَ رَبِّ الضُّرُ فِي بِمَا كَذَبُونٌ ﴿ قَالَ مَن ذلك.

وفي هذا ردٌّ لمجموع مقترحاتهم المتقدمة على وجه الإجمال.

ومفعول ﴿كَفَكَ محذوف، تقديره: كفاني. والشهيد: الشاهد، وهو المخبر بالأمر الواقع كما وقع.

وأريد بالشهيد هنا الشهيد للمُحِقِّ على المُبطل، فهو كناية عن النصير والحاكم لأن الشهادة سبب الحكم. والقرينة قوله: ﴿بَيْنَكُمْ اللهُ بَيْنَكُمْ لأن ظرف (بين) يناسب معنى الحكم. وهذا بمعنى قوله تعالى: ﴿حَقَّى يَعَكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْمُكِمِينَ ﴾ [الأعراف: 8]، وقوله: ﴿يَوْمَ الْقِينَمَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ ﴾ [الممتحنة: 3].

والباء الداخلة على اسم الجلالة زائدة لتأكيد لصوق فعل ﴿ كَفَى ﴾ بفاعله. وأصله: كفى الله شهيداً.

وجملة: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ تعليل للاكتفاء به تعالى، والخبير: العليم. وأريد به العليم بالنوايا والحقائق، والبصير: العليم بالذوات والمشاهدات من أحوالها. والمقصود من اتباعه به إحاطة العلم وشموله.

[97] ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْمَدِّ وَمَنْ يُتَّصِّلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآ مِن دُونِيِّ ﴿ .

يجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنَ يُؤْمِنُوا إِذَ جَآءَهُمُ اللَّهُدَىٰ [الإسراء: 94]، جمعاً بين المانع الظاهر المعتاد من الهدى وبين المانع الحقيقي وهو حرمان التوفيق من الله تعالى. فمن أصر على الكفر مع وضوح الدليل لذوي العقول فذلك لأن الله تعالى لم يوفقه. وأسباب الحرمان غضب الله على من لا يلقي عقله لتلقي الحق ويتخذ هواه رائداً له في مواقف الجد.

ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة: ﴿ قُلَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِهِ وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الإسراء: 96] ارتقاءً في التسلية، أي: لا يحزنك عدم اهتدائهم فإن الله حرمهم الاهتداء لما أخذوا بالعناد قبل التدبر في حقيقة الرسالة.

والمراد بالهدى الهدى إلى الإيمان بما جاء به الرسول على.

والتعريف في ﴿أَلْمُهُمَّدُ ۗ تعريف العهد الذهني، فالمعرَّف مساوِ للنكرة، فكأنه قيل: فهو مهتد. وفائدة الإخبار عنه بأنه مهتدِ التوطئة إلى ذكر مقابله وهو: ﴿وَمَنْ يُّضَلِلُ فَكُن يَجِدَ لَهُمُّ أُولِيآ ۚ ﴾. كما يقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان.

ويجوز أن تجعل التعريف في قوله: ﴿الْمُهْتَدِّ عُريف الجنس، فيفيد قصر الهداية على الذي هداه الله قصراً إضافياً، أي: دون من تريد أنت هداه وأضله الله. ولا يحتمل أن يكون المعنى على القصر الادعائي الذي هو بمعنى الكمال، لأن الهدى المراد هنا هدى واحد وهو الهدى إلى الإيمان.

وحذفت ياء ﴿المهتدي﴾ في رسم المصحف لأنهم وقفوا عليها بدون ياء على لغة من يقف على الاسم المنقوص غير المنون بحذف الياء، وهي لغة فصيحة غير جارية على القياس ولكنها أوثرت من جهة التخفيف لثقل صيغة اسم الفاعل مع ثقل حرف العلة في آخر الكلمة. ورُسمت بدون ياء لأن شأن أواخر الكلم أن ترسم بمراعاة حال الوقف. وأما في حال النطق في الوصل فقرأها نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل وهو الوجه، ولذلك كتبوا الياء في مصاحفهم باللون الأحمر وجعلوها أدق من بقية الحروف المرسومة في المصحف تفرقة بينها وبين ما رسمه الصحابة كتاب المصحف. والباقون حذفوا الياء في الوصل إجراء للوصل مجرى الوقف. وذلك وإن كان نادراً في غير الشعر إلا أن الفصحاء يجرون الفواصل مجرى القوافي. واعتبروا الفاصلة كل جملة تم بها الكلام، كما دل عليه تمثيل سيبويه في كتابة الفاصلة بقوله تعالى: ﴿وَالنِّلِ إِنَا يَسْرِهِ

﴿ الفجر: 4]، وقوله: ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ ﴾ [الكهف: 64]. وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةٌ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِّ ﴿ إِنَّا ﴾ في سورة الرعد [9].

والخطاب في ﴿فَلَن تَجِدَ لَمُمُ أَوْلِياآءَ مِن دُونِيِّدِ ﴾ للنبي ﷺ، لأن هذا الكلام مسوق لتسليته على عدم استجابتهم له. فنفي وجدان الأولياء كناية عن نفي وجود الأولياء لهم لأنهم لو كانوا موجودين لوجدهم هو وعرفهم.

والأولياء: الأنصار، أي: لن تجد لهم أنصاراً يخلصونهم من جزاء الضلال وهو العذاب. ويجوز أن يكون الأولياء بمعنى متولي شانهم، أي: لن تجد لهم من يصلح حالهم فينقلهم من الضلال كقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: 257].

وجمع الأولياء باعتبار مقابلة الجمع بالجمع، أي: لن تجد لكل واحدٍ وليًّا ولا لجماعته وليًّا، كما يقال: ركب القوم دوابهم.

و ﴿ مِن دُونِهِ ٤ أَي: غيره.

[97] ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ آ ﴾.

ذكر المقصود من نفي الولي أو المآل له بذكر صورة عقابهم بقوله: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ الآية.

والحشر: جمع الناس من مواضع متفرقة إلى مكان واحد. ولما كان ذلك يستدعي مشيهم عدِّي الحشر بحرف (على) لتضمينه معنى (يمشون). وقد فهم الناس ذلك من الآية فسألوا النبي على كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على أن يمشيهم على وجوههم». والمقصود من ذلك الجمع بين التشويه والتعذيب لأن الوجه أرق تحملًا لصلابة الأرض من الرِّجل.

وهذا جزاءٌ مناسبٌ للجرم، لأنهم روَّجوا الضلالة في صورة الحق ووسموا الحق بسمات الضلال، فكان جزاؤهم أن حوِّلت وجوههم أعضاء مشي عوضاً عن الأرجل. ثم كانوا ﴿عُمِّيًا وَبُكُمًا﴾ جزاء أقوالهم الباطلة على الرسول وعلى القرآن، و﴿صُمَّا﴾ جزاء امتناعهم من سماع الحق، كما قال تعالى عنهم: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةِ مِّمَّا مَدَّعُونَا إِلَيْهِ وَفَي الْذَانِنَا وَقَرُّ وَمِنْ بَيِّنِنَا وَيَبِيْكِ حِجَابُ ﴾ [فصلت: 5].

وقال عنهم: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرٌ ﴿ قَالَ كَنَالِكَ أَنتُكَ ءَايَتُنَا فَضِينَمٌ ۚ وَقَالَ عنهم: ﴿ وَمَن كَانَ فَى هَانِهِ أَعْمَىٰ فَنْسِينَمٌ ۗ وَكَالِكَ أَلْيَوْمَ نُسُنِي ۚ فَاكَ فَى هَانِهِ أَعْمَىٰ فَسَينَا ۖ وقال عنهم: ﴿ وَمَن كَانَ فَى هَانِهِ أَعْمَىٰ فَسَينًا لَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

فَهُوَ فِي الْكَخِرَةِ أَعْمَىٰ﴾ [الإسراء: 72]، أي: من كان أعمى عن الحق فهو في الحشر يكون محروماً من متعة النظر. وهذه حالتهم عند الحشر.

والمأوى محل الأوي، أي: النزول بالمأوى، أي: المنزل والمقر.

وخبت النار خُبُوًّا وخَبُوًا: نقص لهيبها.

والسعير: لهب النار، وهو مشتقٌ من سعَّر النار إذا هيَّج وقودها. وقد جرى الوصف فيه على التذكير تبعاً لتذكير اللهب. والمعنى: زدناهم لهباً فيها.

وفي قوله: ﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ إشكالٌ، لأن نار جهنم لا تخبو. وقد قال تعالى: ﴿ وَلَلَا يُحَفِّفُ عَنَهُمُ الْمَدَابُ ﴾ [البقرة: 86]، فعن ابن عباس: «أن الكفرة وقود للنار»، قال تعالى: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: 1]، فإذا أحرقتهم النار زال اللهب الذي كان متصاعداً من أجسامهم فلا يلبثون أن يعادوا كما كانوا فيعود الالتهاب لهم.

فالخُبو وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أجسادهم لا في أصل نار جهنم. ولهذه النكتة سلط فعل ﴿ زِدْنَهُم على ضمير المشركين للدلالة على أن ازدياد السعير كان فيهم، فكأنه قيل: كلما خبت فيهم زدناهم سعيراً، ولم يقل: زدناها سعيراً.

وعندي: أن معنى الآية جارٍ على طريق التهكم وبادئ الإطماع المسفر عن خيبة، لأنه جعل ازدياد السعير مقترناً بكل زمانٍ من أزمنة الخبو، كما تفيده كلمة (كلما) التي هي بمعنى كل زمان. وهذا في ظاهره إطماع بحصول خبو لورود لفظ الخبو في الظاهر، ولكنه يؤول إلى يأس منه إذ يدل على دوام سعيرها في كل الأزمان، لاقتران ازدياد سعيرها بكل أزمان خبوها.

فهذا الكلام من قبيل التمليح، وهو من قبيل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَيِّرِ الْجِيَالِيِّ﴾ [الأعراف: 40]، وقول إياس القاضي للخصم الذي سأله: على من قضيت؟ فقال: على ابن أخت خالك.

[98] ﴿ وَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَىٰلِنَا وَقَالُواْ أَ وَذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًّا ﴿ ﴿ اللَّهُ مُ كَفَرُواْ بِعَايَىٰلِنَا وَقَالُواْ أَ وَذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًّا ﴿ ﴾ .

استئناف بياني لأن العقاب الفظيع المحكي يثير في نفوس السامعين السؤال عن سبب تركب هذه الهيئة من تلك الصورة المفظعة، فالجواب بأن ذلك بسبب الكفر بالآيات وإنكار المعاد.

فالإشارة إلى ما تقدم من قوله: ﴿وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [الإسراء: 97] إلى آخر الآية بتأويل: المذكور.

والجزاء: العوض عن عمل.

والباء في ﴿ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ ﴾ للسببية.

والظاهر أن جملة: ﴿وَقَالُواْ أَدْذَا كُنَّا عِظَنْمًا ﴾ إلخ. عطف على جملة: ﴿ بِأَنَّهُمُ كَفَرُواْ ﴾، فذكر وجه اجتماع تلك العقوبات لهم. وذكر سببان:

أحدهما: الكفر بالآيات ويندرج فيه صنوف من الجرائم تفصيلًا وجمعاً تناسبها العقوبة التي في قوله: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُوكَهُمْ جَهَامٌ ﴾.

وثانيهما: إنكارهم البعث بقولهم: ﴿أَدْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبَّعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴾ المناسب له أن يعاقبوا عقاباً يناسب ما أنكروه من تجدد الحياة بعد المصير رفاتاً، فإن رفات الإحراق أشد اضمحلالًا من رفات العظام في التراب.

والاستفهام في حكاية قولهم: ﴿أَ ذَا كُنَّا عِظْمًا ﴾، وقوله: ﴿إِنَّا لَمَبَّعُوثُونَ ﴾ إنكاري. وتقدم اختلاف القراء في إثبات الهمزتين في قوله: ﴿إَنَّا فَي قوله: ﴿إِنَّا لَمَبِّعُوثُونَ ﴾ في نظير هذه الآية من هذه السورة.

[99] ﴿ ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ قَادِرُ عَلَى أَنَّ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيدِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوزًا ﴿ إِلَى الْمُؤْنَ اللَّهِ الْمُؤْنَ الْكَالِمُونَ إِلَّا كُفُوزًا ﴿ إِلَى الْمُؤْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

جملة: ﴿أُولُمُ يَرُوّا عطف على جملة: ﴿وَزَاكَ جَزَآوُهُم اعتبار ما تضمنته الجملة المعطوف عليها من الردع عن قولهم: ﴿أَذَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَنّا الإسراء: 98]. فبعد زجرهم عن إنكارهم البعث بأسلوب التهديد عطف عليه إبطال اعتقادهم بطريق الاستدلال بقياس التمثيل في الإمكان، وهو كاف في إقناعهم هنا لأنهم إنما أنكروا البعث باعتقاد استحالته كما أفصح عنه حكاية كلامهم بالاستفهام الإنكاري. وإحالتهم ذلك مستندة إلى أنهم صاروا عظاماً ورفاتاً، أي: بتعذر إعادة خلق أمثال تلك الأجزاء، ولم يستدلوا بدليل آخر، فكان تمثيل خلق أجسام من أجزاء بالية بخلق أشياء أعظم منها من عدم أوغل في الفناء دليلًا يقطع دعواهم.

والاستفهام في ﴿أُولَمْ يَرُوا﴾ إنكاري مشوب بتعجب من انتفاء علمهم، لأنهم لما جرت عقائدهم على استبعاد البعث كانوا بحال من لم تظهر له دلائل قدرة الله تعالى، فيؤول الكلام إلى إثبات أنهم علموا ذلك في نفس الأمر.

والرؤية مستعملة في الاعتقاد لأنها عدِّيت إلى كون الله قادراً. وذلك ليس من المبصرات. والمعنى: أوَلم يعلموا أن الله قادرٌ على أن يخلق مثلهم.

وضمير ﴿مِثْلَهُمْ عَائدٌ إلى ما عاد إليه ضمير ﴿يَرَوّا ﴾ وهو ﴿أَلنَّاسَ ﴾ في قوله: ﴿وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ ﴾ [الإسراء: 94] أي: المشركين.

والمثل: المماثل، أي: قادرٌ على أن يخلق ناساً أمثالهم، لأن الكلام في إثبات إعادة أجسام المردود عليهم لا في أن الله قادرٌ على أن يخلق خلقاً آخر. ويكون في الآية إيماء إلى أن البعث إعادة أجسام أُخرى عن عدم، فيخلق لكل ميت جسد جديد على مثال جسده الذي كان في الدنيا وتوضع فيه الروح التي كانت له.

ويجوز أن يكون لفظ (مثل) هنا كناية عن نفس ما أضيف إليه، كقول العرب: مثلك لا يبخل، وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثَلِهِ مَثَلِهُ الشورى: 11] على أحد تأويلين فيه، أي: على جعل الكاف الداخلة على لفظ (مثله) غير زائدة. والمعنى: قادرٌ على أن يخلقهم، أي: أن يعيد خلقهم، فإن ذلك ليس بأعجب من خلق السماوات والأرض.

ولعلمائنا طرقٌ في إعادة الأجسام عند البعث فقيل: تكون الإعادة عن عدم، وقيل تكون عن جميع ما تفرق من الأجسام. وقيل: ينبت من عَجْب ذنب كل شخص جسد جديد مماثل لجسده كما تنبت من النواة شجرة مماثلة للشجرة التي أثمرت ثمرة تلك النواة.

ووصف اسم الجلالة بالموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر، وهو الإنكار عليهم، لأن خلق السماوات والأرض أمرٌ مشاهدٌ معلوم، وكونه من فعل الله لا ينازعون فيه.

وجملة: ﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ معطوفة على جملة: ﴿أَوَلَمْ يَرَوَا ﴾ لتأويلها بمعنى قد رأو ذلك لو كان لهم عقول، أي: تحققوا أن الله قادرٌ على إعادة الخلق وقد جعل لهم أجلًا لا ريب فيه.

والأجل: الزمان المجعول غاية يُبلغ إليها في حال من الأحوال. وشاع إطلاقه على امتداد الحياة، وهو المدة المقدرة لكل حي بحسب ما أودع الله فيه من سلامة آلات الجسم، وما علمه الله من العوارض التي تعرض له فتخرم بعض تلك السلامة أو تقويها.

والأجل هنا محتمل لإرادة الوقت الذي جعل لوقوع البعث في علم الله تعالى.

ووجه كون هذا الجعل لهم أنهم داخلون في ذلك الأجل لأنهم من جملة من يُبعث حينئذٍ، فتخصيصهم بالذكر لأنهم الذين أنكروا البعث، والمعنى: وجعل لهم ولغيرهم أجلًا.

ومعنى كون الأجل لا ريب فيه: أنه لا ينبغي فيه ريب، وأن ريب المرتابين فيه مكابرة أو إعراض عن النظر، فهو من باب قوله: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَيْبُ فِيهِ ﴾ [البقرة: 2].

ويجوز أن يكون الأجل أجل الحياة، أي: وجعل لحياتهم أجلًا، فيكون استدلالًا ثانياً على البعث، أي: ألم يروا أنه جعل لهم أجلًا لحياتهم، فما أوجدهم وأحياهم وجعل لحياتهم أجلًا إلا لأنه سيعيدهم إلى حياةٍ أخرى، وإلا لَمَا أفناهم بعد أن أحياهم، لأن الحكمة تقتضي أن ما يوجده الحكيم يحرص على بقائه وعدم فنائه، فما كان هذا الفناء الذي لا ريب فيه إلا فناءً عارضاً لاستقبال وجود أعظم من هذا الوجود وأبقى.

وعلى هذا الوجه فوجه كون هذا الجعل لهم ظاهر لأن الآجال آجالهم. وكونه لا ريب فيه أيضاً ظاهر لأنهم لا يرتابون في أن لحياتهم آجالًا. وقد تضمن قوله: ﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا﴾ [الإسراء: 99]، تعريضاً بالمنة بنعمة الإمهال على كلا المعنيين وتعريضاً بالتذكير بإفاضة الأرزاق عليهم في مدة الأجل لأن في ذكر خلق السماء والأرض تذكيراً بما تحتويه السماوات والأرض من الأرزاق وأسبابها.

وجملة: ﴿فَأَبَى الظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [الإسراء: 99]، تفريع على الجملتين باعتبار ما تضمَّنتاه من الإنكار والتعجيب. أي: علموا أن الذي خلق السماوات والأرض قادرٌ على إعادة الأجسام، ومع علمهم أبوا إلا كفوراً. فالتفريع من تمام الإنكار عليهم والتعجيب من حالهم.

واستثناء الكفور من الإباية تأكيد للشيء بما يشبه ضده.

والكُفور: جحود النعمة، وتقدم آنفاً. واختير (الكفور) هنا تنبيهاً على أنهم كفروا بما يجب اعتقاده، وكفروا نعمة المنعم عليهم فعبدوا غير المنعم.

[100] ﴿قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّىَ إِذَا لَّأَمْسَكُمُّمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ أَلْإِنسَانُ قَتُورًا ۗ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الْإِنهَاقِ وَكَانَ الْإِنهَاقُ وَكَانَ عَتُورًا ﴾.

اعتراض ناشئ عن بعض مقترحاتهم التي توهّموا عدم حصولها دليلًا على انتفاء إرسال بشير، فالكلام استئناف لتكملة رد شبهاتهم. وهذا رد لما تضمّنه قولهم: ﴿حَقَّن تُفَجِّر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا﴾ إلى قوله: ﴿قَفْحِيرًا﴾ [الإسراء: 91]، وقولهم: ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَنتُ مِن زُخْرُفٍ﴾ [الإسراء: 93] من تعذر حصول ذلك لعظيم قيمته.

ومعنى الرد: أن هذا ليس بعظيم في جانب خزائن رحمة الله لو شاء أن يظهره لكم.

وأدمج في هذا الرد بيان ما فيهم من البخل عن الإنفاق في سبيل الخير. وأدمج في ذلك أيضاً تذكيرهم بأن الله أعطاهم من خزائن رحمته فكفروا نعمته وشكروا الأصنام التي

لا نعمة لها. ويصلح لأن يكون هذا خطاباً للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم كلٌ على قدر نصيبه.

وشأن (لو) أن يليها الفعل ماضياً في الأكثر أو مضارعاً في اعتبارات، فهي مختصة بالدخول على الأفعال، فإذا أوقعوا الاسم بعدها في الكلام وأخروا الفعل عنه فإنما يفعلون ذلك لقصد بليغ: إما لقصد التقوي والتأكيد للإشعار بأن ذكر الفعل بعد الأداة ثم ذكر فاعله ثم ذكر الفعل مرة ثانية تأكيدٌ وتقوية؛ مثل قوله: ﴿وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلنُسْرِكِينَ السَّبَجَارِكَ ﴾ [التوبة: 6]، وإما للانتقال من التقوي إلى الاختصاص، بناءً على أنه ما قدم الفاعل من مكانه إلا لقصد طريق غير مطروق.

وهذا الاعتبار هو الذي يتعين التخريج عليه في هذه الآية ونحوها من الكلام البليغ، ومنه قول عمر لأبي عبيدة: «لو غيرُك قالها».

والمعنى: لو أنتم اختصصتم بملك خزائن رحمة الله دون الله لما أنفقتم على الفقراء شيئاً. وذلك أشد في التقريع وفي الامتنان بتخييل أن إنعام غيره كالعدم.

وكلا الاعتبارين لا يناكد اختصاص (لو) بالأفعال للاكتفاء بوقوع الفعل في حيزها غير مُوال إياها، وموالاته إياها أمر أغلبي، ولكن لا يجوز أن يقال: لو أنت عالم لبذذت الأقران.

واختير الفعل المضارع لأن المقصود فرض أن يملكوا ذلك في المستقبل.

و ﴿أَمْسَكُتُمْ ﴾ هنا منزَّل منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول، لأن المقصود: إذن لا تصفتم بالإمساك، أي: البخل. يقال: فلان ممسك، أي: بخيل. ولا يراد أنه ممسك شيئاً معيناً.

أفاطم لو شهدت ببطن خَبْتٍ وقد لاقى الهِزَبرُ أخاكِ بِشرا إذن لرأيت ليثا أمّ ليثًا هِزبراً أغلباً لاقى هِزبرا

وجملة ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴾ حالية أو اعتراضية في آخر الكلام، وهي تفيد تذييلًا لأنها عامة الحكم. فالواو فيها ليست عاطفة.

والقتور: الشديد البخل، مشتق من القتر وهو التضييق في الإنفاق.

[101، 101] ﴿ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ نِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ فَسْعَلَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ إِذَ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ. فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَعُوسَىٰ مَسْحُورٌا ﴿ أَنَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنْ وُلَاّ. إِلَّا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرٌ وَإِلِي لَأَظُنَّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ آَنِهُ ﴾.

بقي قولهم: ﴿أَوْ تُسُوطُ السَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا﴾ [الإسراء: 92] غير مردود عليهم، لأن له مخالفة لبقية ما اقترحوه بأنه اقتراح آية عذاب ورعب، فهو من قبيل آيات موسى عَلَيْتَلَا التسع. فكان ذكر ما آتاه الله موسى من الآيات وعدم إجداء ذلك في فرعون وقومه تنظيراً لما سأله المشركون.

والمقصود: أننا آتينا موسى عَلِينًا تسع آيات بينات الدلالة على صدقه فلم يهتد فرعون وقومه وزعموا ذلك سحراً، ففي ذلك مثل للمكابرين كلهم وما قريش إلا منهم. ففي هذا مَثَل للمعاندين وتسلية للرسول. والآيات التسع هي: بياض يده كلما أدخلها في جيبه وأخرجها، وانقلاب العصاحية، والطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم، والرجز وهو الدمل، والقحط وهو السنون ونقص الثمرات، وهي مذكورة في سورة الأعراف. وجمعها الفيروزآبادي في قوله:

عصاً، سَنَةً، بحر، جراد، وقُمّل يدٌ، ودم، بعد الضفادع طُوفانُ

فقد حصلت بقوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَتَ ﴾ الحجة على المشركين الذين يقترحون الآيات.

ثم لم يزل الاعتناء في هذه السورة بالمقارنة بين رسالة محمد على ورسالة موسى على المشركين الذين كذبوا بالرسالة بعلة أن الذي جاءهم بشر، وللحجة على أهل الكتاب الذين ظاهروا المشركين ولقنوهم شبه الإلحاد في الرسالة المحمدية ليصفو لهم جو العلم في بلاد العرب وهم ما كانوا يحسبون لما وراء ذلك حساباً.

فالمعنى: ولقد آتينا موسى تسع آيات على رسالته.

وهذا مثل التنظير بين إيتاء موسى الكتاب وإيتاء القرآن في قوله في أول السورة: ﴿ وَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

فتكون هذه الجملة عطفاً على جملة: ﴿ قُلْ سُبْحَنَ رَبِّهِ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: 93]، أو على جملة: ﴿ قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ ﴾ الآية [الإسراء: 93].

ثم انتقل من ذلك بطريقة التفريع إلى التسجيل ببني إسرائيل استشهاداً بهم على المشركين، وإدماجاً للتعريض بهم بأنهم ساووا المشركين في إنكار نبوة محمد ومظاهرتهم المشركين بالدس وتلقين الشبه، تذكيراً لهم بحال فرعون وقومه إذ قال له فرعون: ﴿إِنِّهِ لَأَظُنُّكُ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾.

والخطاب في قوله: ﴿فَسْتَلَ لَهُ للنبي ﷺ. والمراد: سؤال الاحتجاج بهم على المشركين لا سؤال الاسترشاد كما هو بين.

وقوله: ﴿مَسْحُورًا ﴾ ظاهره أن معناه متأثرٌ بالسحر؛ أي: سحرك السَّحَرة وأفسدوا عقلك فصرت تهرف بالكلام الباطل الدال على خلل العقل مثل (الميمون والمشؤوم).

وهذا قول قاله فرعون في مقام غير الذي قال له فيه: ﴿ رُبِيدُ أَنَّ يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ﴾ [الشعراء: 35]، والذي قال فيه: ﴿ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾ [الشعراء: 34]، فيكون إعراضاً عن الاشتغال بالآيات وإقبالًا على تطلع حال موسى فيما يقوله من غرائب الأقوال عندهم.

ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه: ﴿ وَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا تَسْمَّعُونٌ ﴿ وَالَ الشَّعِراء: 25]. وكل تلك الأقوال صدرت من فرعون في مقامات محاوراته مع موسى عَلَيْتُلَا فحكي في كل آية شيء منها.

و(إذا) ظرف متعلق بـ ﴿ ءَالَيْنَا﴾. والضمير المنصوب في ﴿ جَآءَهُمُ ﴾ عائدٌ إلى بني إسرائيل. وأصل الكلام: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات إذ جاء بني إسرائيل، فسألهم.

وكان فرعون تعلق ظنه بحقيقة ما أظهر من الآيات فرجح عنده أنها سحر، أو تعلق ظنه بحقيقة حال موسى فرجح عنده أنه أصابه سحر، لأن الظن دون اليقين، قال تعالى: ﴿ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَقِيْنِكُ ﴾ [الجاثية: 32]. وقد يستعمل الظن بمعنى العلم اليقين.

ومعنى: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنَزَلَ هَنُولُا ۚ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾: أن فرعون لم يبق في نفسه شك في أن تلك الآيات لا تكون إلا بتسخير الله إذ لا يقدر عليها غير الله، وأنه إنما قال: ﴿ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾. عناداً ومكابرةً وكبرياء.

وأكد كلام موسى بلام القسم وحرف التحقيق تحقيقاً لحصول علم فرعون بذلك. وإنما أيقن موسى بأن فرعون قد علم بذلك: إما بوحي من الله أعلمه به، وإما برأي مصيب، لأن حصول العلم عند قيام البرهان الضروي حصول عقلي طبيعي لا يتخلف عن عقل سليم.

وقرأ الكسائي وحده ﴿لَقَدُ علمتُ ﴾ \_ بضم التاء \_، أي: أن تلك الآيات ليست بسحر كما زعمتَ كناية على أنه واثق من نفسه السلامة من السحر.

والإشارة بـ ﴿هَٰـُؤُكِدَ﴾ إلى الآيات التسع جيء لها باسم إشارة العاقل، وهو استعمال مشهور. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: 36]، وقول جرير:

ذمُ المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام والأكثر أن يشار بـ(أولاء) إلى العاقل.

والبصائر: الحجج المفيدة للبصيرة، أي: العلم، فكأنها نفس البصيرة.

وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ هَٰذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُ ﴾ في آخر الأعراف [203].

وعبر عن الله بطريق إضافة وصف الرب للسماوات والأرض تذكيراً بأن الذي خلق السماوات والأرض هو القادر على أن يخلق مثل هذه الخوارق.

والمثبور: الذي أصابه الثبور وهو الهلاك. وهذا نذارة وتهديد لفرعون بقرب هلاكه.

وإنما جعله موسى ظناً تأدباً مع الله تعالى، أو لأنه علم ذلك باستقراء تام أفاده هلاك المعاندين للرسل، ولكنه لم يدر لعل فرعون يقلع عن ذلك وكان عنده احتمالًا ضعيفاً، فلذلك جعل توقع هلاك فرعون ظناً. ويجوز أن يكون الظن هنا مستعملًا بمعنى اليقين كما تقدم آنفاً.

وفي ذكر هذا من قصة موسى إتمام لتمثيل حال معاندي الرسالة المحمدية بحال من عاند رسالة موسى عليتها.

وجاء في جواب موسى عَلَيْتُلا لفرعون بمثل ما شافهه فرعون به من قوله: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ اللَّ

[104، 103] ﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغَرَقَٰنَهُ وَمَن مَّعَهُ. جَمِيعًا ﴿ وَاللَّهُ وَمَن مَّعَهُ مَمِيعًا ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّاحِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَدُ الْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

أكملت قصة المثل بما فيه تعريض بتمثيل الحالين إنذاراً للمشركين بأن عاقبة مكرهم وكيدهم ومحاولاتهم صائرة إلى ما صار إليه مكر فرعون وكيده، ففرِّع على تمثيل حالي الرسالتين وحالى المرسَل إليهما ذكر عاقبة الحال الممثل بها إنذاراً للممثلين بذلك المصير.

فقد أضمر المشركون إخراج النبي ﷺ والمسلمين من مكة، فمثلت إرادتهم بإرادة فرعون إخراج موسى وبني إسرائيل من مصر، قال تعالى: ﴿وَإِن كَادُوا لِسَنَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ ﴿ الْإسراء: 76].

والاستفزاز: الاستخفاف، وهو كناية عن الإبعاد وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانُواْ لِنَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ في هذه السورة [76].

والمراد بمن معه جنده الذين خرجوا معه يتبعون بني إسرائيل.

والأرض الأولى هي المعهودة وهي أرض مصر، والأرض الثانية أرض الشام وهي المعهودة لبني إسرائيل بوعد الله إبراهيم إياها.

ووعد الآخرة ما وعد الله به الخلائق على ألسنة الرسل من البعث والحشر.

واللفيف: الجماعات المختلطون من أصناف شتى، والمعنى: حكمنا بينهم في الدنيا بغرق الكفرة وتمليك المؤمنين، وسنحكم بينهم يوم القيامة.

ومعنى ﴿جِئْنَا بِكُمْ ﴾: أحضرناكم لدينا. والتقدير: جئنا بكم إلينا.

[105] ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهٌ وَبِالْحَقِّ نَزَلُّ﴾.

عودٌ إلى التنويه بشأن القرآن متصل بقوله: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ فَأَنَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًّا ﴿ وَقَالُواْ لَنَ الْمَا عَطْفَ عَلَيه: ﴿ وَقَالُواْ لَنَ نَوْمِ لَكَ ﴾ [الإسراء: 89]. فلما عطف عليه: ﴿ وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِ لَكَ ﴾ [الإسراء: 90] الآيات إلى هنا، وسمحت مناسبة ذكر تكذيب فرعون موسى عَلَيْتِهِ ، عاد الكلام إلى التنويه بالقرآن لتلك المناسبة.

وقد وُصِف القرآن بصفتين عظيمتين كل واحدة منهما تحتوي على ثناءٍ عظيمٍ وتنبيه للتدبر فيهما.

وقد ذكر فعل النزول مرتين، وذكر له في كل مرة متعلق متماثل اللفظ لكنه مختلف المعنى، فعلق إنزال الله إياه بأنه بالحق فكان معنى الحق الثابت الذي لا ريب فيه ولا كذب، فهو كقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبٌ فِيهِ ﴾ [البقرة: 2]، وهو ردُّ لتكذيب المشركين أن يكون القرآن وحياً من عند الله.

وعلق نزول القرآن، أي: بلوغه للناس بأنه بالحق، فكان معنى الحق الثاني مقابلَ الباطل، أي: مشتملًا على الحق الذي به قوام صلاح الناس وفوزهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلِّ [الإسراء: 81]، وقوله: ﴿إِنَّا إِلَيْكَ ٱلْبَاعِلِ اللَّهِ عَلَى النَّهُ النَّاسِ عِمَا أَرَنَكَ ٱللَّهُ النساء: 105].

وضمائر الغيبة عائدة إلى القرآن المعروف من المقام.

والباء في الموضعين للمصاحبة لأنه مشتمل على الحق والهدى، والمصاحبة تشبه الظرفية. ولولا اختلاف معنى الباءين في الآية لكان قوله: ﴿وَبِالْمَقِ نَزَلٌ ﴾ مجرد تأكيد

لقوله: ﴿ وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَكُ ﴾ لأنه إذا أنزل بالحق نزل به ولا ينبغي المصير إليه ما لم يتعين.

وتقديم المجرور في الموضعين على عامله للقصر ردًّا على المنكرين الذين ادعوا أنه أساطير الأولين أو سحرٌ مبين أو نحو ذلك.

[105] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرٌ اللَّهِ ﴾.

جملة معترضة بين جملة: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَكُ ﴾ وجملة: ﴿وَقُرَّءَانًا فَرَقَنَهُ ﴾ [الإسراء: 106]، أي: وفي ذلك الحق نفع وضر فأنت به مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين.

والقصر للرد على الذين سألوه أشياء من تصرفات الله تعالى والذين ظنوا أن لا يكون الرسول بشراً.

[106] ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقَرَأُهُۥ عَلَى أَلْنَاسِ عَلَى مُكُنِّ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا ﴿ فَلَا ﴾.

عطف على جملة: ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾.

وانتصب ﴿وَقُرْءَانَا﴾ على الحال من الضمير المنصوب في ﴿فَرَقَانَهُ﴾ مقدمة على صاحبها تنويها الكون قرآناً، أي: كونه كتاباً مقروءاً. فإن اسم القرآن مشتق من القراءة، وهي التلاوة، إشارة إلى أنه من جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَبِ وَقُرْءَانِ مُبِينٌ ﴾ [الحجر: 1]، وقد تقدم بيانه.

فهذا الكتاب له أسماء باختلاف صفاته فهو: كتاب، وقرآن، وفرقان، وذكر، وتنزيل، وتجري عليه هذه الأوصاف أو بعضها باختلاف المقام، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَرْءَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ومعنى ﴿فَرَقَنَهُ ﴾ جعلناه فِرَقاً، أي: أنزلناه منجَّماً مفرقاً غير مجتمع صُبرةً واحدة. يقال: فرق الأشياء إذا باعد بينها، وفرق الصُّبرة إذا جزَّأها. ويطلق الفرق على البيان لأن البيان يشبه تفريق الأشياء المختلطة، فيكون ﴿فَرَقَنَهُ ﴾ محتملًا معنى بيَّناه وفصَّلناه، وإذ قد كان قوله: ﴿قُرْءَانَا ﴾ حالًا من ضمير ﴿فَرَقَنَهُ ﴾ آلَ المعنى إلى: أنا فرقناه وأقرأناه.

وقد عُلل بقوله: ﴿لِنَقْرَأَهُۥ عَلَى أَلنَاسِ عَلَى مُكَنِّ﴾. فهما علتان: أن يُقرأ على الناس وتلك علة لجعله قرآناً، وأن يقرأ على مكث، أي: مهل وبطء وهي علة لتفريقه.

والحكمة في ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت في نفوس السامعين.

وجملة: ﴿وَزَرَانَنَهُ نَنزِيلًا ﴾ معطوفة على جملة: ﴿وَقُرَءَانَا فَرَقَنَهُ ﴾. وفي فعل (نزلناه) المضاعف وتأكيده بالمفعول المطلق إشارة إلى تفريق إنزاله المذكور في قوله: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ ﴾ [الإسراء: 105].

وطوي بيان الحكمة للاجتزاء بما في قوله: ﴿لِنَقْرَأَهُۥ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُنِّ مِن اتحاد الحكمة. وهي ما صرح به قوله تعالى: ﴿كَنَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكٌ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: 32].

ويجوز أن يراد: فرقنا إنزاله رعياً للأسباب والحوادث. وفي كلا الوجهين إبطال لشبهتهم إذ قالوا: ﴿ لَوُلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَحِدَةً ﴾ [الفرقان: 32].

[107 \_ 109] ﴿ وَأَلَ ءَامِنُواْ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

فالأمر في قوله: ﴿ وَامَنُواْ بِهِ عَ للتسوية ، أي: إن شئتم.

وجزم ﴿ لاَ تُوْمِنُوا ﴾ بالعطف على المجزوم. ومثله قوله في سورة الطور [16]: ﴿ فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا أَوْ لاَ مَا أَمْ المراد به التسوية إلا كذلك، وهو كناية عن الإعراض عنهم واحتقارهم وقلة المبالاة بهم، ويندمج فيه مع ذلك تسلية الرسول عليه.

وجملة: ﴿إِنَّ أَلِدِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ تعليل لمعنى التسوية بين إيمانهم به وعدمه أو تعليل

لفعل ﴿قل﴾، أو لكليهما، شأن العلل التي ترد بعد جمل متعددة. ولذلك فُصِلت.

وموقع (إن) فيها موقع فاء التفريع، أي: إنما كان إيمانكم بالقرآن وعدمُه سواء لأنه مستغن عن إيمانكم به بإيمان الذين أوتوا العلم من قبل نزوله. فهم أرجح منكم أحلاماً وأفضل مقاماً، وهم الذين أوتوا العلم، فإنهم إذًا يسمعونه يؤمنون به ويزيدهم إيماناً بما في كتبهم من الوعد بالرسول الذي أنزل هذا عليه.

وفي هذا تعريض بأن الذين أعرضوا عن الإيمان بالقرآن جهلة وأهل جاهلية.

والمراد بالذين أوتوا العلم أمثال: ورقة بن نوفل، فقد تسامع أهل مكة بشهادته للنبي على ومن آمن بعد نزول هذه السورة من مثل: عبدالله بن سلام، ومعيقيب، وسلمان الفارسي.

ففي هذه الآية إخبار بمغيّب.

وضمائر «به، ومن قبله، ويتلى» عائدة إلى القرآن. والكلام على حذف مضافاً معلوم من المقام معهود الحذف، أي: آمنوا بصدقه ومن قبل نزوله.

والخرور: سقوط الجسم. قال تعالى: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: 26].

وقد تقدم في قوله: ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًّا ﴾ في سورة الأعراف [143].

واللام في ﴿ لِلْأَذْقَانِ ﴾ بمعنى (على) كما في قوله تعالى: ﴿ وَتَلَهُ اللَّهِ بِينِ ﴾ [الصافات: 103]،

وقول تأبط شراً:

...... (١) صريعاً لليدين وللجرَّان

وأصل هذه اللام أنها استعارة تبعية. استعير حرف الاختصاص لمعنى الاستعلاء للدلالة على مزيد التمكن كتمكن الشيء بما هو مختصٌّ به.

والأذقان: جمع الذَّقن ـ بفتح الذال وفتح القاف ـ مجتمع اللحيين. وذكر الذَّقَن للدلالة على تمكينهم الوجوه كلها من الأرض من قوة الرغبة في السجود لما فيه من استحضار الخضوع لله تعالى.

و ﴿ سُجَّدًا ﴾ جمع ساجد، وهو في موضع الحال من ضمير ﴿ يَخِرُونَ ﴾ لبيان الغرض

<sup>(1)</sup> أوله: «فأضر بها بلا دهش فخرت». وضمير الغائبة عائد على الغول.

من هذا الخرور. وسجودهم سجود تعظيم لله عند مشاهدة آية من دلائل علمه وصدق رسله وتحقيق وعده.

وعطفت: ﴿وَيَقُولُونَ سُبَّحَنَ رَبِّنَا على ﴿يَخِرُونَ للإشارة إلى أنهم يجمعون بين الفعل الدال على التنزيه والتعظيم. ونظيره قوله: ﴿خُرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمّدِ رَبِّهِم ﴾ [السجدة: 15]. على أن في قولهم: ﴿سُبَّحَنَ رَبّنا ﴾ دلالة على التعجب والبهجة من تحقق وعد الله في التوراة والإنجيل بمجيء الرسول الخاتم على التعجب

وجملة: ﴿إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ من تمام مقولهم. وهو المقصود من القول. لأن تسبيحهم قبله تسبيح تعجب واعتبار بأنه الكتاب الموعود به وبرسوله في الكتب السابقة.

و(إن) مخففة من الثقيلة. وقد بَطَلَ عملها بسبب التخفيف. ووليها فعل من نواسخ المبتدأ جرياً على الغالب في استعمال المخففة. وقرن خبر الناسخ، فاللام الفارقة بين المخففة والنافية.

والوعد باقٍ على أصله من المصدرية. وتحقيق الوعد يستلزم تحقيق الموعود به فحصل التصديق بالوعد والموعود به.

ومعنى ﴿مَفْعُولٌا ﴾ أن الله يفعل ما جاء في وعده، أي: يكونه ويحققه. وهذا السجود سجود تعظيم لله إذ حقق وعده بعد سنين طويلة.

وقوله: ﴿وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ﴾ تكرير للجملة باختلاف الحال المقترنة بها. أعيدت الجملة تمهيداً لذكر الحال. وقد يقع التكرير مع العطف لأجل اختلاف القيود. فتكون تلك المغايرة مصححة العطف، كقول مُرة بن عدَّاء الفقعسي:

فه لله أعد أُوني لمثلي تفاقدوا إذا الخصم أبزى مائلُ الرأس أنكبُ وه لله أعد أُوني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض مبثوثٌ شجاع وعقربُ

فالخرور المحكي بالجملة الثانية هو الخرور الأول، وأنما خروا خروراً واحداً ساجدين باكين، فذكر مرتين اهتماماً بما صحبه من علامات الخشوع.

وذكر ﴿يَبُّكُونَ﴾ بصيغة المضارع لاستحضار الحالة.

والبكاء بكاء فرح وبهجة. والبكاء: يحصل من انفعال باطني ناشئ عن حزنٍ أو عن خوفٍ أو عن شوق.

ويزيدهم القرآن خشوعاً على خشوعهم الذي كان لهم من سماع كتابهم.

ومن السُّنَّة سجود القارئ والمستمع له بقصد هذه الآية اقتداءً بأولئك الساجدين بحيث لا يذكر المسلم سجود أهل الكتاب عند سماع القرآن إلا وهو يرى نفسه أجدر بالسجود عند تلاوة القرآن.

[110] ﴿ قُلُ الْعَمُوا اللَّهَ أَوْ الْحَمُونَ الرَّحْمَنَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْمَشْمَآةُ الْحُسُنَّيُّ ﴾.

لا شك أن لنزول هذه الآية سبباً خاصاً إذ لا موجب لذكر هذا التخيير بين دعاء الله تعالى باسمه العَلَم وبين دعائه بصفة الرحمان خاصة دون ذكر غير تلك الصفة من صفات الله مثل: الرحيم أو العزيز وغيرهما من الصفات الحسنى.

ثم لا بد بعد ذلك من طلب المناسبة لوقوعها في هذا الموضع من السورة.

فأما سبب نزولها فروى الطبري والواحدي عن ابن عباس قال: «كان النبي على ساجداً يدعو يدعو ساجداً يدعو يا رحمان يا رحيم، فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله تعالى: ﴿ قُلُ الْاَعُوا اللَّهَ أَوْ الْاَعُوا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ وبين صفة الرحمان اكتفاء، أي: أو الرحيم.

وفي «الكشاف»: عن ابن عباس سمع أبو جهل النبي على يقول: «يا الله يا رحمان. فقال أبو جهل: إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر. وأخرجه ابن مردويه. وهذا أنسب بالآية لاقتصارها على اسم الله وصفة الرحمان.

وأما موقعها هنا فيتعين أن يكون سبب نزولها حدث حين نزول الآية التي قبلها.

والكلام رد وتعليم بأن تعدد الأسماء لا يقتضي تعدد المسمَّى، وشتان بين ذلك وبين دعاء المشركين آلهة مختلفة الأسماء والمسمَّيات، والتوحيد والإشراك يتعلقان بالذوات لا بالأسماء.

و(أي) اسم استفهام في الأصل، فإذا اقترنت بها (ما) الزائدة أفادت الشرط كما تفيده كيف إذا اقترنت بها (ما) الزائدة. ولذلك جزم الفعل بعدها وهو ﴿نَدَعُوا ﴾ شرطاً، وجيء لها بجواب مقترن بالفاء، وهو: ﴿فَلَهُ أَلْأَشَمَآهُ الْخُسُنَى ﴾.

والتحقيق أن ﴿ فَلَهُ الْأَسَمَاءُ الْخُسُمَّنَ ﴾ علة الجواب. والتقدير: أي: اسم من أسمائه تعالى تدعون فلا حرج في دعائه بعدة أسماء إذ له الأسماء الحسني وإذ المسمَّى واحد.

ومعنى ﴿اللهُ أَوْ اللهُ أَوْ الدَّعُوا الرَّمْنَ ﴾ ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم، أي: اذكروا في دعائكم هذا أو هذا، فالمسمى واحد. وعلى هذا التفسير قد وقع تجوُّز في فعل ﴿انْعُوا ﴾ مستعملًا في معنى: اذكروا أو سمُّوا في دعائكم.

ويجوز أن يكون الدعاء مستعملًا في معنى سمّوا، وهو حينئذٍ يتعدى إلى مفعولين. والتقدير: سموا ربكم الله أو سمُّوه الرحمٰن، وحذف المفعول الأول من الفعلين وأبقي الثانى لدلالة المقام.

[110] ﴿ وَلَا يَحْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ا

والصلاة: تحتمل الدعاء، وتحتمل العبادة المعروفة. وقد فسَّرها السلف هنا بالمعنيين. ومعلومٌ أن من فسر الصلاة بالعبادة المعروفة فإنما أراد قراءتها خاصة لأنها التي توصف بالجهر والمخافتة.

وعلى كلا الاحتمالين فقد جهر النبي على بذكر الرحمان، فقال فريقٌ من المشركين: ما الرحمان؟ وقالوا: إن محمداً يدعو إلهين، وقام فريق منهم يسب القرآن ومن جاء به، أو يسب الرحمان ظناً أنه ربٌ آخر غير الله تعالى وغير آلهتهم، فأمر الله رسوله أن لا يجهر بدعائه أو لا يجهر بقراءة صلاته في الصلاة الجهرية.

ولعل سفهاء المشركين توهموا من صدع النبي على القراءة أو بالدعاء أنه يريد بذلك التحكك بهم والتطاول عليهم بذكر الله تعالى مجرداً عن ذكر آلهتهم فاغتاظوا وسبُّوا. فأمره الله تعالى بأن لا يجهر بصلاته هذا الجهر تجنباً لما من شأنه أن يثير حفائظهم ويزيد تصلبهم في كفرهم في حين أن المقصود تليين قلوبهم.

والمقصود من الكلام النهى عن شدة الجهر.

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا﴾ فالمقصود منه الاحتراس لكيلا يجعل دعاءه سراً أو صلاته كلها سراً فلا يبلغ أسماع المتهيئين للاهتداء به، لأن المقصود من النهي عن الجهر تجنب جهر يتوهم منه الكفار تحككاً أو تطاولًا كما قلنا.

والجهر: قوة صوت الناطق بالكلام.

والمخافتة مفاعلة: من خفت بكلامه، إذا أسر به. وصيغة المفاعلة مستعملة في معنى الشدة، أي: لا تسرها.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارة إلى المذكور، أي: الجهر والمخافتة المعلومين من فعلَي (تجهر) و(وتخافت)، أي: اطلب سبيلًا بين الأمرين ليحصل المقصود من إسماع الناس القرآن وينتفي توهم قصد التطاول عليهم.

[111] ﴿ وَقُلِ الْحُمَٰدُ لِلهِ الذِن لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُۥ صَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُۥ وَإِنَّ مِنَ الْذُلِّ وَكَبِرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ إِنْ ﴾ .

لما كان النهي عن الجهر بالدعاء أو قراءة الصلاة سدًّا لذريعة زيادة تصميمهم على الكفر، أعقب ذلك بأمره بإعلان التوحيد لقطع دابر توهم من توهموا أن الرحمان اسم لمسمَّى غير مسمَّى اسم الله، فبعضهم توهمه إلهاً شريكاً، وبعضهم توهمه مُعيناً وناصراً، أمر النبي بأن يقول ما يقلع ذلك كله وأن يعظمه بأنواع من التعظيم.

وجملة: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ ﴾ تقتضي تخصيصه تعالى بالحمد، أي: قصر جنس الحمد عليه تعالى لأنه أعظم مستحق لأن يحمد. فالتخصيص ادعائي بادعاء أن دواعي حمد غير الله تعالى في جانب دواعي حمد الله بمنزلة العدم، كما تقدم في سورة الفاتحة.

و(من) في قوله: ﴿مِنَ أَلذُّكِّ ﴾ بمعنى لام التعليل.

والذل: العجز والافتقار، وهو ضد العز، أي: ليس له ناصر من أجل الذل. والمراد: نفي الناصر له على وجه مؤكد، فإن الحاجة إلى الناصر لا تكون إلا من العجز عن الانتصار للنفس. ويجوز تضمين (الولي) معنى (المانع) فتكون (من) لتعدية الاسم المضمَّن معناه.

ومعنى ﴿كَبِّرُهُ﴾ اعتقد أنه كبير، أي: عظيم العِظَم المعنوي الشامل لوجوب الوجود والغنى المطلق، وصفات الكمال كلها الكاملة التعلقات. لأن الاتصاف بذلك كله كمال، والاتصاف بأضداد ذلك نقصٌ وصَغارٌ معنوي.

وإجراء هذه الصلات الثلاث على اسم الجلالة الذي هو متعلق الحمد، لأن في هذه الصلات إيماء إلى وجه تخصيصه بالحمد.

والإتيان بالمفعول المطلق بعد ﴿كَبِّرُهُ﴾ للتوكيد، ولما في التنوين من التعظيم. ولأن من هذه صفاته هو الذي يقدر على إعطاء النعم التي يعجز غيره عن إسدائها.





سمَّاها رسول الله ﷺ سورة الكهف.

روى مسلم، وأبو داود، عن أبي الدرداء عن النبي على قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» وفي رواية لمسلم: «من آخر الكهف، عُصم من فتنة الدجال». ورواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ: «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عُصم من فتنة الدجال». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وكذلك وردت تسميتها عن البراء بن عازب في «صحيح البخاري»، قال: «كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشَطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي عَلَيْ فذكر ذلك له، فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن».

وفي حديث أخرجه ابن مردويه عن النبي ﷺ «أنه سمَّاها سورة أصحاب الكهف».

وهي مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية. قال: «وروي عن فرقد أن أول السورة إلى قوله: ﴿ جُرُزًا ﴾ نزل بالمدينة »، قال: «والأول أصح».

وقيل قوله: ﴿وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ الآيتين [الكهف: 28]، نزلتا بالمدينة، وقيل قوله: ﴿إِنَّ الْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.

وهي الثامنة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد.

وقد ورد في فضلها أحاديث متفاوتة أصحّها الأحاديث المتقدمة.

وهي من السور التي نزلت جملة واحدة. روى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس قال: نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفاً من الملائكة. وقد أغفل هذا صاحب «الإتقان».

وعُدَّت آيها في عدد قرَّاء المدينة ومكة مائة وخمساً، وفي عدد قراء الشام مائة وستاً، وفي عدد قراء البصرة مائة وإحدى عشرة، وفي عدِّ قراء الكوفة مائة وعشراً، بناءً على اختلافهم في تقسيم بعض الآيات إلى آيتين.

وسبب نزولها ما ذكره كثيرٌ من المفسرين، وبسطه ابن إسحاق في سيرته بدون سند، وأسنده الطبري إلى ابن عباس بسندٍ فيه رجلٌ مجهول: «أن المشركين لما أهمّهم أمر النبي على وازدياد المسلمين معه وكثر تساؤل الوافدين إلى مكة من قبائل العرب عن أمر دعوته، بعثوا النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة (يثرب) يسألونهم رأيهم في دعوته، وهم يطمعون أن يجد لهم الأحبار ما لم يهتدوا إليه مما يوجهون به تكذيبهم إياه.

قالوا: فإن اليهود أهل الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء (أي: صفاتهم وعلاماتهم) علم ليس عندنا، فقدم النضر وعقبة إلى المدينة ووصفا لليهود دعوة النبي عليه وأخبراهم ببعض قوله.

فقال لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث؟ فإن أخبركم بهن فهو نبي وإن لم يفعل فالرجل متقوِّل، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، وسلوه عن رجل طوَّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح ما هي؟

فرجع النضر وعقبة فأخبرا قريشاً بما قاله أحبار اليهود، فجاء جمعٌ من المشركين إلى رسول الله على فسألوه عن هذه الثلاثة، فقال لهم رسول الله على: «أخبركم بما سألتم عنه غداً» (وهو ينتظر وقت نزول الوحي عليه بحسب عادة يعلمها). ولم يقل: إن شاء الله. فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يوحى إليه، وقال ابن إسحاق: خمسة عشر يوماً، فأرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداً وقد أصبحنا اليوم عدة أيام لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، حتى أحزن ذلك رسول الله على وشق عليه، ثم جاءه جبريل عليه بسورة الكهف وفيها جوابهم عن الفتية وهم أهل الكهف، وعن الرجل الطواف وهو ذو القرنين. وأنزل عليه فيما سألوه من أمر الروح: ﴿وَيَسْنَاوُنَكَ عَنِ الرُّوحَ قُلِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَمَا

أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكٌ ﴿ عَلَى من سورة الإسراء [85]. قال السهيلي: وفي رواية عن ابن إسحاق من غير طريق البكائي (أي زياد بن عبدالله البكائي الذي يروي عنه ابن هشام) أنه قال في هذا الخبر: «فناداهم رسول الله ﷺ: هو (أي: الروح) جبريل». وهذا خلاف ما روى غيره أن يهود قالت لقريش: سلوه عن الروح فإن أخبركم به فليس بنبي وإن لم يخبركم به فهو نبي» اهه.

وأقول: قد يجمع بين الروايتين بأن النبيّ على بعد أن أجابهم عن أمر الروح بقوله تعالى: ﴿ فَلِ الرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: 85] بحسب ما عنوه بالروح عدل بهم إلى الجواب عن أمر كان أولى لهم العلم به وهو الروح الذي تكرر ذكره في القرآن مثل قوله: ﴿ وَلَوْ نِهِ الرُّوحُ فِيها ﴾ [القدر: 4] وهو قوله: ﴿ وَالرُّوحُ فِيها ﴾ [القدر: 4] وهو من ألقاب جبريل على طريقة الأسلوب الحكيم مع ما فيه من الإغاظة لليهود، لأنهم أعداء جبريل كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ [البقرة: 97] الآية. ووضّحه حديث عبدالله بن سلام في قوله للنبي على حين ذكر جبريل عليه التشكيك على قريش اليهود من الملائكة »، فلم يترك النبي على لهم منفذاً قد يلقون منه التشكيك على قريش الا سده عليهم.

وقد يعترضك هنا: أن الآية التي نزلت في أمر الروح هي من سورة الإسراء فلم تكن مقارنة للآية النازلة في شأن الفتية وشأن الرجل الطوَّاف، فماذا فرَّق بين الآيتين، وأن سورة الإسراء يروى أنها نزلت قبل سورة الكهف فإنها معدودة سادسة وخمسين في عداد نزول السور، وسورة الكهف معدودة ثامنة وستين في النزول.

وقد يجاب عن هذا بأن آية الروح قد تكون نزلت على أن تُلحق بسورة الإسراء فإنها نزلت في أسلوب سورة الإسراء وعلى مثل فواصلها، ولأن الجواب فيها جوابٌ بتفويض العلم إلى الله، وهو مقامٌ يقتضي الإيجاز، بخلاف الجواب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين فإنه يستدعى بسطاً وإطناباً ففرقت آية الروح عن القصتين.

على أنه يجوز أن يكون نزول سورة الإسراء مستمراً إلى وقت نزول سورة الكهف، فأنزل قرآن موزع عليها وعلى سورة الكهف. وهذا على أحد تأويلين في معنى كون الروح من أمر ربي كما تقدم في سورة الإسراء. والذي عليه جمهور الرواة أن آية: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرَّوِجِ ﴾ [الإسراء: 85] مكية إلا ما روي عن ابن مسعود. وقد علمت تأويله في سورة الإسراء.

فاتضح من هذا أن أهم غرض نزلت فيه سورة الكهف هو بيان قصة أصحاب الكهف، وقصة ذي القرنين. وقد ذكرت أولاهما في أول السورة وذكرت الأخرى في آخرها.

## (كرامة قرآنية)

لوضع هذه السورة على هذا الترتيب في المصحف مناسبة حسنة ألهم الله إليها أصحاب رسول الله على لما رتبوا المصحف فإنها تقارب نصف المصحف إذ كان في أوائلها موضع قيل هو نصف حروف القرآن وهو التاء من قوله تعالى: ﴿وَلِيَتَلَطَفّ اللّهِف: 19]، وقيل: نصف حروف القرآن هو «النون» من قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِنْتَ شَيّاً لَلّهُفّ اللّهِف: 74] في أثنائها، وهو نهاية خمسة عشر جزءاً من أجزاء القرآن وذلك نصف أجزائه، وهو قوله تعالى: ﴿ اللّهُ قَلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا فَي اللّهِف: 75]، فجعلت هذه السورة في مكان قرابة نصف المصحف.

وهي مفتتحة بالحمد حتى يكون افتتاح النصف الثاني من القرآن بـ ﴿الْحَمَّدُ لِلهِ ﴾ كما كان افتتاح النصف الأول بـ ﴿الْحَمَّدُ لِلهِ ﴾. وكما كان أول الربع الرابع منه تقريباً بـ ﴿الْحَمَّدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [فاطر: 1].

## \* \* \*

## أغراض السورة

افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن تطاولًا من الله تعالى على المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب.

وأدمج فيه إنذار المعاندين الذين نسبوا لله ولداً، وبشارةٌ للمؤمنين، وتسلية رسول الله على عن أقوالهم حين تريث الوحي لما اقتضته سنَّة الله مع أوليائه من إظهار عتبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة.

وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها وأنها لا تكسب النفوس تزكية.

وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه.

وحذرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم ليكونوا على حذرٍ من كيده.

وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر عِينَ ، لأن كلتا

القصتين تشابهتا في السفر لغرضٍ شريف. فذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الأرض، وموسى عَلَيْتُمَا خرج في طلب العلم.

وفي ذكر قصة موسى تعريض بأحبار بني إسرائيل إذ تهمموا بخبر مَلِك من غير قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبراً من سيرة نبيهم.

وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبي على وتثبيته. وأن الحق فيما أخبر به، وأن أصحابه الملازمين له خير من صناديد المشركين، ومن الوعد والوعيد، وتمثيل المؤمن والكافر، وتمثيل الحياة الدنيا وانقضائها، وما يعقبها من البعث والحشر، والتذكير بعواقب الأمم المكذبة للرسل، وما ختمت به من إبطال الشرك ووعيد أهله؛ ووعد المؤمنين بضدهم، والتمثيل لسعة علم الله تعالى.

وخُتمت بتقرير أن القرآن وحيٌ من الله تعالى إلى رسوله ﷺ، فكان في هذا الختام محسِّن رد العجز على الصدر.

[1، 2] ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئنَبَ وَلَوْ يَجْعَل لَهُۥ عِوجًا ﴿ قَيْ عَبْدَهِ المُخطبة يفتتح بها الكلام في الغرض المهم.

ولما كان إنزال القرآن على النبي على أجزل نَعماء الله تعالى على عباده المؤمنين لأنه سبب نجاتهم في حياتهم الأبدية، وسبب فوزهم في الحياة العاجلة بطيب الحياة وانتظام الأحوال والسيادة على الناس، ونعمة على النبي على بأن جعله واسطة ذلك ومبلِّغه ومبيِّنه؛ لأجل ذلك استحق الله تعالى أكمل الحمد إخباراً وإنشاءً. وقد تقدم إفادة جملة: ﴿ لَهُ عَدُ لِلهِ ﴾ استحقاقه أكمل الحمد في صدر سورة الفاتحة.

وهي هنا جملة خبرية. أخبر الله نبيه والمسلمين بأن مستحق الحمد هو الله تعالى لا غيره. فأجرى على اسم الجلالة الوصف بالموصول تنويهاً بمضمون الصلة ولما يفيده الموصول من تعليل الخبر.

وذكر النبي ﷺ بوصف العبودية لله تقريبٌ لمنزلته وتنويهٌ به بما في إنزال الكتاب عليه من رفعة قدره كما في قوله تعالى: ﴿ تَبْرَكَ أَلْذِ عَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: 1].

والكتاب: القرآن. فكل مقدار منزَّل من القرآن فهو ﴿ أَلْكِتُبُ ﴾. فالمراد بالكتاب هنا ما وقع إنزاله من يوم البعثة في غار حراء إلى يوم نزول هذه السورة، ويلحق به ما ينزل بعد هذه الآية ويزاد به مقداره.

وجملة: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ عِوَجًّا ﴾ معترضة بين ﴿ أَنْكِتُنَ ﴾ وبين الحال منه وهو ﴿ قَيِمًا ﴾. والواو اعتراضية. ويجوز كون الجملة حالًا والواو حالية.

والعوج \_ بكسر العين وفتحها وبفتح الواو \_ حقيقته: انحراف جسم ما عن الشكل المستقيم، فهو ضد الاستقامة. ويطلق مجازاً على الانحراف عن الصواب والمعاني المقبولة المستحسنة.

والذي عليه المحققون من أئمة اللغة أن مكسور العين ومفتوحها سواء في الإطلاقين الحقيقي والمجازي. وقيل: المكسورُ العين يختص بالإطلاق المجازي وعليه درج في «الكشاف». ويبطله قوله تعالى لما ذكر نسف الجبال: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وعن ابن السكيت: أن المكسور أعم يجيء في الحقيقي والمجازي وأن المفتوح خاص بالمجازي.

والمراد بالعوج هنا عوج مدلولات كلامه بمخالفتها للصواب وتناقضها وبُعدها عن الحكمة وإصابة المراد.

وضمير ﴿له﴾ عائدٌ إلى ﴿ ٱلْكِتَبَ﴾.

وإنما عُدِّي الجعل باللام دون (في) لأن العوج المعنوي يناسبه حرف الاختصاص دون حرف الظرفية، لأن الظرفية من علائق الأجسام، وأما معنى الاختصاص فهو أعم.

فالمعنى: أنه متصفٌ بكمال أوصاف الكتب من صحة المعاني والسلامة من الخطأ والاختلاف. وهذا وصف كمال للكتاب في ذاته وهو مقتضٍ أنه أهل للانتفاع به، فهذا كوصفه بأنه ﴿لَا رَيْبٌ فِيهِ﴾ [البقرة: 2] في سورة البقرة.

و ﴿ فَيِمَا ﴾ حال من ﴿ أَلْكِتَبَ ﴾ أو من ضميره المجرور باللام، لأنه إذا جُعل حالًا من أحدهما ثبت الاتصاف به للآخر إذ هما شيءٌ واحد، فلا طائل فيما أطالوا به من الإعراب.

والقيِّم: صفة مبالغة من القيام المجازي الذي يطلق على دوام تعهد شيء وملازمة صلاحه، لأن التعهد يستلزم القيام لرؤية الشيء والتيقظ لأحواله، كما تقدم عند قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ عُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

والمراد به هنا أنه قيم على هدي الأمة وإصلاحها، فالمراد أن كماله متعدِّ بالنفع، فوزانه وزان وصفه بأنه ﴿هُدَى لِلْمُتَّقِينَ﴾ في سورة البقرة [2].

والجمع بين قوله: ﴿وَلَمْ يَجْعَل لَهُ, عِوَجًا ﴾ وقوله: ﴿وَيَمَا ﴾ كالجمع بين ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ وبين ﴿لَا رَيْبَ

[2] ﴿ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ ﴾.

﴿ لِيُنذِرَ ﴾ متعلق بـ ﴿ أَنزَلَ ﴾. والضمير المرفوع عائدٌ إلى اسم الجلالة، أي: لينذر الله بأساً شديداً من لدنه، والمفعول الأول لـ ﴿ ينذر ﴾ محذوف لقصد التعميم، أو تنزيلًا للفعل منزلة اللازم، لأن المقصود المنذر به وهو البأس الشديد تهويلًا له ولتهديد المشركين المنكرين إنزال القرآن من الله.

والبأس: الشدة في الألم. ويطلق على القوة في الحرب لأنها تؤلم العدو. وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسَّ) من سورة البقرة [177]. والمراد هنا: شدة الحال في الحياة الدنيا، وذلك هو الذي أطلق على اسم البأس في القرآن. وعليه درج الطبري. وهذا إيماء بالتهديد للمشركين بما سيلقونه من القتل والأسر بأيدي المسلمين، وذلك بأس من لدنه تعالى لأنه بتقديره وبأمره عباده أن يفعلوه، فاستعمال ﴿ لَدُنْ ﴾ هنا في معنيه الحقيقي والمجازي.

وليس في جعل الإنذار ببأس الدنيا علة لإنزال الكتاب ما يقتضي اقتصار علل إنزاله على ذلك، لأن الفعل الواحد قد تكون له عللٌ كثيرةٌ يُذكر بعضها ويُترك بعض.

وإنما آثرت الحمل على جعل البأس الشديد بأسَ الدنيا للتفصِّي مما يرد على إعادة فعل: ﴿وَيُنذِرَ الذِينَ قَالُوا التَّفَ رَلدًا اللهِ اللهِ الكهف: 4] كما سيأتي.

ويجوز أن يراد بالبأس عذاب الآخرة فإنه بأس شديد، ويكون قوله: ﴿مِن لَّذُنُّهُ﴾، مستعملًا في حقيقته. وبهذا الوجه فسَّر جمهور المفسرين.

ويجوز أن يراد بالبأس الشديد ما يشمل بأس عذاب الآخرة وبأس عذاب الدنيا، وعلى هذا درج ابن عطية والقرطبي، ويكون استعمال من ﴿ لَذُنَّهُ ﴿ فَي معنييه الحقيقي والمجازي. أما في عذاب الآخرة فظاهر، وأما في عذاب الدنيا فلأن بعضه بالقتل والأسر وهما من أفعال الناس، ولكن الله أمر المسلمين بهما فهما من لدنه.

وحذف مفعول ﴿ينذر﴾ لدلالة السياق عليه لظهور أنه ينذر الذين لم يؤمنوا بهذا الكتاب ولا بالمنزل عليه، ولدلالة مقابله عليه في قوله: ﴿وَبُبُشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

[2، 3] ﴿ وَيُبَشِّرَ أَلْمُؤْمِنِينَ أَلَذِينَ يَعْمَلُونَ أَلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ وَالْمَثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ فَا خَسَنًا ﴿ وَاللَّهُ مُنْكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ فَيَهِ أَبَدًا ﴿ فَيهِ أَبَدًا ﴿ فَيهِ أَبَدًا ﴿ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا ال

عطف على قوله: ﴿ لِيُنذِرَ بَأْسَا﴾، فهو سببٌ آخرٌ لإنزال الكتاب أثارته مناسبة ذكر الإنذار ليبقى الإنذار موجهاً إلى غيرهم.

وقوله: ﴿أَنَّ لَهُمُّ أَجَرًا حَسَنًا﴾ متعلق بـ ﴿يُبَشِّرَ﴾ بحذف حرف الجر مع (أن) أي: بأن لهم أجراً حسناً. وذكر الإيمان والعمل الصالح للإشارة إلى أن استحقاق ذلك الأجر بحصول ذلك لأمرين. ولا يتعرض القرآن في الغالب لحالة حصول الإيمان مع شيء من الأعمال الصالحة كثير أو قليل، ولحكمه أدلة كثيرة.

والمكث: الاستقرار في المكان، شُبه ما لهم من اللذات والملائمات بالظرف الذي يستقر فيه حاله للدلالة على أن الأجر الحسن كالمحيط بهم لا يفارقهم طرفة عين، فليس قوله: ﴿أَبَدًا﴾ بتأكيد لمعنى ﴿مُنكِثِينَ﴾ بل أفيد بمجموعها الإحاطة والدوام.

[4، 5] ﴿ وَيُنذِرَ الذِينَ قَالُوا اللَّهَ كَلَدٌّ اللَّهُ وَلَدٌّ ﴿ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا الْإِبَابِهِمَّةً ﴾.

تعليل آخر لإنزال الكتاب على عبده، جُعل تالياً لقوله: ﴿ لِيُمْذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِن لَمُنَهُ وَالكهف: 2]، باعتبار أن المراد هنا إنذار مخصوص مقابل لما بشر به المؤمنين. وهذا إنذار بجزاء خالدين فيه وهو عذاب الآخرة، فإن جريتَ على تخصيص البأس في قوله: ﴿ بَأْسًا شَدِيدًا ﴾ [الكهف: 2] بعذاب الدنيا كما تقدم كان هذا الإنذار مغايراً لما قبله، وإن جريت على شمول البأس للعذابين كانت إعادة فعل ﴿ ينذر ﴾ تأكيداً، فكان عطفه باعتبار إن لمفعوله صفة زائدة على معنى مفعول فعل ﴿ ينذر ﴾ السابق يعرف بها الفريق المنذرون بكلا الإنذارين. وهو يومئ إلى المنذرين المحذوف في قوله: ﴿ لِمُنذِرَ الْمَا شَدِيدًا ﴾ [الكهف: 2] ويغني عن ذكره.

وهذه العلة أثارتها مناسبة ذكر التبشير قبلها، وقد حذف هنا المنذر به اعتماداً على مقابله المبشر به.

والمراد بـ ﴿ الذِينَ قَالُوا التَّخَكَذَ اللهُ وَلَدًا ﴾ هنا المشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، وليس المراد به النصارى الذين قالوا بأن عيسى ابن الله تعالى، لأن القرآن المكي ما تعرض للرد على أهل الكتاب مع تأهلهم للدخول في العموم لاتحاد السبب.

والتعبير عنهم بالموصول وصلته لأنهم قد عُرفوا بهذه المقالة بين أقوامهم وبين المسلمين تشنيعاً عليهم بهذه المقالة، وإيماء إلى أنهم استحقوا ما أنذروا به لأجلها

ولغيرها، فمضمون الصلة من موجبات ما أنذروا به لأن العلل تتعدد.

والولد: اسم لمن يولد من ذكر أو أنثى، يستوي فيه الواحد والجمع. وتقدم في قوله: ﴿ قَالُواْ اللَّهُ وَلَكًا سُبْحَانَكُ ﴾ في سورة يونس [68].

وجملة: ﴿مَّا لَهُمُ بِهِۦ مِنْ عِلْمِ﴾ حال من ﴿ الذِينَ قَالُواْ﴾. والضمير المجرور بالباء عائدٌ إلى القول المفهوم من ﴿قَالُواْ﴾.

و ﴿من﴾ لتوكيد النفي. وفائدة ذكر هذه الحال أنها أشنع في كفرهم وهي أن يقولوا كذباً ليست لهم فيه شبهة، فأطلق العلم على سبب العلم كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَدُمْ مِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّدٍ ﴾ [المؤمنون: 117].

وضمير ﴿به﴾ عائدٌ على مصدرٍ مأخوذ من فعل ﴿فَالُواْ﴾، أي: ما لهم بذلك القول من علم.

وعطف ﴿وَلَا لِأَبَآبِهِمْ ﴾ لقطع حجتهم لأنهم كانوا يقولون: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَنِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: 23]، فإذا لم يكن لآبائهم حجة على ما يقولون فليسوا جديرين بأن يقلدوهم.

[5] ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً غَنْرُجُ مِنْ أَفْرَهِهِمٌ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَلِبُّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

استئناف بالتشاؤم بذلك القول الشنيع.

ووجه فصل الجملة أنها مخالفة للتي قبلها بالإنشائية المخالفة للخبرية.

وفعل ﴿كَبُرَتَ ﴾ بضم الباء. أصله: الإخبار عن الشيء بضخامة جسمه، ويستعمل مجازاً في الشدة والقوة في وصفٍ من الصفات المحمودة والمذمومة على وجه الاستعارة، وهو هنا مستعمل في التعجب من كبر هذه الكلمة في الشناعة بقرينة المقام. ودل على قصد التعجيب منها انتصاب ﴿كَلِمَةُ ﴾ على التمييز إذ لا يحتمل التمييز هنا معنى غير أنه تمييز نسبة التعجيب، ومن أجل هذا مثّلوا بهذه الآية لورود فعل الأصلي والمحول لمعنى المدح والذم في معنى نعم وبئس بحسب المقام.

والضمير في قوله: ﴿كَبُرَتُ ﴾ يرجع إلى الكلمة التي دل عليها التمييز.

وأطلقت الكلمة على الكلام وهو إطلاق شائع، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ وَأَطلقت الكلمة لِيد: وَقُول النبي ﷺ: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد:

ألا كـــلُّ شـــيء مـا خــلا الله بـاطــلُ»

وجملة: ﴿ مَنْ أَفَوَهِ مِنْ أَفَوَهِ مِنْ أَفَوَهِ مِنْ أَفَوَهِ مِنْ أَفَوَهِ مِنْ أَفَوَهِ مِنْ مَنْ جَرَأتهم على النطق بها ووقاحتهم في قولها.

والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار صورة خروجها من أفواههم تخييلًا لفظاعتها. وفيه إيماء إلى أن مثل ذلك الكلام ليس له مصدر غير الأفواه، لأنه لاستحالته تتلقاه وتنطق به أفواههم وتسمعه أسماعهم ولا تعقله عقولهم، لأن المحال لا يعتقده العقل ولكنه يتلقاه المقلد دون تأمل.

والأفواه: جمع فم بوزن أفعال، لأن أصل فم فَوَه بفتحتين بوزن جَمَل، أو (فيه) بوزن ريح، فحذفت الهاء من آخره لثقلها مع قلة حروف الكلمة بحيث لا يجد الناطق حرفاً يعتمد عليه لسانه، ولأن ما قبلها حرف ثقيل وهو الواو المتحركة فلما بقيت الكلمة مختومة بواو متحركة أبدلت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار (فاً) ولا يكون اسم على حرفين أحدهما تنوين، فأبدلت الألف المنونة بحرف صحيح وهو الميم لأنها تشابه الواو التي هي الأصل في الكلمة لأنهما شفهيتان فصار فم، ولمَّا جمعوه ردُّوه إلى أصله.

وجملة: ﴿إِنَّ يَّقُولُوكَ إِلَّا كَذِبَّا﴾ مؤكدة لمضمون جملة: ﴿ غَنْ أَفَرَهِ هِمْ ﴾ لأن الشيء الذي تنطق به الألسن ولا تحقق له في الخارج ونفس الأمر هو الكذب، أي: تخرج من أفواههم خروج الكذب، فما قولهم ذلك إلا كذب، أي: ليست له صفة إلا صفة الكذب.

هذا إذا جُعل القول المأخوذ من ﴿ يَقُولُونَ ﴾ خصوص قولهم: ﴿ اللَّهُ وَلَدًّا ﴾ [الكهف: 4]. ولك أن تحمل ﴿ يَقُولُونَ ﴾ على العموم في سياق النفي، أي: يصدر منهم قول إلا الكذب، فيكون قصراً إضافياً، أي: ما يقولونه في القرآن والإسلام، أو ما يقولونه من معتقداتهم المخالف لما جاء به الإسلام فتكون جملة: ﴿ إِنْ يَقُولُونَ ﴾ تذييلًا.

[6] ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًّا ﴿ أَ ﴾.

تفريع على جملة: ﴿ وَيُنذِرَ الذِيكَ قَالُواْ الْغَنَدَ اللَّهُ وَلَدّا ﴿ وَلَكُواْ الْكَهُ فَا الْكُواْ الْغَن باعتبارهم مكذبين كافرين بقرينة مقابلة المؤمنين بهم في قوله: ﴿ وَيُنَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الكهف: 2]، ثم قوله: ﴿ وَيُنذِرَ الذِيكَ قَالُواْ الْقَحْكَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ فَي الكهف: 4].

و ﴿ لَمَلَ ﴾ حقيقتها إنشاء الرجاء والتوقع، وتستعمل في الإنكار والتحذير على طريقة المجاز المرسل لأنهما لازمان الأمر المكروه.

وهي هنا مستعملة في تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من الاغتمام والحزن على عدم إيمان من لم يؤمنوا من قومه. وذلك في معنى التسلية لقلة الاكتراث بهم.

والباخع: قاتل نفسه، كذا فسره ابن عباس ومجاهد والسدي وابن جبير. وفسَّره البخاري بمُهلك. وتفسيره يرجع إلى أبي عبيدة.

وفي اشتقاقه خلاف، فقيل مشتق من البخاع بالباء الموحدة بوزن كتاب، وهو عرق مستبطن في القفا فإذا بلغ الذابح البخاع فذلك أعمق الذبح، قاله الزمخشري في قوله تعالى: ﴿لَكُلَّكَ بَلَخِعٌ فَلَسَكَ ﴾ في سورة الشعراء [3]. وانفرد الزمخشري بذكر هذا الاشتقاق في «الكشاف» و«الفائق» و«الأساس».

قال ابن الأثير في «النهاية»: بحثت في كتب اللغة والطب فلم أجد البِخاع بالموحدة يعني أن الزمخشري انفرد بهذا الاشتقاق وبإثبات البخاع اسماً لهذا العرق.

قلت: كفى بالزمخشري حجة فيما أثبته. وقد تبعه عليه المطرزي في «المُغرب» وصاحب «القاموس». فالبخع: أصله أن يبلغ الذابح بالذبح إلى القفا ثم أطلق على القتل المشوب بغيظ.

والآثار: جمع أثر وهو ما يؤثره، أي: يُبقيه الماشي أو الراكب في الرمل أو الأرض من مواطئ أقدامه وأخفاف راحلته. والأثر أيضاً ما يبقيه أهل الدار إذا ترحّلوا عنها من تافه آلاتهم التي كانوا يعالجون بها شؤونهم كالأوتاد والرماد.

وحرف ﴿عَلَى﴾ للاستعلاء المجازي فيجوز أن يكون المعنى: لعلك مهلك نفسك لأجل إعراضهم عنك كما يعرض السائر عن المكان الذي كان فيه. فتكون ﴿عَلَى﴾ للتعليل.

ويجوز أن يكون المعنى تمثيل حال الرسول على شدة حرصه على اتباع قومه له وفي غمه من إعراضهم. وتمثيل حالهم في النفور والإعراض بحال من فارقه أهله وأحبته فهو يرى آثار ديارهم ويحزن لفراقهم. ويكون حرف ﴿عَلَىٰ﴾ ظرفاً مستقراً في موضع الحال من ضمير الخطاب، ومعنى ﴿عَلَىٰ﴾ الاستعلاء المجازى وهو شدة الاتصال بالمكان.

وكأن هذا الكلام سيق إلى الرسول على في آخر أوقات رجائه في إيمانهم إيماء إلى أنهم غير صائرين إلى الإيمان، وتهيئة لنفسه أن تتحمل ما سيلقاه من عنادهم رأفة من ربه به، ولذلك قال: ﴿إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ بصيغة الفعل المضارع المقتضية الحصول في المستقبل، أي: إن استمر عدم إيمانهم.

واسم الإشارة وبيانه مراد به القرآن، لأنه لحضوره في الأذهان كأنه حاضرٌ في مقام نزول الآية، فأشير إليه بذلك الاعتبار. وبُيِّن بأنه الحديث.

والحديث: الخبر. وإطلاق اسم الحديث على القرآن باعتبار أنه إخبارٌ من الله لرسوله، إذ الحديث هو الكلام الطويل المتضمن أخباراً وقصصاً. سمِّي الحديث حديثاً باعتبار اشتماله على الأمر الحديث، أي: الذي حَدَثَ وجَدَّ، أي: الأخبار المستجدة التي لا يعلمها المخاطب، فالحديث فعيل بمعنى مفعول.

وانظر ما يأتي عند قوله تعالى: ﴿ أَلَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ في سورة الزمر [23].

و ﴿أَسَفًا ﴾ مفعول له من ﴿بَنْخِعُ نَفْسَكَ ﴾ أي: قاتلها لأجل شدة الحزن، والشرط معترض بين المفعولين، ولا جواب له للاستغناء عن الجواب بما قبل الشرط.

[7، 8] ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ فَيَ ﴾.

مناسبة موقع هذه الآية هنا خفية جدًّا أعوز المفسرين بيانُها، منهم ساكت عنها، ومنهم محاول بيانها بما لا يزيد على السكوت.

والذي يبدو: أنها تسلية للنبي على إعراض المشركين بأن الله أمهلهم وأعطاهم زينة الدنيا لعلهم يشكرونه، وأنهم بطروا النعمة، فإن الله يسلب عنهم النعمة فتصير بلادهم قاحلة. وهذا تعريض بأن سيحل بهم قحط السنين السبع التي سأل الله رسولُ الله ربه أن يجعلها على المشركين كسنين يوسف علي المسلم المسلم

ولهذا اتصال بقوله: ﴿ لِّيُمُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ [الكهف: 2].

وموقع ﴿إنَ فِي صدر هذه الجملة موقع التعليل للتسلية التي تضمنها قوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْ خِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَارِهِمْ ﴾ [الكهف: 2].

ويحصل من ذلك تذكير بعضهم قدرة الله تعالى، وخاصة ما كان منها إيجاداً للأشياء وأضدادها من حياة الأرض وموتها المماثل لحياة الناس وموتهم، والمماثل للحياة المعنوية والموت المعنوي من إيمانٍ وكفر، ونعمةٍ ونقمة، كلها عبر لمن يعتبر بالتغير ويأخذ الأهبة إلى الانتقال من حالٍ إلى حال فلا يثق بقوته وبطشه، ليقيس الأشياء بأشباهها ويعرض نفسه على معيار الفضائل وحسنى العواقب.

وأوثر الاستدلال بحال الأرض التي عليها الناس لأنها أقرب إلى حسهم وتعلقهم، كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى أَلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِفَتُ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَلِي اللَّهَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقد جاء نظم هذا الكلام على أسلوب الإعجاز في جمع معانٍ كثيرة يصلح اللفظ لها من مختلف الأغراض المقصودة، فإن الإخبار عن خلق ما على الأرض زينة يجمع الامتنان على الناس والتذكير ببديع صنع الله إذ وضع هذا العالم على أتقن مثال ملائم لما تحبه النفوس من الزينة والزخرف.

والامتنان بمثل هذا كثير، مثل قوله: ﴿وَلَكُمُ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَتَرَحُونًا

﴿ النحل: 6]، وقال: ﴿ زُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَكَآءِ وَالْبَـنِينَ وَالْقَنَطِيرِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْدَةِ مِنَ النَّهَا وَالْمَعْدَةِ مِنَ اللَّهَا عَمِران: 14].

ولا تكون الأشياء زينة إلا وهي مبثوثة فيها الحياة التي بها نماؤها وازدهارها. وهذه الزينة مستمرة على وجه الأرض منذ رآها الإنسان، واستمرارها باستمرار أنواعها وإن كان الزوال يعرض لأشخاصها فتخلفها أشخاص أُخرى من نوعها. فيتضمن هذا امتناناً ببث الحياة في الموجودات الأرضية.

ومن لوازم هذه الزينة أنها توقظ العقول إلى النظر في وجود منشئها وتسبر غورَ النفوس في مقدار الشكر لخالقها وجاعلها لهم، فمن موفِّ بحق الشكر، ومقصرٌ فيه وجاحد كافر بنعمة هذا المنعم ناسب إياها إلى غير موجدها.

ومن لوازمها أيضاً أنها تثير الشهوات لاقتطافها وتناولها فتستثار من ذلك مختلف الكيفيات في تناولها وتعارض الشهوات في الاستيثار بها مما يفضي إلى تغالب الناس بعضهم بعضاً واعتداء بعضهم على بعض. وذلك الذي أوجد حاجتهم إلى الشرائع لتضبط لهم أحوال معاملاتهم، ولذلك عُلل جعل ما على الأرض زينة بقوله: ﴿لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَصَّنُ عَمَلًا ﴾، أي: أفْوَتَ في حسن العمل من عمل القلب الراجع إلى الإيمان والكفر، وعمل الجسد المتبدي في الامتثال للحق والحيدة عنه.

فمجموع الناس متفاوتون في حسن العمل. ومن درجات التفاوت في هذا الحسن تعلم بطريق الفحوى درجة انعدام الحسن من أصله وهي حالة الكفر وسوء العمل، كما جاء في حديث: «مَثَل المنافق الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن...».

والبَلْو: الاختبار والتجربة. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ تَبَلُوا كُلُ نَفْسِ مَّا السَّلَفَتُ ﴾ في سورة يونس [30]. وهو هنا مستعار لتعلق علم الله التنجيزي بالمعلوم عند حصوله بقرينة الأدلة العقلية والسمعية الدالة على إحاطة علم الله بكل شيء قبل وقوعه فهو مستغنٍ عن الاختبار والتجربة. وفائدة هذه الاستعارة الانتقال منها إلى الكناية عن ظهور ذلك لكل الناس حتى لا يلتبس عليهم الصالح بضده. وهو كقول قيس بن الخطيم:

وأقبلت والخَطيّ يخطر بيننا لأعلمَ من جَبَانُها من شُجاعها

وقوله ﴿وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُرًّا ﴿ اللَّهِ العالم. فقوله: ﴿لَجَعِلُونَ ﴾ اسم فاعل مراد به االمستقبل، أي: سنجعل ما على الأرض كله معدوماً فلا يكون على الأرض إلا تراب جاف أجرد لا يصلح للحياة فوقه وذلك هو فناء العالم، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبُدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: 48].

والصعيد: التراب. والجُرز: القاحل الأجرد. وسيأتي بيان معنى الصعيد عند قوله: ﴿ فَنُصِّبِحَ صَعِيدًا زَلْقًا﴾ [الكهف: 40] في هذه السورة.

[9] ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابٌ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايْلِنَا عَجَبًّا ﴿ ﴾.

﴿أَمُ للإضراب الانتقالي من غرضٍ إلى غرض. ولما كان هذا من المقاصد التي أنزلت السورة لبيانها لم يكن هذا الانتقال اقتضاباً ؛بل هو كالانتقال من الديباجة والمقدمة إلى المقصود.

على أن مناسبة الانتقال إليه تتصل بقوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْ خِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَنِهِمْ إِن لَمَ يُؤمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًّا ﴿ الكهف [الكهف: 6]، إذ كان مما صرف المشركين عن الإيمان إحالتهم الإحياء بعد الموت، فكان ذكر أهل الكهف وبعثهم بعد خمودهم سنين طويلة مثالًا لإمكان البعث.

و ﴿أُمُّ هذه هي ﴿أُمُّ المنقطعة بمعنى ﴿بل﴾، وهي ملازمة لتقدير الاستفهام معها. يقدر بعدها حرف استفهام، وقد يكون ظاهراً بعدها كقول أفنون التغلبي:

أنَّى جَزَوا عامراً سُوءاً بضعته أم كيف يجزونني السُّوأى عن الحسن

والاستفهام المقدر بعد ﴿أُمُّ تعجيبي مثل الذي في البيت.

والتقدير هنا: أحسبت أن أصحاب الكهف كانوا عجباً من بين آياتنا، أي: أعجب من بقية آياتنا، فإن إماتة الأحياء بعد حياتهم أعظم من عجب إنامة أهل الكهف، لأن في إنامتهم إبقاء للحياة في أجسامهم وليس في إماتة الأحياء إبقاء لشيء من الحياة فيهم على كثرتهم وانتشارهم.

وهذا تعريض بغفلة الذين طلبوا من النبي على بيان قصة أهل الكهف لاستعلام ما فيها من العجب، بأنهم سألوا عن عجيب وكفروا بما هو أعجب، وهو انقراض العالم، فإنهم كانوا يعرضون عن ذكر فناء العالم ويقولون: ﴿مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَا ٱلدُّنَا الدُّنَا الدُّنا لا حياة الآخرة وأن الدهر يُهلكنا وهو باق.

وفيه لفتٌ لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم الاتعاظ بما فيها من العبر والأسباب وآثارها. ولذلك ابتدئ ذكر أحوالهم بقوله: ﴿إِذْ أَوَى الْإِنَّا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا ﴿ إِنَّا عَائِنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً وَهَيِّعٌ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا ﴿ إِلَى اللَّه فَ اللَّه فَ اللَّه ورجائهم فيه، وبقوله: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴾ [الكهف: ورجائهم فيه، وبقوله: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوا بِربِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴾ [الكهف: 13] الآيات. الدال على أنهم أبطلوا الشرك وسفهوا أهله تعريضاً بأن حق السامعين أن يقتدوا بهداهم.

والخطاب للنبي على والمراد: قومه الذين سألوا عن القصة، وأهل الكتاب الذين أغروهم بالسؤال عنها وتطلب بيانها. ويظهر أن الذين لقنوا قريشاً السؤال عن أهل الكهف هم بعض النصارى الذين لهم صلة بأهل مكة؛ من التجار الواردين إلى مكة، أو من الرهبان الذين في الأديرة الواقعة في طريق رحلة قريش من مكة إلى الشام وهي رحلة الصيف.

ومحل التعجب هو قوله: ﴿مِنَ ءَايَتِنَا﴾، أي: من بين آياتنا الكثيرة المشاهدة لهم وهم لا يتعجبون منها ويقصرون تعجبهم على أمثال هذه الخوارق، فيؤول المعنى إلى أن أهل الكهف ليسوا هم العجب من بين الآيات الأخرى، بل عجائب صنع الله تعالى كثيرة منها ما هو أعجب من حال أهل الكهف ومنها ما يساويها.

فمعنى ﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿مِنْ ءَايَلِتَا﴾ التبعيض، أي: ليست قصة أهل الكهف منفردة بالعجب من بين الآيات الأخرى، كما تقول: سأل فلاناً فهو العالم منا، أي: المنفرد بالعلم من بيننا.

ولك أن تجعلها للظرفية المجازية، أي: كانوا عجباً في آياتنا، أي: وبقية الآيات ليست عجباً. وهذا نداء على سوء نظرهم إذ يعلقون اهتمامهم بأشياء نادرة وبين يديهم من الأشياء ما هو أجدر بالاهتمام.

وأخبر عن أصحاب الكهف بالعجب وإنما العجب حالهم في قومهم، فثَمَّ مضاف محذوف يدل عليه الكلام.

وأخبر عن حالهم بالمصدر مبالغة، والمراد عجيب.

والكهف: الشق المتسع الوسط في جبل، فإن لم يكن متسعاً فهو غار.

والرقيم: فعيل بمعنى مفعول من الرقم وهو الكتابة.

فالرقيم كتاب كان مع أصحاب الكهف في كهفهم. قيل: كتبوا فيه ما كانوا يدينون به من التوحيد، وقيل: هو كتاب دينهم، دين كان قبل عيسى عَلَيْكُلْمْ، وقيل: هو دين عيسى، وقيل: كتبوا فيه الباعث الذي بعثهم على الالتجاء إلى الكهف فراراً من كفر قومهم.

وابتدأ القرآن من قصتهم بمحل العبرة الصادقة والقدوة الصالحة منها، وهو التجاؤهم إلى ربهم واستجابته لهم.

وقد أشارت الآية إلى قصة نفر من صالحي الأمم السالفة ثبتوا على دين الحق في وقت شيوع الكفر والباطل فانزووا إلى الخلوة تجنباً لمخالطة أهل الكفر فأووا إلى كهف استقروا فيه فراراً من الفتنة في دينهم، فأكرمهم الله تعالى بأن ألقى عليهم نوماً بقوا فيه مدة طويلة ثم أيقظهم فأراهم انقراض الذين كانوا يخافونهم على دينهم. وبعد أن أيقنوا بذلك أعاد نومتهم الخارقة للعادة فأبقاهم أحياء إلى أمدٍ يعلمه الله أو أماتهم وحفظ أجسادهم من البلى كرامة لهم.

وقد عرف الناس خبرهم ولم يقفوا على أعيانهم ولا وقفوا على رقيمهم، ولذلك اختلفوا في شأنهم، فمنهم من يثبت وقوع قصتهم ومنهم من ينفيها.

ولما كانت معاني الآيات لا تتضح إلا بمعرفة ما أشارت إليه من قصة أهل الكهف تعيَّن أن نذكر ما صح عند أعلام المؤرخين على ما فيه من اختلاف. وقد ذكر ابن عطية ملخصاً في ذلك دون تعريج على ما هو من زيادات المبالغين والقصاص.

والذي ذكره الأكثر أن في بلدٍ يقال له: «أَبْسُس» بفتح الهمزة وسكون الموحدة وضم السين بعدها سين أُخرى مهملة، وكان بلداً من ثغور طرسوس بين حلب وبلاد أرمينية وأنطاكية.

وليست هي «أفسس» ـ بالفاء أخت القاف ـ المعروفة في بلاد اليونان بشهرة هيكل المشتري فيها، فإنها من بلاد اليونان وإلى أهلها كتب بولس رسالته المشهورة. وقد اشتبه ذلك على بعض المؤرخين والمفسرين. وهي قريبة من (مَرْعش) من بلاد أرمينية.

وكانت الديانة النصرانية دخلت في تلك الجهات، وكان الغالب عليها دين عبادة الأصنام على الطريقة الرومية الشرقية قبل تنصر قسطنطين، فكان من أهل (أبسُس) نفرٌ من صالحي النصارى يقاومون عبادة الأصنام. وكانوا في زمن الإمبراطور دوقيوس ويقال: (دقيانوس) الذي ملك في حدود سنة 237. وكان ملكه سنة واحدة. وكان متعصباً للديانة الرومانية وشديد البغض للنصرانية، فأظهروا كراهية الديانة الرومانية. وتوعدهم دوقيوس بالتعذيب، فاتفقوا على أن يخرجوا من المدينة إلى جبل بينه وبين المدينة فرسخان يقال له: (بنجلوس) فيه كهف أووا إليه وانفردوا فيه بعبادة الله.

ولما بلغ خبر فرارهم مسامع الملك وأنهم أووا إلى الكهف أرسل وراءهم فألقى الله عليهم نومة فظنهم أتباع الملك أمواتاً. وقد قيل: «إنه أمر أن تُسد فوهة كهفهم بحائط، ولكن ذلك لم يتم فيما يظهر لأنه لو بني على فوهة كهفهم حائط لَما أمكن خروج من انبعث منهم، ولعل الذي حال دون تنفيذ ما أمر به الملك أن مدته لم تطل في الملك إذ لم تزد مدته على عام واحد، وقد بقوا في رقدتهم مدة طويلة قرَّبها ابن العبري بمائتين وأربعين سنة (1)، وكان انبعائهم في مدة ملك (ثاوذوسيوس) قيصر الصغير، وذكر القرآن أنها ثلاثمائة سنة.

ثم إن الله جعلهم آية لأنفسهم وللناس فبعثهم من مرقدهم ولم يعلموا مدة مكثهم وأرسلوا أحدهم إلى المدينة وهي (أبسس) بدراهم ليشتري لهم طعاماً. تعجب الناس من هيئته ومن دراهمه وعجب هو مما رأى من تغيير الأحوال. وتسامع أهل المدينة بأمرهم،

<sup>(1)</sup> وهو خلاف ما ذكر الله تعالى في قوله: ﴿ وَلَبِئُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَكَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ سِنَعَّا ﴿ وَلَبِئُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَكَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ سِنَعًّا ﴿ وَلَكِنُوا فِي عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ ع

فخرج قيصر الصغير مع أساقفة وقسيسين وبطارقة إلى الكهف فنظروا إليهم وكلموهم وآمنوا بآيتهم، ولما انصرفوا عنهم ماتوا في مواضعهم. وكانت آية تأيد بها دين المسيح.

والذي في «كتاب الطبري» أن الذين ذهبوا إلى مشاهدة أصحاب الكهف هم رئيسا المدينة (أريوس) و(أطيوس) ومن معهما من أهل المدينة، وقيل لما شاهدهم الناس كتب واليا المدينة إلى ملك الروم فحضر وشاهدهم وأمر بأن يبنى عليهم مسجد.

ولم يذكروا هل نفّذ بناء المسجد أو لم ينفذ. ولم يذكر أنه وقع العثور على هذا الكهف بعد ذلك. ولعله قد انسد بحادث زلزال أو نحوه كرامة من الله لأصحابه. وإن كانت الأخبار الزائفة عن تعيينه في مواضع من بلدان المسلمين من أقطار الأرض كثيرة.

وفي جنوب القطر التونسي موضع يدعى أنه الكهف. وفي مواضع أُخرى من بادية القطر مشاهد يسمونها السبعة الرقود اعتقاداً بأن أهل الكهف كانوا سبعة. وستعلم مثار هذه التوهمات.

وفي «تفسير الألوسي» عن ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «غزونا مع معاوية غزو المضيق نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف. فقال معاوية: لو كُشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم، فقال ابن عباس: ليس ذلك لك، قد منع الله ذلك من هو خير منك، فقال: ﴿ لَو الطَّعَتَ عَلَيْهِمٌ لُولَيْتَ مِنْهُمٌ فِرارًا ﴾، فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم، فبعث رجالًا وقال: اذهبوا فادخلوا الكهف وانظروا. فذهبوا فلما دخلوه بعث الله عليهم ريحاً فأخرجتهم.

وروى عبدالرزاق وابن أبي حاتم عن عكرمة: أن ابن عباس غزا مع حبيب بن مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام. فقال رجل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس: لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة».

وفي «تفسير الفخر» عن القفال عن محمد بن موسى الخوارزمي المنجم: «أن الواثق أنفذه ليعرف حال أصحاب الكهف، فسافر إلى الروم فوجَّه ملك الروم معه أقواماً إلى الموضع الذي يقال إنهم فيه، قال: وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزَّعني من الدخول عليهم، قال: فدخلت ورأيت الشعور على صدورهم، قال: وعرفت أنه تمويه واحتيال، وأن الناس كانوا قد عالجوا تلك الجثث بالأدوية المجففة لأبدان الموتى لتصونها عن البلى مثل التلطيخ بالصبر وغيره» اهـ.

وقوله: «فسافر إلى الروم» مبنيٌ على اعتقادهم أن الكهف كان حول مدينة (أفسوس) \_ بالفاء أخت القاف \_ وهو وهم حصل من تشابه اسمي البلدين كما نبهنا عليه آنفاً، فإن بلد أفسس في زمن الواثق لا تزال في حكم قياصرة الروم بالقسطنطينية، ولذلك

قال بعض المؤرخين: «إن قيصر الروم لما بلغته بعثة الجماعة الذين وجههم الخليفة الواثق، أمر بأن يجعل دليل في رفقة البعثة ليسهل لهم ما يحتاجونه. أما مدينة (أبسس) بالباء الموحدة فقد كانت حينئذٍ من جملة مملكة الإسلام».

قال ابن عطية: «وبالأندلس في جهة أغرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة، وأكثرهم قد انجرد لحمه وبعضهم متماسك، وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثارة، ويزعم الناس أنهم أصحاب الكهف، دخلت إليهم ورأيتهم سنة أربع وخمسمائة، وهم بهذه الحال وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمَّى الرقيم كأنه قصر محلق (كذا بحاء مهملة لعله بمعنى مستدير كالحلقة) وقد بقي بعض جدرانه وهو في فلاةٍ من الأرض حَزنة، وبأعلى حضرة (أغرناطة) مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لها: مدينة (دقيوس) وجدنا في آثارها غرائب في قبورها ونحوها اهـ.

وقصة أهل الكهف لها اتصال بتاريخ طور كبير من أطوار ظهور الأديان الحق، وبخاصة طور انتشار النصرانية في الأرض.

وللكهوف ذكر شائع في اللُّوذ إليها والدفن بها.

وقد كان المتنصرون يضطهدون في البلاد فكانوا يفرون من المدن والقرى إلى الكهوف يتخذونها مساكن، فإذا مات أحدهم دفن هنالك. وربما كانوا إذا قتلوهم وضعوهم في الكهوف التي كانوا يتعبدون فيها. ولذلك يوجد في رومية كهف عظيمٌ من هذه الكهوف اتخذه النصارى لأنفسهم هنالك، وكانوا كثيراً ما يستصحبون معهم كلباً ليدفع عنهم الوحوش من ذئاب ونحوها. وما الكهف الذي ذكره ابن عطية إلا واحدٌ من هذه الكهوف.

غير أن ما ذكر في سبب نزول السورة من علم اليهود بأهل الكهف، وجعلهم العِلم بأمرهم أمارة على نبوءة محمد على يبعد أن يكون أهل الكهف هؤلاء من أهل الدين المسيحي، فإن اليهود يتجافون عن كل خبر فيه ذكر للمسيحية. فيحتمل أن بعض اليهود أووا إلى بعض الكهوف في الاضطهادات التي أصابت اليهود وكانوا يأوون إلى الكهوف. ويوجد مكان بأرض سُكرة قرب المرسى من أحواز تونس فيه كهوف صناعية حقق لي بعض علماء الآثار من الرهبان النصارى بتونس أنها كانت مخابئ لليهود يختفون فيها من اضطهاد الرومان القرطاجنيين لهم.

ويجوز أن يكون لأهل كلتا الملتين اليهودية والنصرانية خبراً عن قوم من صالحيهم عُرفوا بأهل الكهف أو كانوا جماعة واحدة ادعى أهل كلتا الملتين خبرها لصالحي ملَّته. وبني على ذلك اختلاف في تسمية البلاد التي كان بها كهفهم.

قال السهيلي في «الروض الأنف»: وأصحاب الكهف من أمة عجمية، والنصارى يعرفون حديثهم ويؤرخون به اهـ. وقد تقدم طرف من هذا عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ ﴾ في سورة الإسراء [85].

[10] ﴿إِذْ أُوَى ٱلْفِتْـيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّـعُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَـدًا ﴿إِنَّ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

﴿إذَ ﴿ طُرِفَ مَضَافَ إلى الجملة بعده. وهو متعلق بـ ﴿ كَانُوا ﴾ فتكون هذه الجملة متصلة بالتي قبلها.

ويجوز كون الظرف متعلقاً بفعل محذوف تقديره: اذكر، فتكون مستأنفة استئنافاً بيانياً للجملة التي قبلها. وأيًّا ما كان فالمقصود إجمال قصتهم ابتداءً، تنبيهاً على أن قصتهم ليست أعجب آيات الله. مع التنبيه على أن ما أكرمهم الله به من العناية إنما كان تأييداً لهم لأجل إيمانهم. فلذلك عطف عليه قوله: ﴿فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحَمَةً﴾.

وأُوى أُويًّا إلى المكان: جعله مسكنا له، فالمكان: المأوى. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ أُولَيَهِكَ مَأُولُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ قَا اللَّهِ عَلَى سورة يونس [8].

والفتية: جمع قلة لفتى، وهو الشاب المكتمل. وتقدم عند قوله تعالى في سورة يوسف.

والمراد بالفتية: أصحاب الكهف. وهذا من الإظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال: إذ أووا، فعدل عن ذلك لما يدل عليه لفظ الفتية من كونهم أتراباً متقاربي السن. وذكرهم بهذا الوصف للإيماء إلى ما فيه من اكتمال خُلُق الرجولية المعبر عنه بالفتوة الجامع لمعنى سداد الرأي، وثبات الجأش، والدفاع عن الحق، ولذلك عدل عن الإضمار فلم يقل: إذ أووا إلى الكهف.

ودلَّت الفاء في جملة: ﴿فَقَالُوا ﴿ على أنهم لما أووا إلى الكهف بادروا بالابتهال إلى الله.

ودعوا الله أن يؤتيهم رحمة من لدنه، وذلك جامعٌ لخير الدنيا والآخرة، أي: أن يمنَّ عليهم برحمة عظيمة تناسب عنايته بأتباع الدين الذي أمر به، فزيادة ﴿مِن لَدُنكَ للتعلق بفعل الإيتاء تشير إلى ذلك، لأن في (من) معنى الابتداء وفي ﴿لَدُنَ معنى العندية والانتساب إليه، فذلك أبلغ مما لو قالوا: آتنا رحمة، لأن الخلق كلهم بمحل الرحمة من الله، ولكنهم سألوا رحمة خاصة وافرة في حين توقع ضدها، وقصدوا الأمن على إيمانهم من الفتنة، ولئلا يلاقوا في اغترابهم مشقة وألماً، وأن لا يهينهم أعداء الدين فيصيروا فتنة للقوم الكافرين.

ثم سألوا الله أن يقدر لهم أحوالًا تكون عاقبتها حصول ما خوَّلهم من الثبات على الدين الحق والنجاة من مناوأة المشركين. فعبر عن ذلك التقدير بالتهيئة التي هي إعداد أسباب حصول الشي.

و ﴿مِنْ ﴾ في قوله: ﴿مِنْ أَمْرِنَّا ﴾ ابتدائية.

والأمر هنا: الشأن والحال الذي يكونون فيه، وهو مجموع الإيمان والاعتصام إلى محل العزلة عن أهل الشرك. وقد أعد الله لهم من الأحوال ما به رشدهم. فمن ذلك صرف أعدائهم عن تتبعهم. وأن ألهمهم موضع الكهف، وأن كان وضعه على جهة صالحة ببقاء أجسامهم سليمة، وأن أنامهم نوماً طويلًا ليمضي عليهم الزمن الذي تتغير فيه أحوال المدينة، وحصل رَشَدهم إذ ثبتوا على الدين الحق وشاهدوه منصوراً متبعاً. وجعلهم آية للناس على صدق الدين وعلى قدرة الله وعلى البعث.

والرَّشَد \_ بفتحتين \_: الخير وإصابة الحق والنفع والصلاح، وقد تكرر في سورة الجن باختلاف هذه المعاني. والرُّشد \_ بضم الراء وسكون الشين \_ مرادف الرَّشَد. وغلب في حسن تدبير المال. ولم يقرأ هذا اللفظ هنا في القراءات المشهورة إلا بفتح الراء بخلاف قوله تعالى: ﴿ وَلَا بَنْ الرُّشَدُ مِنَ الْفَيِّ فِي البقرة [256]. وقوله: ﴿ وَإِنْ ءَانَسَتُم مِنَهُمُ مِنْ الْمُدَا ﴾، في سورة النساء [6]، فلم يقرأ فيهما إلا بضم الراء.

ووجه إيثار \_ مفتوح الراء والشين \_ في هذه السورة في هذا الموضع وفي قوله الآتي: ﴿وَقُلُ عَسَىٰ أَنَ يَّهُدِينِ دَبِي لِأَقُرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدُّ [الكهف: 24]: أن تحريك الحرفين فيهما أنسب بالكلمات الواقعة في قرائن الفواصل. ألا ترى أن الجمهور قرأوا قوله في هذه السورة: ﴿عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدًا ﴾ [الكهف: 66] بضم الراء لأنه أنسب بالقرائن المجاورة له وهي ﴿مِن لَّدُنَا عِلْمَا ﴾ [الكهف: 65] \_ ﴿مَعِ صَبُرًا ﴾ [الكهف: 67] \_ ﴿مَا لَمَ يُحُرُ الكهف: 68] إلى أَمَرًا ﴿ وَلَم يقرأه هنالك بفتح الراء والشين إلا أبو عمرو ويعقوب.

[11، 12] ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمُ أَنُّ الْخِزْيَةِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبَثُواْ أَمَدًا ﴿ إِنَّ الْمَا لِمَا لِبَثُواْ أَمَدًا ﴾.

تفريع هذه الجملة \_ بالفاء \_ إما على جملة دعائهم، فيؤذن بأن مضمونها استجابة دعوتهم، فجعل الله إنامتهم كرامة لهم. بأن سلَّمهم من التعذيب بأيدي أعدائهم. وأيد بذلك أنهم على الحق. وأرى الناس ذلك بعد زمن طويل.

وإما على جملة: ﴿إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ ﴾ [الكهف: 10] إلخ، فيؤذن بأن الله عجَّل لهم حصول ما قصدوه مما لم يكن في حسبانهم.

والضرب: هنا بمعنى الوضع، كما يقال: ضرب عليه حجاباً، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ﴾ [البقرة: 61]، وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَشْرِبَ مَثَلًا مَّا ﴾ [البقرة: 26].

وحذف مفعول ﴿ صَرَبْنا ﴾ لظهوره. أي: ضربنا على آذانهم غشاوة أو حائلًا عن السمع، كما يقال: بنى على امرأته، تقديره: بنى بيتاً. والضرب على الآذان كناية عن الإنامة لأن النوم الثقيل يستلزم عدم السمع، لأن السمع السليم لا يحجبه إلا النوم، بخلاف البصر الصحيح فقد يحجب بتغميض الأجفان.

وهذه الكناية من خصائص القرآن لم تكن معروفة قبل هذه الآية وهي من الإعجاز. و ﴿عَدَدًا ﴾ نعت ﴿سِنِينَ ﴾. والعدد: مستعمل في الكثرة، أي: سنين ذات عدد كثير. ونظيره ما في حديث بدء الوحي من قول عائشة: «فكان يخرج إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد» تريد الكثيرة. وقد أُجمل العدد هنا تبعاً لإجمال القصة.

والبعث: هنا الإيقاظ، أي: أيقظناهم من نومتهم يقظة مفزوع. كما يُبعث البعير من مبركه. وحسن هذه الاستعارة هنا أن المقصود من هذه القصة إثبات البعث بعد الموت فكان في ذكر لفظ البعث تنبيةٌ على أن في هذه الإفاقة دليلًا على إمكان البعث وكيفيته.

والحزب: الجماعة الذين توافقوا على شيء واحد. فالحزبان فريقان: أحدهما مصيب والآخر مخطئ في عد الأمد الذي مضى عليهم. فقيل: هما فريقان من أهل الكهف أنفسهم على أنه المشار إليه بقوله تعالى: ﴿قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمُ كُمْ لِبَثْتُمُ ۖ [الكهف: 19].

وفي هذا بُعد من لفظ حزب إذ كان القائل واحداً والآخرون شاكِّين، وبعيد أيضاً من فعل ﴿أَحْصَىٰ﴾ لأن أهل الكهف ما قصدوا الإحصاء لمدة لبثهم عند إفاقتهم بل خالوها زمناً قليلًا.

فالوجه: أن المراد بالحزبين حزبان من الناس أهل بلدهم اختلفت أقوالهم في مدة لبثهم بعد أن علموا انبعاثهم من نومتهم. أحد الفريقين مصيبٌ والآخر مخطئ، والله يعلم المصيب منهم والمخطئ. فهما فريقان في جانبي صواب وخطإ كما دل عليه قوله: ﴿أَحْصَىٰ﴾.

ولا ينبغي تفسير الحزبين بأنهما حزبان من أهل الكهف الذين قال الله فيهم: ﴿ قَالَ اللهِ فيهم: ﴿ قَالَ اللهِ فيهم قَابَوُلُ مِنْهُمُ كَنْ مَا لَهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وجُعل حصول علم الله بحال الحزبين علة لبعثه إياهم كناية عن حصول الاختلاف

في تقدير مدتهم، فإنهم إذا اختلفوا عَلِمَ الله اختلافهم عِلمَ الواقعات، وهو تعلق للعلم يصح أن يطلق عليه تنجيزي وإن لم يقع ذلك عند علماء الكلام.

وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ في أول السورة [7].

و ﴿ أَحْصَىٰ ﴾ يحتمل أن يكون فعلًا ماضياً ، وأن يكون اسم تفضيل مصوغاً من الرباعي على خلاف القياس. واختار الزمخشري في «الكشاف» تبعاً لأبي علي الفارسي الأول تجنباً لصوغ اسم التفضيل على غير قياس لقلته. واختار الزجاج الثاني. ومع كون صوغ اسم التفضيل من غير الثلاثي ليس قياساً فهو كثير في الكلام الفصيح وفي القرآن.

فالوجه، أن ﴿أَحْصَىٰ﴾ اسم تفضيل، والتفضيل منصرف إلى ما في معنى الإحصاء من الضبط والإصابة. والمعنى: لنعلم أي الحزبين أتقن إحصاءً، أي: عَدًّا بأن يكون هو الموافق للواقع ونفس الأمر ويكون ما عداه تقريباً ورجماً بالغيب، وذلك هو ما فصَّله قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ ﴾ [الكهف: 22] الآية.

ف ﴿أَي﴾ اسم استفهام مبتدأ وهو معلق لفعل ﴿لِنَعْلَمَ ﴾ عن العمل، ﴿وَأَحْمَىٰ ﴾ خبر عن ﴿أَي ﴾ و﴿أَمَدُ اللهِ معليز لاسم التفضيل تمييز نسبة، أي: نسبة التفضيل إلى موصوفه كما في قوله: ﴿أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالَا ﴾ [الكهف: 34]. ولا يريبك أنه لا يتضح أن يكون هذا التمييز محولًا عن الفاعل لأنه لا يستقيم أن تقول: أفضل أمده. إذ التحويل أمر تقديري يقصد منه التقريب.

والمعنى: ليظهر اضطراب الناس في ضبط تواريخ الحوادث واختلال خرصهم وتخمينهم إذا تصدوا لها، ويعلم تفريط كثير من الناس في تحديد الحوادث وتاريخها، وكلا الحالين يمت إلى الآخر بصلة.

[13 ـ 14] ﴿ فَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَهُمْ فِتْمَةً عَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ فَكَ فَالْمُوا فِقَالُوا رَبُنَا رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن تَدْعُوا مِن هُدَى ﴿ فَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لما اقتضى قوله: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْجِرْبِيِّنِ أَحْصَىٰ ﴿ [الكهف: 12]، أَنْ فِي نَباً أَهِلِ الكهف تخرُّصات ورجماً بالغيب، أثار ذلك في النفس تطلعاً إلى معرفة الصدق في أمرهم، من أصل وجود القصة إلى تفاصيلها من مُخبِر لا يُشك في صدق خبره كانت جملة: ﴿نَتُنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ﴾ استئنافاً بيانياً لجملة: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُ الْجِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبَتُواْ أَمَدُّ ﴾ [الكهف: 12].

وهذا شروع في مجمل القصة والاهتمام بمواضع العبرة منها. وقدم منها ما فيه وصف ثباتهم على الإيمان ومنابذتهم قومهم الكفرة ودخولهم الكهف.

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة: ﴿ غَن نَقُشُ عَلَيْكَ ﴾ يفيد الاختصاص، أي: نحن لا غيرنا يقص قصصهم بالحق.

والحق: هنا الصدق. والصدق من أنواع الحق، ومنه قوله تعالى: ﴿حَقِيقٌ عَلَى ۖ أَنَهُ لِلَّا اللَّهِ إِلَّا الْمَقِّيِّ ﴾ في سورة الأعراف [105].

والباء للملابسة، أي: القصص المصاحب للصدق لا للتخرصات.

والقصص: سرد خبر طويل، فالإخبار بمخاطبة مفرقة ليس بقصص وتقدم في طالع سورة يوسف.

والنبأ: الخبر الذي فيه أهمية وله شأن.

وجملة ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةً﴾ مبينة للقصص والنبأ. وافتتاح الجملة بحرف التأكيد لمجرد الاهتمام لا لرد الإنكار.

وزيادة الهدى يجوز أن يكون تقوية هدى الإيمان المعلوم من قوله: ﴿ اَ مَنُواْ بِرَبِهِمْ ﴾ بفتح بصائرهم للتفكير في وسائل النجاة بإيمانهم وألهمهم التوفيق والثبات، فكل ذلك هدى زائد على هدى الإيمان.

ويجوز أن تكون تقوية فضل الإيمان بفضل التقوى كما في قوله تعالى: ﴿وَالنِينَ الْمُتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمٌ ﴿ اللَّهُ المَدِينَةِ وَالْمَانِ الموزون، ووفرة سكان المدينة.

وفعل (زاد) يكون قاصراً مثل قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: 10]. وتستعار النيادة لقوة الوصف كما هنا.

والربط على القلب مستعار إلى تثبيت الإيمان وعدم التردد فيه. فلما شاع إطلاق القلب على الاعتقاد استعير الربط عليه للتثبيت على عقده. كما قال تعالى: ﴿ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص: 10]. ومنه قولهم: هو رابط الجأش. وفي ضده يقال: اضطرب قلبه. وقال تعالى: ﴿ وَيَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْمَنَاجِرَ ﴾ [الأحزاب: 10]. استعير الاضطراب ونحوه للتردد والشك في حصول شيء.

وتعدية فعل ﴿ رَبَطْنَا ﴾ بحرف الاستعلاء للمبالغة في الشد لأن حرف الاستعلاء مستعارٌ لمعنى التمكن من الفعل.

و ﴿ إِذْ قَامُوا ﴾ ظرف للربط، أي: كان الربط في وقت في قيامهم. أي: كان ذلك الخاطر الذي قاموا به مقارناً لربط الله على قلوبهم، أي: لولا ذلك لما أقدموا على مثل ذلك العمل وذلك القول.

والقيام يحتمل أن يكون حقيقياً، بأن وقفوا بين يدي ملك الروم المشرك، أو وقفوا في مجامع قومهم خطباء معلنين فساد عقيدة الشرك. ويحتمل أن يكون القيام مستعاراً للإقدام والجَسْر على عمل عظيم، وللاهتمام بالعمل أو القول، تشبيهاً للاهتمام بقيام الشخص من قعودٍ للإقبال على عملٍ ما، كقول النابغة:

بأنّ حِصْناً وحيًّا من بني أسد قاموا فقالوا حِمانا غيرُ مقروب فليس في ذلك قيامٌ بعد قعود بل قد يكونون قالوه وهم قعود.

وعرَّفوا الله بطريق الإضافة إلى ضميرهم: إما لأنهم عُرفوا من قبل بأنهم عبدوا الله المنزه عن الجسم وخصائص المحدثات، وإما لأن الله لم يكن معروفاً باسم عَلَم عند أولئك المشركين الذين يزعمون أن رب الأرباب هو (جوبتير) الممثل في كوكب المشتري، فلم يكن طريق لتعريفهم الإله الحق إلا طريق الإضافة. وقريب منه ما حكاه الله عن قول موسى لفرعون بقوله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْقَالَمِينُ ﴿ قَالَ رَبُ السَّمَوَتِ وَاللَّرَضِ وَمَا يَنْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينٌ ﴿ قَالَ رَبُ السَّمَواء: 23 ـ 24].

هذا إن كان القول مسوقاً إلى قومهم المشركين قصدوا به إعلان إيمانهم بين قومهم وإظهار عدم الاكتراث بتهديد الملك وقومه، فيكون موقفهم هذا كموقف السحرة حين قالوا لفرعون: ﴿لَا ضَيِّرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنَقَلِبُونٌ ﴿ وَالسّعراء: 50]، أو قصدوا به موعظة قومهم بدون مواجهة خطابهم استنزالًا لطائرهم على طريقة التعريض من باب (إياك أعني فاسمعي يا جارة). واستقصاء لتبليغ الحق إليهم. وهذا هو الأظهر لحمل القيام على حقيقته، ولأن القول نسب إلى ضمير جمعهم دون بعضهم، بخلاف الإسناد في قوله: ﴿ قَالَ قَابِلُ مِنهُمُ كَمُ لَبِثُتُم اللّهِ مَنهُم صَالِي مَنهُم اللهُ وَلَا القيام على الطهور قصد الاحتجاج من مقالهم.

ويكون قوله: ﴿رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ خبر المبتدأ إعلاماً لقومهم بهذه الحقيقة وتكون جملة: ﴿لَن تَدَّعُوا ﴾ استئنافاً. وإن كان هذا القول قد جرى بينهم في خاصتهم تمهيداً لقوله: ﴿وَإِذِ اعْتَرَلْتُمُوهُم ﴾ [الكهف: 16] إلخ. فالتعريف بالإضافة لأنها أخطر طريق بينهم، ولأنها تتضمن تشريفاً لأنفسهم. ويكون قوله: ﴿رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ صفة كاشفة، وجملة: ﴿لَن تَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَها ﴿ خبر المبتدأ.

وذكروا الدعاء دون العبادة لأن الدعاء يشمل الأقوال كلها من إجراء وصف الإلهية على غير الله ومن نداء غير الله عند السؤال.

وجملة: ﴿ لَقَدُ قُلْنَا إِذَا شَطَطَّا ﴾ استئناف بياني لما أفاده توكيد النفي بـ (لن). وإن وجود حرف الجواب في خلال الجملة ينادي على كونها متفرعة على التي قبلها. واللام للقسم.

والشطط: الإفراط في مخالفة الحق والصواب. وهو مشتقٌ من الشط، وهو البعد عن الموطن لما في أبيء مكروه، عن الموطن لما في أبيء مكروه، أي: لقد قلنا قولًا شططًا، وهو نسبة الإلهية إلى مَن دون الله.

[15] ﴿ هَا ثُلَا عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ اللَّهِ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ اللَّهِ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ كَذِبًّا ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ كَذِبًّا ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ كَذِبًّا ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُمْ عَلَيْهِم اللَّهُمُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَ

استئناف بياني لما اقتضته جملة: ﴿ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴾ إذ يثور في نفس السامع أن يتساءل عمن يقول هذا الشطط إن كان في السامعين من لا يعلم ذلك أو بتنزيل غير السائل منزلة السائل.

وهذه الجملة من بقية كلام الفتية كما اقتضاه ضمير قوله: ﴿ دُونِهِ عَهِ العائد إلى ﴿ رَبُّنا ﴾ [الكهف: 14].

والإشارة إلى قومهم بـ ﴿هَـٰؤُلَآءِ﴾ لقصد تمييزهم بما سيخبر به عنهم. وفي هذه الإشارة تعريض بالتعجب من حالهم وتفضيح صنعهم. وهو من لوازم قصد التمييز.

وجملة ﴿ إِنَّخُذُوا ﴾ خبر عن اسم الإشارة، وهو خبر مستعمل في الإنكار عليهم دون الإخبار إذ اتخاذهم آلهة من دون الله معلومٌ بين المتخاطبين، فليس الإخبار به بمفيد فائدة الخبر.

ومعنى ﴿مِن دُونِهِ ﴾ من غيره، و﴿من﴾ ابتدائية، أي: آلهة ناشئة من غير الله، وكان قومهم يومئذٍ يعبدون الأصنام على عقيدة الروم ولا يؤمنون بالله.

وجملة: ﴿ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِ ﴾ مؤكدة للجملة التي قبلها باعتبار أنها مستعملة في الإنكار، لأن مضمون هذه الجملة يقوي الإنكار عليهم.

و ﴿ لَوْلَا ﴾ حرف تحضيض. حقيقته: الحث على تحصيل مدخولها. ولما كان الإتيان بسلطان على ثبوت الإلهية للأصنام التي اتخذوها آلهة متعذراً بقرينة أنهم أنكروه عليهم انصرف التحضيض إلى التبكيت والتغليط، أي: اتخذوا آلهة من دون الله لا برهان على إلهيتهم.

ومعنى ﴿عَلَيْهِم ﴾ على آلهتهم، بقرينة قوله: ﴿ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ لَهُ. والسلطان: الحجة والبرهان.

والبين: الواضح الدلالة. ومعنى الكلام: إذ لم يأتوا بسلطان على ذلك فقد أقاموا اعتقادهم على الكذب والخطأ، ولذلك فرِّع عليه جملة: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَا لَهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى أَللَّهُ مَكَٰذِ أَظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَاللَّهُ مِمَّالًا اللهُ والخطأ، ولذلك فرِّع عليه جملة: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللهُ ا

و ﴿من﴾ استفهامية، وهو إنكار، أي: لا أظلم ممن افترى. والمعنى: أنه أظلم من غيره. وليس المراد المساواة بينه وبين غيره، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَمَنَ أَظْلَمُ مِتَن مَنَحِدَ أَللَّهِ أَنَ يُذَكِّرَ فِيهَا اِسْمُهُ.﴾ [البقرة: 114].

والمعنى: أن هؤلاء افتروا على الله كذباً، وذلك أنهم أشركوا معه غيره في الإلهية فقد كذبوا عليه في ذلك إذ أثبتوا له صفة مخالفة للواقع.

وافتراء الكذب تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ أَلْكَذِبَ ﴿ وَلَكِكِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ أَلْكَذِبَ ﴿ وَلَكِكِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ أَلْكَذِبَ ﴾ في سورة العقود [103].

[16] ﴿ وَإِذِ الْمَتَنَا لَتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا أَللَّهَ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّعِ لَكُمْ مِّن أَمْرِكُم مِّرْفِقًا ﴿ اللَّهِ مَن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّعِ لَكُمْ مِّن أَمْرِكُم مِّرْفِقًا ﴾.

يتعين أن يكون هذا من كلام بعضهم لبعض على سبيل النصح والمشورة الصائبة. وليس يلزم في حكاية أقوال القائلين أن تكون المحكيات كلها صادرة في وقت واحد، فيجوز أن يكونوا قال بعضهم لبعض ذلك بعد اليأس من ارعواء قومهم عن فتنتهم في مقام آخر. ويجوز أن يكون ذلك في نفس المقام الذي خاطبوا فيه قومهم بأن غيروا الخطاب من مواجهة قومهم إلى مواجهة بعضهم بعضاً، وهو ضربٌ من الالتفات.

فعلى الوجه الأول: يكون فعل: ﴿إِعَنَزَلْتُمُوهُمَ ﴿ مستعملًا في إرادة الفعل مثل: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الوجه الثاني: يكون ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الوجه الثاني: يكون الاعتزال قد حصل فيما بين مقام خطابهم قومهم وبين مخاطبة بعضهم بعضاً.

وعلى الاحتمالين فالقرآن اقتصر في حكاية أقوالهم على المقصد الأهم منها في الدلالة على ثباتهم دون ما سوى ذلك مما لا أثر له في الغرض وإنما هو مجرد قصص.

و ﴿إذَ ﴾ للظرفية المجازية بمعنى التعليل.

والاعتزال: التباعد والانفراد عن مخالطة الشيء، فمعنى اعتزال القوم: ترك مخالطتهم. ومعنى اعتزال ما يعبدون: التباعد عن عبادة الأصنام.

والاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا أَلَّهَ ﴾ منقطع لأن الله تعالى لم يكن يعبده القوم.

والفاء للتفريع على جملة: ﴿وَإِذِ الْمَتَزَلْتُمُوهُمْ ﴿ باعتبار إفادتها معنى: اعتزلتم دينهم اعتزالًا اعتقادياً، فيقدر بعدها جملة نحو: اعتزلوهم اعتزال مفارقة فأووا إلى الكهف، أو يقدر: وإذ اعتزلتم دينهم يعذبونكم فأووا إلى الكهف. وجوَّز الفراء أن تضمَّن ﴿إذَ معنى الشرط ويكون ﴿ إَعْتَزَلْتُمُوهُمْ ﴾ مستعملًا في الشرط ويكون ﴿ إَعْتَزَلْتُمُوهُمْ ﴾ مستعملًا في إرادة الاعتزال.

والأوي تقدم آنفاً، أي: فاسكنوا الكهف.

والتعريف في ﴿أَلْكَهَفِ﴾ يجوز أن يكون تعريف العهد، بأن كان الكهف معهوداً عندهم يتعبدون فيه من قبل. ويجوز أن يكون تعريف الحقيقة مثل: ﴿وَأَخَافُ أَنَ يَأْكُلُهُ اللَّهِ عندهم يتعبدون فيه من قبل. ويجوز أن يكون تعريف الكهوف. وعلى هذا الاحتمال يكون إشارة منهم إلى سُنَّة النصارى التي ذكرناها في أول هذه الآيات، أو عادة المضطهدين من اليهود كما ارتأيناه هنالك.

ونشر الرحمة: توفر تعلقها بالمرحومين. شُبِّه تعليق الصفة المتكرر بنشر الثوب في انه لا يُبقى من الثوب شيئاً مخفيًا، كما شبه بالبسط وشبه ضده بالطى وبالقبض.

والمَرفِق بفتح الميم وكسر الفاء: ما يُرتفق به ويُنتفع. وبذلك قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر، وبكسر الميم وفتح الفاء وبه قرأ الباقون.

وتهيئته مستعارة للإكرام به والعناية، تشبيهاً بتهيئة القِرى للضيف المعتنى به. وجزم ﴿يَنشُرُ ﴾ في جواب الأمر. وهو مبني على الثقة بالرجاء والدعاء. وساقوه مساق الحاصل لشدة ثقتهم بلطف ربهم بالمؤمنين.

[17] ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّرَّورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ﴾.

عطف بعض أحوالهم على بعض، انتقل إلى ذكره بمناسبة الإشارة إلى تحقيق رجائهم في ربهم حين قال بعضهم لبعض: ﴿يَشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّعَ لَكُو مِن أَمْرِكُم مَن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّعَ لَكُو مِن أَمْرِكُم مَن مرفق، وأن ذلك جزاؤهم على اهتدائهم وهو من لطف الله بهم.

والخطاب لغير معين. والمعنى: يرى من تمكنه الرؤية. وهذا كثير في الاستعمال، ومنه قول النابغة:

ترى عافيات الطير قد وثقت لها بشبّع من السُّخل العِتاق الأكايل

وقد أوجز من الخبر أنهم لما قال بعضهم لبعض: ﴿فَأَوُرا إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾ أنهم أووا إليه. والتقدير: فأخذوا بنصيحته فأووا إلى الكهف. ودل عليه قوله في صدر القصة: ﴿إِذَ أَوَى ٱلْفِتْـيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾ فرُدَّ عجزُ الكلام على صدره.

و ﴿ تَرَّوُدُ ﴾ مضارع مشتق من الزَّور \_ بفتح الزاي \_، وهو المَيل. وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر \_ بفتح التاء وتشديد الزاي \_ بعدها ألف وفتح الواو. وأصله: تتزاور بتاءين أدغمت تاء التفاعل في الزاي تخفيفاً.

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف ـ بتخفيف الزاي ـ على حذف إحدى التاءين وهي تاء المضارعة للتخفيف اجتزاءً برفع الفعل الدال على المضارعة. وقرأه ابن عامر ويعقوب: ﴿تَزْوَرَ ﴾ ـ بفتح التاء بعدها زاي ساكنة وبفتح الواو وتشديد الراء ـ بوزن تَحْمَرُ. وكلها أبنية مشتقة من الزَّورَ بالتحريك، وهو الميل عن المكان، قال عنترة:

#### فازور من وقع القنا بِلَبانِه

أي: مال بعض بدنه إلى بعض وانقبض.

والإتيان بفعل المضارعة للدلالة على تكرر ذلك كل يوم.

و ﴿ نَقُرِضُهُمْ ﴾ أي: تنصرف عنهم. وأصل القرض القطع، أي: أنها لا تطلع في

و ﴿ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَذَاتَ أَلْشِمَالِ ﴾ بمعنى صاحبة، وهي صفة لمحذوف يدل عليه الكلام، أي: الجهة صاحبة اليمين. وتقدم الكلام على ﴿ ذَاتَ ﴾ عند قوله تعالى: ﴿ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ في سورة الأنفال [1].

والتعريف في ﴿ أَلْيَمِينِ ﴾ ، و﴿ أُلشِّمَالِ ﴾ عوض عن المضاف إليه ، أي: يمين الكهف وشماله ، فيدل على أن فم الكهف كان مفتوحاً إلى الشمال الشرقي ، فالشمس إذا طلعت تطلع على جانب الكهف ولا تخترقه أشعتها ، وإذا غربت كانت أشعتها أبعد عن فم الكهف منها حين طلوعها.

وهذا وضع عجيب يسَّره الله لهم بحكمته ليكون داخل الكهف بحالة اعتدال فلا ينتاب البِلى أجسادهم، وذلك من آيات قدرة الله.

والفجوة: المتسع من داخل الكهف، بحيث لم يكونوا قريبين من فم الكهف. وفي تلك الفجوة عونٌ على حفظ هذا الكهف كما هو.

[17] ﴿ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ أَللَّهِ ﴾.

الإشارة بقوله: ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إلى المذكور من قوله: ﴿ وَتَرَى أَلشَّمْسَ ﴾.

وآيات الله: دلائل قدرته وعنايته بأوليائه ومؤيدي دين الحق.

والجملة معترضة في خلال القصة للتنويه بأصحابها.

والإشارة للتعظيم.

[17] ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّء وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ. وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۖ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

استئناف بياني لما اقتضاه اسم الإشارة من تعظيم أمر الآية وأصحابها.

وعموم (مَنْ) الشرطية يشمل المتحدَّث عنهم بقرينة المقام. والمعنى: أنهم كانوا مهتدين لأن الله هداهم فيمن هدى، تنبيهاً على أن تيسير ذلك لهم من الله هو أثر تيسيرهم لليسرى والهدى، فأبلغهم الحق على لسان رسولهم، ورزقهم أفهاماً تؤمن بالحق. وقد تقدم الكلام على نظير: ﴿مَنْ يَهُدِ اللّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ، وعلى كتابة ﴿ٱلْمُهْتَدِّ، بدون ياء في سورة الإسراء.

والمرشد: الذي يبيِّن للحيران وجه الرشد، وهو إصابة المطلوب من الخير.

[18] ﴿ وَتَعْسِبُهُمْ أَيْقَ اظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَذَاتَ أَلْشِمَالِ ﴾.

عطف على بقية القصة، وما بينهما اعتراض. والخطاب فيه كالخطاب في قوله: ﴿وَرَرَى الشَّمْسَ﴾ [الكهف: 17]. وهذا انتقال إلى ما في حالهم من العبرة لمن لو رآهم من الناس مُدمَج فيه بيان كرامتهم وعظيم قدرة الله في شأنهم، وهو تعجيب من حالهم لمن لو رآه من الناس.

ومعنى حسبانهم أيقاظاً: أنهم في حالة تشبه حال اليقظة وتخالف حال النوم، فقيل: كانت أعينهم مفتوحة.

وصِيغَ فعل: ﴿ تَحْسِبُهُمْ ﴾ مضارعاً للدلالة على أن ذلك يتكرر مدة طويلة.

والأيقاظ: جمع يقظ. بوزن كتف، وبضم القاف بوزن عَضُد.

والرقود: جمع راقد.

والتقليب: تغيير وضع الشيء من ظاهره إلى باطنه، قال تعالى: ﴿فَأَصّْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيِّهِ الكهف: 42].

و ﴿ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ أي: إلى جهة أيمانهم وشمائلهم. والمعنى: أن الله أجرى عليهم حال الأحياء الأيقاظ فجعلهم تتغير أوضاعهم من أيمانهم إلى شمائلهم والعكس. وذلك لحكمة لعل لها أثراً في بقاء أجسامهم بحالة سلامة.

والإتيان بالمضارع للدلالة على التجدد بحسب الزمن المحكي. ولا يلزم أن يكونوا كذلك حين نزول الآية.

### [18] ﴿ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾.

هذا يدل على أن تقليبهم لليمين وللشمال كرامة لهم بمنحهم حالة الأحياء وعناية بهم، ولذلك لم يذكر التقليب لكلبهم بل استمر في مكانه باسطاً ذراعيه شأن جلسة الكلب.

والوصيد: مدخل الكهف، شبه بالباب الذي هو الوصيد لأنه يوصد ويغلق.

وعدم تقليب الكلب عن يمينه وشماله يدل على أن تقليبهم ليس من أسباب سلامتهم من البلى وإلا لكان كلبهم مثلهم فيه بل هو كرامة لهم. وقد يقال: إنهم لم يفنوا وأما كلبهم ففني وصار رمَّة مبسوطة عظام ذراعيه.

[18] ﴿ لَو إِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ ١٠ ا

الخطاب لغير معيَّن، أي: لو اطلعت عليهم أيها السامع حين كانوا في تلك الحالة قبل أن يبعثهم الله، إذ ليس في الكلام أنهم لم يزالوا كذلك زمن نزول الآية.

والمعنى: لو اطلعت عليهم ولم تكن علمت بقصتهم لحسبتهم لصوصاً قطَّاعاً للطريق، إذ هم عدد في كهف وكانت الكهوف مخابئ لقطاع الطريق، كما قال تأبط شراً:

أقول للَحْيَانِ وقد صَفِرَت لهم وطابي ويَومي ضَيِّقُ الجُحْرِ معْوِرُ

ففررت منهم وملكك الرعب من شرهم، كقوله تعالى: ﴿نَكِرَهُمُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ وَفُودَتُ وَاتهم المراد الرعب من ذواتهم إذ ليس في ذواتهم ما يخالف خلق الناس، ولا الخوف من كونهم أمواتاً إذ لم يكن الرعب من الأموات من خِلال العرب، على أنه قد سبق: ﴿وَتَعْسِبُهُمُ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾.

والاطلاع: الإشراف على الشيء ورؤيته من مكانٍ مرتفع، لأنه افتعال من طلع إذا ارتقى جبلًا، فصيغ الافتعال للمبالغة في الارتقاء، وضمِّن معنى الإشراف فعدي برها على ، ثم استعمل مجازاً مشهوراً في رؤية الشيء الذي لا يراه أحد، وسيأتي ذكر

هذا الفعل عند قوله تعالى: ﴿أَطَّلَعَ ٱلْغَيَّبَ﴾ في سورة مريم [78]، فضلًا عن أن يكون الخطاب للنبي ﷺ. وفي «الكشاف» عن ابن عباس ما يقتضي ذلك وليس بصحيح.

وانتصب ﴿فِرَارٌّ ﴾ على المفعول المطلق المبين لنوع ﴿لَوَلَّيْتَ﴾.

و ﴿ مُلئتَ ﴾ مبني للمجهول، أي: مَلَّاك الرعب، وملَّا بتشديد اللام مضاعف ملَا وقُرئ بهما.

والمَلء: كون المظروف حالًا في جميع فراغ الظرف بحيث لا تبقى في الظرف سعة لزيادة شيء من المظروف، فمثلت الصفة النفسية بالمظروف، ومُثل عقل الإنسان بالظرف، ومثل تمكن الصفة من النفس بحيث لا يخالطها تفكير في غيرها بملء الظرف بالمظروف، فكان في قوله: ﴿مُلتَتَ﴾ استعارة تمثيلية، وعكسه قوله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُرِّ مُوسَىٰ فَنْرِغًا﴾ [القصص: 10].

وانتصب ﴿ رُعُبًا ﴾ على تمييز النسبة المحول عن الفاعل في المعنى لأن الرعب هو الذي يَملأ. فلما بُني الفعل إلى المجهول لقصد الإجمال ثم التفصيل صار ما حقه أن يكون فاعلًا تمييزاً. وهو إسناد بديع حصل منه التفصيل بعد الإجمال، وليس تمييزاً محولًا عن المفعول كما قد يلوح بادئ الرأي.

والرعب تقدم في قوله تعالى: ﴿سَـُنُلَقِے فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَـرُواْ الرُّعَبَ ﴿ فَي سورة آلَ عمران [151].

وقرأ نافع وابن كثير: ﴿وَلَمُلِّئْتَ﴾ بتشديد اللام على المبالغة في الملء. وقرأ الباقون بتخفيف اللام على الأصل.

وقرأ الجمهور ﴿رُعُبُ ۗ بسكون العين. وقرأه ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بضم العين.

[10, 19] ﴿ وَكَنَاكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَآيِلُ مِنْهُمْ كَمْ لِيَشْتُمُ قَالَ قَآيِلُ مِنْهُمْ كَمْ لِيَشْتُمُ قَالُواْ لَيَشْتُمُ قَالُ قَآيِلُ مِنْهُمْ بِوَرِقِكُمْ قَالُواْ لَيَشْتُمْ فَالْعَصْرَةُ وَكَابَعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَا لَوْ لَيَشْتُونَ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفٌ وَلَا يُشْعِرَنَ هَا لَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عطف لجزءٍ من القصة الذي فيه عبرة لأهل الكهف بأنفسهم ليعلموا ما أكرمهم الله به من حفظهم عن أن تنالهم أيدي أعدائهم بإهانة، ومن إعلامهم علم اليقين ببعض كيفية

البعث، فإن علمه عظيم، وقد قال إبراهيم: ﴿ رَبِّ أَرِنْ كَيْفَ تُحْيِ الْمُؤَنَّ ﴾ [البقرة: 260].

والإشارة بقوله: ﴿ وَكَنَالِكَ ﴾ إلى المذكور من إنامتهم وكيفيتها، أي: كما أنمناهم قروناً بعثناهم. ووجه الشبه: أن في الإفاقة آية على عظيم قدرة الله تعالى مثل آية الإنامة. ويجوز أن يكون تشبيه البعث المذكور بنفسه للمبالغة في التعجيب كما تقدم في قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: 143].

وتقدم الكلام على معنى البعث في الآية المتقدمة، وفي حسن موقع لفظ البعث في هذه القصة، وفي التعليل من قوله: ﴿ لِيَتَسَآءَلُوا ﴾ عند قوله: ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَهُم لِنَعْلَمَ أَيُ الْخِرْبَيْنِ أَنُّ الْخِرْبَيْنِ أَنَّ الْخِرْبَيْنِ الكهف: 12]. والمعنى: بعثناهم فتساءلوا بينهم.

وجملة: ﴿ وَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ ﴾ بيان لجملة: ﴿ لِيَنَسَآءَلُواْ ﴾. وسمِّيت هذه المحاورة تساؤلًا لأنها تحاور عن تطلب كل رأي الآخر للوصول إلى تحقيق المدة. والذين قالوا: ﴿ كُمْ لِيثَنُّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَالَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلّ

وأسند الجواب إلى ضمير جماعتهم: إما لأنهم تواطأوا عليه، وإما على إرادة التوزيع، أي: منهم من قال: لبثنا يوماً، ومنهم قال: لبثنا بعض يوم. وعلى هذا يجوز أن تكون ﴿أو﴾ للتقسيم في القول بدليل قوله بعد: ﴿قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَا لَيِشْتُمُ ، أي: لما اختلفوا رجعوا فعدلوا عن القول بالظن إلى تفويض العلم إلى الله تعالى، وذلك من كمال إيمانهم. فالقائلون: ﴿رَبُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَا لَيْشُتُمُ ﴾ يجوز أن يكون جميعهم وهو الظاهر، ويجوز أن يكون قول بعضهم فأسند إليهم لأنهم رأوه صواباً.

وتفريع قولهم: ﴿ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم على قولهم: ﴿ رَبُكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثْتُم ﴾ لأنه في معنى فدعوا الخوض في مدة اللبث فلا يعلمها إلا الله وخذوا في شيء آخر مما يهمكم، وهو قريب من الأسلوب الحكيم. وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيهاً على أن غيره أولى بحاله، ولولا قولهم: ﴿ رَبُكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُم ﴾ لكان قولهم: ﴿ وَابْعَنُوا الْحَكِيم.

والورق \_ بفتح الواو وكسر الراء \_: الفضة. وكذلك قرأه الجمهور. ويقال: وَرْق \_ بفتح الواو وسكون الراء \_ وبذلك قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب وخلف. والمراد بالورق هنا القطعة المسكوكة من الفضة، وهي الدراهم. قيل: كانت من دراهم دقيوس سلطان الروم.

والإشارة بهذه إلى دراهم معينة عندهم، والمدينة هي (أبسُس) بالباء الموحدة. وقد قدمنا ذكرها في صدر القصة.

و ﴿أَيُّها﴾ ماصدقه أي مكان من المدينة، لأن المدينة كلٌّ له أجزاء كثيرة منها دكاكين الباعة، أي: فلينظر أي مكان منها هو أزكى طعاماً، أي: أزكى طعامُه من طعام غيره.

والنصب ﴿ طَعَامًا ﴾ على التمييز لنسبة ﴿ أَزُكَ ﴾ إلى ﴿ أَي ﴾.

والأزكى: الأطيب والأحسن، لأن الزُّكْوَ الزيادة في الخير والنفع.

والرزق: القوت. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقَنِهِ ﴾ في سورة يوسف [37]، والفاء لتفريع أمرهم مَن يبعثونه بأن يأتي بطعام زكيٍّ وبأن يتلطف.

وصيغة الأمر في قوله: ﴿فَلْمَأْتِكُم ﴾ و﴿وَلْمَتَاطَّفٌ ﴾ أمر لأحد غير معين سيوكلونه، أي: أن تبعثوه يأتكم برزق، ويجوز أن يكون المأمور معيناً بينهم وإنما الإجمال في حكاية كلامهم لا في الكلام المحكي. وعلى الوجهين فهم مأمورون بأن يوصوه بذلك.

قيل: التاء من كلمة ﴿وَلِيْتَلَطَّفُ ﴾ هي نصف حروف القرآن عداً. وهنالك قول اقتصر عليه ابن عطية هو أن النون من قوله تعالى: ﴿لَقَدَ حِنْتَ شَيْئًا ثُكُرٌّ ﴾ [الكهف: 74] هي نصف حروف القرآن.

والإشعار: الإعلام، وهو إفعال من شَعَر من باب نصر وكرُم شعوراً، أي: علم. فالهمزة للتعدية مثل همزة ﴿أَعْلَمُ ﴾ من علم الذي هو عِلم العرفان يتعدى إلى واحد.

وقوله: ﴿ بِكُمْ متعلق بـ ﴿ يُشْعِرَنَ ﴾. فمدخول الباء هو المشعور، أي: المعلوم. والمعلوم إنما يكون معنى من المعاني متعلّق الضمير المجرور بفعل ﴿ يُشْعِرَنَ ﴾ من قبيل تعليق الحكم بالذات. والمراد بعض أحوالها.

والتقدير: ولا يخبرن بوجودكم أحداً. فهنا مضاف محذوف دلت عليه دلالة الاقتضاء فيشمل جميع أحوالهم من عددهم ومكانهم وغير ذلك. والنون لتوكيد النهي تحذيراً من عواقبه المضمنة في جملة: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ الكهف: 20] الواقعة تعليلًا للنهي، وبياناً لوجه توكيد النهي بالنون. فهي واقعة موقع العلة والبيان، وكلاهما يقتضى فصلهما عما قبلهما.

وجملة: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ ﴾ علة للأمر بالتلطف والنهي عن إشعار أحد بهم.

وضمير ﴿إِنَّهُمْ عَائِدٌ إِلَى مَا أَفَادَهُ الْعَمُومُ فِي قُولُهُ: ﴿وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَصَدًّا ﴾، فصار ﴿أَحَدًا ﴾ في معنى جميع الناس على حكم النكرة في سياق شبه النهي.

والظهور أصله: البروز دون ساتر. ويطلق على الظفر بالشيء، وعلى الغلبة على الغير، وهو المراد هنا.

قال تعالى: ﴿ أُوِ الطِّفْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاَيْ ﴾ [النور: 31]، وقال: ﴿ وَأَظْهَرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [التحريم: 3] وقال: ﴿ وَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمِ وَالْعُدُونَ ﴾ [البقرة: 85].

والرجم: القتل برمي الحجارة على المرجوم حتى يموت، وهو قتل إذلال وإهانة وتعذيب.

وجملة: ﴿ يَرْجُمُوكُمْ ﴾ جواب شرط: ﴿إِنَّ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو ﴾. ومجموع جملتي الشرط وجوابه دليل على خبر ﴿إن ﴾ المحذوف لدلالة الشرط وجوابه عليه.

ومعنى ﴿يُعِيدُوكُمُ فِي مِلَتِهِمْ﴾ يرجعوكم إلى الملة التي هي من خصائصهم، أي: لا يخلو أمرهم عن أحد الأمرين إما إرجاعكم إلى دينهم أو قتلكم.

والملة. الدين. وقد تقدم في سورة يوسف [37] عند قوله: ﴿إِنِّهِ تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾.

وأكد التحذير من الإرجاع إلى ملتهم بأنها يترتب عليها انتفاء فلاحهم في المستقبل، لما دلت عليه حرف ﴿إِذَا﴾ من الجزائية.

و ﴿أَبَدَا﴾ ظرف للمستقبل كله. وهو تأكيد لما دل عليه النفي بـ ﴿لن ﴾ من التأبيد أو ما يقاربه.

[21] ﴿ وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعْدَ أَللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ أَلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ﴾.

انتقل إلى جزء القصة الذي هو موضع عبرة أهل زمانهم بحالهم وانتفاعهم باطمئنان قلوبهم لوقوع البعث يوم القيامة بطريقة التقريب بالمشاهدة وتأييد الدين بما ظهر من كرامة أنصاره.

وقد كان القوم الذين عثروا عليهم مؤمنين مثلهم، فكانت آيتهم آية تثبيت وتقوية إيمان.

فالكلام عطف على قوله: ﴿ وَكَنْ اللَّهُ مَا مُنْالَهُمْ ﴾ [الكهف: 19] الآية.

والقول في التشبيه والإشارة في ﴿وَكَذَلِكَ ﴾ نظير القول في الذي قبله آنفاً.

والعثور على الشيء: الاطلاع عليه والظفر به بعد الطلب. وقد كان الحدث عن أهل الكهف في تلك المدينة يتناقله أهلها فيسَّر الله لأهل المدينة العثور عليهم للحكمة التي في قوله: ﴿لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعَدَ أَللَهِ حَقُّ﴾ الآية.

ومفعول ﴿أَعْثَرَنَا﴾ محذوف دل عليه عموم: ﴿وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدَّا﴾ [الكهف: 20]. تقديره: أعثرنا أهل المدينة عليهم.

وضمير ﴿لِيَعْلَمُوا ﴾ عائدٌ إلى المفعول المحذوف المقدر لأن المقدر كالمذكور.

ووعد الله هو إحياء الموتى للبعث. وأما علمهم بأن الساعة لا ريب فيها. أي: ساعة الحشر، فهو إن صار علمهم بذلك عن مشاهدة تزول بها خواطر الخفاء التي تعتري المؤمن في اعتقاده حين لا يتصور كيفية العقائد السمعية وما هو بريب في العلم ولكنه في الكيفية، وهو الوارد فيه أنه لا يخطر إلا لصدِّيق ولا يدوم إلا عند زنديق.

[21] ﴿إِذْ يَتَكَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ.

وضمير ﴿أَمْرَهُمْ ﴾ يجوز أن يعود إلى أصحاب الكهف. والأمر هنا بمعنى الشأن.

والتنازع: الجدال القوي، أي: يتنازع أهل المدينة بينهم شأن أهل الكهف، مثل: أكانوا نياماً أم أمواتاً، وأيبقون أحياء أم يموتون، وأيبقون في ذلك الكهف أم يرجعون إلى سكنى المدينة، وفي مدة مكثهم.

ويجوز أن يكون ضمير ﴿أَمْرَهُمْ عائداً إلى ما عاد عليه ضمير ﴿يَنْنَزَعُونَ ﴾. أي: شأنهم فيما يفعلونه بهم.

والإتيان بالمضارع لاستحضار حالة التنازع.

[21] ﴿ فَقَالُواْ الْبَنُواْ عَلَيْهِم النَّيَكَ الَّا يُهُمَّ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ الذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَيْخَاتُ عَلَيْهِم مَّسْجِدًّا ﴿ فَيَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ ا

طوي هنا وصف العثور عليهم، وذكر عودهم إلى الكهف لعدم تعلق الغرض بذكره، إذ ليس موضع عبرة لأن المصير إلى مرقدهم وطروِّ الموت عليهم شأن معتاد لكل حي.

وتفريع ﴿فَقَالُواْ﴾ على ﴿يَنَتَزَعُونَ﴾.

وإنما ارتأوا أن يبنوا عليهم بنياناً لأنهم خشوا عليهم من تردد الزائرين غير

المتأدبين، فلعلهم أن يؤذوا أجسادهم وثيابهم باللمس والتقليب، فأرادوا أن يبنوا عليهم بناءً يمكن غلق بابه وحراسته.

وجملة: ﴿ رَبُهُمْ أَعَلَمُ بِهِ مَ كَا يَجُوزُ أَن تكونَ من حكاية كلام الذين قالوا، ابنوا عليهم بنياناً. والمعنى: ربهم أعلم بشؤونهم التي تنازعنا فيها، فهذا تنهية للتنازع في أمرهم. ويجوز أن تكون معترضة من كلام الله تعالى في أثناء حكاية تنازع الذين أعثروا عليهم، أي: رب أهل الكهف أو رب المتنازعين في أمرهم أعلم منهم بواقع ما تنازعوا فيه.

والذين غلبوا على أمرهم ولاة الأمور بالمدينة، فضمير ﴿أَمَرَهُمْ ﴾ يعود إلى ما عاد إليه ضمير ﴿فَقَالُواْ ﴾، أي: اللذين غلبوا على أمر القائلين: ابنوا عليهم بنيانًا.

وإنما رأوا أن يكون البناء مسجداً ليكون إكراماً لهم ويدوم تعهد الناس كهفهم. وقد كان اتخاذ المساجد على قبور الصالحين من سنَّة النصارى، ونهى عنه النبي على كما في الحديث يوم وفاة رسول الله على قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي: لأبرز في المسجد النبوي ولم يجعل وراء جدار الحجرة.

واتخاذ المساجد على القبور، والصلاة فيها منهي عنه، لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر أو شبيه بفعل من يعبدون صالحي ملتهم. وإنما كانت الذريعة مخصوصة بالأموات لأن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على فقدانهم يبعثهم على الإفراط فيما يحسبون أنه إكرامٌ لهم بعد موتهم، ثم يُتناسى الأمر ويظن الناس أن ذلك لخاصية في ذلك الميت. وكان بناء المساجد على القبور سنة لأهل النصرانية، فإن كان شرعاً لهم فقد نسخه الإسلام، وإن كان بدعةً منهم في دينهم فأجدر.

[22] ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمٌ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ رَجْمًا اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ وَكَابُهُمْ قُل رَّتِي أَعَلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾.

لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حديث النوادي، فكانت مثار تخرُّصات في معرفة عددهم، وحصر مدة مكثهم في كهفهم، وربما أملى عليهم المتنصرة من العرب في ذلك قصصاً، وقد نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم على عموم الناس الإعلام بذلك لحكمة، وهي أن تتعود الأمة بترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس، ودل عَلَم الاستقبال على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلك.

وضمير ﴿يَقُولُونَ﴾ عائدٌ إلى غير مذكور لأنه معلوم من المقام، أي: يقول الناس أو المسلمون، إذ ليس في هذا القول حرج ولكنهم نبهوا إلى أن جميعه لا حجة لهم فيه.

ومعنى سين الاستقبال سارٍ إلى الفعلين المعطوفين على الفعل المقترن بالسين، وليس في الانتهاء إلى عدد الثمانية إيماء إلى أنه العِدَّة في نفس الأمر.

وقد أعلم الله أن قليلًا من الخلق يعلمون عدتهم وهم من أطلعهم الله على ذلك، وفي مقدمتهم محمد ﷺ، لأن قصتهم جاءت على لسانه فلا شك أن الله أطلعه على عدتهم. وروي أن ابن عباس قال: أنا من القليل.

وكأن أقوال الناس تمالأت على أن عدتهم فردية تيمناً بعدد المفرد، وإلا فلا دليل على ذلك دون غيره، وقد سمَّى الله قولهم ذلك رجماً بالغيب.

والرجم حقيقته: الرمي بحجر ونحوه. واستعير هنا لرمي الكلام من غير روية ولا تثبُّت، قال زهير:

#### وما هو عنها بالحديث المرجّم

والباء في ﴿ بِالْغَيِّبِ ﴾ للتعدية، كأنهم لما تكلموا عن أمرٍ غائبٍ كانوا يرجمون به.

وكل جملة: ﴿ رَّابِعُهُمْ كَأَبُهُمْ ﴿ وَجملة: ﴿ سَادِسُهُمْ كَأْبُهُمْ ﴾ في موضع الصفة لاسم العدد الذي قبلها، أو موضع الخبر الثاني عن المبتدأ المحذوف.

وجملة: ﴿وَثَامِنُهُمْ كَأَبُهُمْ ﴾ الواو فيها واو الحال، وهي في موضع الحال من المبتدأ المحذوف، أو من اسم العدد الذي هو خبر المبتدأ، وهو إن كان نكرة فإن وقوعه خبراً على معرفة أكسبه تعريفاً. على أن وقوع الحال جملة مقترنة بالواو قد عُدَّ من مسوِّغات مجيء الحال من النكرة. ولا وجه لجعل الواو فيه داخلة على جملة هي صفة للنكرة لقصد تأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما ذهب إليه في «الكشاف»، لأنه غير معروف في فصيح الكلام، وقد رده السكاكي في المفتاح وغير واحد.

ومن غرائب فتن الابتكار في معاني القرآن قول من زعم: إن هذه الواو: واو الثمانية، وهو منسوب في كتب العربية إلى بعض ضعفة النحاة ولم يعين مبتكره. وقد عد ابن هشام في «مغني اللبيب» من القائلين بذلك الحريري وبعض ضعفة النحاة كابن خالويه والثعلبي من المفسرين.

قلت: أقدمُ هؤلاء هو ابن خالويه النحوي المتوفى سنة 370، فهو المقصود ببعض ضعفة النحاة. وأحسب وصفه بهذا الوصف أخذه ابن هشام من كلام ابن المنيِّر في «الانتصاف على الكشاف» من سورة التحريم إذ روى عن ابن الحاجب: أن القاضي الفاضل كان يعتقد أن الواو في قوله تعالى: ﴿ ثَيِبَتِ وَأَبْكَارٌ ﴾ في سورة التحريم [5] هي الواو التي سمَّاها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية. وكان القاضي يتبجح باستخراجها زائدة

على المواضع الثلاثة المشهورة، أحدها: التي في الصفة الثامنة في قوله تعالى: ﴿وَتَامِنُهُمْ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ في سورة براءة [112]. والثانية: في قوله: ﴿وَتَامِنُهُمْ كَالَهُمُ مُ الزمر [73].

قال ابن الحاجب: ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه إلى أن ذكره يوماً بحضرة أبي الجود النحوي المقري، فبين له أنه واهمٌ في عدها من ذلك القبيل وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع اجتماع الصفتين في موصوفٍ واحدٍ إلى آخره.

وقال في «المغني»: سبق الثعلبي الفاضل إلى عدها من المواضع في تفسيره. وأقول: لعل الفاضل لم يطلع عليه. وزاد الثعلبي قوله تعالى: ﴿سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًّا﴾ في سورة الحاقة [7] حيث قرن اسم عدد (ثمانية) بحرف الواو.

ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتلاق بالمواضع الخمسة المذكورة من القرآن، إما بلفظه كما هنا وآية الحاقة، وإما بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحريم، وإما بكون مسمَّاه معدوداً بعدد الثمانية كما في آية الزمر. ولقد يعد الانتباه إلى ذلك من اللطائف، ولا يبلغ أن يكون من المعارف. وإذا كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فليس من البعيد عد القاضي الفاضل منها آية سورة التحريم لأنها صادفت الثامنة في الذكر وإن لم تكن ثامنة في صفات الموصوفين، وكذلك لعد الثعلبي آية سورة الحاقة، ومثل هذه اللطائف كالزهرة تُشم ولا تُحك.

وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: ﴿ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ في سورة براءة [112].

وجملة: ﴿ وَلَى رَبِي اَعْلَمُ بِعِلَتَهِم ﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً لما تثيره جملة: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُم كَلْبُهُم ﴾ إلى آخرها من ترقب تعيين ما يعتمد عليه من أمر عدتهم. فأجيب بأن يحال العلم بذلك على علام الغيوب. وإسناد اسم التفضيل إلى الله تعالى يفيد أن علم الله بعدتهم هو العلم الكامل وأن علم غيره مجرد ظن وحدس قد يصادف الواقع وقد لا يصادفه.

وجملة: ﴿مَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ كذلك مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن الإخبار عن الله بأنه الأعلم يثير في نفوس السامعين أن يسألوا: هل يكون بعض الناس عالماً بعدتهم علماً غير كامل. فأجيب بأن قليلًا من الناس يعلمون ذلك ولا محالة هم من أطلعهم الله على ذلك بوحي، وعلى كل حال فهم لا يوصفون بالأغلبية لأن علمهم مكتسب من جهة الله الأعلم بذلك.

## [22] ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِزْاءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًّا ١٠٠٠ .

تفريع على الاختلاف في عدد أهل الكهف، أي: إذا أراد بعض المشركين المماراة في عدة أهل الكهف لأخبار تلقوها من أهل الكتاب أو لأجل طلب تحقيق عدتهم فلا تمارهم إذ هو اشتغال بما ليس فيه جدوى. وهذا التفريع وما عطف عليه معترض في أثناء القصة.

والتماري: تفاعل مشتق من المرية، وهي الشك. واشتقاق المفاعلة يدل على أنها إيقاع من الجانبين في الشك، فيؤول إلى معنى المجادلة في المعتقد لإبطاله وهو يفضي إلى الشك فيه، فأطلق المراء على المجادلة بطريق المجاز، ثم شاع فصار حقيقة لما ساوى الحقيقة. والمراد بالمراء فيهم: المراء في عدتهم كما هو مقتضى التفريع.

والمراء الظاهر: هو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه. وذلك مثل قوله: ﴿ قُلُ رَّنِيَ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِ مَ ﴾، وقوله: ﴿ مَّا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾، فإن هذا مما لا سبيل إلى إذكاره وإبايته لوضوح حجته وما وراء ذلك محتاجٌ إلى الحجة فلا ينبغي الاشتغال به لقلة جدواه.

والاستفتاء: طلب الفتوى، وهي الخبر عن أمر علمي مما لا يعلمه كل أحد. ومعنى ﴿فِيمِمْ اي: في أمرهم، أي: أمر أهل الكهف. والمراد من النهي عن استفتائهم الكناية عن جهلهم بأمر أهل الكهف، فضمير ﴿مِّنْهُمْ عائدٌ إلى ما عاد إليه ضمير ﴿مِّنْهُمْ عائدٌ إلى ما عاد إليه ضمير ﴿مِّنَهُونُونَ ثَلَاثَةٌ ﴾، وهم أهل مكة الذين سألوا عن أمر أهل الكهف.

أو يكون كناية رمزية عن حصول علم النبي على بحقيقة أمرهم بحيث هو غني عن استفتاء أحد، وأنه لا يُعلم المشركين بما علّمه الله من شأن أهل الكهف، وتكون (من) تعليلية، والضمير المجرور بها عائداً إلى السائلين المتعنتين، أي: لا تسأل علم ذلك من أجل حرص السائلين على أن تعلمهم بيقين أمر أهل الكهف فإنك علمته ولم تؤمر بتعليمهم إياه، ولو لم يحمل النهي على هذا المعنى لم يتضح له وجه.

وفي التقييد بـ ﴿مِّنْهُمْ ﴾ محترز ولا يستقيم جعل ضمير ﴿مِّنْهُمْ ﴾ عائداً إلى أهل الكتاب، لأن هذه الآيات مكية باتفاق الرواة والمفسرين.

## [23، 24] ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائِمَ ۚ إِنِّهِ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَللَّهُ ﴾.

عطف على الاعتراض. ومناسبة موقعه هنا ما رواه ابن إسحاق والطبري في أول هذه السورة والواحدي في سورة مريم: أن المشركين لما سألوا النبي على عن أهل الكهف وذي القرنين وعدهم بالجواب عن سؤالهم من الغد ولم يقل: (إن شاء الله)، فلم يأته جبريل عليه بالجواب إلا بعد خمسة عشر يوماً. وقيل: بعد ثلاثة أيام كما تقدم، أي: فكان تأخير الوحي إليه بالجواب عتاباً رمزياً من الله لرسوله على كما عاتب

سليمان عَلَيْكُ فيما رواه البخاري: أن سليمان قال: «لأطوفن الليلة على مائة» امرأة تلد كل واحدة ولداً يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة ولدت شق غلام.

ثم كان هذا عتاباً صريحاً، فإن رسول الله ﷺ لما سئل عن أهل الكهف وعد بالإجابة ونسي أن يقول: (إن شاء الله) كما نسي سليمان، فأعلم الله رسوله بقصة أهل الكهف، ثم نهاه عن أن يَعِدَ بفعل شيء دون التقييد بمشيئة الله.

وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ استثناء حقيقي من الكلام الذي قبله. وفي كيفية نظمه اختلاف للمفسرين، فمقتضى كلام الزمخشري أنه من بقية جملة النهي، أي: هو استثناء من حكم النهي، أي: لا تقولن: إني فاعل إلخ... إلا أن يشاء الله أن تقوله. ومشيئة الله تعلم من إذنه بذلك، فصار المعنى: إلا أن يأذن الله لك بأن تقوله. وعليه فالمصدر المسبك من ﴿أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ مستثنى من عموم المنهيات وهو من كلام الله تعالى. ومفعول فيشاء الله فأنت غير منهي عن أن تقوله.

ومقتضى كلام الكسائي والأخفش والفرَّاء أنه مستثنى من جملة: ﴿إِنِّهِ فَاعِلُّ ذَلِكَ عَدُا ﴾ فيكون مستثنى من كلام النبي ﷺ المنهي عنه. أي: إلا قولًا مقترناً بـ(إن شاء الله) فيكون المصدر المنسبك من أن والفعل في محل نصب على نزع الخافض وهو باء الملابسة. والتقدير: إلا بـ(إن يشاء الله) أي: بما يدل على ذكر مشيئة الله، لأن ملابسة القول لحقيقة المشيئة محال. فعلم أن المراد تلبُّسه بذكر المشيئة بلفظ (إن شاء الله) ونحوه. فالمراد بالمشيئة إذن الله له.

وقد جمعت هذه الآية كرامة للنبي ﷺ من ثلاث جهات:

الأولى: أنه أجاب سؤله، فبين لهم ما سألوه إياه على خلاف عادة الله مع المكابرين.

الثانية: أنه علَّمه علماً عظيماً من أدب النبوة.

الثالثة: أنه ما علَّمه ذلك إلا بعد أن أجاب سؤله استئناساً لنفسه أن لا يبادره بالنهي عن ذلك قبل أن يجيبه، كيلا يتوهم أن النهي يقتضي الإعراض عن إجابة سؤاله، وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرَّم.

ومثاله ما في الصحيح: أن حكيم بن حزام قال: «سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، ثم قال: «يا حكيم إن هذا المال خَضِرة حُلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى».

قال حكيم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا».

فعلم حكيم أن قول رسول الله ﷺ له ذلك ليس القصد منه منعه من سؤله وإنما قصد منه تخليقه بخُلقٍ جميل، فلذلك أقسم حكيم: أن لا يأخذ عن أحد غير رسول الله شيئاً. ولم يقل: لا أسألك بعد هذه المرة شيئاً.

فنظم الآية أن اللام في قوله: ﴿لِشَائَءِ﴾ ليست اللام التي يتعدى بها فعل القول إلى المخاطب بل هي لام العلة، أي: لا تقولن: إني فاعل كذا لأجل شيء تَعِدُ به، فاللام بمنزلة (في).

و ﴿ شَيْءٍ ﴾ اسم متوغل في التنكير يفسره المقام، أي: لشيء تريد أن تفعله.

والإشارة بقوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾ عائدة إلى ﴿ شَيْءٍ ﴾ ، أي: أني فاعل الإخبار بأمر يسألونه.

و ﴿ غَدًا ﴾ مستعمل في المستقبل مجازاً. وليست كلمة ﴿ غَدًا ﴾ مراداً بها اليوم الذي يلي يومه، ولكنه مستعمل في معنى الزمان المستقبل، كما يستعمل اليوم بمعنى زمان الحال، والأمسُ بمعنى زمن الماضى. وقد جمعها قول زهير:

وأعلمُ علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عَم

وظاهر الآية اقتصار إعمالها على الإخبار بالعزم على فعل في المستقبل دون ما كان من الكلام إنشاء مثل الأيمان، فلذلك اختلف فقهاء الأمصار في شمول هذه الآية لإنشاء الأيمان ونحوها، فقال جمهورهم: يكون ذكر ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ حلّا لعقد اليمين يُسقط وجوب الكفارة.

ولعلهم أخذوه من معنى (شيء) في قوله: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءٍ إِنِّے فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا (الله عَلَى الله عَلَى الل

وروى ابن القاسم وأشهب وابن عبدالحكم عن مالك أن قوله: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَةٍ اللّهِ عَنْدُ السّهو وليس باستثناء. يعني أن حكم الثنيا في الأيمان لا يؤخذ من هذه الآية بل هو مما ثبت بالسنة. ولذلك لم يخالف مالك في إعمال الثنيا في اليمين، وهي قول (إن شاء الله). وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.

[24] ﴿وَاذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾.

عطف على النهي، أي: لا تعد بوعد فإن نسيتَ فقلت: إني فاعل، فاذكر ربك، أي: اذكر ما نهاك عنه. والمراد بالذكر التدارك وهو هنا مشتق من الذُّكر بضم الذال وهو

كناية عن لازم التذكر، وهو الامتثال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه.

وفي تعريف الجلالة بلفظ الرب مضافاً إلى ضمير المخاطب دون اسم الجلالة العَلَم من كمال الملاطفة ما لا يخفى.

وحُذف مفعول ﴿ نَسِيتٌ ﴾ لظهوره من المقام، أي: إذا نسيت النهي فقلت: إني فاعل. وبعض الذين أعملوا به آية: ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ أُللَّهُ ﴾ في حل الأيمان بذكر الاستثناء بمشيئة الله جعلوا قوله: ﴿ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ ترخيصاً في تدارك الثنيا عند تذكر ذلك، فمنهم من لم يحد ذلك بمدة. وعن ابن عباس: لا تحديد بمدة بل ولو طال ما بين اليمين والثنيا.

والجمهور على أن قوله: ﴿وَاذَكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ لا دلالة فيه على جواز تأخير الثنيا، واستدلوا بأن السنة وردت بخلافه.

# [24] ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِينِ ، رَبِّهِ الْأَقْرَبَ مِنْ هَلْنَا رَشَدًّا ﴿ اللَّهُ ٨٠٠

لما أبر الله وعد نبيه على الذي وعده المشركين أن يبين لهم أمر أهل الكهف فأوحاه إليه وأوقفهم عليه، أعقب ذلك بعتابه على التصدي لمجاراتهم في السؤال عما هو خارج عن غرض الرسالة دون إذن من الله، وأمره أن يذكر نهي ربه. ويعزم على تدريب نفسه على إمساك الوعد ببيان ما يسأل منه بيانه دون أن يأذنه الله به، أمره هنا أن يخبر سائليه بأنه ما بُعث للاشتغال بمثل ذلك، وأنه يرجو أن الله يهديه إلى ما هو أقرب إلى الرشد من بيان أمثال هذه القصة وإن كانت هذه القصة تشتمل على موعظة وهدى ولكن الهدى الذي في بيان الشريعة أعظم وأهم.

والمعنى: وقل لهم عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

فجملة: ﴿وَقُلْ عَسَىٰ أَنَ يَهْدِينِ ﴾ إلخ.. معطوفة على جملة: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ﴾. ويجوز أن تكون جملة: ﴿وَاذَكُر رَبَّكَ إِذَا فَيَ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى جَمَلَة: ﴿وَاذَكُر رَبَّكَ إِذَا فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَهْذَا.

وانتصب ﴿رَشَدًّا﴾ على تمييز نسبة التفضيل من قوله: ﴿لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا﴾ ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول مطلق مبين لنوع فعل ﴿أَنْ يَهُدِينِ ﴾ لأن الرشد نوع من الهداية.

ف ﴿عَسَىٰ﴾ مستعملة في الرجاء تأدباً، واسم الإشارة عائدٌ إلى المذكور من قصة أهل الكهف بقرينة وقوع هذا الكلام معترضاً في أثنائها.

ويجوز أن يكون المعنى: وارج من الله أن يهديك فيذكِّرك أن لا تَعِد وعداً ببيان شيء دون إذن الله.

والرَّشَد ـ بفتحتين ـ الهدى والخير. وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى في هذه السورة: ﴿ وَهِ هِيِّغُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُّا ﴾ [الكهف: 10].

[25] ﴿ وَلِبِثُواْ فِي كَهُفِهِمْ تَلَكَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ وَإِنَّهُ اللَّهُ ا

رجوعٌ إلى بقية القصة بعد أن تخلل الاعتراض بينها بقوله: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿رَشَـدًا ﴾ [الكهف: 22 ـ 24].

فيجوز أن تكون جملة: ﴿وَلِبَثُواْ عطفاً على مقولهم في قوله: ﴿سَيَقُولُونَ تُلَثَةُ لَا اللَّهُ مَا لِيكُونَ موقع قوله: ﴿وَلَلِ مُوالِعَهُمْ كَلَبْهُمْ كَلَبْهُمْ كَلَبْهُمْ كَلَبْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيكُونَ موقع قوله: ﴿وَلَى السَّابِق: ﴿وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيكُونَ هذا إخباراً عن مدة لبثهم. وعن ابن مسعود أنه قرأ: ﴿وقالُوا ولِبِوا في كَهْفَهُم ﴾ إلى آخره، فذلك تفسير لهذا العطف.

ويجوز أن يكون العطف على القصة كلها. والتقدير: وكذلك أعثرنا عليهم إلى آخره، وهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين.

وعلى اختلاف الوجهين يختلف المعنى في قوله: ﴿ قُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيثُوّا ﴾ [الكهف: 26] كما سيأتي. ثم إن الظاهر أن القرآن أخبر بمدة لبث أهل الكهف في كهفهم، وأن المراد لبثهم الأول قبل الإفاقة وهو المناسب لسبق الكلام على اللبث في قوله: ﴿ قَالَ مِنْهُمْ صَحَمْ لَبِثْتُمٌ فَالُواْ لَبِثْتُمٌ فَالُواْ لَبِثْكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمُ ﴾ [الكهف: 9] قَابِلُ مِنْهُمْ صَحَد قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾ [الكهف: 9] الخ. . . أن مؤرخي النصارى يزعمون أن مدة نومة أهل الكهف مائتان وأربعون سنة. وقيل: المراد لبثهم من وقت موتهم الأخير إلى زمن نزول هذه الآية.

والمعنى: أن يقدر لبثهم بثلاثمائة وتسع سنين. فعبِّر عن هذا العدد بأنه ثلاثمائة سنة وزيادة تسع. ليعلم أن التقدير بالسنين القمرية المناسبة لتاريخ العرب والإسلام مع الإشارة إلى موافقة ذلك المقدار بالسنين الشمسية التي بها تاريخ القوم الذين منهم أهل الكهف وهم أهل بلاد الروم.

قال السهيلي في «الروض الأنف»: النصارى يعرفون حديث أهل الكهف ويؤرخون به. وأقول: واليهود الذين لقنوا قريشاً السؤال عنهم يؤرخون الأشهر بحساب القمر

ويؤرخون السنين بحساب الدورة الشمسية. فالتفاوت بين أيام السنة القمرية وأيام السنة الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة في كل ثلاث وثلاثين سنة شمسية، فيكون التفاوت في مائة سنة شمسية بثلاث سنين زائدة قمرية. كذا نقله ابن عطية عن النقاش المفسر. وبهذا تظهر نكتة التعبير عن التسع السنين بالازدياد. وهذا من علم القرآن وإعجازه العلمي الذي لم يكن لعموم العرب علم به.

وقرأ الجمهور: ﴿ ثُلَاثَ مِأْتَةِ ﴾ بالتنوين. وانتصب ﴿ سِنِينَ ﴾ على البدلية من اسم العدد على رأي من يمنع مجيء تمييز المائة منصوباً، أو هو تمييز عند من يجيز ذلك.

وقرأه حمزة والكسائي وخلف بإضافة مائة إلى سنين على أنه تمييز للمائة. وقد جاء تمييز المائة جمعاً، وهو نادر لكنه فصيح.

[26] ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيَثُوّا لَهُ، غَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعٌ مَا لَهُ مَ مِن قَرِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ وَأَحَدًا ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِن قَرَيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ وَأَحَدًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللللَّلْمُ اللَّهُ الللّه

إِنْ كَانَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ﴾ [الكهف: 25] إخباراً من الله عن مدة لبثهم يكون قوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُونَ ﴾ قطعاً للمماراة في مدة لبثهم المختلف فيها بين أهل الكتاب، أي: الله أعلم منكم بمدة لبثهم.

وإن كان قوله: ﴿ وَلَبِثُواْ ﴾ حكاية عن قول أهل الكتاب في مدة لبثهم كان قوله: ﴿ قُل رَّنِي أَعَلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴾ ﴿ وَأَلِ اللهُ في علم ذلك كقوله: ﴿ قُل رَّنِي أَعَلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴾ [الكهف: 22].

وغيب السماوات والأرض ما غاب علمه عن الناس من موجودات السماوات والأرض وأحوالهم. واللام في ﴿لِهِ للملك. وتقديم الخبر المجرور لإفادة الاختصاص، أي: لله لا لغيره، ردًّا على الذين يزعمون علم خبر أهل الكهف ونحوهم.

و﴿أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعٌ ﴾ صيغتا تعجيب من عموم علمه تعالى بالمغيبات من المسموعات والمبصرات، وهو العلم الذي لا يشاركه فيه أحد.

وضمير الجمع في قوله: ﴿مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَلِي المشركين الذين الدين الحديث معهم. وهو إبطال لولاية آلهتهم بطريقة التنصيص على عموم النفي بدخول ﴿من﴾ الزائدة على النكرة المنفية.

وكذلك قوله: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًّا ﴾ هو رد على زعمهم بأن الله اتخذ الهتهم شركاء له في ملكه.

وقرأ الجمهور ﴿وَلَا يُشْرِكُ ﴾ برفع ﴿يُشْرِكُ ﴾ وبياء الغيبة. والضمير عائدٌ إلى اسم الجلالة في قوله: ﴿قُلِ اللّهُ أَعْلَمُ ﴾. وقرأه ابن عامر بتاء الخطاب وجزم و﴿يُشْرِكُ ﴾ على أن ﴿لا ﴾ ناهية. والخطاب لرسول الله ﷺ مراد به أمته، أو الخطاب لكل من يتلقاه.

وهنا انتهت قصة أصحاب الكهف بما تخلَّلها، وقد أكثر المفسرون من رواية الأخبار الموضوعة فيها.

[27] ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَانِيَّةِ. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَحَدَّ ﷺ ﴿ اللَّهِ ﴾.

عطف على جملة: ﴿قُلِ أَعْلَمُ بِمَا لِبَثُواْ﴾ [الكهف: 26] بما فيها من قوله: ﴿مَا لَهُم مِّن دُونِهِ وَنْ قَرِلٌ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًّا ﴾ [الكهف: 26].

والمقصود من هذا الرد على المشركين إذ كانوا أيامئذ لا يبيَّن لهم شيء إلا وانتقلوا إلى طلب شيء آخر فسألوا عن أهل الكهف وعن ذي القرنين، وطلبوا من النبي على أن يجعل بعض القرآن للثناء عليهم، ونحو ذلك، كما تقدم ذلك عند قوله تعالى: ﴿وَإِن كَامُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ الذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَقَدَمُ خَلِيكٌ ( الإسراء: 73).

والمعنى: لا تعبأ بهم إن كرهوا تلاوة بعض ما أوحي إليك واتل جميع ما أوحي إليك فإنه لا مبدل له. فلما وعدهم الجواب عن الروح وعن أهل الكهف وأبر الله وعده إياهم قطعاً لمعذرتهم ببيان إحدى المسألتين ذيّل ذلك بأن أمر نبيه أن يقرأ القرآن كما أنزل عليه وأنه لا مبدل لكلمات الله، ولكي لا يُطمِعهم الإجابة عن بعض ما سألوه بالطمع في أن يجيبهم عن كل ما طلبوه.

وأصل النفي بـ ﴿لا﴾ النافية للجنس أنه نفي وجود اسمه. والمراد هنا نفي الإذن في أن يبدل أحد كلمات الله.

والتبديل: التغيير بالزيادة والنقص. أي: بإخفاء بعضه بترك تلاوة ما لا يرضون بسماعه من إبطال شركهم وضلالهم. وهذا يؤذن بأنهم طعنوا في بعض ما اشتملت عليهم القصة في القرآن كما أشار إليه قوله: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ ﴾، وقوله: ﴿وَلِبَثُوا فِي كَهَفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ ﴾ [الكهف: 25].

وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى: ﴿وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ في سورة الأنعام [34].

فالأمر في قوله: ﴿ وَاتَّلُ ﴾ كناية عن الاستمرار. و ﴿ مَا أُوحِي ﴾ مفيد للعموم، أي:

كل ما أوحي إليك، ومفهوم الموصول أن ما لم يوح إليه لا يتلوه. وهو ما اقترحوا أن يقوله في الثناء عليهم وإعطائهم شطراً من التصويب.

والتلاوة: القراءة. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴾ في سُلِيْمَنَ البقرة [102]، وقوله: ﴿وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَنَا ﴾ في الأنفال [2].

والملتحد: اسم مكان ميمي يجيء على زنة اسم المفعول من فعله. والملتحد: مكان الالتحاد، والالتحاد: الميل إلى جانب. وجاء بصيغة الافتعال لأن أصله تكلف الميل. ويفهم من صيغة التكلف أنه مفر من مكروه يتكلف الخائف أن يأوي إليه. فلذلك كان الملتحد بمعنى الملجأ. والمعنى: لن تجد شيئاً ينجيك من عقابه. والمقصود من هذا تأييسهم مما طمعوا فيه.

[28] ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُّ. وَلَا تَعَدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّا﴾.

هذا من ذيول الجواب عن مسألتهم عن أهل الكهف. فهو مشارك لقوله: ﴿وَاتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ﴿ [الكهف: 27] الآية. وتقدم في سورة الأنعام [52] عند قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَطُرُدِ الذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ﴾ أن سادة المشركين كانوا زعموا أنه لولا أن من المؤمنين ناساً أهل خصاصة في الدنيا وأرقاء لا يدانوهم ولا يستأهلون الجلوس معهم لأتوا إلى مجالسة النبي على واستمعوا القرآن، فاقترحوا عليه أن يطردهم من حوله إذا غشيه سادة قريش، فرد الله عليهم بما في سورة الأنعام وما في هذه السورة.

وما هنا آكد إذ أمره بملازمتهم بقوله: ﴿وَاصْبِرُ نَفْسَكَ ﴾، أي: احبسها معهم حبس ملازمة.

والصبر: الشد بالمكان بحيث لا يفارقه. ومنه سمِّيت المَصْبورة وهي الدابة تشد لتُجعل غرضاً للرمي. ولتضمين فعل ﴿إصِّبِرَ ﴾ معنى الملازمة علَّق به ظرف ﴿مع﴾.

و ﴿الغداة﴾ قرأه الجمهور بألف بعد الدال: اسم الوقت الذي بين الفجر وطلوع الشمس. والعشي: المساء والمقصود أنهم يدعون الله دعاء متخللًا سائر اليوم والليلة. والدعاء: المناجاة والطلب. والمراد به ما يشمل الصلوات.

والتعبير عنهم بالموصول للإيماء إلى تعليل الأمر بملازمتهم، أي: لأنهم أحرياء

بذلك لأجل إقبالهم على الله فهم الأجدر بالمقارنة والمصاحبة. وقرأ ابن عامر ﴿بالغُدُوة﴾ بسكون الدال وواو بعد الدال مفتوحة، وهو مرادف الغداة.

وجملة: ﴿ يُرِيدُونَ وَجَهَدٌ ﴾ في موضع الحال. ووجه الله: مجاز في إقباله على العدد.

ثم أكد الأمر بمواصلتهم بالنهي عن أقل إعراض عنهم.

وظاهر ﴿وَلا تَعَدُ عَيْنَكَ عَنْهُم ﴿ نهي العينين عن أن تعدوا عن الذين يدعون ربهم. أي: أن تُجاوزاهم، أي: تَبعُدا عنهم. والمقصود: الإعراض، ولذلك ضمِّن فعل العَدُو معنى الإعراض، فعدي إلى المفعول بـ ﴿عن ﴿ وكان حقه أن يتعدى إليه بنفسه، يقال: عداه، إذا جاوزه. ومعنى نهي العينين نهي صاحبهما، فيؤول إلى معنى: ولا تُعدِّي عينيك عنهم. وهو إيجاز بديع.

وجملة: ﴿ رُبِدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى من كاف الخطاب، لأن المضاف جزء من المضاف إليه، أي: لا تكن إرادة الزينة سبب الإعراض عنهم لأنهم لا زينة لهم من بزة وسمت.

وهذا الكلام تعريض بحماقة سادة المشركين الذين جعلوا همهم وعنايتهم بالأمور الظاهرة وأهملوا الاعتبار بالحقائق والمكارم النفسية فاستكبروا عن مجالسة أهل الفضل والعقول الراجحة والقلوب النيرة وجعلوا همهم الصور الظاهرة.

[28] ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرُطٌّ ﴿ 3 ﴾.

هذا نهيٌ جامعٌ عن ملابسة شيء مما يأمره به المشركون. والمقصود من النهي تأسيس قاعدة لأعمال الرسول والمسلمين تجاه رغائب المشركين وتأييس المشركين من نوال شيء مما رغبوه من النبي عليهً.

وماصدق ﴿من﴾ كل من اتصف بالصلة. وقيل: نزلت في أمية بن خلف الجُمَحي، دعا النبي ﷺ إلى طرد فقراء المسلمين عن مجلسه حين يجلس إليه هو وأضرابه من سادة قريش.

والمراد بإغفال القلب جعله غافلًا عن التفكر في الوحدانية حتى راج فيه الإشراك، فإن ذلك ناشئ عن خِلقة عقول ضيقة التبصر مسوقة بالهوى والإلف.

وأصل الإغفال: إيجاد الغفلة، وهي الذهول عن تذكر الشيء، وأريد بها هنا غفلة خاصة، وهي الغفلة المستمرة المستفادة من جعل الإغفال من الله تعالى كناية عن كونه في خِلقة تلك القلوب. وما بالطبع لا يتخلف.

وقد اعتضد هذا المعنى بجملة: ﴿وَاتَّبَعَ هَوَكُ ﴾، فإن اتباع الهوى يكون عن بصيرة لا عن ذهول، فالغفلة خِلقة في قلوبهم، واتباع الهوى كسب من قدرتهم.

والفُرُط \_ بضمتين \_: الظلم والاعتداء. وهو مشتقٌ من الفُروط وهو السبق، لأن الظلم سَبْق في الشر.

والأمر: الشأن والحال.

وزيادة فعل الكون للدلالة على تمكن الخبر من الاسم، أي: حالة تمكن الإفراط والاعتداء على الحق.

بعد أن أمر الله نبيه على بما فيه نقض ما يفتلونه من مقترحاتهم وتعريض بتأييسهم من ذلك، أَمَره أن يصارحهم بأنه لا يعدل عن الحق الذي جاءه من الله، وأنه مبلغه بدون هوادة، وأنه لا يرغب في إيمانهم ببعضه دون بعض. ولا يتنازل إلى مشاطرتهم في رغباتهم بشطر الحق الذي جاء به، وأن إيمانهم وكفرهم موكول إلى أنفسهم، لا يحسبون أنهم بوعد الإيمان يستنزلون النبي على عن بعض ما أوحي إليه.

و﴿ اَلْحَقُ﴾ خبر مبتدأ محذوف معلوم من المقام، أي: هذا الحق. والتعبير بـ ﴿ تَيِّكُمْ ﴾ للتذكير بوجوب توحيده.

والأمر في قوله: ﴿فَلَيُؤْمِنَ ﴾ وقوله: ﴿فَلَيَكُفُرُ ﴾ للتسوية المكنى بها عن الوعد والوعيد.

وقدم الإيمان على الكفر لأن إيمانهم مرغوبٌ فيه.

وفاعل المشيئة في الموضعين ضمير عائدٌ إلى من الموصولة في الموضعين.

وفعل ﴿يؤمن﴾ و﴿يكفرُ ﴾ مستعملان للمستقبل، أي: من شاء أن يوقع أحد الأمرين ولو بوجه الاستمرار على أحدهما المتلبس به الآن، فإن العزم على الاستمرار عليه تجديد لإيقاعه.

وجملة: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً، لأن ما دلَّ عليه الكلام من إيكال الإيمان والكفر إلى أنفسهم وما يفيده من الوعيد كلاهما يثير في النفوس أن يقول قائل: فماذا يلاقي من شاء فاستمر على الكفر، فيجاب بأن الكفر وخيم العاقبة عليهم.

والمراد بالظالمين: المشركون، قال تعالى: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُّ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13]. وتنوين ﴿ نَارًا ﴾ للتهويل والتعظيم.

والسُّرادق - بضم السين - قيل: هو الفسطاط، أي: الخيمة. وقيل: السرادق: الحُجزة - بضم الحاء وسكون الجيم -، أي: الحاجز الذي يكون محيطاً بالخيمة يمنع الوصول إليها، فقد يكون من جنس الفسطاط أديماً أو ثوباً، وقد يكون غير ذلك كالخندق. وهو كلمة معربة من الفارسية. أصلها (سراطاق) قالوا: ليس في كلام العرب اسم مفرد ثالثه ألف وبعده حرفان.

والسرادق هنا: تخييل لاستعارة مكنية بتشبيه النار بالدار، وأثبت لها سرادق مبالغة في إحاطة دار العذاب بهم، وشأن السرادق يكون في بيوت أهل الترف، فإثباته لدار العذاب استعارة تهكمية.

والاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من شدة وبتخفيف الألم. وشمل ﴿ يَسْتَغِيثُواْ ﴾ الاستغاثة من حر النار يطلبون شيئاً يبرد عليهم، بأن يصبوا على وجوههم ماء مثلاً ، كما في آية الأعراف: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَكُ النَّارِ أَصْحَكِ الْجُنَّةِ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْا مِنَ الْمَآءِ ﴾ [الأعراف: 50]. والاستغاثة من شدة العطش الناشئ عن الحر فيسألون الشراب. وقد أوما إلى شمول الأمرين ذكر وصفين لهذا الماء بقوله: ﴿ يَشْوِ عِنْ الْمُجُوِّةُ فِينُسَ الشَّرَاكُ ﴾.

والإغاثة: مستعارة للزيادة مما استغيث من أجله على سبيل التهكم، وهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده.

والتشبيه في سواد اللون وشدة الحرارة فلا يزيدهم إلا حرارة، ولذلك عقب بقوله: ﴿ يَشْوِكَ الْوُجُوهُ ﴾ وهو استئناف ابتدائي.

والوجه أشد الأعضاء تألماً من حر النار، قال تعالى: ﴿ تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّادُ ﴾ [المؤمنون: 104]

وجملة: ﴿ بِشَٰ ۚ الشَّرَابُ ﴾ مستأنفة ابتدائية أيضاً لتشنيع ذلك الماء مشروباً كما شُنِّع مغتسَلًا. وفي عكسه الماء الممدوح في قوله تعالى: ﴿ هَلَا مُغْتَسَلًا بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ [ص: 42].

والمخصوص بذم ﴿ بِئُسَ ﴾ محذوف دل عليه ما قبله. والتقدير: بئس الشراب ذلك الماء.

وجملة: ﴿ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ معطوفة على جملة: ﴿ يَشُوبِ الْوُجُوهُ ﴾ ، فهي مستأنفة أيضاً لإنشاء ذم تلك النار بما فيها.

والمرتفق: محل الارتفاق، وهو اسم مكان مشتق من اسم جامد إذ اشتق من المِرفق وهو مجمع العضد والذراع. سُمِّي مِرفقاً لأن الإنسان يحصِّل به الرفق إذا أصابه إعياء فيتكئ عليه. فلما سمي به العضو تنوسي اشتقاقه وصار كالجامد، ثم اشتُق منه المُرتفق. فالمرتفق هو المُتكأ، وتقدم في سورة يوسف.

وشأن المُرتفَق أن يكون مكان استراحة، فإطلاق ذلك على النار تهكم، كما أطلق على ما يزاد به عذابهم لفظ الإغاثة، وكما أطلق على مكانهم السرادق.

وفعل ﴿ سَاءَ ﴾ يستعمل استعمالَ ﴿ بِئُسَ ﴾ فيعمل عمل ﴿ بِئُسَ ﴾ ، فقوله: ﴿ مِئُسَ الشَّرَابُ ﴾ . ﴿ مُرْتَفَقًا ﴾ تمييز. والمخصوص بالذم محذوف كما تقدم في قوله: ﴿ بِئُسَ الشَّرَابُ ﴾ .

[30] ﴿إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًّا ﴿ الْ

جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً مراعى فيه حال السامعين من المؤمنين، فإنهم حين يسمعون ما أُعِدّ للمشركين تتشوف نفوسهم إلى معرفة ما أعِد للذين آمنوا ونبذوا الشرك، فأعلِموا أن عملهم مرعيٌ عند ربهم. وجرياً على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد والترهيب بالترغيب.

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد ﴿إنَّ لتحقيق مضمونها. وإعادة حرف ﴿إن في الجملة المحبر بها عن المبتدأ الواقع في الجملة الأولى لمزيد العناية والتحقيق كقوله تعالى في سورة الحج [17]: ﴿إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّنِينَ وَالنَّصَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إن الحليفة إن الله سَرْبله سربال مُلك به تُزجى الخواتيمُ

وموقع ﴿إن﴾ الثانية في هذه الآية أبلغ منه في بيت جرير، لأن الجملة التي وقعت فيها في هذه الآية لها استقلال بمضمونها من حيث هي مفيدة حكماً يعم ما وقعت خبراً عنه وغيره من كل من يماثل الخبر عنهم في عملهم، فذلك العموم في ذاته حكم جدير بالتأكيد لتحقيق حصوله لأربابه بخلاف بيت جرير.

وأما آية سورة الحج فقد اقتضى طول الفصل حرف التأكيد حرصاً على إفادة التأكيد.

والإضاعة: جعل الشيء ضائعاً. وحقيقة الضيعة: تلف الشيء من مظنة وجوده. وتطلق مجازاً على انعدام الانتفاع بشيء موجود فكأنه قد ضاع وتلف، قال تعالى: ﴿ أَنِّ لَكُمْ اللَّهُ لِلنَّفِيعَ عَمَلَ عَبِلِ مِّنكُمْ في سورة آل عمران [195]، وقال: ﴿ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِلنَّفِيعَ إِيمَنكُمْ في البقرة [143].

ويطلق على منع التمكين من شيء والانتفاع به تشبيهاً للممنوع بالضائع في اليأس من التمكن منه كما في هذه الآية، أي: أنا لا نحرم من أحسن عملًا أجر عمله. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينٌ ﴾ [التوبة: 120].

[31] ﴿ أُوْلَئِهَكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ جَعْرِے مِن تَعْنِهِمُ الْأَنَّهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَكِيِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَّآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ وَكَالَمُ اللَّهُ الللللَّالِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَى الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللل

والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً، لأن ما أجمل من عدم إضاعة أجرهم يستشرف بالسامع إلى ترقب ما يُبيِّن هذا الأجر.

وافتتاح الجملة باسم الإشارة لما فيه من التنبيه على أن المشار إليهم جديرون لما بعد اسم الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة، وهي كونهم آمنوا وعملوا الصالحات.

واللام في ﴿ لَمُمُ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ لام الملك. و ﴿ من ﴾ للابتداء، جعلت جهة تحتهم مَنْشئاً لجري الأنهار. وتقدم شبيه هذه الآية في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ أَللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَرِّتُ مِن تَحَيْهَا أَلْأَنَهَارُ ﴾ في سورة براءة [72].

و ﴿ عَدْنِ ﴾ تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً في جَنَّتِ عَدْنِ ﴾ في سورة براءة [72]. و ﴿ مِن تَحْبِهُ ﴾ بمنزلة ﴿ مِن تَحَبِّهَا ﴾ ، لأن تحت جناتهم هو تحت لهم.

ووجه إيثار إضافة ﴿ تَحْتِ ﴾ إلى ضميرهم دون ضمير الجنات زيادة تقرير المعنى الذي أفادته لام الملك، فاجتمع في هذا الخبر عدة مقررات لمضمونه، وهي: التأكيد مرتين، وذكر اسم الإشارة. ولام الملك، وجر اسم الجهة بـ ﴿ من ﴾، وإضافة اسم الجهة إلى ضميرهم، والمقصود من ذلك: التعريض بإغاظة المشركين لتتقرر بشارة المؤمنين أتم تقرر.

وجملة: ﴿ عُلَوْنَ ﴾ في موضع الصفة لـ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾.

والتحلية: التزيين، والحلية: الزينة.

وأسند الفعل إلى المجهول، لأنهم يجدون أنفسهم محلَّين بتكوين الله تعالى.

والأساور: جمع سِوار على غير قياس. وقيل: جمع أسورة الذي هو جمع سوار. فصيغة جمع الجمع للإشارة إلى اختلاف أشكال ما يحلَّون به منها، فإن الحلية تكون مرصعة بأصناف اليواقيت. و (من في قوله: ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ مزيدة للتأكيد على رأي الأخفش. وسيأتي وجهه في سورة الحج. ويجوز أن تكون للابتداء، وهو متعين عند الذين يمنعون زيادتها في الإثبات.

والسِّوار: حلي من ذهب أو فضة يحيط بموضع الذراع، وهو اسم معرَّب عن الفارسية عند المحققين، وهو في الفارسية (دستواره) بهاء في آخره كما في كتاب الراغب، وكُتب بدون هاء في «تاج العروس».

وأما قوله: ﴿مِن ذَهَبِ ﴾، فإن ﴿من ﴾، فيه للبيان، وفي الكلام اكتفاء، أي: من ذهب وفضة كما اكتفى في آية سورة الإنسان بذكر الفضة عن ذكر الذهب بقوله ﴿وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَةٌ ﴾ [الإنسان: 21]، ولكل من المعدنين جماله الخاص.

واللباس: ستر البدن بثوب من قميص أو إزار أو رداء، وجميع ذلك للوقاية من الحر والبرد وللتجمل.

والثياب: جمع ثوب، وهو الشقة من النسيج.

واللون الأخضر أعدل الألوان وأنفعها عند البصر، وكان من شعار الملوك. قال النابغة:

يصونون أجساداً قديماً نعيمُها بخالصة الأردان خُضرِ المناكب

والسندس: صنف من الثياب، وهو الديباج الرقيق يُلبس مباشِراً للجلد ليقيه غلظ الإستبرق.

والإستبرق: الديباج الغليظ المنسوج بخيوط الذهب، يلبس فوق الثياب المباشِرة للجلد.

وكلا اللفظين معرَّب. فأما لفظ ﴿ سُندُسِ ﴾ فلا خلاف في أنه معرب، وإنما اختلفوا في أصله، فقال جماعة: أصله فارسي، وقال المحققون: أصله هندي وهو في اللغة الهندية (سَنْدُون) بنون في آخره. كان قوم من وجوه الهند وفدوا على الإسكندر يحملون معهم هدية من هذا الديباج، وأن الروم غيَّروا اسمه إلى (سندوس)، والعرب نقلوه عنهم فقالوا (سندس) فيكون معرباً عن الرومية وأصله الأصيل هندي.

وأما الإستبرق فهو معرَّب عن الفارسية. وأصله في الفارسية (إستبره) أو (إستبر) بدون هاء أو (استقره) أو (إستفره). وقال ابن دريد: هو سرياني عُرِّب وأصله (إستروه). وقال ابن قتيبة: هو رومي عُرِّب، ولذلك فهمزته همزة قطع عند الجميع، وذكره بعض

علماء اللغة في باب الهمزة وهو الأصوب، ويجمع على أبارق قياساً، على أنهم صغَّروه على أُبيّرق فعاملوا السين والتاء معاملة الزوائد.

وفي «الإتقان» للسيوطي عن ابن النقيب: لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذا اللفظ ويأتوا بلفظ يقوم مقامه في الفصاحة لعجزوا.

وذلك: أن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة بالوعد والوعيد. والوعد بما يرغب فيه العقلاء وذلك منحصر في: الأماكن، والمآكل، والمشارب، والملابس، ونحوها مما تتحد فيه الطباع أو تختلف فيه. وأرفع الملابس في الدنيا الحرير، والحرير كلما كان ثوبه أثقل كان أرفع، فإذا أريد ذكر هذا فالأحسن أن يذكر بلفظٍ واحدٍ موضوع له صريح، وذلك ليس إلا الإستبرق ولا يوجد في العربية لفظٌ واحدٌ يدل على ما يدل عليه لفظ إستبرق. هذه خلاصة كلامه على تطويل فيه.

و ﴿من ﴾ في قوله: ﴿مِّن سُندُسِ، للبيان.

وقدم ذكر الحلي على اللباس هنا لأن ذلك وقع صفة للجنات ابتداء، وكانت مظاهر الحلي أبهج للجنات، فقدم ذكر الحلي وأخر اللباس لأن اللباس أشد اتصالًا بأصحاب الجنة لا بمظاهر الجنة، وعكس ذلك في سورة الإنسان في قوله: ﴿عَلِيهِمْ ثِيَابُ شُنكُسٍ ﴾ [الإنسان: 21]، لأن الكلام هنالك جرى على صفات أصحاب الجنة.

وجملة: ﴿مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلأَرْآبِكِ ﴾ في موضع الحال من ضمير ﴿يَلْبَسُونَ﴾.

والأرائك: جمع أريكة. وهي اسم لمجموع سرير وحَجَلة. والحجلة: قبة من ثياب تكون في البيت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها. ولذلك يقال للنساء: ربَّات الحِجال، فإذا وضع فيها سرير للاتكاء أو الاضطجاع فهي أريكة. ويجلس فيها الرجل وينام مع المرأة، وذلك من شعار أهل الترف.

وجملة: ﴿ فِغُمَ ٱلثَّوَابُ ﴾ استئناف مدح، ومخصوص فعل المدح محذوف لدلالة ما تقدم عليه. والتقدير: نعم الثواب الجنات الموصوفة.

وعطف عليه فعل إنشاء ثانٍ وهو ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ لأن ﴿حسنَ ﴾ و﴿ساءَ﴾ مستعملان استعمال ﴿نِعْمَ ﴾ و﴿يِئْسَ ﴾ فعملا عملهما. ولذلك كان التقدير: وحسنت الجنات مرتفقا. وهذا مقابل قوله في حكاية حال أهل النار ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾.

والمرتفق: هنا مستعمل في معناه الحقيقي بخلاف مقابله المتقدم.

عطف على جملة: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن تَرَبِّكُمْ ﴾ الآيات، فإنه بعد أن بيَّن لهم ما أعد لأهل الشرك وذكر ما يقابله مما أعده للذين آمنوا، ضرب مثلًا لحال الفريقين بمثل قصة أظهر الله فيها تأييده للمؤمن وإهانته للكافر، فكان لذلك المثل شبه بمثل قصة أصحاب الكهف من عصر أقرب لعلم المخاطبين من عصر أهل الكهف، فضرب مثلًا للفريقين للمشركين وللمؤمنين بمَثل رجلين كان حالُ أحدهما معجباً مؤنِقاً، وحال الآخر بخلاف ذلك؛ فكانت عاقبة صاحب الحال المونقة تباباً وخسارة، وكانت عاقبة الآخر نجاحاً، ليظهر للفريقين ما يجره الغرور والإعجاب والجبروت إلى صاحبه من الأرزاء، وما يلقاه المؤمن المتواضع العارف بسُنن الله في العالم من التذكير والتدبر في العواقب فيكون معرَّضاً للصلاح والنجاح.

واللام في قوله: ﴿ لَهُم ﴾ يجوز أن يتعلق بفعل ﴿ وَاضْرِبُ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّ ثَكُ مِّنْ أَنفُسِكُم ﴾ [الروم: 28]. ويجوز أن يتعلق بقوله: ﴿ مَثَلًا ﴾ تعلق الحال بصاحبها، أي: شبهاً لهم، أي: للفريقين كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلهِ الْأَمْثَالُ ﴾ [النحل: 14]، والوجهُ أن يكون متنازعاً فيه بين ﴿ ضَرَبَ ﴾ و ﴿ مَثَلًا ﴾.

والضمير في قوله: ﴿ لَهُمُ ۗ يعود إلى المشركين من أهل مكة على الوجه الأول ولم يتقدم لهم ذكر، ويعود إلى جماعة الكافرين والمؤمنين على الوجه الثاني.

ثم إن كان حال هذين الرجلين الممثل به حالًا معروفاً، فالكلام تمثيل حال محسوس بحال محسوس. فقال الكلبي: المعني بالرجلين رجلان من بني مخزوم من أهل مكة أخوان أحدهما كافر وهو الأسود بن عبد الأشد ـ بشين معجمة وقيل بسين مهملة ـ بن عبد ياليل، والآخر مسلم وهو أخوه: أبو سلمة عبدالله بن عبد الأشد بن عبد ياليل. ووقع في «الإصابة»: ابن هلال، وكان زوج أم سلمة قبل أن يتزوجها رسول الله عليه.

ولم يذكر المفسرون أين كانت الجنتان، ولعلهما كانتا بالطائف فإن فيه جنات أهل مكة.

وعن ابن عباس: هما أخوان من بني إسرائيل مات أبوهما وترك لهما مالًا فاشترى

أحدهما أرضاً وجعل فيها جنتين، وتصدق الآخر بماله فكان من أمرهما في الدنيا ما قصّه الله تعالى في هذه السورة، وحكى مصيرهما في الآخرة بما حكاه الله في سورة الصافات [50 \_ 52] في قوله: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونٌ ﴿ قَالَ قَالٍ ثَالِمُ مِنْهُمْ إِنِّهَ كَانَ لِي مَعْومة بما نزل فيها لم قَوْدُ أَدْنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿ الآيات. فتكون قصتهما معلومة بما نزل فيها من القرآن في سورة الصافات قبل سورة الكهف.

وإن كان حال الرجلين حالًا مفروضاً كما جوَّزه بعض المفسرين فيما نقله عنه ابن عطية، فالكلام على كل حال تمثيل محسوس بمحسوس لأن تلك الحالة متصورة متخيلة. قال ابن عطية: فهذه الهيئة التي ذكرها الله تعالى لا يكاد المرء يتخيل أجمل منها في مكاسب الناس، وعلى هذا الوجه يكون هذا التمثيل كالذي في قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الذِينَ يُنفِقُونَ آمُولَهُمُ البَّيِّاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرُبُوةٍ الله قرة: 265] الآيات.

والأظهر من سياق الكلام وصنع التراكيب مثل قوله: ﴿قَالَ لَهُ، صَدِّجُهُ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَلَا لَهُ مَنْ اللهِ مِن تُرَابِ ﴾ [الكهف: 37] إلخ، فقد جاء ﴿قَالَ ﴾ غير مقترن بفاء وذلك من شأن حكاية المحاورات الواقعة، ومثل قوله: ﴿وَلَمْ تَكُن لَهُ، فِنَةٌ يَصُرُونَهُ، مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرٌ ﴿ فَلَ ذَلَكُ أُوقِع فِي العبرة والموعظة مثل المواعظ بمصير الأمم الخالية.

ومعنى ﴿جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا﴾ قدَّرنا له أسباب ذلك.

وذكر الجنة والأعناب والنخل تقدم في قوله تعالى: ﴿ أَيُوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةً مِن نَجِيلِ وَأَعَنَبِ ﴾ في سورة البقرة [266].

ومعنى ﴿وَحَفَفَنَاهُمُ أَحطناهما، يقال: حفه بكذا، إذا جعله حافًا به، أي: محيطًا، قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَتَهِكَةَ حَافِيْنِ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ [الزمر: 75]، لأن «حف» يتعدى إلى مفعول واحد فإذا أريد تعديته إلى ثانٍ عدي إليه بالباء، مثل: غشيه وغشاه بكذا. ومن محاسن الجنات أن تكون محاطة بالأشجار المثمرة.

ومعنى ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرُعًا ﴾ ألهمناه أن يجعل بينهما. وظاهر الكلام أن هذا الزرع كان فاصلًا بين الجنتين: كانت الجنتان تكتنفان حقل الزرع فكان المجموع ضيعة واحدة. وتقدم ذكر الزرع في سورة الرعد.

و ﴿ كِلْتَا﴾ اسم دال على الإحاطة بالمثنى يفسره المضاف هو إليه، فهو اسم مفرد دال على شيئين نظير زوج. ومذكره ﴿كلا﴾. قال سيبويه: أصل كلا كِلَو وأصل كلتا

كِلْوَا، فحذفت لام الفعل من كلتا وعُوضت التاء عن اللام المحذوفة لتدل التاء على التأنيث. ويجوز في خبر كلا وكلتا الإفراد اعتباراً للفظه وهو أفصح كما في هذه الآية. ويجوز تثنيته اعتباراً لمعناه كما في قول الفرزدق:

كلاهما حين جَدَّ الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي

و ﴿ أُكَلَهَا ﴾ قرأه الجمهور بضم الهمزة وسكون الكاف. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف: بضم الهمزة وضم الكاف، وهو الثمر، وتقدم.

وجملة: ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَالَتْ أَكُلَهَا﴾ معترضة بين الجمل المتعاطفة. والمعنى: أثمرت الجنتان إثماراً كثيراً حتى أشبهت المعطي من عنده.

ومعنى ﴿ وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعً ﴾: لم تنقص منه، أي: من أكلها شيئاً، أي: لم تنقصه عن مقدار ما تعطيه الأشجار في حال الخصب. ففي الكلام إيجاز بحذف مضاف. والتقدير: ولم تظلم من مقدار أمثاله. واستعير الظلم للنقص على طريقة التمثيلية بتشبيه هيئة صاحب الجنتين في إتقان خبرهما وترقب إثمارهما بهيئة من صار له حق في وفرة غلتها بحيث إذا لم تأت الجنتان بما هو مترقب منهما أشبهتا من حَرَم ذا حق حقه فظلمه، فاستعير الظلم لإقلال الإغلال، واستعير نفيه للوفاء بحق الإثمار.

والتفجير تقدم عند قوله تعالى: ﴿حَتَىٰ تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا﴾ في سورة الإسراء [90].

والنهر \_ بتحريك الهاء \_ لغة في النهر بسكونها. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّ أَلَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكٍ ﴾ في سورة البقرة [249].

وجملة: ﴿وَكَانَ لَهُۥ ثُمُرُ ﴾ في موضع الحال من ﴿لِأَحَدِهِمَا ﴾. والثمر بضم الثاء والميم: المال الكثير المختلف من النقدين والأنعام والجنات والمزارع. وهو مأخوذٌ من ثُمِّر ماله بتشديد الميم بالبناء للنائب، يقال: ثمّر الله ماله إذا كثُر. قال النابغة:

فلما رأى أن تُمّر الله ماله وأثّل موجوداً وسدّ مفاقره

مشتقاً من اسم الثمرة على سبيل المجاز أو الاستعارة، لأن الأرباح وعفو المال يشبهان ثمر الشجر. وشاع هذا المجاز حتى صار حقيقة. قال النابغة:

مهلًا فداءٌ لك الأقوام كلَّهُمُ وما أُثَمَّرُ من مال ومن وَلَدِ

وقرأ الجمهور ﴿ثُنَرِّ﴾ بضم المثلثة وضم الميم. وقرأه أبو عمرو ويعقوب بضم المثلثة وسكون الميم.

فقالوا: إنه جمع ثمار الذي هو جمع ثَمر، مثل كُتب جمع كتاب فيكون دالًا على أنواعٍ كثيرةٍ مما تنتجه المكاسب، كما تقدم آنفاً في جمع أساور من قوله: ﴿أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ﴾.

وعن النَّحاسِ بسنده إلى ثعلب عن الأعمش: أن الحجاج قال: «لو سمعت أحداً يقرأ: ﴿وَكَانَ لَدُ ثُمُرٌ ﴾ أي: بضم الثاء لقطعت لسانه. قال ثعلب: فقلت للأعمش: أنأخذ بذلك. قال: لا ولا نعمة عين، وكان يقرأ: ثُمُر، أي: بضمتين.

والمعنى: وكان لصاحب الجنتين مال، أي: غير الجنتين. والفاء لتفريع جملة ﴿ قَالَ ﴾ على الجمل السابقة من شأنه أن ينشأ عنه غرور بالنفس ينطق ربه عن مثل ذلك القول.

والصاحب هنا بمعنى المقارن في الذكر حيث انتظمهما خبر المثل، أو أريد به الملابس المخاصم، كما في قول الحجاج يخاطب الخوارج: ألستم أصحابي بالأهواز.

والمراد بالصاحب هنا الرجل الآخر من الرجلين، أي: فقال: من ليس له جنات في حوار بينهما. ولم يتعلق الغرض بذكر مكان هذا القول ولا سببه لعدم الاحتياج إليه في الموعظة.

وجملة ﴿وَهُو يُحَاوِرُهُۥ﴾ حال من ضمير ﴿قَالَــــ﴾.

والمحاورة: مراجعة الكلام بين متكلمَين.

وضمير الغيبة المنفصل عائدٌ على ذي الجنتين. والضمير المنصوب في ﴿ عُمَاوِرُهُ وَ على أن عائد على صاحب ذي الجنتين، وربُّ الجنتين يحاور صاحبه. دل فعل المحاورة على أن صاحبه قد وعظه في الإيمان والعمل الصالح، فراجعه الكلام بالفخر عليه والتطاول شأن أهل الغطرسة والنقائص أن يعدلوا عن المجادلة بالتي هي أحسن إلى إظهار العظمة والكبرياء.

و﴿ أَعَـٰزُ ﴾ أشد عزة. والعزة: ضد الذل. وهي كثرة عدد عشيرة الرجل وشجاعته.

والنفر: عشيرة الرجل الذين ينفرون معه. وأراد بهم هنا ولده، كما دل عليه مقابلته في جواب صاحبه بقوله: ﴿إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [الكهف: 39]. وانتصب ﴿نَفَرًا ﴾ على تمييز نسبة ﴿أَعَزُ ﴾ إلى ضمير المتكلم.

وجملة ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ﴾ في موضع الحال من ضمير ﴿قَالَ﴾، أي: قال ذلك وقد دخل جنته مرافقاً لصاحبه. أي: دخل جنته بصاحبه، كما يدل عليه قوله: ﴿قَالَ مَا أَظُنُّ أَن يَهِ هَذِهِ أَبَدًا﴾، لأن القول لا يكون إلا خطاباً لآخر، أي: قال له، ويدل عليه أيضاً

قوله: ﴿قَالَ لَهُ صَنِعِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ [الكهف: 37]. ووقوع جواب قوله: ﴿أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴾ في خلال الحوار الجاري بينهما في تلك الجنة.

ومعنى ﴿ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِيِّ ﴾: وهو مشرك مكذب بالبعث بطر بنعمة الله عليه.

وإنما أفرد الجنة هنا وهما جنتان لأن الدخول إنما يكون لإحداها لأنه أول ما يدخل إنما يدخل إحداهما قبل أن ينتقل منها إلى الأخرى، فما دخل إلا إحدى الجنتين.

والظن بمعنى: الاعتقاد، وإذا انتفى الظن بذلك ثبت الظن بضده.

وتبيد: تهلك وتفني.

والإشارة بهذا إلى الجنة التي هما فيها، أي: لا أعتقد أنها تنتقض وتضمحل.

والأبد: مراد منه طول المدة، أي: هي باقية بقاء أمثالها لا يعتريها ما يبيدها. وهذا اغترارٌ منه بغناه واغترار بما لتلك الجنة من وثوق الشجر وقوته وثبوته واجتماع أسباب نمائه ودوامه حوله، من مياه وظلال.

وانتقل من الإخبار عن اعتقاده دوام تلك الجنة إلى الإخبار عن اعتقاده بنفي قيام الساعة.

ولا تلازم بين المعتقدَين. ولكنه أراد التورك على صاحبه المؤمن تخطئة إياه، ولذلك عقّب ذلك بقوله: ﴿وَلَمِن تُودتُ إِلَىٰ دَتِي لَأَجِدَنَ خَيْرًا بِنَهُمَا مُنقَلَبًا ﴾ تهكما بصاحبه. وقرينة التهكم قوله: ﴿وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَابِمَةً ﴾. وهذا كقول العاصي ابن وائل السهمي لخباب بن الأرت: ليكونن لي مال هنالك فأقضيك دينك منه.

وأكد كلامه بلام القسم ونون التوكيد مبالغة في التهكم.

وانتصب ﴿مُنقَلَبًا ﴾ على تمييز نسبة الخبر. والمنقلب: المكان الذي يُنقلب إليه، أي: يرجع.

وضمير ﴿ نَنْهُمَا ﴾ للجنتين عَوداً إلى أول الكلام تفنناً في حكاية كلامه على قراءة الجمهور ﴿ مِنْهُمَا ﴾ بالتثنية، وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: ﴿ مَنها ﴾ بالإفراد جرياً على قوله: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ ﴾ وقوله: ﴿ أَن تَبِيدَ هَلاِهِ . ﴾

[37 ـ 39] ﴿ قَالَ لَهُ صَحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالذِ خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّدِكَ رَجُلًا ﴿ قَلَ لَكُ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّهِ وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّ اَحَدًا ﴿ قَلَ اللَّهُ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ .

حُكي كلام صاحبه بفعل القول بدون عطف للدلالة على أنه واقعٌ موقع المحاورة والمجاوبة، كما قدمناه غير مرة.

والاستفهام في قوله: ﴿ أَكَفَرْتَ بِالذِ عَلَقَكَ ﴾ مستعملٌ في التعجيب والإنكار، وليس على حقيقته، لأن الصاحب كان يعلم أن صاحبه مشرك بدليل قوله له: ﴿ وَلَا أُشَرِكَ بِرَيِّ المَدّا ﴾. فالمراد بالكفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقداته إنكار البعث، ولذلك عرِّف بطريق الموصولية لأن مضمون الصلة من شأنه أن يصرف من يدركه عن الإشراك به، فإنهم يعترفون بأن الله هو الذي خلق الناس فما كان غير الله مستحقاً للعبادة.

ثم إن العلم بالخلق الأول من شأنه أن يصرف الإنسان عن إنكار الخلق الثاني، كما قال تعالى: ﴿ أَفَعَيِنا بِالْخَلِقِ الْأَوَّلِ بَلَ هُرَ فِي لَبِسِ مِّنَ خَلَقٍ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّ ﴾ [ق: 15]، وقال: ﴿ وَهُو اللَّهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْدٍ ﴾ [الروم: 27]، فكان مضمون الصلة تعريضاً بجهل المخاطب.

وقوله: ﴿ مِن تُرَابِ ﴾ إشارة إلى الأجزاء التي تتكون منها النطفة وهي أجزاء الأغذية المستخلصة من تراب الأرض، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ سُبَّحَنَ الذِ عَلَقَ الْأَرْوَاجَ كُلَّهَا مِمّا تُنْلِثُ الْأَرْضُ ﴾ [يس: 36].

والنطفة: ماء الرجل، مشتقة من النطف وهو السيلان. و﴿سَوَّٰٰٰٰكَ﴾ عدل خلقك، أي: جعله متناسباً في الشكل والعمل.

و (من في قوله: ﴿ يَن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ﴾ ابتدائية، وقوله: ﴿ لَكِكَنَا هُوَ اللّهُ رَبِّي ﴾ كتب في المصحف بألف بعد النون. واتفق القراء العشرة على إثبات الألف في النطق في حال الوقف، وأما في حال الوصل فقرأه الجمهور بدون نطق بالألف، وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بإثبات النطق بالألف في حال الوصل، ورسم المصحف يسمح بكلتا الروايتين.

ولفظ: ﴿ لَكِنَا ﴾ مركب من (لكن) بسكون النون الذي هو حرف استدراك، ومن ضمير المتكلم أنا. وأصله: لكن أنا، فحذفت الهمزة تخفيفاً كما قال الزجاج، أي: على غير قياس لا لعلة تصريفية، ولذلك لم يكن للهمزة حكم الثابت فلم تمنع من الإدغام الذي يمنع منه ما هو محذوف لعلة بناءً على أن المحذوف لعلة بمنزلة الثابت، ونقلت حركتها إلى نون ﴿ لكنْ ﴾ الساكنة دليلًا على المحذوف، فالتقى نونان متحركتان فلزم إدغامهما فصار ﴿ لَكِنَا ﴾.

ولا يجوز أن تكون (لكنَّ) المشددة النون المفتوحتها أُشبعت فتحتها، لأن لكن المشددة من أخوات إنَّ تقتضي أن يكون الاسم بعدها منصوباً وليس هنا ما هو ضمير نصب، ولا يجوز اعتبار ضمير ﴿أَنا﴾ ضمير نصب اسم (لكن) لأن ضمير المتكلم المنصوب يجب أن يكون بياء المتكلم، ولا اعتباره ضمير المتكلم المشارك لمنافاته لإفراد ضمائره بعده في قوله: ﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّے وَلَا أُشْرِكُ بِرَتِي اَحَدًّا﴾.

﴿ فَأَنَا ﴾ مبتدأ ، وجملة : ﴿ هُوَ أَللَّهُ رَبِّي ﴾ ضمير شأن وخبرُه. وهي خبر ﴿ أَنَا ﴾ ، أي : شأني هو الله ربي. والخبر في قوله : ﴿ هُوَ أَللَّهُ رَبِّي ﴾ مستعمل في الإقرار ، أي : أعترف بأنه ربي خلافاً لك.

وموقع الاستدراك مضادة ما بعد (لكن) لما قبلها، ولا سيما إذا كان الرجلان أخوين أو خليلين كما قيل فإنه قد يتوهم أن اعتقادهما سواء.

وأكد إثبات اعترافه بالخالق الواحد بمؤكدات أربعة، وهي: الجملتان الاسميتان، وضمير الشأن في قوله: ﴿ لَكِنَا هُوَ أَللّهُ رَبِّهِ ﴾، وتعريف المسند والمسند إليه في قول: ﴿ اللّهُ رَبِّهِ ﴾ المفيد قصر صفة ربوبية الله على نفس المتكلم قصراً إضافياً بالنسبة لمخاطبه، أي: دونك إذ تعبد آلهة غير الله، وما القصر إلا توكيد مضاعف، ثم بالتوكيد اللفظى للجملة بقوله: ﴿ وَلَا أُشَرِكُ بِرَقِى آَحَدُ الله .

وعطف جملة: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ ﴾ على جملة: ﴿ أَكَفَرْتَ ﴾ عطف إنكار على إنكار. و﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ وَ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ مِسَمَدَآءٌ ﴾ للتوبيخ، كشأنها إذا دخلت على الفعل الماضي، نحو: ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءٌ ﴾ [النور: 13]، أي: كان الشأن أن نقول: ﴿ مَا شَآءَ أَللَهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ عوض قولك: ﴿ مَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَآبِمَةً ﴾. والمعنى: أكفرت بالله وكفرت نعمته.

و ﴿مَا﴾ من قوله: ﴿مَا شَآءَ أَلِلَهُ ﴾ أحسن ما قالوا فيها إنها موصولة، وهي خبر عن مبتدأ محذوف يدل عليه ملابسة حال دخول الجنة، أي: هذه الجنة ما شاء الله، أي: الأمر الذي شاء الله إعطاءه إياي.

وأحسن منه عندي: أن تكون ﴿مَا﴾ نكرة موصوفة. والتقدير: هذه شيء شاء الله، أي: لي.

وجملة: ﴿لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ تعليل لكون تلك الجنة من مشيئة الله، أي: لا قوة لي على إنشائها، أو لا قوة لمن أنشأها إلا بالله، فإن القوى كلها موهبة من الله تعالى لا تؤثر إلا بإعانته بسلامة الأسباب والآلات المفكرة والصانعة. فما في جملة: ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ من العموم جعلها كالعلة والدليل لكون تلك الجنة جزئياً من جزئيات منشئات القوى البشرية الموهوبة للناس بفضل الله.

[39 ـ 41] ﴿ إِن تَرَنِ - أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّىَ أَنَ يُؤْتِينِ - خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَنًا مِّنَ السَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَا فَكُ مَن السَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَا وَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

جملة ابتدائية رجع بها إلى مجاوبة صاحبه عن قوله: ﴿ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ

نَفَرُّا﴾ [الكهف: 37]، وعظه فيها بأنه لا يدري أن تصير كثرة ماله إلى قلة أو إلى اضمحلال، وأن يصير القليل ماله ذا مال كثير.

وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيفاً وهو كثير.

و ﴿أَنَا﴾ ضمير فصل، فلذلك كان ﴿أَقَلَّ﴾ منصوباً على أنه مفعول ثانٍ لـ ﴿تَرَنِ ﴾ ولا اعتداد بالضمير. و ﴿عَسَىٰ﴾ للرجاء، وهو طلب الأمر القريب الحصول. ولعله أراد به الدعاء لنفسه وعلى صاحبه.

والحسبان: مصدر حسب كالغفران. وهو هنا صفة لموصوف محذوف، أي: هلاكاً حسباناً، أي: مقدراً من الله، كقوله تعالى: ﴿عَطَاتًا حِسَابًا﴾ [النبأ: 36]. وقيل: الحسبان اسم جمع لسهام قصار يرمى بها في طلق واحد وليس له مفرد. وقيل: اسم جمع حُسبانة وهي الصاعقة. وقيل: اسم للجراد. والمعاني الأربعة صالحة هنا، والسماء: الجو المرتفع فوق الأرض.

والصعيد: وجه الأرض. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]. وفسَّروه هنا بذلك فيكون ذكره هنا توطئة لإجراء الصفة عليه وهي ﴿زَلَقًا﴾.

وفي «اللسان» عن الليث يقال للحديقة، إذا خربت وذهب شجراؤها: قد صارت صعيداً، أي: أرضاً مستوية لا شجر فيها اه.. وهذا إذا صح أحسن هنا، ويكون وصفه به ﴿زَلَقًا﴾ مبالغة في انعدام النفع به بالمرة. لكني أظن أن الليث ابتكر هذا المعنى من هذه الآية وهو تفسير معنى الكلام وليس تبييناً لمدلول لفظ صعيد. ونظيره قوله: ﴿وَإِنَّا لَهُهُ فَي أُولُ هذه السورة [8].

والزلق: مصدر زلقت الرِّجل، إذا اضطربت وزلَّت على الأرض فلم تستقر. ووصف الأرض بذلك مبالغة، أي: ذات زلق، أي: هي مَزْلِقة.

والغور: مصدر غار الماء، إذا ساخ الماء في الأرض. ووصفه بالمصدر للمبالغة، ولذلك فرِّع عليه: ﴿ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾. وجاء بحرف توكيد النفي زيادة في التحقيق لهذا الرجاء الصادر مصدر الدعاء.

كان صاحبه المؤمن رجلًا صالحاً فحقق الله رجاءه، أو كان رجلًا محدَّثاً من محدَّثي هذه الأمة، أو من محدَّثي الأمم الماضية على الخلاف في المعنيِّ بالرجلين في

الآية، ألهمه الله معرفة ما قدره في الغيب من عقابِ في الدنيا للرجل الكافر المتجبر.

وإنما لم تُعطف جملة: ﴿وَأُحِيطَ﴾ بفاء التفريع على رجاء صاحبه المؤمن إذ لم يتعلق الغرض في هذا المقام بالإشارة إلى الرجل المؤمن، وإنما المهم التنبيه على أن ذلك حادث حلَّ بالكافر عقاباً له على كفره ليعلم السامعون أن ذلك جزاء أمثاله وأن ليس بخصوصية لدعوة الرجل المؤمن.

والإحاطة: الأخذ من كل جانب، مأخوذةٌ من إحاطة العدو بالقوم إذا غزاهم. وقد تقدمت في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمٌّ ﴾ في سورة يوسف [66]، وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ في سورة الإسراء [60].

والمعنى: أتلف ماله كله بأن أرسل على الجنة والزرع حُسبانٌ من السماء فأصبحت صعيداً زلقاً وهلكت أنعامه وسُلبت أمواله، أو خسف بها بزلزالٍ أو نحوه.

وتقدم اختلاف القراء في لفظ ﴿ ثُمُرٌ ﴾ آنفاً عند قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ ﴾ [الكهف: 34].

وتقليب الكفين: حركة يفعلها المتحسِّر، وذلك أن يقلِّبهما إلى أعلى ثم إلى قبالته تحسراً على ما صرفه من المال في إحداث تلك الجنة. فهو كناية عن التحسر، ومثله قولهم: قرع السن من ندم، وقوله تعالى: ﴿عَضُّواْ عَلَيَكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِّ ﴾ [آل عمران: 119].

والخاوية: الخالية، أي: وهي خالية من الشجر والزرع. والعروش: السُّقُف. وهُوعَكَ للاستعلاء. وجملة: ﴿عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ في موضع الحال من ضمير ﴿خَاوِيَةٌ﴾.

وهذا التركيب أرسله القرآن مثلًا للخراب التام الذي هو سقوط سقوف البناء وجدرانه. وتقدم في قوله: ﴿أَوْ كَالذِ مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهْىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ في سورة البقرة [259]، على أن الضمير مراد به جدران القرية بقرينة مقابلته بعروشها، إذ القرية هي المنازل المركبة من جدرانٍ وسُقف، ثم جعل ذلك مثلًا لكل هلاك تام لا تبقى معه من الشيء الهالك.

وجملة: ﴿وَيَقُولُ ﴾ حكاية لتندمه على ما فرط منه حين لا ينفعه الندم بعد حلول العذاب.

والمضارع للدلالة على تكرر ذلك القول منه.

وحرف النداء مستعملٌ في التلهف. و ﴿لَيْتَنِي﴾ تمن مراد به التندم. وأصل قولهم: «يا ليتني» أنه تنزيل للكلمة منزلة من يعقل، كأنه يخاطب كلمة (ليت) يقول: احضري فهذا

أوانك، ومثله قوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَهَ صَرَبَنَى عَلَىٰ مَا فَرَّطُتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ [الزمر:

وهذا ندم على الإشراك فيما مضى وهو يؤذن بأنه آمن بالله وحده حينئذ.

وقوله: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ، فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ، مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ موعظة وتنبيه على جزاء قوله: ﴿ وَأَعَزُّ نَفَرٌّ ﴾ [الكهف: 34].

والفئة: الجماعة. وجملة: ﴿يَصُرُونَهُۥ﴾ صفة، أي: لم تكن له فئة هذه صفتها، فإن فئته لم تغن عنه من عذاب الله.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴾ أي: ولا يكون له انتصار وتخلص من العذاب.

وقرأه الجمهور: ﴿وَلَمَ تَكُن﴾ بمثناة فوقية اعتداداً بتأنيث ﴿فِئَةٌ ﴾ في اللفظ. وقرأه حمزة والكسائي وخلف: ﴿يكن﴾ بالياء التحتية. والوجهان جائزان في الفعل إذا رفع ما ليس بحقيقي التأنيث.

وأحاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفر، لأن الله قد يمتع كافرين كثيرين طول حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم. وإنما أحاط به هذا العقاب جزاء على طغيانه وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير، فإنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى التكذيب بوعد الله استحق عقاب الله بسلب تلك النعم عنه كما سُلبت النعمة عن قارون حين قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِينُهُۥ عَلَى عِلْمٍ عِندِيّ ﴾ [القصص: 78].

وبهذا كان هذا المثل موضع العبرة للمشركين الذين جعلوا النعمة وسيلة للترفع عن مجالس الدعوة لأنها تجمع قوماً يرونهم أحط منهم وطلبوا من النبي على طردهم عن مجلسه كما تقدم.

## [44] ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيْةُ لِلهِ لْلْحَتِّي هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًّا ﴿ اللَّهُ ﴾.

تذييل للجمل قبلها لما في هذه الجملة من العموم الحاصل من قصر الولاية على الله تعالى المقتضي تحقيق جملة: ﴿وَيَقُولُ يَلْيَتَنِي لَمُ أُشَرِكِ بِرَكِي أَحَدًّا ﴾، وجملة: ﴿وَلَمْ تَكُن لَهُۥ فِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الكهف: 34]، وجملة: ﴿وَمَا كَانَ مُنْكِمرًا ﴾ [الكهف: 34]، لأن الولاية من شأنها أن تبعث على نصر المولى وأن تطمع المولى في أن وليه ينصره.

ولذلك لما رأى الكافر ما دهاه من جراء كفره التجأ إلى أن يقول: ﴿ يَلْيَتَنِي لَهُ أُشَّرِكِ اللَّهِ الْأَلْهِةَ الأَخْرَى لَمْ تَعْنَ وَلاَيْتُهُمْ عَنْهُ شَيئًا، كما قال أبو سفيان يوم أسلم: «لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئًا». فاسم الإشارة مبتدأ و ﴿ أَلُولَيْهُ لِهِ ﴾ جملة خبر عن اسم الإشارة.

واسم إشارة المكان البعيد مستعار للإشارة إلى الحال العجيبة بتشبيه الحالة بالمكان

لإحاطتها بصاحبها، وتشبيه غرابتها بالبعد لندرة حصولها. والمعنى: أن في مثل تلك الحالة تُقصر الولاية على الله. فالولاية: جنس معرَّف بلام الجنس يفيد أن هذا الجنس مختص باللام على نحو ما قرر في قوله تعالى: ﴿ أَلْحَمَّدُ لِلهِ ﴾ [الفاتحة: 2].

والولاية \_ بفتح الواو \_ مصدر ولي، إذا ثبت له الوَلاء. وتقدمت عند قوله تعالى: ﴿ مَا لَكُمُ مِّنَ وَلَيْتِهِم مِن شُتِيءٍ حَتَّى يُهَاجِرُونَ ﴾ في سورة الأنفال [72].

وقرأه حمزة والكسائي وخلف (الوِلاية) ـ بكسر الواو، وهي ـ اسم للمصدر أو اسم بمعنى السلطان والمُلك.

و ﴿ الْحَقِی فَراْه الجمهور بالجر، على أنه وصف لله تعالى، كما وصف بذلك في قوله تعالى: ﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَلُهُمُ الْحَقِی في سورة يونس [30]. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ الْحَقِی بالرفع صفة للولاية، ف ﴿ الْحَقِی بمعنى الصدق لأن ولاية غيره كذب وباطل.

قال حجة الإسلام: «والواجب بذاته هو الحق مطلقاً، إذ هو الذي يستبين بالعقل أنه موجود حقاً، فهو من حيث ذاته يسمَّى موجوداً ومن حيث إضافته إلى العقل الذي أدركه على ما هو عليه يسمَّى حقاً» اهـ.

وبهذا يظهر وجه وصفه هنا بالحق دون وصف آخر، لأنه قد ظهر في مثل تلك الحال أن غير الله لا حقيقة له أو لا دوام له.

﴿وَخَيْرُ ﴾ يجوز أن يكون بمعنى أخير، فيكون التفضيل في الخيرية على ثواب غيره وعُقُب غيره، فإن ما يأتي من ثواب من غيره ومن عقبى إما زائف مُفضٍ إلى ضر وإما زائل، وثواب الله خالص دائم وكذلك عقباه.

ويجوز أن يكون ﴿ غَيْرٌ ﴾ اسماً ضد الشر، أي: هو الذي ثوابه وعُقُبه خير وما سواه فهو شر.

والتمييز تمييز نسبة الخير إلى الله. و﴿العُقب﴾ بضمتين وبسكون القاف بمعنى العاقبة، أي: آخرة الأمر. وهي ما يرجوه المرء من سعيه وعمله.

وقرأ الجمهور: ﴿عُقُبًا ﴾ بضمتين وبالتنوين. وقرأه عاصم وحمزة وخلف بإسكان القاف وبالتنوين.

فكأن ما ناله ذلك المشرك الجبار من عطاء إنما ناله بمساع وأسباب ظاهرية ولم ينله بعناية من الله تعالى وكرامة، فلم يكن خيراً وكانت عاقبته شراً عليه.

كان أعظم حائل بين المشركين وبين النظر في أدلة الإسلام انهماكهم في الإقبال على الحياة الزائلة ونعيمها، والغرور الذي غر طغاة أهل الشرك وصرفهم عن إعمال عقولهم في فهم أدلة التوحيد والبعث كما قال تعالى: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِينِ أُولِي الْتَعْمَةِ وَمَهِلَهُمُ وَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وكانوا يحسبون هذا العالم غير آيل إلى الفناء، ﴿وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الْلَهُ مُنْ [الجاثية: 24]. وما كان أحد الرجلين الذين تقدمت قصتهما إلا واحداً من المشركين إذ قال: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَابِمَةً﴾ [الكهف: 36].

فأمر الله رسوله بأن يضرب لهم مثل الحياة الدنيا التي غرَّتهم بهجتها.

والحياة الدنيا: تطلق على مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض وبقاء الأرض على حالتها. فإطلاق اسم ﴿لَفْيَوْةِ الدُّنيا﴾ على تلك المدة لأنها مدة الحياة الناقصة غير الأبدية لأنها مقدَّر زوالها، فهي دنيا.

وتطلق الحياة الدنيا على مدة حياة الأفراد، أي: حياة كل أحد. ووصفها به ﴿الدُّنَيِّ ﴾ بمعنى القريبة، أي: الحاضرة غير المنتظرة، كنى عن الحضور بالقرب، والوصف للاحتراز عن الحياة الآخرة وهي الحياة بعد الموت.

والكاف في قوله: ﴿كُنَاءٍ ﴾ في محل الحال من الحياة المضاف إليه ﴿مَثَلَ ﴾. أي: اضرب لهم مثلًا لها حال أنها كماء أنزلناه.

وهذا المثل منطبق على الحياة الدنيا بإطلاقيها. فهما مرادان منه. وضمير ﴿ لَهُمُ عَائِدٌ إلى المشركين كما دل عليه تناسق ضمائر الجمع الآتية في قوله: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ لَنُوعَدُ مِنْهُمْ ﴾ \_ ﴿ وَعُرِضُوا ﴾ \_ ﴿ لَ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴾ [الكهف: 47 \_ 48].

واختلاط النبات: وفرته والتفاف بعضه ببعض من قوة الخِصب والازدهار.

والباء في قوله: ﴿به باء السببية. والضمير عائدٌ إلى (ماءٍ) أي: فاختلط النبات بسبب الماء، أي: اختلط بعض النبات ببعض. وليست الباء لتعدية فعل ﴿ اَخْتَلَطَ ﴾ إلى المفعول لعدم وضوح المعنى عليه، وفي ذكر الأرض بعد ذكر السماء محسّن الطباق.

و﴿أَصْبَحُ﴾ مستعملة بمعنى صار، وهو استعمال شائع.

والهشيم: اسم على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي: مهشوماً محطّماً. والهَشْم: الكسر والتفتيت.

و ﴿ نَذُرُوهُ الرِّيَكُم أَي: تفرقه في الهواء. والذرو: الرمي في الهواء. شُبهت حالة هذا العالم بما فيه بحالة الروضة تبقى زماناً بَهِجة خَضِرة ثم يصير نبتُها بعد حين إلى اضمحلال. ووجه الشبه: المصير من حالٍ حسن إلى حال سيء. وهذا تشبيه معقول بمحسوس لأن الحالة المشبهة معقولة إذ لم ير الناس بوادر تقلص بهجة الحياة.

وأيضاً شُبهت هيئة إقبال نعيم الدنيا في الحياة مع الشباب والجِدَّة وزخرف العيش لأهله. ثم تقلص ذلك وزوال نفعه ثم انقراضه أشتاتاً بهيئة إقبال الغيث منبت الزرع ونشأته عنه ونضارته ووفرته ثم أخذه في الانتقاص وانعدام التمتع به ثم تطايره أشتاتاً في الهواء، تشبيهاً لمركَّب محسوس بمركَّب محسوس، ووجه الشبه كما علمت.

وجملة: ﴿ وَكَانَ أَللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنْدِرٌ ﴾ جملة معترضة في آخر الكلام. موقعها التذكير بقدرة الله تعالى على خلق الأشياء وأضدادها، وجعل أوائلها مفضية إلى أواخرها، وترتيبه أسباب الفناء على أسباب البقاء، وذلك اقتدار عجيب.

وقد أفيد ذلك على أكمل وجه بالعموم الذي في قوله: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾، وهو بذلك العموم أشبه التذييل.

والمقتدر: القوي القدرة.

[46] ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ اللَّهُ أَيِّ وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾.

اعتراض أريد به الموعظة والعبرة للمؤمنين بأن ما فيه المشركون من النعمة من مالٍ وبنين ما هو إلا زينة الحياة الدنيا التي علمتم أنها إلى زوال، كقوله تعالى: ﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ للمؤمنين خير عَنَدُ اللهُ للمؤمنين خير عند الله وخير أملًا. والاغتباط بالمال والبنين شنشنة معروفة في العرب، قال طرفة:

فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لـمـسود

﴿وَالْبَقِينَ الْصَلِحَتُ ﴾ صفتان جرتا على موصوف محذوف، أي: الأعمال الصالحات الباقيات، أي: التي لا زوال لها، أي: لا زوال لخيرها، وهو ثوابها الخالد، فهي خير من زينة الحياة الدنيا التي هي غير باقية.

وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الوصفين أن يقدم ﴿ الْضَالِحَتُ ﴾ على ﴿ الْباقِيَاتُ ﴾

لأنهما وإن كانا وصفين لموصوف محذوف إلا أن أعرفهما في وصفية ذلك المحذوف هو الصالحات. لأنه قد شاع أن يقال: الأعمال الصالحات ولا يقال الأعمال الباقيات، ولأن بقاءها مترتب على صلاحها، فلا جرم أن الصالحات وصف قام مقام الموصوف وأغنى عنه كثيراً في الكلام حتى صار لفظ: ﴿الصَّلِحَتُ بمنزلة الاسم الدال على عمل خير، وذلك كثير في القرآن، قال تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ الكهف: 36]، وفي كلامهم قال جرير:

كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظَهر الغيب تأتيني

ولكن خولف مقتضى الظاهر هنا، فقدم ﴿الْباقِيَاتُ ﴾ للتنبيه على أن ما ذكر قبله إنما كان مفصولًا لأنه ليس بباق، وهو المال والبنون، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَلْمَيُوهُ اللَّذِيرَةِ إِلَّا مَتَكُم الرّعد: 26]، فكان هذا التقديم قاضياً لحق الإيجاز لإغنائه عن كلام محذوف، تقديره: أن ذلك زائل أو ما هو بباق، والباقيات من الصالحات خير منه، فكان قوله: ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُهُ الرّيّئَ ﴾ [الكهف: 45] مفيداً للزوال بطريقة الالتزام، فحصل من دلالة التضمّن، وكان قوله: ﴿وَالْبَقِينَ ﴾ مفيداً زوال غيرها بطريقة الالتزام، فحصل دلالتان غير مطابقتين وهما أوقع في صناعة البلاغة، وحصل بثانيتهما تأكيد لمفاد الأولى فجاء كلاماً مؤكداً موجزاً.

ونظير هذه الآية آية سورة مريم قوله: ﴿وَالْبَقِينَتُ الْصَالِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ [مريم: 76]، فإنه وقع إثر قوله: ﴿وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ الدِّينَ أَثَنَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ الثَيْنَ وَكُو أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ الدَّيّا ﴿ وَكُو أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا اللَّهِ وَرِيّا ﴾ [مريم: 73 ـ 74] الآية.

وتقديم المال على البنين في الذكر لأنه أسبق خطوراً لأذهان الناس، لأنه يرغب فيه الصغير والكبير والشاب والشيخ ومن له من الأولاد ما قد كفاه، ولذلك أيضاً قدم في بيت طرفة المذكور آنفاً.

ومعنى ﴿وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ أن أمل الآمل في المال والبنين إنما يأمل حصول أمر مشكوك في حصوله ومقصور على مدته. وأما الآمل لثواب الأعمال الصالحة فهو يأمل حصول أمر موعود به من صادق الوعد. ويأمل شيئاً تحصل منه منفعة الدنيا ومنفعة الآخرة كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ, حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ﴿ النحل: 97].

فلا جرم كان قوله: ﴿وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ بالتحقق والعموم تذييلًا لما قبله.

[47 ـ 48] ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًّا ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِثْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًّا ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِثْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًّا ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللّه

عطف على جملة: ﴿وَاضِرِتْ لَمُمْ مَثَلَ لَلْخَيْوَةِ اللَّذَيَا﴾ [الكهف: 45]، فلفظ ﴿يَوْمَ﴾ منصوب بفعل مضمر تقديره: اذكر، كما هو متعارف في أمثاله. فبعد أن بيّن لهم تعرض ما هم فيه من نعيم إلى الزوال على وجه الموعظة، أعقبه بالتذكير بما بعد ذلك الزوال بتصوير حال البعث وما يترقبهم فيه من العقاب على كفرهم به، وذلك مقابلة لضده المذكور في قوله: ﴿وَالْبَقِينَاتُ الصَّلِحَاتُ خَيْرُ﴾.

ويجوز أن يكون الظرف متعلقاً بمحذوف غير فعل ﴿ اَنْكُرَ ﴾ يدل عليه مقام الوعيد مثل: يرون أمراً مفظعاً أو عظيماً أو نحو ذلك مما تذهب إلى تقديره نفس السامع. ويقدر المحذوف متأخراً عن الظرف وما اتصل به لقصد تهويل اليوم وما فيه.

ولا يجوز أن يكون الظرف متعلقاً بفعل القول المقدر عند قوله: ﴿لَقَدُ حِثْتُمُونَا﴾ إذ لا يناسب موقع عطف هذه الجملة على التي قبلها. ولا وجه معه لتقديم الظرف على عامله.

وتسيير الجبال: نقلها من مواضعها بزلزال أرضي عظيم، وهو مثل قوله تعالى: ﴿وَلِزَلُ لَلْجِبَالُ شُيِّرَتُ ( ﴾ [التكوير: 3]، وقوله تعالى: ﴿وَنَرَى الْجِبَالُ تَعْسِبُهَا جَامِدَةً وَهْمَى تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ [النمل: 88].

وقرأ الجمهور ﴿ نُسَيِّرُ ﴾ بنون العظمة. وقرأ ابن كثير وابن عامر، وأبو عمرو ﴿ وَيَوْمَ تُسَيِّرُ الجبالُ ﴾ . تُسَيِّرُ الجبالُ ﴾ .

والخطاب في قوله: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ لغير معين. والمعنى: ويرى الرائي، كقول طرفة:

ترى جُثْوَتين من تراب عليهما صفائحُ صمَّ من صفيح مُنَضَد وهو نظير قوله: ﴿فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيدِّ﴾ [الكهف: 49].

والبارزة: الظاهرة، أي: الظاهر سطحها، إذ ليس عليها شيء يستر وجهها من

شجر ونبات أو حيوان، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۚ إِلَّهُ ۗ [النازعات: 14].

وجملة: ﴿وَحَشَرْنَهُمْ ﴾ في موضع الحال من ضمير ﴿نُسَيِّرُ ﴾ على قراءة من قرأ بنون العظمة، أو من الفاعل المنوي الذي يقتضيه بناء الفعل للنائب على قراءة من قرأ: ﴿تسيَّر الجبال ﴾ بالبناء للنائب.

ويجوز أن نجعل جملة: ﴿وَحَشَرْنَهُمْ ﴾ معطوفة على جملة: ﴿نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ﴾ على تأويله بـ ﴿نَحْشُرُهُمْ ﴾ بأن أطلق الفعل الماضي على المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه.

والمغادرة: إبقاء شيء وتركه من تعلق فعل به. وضمائر الغيبة في ﴿وَحَشَرْنَهُمْ ﴾ وهِمِنْهُمْ و ﴿وَعُرِضُوا ﴾ عائدة إلى ما عاد إليه ضمير الغيبة في قوله: ﴿وَضِرِبُ لَمُم مَثَلَ لَلْمُ مَثَلَ الْكَيْوَ الْدُنَيَا ﴾ [الكهف: 45].

وعرض الشيء: إحضاره ليرى حاله وما يحتاجه. ومنه عرض الجيش على الأمير ليرى حالهم وعدتهم. وفي الحديث: «عُرِضت عليَّ الأمم»، وهو هنا مستعار لإحضارهم حيث يعلمون أنهم سيتلقون ما يأمر الله به في شأنهم.

والصف: جماعة يقفون واحداً حذو واحد بحيث يبدو جميعهم لا يحجب أحد منهم أحداً. وأصله مصدر (صفهم) إذا أوقفهم، أطلق على المصفوف. وانتصب ﴿صَفًّا﴾ على الحال من واو ﴿وَعُرِضُوا﴾. وتلك الحالة إيذانٌ بأنهم أحضروا بحالة الجناة الذين لا يخفى منهم أحد إيقاعاً للرعب في قلوبهم.

وجملة: ﴿وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ﴾ معطوفة على جملة: ﴿وَحَشَرْنَهُمُ ﴾، فهي في موضع الحال من الضمير المنصوب في (حشرناهم)، أي: حشرناهم وقد عرضوا تنبيهاً على سرعة عرضهم في حين حشرهم.

وعدل عن الإضمار إلى التعريف بالإضافة في قوله: ﴿عَلَىٰ رَبِّكَ﴾ دون أن يقال (عليناً) لتضمن الإضافة تنويهاً بشأن المضاف إليه بأن في هذا العرض وما فيه من التهديد نصيباً من الانتصار للمخاطب إذ كذبوه حين أخبرهم وأنذرهم بالبعث.

وجملة: ﴿ لَقَدَّ جِنَّتُمُونَا ﴾ مقولٌ لقول محذوف دل عليه أن الجملة خطاب للمعروضين فتهين تقدير القول. وهذه الجملة في محل الحال. والتقدير: قائلين لهم لقد جئتمونا. وذلك بإسماعهم هذا الكلام من جانب الله تعالى وهم يعلمون أنه من جانب الله تعالى. والخطاب في قوله: ﴿ لَقَدَ جِنَّتُمُونَا ﴾ موجه إلى مُعاد ضمير (عُرضوا).

والخبر في قوله: ﴿لَّقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ مستعمل في التهديد والتغليظ والتنديم على

إنكارهم البعث. والمجيء: مجاز في الحضور، شبهوا حين موتهم بالغائبين وشبّهت حياتهم بعد الموت بمجيء الغائب.

وقوله: ﴿كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ واقع موقع المفعول المطلق المفيد للمشابهة، أي: جئتمونا مجيئاً كخلقكم أول مرة. فالخلق الثاني أشبه الخلق الأولى، أي: فهذا خلق ثان. و﴿ما ﴾ مصدرية، أي: كخلقنا إياكم المرة الأولى، قال تعالى: ﴿أَنْعَيِننَا بِالْخَلْقِ الْأُولَى وَرَما ﴾ مصدرية، أي: كخلقنا إياكم المرة الأولى، قال تعالى: ﴿أَنْعَيِننَا بِالْخَلْقِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُنْ فَلْقِ جَدِيدٌ ﴿ اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والإضراب في قوله: ﴿ بَلَ زَعَمْتُم أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴾ انتقالٌ من التهديد وما معه من التعريض بالتغليط إلى التصريح بالتغليط في قالب الإنكار؛ فالخبر مستعملٌ في التغليط مجازاً وليس مستعملًا في إفادة مدلوله الأصلي.

والزعم: الاعتقاد المخطئ، أو الخبر المعرَّض للكذب. والموعد أصله: وقت الوعد بشيء أو مكان الوعد. وهو هنا الزمن الموعود به الحياة بعد الموت.

والمعنى: أنكم اعتقدتم باطلًا أن لا يكون لكم موعد للبعث بعد الموت أبداً.

[49] ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكَتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهُمَّا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًّا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ فَهُ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًّا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ فَهُ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اللهِ ﴾.

جملة: ﴿وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ﴾ معطوفة على جملة: ﴿وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ﴾ [الكهف: 48]، فهي في موضع الحال، أي: وقد وضع الكتاب.

وعن الغزالي أنه قال: يكون كتابٌ جامعٌ لجميع ما هو متفرق في الكتب الخاصة بكل أحد. ولعله انتزعه من هذه الآية. وتفرع على وضع الكتاب بيان حال المجرمين عند وضعه.

والخطاب بقوله ﴿فَتَرَى ﴾ لغير معين. وليس للنبي ﷺ لأن الرسول ﷺ يومئذٍ في مقامات عالية عن ذلك الموضع.

والإشفاق: الخوف من أمر يحصل في المستقبل.

والتعبير بالمضارع في ﴿يَقُولُونَ﴾ لاستحضار الحالة الفظيعة، أو لإفادة تكرر قولهم ذلك وإعادته شأن الفزعين الخائفين.

ونداء الويل: ندبة للتوجع من الويل. وأصله نداء استعمل مجازاً بتنزيل ما لا ينادى منزلة ما ينادى لقصد حضوره، كأنه يقول: هذا وقتك فاحضري، ثم شاع ذلك فصار لمجرد الغرض من النداء وهو التوجع ونحوه.

والويلة: تأنيث الويل للمبالغة، وهو سوء الحال والهلاك. كما أنثت الدار على دارة، للدلالة على سعة المكان. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَكُونَكُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَاكُ الْفُرَابِ ﴾ في سورة العقود [31].

والاستفهام في قولهم: ﴿مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ مستعمل في التعجب. (فما) اسم استفهام، ومعناها: أي شيء، ولـ هَذَا ٱلْكِتَبِ صفة لـ ﴿ما الاستفهامية لما فيها من التنكير، أي: ما ثبت لهذا الكتاب.

واللام للاختصاص مثل قوله: ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَٰكُنَّا عَلَى يُوسُفَ ﴾ [يوسف: 11].

وجملة: ﴿لَا يُغَادِرُ ﴾ في موضع الحال، هي مثار التعجب، وقد جرى الاستعمال بملازمة الحال لنحو: (ما لك) فيقولون: ما لك لا تفعل وما لك فاعلًا.

والمغادرة: الترك، وتقدم آنفاً في قوله: ﴿فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدُّا﴾ [الكهف: 47].

والصغيرة والكبيرة: وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام، أي: فعلة أو هَنَة. والمراد بالصِّغَر والكِبَر هنا الأفعال العظيمة والأفعال الحقيرة. والعِظم والحقارة يكونان بحسب الوضوح والخفاء، ويكونان بحسب القوة والضعف.

وتقديم ذكر الصغيرة لأنها أهم من حيث يتعلق التعجب من إحصائها. وعطفت عليها الكبيرة لإرادة التعميم في الإحصاء لأن التعميم أيضاً مما يثير التعجب. فقد عجبوا من إحاطة كاتب الكتاب بجميع الأعمال.

والاستثناء من عموم أحوال الصغيرة والكبيرة، أي: لا يبقي صغيرة ولا كبيرة في جميع أحوالهما إلا في حال إحصائه إياها، أي: لا يغادره غير محصي. فالاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأنه إذا أحصاه فهو لم يغادره، فآل إلى معنى أنه لا يغادر شيئاً، وانتفت حقيقة الاستثناء.

فجملة: ﴿أَحْصَنْهًا ﴾ في موضع الحال. والرابط بينها وبين ذي الحال حرف الاستثناء. والإحصاء: العد، أي: كانت أفعالهم معدودة مفصَّلة.

وجملة: ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ﴾ في موضع الحال من ضمير ﴿ يَقُولُونَ ﴾. أي:

إنما قالوا ذلك حين عُرضت عليهم أعمالهم كلها عند وضع ذلك الكتاب عرضاً سريعاً حصل به علم كلُّ بما في كتابه على وجه خارق للعادة.

وجملة: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًّ عطف على جملة: ﴿وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ﴾ لما أفهمته الصلة من أنهم لم يجدوا غير ما عملوا، أي: لم يُحمل عليهم شيء لم يعملوه، لأن الله لا يظلم أحداً فيؤاخذه بما لم يقترفه، وقد حدد لهم من قبل ذلك ما ليس لهم أن يفعلوه وما أمروا بفعله، وتوعدهم ووعدهم، فلم يكن في مؤاخذتهم بما عملوه من المنهيات بعد ذلك ظلم لهم.

والمقصود: إفادة هذا الشأن من شؤون الله تعالى، فلذلك عطفت الجملة لتكون مقصودة أصالة. وهي مع ذلك مفيدة معنى التذييل لما فيها من الاستدلال على مضمون الجملة قبلها، ومن العموم الشامل لمضمون الجملة قبلها وغيره، فكانت من هذا الوجه صالحة للفصل بدون عطف لتكون تذييلًا.

[50] ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ الشَّجُدُولُ الْإَدَمَ فَسَجَدُولٌ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ آَمْرِ رَبِّهِ مَ أَفَئَتَّخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ، أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُلٌ بِنْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عطف على جملة: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ﴾ [الكهف: 47] بتقدير: واذكر إذ قلنا للملائكة، تفنناً لغرض الموعظة الذي سيقت له هذه الجمل، وهو التذكير بعواقب اتباع الهوى والإعراض عن الصالحات، وبمداحض الكبرياء والعُجب واحتقار الفضيلة والابتهاج بالأعراض التي لا تكسب أصحابها كمالًا نفسياً.

وكما وعظوا بآخر أيام الدنيا ذكِّروا هنا بالموعظة بأول أيامها وهو يوم خلق آدم، وهذا أيضاً تمهيد وتوطئة لقوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ [الكهف: 52] الآية، فإن الإشراك كان من غرور الشيطان ببني آدم.

ولها أيضاً مناسبة بما تقدم من الآيات التي أنحت على الذين افتخروا بجاههم وأموالهم واحتقروا فقراء أهل الإسلام ولم يميزوا بين الكمال الحق والغرور الباطل، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَثِيّ [الكهف: 28]، فكان في قصة إبليس نحو آدم مثلٌ لهم، ولأن في هذه القصة تذكيراً بأن الشيطان هو أصل الضلال، وأن خسران الخاسرين يوم القيامة آيلٌ إلى اتباعهم خطوات الشيطان وأوليائه. ولهذا فرِّع على الأمرين قوله تعالى: ﴿أَفَنَتَ خِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ وَ أَولِياكَ مَن دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُونًا ﴾.

وهذه القصة تكررت في مواضع كثيرة من القرآن، وهي في كل موضع تشتمل على شيءٍ لم تشتمل عليه في الآخر، ولها في كل موضع ذُكرت فيه عبرة تخالف عبرة غيره،

فَذِكرها في سورة البقرة (مثلًا) إعلام بمبادئ الأمور، وذِكرها هنا تنظير للحال وتوطئة للإنكار والتوبيخ، وقس على ذلك.

وفسق: تجاوز عن طاعته. وأصله قولهم: فسقت الرُّطَبة، إذا خرجت من قشرها، فاستُعمل مجازاً في التجاوز.

قال أبو عبيدة: والفسق بمعنى التجاوز عن الطاعة. قال أبو عبيدة: «لم نسمع ذلك في شيءٍ من أشعار الجاهلية ولا أحاديثها، وإنما تكلم به العرب بعد نزول القرآن»، أي: في هذه الآية ونحوها. ووافقه المبرد وابن الأعرابي. وأطلق الفسق في مواضع من القرآن على العصيان العظيم، وتقدم في سورة البقرة [26] عند قوله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسْقِينَ﴾.

والأمر في قوله: ﴿عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦ﴾ بمعنى المأمور، أي: ترك وابتعد عما أمره الله به.

والعدول في قوله: ﴿عَنْ آمرِ رَبِّهِ ﴾ إلى التعريف بطريق الإضافة دون الضمير لتفظيع فسق الشيطان عن أمر الله بأنه فسق عبدٍ عن أمر مَن تجب عليه طاعته لأنه مالكه.

وفرِّع على التذكير بفسق الشيطان وعلى تعاظمه على أصل النوع الإنساني إنكار اتخاذه واتخاذ جنده أولياء لأن تكبره على آدم يقتضي عداوته للنوع، ولأن عصيانه أمر مالكه يقتضى أنه لا يرجى منه خير وليس أهلًا لأن يتبع.

والاستفهام مستعملٌ في الإنكار والتوبيخ للمشركين، إذ كانوا يعبدون الجن، قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلهِ شُرِكَآءَ الْمِفْنَ [الأنعام: 100]، ولذلك علل النهي بجملة الحال وهي جملة: ﴿وَهُمُ لَكُمْ عَدُوُلًا﴾.

والذرية: النسل، وذرية الشيطان الشياطين والجن.

والعدو: اسم يصدق على الواحد وعلى الجمع، قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخَذُوا عَدُوّ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءٌ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾ [الممتحنة: 1]، وقال: ﴿ هُمُ الْعَدُوّ ﴾ [المنافقون: 4].

عومل هذا الاسم معاملة المصادر لأنه على زنة المصدر مثل القَبول والوَلوع، وهما مصدران. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمُّ ﴾ في سورة النساء [92].

والولي: من يُتولى، أي: يُتخذ ذا ولاية \_ بفتح الواو \_ وهي القرب. والمراد به القرب المعنوي، وهو الصداقة والنسب والحلف. و من التوكيد، أي: تتخذونهم أولياء مباعدين لي. وذلك هو إشراكهم في العبادة، فإن كل حالة يعبدون فيها الآلهة هي اتخاذ لهم أولياء من دون الله.

والخطاب في ﴿أَفَنَتَخِذُونَهُۥ﴾ وما بعده خطاب للمشركين الذين اتخذوه ولياً. وتحذير للمسلمين من ذلك.

وجملة ﴿ بِنُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ مستأنفة لإنشاء ذم إبليس وذريته باعتبار اتخاذ المشركين الشيطان وذريته، فقوله: ﴿ بَدُلًا ﴾ تمييز مفسر لاسم بئس المحذوف لقصد الاستغناء عنه بالتمييز على طريقة الإجمال ثم التفصيل.

والظالمون هم المشركون. وإظهار الظالمين في موضع الإضمار للتشهير بهم. ولما في الاسم الظاهر من معنى الظلم الذي هو ذم لهم.

[51] ﴿ ﴿ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ أَلْسَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًّا ﴿ إِنَّ ﴾ .

تتنزل هذه الجملة منزلة التعليل للجملتين اللتين قبلها وهما: ﴿أَفَنَتَخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَتَهُۥ الله وهما: ﴿أَفَنَتَخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَتَهُۥ الله قوله: ﴿بَدُلًا ﴾ [الكهف: 50]، فإنهم لما لم يشهدوا خلق السماوات والأرض لم يكونوا شركاء لله في الخلق بطريق الأولى فلم يكونوا أحقاء بأن يعبدوا. وهذا احتجاج على المشركين بما يعترفون به، فإنهم يعترفون بأن الله هو المتفرد بخلق السماوات والأرض وخلق الموجودات.

والإشهاد: جعل الغير شاهداً، أي: حاضراً، وهو هنا كناية عن إحضار خاص، وهو إحضار المشاركة في العمل أو الإعانة عليه. ونفي هذا الشهود يستلزم نفي المشاركة في الخلق والإلهية بالفحوى أي، بالأولى، فإن خلق السماوات كان قبل وجود إبليس وذريته، فهو استدلال على انتفاء إلهيتهم بسبق العدم على وجودهم. وكل ما جاز عليه العَدَم استحال عليه القِدَم، والقِدَم من لوازم الإلهية.

وضمائر الغيبة في قوله: ﴿أَشْهَدَتُهُمْ﴾ وقوله: ﴿أَنفُسِمِمْ﴾ عائدة إلى المتحدَّث عنه، أي: إبليس وذريته كما عاد إليهم الضمير في قوله: ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّكُ.

ومعنى ﴿أَنفُسِمِمْ﴾، أنفس بعضهم بقرينة استحالة مشاهدة المخلوق خلق نفسه، فإطلاق الأنفس هنا نظير إطلاقه في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلَتُم بِيُوتَا فَسَلِمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ﴾ [النور: 61]، وفي قوله: ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ﴾ [البقرة: 84]، أي: أنفس بعضكم. فعلى هذا الوجه تتناسق الضمائر ويتقوَّم المعنى المقصود.

واعلم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق لهما سكانهما كما دل عليه قوله: ﴿ فَهُ أَنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وكان أهل الجاهلية يعتقدون في الأرض جنًّا متصرفين فكانوا إذا نزلوا وادياً مخوفاً قالوا: أعوذ بعزيز هذا الوادي، ليكونوا في أمن من ضره.

وقرأ أبو جعفر ﴿مَا أَشَهَدْنَاهُم ﴾ بنون العظمة، وقرأ ﴿وَمَا كُنتَ ﴾ بفتح التاء على الخطاب، والخطاب النبي ﷺ وهو خبر مستعمل في النهي.

والمراد بـ ﴿ أَلْمُضِلِينَ ﴾ الشياطين، لأنهم أضلوا الناس بإلقاء خواطر الضلالة والفساد في النفوس، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَشَيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَى اللهُ ا

وجملة: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًّا ﴾ تذييل لجملة: ﴿ مَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾.

والعدول عن الإضمار بأن يقال: وما كنت متخذهم إلى ﴿ أَلْمُضِلِّينَ ﴾ لإفادة الذم، ولأن التذييل ينبغي أن يكون كلاماً مستقلًا.

والعَضُد \_ بفتح العين وضم الضاد المعجمة \_ في الأفصح، وبالفتح وسكون الضاد في لغة تميم. وفيه لغات أُخرى أضعف. ونسب ابن عطية أن أبا عمرو قرأه \_ بضم العين وضم الضاد \_ على أنها لغة في عضد وهي رواية هارون عن أبي عمرو وليست مشهورة. وهو: العظم الذي بين المِرفق والكتف. وهو يطلق مجازاً على المعين على العمل، يقال: فلان عضدي واعتضدت به.

والمعنى: لا يليق بالكمال الإلهي أن أتخذ أهل الإضلال أعواناً فأشركهم في تصرفي في الإنشاء، فإن الله مفيض الهداية وواهب الدراية، فكيف يكون أعوانه مصادر الضلالة؟ أي: لا يعين المعين إلا على عمل أمثاله، ولا يكون إلا قريناً لأشكاله.

[52] ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِى الذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَاعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمُّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ فَيَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَّوْبِقًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

عطف على جملة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ السَّجُدُواْ لِالْدَمَ ﴾ فيقدَّر: واذكر يوم يقول نادوا شركائي، أو على جملة: ﴿مَّا أَشْهَدَ تُهُمَّ خَلْقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الكهف: 51]. فالتقدير: ولا أشهدت شركاءهم جميعاً ولا تنفعهم شركاؤهم يوم الحشر، فهو انتقال من إبطال معبودية الشيطان والجن إلى إبطال إلهية جميع الآلهة التي عبدها دهماء المشركين مع بيان

ما يعتريهم من الخيبة واليأس يومئذٍ. وقد سلك في إبطال إلهيتها طريق المذهب الكلامي وهو الاستدلال على انتفاء الماهية بانتفاء لوازمها، فإنه إذا انتفى نفعها للذين يعبدونها استلزم ذلك انتفاء إلهيتها، وحصل بذلك تشخيص خيبتهم ويأسهم من النجاة.

وقرأه الجمهور ﴿يَقُولُ﴾ بياء الغيبة وضمير الغائب عائدٌ إلى الله تعالى لدلالة المقام عليه، وقرأ حمزة ﴿نَقُولُ﴾ بنون العظمة.

واليوم الذي يقع فيه هذا القول يوم الحشر. والمعنى: يقول للمشركين، كما دل عليه قوله: ﴿الذِيكَ زَعَمْتُم﴾، أي: زعمتموهم شركائي. وقدم وصفهم بوصف الشركاء قبل فعل الزعم تهكماً بالمخاطبين وتوبيخاً لهم، ثم أردف بما يدل على كذبهم فيما ادعوا بفعل الدال على اعتقاد باطل.

والنداء: طلب الإقبال للنصرة والشفاعة.

والاستجابة: الكلام الدال على سماع النداء والأخذ في الإقبال على المنادي بنحو قول: لبيكم.

وأمره إياهم بمناداة شركائهم مستعملٌ في معناه مع إرادة لازمة وهو إظهار باطلهم بقرينة فعل الزعم. ولذلك لم يسعهم إلا أن ينادوهم حيث قال: ﴿فَدَعَوْهُمُ للطمعهم، فإذا نادوهم تبين لهم خيبة طمعهم، ولذلك عطف فعل الدعاء بالفاء الدالة على التعقيب. وأتى به في صيغة المضى للدلالة على تعجيل وقوعه حينئذٍ حتى كأنه قد انقضى.

والموبق: مكان الوُبوق، أي: الهلاك. يقال: وَبَقَ مثل وعد ووجل وورِث. والموبق هنا أريد به جهنم، أي: حين دعوا أصنامهم بأسمائهم كوَّن الله فيما بين مكانهم ومكان أصنامهم فوهات جهنم، ويجوز أن تكون جملة: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴾ جملة حال، أي: وقد جعلنا بينهم موبقاً تمهيداً لما بعده من قوله: ﴿وَرَءَا أَلْمُجْرِمُونَ أَلنَارَ ﴾ [الكهف: 53].

[53] ﴿ وَرَهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَكُمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَهَا عَلَمُ اللَّهُ مُصَرِفًا ﴿ وَهَا هَا لَهُ مُصَرِفًا لَا اللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّا لَلْمُعَالِمُ اللَّهُ

عطف على جملة: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴾ [الكهف: 52]، أي: جعلنا الموبق ورآه المجرمون، فذكر المجرمين إظهار في مقام الإضمار للدلالة على ما يفيد المجرمون من تلبسهم بما استحقوا به عذاب النار. وكذلك عُبِّر بـ ﴿النَّارَ ﴾ في مقام الإضمار للموبق للدلالة على أن الموبق هو النار فهو شبيه بعطف البيان.

والظن مستعمل هنا في معنى التحقق وهو من استعمالاته. ولعل اختياره هنا ضرب من التهكم بهم، بأنهم رجحوا أن تلك النار أعدت لأجلهم في حين أنهم موقنون بذلك.

والمواقعة: مفاعلة من الوقوع، وهو الحصول لقصد المبالغة، أي: واقعون فيها وقوع الشيء الحاصل في موقع يتطلبه فكأنه يقع هو فيه.

والمصرف: مكان الصرف، أي: التخلص والمجاوزة. وفي الكلام إيجاز، تقديره: وحاولوا الانقلاب أو الانصراف فلم يجدوا عنها مصرفاً، أي: مخلصاً.

[54] ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَـٰذَا ٱلْقُـرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ فِي ﴾.

عطف على الجمل السابقة التي ضربت فيها أمثال من قوله: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا لَهُمْ مَّثَلًا وَالكهف: 45]. وقوله: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْخَيَاوَةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: 45].

ولما كان في ذلك لهم مقنع وما لهم منه مدفع، عاد إلى التنويه بهدي القرآن عوداً ناظراً إلى قوله: ﴿وَقُلِ عَلَمُ أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ﴾ [الكهف: 27]، وقوله: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: 29]، فأشار لهم أن هذه الأمثال التي قرعت أسماعهم هي من جملة هدي القرآن الذي تبرَّموا منه.

وتقدم الكلام على نظير هذه الآية عند قوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ فَأَبِّى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ﴿ ﴾ في سورة الإسراء [89]، سوى أنه يتجه هنا أن يُسأَل لمَ قدِّم في هذه الآية أحد متعلقي فعل التصريف على الآخر إذ قدم هنا قوله: ﴿ فِي هَلَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ على قوله: ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ عكس آية سورة الإسراء. وهو ما أشرنا إليه عند الآية السابقة من أن ذكر القرآن أهم من ذكر الناس بالأصالة، ولا مقتضي للعدول عنه هنا بل الأمر بالعكس لأن الكلام جارٍ في التنويه بشأن القرآن وأنه ينزل بالحق لا بهوى الأنفس.

والناس: اسم عام لكل من يبلغه القرآن في سائر العصور المستقبلة، والمقصود على الخصوص المشركون كما دل عليه جملة: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكَثَرَ شَنءٍ جَدَلًا ﴾، فوزانه وزان قوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكَثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَهُ وَلَهُ اللَّاسِ فَي هَنذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِ الللَّاللَّالِ اللَّالِمُ اللَّالِيلُولُولُولُ اللَّالِمُ ا

وجملة: ﴿ وَكَانَ أَلْإِنسَنُ أَكُثَرَ شَنَءِ جَدَلًا ﴾ تذييل، وهو مؤذنٌ بكلام محذوف على وجه الإيجاز، والتقدير: فجادلوا فيه وكان الإنسان أكثر جدلًا، فإن الإنسان اسم لنوع بني آدم. وحرف (ال) فيه لتعريف الحقيقة فهو أوسع عموماً من لفظ الناس. والمعنى: أنهم جادلوا. والجدال: خُلُق، منه ذميم يصد عنه تأديب الإسلام ويبقى في خُلق المشركين، ومنه محمود كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَنَّا ذَهَبَ عَنْ إِنْزَهِيمَ ٱلزَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْمُشْرَىٰ

والمراد بـ ﴿ أَلْأُولِينَ ﴾ السابقون من الأمم في الضلال والعناد. ويجوز أن يراد بهم الآباء، أي: سنَّة آبائهم، أي: طريقتهم ودينهم. ولكل أمةٍ أمةٌ سبقتها.

و ﴿ أَن تَأْلِيَهُم ﴾ استثناء مفرَّغ هو فاعل ﴿ مَا مَنَعَ ﴾ . ﴿ أَنْ يُؤْمِنُوا ﴾ منصوب على نزع الخافض، أي: من أن يؤمنوا.

ومعنى ﴿ تَأْنِيَهُمْ سُنَّهُ الْأَوَّلِينَ ﴾ تحل فيهم وتعتريهم. أي: تلقى في نفوسهم وتسوِّل إليهم. والمعنى: أنهم يشبهون خُلُق من كانوا قبلهم من أهل الضلال ويقلدونهم، كما قال تعالى: ﴿ أَتَوَاصَوْا بِيِّـ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونٌ ﴿ إِلَى الذاريات: 53].

وسنة الأولين: طريقتهم في الكفر. وإضافة ﴿سُنَّةُ ﴾ إليهم تشبه إضافة المصدر إلى فاعله. أي: السنة التي سنَّها الأولون. وإسناد منعهم من الإيمان إلى إتيان سنَّة الأولين استعارة.

والمعنى: ما منع الناس أن يؤمنوا إلا الذي منع الأولين قبلهم من عادة العناد والطغيان وطريقتهم في تكذيب الرسل والاستخفاف بهم.

وذكر الاستغفار هنا بعد ذكر الإيمان تلقين إياهم بأن يبادروا بالإقلاع عن الكفر وأن يتوبوا إلى الله من تكذيب النبي ومكابرته.

و ﴿أُو﴾ هي التي بمعنى إلى، وانتصاب فعل ﴿ يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ ﴾ بـ ﴿أَن ﴾ مضمرة بعد ﴿أُو﴾. و﴿أُو﴾ متصلة المعنى بفعل ﴿مَنَعَ ﴾، أي: منعهم تقليد سنة الأولين من الإيمان إلى أن يأتيهم العذاب كما أتى الأولين.

هذا ما بدا لي في تفسير هذه الآية وأراه أليق بموقع هاته الآية من التي قبلها.

فأما جميع المفسرين فقد تأولوا الآية على خلاف هذا على كلمة واحدة فجعلوا المراد بالناس عين المراد بهم في قوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلِ ﴾ [الكهف: 54]، أي: ما منع المشركين من الإيمان بالله ورسوله. وجعلوا المراد بالهدى عين المراد بالقرآن، وحملوا سنة الأولين على معنى سنة الله في الأولين، أي: الأمم المكذبين الماضين، أي: فإضافة ﴿سُنَّةُ ﴾ إلى ﴿الْأَوْلِينَ ﴾ مثل إضافة المصدر إلى مفعوله، وهي عادة الله فيهم، أي: يعذبهم عذاب الاستيصال.

وجعلوا إسناد المنع من الإيمان إلى إتيان سنة الأولين، بتقدير مضاف، أي: انتظار أن تأتيهم سنة الله في الأولين، أي: ويكون الكلام تهكماً وتعريضاً بالتهديد بحلول العذاب بالمشركين، أي: لا يؤمنون إلا عند نزول عذاب الاستيصال، أي: على معنى قوله تعالى: ﴿ فَهَلَ يُنظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيّامِ الذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمٌ قُلْ فَانظِرُونَ } [يونس: 102].

وجعلوا قوله: ﴿أَوْ يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ قِبَلَا ﴾ قسيماً لقوله: ﴿إِلَا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَهُ الْأَوْلِينَ ﴾، فحرف ﴿أُو ﴾ للتقسيم، وفعل ﴿يَأْنِيهُمْ منصوب بالعطف على فعل: ﴿أَن تَأْنِيهُمْ سُنَةُ الْأَوْلِينَ ﴾ بالاستئصال المفاجئ أو يأتيهم العذاب مواجهاً لهم. وجعلوا ﴿قِبَلا ﴾ حالًا من ﴿الْعَذَابُ ﴾، أي: مقابلًا.

قال الكلبي: وهو عذاب السيف يوم بدر. ولعله يريد أنه عذاب مقابلة وجهاً لوجه، أي: عذاب الجِلاد بالسيوف. ومعناه: أن المشركين منهم من ذاق عذاب السيف في غزوات المسلمين، ومنهم من مات فهو يرى عذاب الآخرة. وعلى هذا التفسير الذي سلكوه ينسلخ من الآية معنى التذييل، وتُقصر على معنى التهديد.

والإتيان: مجاز في الحصول في المستقبل، لوجود ﴿أَن﴾ المصدرية التي تخلص المضارع للاستقبال، وهو استقبال نسبي فلكل أمة استقبال سنَّة من قبلها.

والسنَّة: العادة المألوفة في حال من الأحوال.

وإسناد منعهم الإيمان إلى إتيان سنّة الأولين أو إتيان العذاب إسناد مجاز عقلي. والمراد: ما منعهم إلا سبب إتيان سنّة الأولين لهم أو إتيان العذاب. وسبب ذلك هو التكبر والمكابرة والتمسك بالضلال، أي: أنه لا يوجد مانع يمنعهم الإيمان يخولهم المعذرة به ولكنهم جروا على سنن من قبلهم من الضلال. وهذا كناية عن انتفاء إيمانهم إلى أن يحل بهم أحد العذابين.

وفي هذه الكناية تهديدٌ وإنذارٌ وتحذيرٌ وحثٌ على المبادرة بالاستغفار من الكفر. وهو في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوَ جَاءَتُهُمْ كُلُ ءَايَةٍ حَتَىٰ يَرُوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمٌ ﴿ ﴾ [يونس: 96 ـ 97]

و ﴿ قِبَكُ ۗ حال من العذاب. وهو \_ بكسر القاف وفتح الباء \_ في قراءة الجمهور بمعنى المقابل الظاهر. وقرأ حمزة، وعاصم، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف (قُبُلا) بضمتين وهو جمع قبيل، أي: يأتيهم العذاب أنواعاً.

[56] ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ وَيَجُدِلُ الذِينَ كَفَرُواْ اللَّهِ الْمُؤَلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بعد أن أشار إلى جدالهم في هدى القرآن بما مهد له من قوله: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ الْحَالَ فِيهِ مجرد مكابرة وعناد، وأنه لا أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: 54]. وأشار إلى أن الجدال فيه مجرد مكابرة وعناد، وأنه لا يحف بالقرآن ما يمنع من الإيمان به كما لم يحف بالهدى الذي أرسل إلى الأمم ما يمنعهم الإيمان به، أعقب ذلك بأن وظيفة الرسل التبليغ بالبشارة والنذارة لا التصدي للمجادلة، لأنها مجادلة لم يقصد منها الاسترشاد بل الغاية منها إبطال الحق.

والاستثناء من أحوال عامة محذوفة، أي: ما نرسل المرسلين في حال إلا في حال كونهم مبشرين ومنذرين. والمراد بالمرسلين جميع الرسل.

وجملة: ﴿وَيُجُدِدُ الذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ ﴿ عطف على جملة: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينٌ ﴾. وكلتا الجملتين مرتبط بجملتي: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْرُ شَيْءٍ جَدَلًا ( الكهف: 54 ].

وترتيب هذه الجمل في الذكر جارٍ على ترتيب معانيها في النفس بحيث يشعر بأن كل واحدة منها ناشئ معناها على معنى التي قبلها، فكانت جملة: ﴿وَيُجُكِدِلُ اللَّذِينَ كُلُ وَاحِدَةُ مِنْهَا لَاسَتَدراكُ، أي: أرسلنا الرسل مبشرين ومنذرين بما فيه مقنع لطالب الهدى، ولكن الذين كفروا جادلوه بالباطل لإزالة الحق لا لقصدٍ آخر.

واختيار فعل المضارعة للدلالة على تكرر المجادلة، أو لاستحضار صورة المجادلة. والمجادلة تقدمت في قوله تعالى: ﴿ يُجُدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍّ ﴾ في سورة هود [74].

والإدحاض: الإزلاق، يقال: دحضت القدم، إذا زلَّت، وهو مجاز في الإزالة، لأن الرِّجل إذا زلقت زالت عن موضع تخطيها، قال تعالى: ﴿فَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللَّهُ المُدْحَضِينَ اللَّهُ المُدَاعِدِينَ اللَّهُ المُدْحَضِينَ اللَّهُ اللَّهُ المُدَاعِدِينَ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وجملة: ﴿وَاتَّخَذُواْ ءَايَنتِي﴾ عطف على جملة: ﴿وَيَجُندِلُ﴾ فإنهم ما قصدوا من المجادلة الاهتداء، ولكن أرادوا إدحاض الحق واتخاذ الآيات كلها وبخاصة آيات الإنذار هزؤاً.

والهُزُو: مصدر هَزا، أي: اتخذوا ذلك مستهزاً به. والاستهزاء بالآيات هو الاستهزاء عند سماعها، كما يفعلون عند سماع آيات الإخبار بالبعث وعند سماع آيات الوعيد والإنذار بالعذاب.

وعطفُ ﴿وَمَا أَنذِرُوا﴾ على ﴿ الْآينَتِ ﴾ عطف خاص على عام لأنه أبلغ في الدلالة على توغل كفرهم وحماقة عقولهم.

﴿وَمَا أَنذِرُوا﴾ مصدرية، أي: وإنذارهم والإخبار بالمصدر للمبالغة.

وقرأ الجمهور: ﴿هُزُوًّا ﴾ بضم الزاي. وقرأه حمزة: ﴿هُزْءًا ﴾ بسكون الزاي.

لما بيَّن حالهم من مجادلة الرسل لسوء نية، ومن استهزائهم بالإنذار، وعرَّض

بحماقتهم، أتبع ذلك بأنه أشد الظلم. وذلك لأنه ظلم المرء نفسه وهو أعجب الظلم. فالذين ذُكروا ما هم في غفلة عنه تذكيراً بواسطة آيات الله فأعرضوا عن التأمل فيها مع أنها تنذرهم بسوء العاقبة. وشأن العاقل إذا سمع مثل ذلك أن يتأهب للتأمل وأخذ الحذر، كما قال النبي على لقريش: «إذا أخبرتكم أن العدو مصبّحكم غداً أكنتم مصدّقي؟» فقالوا: ما جربنا عليك كذباً، فقال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد».

و ﴿مَنْ﴾ المجرورة موصولة، وهي غير خاصة بشخص معينٍ بقرينة قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾. والمراد بها المشركين من العرب الذين ذكّروا بالقرآن فأعرضوا عنه.

وعطف إعراضهم عن الذكر على التذكير بفاء التعقيب إشارة إلى أنهم سارعوا بالإعراض ولم يتركوا لأنفسهم مهلة النظر والتأمل.

ومعنى نسيان ما قدمت يداه أنه لم يَعرض حاله وأعماله على النظر والفكر ليعلم: أهي صالحة لا تُخشى عواقبها أم هي سيئة من شأنها أن لا يسلم مقترفها من مؤاخذة، والصلاح بيِّن والفساد بيِّن، ولذلك سمي الأول معروفاً والثاني منكراً، ولا سيما بعد أن جاءتهم الذكرى على لسان الرسول على فهم بمجموع الحالين أشد الناس ظلماً، ولو تفكروا قليلًا لعلموا أنهم غير مُفْلَتين من لقاء جزاء أعمالهم.

فرمن استفهام مستعمل في الإنكار، أي: لا أحد أظلم من هؤلاء المتحدث عنهم.

والنسيان: مستعمل في التغاضي عن العمل. وحقيقة النسيان تقدَّمَ عند قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ في سورة البقرة [106].

ومعنى ﴿مَا قَدَّمَتْ يَدَّهُ﴾ ما أسلفه من الأعمال. وأكثر ما يستعمل مثل هذا التركيب في القرآن في العمل السيء، فصار جارياً مَجرى المثل، قال تعالى: ﴿ وَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ أَللَهَ لَيْسَ بِظَلَنْمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ قَالَ عَمْران: 182]، وقال: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِّن مُصِيبَ مِ فَنِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [آل عمران: 182]، وقال: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِّن مُصِيبَ مِ فَنِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى: 30].

والآية مصوغة بصيغة العموم، والمقصود الأول: منها مشركو أهل مكة.

وجملة: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً ﴾ مستأنفة بيانية نشأت على جملة: ﴿وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَدَّهُ ﴾، أي: إن لم تعلم سبب نسيانه ما قدمت يداه فاعلم أنا جعلنا على قلوبهم أكنة. وهو يفيد معنى التعليل بالمآل، وليس موقع الجملة موقع الجملة التعليلية.

والقلوب مراد بها: مدارك العلم.

والأكنة: جمع كِنان، وهو الغطاء، لأنه يُكن الشيء، أي: يحجبه.

و ﴿ أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ مجرور بحرف محذوف، أي: من أن يفقهوه، لتضمين ﴿ أَكِنَّةً ﴾ معنى الحائل أو المانع.

والوقر: ثقل السمع المانع من وصول الصوت إلى الصماخ.

والضمير المفرد في ﴿ يَّفَقَهُوهُ عَائدٌ إلى القرآن المفهوم من المقام والمعبر عنه بالآيات.

وجملة: ﴿وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى اللهُدَىٰ عطف على جملة: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾، وهي متفرعة عليها، ولكنها لم تعطف بالفاء لأن المقصود جعل ذلك في الإخبار المستقل.

وأكد نفي اهتدائهم بحرف توكيد النفي وهو ﴿لنَ﴾، وبلفظ: ﴿أَبَدَا﴾ المؤكد لمعنى ﴿لنَ﴾، وبحرف الجزاء المفيد تسبب الجواب على الشرط.

وإنما حصل معنى الجزاء باعتبار تفرع جملة الشرط على جملة الاستيناف البياني، أي: ذلك مسبب على فطر قلوبهم على عدم قَبول الحق.

[58] ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُثُمُ الْعَذَابُّ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَّنَ يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْ بِلاَّ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جرى القرآن على عادته في تعقيب الترهيب بالترغيب والعكس، فلما رماهم بقوارع التهديد والوعيد، عطف على ذلك التعريض بالتذكير بالمغفرة لعلهم يتفكرون في مرضاته، ثم التذكير بأنه يشمل الخلق برحمته في حين الوعيد فيؤخر ما توعدهم به إلى حد معلوم إمهالًا للناس لعلهم يرجعون عن ضلالهم ويتدبرون فيما هم فيه من نعم الله تعالى فلعلهم يشكرون، موجها الخطاب إلى النبي على مفتتحا باستحضار الجلالة بعنوان الربوبية للنبي على إيماء إلى أن مضمون الخبر تكريم له، كقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُم وَأَنتَ فِيهُم وَأَنتَ اللهُ الأنفال: 33].

والوجه في نظم الآية أن يكون ﴿الْغَفُورُ ﴾ نعتاً للمبتدأ ويكون ﴿ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ هو الخبر لأنه المناسب للمقام ولما بعده من جملة: ﴿لَوْ يُوَاخِذُهُم ﴾، فيكون ذكر ﴿الْغَفُورُ ﴾ إلخبر لأنه المناسب للمقام ولما بعده من الله على الله تعالى الله والْغَفُورُ ﴾ تعريضاً بالترغيب في الاستغفار.

والغفور: اسم يتضمن مبالغة الغفران لأنه تعالى واسع المغفرة إذ يغفر لمن لا يُحصون ويغفر ذنوباً لا تُحصى إن جاءه عبده تائباً مقلِعاً منكسراً، على أن إمهاله الكفارَ والعصاة هو أيضاً من أثر المغفرة إذ هو مغفرة مؤقتة.

وأما قوله: ﴿ نُو الرَّحْمَدِّ ﴾ فهو المقصود تمهيداً لجملة: ﴿ لُو نُوَاخِذُهُم بِمَا

كَسَبُواْ ﴾، فلذلك كانت تلك الجملة بياناً لجملة: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ باعتبار الغفور الخبر وهو الوصف الثاني.

والمعنى: أنهم فيما كسبوه من الشرك والعناد أحرياء بتعجيل العقوبة، ولكن الله يمهلهم إلى أمدٍ معلوم مقدر. وفي ذلك التأجيل رحمة بالناس بتمكين بعضهم من مهلة التدارك وإعادة النظر، وفيه استبقاؤهم على حالهم زمناً.

فوصف ﴿ وَهُ الرَّحْمَةِ ﴾ يساوي وصف (الرحيم) لأن ﴿ وَهِ تقتضي رسوخ النسبة بين موصوفها وما تضاف إليه.

وإنما عدل عن وصف (الرحيم) إلى ﴿ وَو الرَّحْمَةِ ﴾ للتنبيه على أنه خبر لا نعت تنبيهاً بطريقة تغيير الأسلوب، فإن اسم (الرحيم) صار شبيهاً بالأسماء الجامدة، لأنه صيغ بصيغة الصفة المشبهة فبعُد عن ملاحظة الاشتقاق فيه واقترب من صنف الصفة الذاتية.

و ﴿بل﴾ للإضراب الإبطالي عن مضمون جواب ﴿لو﴾، أي: لم يعجل لهم العذاب إذ لهم موعد للعذاب متأخر، وهذا تهديدٌ بما يحصل لهم يوم بدر.

والموثل: مَفْعل من وَأَلَ بمعنى لجأ، فهو اسم مكان بمعنى الملجأ.

وأكد النفي بـ ﴿لن﴾ رداً على إنكارهم، إذ هم يحسبون أنهم مفلتون من العذاب حين يرون أنه تأخر مدة طويلة، أي: لأن لا ملجأ لهم من العذاب دون وقت وعده أو مكان وعده، فهو ملجؤهم. وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، أي: هم غير مُفلَتين منه.

## [59] ﴿ وَتِلْكَ أَلْقُرَكَ أَهْلَكُنَّكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِدًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

بعد أن أزيل غرورهم بتأخر العذاب، وأبطل ظنهم الإفلات منه ببيان أن ذلك إمهال من أثر رحمة الله بخلقه، ضرب لهم المثل في ذلك بحال أهل القرى السالفين النين أُخِّرَ عنهم العذاب مدة ثم لم ينجوا منه بأَخَرة، فالجملة معطوفة على جملة: ﴿بَلَ لَهُمُ مَوْعِدُ ﴾ [الكهف: 58].

والإشارة بـ ﴿ يَلْكَ ﴾ إلى مقدر في الذهن، وكاف الخطاب المتصلة باسم الإشارة لا يراد بها مخاطب ولكنها من تمام اسم الإشارة، وتجري على ما يناسب حال المخاطب بالإشارة من واحدٍ أو أكثر، والعرب يعرفون ديار عاد وثمود ومدين ويسمعون بقوم لوط وقوم فرعون، فكانت كالحاضرة حين الإشارة.

والظلم: الشرك وتكذيب الرسل. والمُهْلَك \_ بضم الميم وفتح اللام \_ مصدر ميمي من (أهلك)، أي: جعلنا لإهلاكنا إياهم وقتاً معيناً في علمنا إذا جاء حل بهم الهلاك.

وهذه قراءة الجمهور. وقرأه حفص عن عاصم \_ بفتح الميم وكسر اللام \_ على أنه اسم زمان على وزن مَفعِل. وقرأه أبو بكر عن عاصم \_ بفتح الميم وفتح اللام \_ على أنه مصدر ميمى لِهَلك.

[60] ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

لما جرى ذكر قصة خلق آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له، وما عرض للشيطان من الكبر والاعتزاز بعنصره جهلًا بأسباب الفضائل ومكابرة في الاعتراف بها وحسداً في الشرف والفضل، فضرب بذلك مثلًا لأهل الضلال عبيد الهوى والكبر والحسد، أعقب تلك القصة بقصة هي مَثَل في ضدها لأن تطلُّب ذي الفضل والكمال للازدياد منهما وسعيه للظفر بمن يبلغه الزيادة من الكمال، اعترافاً للفاضل بفضيلته. وفي ذلك إبداء المقابلة بين الخُلُقين وإقامة الحجة على المماثلة والمخالفة بين الفريقين المؤمنين والكافرين، وفي خلال ذلك تعليمٌ وتنويةٌ بشأن العلم والهدى، وتربية للمتقين.

ولأن هذه السورة نزلت بسبب ما سأل المشركون والذين أمْلُوا عليهم من أهل الكتاب عن قصتين قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين. وقد تقضَّى الجواب عن القصة الأولى وما ذيلت به، وآن أن ينتقل إلى الجواب عن القصة الثانية فتختم بذلك هذه السورة التي أنزلت لبيان القصتين.

قدِّمت لهذه القصة الثانية قصة لها شبه بها في أنها تطواف في الأرض لطلب نفع صالح. وهي قصة سفر موسى عَلَيَهِ لطلب لقاء من هو على علم لا يعلمه موسى. وفي سوق هذه القصة تعريض بأهل الكتاب بأن الأولى لهم أن يدُلُّوا الناس على أخبار أنبياء [بني] إسرائيل وعلى سفر لأجل تحصيل العلم والحكمة لا سفر لأجل بسط الملك والسلطان.

فجملة: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ ﴿ معطوفة على جملة ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ﴾ [الكهف: 50] عطف القصة على القصة. والتقدير: واذكر إذ قال موسى لفتاه، أي: اذكر ذلك الزمن وما جرى فيه. وناسبها تقدير فعل (اذكر) لأن في هذه القصة موعظة وذكرى كما في قصة خلق آدم.

فانتصب ﴿إذَ على المفعولية به.

والفتى: الذَّكر الشاب، والأنثى فتاة، وهو مستعمل مجازاً في التابع والخادم. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿ رُبُودِدُ فَتَنْهَا ﴾ في سورة يوسف [30].

وفتى موسى: خادمه وتابعه، فإضافة الفتى إلى ضمير موسى على معنى

الاختصاص، كما يقال: غلامه. وفتى موسى هو يوشع بن نون من سبط أفرايم. وقد قيل: إنه ابن أخت موسى، كان اسمه الأصلي هُوشع فدعاه موسى حين بعثه للتجسس في أرض كنعان يوشع. ولعل ذلك التغير في الاسم تلطف به، كما قال رسول الله على أرض كنعان يوشع. وفي التوراة: أن إبراهيم كان اسمه أبرام فلما أمره الله بخصال الفطرة دعاه إبراهام.

ولعل هذه التغييرات في العبرانية تفيد معاني غير معاني الأسماء الأولى فتكون كما دعا النبي ﷺ زيد الخيل زيد الخير.

ويوشع أحد الرجال الاثني عشر الذين بعثهم موسى عَلَيْتُ ليتجسَّسوا في أرض كنعان في جهات حلب وحبرون ويختبروا بأس أهلها وخيرات أرضها ومكثوا أربعين يوماً في التجسس. وهو أحد الرجلين اللذين شجعا بني إسرائيل على دخول أرض كنعان اللذين ذكرهما القرآن في آية: ﴿ قَالَ رَجُكُنِ مِنَ الذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمًا ادَّخُلُوا عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمًا ادَّخُلُوا عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ عَلِلُونٌ ﴾ [المائدة: 23].

كان ميلاد يوشع في حدود سنة 1463 قبل المسيح، ووفاته في حدود سنة 1353 وعمِّر مائة وعشر سنين. وكان موسى عَلَيْ قد قربه إلى نفسه واتخذه تلميذاً وخادماً، ومثل ذلك الاتخاذ يوسف صاحبه بمثل فتى أو غلام. ومنه وصفهم الإمام محمد بن عبدالواحد المطرز النحوي اللغوي غلام ثعلب، لشدة اتصاله بالإمام أحمد بن يحيى الشيباني الملقب بثعلب.

وكان يوشع أحد الرجلين الذين عهد إليهما موسى عليه بأن يقسما الأرض بين أسباط بني إسرائيل بعد موسى عليه وأمر الله موسى بأن يعهد إلى يوشع بتدبير أمر الأمة الإسرائيلية بعد وفاة موسى عليه فعهد إليه موسى بذلك فصار نبياً من يومئذ. ودبر أمر الأمة بعد موسى سبعاً وعشرين سنة. وكتاب يوشع هو أول كتب الأنبياء بعد موسى عليه .

وابتدئت القصة بحكاية كلام موسى عَلَيْ المقتضي تصميماً على أن لا يزول عما هو فيه، أي: لا يشتغل بشيء آخر حتى يبلغ مجمع البحرين، ابتداءً عجيباً في باب الإيجاز، فإن قوله ذلك يدل على أنه كان في عمل نهايته البلوغ إلى مكان، فعُلم أن ذلك العمل هو سير سفر.

ويدل على أن فتاهُ استعظم هذه الرحلة وخشي أن تنالهما فيها مشقة تعوقهما عن إتمامها. أو هو بحيث يستعظمها للعلم بأنها رحلة بعيدة، وذلك شأن أسباب الأمور المهمة، ويدل على أن المكان الذي يسير إليه مكان يجد عنده مطلبه.

و ﴿أَبْرَحُ ﴾ مضارع برح بكسر الراء، بمعنى زال يزول. وتقدم في سورة يوسف عَلَيَهُ. واستعير ﴿لاَ أَبْرَحُ ﴾ لمعنى: لا أترك، أو لا أكف عن السير حتى أبلغ مجمع البحرين. ويجوز أن يكون مضارع برح الذي هو فعل ناقص لا يستعمل ناقصاً إلا مع النفي ويكون الخبر محذوفاً بقرينة الكلام، أي: لا أبرح سائراً. وعن الرضي أن حذف خبرها قليل.

وحُذف ذكر الغرض الذي سار لأجله موسى عليه لأنه سيُذكر بعد، وهو حذف إيجاز وتشويق. له موقع عظيم في حكاية القصة، لإخراجها عن مطروق القصص إلى أسلوب بديع الحِكم والأمثال قضاء لحق بلاغة الإعجاز.

وتفصيل هذه القصة وارد في صحيح البخاري من حديث: عمرو بن دينار ويعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أُبي بن كعب عن النبي على: أن موسى عَلَيْ قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل: أي: الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: بلى عبدُنا خَضِرٌ هو أعلم منك. قال: فأين هو؟ قال: بمجمع البحرين.

قال موسى عَلَيْكُ : يا رب اجعل لي عَلَماً أعلم ذلك به. قال: تأخذ معك حوتاً في مِكْتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتاً فجعله في مكتل وقال لفتاه يوشع بن نون: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، قال (أي: فتاه): ما كلفتَ كثيراً.

ثم انطلق وانطلق بفتاه حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرباً وموسى نائم، فقال فتاه (وكان لم ينم): لا أوقظه وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار الماء عليه مثل الطاق. فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى عليه لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً.

قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوزَ المكان الذي أمره الله به (أي لأن الله ميسر أسباب الامتثال لأوليائه) فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً. قال: فكان للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجباً. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصاً، قال: رجعا يقُصَّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجَّى ثوباً فسلم عليه موسى. فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام... الحديث.

قوله (وأنى بأرضك السلام) استفهام تعجب. والكاف خطاب للذي سلم عليه فكان الخضر يظن ذلك المكان لا يوجد به قوم تحيتهم السلام. إما لكون ذلك المكان كان خلاء وإما لكونه مأهولًا بأمة ليست تحيتهم السلام.

وإنما أمسك الله عن الحوت جَرية الماء ليكون آية مشهودة لموسى عَلَيْ وفتاه زيادة في أسباب قوة يقينهما. ولأن المكان لما كان ظرفاً لظهور معجزات علم النبوءة ناسب أن يحف به ما هو خارق للعادة إكراماً لنزلاء ذلك المكان.

ومجمع البحرين لا ينبغي أن يختلف في أنه مكان من أرض فلسطين. والأظهر أنه مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية فإنه النهر العظيم الذي يمر بجانب الأرض التي نزل بها موسى عليه وقومه. وكانت تسمى عند الإسرائيليين بحر الجليل، فإن موسى عليه بلغ إليه بعد مسير يوم وليلة راجلًا فعلمنا أنه لم يكن مكاناً بعيداً جداً. وأراد موسى أن يبلغ ذلك المكان لأن الله أوحى إليه أن يجد فيه العبد الذي هو أعلم منه فجعله ميقاتاً له.

ومعنى كون هذا العبد أعلم من موسى علي أنه يعلم علوماً من معاملة الناس لم يعلّمها الله لموسى. فالتفاوت في العلم في هذا المقام تفاوت بفنون العلوم. وهو تفاوت نسبى.

والخضر: اسم رجل صالح. قيل: هو نبي من أحفاد عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام. فهو الخضر بن ملكان بن فالغ بن عابر. فيكون ابن عم الجد الثاني لإبراهيم عَلَيَّاً ... وقيل: الخضر لقبه. وأما اسمه فهو (بليا) بموحدة أو (إيليا) بهمزة وتحتية.

واتفق الناس على أنه كان من المعمرين، ثم اختلفوا في أنه لم يزل حياً اختلافاً لم يُبْنَ على أدلة مقبولة متعارفة ولكنه مستند إلى أقوال بعض الصوفية. وهي لا ينبغي اعتمادها لكثرة ما يقع في كلامهم من الرموز والخلط بين الحياتين الروحية والمادية، والمشاهدات الحسية والكشفية، وقد جعلوه رمز العلوم الباطنية كما سيأتي.

وزعم بعض العلماء أن الخضر هو جرجس، وقيل: هو من ذرية عيسو بن إسحاق. وقيل: هو نبى بعث بعد شعيب.

وجرجس المعني هو المعروف باسم مارجرجس. والعرب يسمونه: مار سَرجس كما في كتاب سيبويه. وهو من أهل فلسطين ولد في الرملة في النصف الآخر من القرن الثالث بعد مولد عيسى عَلَيْ وتوفي سنة 303 وهو من الشهداء. وهذا ينافي كونه في زمن موسى عَلَيْ .

والخضر لقب له، أي: الموصوف بالخضرة، وهي رمز البركة، قيل: لقب خضراً لأنه كان إذا جلس على الأرض اخضر ما حوله، أي: اخضر بالنبات من أثر بركته. وفي دائرة المعارف الإسلامية ذكرت تخرُّصات تلصق قصة الخضر بقصص بعضها فارسية وبعضها رومانية وما رائده في ذلك إلا مجرد التشابه في بعض أحوال القصص، وذلك

التشابه لا تخلو عنه الأساطير والقصص فلا ينبغي إطلاق الأوهام وراء أمثالها.

والمحقَّق أن قصة الخضر وموسى يهودية الأصل ولكنها غير مسطورة في كتب اليهود المعبر عنها بالتوراة أو العهد القديم. ولعل عدم ذكرها في تلك الكتب هو الذي أقدم نَوفاً البكالي على أن قال: إن موسى المذكور في هذه الآيات هو غير موسى بني إسرائيل كما ذكر ذلك في صحيح البخاري وأن ابن عباس كذب نوفاً، وساق الحديث المتقدم.

وقد كان سبب ذكرها في القرآن سؤال نفر من اليهود أو من لقنهم اليهود إلقاء السؤال فيها على الرسول ﷺ، وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُنَّ﴾ [الإسراء: 85].

واختلف اليهود في أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران الرسول وأن فتاه هو يوشع بن نون، فقيل: نعم، وقد تأيد ذلك بما رواه أبي بن كعب عن النبي على، وقيل: هو رجل آخر اسمه موسى بن ميشا (أو مِنسه) ابن يوسف بن يعقوب. وقد زعم بعض علماء الإسلام أن الخضر لقي النبي على وعُدَّ من صحابته. وذلك توهم وتتبع لخيال القصَّاصين. وسمِّي الخضر بليا بن ملكان أو إيليا أو إلياس، فقيل: إن الخضر هو إلياس المذكور في سورة يس.

ولا يصح أن يكون الخضر من بني إسرائيل إذ لا يجوز أن يكون مكلفاً بشريعة موسى ويقره موسى على أفعال لا تبيحها شريعته. بل يتعين أن يكون نبياً موحى إليه بوحي خاص، وعلِمَ موسى أنه من أمة غير مبعوث موسى إليها. ولما علم موسى ذلك مما أوحى الله إليه من قوله: بلى عبدنا خضر هو أعلم منك، كما في حديث أبي بن كعب، لم يصرفه عنه ما رأى من أعماله التي تخالف شريعة التوراة لأنه كان على شريعة أخرى أمة وحده. وأما وجوده في أرض بني إسرائيل فهو من السياحة في العبادة، أو أمره الله بأن يحضر في المكان الذي قدره للقاء موسى رفقاً بموسى عليك.

ومعنى ﴿أَوْ أَمْضِيَ﴾ أو أسير. والمضي: الذهاب والسير.

والحُقُب بضمتين: اسم للزمان الطويل غير منحصر المقدار، وجمعه: أحقاب.

وعُطف ﴿أَمْضِى على ﴿أَبَلُغ ﴾ بـ ﴿أو ﴾ فصار المعطوف إحدى غايتين للإقلاع عن السير، أي: إما أن أبلغ المكان أو أمضي زمناً طويلًا. ولما كان موسى لا يخامره الشك في وجود مكان هو مجمع للبحرين وإلفاء طلبته عنده، لأنه علم ذلك بوحي من الله تعالى، تعين أن يكون المقصود بحرف الترديد تأكيد مضيه زمناً يتحقق فيه الوصول إلى

مجمع البحرين. فالمعنى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين بسير قريب أو أسير أزماناً طويلة فإني بالغ مجمع البحرين لا محالة، وكأنه أراد بهذا تأييس فتاه من محاولة رجوعهما. كما دل عليه قوله بعد: ﴿لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: 62].

أو أراد شحذ عزيمة فتاه ليساويه في صحة العزم حتى يكونا على عزم متحد.

[61 - 63] ﴿ فَكُمَّا بَلَغَا مَجُمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ, فِي الْبَحْرِ سَرَيًّا ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىلَهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًّا ﴿ قَالَ أَرَيْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الْصَّخْرَةِ فَإِلِيْ نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا أَنسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَ فَا أَبْحَرِ عَجَبًّا ﴿ فَا أَنْ أَذْكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَ فَا أَنْ الْبَحْرِ عَجَبًّا ﴿ فَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا الْمَحْرِ عَجَبًّا ﴿ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْمِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللْمُوالِمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعَالَمُ اللْمُعَالَالِمُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ مَا الْمُعَلِمُ مَا اللْمُعَالَمُ الل

الفاء للتفريع والفصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدر، أي: فسارا حتى بلغا مجمع البحرين. وضمير ﴿ بَيْنِهِمَا ﴾ عائدٌ إلى البحرين، أي: محلًا يجمع بين البحرين.

وأضيف ﴿مَجْمَعَ﴾ إلى ﴿بَيْنَ﴾ على سبيل التوسع، فإن ﴿بَيْنَ﴾ اسم لمكان متوسط إما شيئين، وشأنه في اللغة أن يكون ظرفاً للفعل، ولكنه قد يستعمل لمجرد مكان متوسط إما بالإضافة كما هنا، ومنه قوله تعالى: ﴿يَا يُّهُا اللِّينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ [المائدة: 106]، وهو بمنزلة إضافة المصدر أو اسم الفاعل إلى معموله، أو بدون إضافة توسعاً كقوله تعالى: ﴿لَقَد تَقَطّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: 94] في قراءة من قرأ برفع: ﴿بَيْنَكُمْ ﴾.

والحوت هو الذي أمر الله موسى باستصحابه معه ليكون له علامة على المكان الذي فيه الخضر كما تقدم في سياق الحديث. والنسيان تقدم في قوله تعالى: ﴿أَوْ نُنْسِهَا ﴾ في سورة البقرة [106].

ومعنى نسيانهما أنهما نسيا أن يراقبا حاله أباقٍ هو في مِكتله حينئذٍ حتى إذا فقداه في مقامهما ذلك تحققا أن ذلك الموضع الذي فقداه فيه هو الموضع الموقت لهما بتلك العلامة فلا يزيدا تعباً في المشي، فإسناد النسيان إليهما حقيقة، لأن يوشع وإن كان هو الموكل بحفظ الحوت فكان عليه مراقبته، إلا أن موسى هو القاصد لهذا العمل فكان يهمه تعهده ومراقبته. وهذا يدل على أن صاحب العمل أو الحاجة إذا وكله إلى غيره لا ينبغي له ترك تعهده. ثم إن موسى عَلَيْ نام وبقي فتاه يقظان فاضطرب الحوت وجعل لنفسه طريقاً في البحر.

والسَّرَب: النفق. والاتخاذ: الجعل. وقد انتصب ﴿سَرَبًا ﴾ على الحال من ﴿سَبِيلَهُ ﴾ مراداً بالحال التشبيه، كقول امرئ القيس:

إذا قامتا تضوّع المسك منهما نسيمَ الصّبا جاءت بِريّا القرنفل

وقد مر تفسير كيف اتخذ البحر سرباً في الحديث السابق عن أُبي بن كعب. وحذف مفعول ﴿ جَاوَزَا ﴾ للعلم، أي: جاوزا مجمع البحرين.

والغداء: طعام النهار مشتق من كلمة الغدوة لأنه يؤكل في وقت الغدوة، وضده العَشاء، وهو طعام العشى. والنصب: التعب.

والصخرة: صخرة معهودة لهما. إذ كانا قد أويا إليها في سيرهما فجلسا عليها، وكانت في مجمع البحرين. قيل: إن موضعها دون نهر يقال له: نهر الزيت، لكثرة ما عنده من شجر الزيتون.

وقوله: ﴿ نَسِيتُ الْخُوتُ ﴾ أي: نسيت حفظه وافتقاده. أي: فانفلت في البحر.

وقوله: ﴿ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا أَلشَّيْطُنُ أَنْ أَذَّكُرُهُ ﴾. هذا نسيان آخر غير النسيان الأول. فهذا نسيان ذكر الإخبار عنه.

وقرأ حفص عن عاصم ﴿وَمَا أَنسَانِيهِ﴾ \_ بضم هاء \_ الضمير على أصل الضمير وهي لغة. والكسر أشهر لأن حركة الكسرة بعد الياء أخف.

و ﴿أَنَّ أَذَكُرُهُ ﴾ بدل اشتمال من ضمير ﴿أَنسَلنِيهِ ﴾ لا من الحوت، والمعنى: ما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان. فالذكر هنا ذكر اللسان.

ووجه حصره إسناد هذا الإنساء إلى الشيطان أن ما حصل له من نسيان أن يخبر موسى بتلك الحادثة نسيان ليس من شأنه أن يقع في زمن قريب مع شدة الاهتمام بالأمر المنسي وشدة عنايته بإخبار نبيه به. ومع كون المنسي أعجوبة شأنها أن لا تنسى يتعين أن الشيطان ألهاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك الحادث العجيب، وعلِم يوشع أن الشيطان يسوءه التقاء هذين العبدين الصالحين، وما له من الأثر في بث العلوم الصالحة فهو يصرف عنها ولو بتأخير وقوعها طمعاً في حدوث العوائق.

وجملة: ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي الْبَحْرِ﴾ عطف على جملة: ﴿وَإِنِّي نَسِيتُ الْمُوتُّ﴾ وهي بقية كلام فتى موسى، أي: وأنه اتخذ سبيله في البحر، أي: سبح في البحر بعد أن كان ميتاً زمناً طويلًا.

وقوله: ﴿عَجَبًا﴾ جملة مستأنفة، وهي من حكاية قول الفتى، أي: أعجب له عجباً. فانتصب على المفعول المطلق الآتي بدلًا من فعله.

[64] ﴿ وَاَلَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغٌ ۚ فَارْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنُ عِنْ عِنْ اللَّهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَّا ﴿ فَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تَعْلِمَنِ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى أَن تَعْلِمِعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى أَن تَعْلِمِعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى أَن تَعْلِمِعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ الللّ

عَلَىٰ مَا لَمْ تَجُطْ بِهِ خُبُرٌ ﴿ فَهُ قَالَ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ اللَّهُ صَابِرٌ وَلَا أَعْصِم لَكَ أَمُرٌ ﴿ فَهُ اللَّهُ مَا لِزٌ وَلَا أَعْصِم لَكَ أَمُرٌ ﴿ فَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَن شَمْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرٌ ﴿ وَ اللَّهُ عَن سَمْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرٌ ﴿ وَ اللَّهُ عَن سَمْء عَن شَمْء عَن شَمْه عَنْ اللَّهُ عَلَى عَن سَمْء عَن شَمْء عَنْ شَمْء عَن شَمْء عَنْ شَمْء عَنْ شَمْء عَنْ شَمْء عَنْ شَمْء عَن شَمْء عَنْ شَمْء عَنْ شَمْء عَنْ شَمْء عَنْ شَمْء عَنْ شَمْء عَن شَمْء عَن شَمْء عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَل

﴿ قَالَ ذَالِكَ ﴾ إلخ.. جواب عن كلامه، ولذلك فُصِلت كما بيناه غير مرة.

والإشارة بـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى ما تضمَّنه خبر الفتى من فقد الحوت. ومعنى كونه المبتغى أنه وسيلة المبتغى. وإنما المبتغى هو لقاء العبد الصالح في المكان الذي يفقد فيه الحوت.

وكتب ﴿ الله المحمد الله الله الله الله الله الله الكاتبون مراعاة حالة الوقف، لأن الأحسن في الوقف على ياء المنقوص أن يوقف بحذفها. وقيل: أرادوا التنبيه على أنها رويت محذوفة في هذه الآية. والعرب يميلون إلى التخفيف. فقرأ نافع، وأبو عمرو، والكسائي، وأبو جعفر بحذف الياء في الوقف وإثباتها في الوصل. وقرأ عاصم، وحمزة، وابن عامر بحذف الياء في الوصل والوقف. وقرأ ابن كثير، ويعقوب بإثباتها في الحالين، والنون نون المتكلم المشارك، أي: ما أبغيه أنا وأنت، وكلاهما يبغي ملاقاة العبد الصالح.

والارتداد: مطاوع الرد كأن رادًا ردهما. وإنما ردتهما إرادتهما، أي: رجعا على آثار سيرهما، أي: رجعا على طريقهما الذي أتيا منه.

والقصص: مصدر قص الأثر، إذا توخى متابعته كيلا يخطئا الطريق الأول.

والمراد بالعبد: الخضر، ووصف بأنه من عباد الله تشريفاً له، كما تقدم عند قوله تعالى: ﴿ سُبَحَن اللهِ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: 1]. وعدل عن الإضافة إلى التنكير والصفة لأنه لم يسبق ما يقتضي تعريفه، وللإشارة إلى أن هذا الحال الغريب العظيم الذي ذكر من قصته ما هو إلا من أحوال عباد كثيرين لله تعالى. وما منهم إلا له مقام معلوم.

وإيتاء الرحمة يجوز أن يكون معناه: أنه جُعل مرحوماً، وذلك بأن رفق الله به في أحواله. ويجوز أن يكون جعلناه سبب رحمة بأن صرَّفه تصرفاً يجلب الرحمة العامة. والعلم من لدن الله: هو الإعلام بطريق الوحي.

و(عند) و(لدن) كلاهما حقيقته اسم مكان قريب. ويُستعملان مجازاً في اختصاص المضاف إليه بموصوفهما.

و ﴿من﴾ ابتدائية، أي: آتيناه رحمة صدرت من مكان القرب، أي: الشرف وهو قرب تشريف بالانتساب إلى الله، وعلما صدر منه أيضاً. وذلك أن ما أوتيه من الولاية أو

النبوءة رحمة عزيزة، أو ما أوتيه من العلم عزيز، فكأنهما مما يدَّخر عند الله في مكان القرب التشريفي من الله فلا يعطى إلا للمصطفين.

والمخالفة بين ﴿مِنْ عِندِنَا﴾ وبين ﴿مِّن لَّذُنَّا ﴾ للتفنن تفادياً من إعادة الكلمة. وجملة: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ ﴾ ابتداءً محاورة، فهو استئناف ابتدائي، ولذلك لم يقع التعبير بـ ﴿قَالَ ﴾ مجردة عن العاطف.

والاستفهام في قوله: ﴿هَلْ أَتَبِعُكَ مستعمل في العرض بقرينة أنه استفهام عن عمل نفس المستفهم. والاتباع: مجاز في المصاحبة كقوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ اللَّهُ النجم: 28] و﴿عَلَى مستعملة في معنى الاشتراط لأنه استعلاء مجازي. جعل الاتباع كأنه مستعمل فوق التعليم لشدة المقارنة بينهما. فصيغة: أفعلُ كذا على كذا. من صيغ الالتزام والتعاقد.

ويؤخذ من الآية جواز التعاقد على تعليم القرآن والعلم. كما في حديث تزويج المرأة التي عرضت نفسها على النبي على أن يعلمها ما معه من القرآن.

وفيه أنه التزام يجب الوفاء به. وقد تفرع عن حكم لزوم الالتزام أن العرف فيه يقوم مقام الاشتراط فيجب على المنتصب للتعليم أن يعامل المتعلمين بما جرى عليه عرف أقاليمهم.

وذكر عياض في باب صفة مجلس مالك للعلم من كتاب المدارك: أن رجلًا خراسانياً جاء من خراسان إلى المدينة للسماع من مالك، فوجد الناس يعرِضون عليه وهو يسمع ولا يسمعون قراءة منه عليهم، فسأله أن يقرأ عليهم فأبى مالك، فاستعدى الخراساني قاضي المدينة. وقال: جئتُ من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى مالك أن يقرأ علينا. فحكم القاضي على مالك: أن يقرأ له، فقيل لمالك: أأصاب القاضي الحق؟ قال: نعم.

وفيه أيضاً إشارة إلى أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به.

وانتصب ﴿رُشُدًا﴾ على المفعولية لـ﴿ تُعَلِّمَنِ ﴾ أي: ما به الرشد، أي: الخير.

وهذا العلم الذي سأل موسى تعلمه هو من العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريع للأمة الإسرائيلية، فإن موسى مستغن في علم التشريع عن الازدياد إلا من وحي الله إليه مباشرة، لأنه لذلك أرسله وما عدا ذلك لا تقتضى الرسالة علمه.

وقد قال النبي ﷺ في قصة الذين وجدهم يأبرون النخل: «أنتم أعلم بأمور دنياكم».

ورجع يوم بدر إلى قول المنذر بن الحارث في أن المنزل الذي نزله جيشُ المسلمين ببدر أولَ مرة ليس الأليق بالحرب.

وإنما رام موسى أن يعلم شيئاً من العلم الذي خصَّ الله به الخضر لأن الازدياد من العلوم النافعة هو من الخير. وقد قال الله تعالى تعليماً لنبيه: ﴿وَوَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْما الله العلم الذي أوتيه الخَضِر هو علم سياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعينين لجلب مصلحة أو دفع مفسدة بحسب ما تهيئه الحوادث والأكوان لا بحسب ما يناسب المصلحة العامة.

فلعل الله يسَّره لنفع معينين من عنده كما جعل محمداً على رحمة عامة لكافة الناس، ومن هنا فارقَ سياسةَ التشريع العامة. ونظيره معرفة النبي على أحوال بعض المشركين والمنافقين، وتحققه أن أولئك المشركين لا يؤمنون وهو مع ذلك يدعوهم دوماً إلى الإيمان، وتحققه أن أولئك المنافقين غير مؤمنين وهو يعاملهم معاملة المؤمنين، وكان حذيفة بن اليمان يعرفهم بأعيانهم بإخبار النبي على إياه بهم.

وقرأ الجمهور ﴿رُشْداً﴾ \_ بضم الراء وسكون الشين \_. وقرأ أبو عمرو، ويعقوب بفتح الراء وفتح الشين مثل اللفظين السابقين، وهما لغتان كما تقدم.

وأكد جملة: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِرًا ﴾ بحرف ﴿إن ﴾ وبحرف ﴿لن تحقيقاً لمضمونها من توقع ضيق ذرع موسى عن قبول ما يبديه إليه، لأنه علم أنه تصدر منه أفعال ظاهرها المنكر وباطنها المعروف. ولما كان موسى عَلَيَ الله من الأنبياء الذين أقامهم الله لإجراء الأحكام على الظاهر علم أنه سينكر ما يشاهده من تصرفاته لاختلاف المُشْرَبين لأن الأنبياء لا يقرون المنكر.

وهذا تحذير منه لموسى وتنبيه على ما يستقبله منه حتى يُقدم على متابعته إن شاء على بصيرة وعلى غير اغترار، وليس المقصود منه الإخبار. فمناط التأكيدات في جملة: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبَرًا ﴾ إنما هو تحقيق خطورة أعماله وغرابتها في المتعارف بحيث لا تُتحمل، ولو كان خبراً على أصله لم يقبل فيه المراجعة ولم يجبه موسى بقوله: ﴿سَتَجِدُنَى إِن شَاءَ أَللَهُ صَابِرً ﴾.

وفي هذا أصل من أصول التعليم أن ينبِّه المعلمُ المتعلمُ بعوارض موضوعات العلوم الملقنة لا سيما إذا كانت في معالجتها مشقة.

وزادها تأكيداً عموم الصبر المنفي لوقوعه نكرةً في سياق النفي، وأن المنفي استطاعته الصبر المفيد أنه لو تجشم أن يصبر لم يستطيع ذلك. فأفاد هذا التركيبُ نفي حصول الصبر منه في المستقبل على آكد وجه.

وزيادة ﴿مَعِي﴾ إيماء إلى أنه يجد من أعماله ما لا يجد مثله مع غيره، فانتفاء الصبر على أعماله أجدر.

وجملة: ﴿وَكِنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرُ تَحِطُ بِهِ خُبُرًا ﴿ فَي موضع الحال من اسم ﴿ إِن ﴾ أو من ضمير ﴿ مَسَّطِيعَ ﴾. فالواو واو الحال وليست واو العطف لأن شأن هذه الجملة أن لا تعطف على التي قبلها لأن بينهما كمال الاتصال إذ الثانية كالعلة للأولى. وإنما أوثر مجيئها في صورة الجملة الحالية، دون أن تفصل عن الجملة الأولى فتقع علة مع أن التعليل هو المراد، للتنبيه على أن مضمونها علة ملازمة لمضمون التي قبلها إذ هي حال من المسند إليه في الجملة قبلها.

و ﴿ كَيْفَ ﴾ للاستفهام الإنكاري في معنى النفي، أي: وأنت لا تصبر على ما لم تحط به خُبراً.

والخُبْر \_ بضم الخاء وسكون الباء \_: العلم. وهو منصوب على أنه تمييز لنسبة الإحاطة في قوله: ﴿مَا لَمَ يُحِطُ بِهِ، أي: إحاطة من حيث العلم.

والإحاطة: مجاز في التمكن، تشبيهاً لقوة تمكن الاتصاف بتمكن الجسم المحيط بما أحاط به.

وقوله: ﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَاءَ اللهُ صَابِرٌ ﴾ أبلغ في ثبوت الصبر من نحو: سأصبر، لأنه يدل على حصول صبر ظاهر لرفيقه ومتبوعه. وظاهر أن متعلق الصبر هنا هو الصبر على ما من شأنه أن يثير الجزع أو الضجر من تعب في المتابعة، ومن مشاهدة ما لا يتحمله إدراكه، ومن ترقب بيان الأسباب والعلل والمقاصد.

ولما كان هذا الصبر الكامل يقتضي طاعة الآمر فيما يأمره به عطف عليه ما يفيد الطاعة إبلاغاً في الاتسام بأكمل أحوال طالب العلم.

فجملة: ﴿وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمَرًا ﴾ معطوفة على جملة: ﴿سَتَجِدُنِ ﴾ ، أو هو من عطف الفعل على الاسم المشتق عطفاً على ﴿صَابِرًا ﴾ فيؤوَّل بمصدر، أي: وغير عاص. وفي هذا دليل على أن أهم ما يتسم به طالب العلم هو الصبر والطاعة للمعلم.

وفي تأكيده ذلك بالتعليق على مشيئة الله استعانةً به وحرصاً على تقدم التيسير تأدباً مع الله إيذانٌ بأن الصبر والطاعة من المتعلم الذي له شيء من العلم أعسر من صبر وطاعة المتعلم الساذج، لأن خلو ذهنه من العلم لا يحرجه من مشاهدة الغرائب. إذ ليس في ذهنه من المعارف ما يعارض قبولها.

فالمتعلم الذي له نصيب من العلم وجاء طالباً الكمال في علومه إذا بدا له من

691

علوم أستاذه ما يخالف ما تقرر في علمه يبادر إلى الاعتراض والمنازعة. وذلك قد يثير النفرة بينه وبين أستاذه، فلتجنب ذلك خشي الخضر أن يلقى من موسى هذه المعاملة فقال له: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَي وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ يُحِطُ بِهِ خُبُرًا ﴾، فأكد له موسى أنه يصبر ويطيع أمره إذا أمره. والتزام موسى ذلك مبنيٌّ على ثقته بعصمة متبوعه لأن الله أخبره بأنه آتاه علماً.

والفاء في قوله: ﴿فَإِنِ اِتَّبَعْتَنِي﴾ تفريع على وعد موسى إياه بأنه يجده صابراً، ففرِّع على ذلك نهيه عن السؤال عن شيءٍ مما يشاهده من تصرفاته حتى يبينه له من تلقاء نفسه.

وأكد النهي بحرف التوكيد تحقيقاً لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم، لأن السؤال قد يصادف وقت اشتغال المسؤول بإكمال عمله فتضيق له نفسه، فربما كان الجواب عنه بدون شَرَهِ نفس. وربما خالطه بعض القلق فيكون الجواب غير شاف. فأراد الخضر أن يتولى هو بيان أعماله في الإبان الذي يراه مناسباً ليكون البيان أبسط والإقبال أبهج فيزيد الاتصال بين القرينين.

والذكر هنا: ذكر اللسان. وتقدم عند قوله تعالى: ﴿يَبَنِي إِسْرَآءِيلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ﴾ في سورة البقرة [40]. أعني بيان العلل والتوجيهات وكشف الغوامض.

وإحداث الذكر: إنشاؤه وإبرازه، كقول ذي الرمة:

# أحْدَدُ نا لخالقها شكرا

وقرأ نافع: ﴿ فَلَا تَسْتَكَلَيْ عَلَى الله من وبفتح اللام وتشديد النون على أنه مضارع سأل المهموز مقترناً بنون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية وبإثبات ياء المتكلم.

وقرأ ابن عامر مثله. لكن بحذف ياء المتكلم. وقرأ البقية: ﴿تسألْني﴾ بالهمز وسكون اللام وتخفيف النون. وأثبتوا ياء المتكلم.

[71] ﴿فَانطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهُمَّا قَالَ أَخَرَقُنَهَا لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ إِنَّهُ ﴾.

أي فعقب تلك المحاورة أنهما انطلقا. والانطلاق: الذهاب والمشي، مشتق من الإطلاق وهو ضد التقييد. لأن الدابة إذا حُلَّ عقالها مشت. فأصله مطاوع أطلقه.

و ﴿ حَتَّى ﴾ غاية للانطلاق. أي: إلى أن ركبا في السفينة.

و ﴿ حَتَىٰ ﴾ ابتدائية. وفي الكلام إيجاز دل عليه قوله: ﴿ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ﴾. أصل الكلام: حتى استأجرا سفينة فركباها فلما ركبا في السفينة خرقها.

وتعريف ﴿ السَّفِينَةِ ﴾ تعريف العهد الذهني، مثل التعريف في قوله تعالى: ﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ الذِّنْبُ ﴾ [يوسف: 13].

و ﴿إِذَا ﴾ ظرف للزمان الماضي هنا. وليست متضمنة معنى الشرط. وهذا التوقيت يؤذن بأخذه في خرق السفينة حين ركوبهما. وفي ذلك ما يشير إلى أن الركوب فيها كان لأجل خرقها لأن الشيء المقصود يبادر به قاصده لأنه يكون قد دبره وارتآه من قبل.

وبني نظم الكلام على تقديم الظرف على عامله للدلالة على أن الخرق وقع بمجرد الركوب في السفينة. لأن في تقديم الظرف اهتماماً به، فيدل على أن وقت الركوب مقصود لإيقاع الفعل فيه.

وضمِّن الركوب معنى الدخول لأنه ركوب مجازي. فلذلك عدِّي بحرف ﴿في﴾ الظرفية نظير قوله: ﴿وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ النظرفية نظير قوله: ﴿وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ النَّحِلُ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ النَّحَلُوهَا﴾ [النحل: 8]. وقد تقدم ذلك في سورة هود.

والخرق: الثقب والشق. وهو ضد الالتثام.

والاستفهام في ﴿أَخَرَقُنْهَا﴾ للإنكار. ومحل الإنكار هو العلة بقوله: ﴿لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾. لأن العلة ملازمة للفعل المستفهم عنه. ولذلك توجه أن يغيِّر موسى عَلَيْتُلَا هذا المنكر في ظاهر الأمر. وتأكيد إنكاره بقوله: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾.

والإمر بكسر الهمزة: هو العظيم المفظع. يقال: أُمِر كفرح إمراً، إذا كثر في نوعه. ولذلك فسره الراغب بالمنكر. لأن المقام دال على شيءٍ ضار. ومقام الأنبياء في تغيير المنكر مقام شدة وصراحة. ولم يجعله نكراً كما في الآية بعدها لأن العمل الذي عمله الخضر ذريعة للغرق ولم يقع الغرق بالفعل.

وقرأ الجمهور ﴿ لِلْغُرِقَ ﴾ بمثناة فوقية مضمومة على الخطاب. وقرأه حمزة، والكسائي، وخلف ﴿ ليغرق بتحتية مفتوحة ورفع ﴿ أَهْلَهُ ﴾ على إسناد فعل الغرق للأهل.

[72] ﴿ قَالَ أَلَهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ١٠٠٠ .

استفهام تقرير وتعريض باللوم على عدم الوفاء بما التزم، أي: أتُقِرَّ أني قلت إنك لا تستطيع معي صبراً؟.

و ﴿مَعِي﴾ ظرف متعلق بـ ﴿تَسْتَطِيعَ﴾، فاستطاعة الصبر المنفية هي التي تكون في صحبته لأنه يرى أموراً عجيبة لا يدرك تأويلها.

وحُذف متعلق القول تنزيلًا له منزلة اللازم، أي: ألم يقع مني قول فيه خطابك بعدم الاستطاعة؟.

# [73] ﴿قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسَرًّا ﴿ اللَّهِ ١٠٠٠ .

اعتذر موسى بالنسيان وكان قد نسى التزامه بما غشي ذهنه من مشاهدة ما ينكره.

والنهي مستعمل في التعطف والتماس عدم المؤاخذة، لأنه قد يؤاخذه على النسيان مؤاخذة من لا يصلح للمصاحبة لما ينشأ عن النسيان من خطر. فالحرارة الاحتراز من صحبة من يطرأ عليه النسيان، ولذلك بُني كلام موسى على طلب عدم المؤاخذة بالنسيان ولم يُبْنَ على الاعتذار بالنسيان، كأنه رأى نفسه محقوقاً بالمؤاخذة، فكان كلاماً بديع النسيج في الاعتذار.

والمؤاخذة: مفاعلة من الأخذ، وهي هنا للمبالغة لأنها من جانبٍ واحد كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم ﴾ [النحل: 61].

و ﴿ما﴾ مصدرية، أي: لا تؤاخذني بنسياني.

والإرهاق: تعدية رهق، إذا غشي ولحق، أي: لا تُغشني عسراً. وهو هنا مجاز في المعاملة بالشدة.

والإرهاق: مستعار للمعاملة والمقابلة.

والعسر: الشدة وضد اليسر. والمراد هنا: عسر المعاملة، أي: عدم التسامح معه فيما فعله فهو يسأله الإغضاء والصفح.

والأمر: الشأن.

و ﴿من ﴾ يجوز أن تكون ابتدائية، فكون المراد بأمره نسيانه، أي: لا تجعل نسياني منشئاً لإرهاقي عسراً. ويجوز أن تكون بيانية فيكون المراد بأمره شأنه معه، أي: لا تجعل شأني إرهاقك إياي عسراً.

[74] ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُ وَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْئًا ثُكُرِّ اللهُ .

يدل تفريع قوله: ﴿فَانطَلَقَا حَقَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا﴾ عن اعتذار موسى، على أن الخضر قبل عذره وانطلقا مصطحبين.

والقول في نظم قوله: ﴿حَقَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا﴾ كالقول في قوله: ﴿حَقَّ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ﴾ [الكهف: 71].

وقوله ﴿فَقَنَلَهُ ﴾ تعقيب لفعل ﴿لَقِيا﴾ تأكيداً للمبادرة المفهومة من تقديم الظرف، فكانت المبادرة بقتل الغلام عند لقائه أسرع من المبادرة بخرق السفينة حين ركوبها.

وكلام موسى في إنكار ذلك جرى على نسق كلامه في إنكار خرق السفينة سوى أنه وصف هذا الفعل بأنه نُكُر، وهو بضمتين: الذي تنكره العقول وتستقبحه. فهو أشد من الشيء الإمر، لأن هذا فساد حاصل والآخر ذريعة فساد كما تقدم.

ووصف النفس بالزاكية لأنها نفس غلام لم يبلغ الحلم فلم يقترف ذنباً فكان زكياً طاهراً. والزكاء: الزيادة في الخير.

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب ﴿زَكِيَةُ﴾ بألف بعد الزاي اسم فاعل من زكا. وقرأ الباقون ﴿زكية﴾. وهما بمعنى واحد.

قال ابن عطية: «النون من قوله: ﴿ ثُكُرٌ اللهِ هي نصف القرآن. أي: نصف حروفه. وقد تقدم أن ذلك مخالفٌ لقول الجمهور: إن نصف القرآن هو حرف التاء من قوله تعالى: ﴿ وَلِيَتَلَطَّفُ ﴾ في هذه السورة [19]».





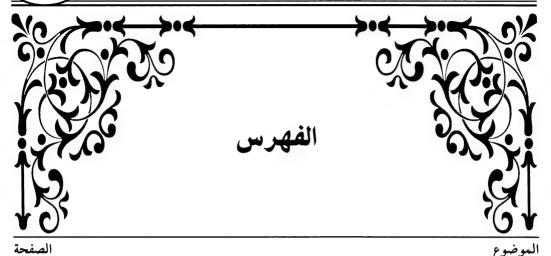

| 5  | سوره يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | [53] ﴿وَمَا أَبَرِكُ نَفْسِيٌ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّو إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّنٌ إِنَّ رَبِّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّنٌ إِنَّ رَبِّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | [54، 55] ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ التَّنُونِي بِهِم ٱسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِيٌّ فَلَمَّا كُلِّمَهُ، قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مُكِينُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | أَمِينٌ ۚ إِنَّى قَالَ اَجْعَلْنِے عَلَىٰ خَزَابِنِ الْأَرْضِ إِنِّے حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۖ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَالًا عَلَىٰ مُعَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَىٰ مَالًا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ خَزَابِنِ الْلاَرْضِ إِنِّے حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۖ فَيَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى |
|    | [56، 57] ﴿ وَكَلَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَةٌ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | مَن نَشَآاً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينِ ﴿ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | ينَّقُونٌ ۗ (عُ) اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ  |
|    | [58 _ 60] ﴿وَجَانَهُ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرْفَهُمْ وَهُمْ لَهُ. مُنكِرُونٌ ﴿ وَكُمَّا جَهَزَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْتُونِي بِلَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْتَ أَنِيَ أُونِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَّ ۖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | فَإِن لَمْ تَأْتُونِے بِهِۦ فَلَا كُيْلَ لَكُمْ عِندِے وَلَا نَقَ رَبُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَندِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | [61] ﴿فَالُواْ سَنُرَوِدُ عَنَّهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَّ ﴿ إِنَّا لَلْعَلِمُونَّ ﴿ إِنَّا لَلْعَلِمُونَّ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | [62] ﴿ وَقَالَ لِفِتْمَيْتِهِ الجَعَلُوا بِضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمَّ يَعْرِفُونَهَا إِذَا اِنقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | يَرْجِعُونَ ۗ (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | [63، 64] ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَناَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْـُ لُ فَأَرْسِـل مَعَنَا أَخَانَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ. لَكَ فِظُونٌ ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | مِن قَبَلٌ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِـفَظُنَّا وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِمِينٌ ﴿ إِلَّهُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | [65] ﴿ وَلَمَّا فَنَحُوا مَتَنعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَناأَبَانَا مَا نَبَغِّي هَاذِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | بِضَدْعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | يَسِيرٌ ۗ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [66] ﴿ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ. مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ أَللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۽ إِلَّا أَنَ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ أَللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَيْ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [67] ﴿ وَقَالَ يَبَنِيَ لَا تَدُخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُونٍ مُّتَفَرِّفَةٌ وَمَا أُغْنِهِ عَنكُم مِّنَ اللهِ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شَيَّةٍ إِن الْمُكُمِّمُ إِلَّا بِلِيَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلَتُّ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُنَوَّخِلُونٌ آهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [68] ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ م مِّن أَلَّهِ مِن شَرْءِ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَـٰهُمَّا وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمَنَكُمٌّ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرَ أَلنَّاسِ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يَعُ لَمُونَ ۗ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [69] ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَكِ إِلَيْهِ أَخَاهٌ قَالَ إِنِّيَ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَإِسُ بِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كَانُواْ يَقْمَلُونَ ۗ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [70 - 75] ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ أَلْسِقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤذِّنُّ أَيَّتُهَا أَلْعِيرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إِنَّكُمْ لَسَنْ وِقُونٌ ﴿ قَالُواْ وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۗ ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وَلِمَنْ جَآءَ ۚ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِۦ زَعِيمٌ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ ۖ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا حِثْنَا لِنُفْسِدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| في الْلَّزَضِ وَمَا كُنَّا سَـرِقِبِنَّ ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَّوْهُۥ إِن كُنتُمْ كَـٰذِبِينٌ ﴿ قَالُواْ جَزَّوْهُۥ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قُجِدَ في رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَّ قُهُّ. كَذَٰلِكَ نَجْزِے الظَّلِهِينَّ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [76] ﴿ فَبَدَأً بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ أَخِيهٌ كَذَلِك كِذْنَا لِيُوسُفُّ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَاَّةٌ وَفَوْقَ كُلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذِه عِلْمِهُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلِيمُ |
| [77] ﴿ فَاللَّهُ أَلِهُ إِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَفَ أَخٌ لَهُ, مِن قَبُلٌ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ في نَفْسِهِ، وَلَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يُبُدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُم لَصُرُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۗ ﴿ اللَّهُ مَا تَصِفُونَ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [78، 78] ﴿ قَالُواْ يَنَاتُهُمَا أَلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ. أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذٌّ أَحَدَنَا مَكَانَهُ. إِنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينٌ ﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ. إِنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إِذًا لَطْلَلِمُونَ ۗ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مِ<br>[80 _ 82] ﴿ فَلَمَّا ۚ اِسْتَيْنَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نِجَيَّا ۚ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَبَ أَبَاكُمْ قَدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَ وَ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَّوْثِقًا مِنَ أَللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَطَّتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لِيَ أَنِي أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِيِّ وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ الرَّحِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَناأَبَانَا إِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يِ بِي بِي مِن اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينٌ ﴿ وَهُ وَسُئُلِ الْفَرْيَةَ اللَّهُ عَلَى الْفَرْيَةَ اللَّهُ عَلَى اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ألتي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ التِي أَقَلَنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُوكٌ ﴿ اللَّهِ عَرِفِيهِ وَسُوْ المَرتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | [83] ﴿ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَابَرُ جَمِيلٌ عَسَى أَللَهُ أَنْ يَأْتِينِهِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30     | هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [84 ـ 87] ﴿ وَتُوَلِّنَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْأَسَفَى عَلَى يُوسُفَّ وَابْيَضَّتْ عَيْنَنُهُ مِنَ ٱلْمُرْنِ فَهُوَ كَظِيشٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | وَ اللَّهِ اللَّهِ مَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | ﴿ قَالَ إِنَّمَا ۚ أَشَكُواْ بَشِّ وَحُرْنِى إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونٌ ﴿ يَبَنِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | اَذْهَبُواْ فَتَحَسَسُواْ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّصُواْ مِن رَّرِجِ اللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْيْصُن مِن رَّوْجِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31     | إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿ فَي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 01     | اِنَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل  |
| 34     | [ الله على الله عليه المعرير السنا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [89 _ 93] ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُدْ جَلِهِلُوكَ ﴿ قَالُواْ أَونَكَ كَا أَنْ مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُدْ جَلِهِلُوكَ ﴿ قَالُواْ أَونَكَ كَا أَنَّ مُو مِن مَا يَعْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | لَأَنْتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذَا أَخِّے قَدْ مَنَ أَللَّهُ عَلَيْنًا إِنَّهُ مَنْ يَّتَقِ وَيَصْبِرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينٌ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | كُنَّا لَخُطِينٌ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبُ عَلَيْكُمُ ۖ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | الْرُحِمِينَ ۗ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَّهِ أَلِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35     | أَجْمُعِينٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [94 _ 99] ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | تُعَنِّدُونٌ ﴿ إِنَّ عَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ أَلْقَكَدِيدٌ ﴿ فَكَ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَالَهُ عَلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 38     | وَجْهِهِ ع فَارْتَدُ بَصِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [96 _ 98] ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلِ لَكُمْ إِنِّي أَعَلَمُ مِنَ أَلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا اِسْتَغْفِرْ لَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39     | ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينٌ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّنٌ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيثُر ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | [99، 100] ﴿فَكَمَّا دَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | ءَامِنِينٌ ﴿ وَكَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدًّا ۖ وَقَالَ يَدَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَكَي مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِبِكُم مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيٌّ إِنَّ رَبِّي لَطِيڤُ لِمَا يَشَآءٌ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْعَلِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40     | الْحَكِمُ الْعِيْمُ الْحَالِمُ الْحَالِمِ الْحَالِمُ ال |
|        | [101] ﴿ ﴿ كُنِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُأْكِ وَعَلَّمَنَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَخَادِيثِ فَاطِرَ أَلسَّمَوَتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43     | وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّء فِي اللَّدْنَيَا وَالْآخِدَرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْجِقَّنِي بِالصَّلِحِينِّ (شَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44     | [102] ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبِكَا ۚ الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَتْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُّونٌ ﴿ ١٩٥٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45     | إِن هُو إِدْ دِكْرُ يُعْلِمِينَ لَهِ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46     | وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونٌ ۖ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | [107] ﴿ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ عَنشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | [108] ﴿ وَلَنْ هَانِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُواْ إِلَى أَللَّهِ عَلَى بَضِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ بِاتَّبَعَنَّ وَسُبْحَنَ أَللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47     | الْمُشْرِكِيكٌ ﴿ اللَّهُ مُرِيكٌ ﴿ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُرِيكٌ ﴿ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِمُ مُعِلِّمُ مُعِمِ مُعِلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِمِلِمُ مُعِمِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُع |
|        | [100، 109] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْـلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي اللَّهِ مَنْ أَهْـلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي اللَّهِ مَا لَازَّضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْأَلْخِرَةِ خَيْرٌ لِّللَّذِينَ اتَّقَوّاْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | أَفَلَا تَعْقِلُونٌ ﴿ إِنَا السَّتَيْسَ الْرُسُلُ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ قَدْ كُذِّبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيعِ مَن نَشَاتُمُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينٌ ﴿ اللَّهِ مِن نَشَاتُمُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ  |
| 48     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | [111] ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي الْأَلْبَاتِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَتْ وَلَكِن تَصْدِيقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 51     | الذِه بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَمْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54     | سورة الرعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56     | [1] ﴿ٱلۡقِرِّرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 56     | [1] ﴿ يَلُكَ ءَايَكُ ۚ الْكِنَابِ ۗ وَالذِے أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ٱلْحَقُّى وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَ ٱلنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [2] ﴿ اللَّهُ اللَّهِ كَانَتُهُ السَّمَكَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍّ تَرَوْنَهُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْغَرْشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَّ كُلُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57     | يَجْرِبِ لِأَجَلِ مُسَمِّىً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 58     | [2] ﴿ يُدَيِّرُ الْأَمْرُ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَكِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 61     | [3] ﴿يُغْشِي الْيَـٰلُ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْكِنَتِ لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | [4] ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَتُ مُتَجَوِرَاتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانٍ تُسْقَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | بِمَآءِ وَحِدٌّ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الْأُحْلِّ إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 61     | يَعْ قِلُونَ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | [5] ﴿ وَإِن نَعْجَبُ فَعَجَبُ فَوَلَهُمْ أَه ذَا كُنَّا تُرَبًّا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ أَوْلَتَهِكَ ٱلذِينَ كَفَرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64     | بُرَجٌمٌ وَأُولَتِكَ ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمٌ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۗ (﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66     | [6] ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِنِّمَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمٌّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۚ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | [7] ﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَارٍّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 67     | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | [8، 9] ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْبِكَامُ وَمَا تَزْدَادٌ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 69     | بِمِقْدَاْدٍ ﴿ عَٰٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةٌ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةٌ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِّ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
|        | [10] ﴿ سَوَآةٌ مِّنكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاليَّـلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71     | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 72     | [11] ﴿لَهُ مُعَقِّبَكُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | [11] ﴿ إِنَ أَلْلَهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمٌ ۖ وَإِذَا أَرَادَ أَللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73     | لَّهُ. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ قَالَبٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | [12، 13] ﴿ هُوَ الذِ يُرِيكُمُ الْاَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِحُ السَّحَابَ النِّقَالَ اللَّهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | وَيُسَيِّحُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَيْهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَأَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 74     | وَهُمْ يَجْدِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِّ ﴿ إِنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | [14] ﴿ لَهُ مَعْوَةُ الْمُقِيِّ وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۽ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَتْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيَّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَتْلُغَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77     | فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِيْدِء وَمَا دُعَآهُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَنَّلِ ﴿ إِلَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79     | [15] ﴿ وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُّوِ وَالْأَصَالِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | [16] ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذتُم مِن دُونِهِۦ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِإَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 81     | صَرِّ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 82     | [16] ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيُّرُ أَمْ هَلْ شَـْـتَوِى الظُّلُمَنُّ وَالنُّورُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | [16] ﴿ أَمْ جَعَلُواْ بِلِهِ شُرَكَآهَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ، فَتَشَبَهَ الْخَلَقُ عَلَيْهِمٌ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيَّءٍ وَهُوَ الْوَبِحِدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 83     | الْقَهَّرِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | [17] ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةً ۚ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | النَّارِ الْبَيْغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثَّلُهُ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلِّ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 83     | وَأَمَّا مَا يَنفَعُ الْنَاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِّ كَنَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُّ (أَيُّأَ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## الصفحة الموضوع [18] ﴿ لِلذِينَ اِسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ الْحُسْنَى وَالذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا في الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَافْتَدَوْا بِهِۦ أُوْلَتِكَ لَهُمْ سُوَّءُ الْحِسَاتِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمٌ وَيِثْسَ الْمِهَادُّ (﴿ اللَّهُ اللَّ 88 [19] ﴿ ۚ أَفَتَنْ يَعْلَمُ أَنَنَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ أَلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَغْمَى ۗ إِنَّمَا يَنَذَكَّرُ أُولُوا الْأَثْبُبِ ۞ ﴾. 89 [20، 20] ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِـ، أَنْ يُوْصَلَ وَيَغْشَوْنَ رَبُّهُمْ وَيَعَافُونَ سُوَّءَ لُلْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا البِّيعَاءَ وَجَّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَيْيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةٌ أُولَيَهَ لَهُمْ عُقْبَى أَلدَّارِ شَيْ 89 [23، 24] ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمٌ وَالْمَلَآيِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٌ (23) سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى اللَّارِّ (23). 94 [25] ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ أَلْلَهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلْقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ أَللَهُ بِهِ أَنَّ تُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي اْلاَرْضِ أُولَٰتِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ اللَّادِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللّل 96 [26] ﴿ اللَّهُ يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُّ وَفَرِحُوا لِالْحَيَوْةِ الدُّنِّيَّا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْيَا فِي الْآفِيرَةِ إِلَّا 96 عَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّالِمُلَّالِمُلّلِمُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل إِلَيْهِ مَنْ أَنَابٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 97 [28] ﴿ الَّذِينَ ۗ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَينُ الْقُلُوبُ ﴿ الذيرَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَتَابٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا 98 [30] ﴿ كَنَالِكَ أَرْسَلَنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُّم لِتَتَلُوُّا عَلَيْهِمُ الذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمَّ يَكْفُرُونَ بِالرَّمْنَيِّ قُلَ هُوَ رَبِّنَے لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ نَوَكَّلُتٌ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ (ﷺ). . . . . . . . 100 [31] ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ نَلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْكُلِّم بِهِ الْمَوْتَيْنَ بَل لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئِسِ الذِيكَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴿ 102 [31] ﴿ وَلَا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُّ، 104 [32] ﴿ وَلَقَدُ السُّهُ زِعُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمٌ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِّ ﴿ عَابِّ عَابِّ عَالِبٌ 106 [33] ﴿ أَفَمَنْ هُو قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتٌ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمٌ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ. بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم يِظَنِهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلُ بَلْ زُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلِّ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ. مِنْ هَادٍّ ﴿ ﴿ الْكُلِّهِ. 106

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [35] ﴿ هُ مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّهِ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا الْأَثَهَٰرُ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا قِلْك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111    | عُقْبَى النِينَ اِتَّقُواْ وَعُقِّبَى الْكَافِرِينَ النَّارُّ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 112    | [36] ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكٌ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَنْ يُنكِرُ بَعْضَدُّ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 113    | [36] ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِلَّهِ ۚ إِلَيْتِهِ أَدْعُوًّا وَإِلَيْتِهِ مَثَابٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | [37] ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ بَتِّغَتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | مِن وَلِيَ وَلا وَافِ ﷺ.<br>[38] ﴿وَلَقَدۡ أَرْسَلۡنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمُ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِى بِعَايَةٍ<br>إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 116    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117    | [38، 38] ﴿ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَا كُبِّ ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِندَهُۥ أُمُّ الْكِتَكِ ﴿ يَكُونُ مِنْ اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَبِّتُ ۗ وَعِندَهُۥ أُمُّ الْكِتَكِ ﴿ وَهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَبِّتُ ۗ وَهُمْ الْكِتَكِ اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَبِّتُ ۗ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۗ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۗ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ ا |
| 121    | [40] ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلذِ عَنِكُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا أَلْحِسَابٌ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | [41] ﴿ أُوَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْتِهِ الْأَرْضَ نَنْقُهُما مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِيَّهِ ۚ وَهُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 122    | ستريع الجساب (آ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | [42] ﴿ وَقَدْ مَكُرَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ الْكَفِرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124    | يِسَ عَقِيقِ اللَّهُ وِ اللَّهِ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | [43] ﴿ وَيَقُولُ النِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكًا ۚ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 125    | عِندُهُۥ عِلْمُ الْكِنَبِّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 127    | سورة إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 128    | [1] ﴿ٱلۡرِّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | [1] ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِلْخُرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 128    | الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 130    | [2] ﴿ اللَّهُ ۚ اللَّذِي لَهُۥ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | [2، 3] ﴿ وَوَنْـِلُ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَـدِيدٌ ۚ ۞ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 131    | وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَيْهِكَ فِى ضَلَالِمِ بَعِيدِّ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [4] ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِهِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُسَبَيِّكَ لَمُمُّ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَآهُ وَيَهْدِے مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 132    | يَشَكَأَةٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | [5] ﴿ وَلَقَـٰذَ أَرْسَكُلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰكِتِنَا أَنَ أَخْسِرِجْ فَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 135    | وَذُكِّرُهُم بِأَييَنِمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِلْكُلِّ صَحَبَادٍ شَكُورٌ ﴿ فَي اللهِ اللهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | [6] ﴿ وَإِذْ قَالُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ النَّكُرُوا نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُمْ قِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | يَسُومُونَكُمْ سُنَوَءَ ٱلْعَذَابِ وَيُدَيِّعُونَ أَبَنَآءَكُمْ وَيَسْنَعْيُونَ نِسَآءُكُمٌّ وَفِي فَالِحَمُ بَلَآءٌ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 137    | رَّيْكُمْ عَظِيدٌ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 138    | [7] ﴿وَإِذْ تَأَذَّٰكَ رَبُّكُمْ ۖ لَإِن شَكَرْنُدُ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيَّدٌ ۗ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 139    | [8] ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُرُواْ أَنكُمْ وَمَن فَي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | [9] ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ مَ نَبُوُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَّ قَوْمِ نُوجٍ وَعَنَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمٌّ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | يَعْلَمُهُمْ إِلَّا أَللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فَ أَفْوَهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 140    | يِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، وَإِنَّا لَهُمِ شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۖ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | [10] ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمْ ۖ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ ۗ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 142    | ذُنُوْكِكُمْ وَنُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | [10] ﴿ قَالُواْ إِنَّ أَنتُمْ ۚ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاك يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 143    | بِشُلُطَينِ مُبِيتٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | [11، 12] ﴿ وَقَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَكُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَآهُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | عِبَادِهِ، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأَتِيكُم بِشُلْطَكِنٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | رَ أَهُ وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ۖ ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَّدَنَنَا شُمُّبَلَنَّا وَلَصْبِرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَّا وَعَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 143    | أُللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَّ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | [13، 14] ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَ كَ فَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِخَنْكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 146    | فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُمْ لَلْمُلِكِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَلَنْسُكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 148    | [14] ﴿ ذَلِكَ ۖ لِمَنْ خَافَ مَقَامِے وَخَافَ وَعِيدٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | [15 _ 17] ﴿ وَاسْتَفْتَحُوّاٌ وَخَابَ كُلُّ جَبَّكَادٍ عَنِيدٍ ﴿ مِنْ وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | صَدِيدٍ (إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ, وَلَا يَكِادُ يُسِيَّعُهُ, وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 149    | بِحَيِّتُ وَيُنْ قَرَآبِهِ عِنْدَابٌ غَلِيظٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | [18] ﴿ مُّنَاكُ الذِّينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ إشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 151    | يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٌ ِ ذَالِكَ هُوَ الضَّاكُلُ الْبَعِيدٌ ﴿ اللَّهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٌ ِ ذَالِكَ هُوَ الضَّاكُلُ الْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ مِمَّا كُسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٌ ِ ذَالِكَ هُو الضَّاكُلُ الْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ |
|        | َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 152    | حَديدٌ (أَنَّ ) وَمَا ذَلِكَ عَلَى أَلْلَهُ لِعَذِيرٌ (أَنَّ ) ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     | [21] ﴿ وَبَكِرَزُواْ لِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَّتُواْ لِلذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَا كُنَّمَ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا أَللَّهُ لَمَدَيْنَكُمٌّ سَوَآءٌ عَلَيْتَنَا أَجَزِعْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 154 | أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصِّ (إلَيُّ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | [22] ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُو فَاسْتَجَبْتُدُ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | بِمُمْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِتَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْنُنُونِ مِن قَبَلٌ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 155 | عَذَابٌ أَلِيثٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال |
|     | [23] ﴿ وَأَدْخِلَ اللِّينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 159 | بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَنُهُمْ فِيهَا سَلَتُمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | [24 _ 26] ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | في السُّكَمَاءِ ﴿ يُؤْتِنَ أُكْلَهَا كُلُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | بَنَدَكَرُونٌ ﴿ فَيَ مَشَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَتُثَتَ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 159 | قَرَارِّ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | [27] ﴿ يُثَبِّتُ ۚ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُوا مِالْقَوْلِ الشَّالِتِ فِي الْحَيَوْةِ اللَّذِينَ وَفِي الْآلِخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 161 | الظَّللِمِينَ ۗ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ۖ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | [28، 29] ﴿ فَأَلَمْ تَرَ إِلَى الدِينَ بَدَّلُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ إِلَى الدِينَ بَدَّلُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 162 | يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسِ ٱلْقَرَادُ ۗ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 164 | [30] ﴿ وَجَعَلُوا لِيهِ أَندَادًا لِيُضِيلُوا عَن سَبِيلِهِ عَلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | [31] ﴿ قُل لِعِبَادِى أَلذِينَ ءَامَنُوا بِيُقِيمُوا الصَّكَوَةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَكَنيكَةً مِن قَبْلِ أَنّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 165 | يَأْتِىَ يَوْمٌ لَا بَيْتُمُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | [32 _ 34] ﴿ اللَّهُ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | مِنَ النَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِيَّـ وَسَخَّرَ لَكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | اْلأَنْهَكُرُ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنٌ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيُلَ وَالنَّهَارُّ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | وَءَاتَنَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهٌ وَإِن تَعُلُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَ الْإِنسَكْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 167 | لَظَ أُومٌ كَفَارُّ ﴿ فَي اللَّهُ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | [35، 36] ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ الجَعَلُ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلَلْنَ كَتِيْرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ. مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 170 | رَّحِيمٌ (30).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | [37] ﴿زَنَنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِے زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمٌ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 172    | فَاجْعَلْ أَفْجِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي ۚ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 173    | [38] ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُغُلِنٌّ وَمَا يُغْفَىٰ عَلَى أَللَّهِ مِن شَنَّءٍ فِى الْلأَرْضِ وَلَا فِى الْسَمَأَءُ ﴿ ﴿ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 174    | [39] ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقٌّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ۖ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | [40، 41] ﴿رَبِّ الجَعَلَني مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِّي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءٌ ﴿ لَ كَبَّنَا ۚ اغْفِرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 174    | لِم وَلُوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۖ (إِنَّ الْمَالِمِينَ عَلَيْمُ الْحِسَابُ الْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [43، 42] ﴿ وَلَا تَحْسِبَكَ أَللَّهَ غَلفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ۚ الْظَالِمُونُ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 175    | (١) مُهُطِعينَ مُقْنِعِرِ رُءُوسِهِمْ لَا رَزَنَدُ إِلَيْهِمْ طَوْفُهُمْ وَأَفْدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿ ١٤ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | [44] ﴿ وَأَنذِرِ أَلْنَاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِبْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177    | دَعْوَتَكَ وَنَشَيعِ الرُّسُلُلُّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | [44، 44] ﴿ أَوَلَمْ نَكُونُوا أَفْسَمْتُم مِن فَبَالُ مَا لَكُم مِن زَوَالِّ ﴿ إِلَّا لِلَّهِ وَسَكَسْتُمْ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | [44، 44] ﴿ أُوَلَمْ نَكُونُواْ أَفْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِن زَوَالِّ ﴿ فَ وَسَكَنتُمْ فَى مَسَكِن النِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْدَالُ ( اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 178    | اَلْأَمْثَ اللَّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | اَلْأَمْثَالَ ۚ ﴾. الْأَمْثَالَ ۚ ﴾. [46] ﴿ وَقَدْ مَكْرُهُمْ مَا لِمَا لَهُ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۗ [46] ﴿ وَقَدْ مَكْرُهُمْ فَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۗ [46]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 179    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 180    | [47] ﴿ فَكَلَ تَحْسِبَنَّ أَللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ـ رُسُلَةٌ. إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ ذُو النِقَاهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ ذُو النِقَاهِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهَ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عِلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع |
|        | [48 _ 51] ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْلَاّرْضِ وَالسَّمَاوَثُ ۖ وَبَرَزُوا لِلهِ الْوَبِعِدِ الْقَهَادِ ﴿ اللَّهَ وَتَرَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ لَهَا سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُم ۖ النَّارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 180    | و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 182    | [52] ﴿هَذَا بَلَثُهُ لِلنَّاسِ وَلِيُمنذُرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيَذَّكُرَ أَوْلُوا الْأَلْبَتِ ﴿ إِلَّهُ ۗ وَحِدُّ وَلِيَذَّكُرَ أَوْلُوا الْأَلْبَتِ ۚ ﴿ إِلَّهُ ۗ وَحِدُّ وَلِيمَالُوا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 183    | سورة الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 184    | مقاصد هذه السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 185    | [1] ﴿أَلۡرَّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 185    | [1] ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ۚ الْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 187    | [2] ﴿ تُنِهَا يَوَدُ اللَّذِينَ كَ فَرُوا لَوَ كَانُوا كُمُسْلِمِينٌ ﴿ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 188    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [3] ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلَهِمِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعَلَمُونٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190    | سَتَأْخُونٌ ﴿ أَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | [6 _ 7] ﴿ وَقَالُواْ يَدَأَيُّهُمَا ٱلذِے نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَي لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَتَهِكَةِ إِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191    | كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَّ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 193    | [8] ﴿مَا تَنَزَّلُ الْمَلَتِهِكُمُ ۗ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظرِينٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 194    | [9] ﴿ إِنَّا كُتُنَّ نُدُّلُنَا ۚ اللَّهُ كُنْ أَلَّنَا لَهُ لَكُونِكُمْ ۚ وَأَنَّا لِللَّهُ لَكُونِكُمْ أَنَّا لَكُ لُكُونِكُمْ أَنَّا لَكُمُ لَا يَعْرُكُمْ أَنَّا لِللَّهُ لِمُعْلَمُنَّ أَقَّالُهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | [10، 11] ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعٍ ۚ الْأُوَّلِينٌ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ رَبِي مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ رَبَّ رَبُ مُنْ اللَّهُ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ رَبِي مِن رَبِي مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ رَبِي مِن رَبِي مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ رَبِي مِن مِن رَبِي مِن مِن رَبِي مِن مِن رَبِي مِن رَبِي مِن رَبِي مِن رَبِي مِن رَبِي مِن رَبِي مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 196    | يَسَنَهْ رِءُونٌ ١٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 196    | يَسْنَهْرِءُونَ ﴿ ﴾.<br>[12، 13] ﴿ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ، وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾.<br>[14، 15] ﴿ وَلَوَ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَيْ لَقَالُوا إِنَّمَا شُكِرْتَ<br>أَبْصَدُرُنَا بَلُ خَنُ قَوْمٌ مَسْتُحُورُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | [14، 15] ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ إِنَّ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 198    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | [16 ـ 18] ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَكَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 199    | رَجِيمٍ ﴿ إِنَّا مَنِ اِسْتَرَقَ السَّمْعَ فَالْبَعَهُ. شِهَابُ ثَمْبِينٌ ﴿ إِنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | [19، 20] ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَكُهَا وَأَلْقَتُ نَا فِيهَا رَوَسِينَ وَأَنْبَتَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 205    | لَكُوْ فِنِهَا مَعَكِيشٌ وَمَن لَشَتْمَ لَهُ بِرَزِقِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُعَالِيشٌ وَمَن لَشتُمُ لَهُ بِرَزِقِينٌ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ لَلْمُعَلِّقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ |
| 205    | [21] ﴿ وَإِن مِّن شَتِّءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنَكُمُّ وَمَا نُنُزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٌ ﴿ إِلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | [22] ﴿ وَأَرْسَلْنَا أَلْرِيكَ عَلَوْقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَسَّقَيْنَكُمُوهُ وَكَمَا أَنتُ مَ لَهُ. بِخَنزِنِينَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 206    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 208    | [23] ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيَء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَرِثُونٌ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | [24، 25] ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَثْخِرِينٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُّ إِنَّهُۥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 208    | (23) ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٍ۔ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَرِثُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه |
|        | حَلِيمَ عَلِيمَ (فَيْ) ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 209    | السموم المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [28 ـ 35] ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْمَتَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَسْتُونٌ ﴿ قَيْ فَإِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | سَوَّيَتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِ فَقَعُواْ لَهُ، سَنجِدِينٌ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَبِكَةُ كُأُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | إِلَّا إِبْلِيسَ أَنِي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ﴿ قَالَ يَنْإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَّ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | قَالَ لَمْ أَكُن لَإِنْسَجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ. مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَاٍ مَّسْنُونٌ ۖ ﴿ قَالَ فَاخْرُج مِنْهَا فَإِنَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 211    | رَجِيــُرُ ﴿ فَي وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْتَـٰةَ إِلَى يَوْمِ الْدِينِّ ﴿ فَي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [36 ـ 38] ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونٌ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينٌ ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 214    | الْمَعْلُومِّ ﴿ عَلَيْهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| الصفحة | الموضوع<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | [39، 40] ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 215    | مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينُ ﴿ وَإِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | [44 _ 41] ﴿ قَالَ هَنَذَا صِرَفُّ عَلَى مُسْتَقِيدٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِهِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | إِتَّبَعَكَ مِنَ ۚ ٱلْفَاوِينَّ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوكَ ۖ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 216    | جُرُعٌ مُقْسُومٌ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | [48 _ 48] ﴿ إِنَّ أَلْمُنَقِينَ فِي جَنَّنَتِ وَعُيُونٍ ﴿ الْأَخْلُوهَا بِسَلَادٍ ءَامِنِينٌ ﴿ وَ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَامِلِينٌ ﴾ لا يمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ شُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَّ ﴿ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 219    | بِمُخْرَجِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 220    | [49، 50] ﴿ ﴿ نَبِيَّةُ عِبَادِى أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِيهِ هُوَ ٱلْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | [51 _ 55] ﴿ وَنَبِنَّهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
|        | ﴿ قَالُواْ لَا نَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ يَغُلَمٍ عَلِيمٌ ۚ فَيَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَبِمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | تُبَشِّرُونٌ ﴿ قَالُواْ بَشَّرَنَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَنْنِطِينٌ ﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن تَحْمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 221    | رَيِّهِۦ إِلَّا ٱلْشَّٱلُّوتٌ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | [57 _ 60] ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونٌ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْوِمِينَ ﴿ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 223    | ءَالَ لُوطٌّ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا إَمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ۖ ۞﴾.`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | [61 _ 65] ﴿ فَلَمَّا جَا ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ مُنكَرُونٌ ۞ قَالُواْ بَل جِمَّننك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَنَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ ۗ ﴿ فَاشْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 224    | ٱلتِيلِ وَاتَنَبِعُ أَدْبَىٰرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونٌ ۚ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 226    | [66] ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنُؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | [67 _ 69] ﴿ وَجَا أَهُـلُ الْمَدِينَـةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۗ ۞ قَالَ إِنَّ هَـٰؤُلِآءِ ضَيْفِے فَلَا نَفْضَحُونٌ ۞ وَالْقُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 227    | اْللَّهُ وَلَا تُشْخُرُونٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | [70 _ 77] ﴿ قَالُواْ أَوَلَتُمْ نَنْهَاكَ عَنِ الْعَكَمِينَ ﴿ قَالَ هَنُؤُلَآءِ بَنَاتِنَ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينٌ ﴿ لَعَمْرُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونٌ ﴿ أَنَّ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ أَنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ سَافِلَهَا ۖ وَأَمْطَرُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِينٌ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيدٌ ﴿ قَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 228    | إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 230    | [78، 78] ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينٌ ﴿ قَلْ فَانَفَمْنَا مِنْهُمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 231    | [79] ﴿ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِيِّنِ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

الفهرس الفيري

#### الصفحة الموضوع [80 \_ 88] ﴿ وَلَقَدُ كُذَّبَ أَصَّحَنُ الْمُرْسَلِينٌ ﴿ فَي وَءَالْيَنَّاهُمْ ءَايُلِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينٌ ﴿ فَالْ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّا اللّالِيلُولُواللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ أَلِجِبَالِ بِيوتًا ءَامِنِينَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينٌ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونٌ ﴿ اللَّهُ ﴾. 232 [85، 86] ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَأَةٌ فَاصْفَحِ 233 236 [88، 88] ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ. أَزْوَجُا مِّنْهُمٌّ وَلَا تَحَزَّنْ عَلَيْهُمٌ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ 238 [90، 91] ﴿ كُمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقَتَسِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينٌ ﴿ إِنَّ الْمُقَتَسِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ 240 242 [94 \_ 98] ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرٌ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينٌ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْسُتَهْزِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّ يَجْعَلُونَ مَعَ أَللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخُرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ 243 [97 \_ 99] ﴿ وَلَقَدْ نَعْامُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَّ ﴿ إِنَّ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّنجدينُّ ﴿ وَهِي وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الْيَقِيثُ ۗ ﴿ وَهِي ﴿ ..... 245 سورة النحل ..... 247 أغراض هذه السورة ......أغراض هذه السورة .... 248 249 250 [2] ﴿ يُنَزِّلُ ۚ الْمَلَيْهِ كُمَّ ۚ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَى مَنْ يَتَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِۦ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّـهُۥ لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِّ ١ 251 [3] ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا بُشْرِكُوكٌ ﴿ ﴾ ..... 252 [4] ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبينٌ ﴿ ٢٠ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا 253 [5 \_ 7] ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۖ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونٌ ﴿ وَالْكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونٌ ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْفَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيثٌ ﴿ ٢٠٠٠ . 255 [8] ﴿ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾. 257 [8] ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾. 260 [9] ﴿ وَعَلَى أَللَّهِ قَصَّدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ فَأَنَّ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا ع 261



| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 262    | [10] ﴿ هُوَ الذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِكُ فِيهِ نُسِيمُونٌ ﴿ اللَّهُ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِكُ فِيهِ نُسِيمُونٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [11] ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 263    | لَّاكِةُ لِقَوْمِ لِنَكُانِ لِآلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | [12] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيُلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِيَّهِ إِكَ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 264    | ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 265    | [13] ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فَى الْأَرْضِ مُغَّتِلِفًا أَلْوَنَكُمْ إِنَ فَى ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ بَنَكُرُونٌ ﴿ فَيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | [14] ﴿ وَهُوَ الذِهِ سَخَارَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 266    | وَتَكْرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ إِلَيْهُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | [15، 16] ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّ أَمْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 267    | وَعَلَمَنَتِّ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهَنَدُونٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَنْ كُونٌ ﴿ إِنَّا لَهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | [17، 18] ﴿ وَافَمَنْ يَغَلُّكُ كُمَن لَّا يَعَلُّنُّ أَفَلَا تَذَكَّرُونٌ ١٤ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ أَللَّهِ لَا تَحْصُوهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 269    | إِنَ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيثٌ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 271    | [19] ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۖ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | [20، 21] ﴿ وَاللِّيكَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ ﴿ وَاللِّيكَ عَبْرُ أَخْيَـآعٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 271    | وَمَا نَشُعُونِ أَيَّانَ سُعَتُونٌ (2) ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | [22، 23] ﴿ إِلَاهُكُمْ إِلَٰهٌ وَمَعِدٌ ۖ فَالذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكَبْرُونَ ۗ ﴿ لَا جَرَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 273    | أَتَ أَلَلَهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْمِيِنَ ۖ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | [24، 25] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسْكِطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلَمٌ ۖ أَلَا سَآءَ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 274    | يَزِدُونَ ۗ وَكُ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | [26] ﴿ قَدْ مَكَرَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّ أَلَلَهُ بُنْيَكَنَهُم مِنَ أَلْقُوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْمِهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 277    | السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ الْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
| 279    | [27] ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ يُغُزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَةِ يَ ٱلذِينَ كُنتُم تُشَتَقُونِ فِيهِم ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 280    | [27] ﴿ قَالَ أَلْذِيكَ أُوتُوا اللَّهِ إِنَّ ٱلْمِخْرَى ٱلْمَوْمَ وَالسُّومَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | [28، 29] ﴿ اللَّذِينَ تَنَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِيهِ أَنفُسِهِمٌ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُوَّعِ بَلَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | إِنَّ أَلْلَهَ عَلِيمُ أَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونٌ ﴿ فَادْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمًّا فَلَيشَ مَثْوَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 280    | الْمُتَكَبِّرِتُ ﴿ فَي اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 283    | [30] ﴿ وَقَيْلَ لِلنِّينَ ۚ إِنَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيِّلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### الصفحة الموضوع [30، 31] ﴿ لِلنِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ الْمُتَّقِينٌ ﴿ آَلُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّهِ مِن تَغَيِّهَا ٱلْأَنَّهَـٰثُر لَكُمَّ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِهِ اللَّهُ اْلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾. 284 [32] ﴿ اللَّذِينَ نَنَوَفَنَهُمُ ۚ الْمُلَتَبِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَوُّ عَلَيْكُمُ الْمَخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُو تَعْمَلُونٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمَخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُو تَعْمَلُونٌ ﴿ الْجَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَخْلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُو تَعْمَلُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْتُعُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلِي اللّ 285 [33، 34] ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ الْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكٌ كَذَلِكَ فَعَلَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونٌ ﴿ إِنَّى الْمَابَهُمْ سَيِّتَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونٌ ﴿ 3 ﴾ . 286 [35] ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَرْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيَّءِ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الذيرَے مِن قَبْلَهِمٌّ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكُعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَكُنَّا ﴾. . 287 [36] ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَتُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعْفُوتُ فَمِنَّهُم مَّنْ هَدَى أَللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَلَّةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَاك عَنِقِبَةُ الْمُكَذِّبِينٌ ﴿ اللَّهُ ﴾. 289 [37] ﴿إِن تَحَرِضَ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يُهْدَىٰ مَنْ يُضِدُّلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ۖ ﴿ ﴾ . 290 [38] ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبَعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوثٌ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَنكِنَّ أَكُثَرَ أَلْتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ . . . . . . . 292 [39] ﴿ لِيُمَيِّنَ لَهُمُ اللهِ عَغَيْلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ اللهِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُوا فَيْعِلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ 293 [40] ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنٌّ فَيَكُونُ ﴿ ١٩٠٠] 293 [41، 42] ﴿ وَالذِينَ هَاجَـُ رُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبِّوِّ ثَنَّهُمْ فِي الدُّنيَا حَسَنَةٌ وَلاَجْمُر اَلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَقَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونٌ ﴿ ٢٠٠٠٠ . . . . . . 294 [43، 44] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمْ فَسَنَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِّ ﴾. 297 [44] ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ رَاتُهَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ثُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُوكٌ ﴾. ..... 298 [45] ﴿ أَفَأَمِنَ الذِينَ مَكْرُوا السَّيِّعَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْلَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ 300 [47، 46] ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ عَلَى تَعَوُّفٍّ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُونُ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله 301 [48] ﴿ أُولَدُ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ أَللَّهُ مِن شَنَّءٍ يَنَفَيَّؤُا ظِلَنْكُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلهِ وَهُمْ دَخِرُونٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ 302



| الصفحة | الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | [49] ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَآبَةِ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَهُمْ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 304    | يَشْــتَكْبِرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ ۞ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 305    | [51] ﴿ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَجِذُوا إِلَنَهَ يَنِ إِثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌّ فَإِنِّنَ فَأَرْهَبُونٌ ﴿ وَإِلَّهُ اللَّهِ عَالَمُهُ وَعَدُّ اللَّهُ عَارَهُبُونٌ ﴿ وَإِلَّهُ عَالَمُهُ مَا اللَّهُ عَالَمُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ وَالْمُعِلَاكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 307    | [52] ﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ وَلَهُ اللِّينُ وَاصِبًّا أَفَغَيْرَ اللَّهِ لَنَقُونٌ ﴿ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | [53، 54] ﴿ وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ أَلِلَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الطُّبُرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونٌ ﴿ قَ ثُمَّ إِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 308    | كَشَفَ الطُّمْرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 310    | [55] ﴿ لِيكَفَّرُواْ بِمَا ءَالْيَنَاهُمُّرُ فَتَمَتَّعُوُّا فَسَوْفَ تَعْلَمُونٌ ﴿ فَي كُلُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُونٌ عَلَمُونٌ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 311    | [56] ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمٌّ تَاللَّهِ لَتُشْعَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ ۖ ﴿ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 312    | [57] ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنَاتِ سُبَحَانَةٌ. وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْبَنَاتِ سُبَحَانَةٌ. وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا |
|        | [58 _ 59] ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَذًا وَهْوَ كَظِيمٌ ﴿ فَيْ يَنَوْرَىٰ مِنَ ٱلْفَوْمِ مِن سُوَّةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 313    | مَا بُشِّرَ بِقِدِ أَيْمُسِكُمُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُشُهُۥ فِي التُّرَابِّ أَلَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَّ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 315    | [60] ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوَّةِ وَلِلهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ الْعَكِيمُ ۗ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | [61] ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاتُّةٌ وَلِكِنْ يُؤخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 316    | أَجَلُهُمْ لَا يَشَتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَشْتَقْدِمُونٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ  |
|        | [62] ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَهُونَ ۗ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ الْمُسْتَى لَا جَكَرَمَ أَنَّ لَمُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 319    | النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفُوطُونٌ (١٤٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | [63] ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَى أَمْمِ مِن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَمُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ وَلَمُتُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 321    | عَذَابٌ أَلِيثٌ ﴿ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | [64] ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الذِهِ الْحَنَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 322    | يُؤْمِنُونَ ۗ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 323    | [65] ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ الْلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ في ذَالِكَ لَأَيْةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونٌ ﴿ وَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | [66] ﴿ وَإِنَّ لَكُوْ فِي الْمُنْعَامِدِ لَعِبْرَةٌ نَسْقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 324    | لِلشَّدرِبِينِّ ﴿ اللَّهُ الْمُعَالِينِيِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | [67] ﴿ وَمِنَ ثُمَرَتِ ۚ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهَ لِلْقَوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 327    | يَعْقِلُونٌ ﴿ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | [68، 68] ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الغَّتِلِ أَنِ الْخَيْلِ مِن الْلِّبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهِ مُثَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ فَاسَلُكِم سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ تُخْنَلِفُ ٱلْوَنُكُ، فيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 328    | شِفَاءً ۗ لَلنَاسٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِهُ لَقَوْم مَنْفَكِّرُونٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### الصفحة الموضوع [70] ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوَفَّنَكُمٌّ وَمِنكُم مَّنْ ثُرَّدُ إِلَى أَرْزَلِ الْعُمُرِ لِكَتْح لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْدُ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ 333 [71] ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزَقِّ فَمَا أَلنِينَ فُضِّلُوا برَّادِّتِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةٌ أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل 335 [72] ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِّ أَفَبِالْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ 338 [73] ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونٌ ﴿ ﴿ ﴾. 340 [74] ﴿ فَلَا نَضْرِيْوا لِلهِ الْأَمْثَالُّ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمٌ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ ۗ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّمٌ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ ۗ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلْكُمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ عَلَّا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَّاكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلْكُونُ عَلَيْكُونِ عَ 341 [75] ﴿ هُ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُـرًا هَلَ يَشْتَوُرَكٌ ٱلْحَـمَٰدُ لِلَّهِ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونٌ ﴿ ﴿ ﴾ . 342 [76] ﴿وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَـٰكُ أَيْنَـَمَا يُوَجِّهـ لَمُ لَا يَأْتِ جِخَيْرٍ هَلَ يَسْتَوى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ 345 [77] ﴿ وَلِهِ غَيْثُ ۚ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَّمْ مِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبٌ إِك أُلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيٌّ ۞ ... 346 [78] ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْيِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 348 [79] ﴿ أَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فَي جَوِّ السَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوَمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 350 [80] ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنُ بِيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ الْأَنْعَادِ بِيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمٌ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنُنَا وَمَتَنعًا إِلَى حِينٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ . . . 352 [81] ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلْلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلَّجِيَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ۚ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبِرُّدُ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمُ تُسْلِمُوكٌ ﴿ اللَّهُ 354 [82] ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْمُلِئُ الْمُدِيثُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ 355 [83] ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَلْلَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَمَّ وَأَكَّثُرُهُمُ الْكَفِرُوكَ ﴿ [83] .... 356 [84] ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَغْنَبُونٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل 357 [85] ﴿ وَإِذَا رَءًا أَلِذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّ 358

375

384

الصفحة الموضوع [86، 87] ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكٌ ۚ فَأَلْفَوَا ۚ إِلَيْهِمُ الْفَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَٰذِبُنَّ ﴿ وَأَلْفَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَهِإِ السَّامَر وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونٌ ﴿ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 359 [88] ﴿ أَلَذِينَ كَفَرُواْ وَصَـٰدُواْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ 361 [89] ﴿ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنْؤُلَاَّ ﴾. . 362 [89] ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَّ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ 363 [90] ﴿ إِنَّ أَللَهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُّلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ فِي الْقُرْدِكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٠ ١ 365 [91] ﴿ وَأُوفُوا بِعَهَدِ اللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُكُّ وَلَا نَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ قُرْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونٌ ﴿ اللَّهِ مَا نَفْعَلُونٌ ﴿ اللَّهُ مَا نَفْعَلُونٌ اللَّهُ مَا نَفْعَلُونُ اللَّهُ مَا مُعَلِيلًا لَهُ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا نَفْعَلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا نَعْمَالُونُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعْمَلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَلُونُ اللَّهُ مَا مُعْمَلُونُ اللَّهُ مَا مُعْمَلُونُ اللّهُ مَا مُعْمَلُونُ اللَّهُ مَا مُعْمَلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمِلًا مُعْمَالًا مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُونُ مُعْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالْمُ مَا مُعْمِلًا مُعْمَالِهُ مِنْ مُعْمَالِمُ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلًا مُعْمِلِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلْمُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلِمُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلًا مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلًا مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مُعْمُونُ م 369 [92] ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالِتِي نَقَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَتُا نَتَخِذُونَ أَيْمَننكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُوك أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِيِّهِ وَلَيْبَيِّانَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ ... 372 [93] ﴿ وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةٌ وَلَكِنَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِے مَنْ يَشَآةٌ وَلَتُسْتَعَالُنَّ عَمَّا كُنتُو تَعَمَلُونَّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ 375 [94] ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَلَزِلَ قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُمْ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيتٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

تَعْلَمُوتٌ ۚ إِنَّ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ أَللَّهِ بَاقِّ وَلَيَجْزِيَنَ أَلذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ . 377 [97] ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَـَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّـبَةً وَلَنَجْزِينَـهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونٌ ١٠٠٠ . . 378 [98 ـ 100] ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ الرَّحِيمِ ۗ ﴿ إِنَّهُ. لَيْسَ لَهُ. سُلْطَنُ عَلَى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونٌ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنَئُهُ عَلَى أَلذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالذِينَ 379 [101] ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَـُهُ مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفَتِّرٍ بَلْ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونٌ شَلِي ﴾. ....

[95، 96] ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِمَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَّا ۚ قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُو إِن كُنتُمْ

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | [102] ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 387    | وَبُشُرَكَ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُعْلِمِينَ ۗ اللَّهُ مُعْلِمِينَ ۗ اللَّهُ مُعْلِمِينَ اللَّهُ مُعَالِمِينَ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الل |
|        | [103] ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ، بَشَكُّ لِسَانُ الذِه يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 389    | أَعْجَدِينٌ وَهَدَذَا لِسَانٌ عَرَفِكُ مُبِيثٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 390    | [104] ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَنتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيكٌ ١٠٠٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 392    | [105] ﴿ إِنَّمَا يَقْتَرِكِ أَلْكَذِبَ اللِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ الْكَالِبُونَ ۖ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | [106] ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۽ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَيْن وَلَاكِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 393    | مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | [107] ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ وَأَتَ اللَّهَ لَا يَهْدِك الْقَوْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 396    | ٱلْكَفِرِينِّ شَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | [108، 109] ﴿ أُوْلَتِهِكَ الذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ عَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 397    | الْفَنْفِلُونَ ۗ ﴿ لَا جَكُرُمُ أَنَّهُمْ فَى الْلَاحِرَةِ هُمُمُ الْخَسِرُونَ ۗ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | [110] ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ هَاجَكُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 398    | إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَحِيثُهُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | [111] ﴿ ﴿ يَوْمَ تَأْتِهِ كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 400    | يُظْ لَمُونَ ۗ ﷺ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | [112] ﴿وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 401    | فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ بْاللَّهِ فَأَذَاقَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونٌ ﴿ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 405    | [113] ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَ هُمَّ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ۚ أَلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ۖ ﴿ إِنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | [114] ﴿ فَكُمُّلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 405    | تَعَــُهُدُونًا ﴿ إِلَيْكُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | [115] ﴿إِنَّمَا حُرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْــَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِّـ، فَمَنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 406    | اضْطُرُّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | [116، 117] ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُكُمُ ۖ أَلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى أَلْلَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 406    | أَلْكَذِبٌّ إِنَّ أَلِذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَّ ۞ مَتَتُعٌ قَلِيلٌ وَلَمُتْم عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | [118] ﴿وَعَلَى ۚ اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٌ وَمَا ظَلَمَنَكُمٌ وَلَكِكُن كَانُوا أَنفُسَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 408    | يَظُلِمُونٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع |



| (119] ﴿ وَمُنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَمُ اللّهُوهِ بِهَهُ اللّهِ أَلُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا مَا عَلَوْ الللللّه  | الصفحه | الموصوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120] - 120] ﴿ اَلَّهُ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَلِكُونِ الْمُنْ الْمُنْ وَلِكُونِ الْمُنْ وَلِكُونِ الْمُنْ الْمُنْ وَلِمُنْ الْمُنْ وَلِمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُولُ وَلِيْسُولُونُ الْمُنْ وَلِمُولُ وَلَمْ وَلِمُونُ الْمُنْ وَلِمُولُ وَلَمْ وَلِمُولُ وَلَمْ وَلِمُولُ وَلَمْ وَلِمُولُ وَلَمْ وَلِمُولُ وَلِمُولُ وَلَمْ وَلِمُولُ وَلِمُولُ وَلِمُولُ وَلَمْ وَلِمُولُ وَلِمُولُ وَلَمْ وَلِمُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُولُولُولُ وَلِمُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُولُ  |        | [119] ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَمِلُوا السُّوَّةَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اجْتَنَدُهُ وَهَدَدُهُ إِنَّ مِبْرُو الْسَنْفِيمُ الْ وَمَوَا الْمُنْهِ الْمُنْهُ الْمُنْهِ الْمُنْهُ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهُ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهُ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 408    | رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴿ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الديدا عَيْمَ وَصِيَنا إِلَيْكَ أَنِ الْبَيْمِ مِلْهُ إِبْرَهِ مِنْ الْمَنْكِ الْمُنْكِ الْمَنْكِ الْمُنْكِ الْمُنْكِقِ الْمُنْكِ الْمُنْكِ الْمُنْكِ الْمُنْكِ الْمُنْكِلُولُ الْمُنْكِ الْمُنْكِلُ الْمُنْكِ الْمُنْكِلُ الْمُنْكِلُ الْمُنْكِلِ الْمُنْكِلِ الْمُنْكِلُ وَلَى الْمُنْكِلُ وَلَالْمُنْكُولُ الْمُنْكِلِ الْمُنْكِلُ وَلَى الْمُنْكِلُولُ وَيَعْنِ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ وَلَالْمُنْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ وَلَى الْمُنْكِلُولُ وَلَيْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكِلُولُ وَلَيْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكِلُولُ وَلَالْمُنْكُولُ وَلَى اللَّمُ وَلَالْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ وَلِمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ وَلَالْمُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ ولَالْمُ الْمُنْكُولُ وَلَالِمُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكِلُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ اللّهُ الْمُنْكُولُ اللّهُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ اللّهُ الْمُنْكُولُ اللّهُ الْمُنْكُولُ اللّهُ الْمُنْكُولُ اللّهُ الْمُنْكُولُ اللْمُولُولُ اللّهُ الْمُل  | 400    | ا " الله الله الله الله الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الما المنافع   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فِ مَا كَانُواْ فِيهِ يَعْلَيْهُونَ فِي الْمِكْمَةِ وَالْمَرْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَكَوْلُهُمْ بِالنِح هِيَ آحَسَنَيْ \$ [125] ﴿ اَنْ رَبُكُ هُوَ آعَلَمُ بِمِنَ صَلَ عَن سَيِيلِهِ. وَهُوْ آعَلَمُ بِاللَّهُ مَا يُولِدُ لَهُمْ بِاللَّهُ مَا عُرْفِيْ آعَلَمُ عِلَى سَيْلِهِ. وَهُوْ آعَلَمُ بِاللَّهُ مَا عُرْفِيْ وَلَمَ عَنْ سَيْلِهِ. وَهُوْ آعَلَمُ بِاللَّهُ مَا عُرْفِيْ فَكَ عَنْ مَلْمِ لَهُ لَهُوَ خَرِّ لِلمَسْدِينِ ﴾ [127] ﴿ وَاصِيرٌ وَمَا صَدُلُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلاَ عَنْزَنْ عَلَيْهِ وَ وَلاَ مَنْ فَي اللَّهِ وَلاَ عَنْزَنْ عَلَيْهِ وَ وَلاَ مَنْ فَي اللَّهِ وَلاَ عَنْزَنَ عَلَيْهِ وَ وَلاَ مَنْ فَي اللَّهِ وَلاَ عَنْزَنَ عَلَيْهِ وَلاَ مَنْ فَي اللَّهِ وَلاَ عَنْزَنَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلاَ عَنْ فَي اللَّهِ وَلاَ عَنْ فَي اللَّهِ وَلاَ عَنْ فَي اللَّهِ وَلاَ عَنْ فَي اللَّهِ وَلاَ عَنْ فَي اللَّهُ هُوْ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُوْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ | 412    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 125] ﴿ اَنْ عُلِنَ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْجِكْمَةُ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلُهُ بِالنِي هِي آحْسَنَّهُ  [125] ﴿ وَانْ رَبّكَ هُوَ آعَلَمُ بِمَن صَلَ عَن سَبِيلِهِ. وَهُو آعَلَمُ بِالنَّهِ نَدِينَ ﴾. [125] ﴿ وَانْ عَابَمُ فِعَ عَلْمَ مِثْلُ عَن سَبِيلِهِ. وَهُو آعَلَمُ بِالنَّهِ نَدِينَ ﴾. [126] ﴿ وَوَاسْبِرِ وَمَا صَبْرُكُ إِلَّا فِلْهُ وَلَا تَكُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فَ صَيْقِ مِمّا بَعْكُرُنَّ ﴿ ﴾. [127] ﴿ وَاسْبِرُ وَمَا صَبْرُكُ إِلَّا فِلْهُ وَلَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فَ صَيْقِ مِمّا بَعْكُرُنَّ ﴾. [128] ﴿ وَالْمَنْ الْفَعَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا تَلْعُونُ وَلَا تَكُ فَي السّبِيلِ اللّهِ عَنْ الْمَسْبِدِ الْحَكَامِ إِلَى الْسَبِيلِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا لَكُنْ مِعْبَدِهِ لَيْكُونُ وَلَا تَلْعُونُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُو السّبِيعِ الْمَهِيمُ الْمَعِيمُ الْمَعْمِلُونَ مِنْ وَالْمَعْمُ الْمُعَلِمُ الْمَعْمِلُونُ وَمُعَلِمُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلًا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                   |        | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [125] ﴿إِنَّ رَبُكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمِن صَلَ عَن سَبِيلِيّهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالنَّهُ بَيِنَ ﴾ [126] ﴿وَإِنْ عَاتَبُعُتُ فَعَافِرُا بِمِثْلِ مَا عُوفِيتُمْ بِيّهِ وَلَهِن صَبَرَتُمْ لَهُوَ خَبَرُ لِلصَّنبِينَ ۖ ﴿﴿20 الْحَدَانِ عَالَيْهِ وَلَا عَمَنِيْ عَلَيْهِ وَلَا عَمَنِيْ لِمَعْ اللّهِنَ وَلَا عَمَنِيْ عَلَيْهِ وَلَا عَمَنِيْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَمَنِيْ وَلَا اللّهِ وَلَمْ وَلَهُ وَلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَاللّهُ هُو السّبِيعُ الْمَعِيْدُ وَلَى وَلَهُ وَكِيلًا وَلَهُ مُوحًا وَاللّهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمُعَلِّمُ وَمَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَلِيلُونَ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا عَلْمَ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَمْ وَمَوْلُونَ وَلَا عَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ وَمَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَلْ وَنَعِيلُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ الْحَلْوْ وَلَا عَلَا اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَمَلِكُمْ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْ وَمُعَلّمُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ وَمَعَلَى اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْ وَمَعَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ وَمَا اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [126] ﴿ وَاصْبِرِ وَمَا صَبُرُكَ لِهِ عَلَيْ مِنْ اللّهِ وَلَا عَدَنَ عَلَيْهِ وَلَا تَكُ لَ صَبَرَمُ لَهُ وَاصْبَرِ وَمَا صَبُرُكَ لِاللّهِ وَلَا عَدَنَ عَلَيْهِ وَلَا تَكُ لَ صَبَيْعِ مِمَا المِنْ الْمَكْوِنَ اللّهِ وَلَا عَدَنَ عَلَيْهِ وَلَا تَكُ لَهِ صَبَّى اللّهِ وَلَا عَدُنَ اللّهِ وَلَا عَدَنَ عَلَيْهِ وَلَا تَكُ لَهِ صَلّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا عَدُونَ اللّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله  | 417    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [127] ﴿ وَاصَيْرٌ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللّهِ وَلَا عَنَرَنَ عَلَيْهِ وَلَا تَكُ فَى صَيْنِ مِمَا يَبْكُرُنَ ۚ ﴿ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ هُو السّمِيعُ الْمُعِيدُ ﴿ إِلّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                          | 422    | [125] ﴿إِنَّا رَبُّكَ هُوَ أَعْـَكُمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِيِّهِۦ وَهَوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَـتَدِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المورة الإسراء الإسراء المورة الإسراء المورة الإسراء المورة الإسراء الإسراء المورة المور  | 424    | [126] ﴿ وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُم بِيِّهِ وَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِيثَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عِلِي عِلْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ  |
| سورة الإسراء المنافي   | 425    | [127] ﴿ وَاصْبِرٌ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا بَمْكُرُونٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سورة الإسراء المنافي   | 426    | [128] ﴿ إِنَّ أَلْلَهَ مَعَ ٱلذِينَ } اَتَّقُواْ وَّالذِينَ هُم مُّحَسِنُونَ ۗ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّالِيلُولِ الللَّهُ الللَّا |
| [1] ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ  | 427    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بَرَكُنَا حَوَلَهُ لِلْرِيهُ مِنْ اَلِينِنَّا إِنَّهُ هُو السَّعِيعُ الْبَصِيرُ إِلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428    | أغراضهاأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بَرَكُنَا حَوَلَهُ لِلْرِيهُ مِنْ اَلِينِنَّا إِنَّهُ هُو السَّعِيعُ الْبَصِيرُ إِلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | [1] ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَكَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [2] ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَاءِيلُ أَلَّا تَلْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ ﴾ [2] ﴿ وَوَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبِ اللهِ مَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا        | 430    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [3] ﴿ وُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورٌا ﴿ فَهُ الْأَرْضِ مَرَّتِينِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوا كِيبِرِّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَوْا كِيبِرِّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ  | 441    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [4، 5] ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ فِي الْكِنَبِ لَنُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلَنَ عُلُوًا كِيلًا لِلْهِيكِ وَعَدَا مَفْعُولًا فَي فَيَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاشُواْ خِلَلَ الدِّيكِ لِللَّهِيكِ وَعَدَا مَفْعُولًا فَي وَعَدَا مَلْعَالُمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَإِنْ أَسَاتُهُ فَا لَهُ اللَّهُ وَلِي أَسَاتُهُ وَإِنْ أَسَاتُهُ فَلَهُ اللَّهِ مَا عَلَوْا تَشِيعُولُ وَبُوهِ هَا عَلَوْا مَا عَلَوْا تَشِيعًا فَي وَلِي عَلَى رَيْكُو أَنْ يَرْحَكُمٌ وَإِنْ عَدَيْمٌ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّهُ الللللَّهُ  | 442    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاشُواْ خِلَلَ الدِّيَارِّ وَكَانَ وَعَدَا مَفَعُولًا ﴿ وَهَا عَلَيْهِمْ وَالْمَدَدُنَكُمْ مِأْمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُمُ الْكُمُ الْكَمُ الْكَمُ الْكَرِّ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ﴾. [6] [7] [8] ﴿ وَإِنْ أَسَاتُمْ لَاَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ﴾. [7] [8] ﴿ وَلِنَ أَسَاتُمُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِينَ اللَّهُ وَلَيْ أَلْمُ وَلِينَا عَلَيْهُمُ وَلِينَا عَلَيْهُمْ وَلِينَا عَلَيْهُمُ وَلِينَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْهُمُ وَلِينَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْمُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَيْلُولُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللللَّالِ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّالَ  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَكَانَ وَعَدَا مَنْعُولًا فَيْ وَاللَّهُ الْكُمُ الْكَرُونَ الكُمُ الْكَرُونَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُونَ نَفِيرًّا وَلَى اللَّهُمُ الْكَرُونَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُمُ الْكَرُونَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُمُ الْكَرْدَ وَإِنْ أَسَاتُمُ فَلَهًا ﴾. 447 [7، 8] ﴿ وَإِنْ أَسَاتُهُ وَلِينَا أَنْهُمُ اللَّهُ وَلَيْ مَنَا اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْهِمُ وَلَيْشِرُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللّلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [6، 7] ﴿ ثُمَّةَ رَدَدُنَا لَكُمُ ۖ الْكَوْرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمَدَدُنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُورُ نَفِيرٌ وَ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَأَمَدَدُنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُورُ نَفِيرٌ وَإِنْ أَسَاتُمُ فَلَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [7، 8] ﴿ وَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوُا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدَخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْا تَلَبِيرًا ﴿ عَسَىٰ رَيُّكُو أَنْ يَرْمَكُمٌ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِللَّهِ وَلِي عَدِيرًا ﴿ عَلَىٰ جَهَنَّمُ لِللَّهِ فِي عَسَلًا ﴿ فَكُوْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَلِي عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْتُولُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللّهُ الللَّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ  |        | [6، 7] ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ۚ أَلْكَرَّهُ عَلَيْهُ وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُم أَكُثُرَ نَفِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [7، 8] ﴿ وَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوُا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدَخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْا تَلَبِيرًا ﴿ عَسَىٰ رَيُّكُو أَنْ يَرْمَكُمٌ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِللَّهِ وَلِي عَدِيرًا ﴿ عَلَىٰ جَهَنَّمُ لِللَّهِ فِي عَسَلًا ﴿ فَكُوْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَلِي عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْتُولُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللّهُ الللَّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ  | 447    | اللهُ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهّا ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مَرَّةٍ وَلَيْمَتِرِّوُا مَا عَلَوْا تَلِيْرِيَّا ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْمَكُمْ ۗ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ<br>لِلْكَنْفِينَ حَصِيرًّا ﴿ فَي اللَّهِ عَلَىٰ الْفَرْءَانَ يَهْدِهِ لِلتِّهِ هِ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ [9] (9] ﴿ إِنَّ هَلَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِهِ لِلتِّهِ هِ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لِلْكَلَفِرِينَ حَصِيرٌّا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [9، 10] ﴿ إِنَّ هَاذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِمُ لِلتِيمِ هِمِي أَقَوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 449    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 452    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 454    | [11] ﴿وَيَدَعُ أَلْإِنسَكُنُ بِالشَّرِّ دُعَآءُهُۥ بِالْحَيِّرِّ وَكَانَ أَلْإِنسَكُنُ عَجُولًا ۖ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | [12] ﴿ وَجَعَلْنَا أَلِيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ أَلَيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ أَلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْنَغُوا فَضْلًا مِّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 455    | تَيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُّ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَكُ تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهِ السَّابِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ |
|        | [13، 14] ﴿ وَكُلَّ إِنَّكِنَ أَلْزَمْنَهُ طُكَيْرَهُ فَي عُنْقِدِ وَنُخْرِجُ لَدُ يَوْمَ ٱلْقِينَكَةِ كِتَبَّا يَلْقَنَهُ مَنشُورًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 457    | (عَيَّ اِقْرَأَ كِلنَبِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۚ [اللَّهُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 460    | [15] ﴿ مَن بِاهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِے لِنَفْسِدِّ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهٌا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 461    | [15] ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ آلَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 462    | [16] ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن ثُمَّ لِكَ قَرْيَةً أَمَّرْنَا مُتَّرَفِهَما فَفَسَقُواْ فِبِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْفَقَالُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَآَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 464    | [17] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّهُ كُنَّ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا |
|        | [18] ﴿ قَلَ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ قَ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 466    | كَانَ سَعْيُهُم مِّشْكُورًا ﴿ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 468    | [20] ﴿ كُلَّا نُبِدُّ هَدُؤُلَآءِ وَهَدُؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكٌ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُولًا ﴿ ١٠٠٠٠٠٠ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 469    | [21] ﴿ انْظَرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ۖ وَلَلَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا ﴿ إِنَّهِ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 470    | [22] ﴿ لَا تَجَعَلُ مَعَ أَللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَّخَذُولًا ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 471    | [23] ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | [23، 24] ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنُنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | أُقِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَّا وَقُل لَّهُمَا فَوْلًا كَرِيمًا ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُمَا جَنَاحَ اللَّذَلِ مِنَ الرَّحْمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 472    | وَقُل رَّبِّ بارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَنِے صَغِيرٌّا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 478    | [25] ﴿ زَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأَوْبِينَ غَفُورًا ۗ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 479    | [26] ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيٰ حَقَّهُۥ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 480    | [26 _ 27] ﴿وَلَا نُبَذِرٌ تَبْدِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُبَذِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَطِينِّ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِـ كَفُورًا ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 483    | [28] ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بِابْتِغَآةَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْشُورًا ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 484    | [29] ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 486    | [30] ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الْرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًا بَصِيرًا ۖ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 487    | [31] ﴿ وَلَا نَقْنُلُواْ أَوْلِنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَةٍ ۚ خَتُنُ نَرُزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّاكُمْ ۖ إِنَّاكُمْ ۗ إِنَّاكُمْ ۗ إِنَّاكُمْ ۗ إِنَّاكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 488    | [32] ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَسلًا ﴿ اللَّهُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | [33] ﴿ وَلَا نَفْتُكُوا النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّي وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ. سُلطَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 490                                            | فَلَا يُشْـرِف فَح الْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَإِنَّا لِلَّهُ مِن مُنصُورًا ﴿ وَإِنَّا لِللَّهُ مَا مَا مُنصُورًا اللَّهُ مَا مَا مُنصُورًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنصُورًا اللَّهُ مَا مُناسِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ اللَّ |
| 494                                            | [34] ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱشُدَّةٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 494                                            | [34] ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاتَ مَسْتُولًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 495                                            | [35] ﴿ وَأَوْفُوا ۚ الْكَيْلَ إِذَا كِلْمُمْ وَزِنُوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيِّمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَآيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 496                                            | [35] ﴿ وَأَوْفُوا ۚ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقُسْطَاسِ ۚ الْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْمُصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ۗ (﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْمِصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ وَلَيْهِ ﴾ [36]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 499                                            | [37] ﴿ وَلِا تَشْفِ فِي الْأَرْضِ مَرَمًّا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولُا ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 499                                            | [38] ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّعَةً عِندَ رَبِّكَ مَكُوُهِمًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الله |
| 500                                            | [39] ﴿ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إَلِيُّكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكَمَّةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 501                                            | [39] ﴿ وَلَا جَنَّعَلَ مَعَ أَللَّهِ ۚ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلَّقَىٰ فِي جُهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْخُورًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 501                                            | [40] ﴿ أَفَأَصْفَنَكُو رَبُّكُم ۚ بِالَّبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 503                                            | [41] ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَلْدَا ۚ الْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُقُورًا ﴿ إِلَّا نَقُورًا ﴿ إِلَّا مُعْوَرًا لِلَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 503                                            | [42] ﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ، ءَالِهَـُهُ كَمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّابْنَغَوًّا إِلَىٰ ذِبِ الْعَرّْشِ سَبِيلًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 506                                            | [43] ﴿ سُبَّحَنَنَهُ وَتَعَكِلُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبَرًا ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | [44] ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِيَّهِ وَلَاكِن لَا نَفْقَهُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 506                                            | تَسْبِيحَهُم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 508                                            | [45] ﴿ وَإِذَا ۚ فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكُ وَبَيْنَ ٱلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًّا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 509                                            | [46] ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنَّ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًّا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 509                                            | [46] ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ ۚ فِي الْقُرُّءَانِ وَحَٰدَهُۥ وَلَوْا عَلَىٰ أَدَّبَنا ِهِمْ نَفُولًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | [47] ﴿ غَنُّ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 510                                            | إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُولًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 511                                            | [48] ﴿ انظُرُ كَيْفُ ضَرَّبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواٌ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال |
| 512                                            | [49] ﴿ وَقَالُواْ أَدْذَا كُنَّا عِظَنْمًا وَرُفَتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۖ ﴿ ﴾ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | [50 _ 52] ﴿ فَهُ قُل كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ فَيَ خَلْقًا مِمَّا يَكَبُرُ فَي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | مَنْ يُعِيدُنَّا قُلِ الذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوّ قُلْ عَسَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 513                                            | أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتُسْبَعِبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إِن لَّجِيثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                | [53] ﴿ وَقُل لِعِبَادِك يَقُولُوا اللَّهِ هِي أَحْسَنٌ إِنَّ الشَّيْطَينَ يَنزَغُ بَيْنَهُمٌ ۖ إِنَّ الشَّيْطَينَ كَاتَ لِلْإِنسَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 518                                            | عَدُوًّا مُبِينًا ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة<br>——— | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 520           | [54] ﴿ زَنُّكُوْ أَعْلَوُ بِكُوْ إِنْ يَشَأْ يَرَحَمْكُوْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمٌّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ |
| 521           | [55] ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِّ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ اٰلتِّيتِيِنَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ۗ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 523           | [56] ﴿ قُلُ الدِّعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشَّفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ فَأَلَى ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | [57] ﴿ أُوْلَيْكَ أَلَذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِيهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيُخَافُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 524           | عَذَابُدُّ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | [58] ﴿ وَإِن ۗ مِن قَرْبَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوهُ الْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيكَ مَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 525           | في الْكُنْكِ مُسْطُولًا ﴿ أَنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | [59] ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِالْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونٌ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 526           | فَظَلَمُواْ بِمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 528           | [59] ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْاَيَـٰتِ إِلَّا تَغْوِيفًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 528           | [60] ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 529           | [60] ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّتِيَا ٱلتِّے أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْـنَةً لِلنَّاسِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 529           | [60] ﴿ وَالشَّجَرَةُ ۚ ٱلۡمَلۡعُونَةَ فِي الْقُرۡءَاتِٰ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 530           | [60] ﴿ وَنُخْرِ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرٌّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | [61، 62] ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَيِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواٌ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَاسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | طِيئًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَهِنْ أَخَّرْتَنِ. إِلَى يَوْمِ الْقِيَكَمَةِ لَأَحْتَـنِكُنّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 531           | ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيـلًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | [63، 64] ﴿ قَالَ إِذْهَبَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ قَ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | باسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فَي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 533           | وَعِدْهُمٌ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 536           | [65] ﴿ إِنَّ عِبَادِكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَتٌ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 537           | [66] ﴿ رَّبُّكُمُ اللهِ عُرْجِي لَكُمُ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَيلِّهِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا ﴿ اللَّهُ اللّ |
|               | [67] ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ أَلفَّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهٌ فَلَمَّا نَجَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمٌ وَكَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 538           | ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | [68، 69] ﴿ أَفَا مِنتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ أَلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِّنَ الرِّبِحِ فَيُغْرِقَكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 540           | بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمُّ لَا تَجَدُواْ لَكُرْ عَلَيْنَا بِهِۦ بَبِيعًا ۖ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة | الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | [70] ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْمَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَالْنَاهُمْ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 542    | كِثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | [71، 72] ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ مِ بِيَمِينِهِ عَأَوُلَتِهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 543    | وَلَا يُظْـلَمُونَ فَتِـيلًا ﴿ إِنَّ وَمَن كَاكَ فِي هَاذِهِـ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِـرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَٰلُ سَبِيلًا ﴿ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | [73] ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ أَلَذِهِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِلْفَقْرَى عَلَيْنَا غَيْرَةٌ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 546    | خَلِيلٌ لاّ عَلِيلٌ لا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | [75، 74] ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلْيَهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفْنَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 548    | ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه |
|        | [77،76] ﴿ وَإِن كَادُوا لَيْسَنَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 551    | قَلِيـلًا ۗ ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنًا ۖ وَلَا تِجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | [78] ﴿ أَقِيمِ أَلْصَلَوْهَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ التِّلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُّرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 553    | مَشْهُودُا ۗ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 555    | [79] ﴿ وَمِنَ أَلْتِلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ـ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ  |
| 557    | [80] ﴿ وَقُل زَّبِّ أَدْخِلْنِهِ مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَنْنَا نَصِيرٌا ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 558    | [81] ﴿وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُّ إِنَّ ٱلْبَنطِلَ كَانَ زَهُوفًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 559    | [82] ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۗ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 560    | [83] ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَكِنِ أَغَرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الْشَئُّر كَانَ يَثُوسَنَّا ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 562    | [84] ﴿ قُلَّ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ـ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ فَإِنَّ كَا مَا مَا مَا مُلَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِيلِيلِيلِيلِيلُولُولَ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 563    | [85] ﴿ وَيَشْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحَ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّے وَمَا أُوتِيتُه مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | [88، 88] ﴿ وَلَهِن شِنْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِالذِن أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِدِء عَلَيْمَنَا وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْمَنَا وَكِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 567    | إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ ۗ إِنَّ فَضَلَهُ. كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | [88] ﴿ قُل لَّهِن الْجَمَّعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 568    | كَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 569    | [89] ﴿ وَلَقَدَّ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكَثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًّا ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | [90 ـ 93] ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِرَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَخِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنَّهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ إِنَّ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | وَالْمُلَتَهِكَةِ فَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 571    | عَلَيْنَا كَنْنَا نَقَّ وُّهُو قُلْ سُنْحَدَرَ رَبِّم هِمَا كُنتُ إِلَّا هَشَرًا رَّسُولًا (أَوَّا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     | [94، 95] ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلْنَاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ أَللَّهُ بَشَرًا رَّسُولُا ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْتِهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّن السَّمَآءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 574 | مَلَّكًا رَّسُولًا ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ الله |
| 576 | [96] ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمٌّ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًا بَصِيرًا ۗ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 577 | [97] ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَكَن تَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونَةٍ. ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | [97] ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمَّا وَصُمَّا مَّاوَنَّهُمْ جَهَنَّمٌ كُلَّمَا خَبَتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 578 | زِدْنَهُمْ سَعِيرٌ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | [98] ﴿ ذَاكِ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَايَدِلِنَا وَقَالُواْ أَدْذَا كُنَّا عِظْلَمًا وَرُفَنَتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 579 | جَدِيدًا ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | [99] ﴿ ۚ أَوَا أَنَّ اللَّهَ الذِے خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 580 | لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيدٌ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ إِنَّا كُفُورًا ﴿ إِنَّا كُفُورًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 582 | [100] ﴿ وَلَى لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِيَّ إِذَا لَأَمْسَكُمُ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا |
|     | [101، 102] ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَكْتِ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرَآمِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | فِرْعَوْنُ إِنِّهِ لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْخُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـٰ وُكِلَّهَ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 584 | وَالْأَرْضِ بَصَآيِرٌ وَإِنِّي لَافِرْعُونُ مَثْنَبُورًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | [103، 104] ﴿ فَأَرَادَ أَنَ يَسْتَفِزَهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَفَٰنَهُ وَمَن مَّعَهُۥ جَمِيعًا ۖ ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِۦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 586 | لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱسْكُنُواْ الْأَرْضُّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ۖ الْلَاخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۖ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 587 | [105] ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَكُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 588 | العَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُبَشِّرًا وَنَذَيْزًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 588 | [106] ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ لِلْقَرْآَهُۥ عَلَى أَلْنَاسِ عَلَى مُكُثِّ وَنَزَّلْنَاهُ لَنزِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | [100 _ 100] ﴿ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِم أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ أَلِدِينَ أُوتُواْ أَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِم إِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | اللَّذَقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَا وَيَخِرُونَ لِلْأَذَقَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 589 | يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْرُ خُشُومًا ﴿ وَإِنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 592 | يَبْ وَنُ عَوْمُواْ اللَّهَ أَقُرُ الْمُعُواْ الْلَّهِ مَا كُنَّ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَشَمَاآهُ الْحُسُنَّى ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 593 | [110] ﴿ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | [111] ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي لَوْ يَنْخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكُ فِي الْمُمْلِكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِئٌ مِّنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 594 | اللهُ إِنَّ وَكِيرَهُ تَكْمِيلًا ﴿ وَهِ مِنْ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال |
| 595 | سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 555 | سوره الحهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 598    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 598    | أغراض السورةأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 599    | [1، 2] ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الذِن أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ، عِوجٌا ۚ ۚ ۚ ۚ فَيَسَمَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 601    | [2] ﴿ لِتُنذِكَرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ ﴾. ألله ألله ألله ألله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 602    | [2، 3] ﴿ وَيُنَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللِّينَ يَعْمَلُوكَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمَّ أَجْرًا حَسَنَا ﴿ مَّلِكِثِيكَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 602    | [4، 5] ﴿ وَيُنذِرَ الذِينَ قَالُوا التَّخَكَذَ اللَّهُ وَلَذَّ ۚ ﴿ مَّا لَهُمْ بِهِۦ مِّنْ عِلْمِ وَلَا لَأَبْآبِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 603    | [5] ﴿ كَابُرَتُ ۚ كَالِمَةً غَذْجُ مِنْ أَفْرَاهِهِمٌ إِنْ يَقُولُونَ ۖ إِلَّا كَاذِبٌّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 604    | [6] ﴿ فَلَعَلَّكَ بَلِخِمٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتَكِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًّا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [7، 8] ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 606    | عَلَيْهَا صَّعِيدًا جُرُزًّا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 608    | [9] ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًّا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 613    | [10] ﴿ إِذْ أَوَى ۚ ٱلْفِتْدَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيغُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۚ (١٠) ﴿ إِنَّا مَا لَكُنْ الْحَالُمُ الْحَلْمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَلْمُ الْمُعْرِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ أ |
|        | [11، 12] ﴿ فَضَرَبْنًا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فَي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 614    | الْجِوْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِشُواْ أَمَدُا ۗ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [13 _ 14] ﴿ فَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْمَةً عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ۖ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن تَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 616    | لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًلَّا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | [15] ﴿ هَنَوْكَا ۚ قَوْمُنَا التَّخَلُّوا مِن دُونِهِ اللَّهَ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنَ إِبَيِّ فَمَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 619    | أَظْلُمُ مِمَّنِ إِفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَلَذِكًّا ﴿ أَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | [16] ﴿ وَالِذِ ۚ إِغَنَّزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ ۚ إِلَّا أَلَّهَ فَأْوُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَثَّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ۦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 620    | وَيُهَيِّعِ الْكُورِ مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفِقًا ﴿ إِنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | [17] ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّوْرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 621    | الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 623    | [17] ﴿ ذَلِكَ مِنْ ءَاكِنتِ أَللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 623    | [17] ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ. وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 623    | [18] ﴿وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَكَاظُا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَذَاتَ أَلْشِّمَالِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 624    | [18] ﴿وَكُلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 624    | رُوْ. بُلُو الْمُلَقِّتَ عَلَيْهِمْ لُوَلِّيَتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّتْتَ مِنْهُمْ رُغِبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     | [20،19] ﴿وَكَنَاكِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمٌ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لِيثَثُرُ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | بَعْضَ يَوْرِ ۗ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ                   |
|     | فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَذَكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفُّ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًّا ﴿ إِنَّ              |
| 625 | إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوَّ بَعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُقْلِحُواْ إِذَا أَبَكُنَّا ﴿ 20﴾ ﴿             |
| 628 | [21] ﴿ وَكَنْ لِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعْدَ أَللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ أَلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ﴾                    |
| 629 | [21] ﴿إِذْ يَتَنَكَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ﴾                                                                                            |
|     | [21] ﴿ فَقَالُواْ الْبُواْ عَلَيْهِم أَبْنَيْنًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمٌّ قَالَ الذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم |
| 629 | مَّسْجِذًا ﴾                                                                                                                                  |
|     | [22] ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ تَابِعُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلِّبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ          |
| 630 | سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَأَبُهُمْ قُل رَّنِيَ أَعَامُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾                                        |
| 633 | [22] ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِنَّاءً ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًّا ﴾                                             |
| 633 | [23، 24] ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَامَّءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اللَّهُ ﴾                                           |
| 635 | [24] ﴿ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾                                                                                                      |
| 636 | [24] ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَبُدِيَنِ ۚ رَبِّ لِأَقَرِّبَ مِنْ هَلْنَا رَشَدًّا ﴾                                                              |
| 637 | [25] ﴿ وَلَبِنُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ ﴾                                                           |
|     | [26] ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيثُوُّا لَهُ، غَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ٱبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعٌ مَا لَهُم مِّن                      |
| 638 | دُونِيهِۦ مِنْ قَالِيٌّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِۦ أَحَدًا ۗ ﴿ ﴾                                                                             |
| 639 | [27] ﴿وَاتْلُ مَا أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِيِّهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَحَدٌّ ﴿ ﴾ .            |
|     | [28] ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَدٌ. وَلَا نَعْدُ عَيْنَكَ               |
| 640 | عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنِيَّا﴾                                                                                             |
| 641 | [28] ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَاكَ أَمْرُهُۥ فُرُطٌّ ﴾                                   |
|     | [29] ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن تَرْبِكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ قَصَن شَاءَ فَلْيَكُفُرٌّ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ     |
|     | بِهِمْ شُرَادِقُهُمَّا وَإِنْ يَسْتَغِيتُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِے الْوُجُوهٌ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ                    |
| 642 | مُرْتَفَقًا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                             |
| 644 | [30] ﴿إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَالِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ ۞ ﴿                                 |
|     | [31] ﴿ أُولَتَهِكَ لَهُمُ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِے مِن تَحْنِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ        |
| 645 | ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَاِسْتَبْرَقِ مُّتَكِمِينَ فَيْهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِّ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۖ ﴿ ﴾ .       |
|     |                                                                                                                                               |



|     | [32 ـ 36] ﴿ ﴿ وَاضْرِبُ لَمُتُمَالًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّايَّنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَكُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | بَيْنَهُمَا زَرُغًا ۚ ﴿ كِلْمَنَا ٱلْجَنْتَيْنِ ءَانَتُ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنًا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | لَهُۥ ثُمُرٌ ۖ فَقَالَ لِصَاحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًّا ﴿ إِنَّ وَدَخَلَ جَنَّنَّهُۥ وَهُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ظَالِمٌ ۚ لِنَفْسِيِّءٍ قَالَ مَا ۚ أَظُنُ أَن تَبِيَدَ هَاذِهِ أَبَدًا ۚ ﴿ وَمَا أَظُنُّ ۚ السَّاعَةَ ۚ فَآبِمَةً ۖ وَكَبِن رُّدِدتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 648 | إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنقَلِبٌ ۖ وَإِنْهُمَا مُنقَلِبٌ ۖ وَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنقَلِبُ الْحَقَالُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | [37 ـ 39] ﴿قَالَ لَهُ. صَاحِبُهُ. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. أَكَفَرْتَ بِالذِے خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | رَجُلًا ١ أَنْ كَاكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا اللَّهُ رَبِّي وَلَا اللَّهُ رَبِّي أَحَدًا ١ اللَّهِ وَلَوَلا إِذً دَخَلْتَ جَنَّنَكُ قُلْتَ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 652 | شَآءَ أَللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | [39 ـ 41] ﴿ إِن تَرَنِّ ۚ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّيَ أَنْ يُّؤْتِيَنِ ۚ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسِبَنًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصَّبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصِّبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 654 | وَرُونِينَ قَيْهِ مُسَبِّهِ وَنَ مُسَدِّعُ عَلَيْهِ وَقَ مُونِ وَقَ عَلَيْهِ وَقَ عَلَيْهِ وَقَ عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | [43، 42] ﴿وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِۦ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيَّهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهْمَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالتَتَنبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 655 | كَدُّ النَّهِ فِي عَرِي طَوْرِي عَامِبُ مِينِ عَلَيْهِ عَلَى مَا النَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرٌ ۚ ﴿ وَكُمْ تَكُن لَهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرٌ ۚ ﴿ وَكُمْ تَكُن لَهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرٌ ۚ ﴿ وَكُنْ لَلَهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرٌ ۚ ﴿ وَكُنْ لَلَهُۥ فَاللّٰهِ مَا لَكُونُ لَلّٰهُ مِن دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرٌ ۚ ﴿ وَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 657 | كُورْ الْمَدْرِتِ بِرِقِي الْحَدَّ فِي وَمَمْ عَلَىٰ لَهُ فِيرَاتُ وَقَائِرًا وَخَيْرُ عُقُبًّا فِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 001 | [45] ﴿ وَاضْرِبْ لَمُهُمْ مَّنُكُ الْمُنْيَوْةِ اللَّذُنِيَا كَمَايَعٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْنَاطَ بِهِ. نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 659 | [40] ﴿ وَصَرِبَ هُمْ مَنْ الْحَيْوِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَلَوْنَهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاحْمَلُطَ بِهِدِ باك الأَرْضِ وَصَبِحَ وَعَلَيْكُمْ السَّمَاءِ فَاحْمَلُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنْدِرٌّا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 660 | هَسِيمًا تَدَوُهُ الرَبِيحُ وَهِلَ اللّهُ عَلَى قُلِ تُسَرَءٍ مُصَّدِلًا رَقِيعٌ ۚ<br>[46] ﴿ الْمَالُ وَالْبَـنُونَ زِينَةُ الْحَـيَوْةِ اللَّهُ نَيًّا وَالْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 000 | [47 ـ 48] ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْلاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدُّا ۞ وَعُرِضُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 662 | عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۚ لَقَدْ جِنْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُم ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۗ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | [49] ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيدٌ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 664 | يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلُهُمَّا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٌ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًّا ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | [50] ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ السُّجُدُوا لَاِدَمَ فَسَجَدُوا ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيِّكِهِۦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 666 | أَفَنَتَخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا لَلْمُلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لل |
|     | [51] ﴿ هِمَّ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 668 | عَصْدًا وَيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | [52] ﴿ وَيُوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَوْهُمُ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 669 | عَضُدُّ اللهِ اللهُ اللهِ الل  |
| 670 | [53] ﴿وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿قَلَى ٤٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 671                                            | [54] ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًّا ﴿ إِنَّا ﴿ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًّا ﴿ إِنَّا ﴾. |
|                                                | [55] ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيَهُمْ سُنَّةُ                                                               |
| 673                                            | الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ قِبَلَا ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                   |
|                                                | [56] ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ۚ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ وَيُجَدِلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِدِ                                                             |
| 675                                            | الْحَقُّ وَاتَّخَذُواْ ءَايَنتِيم وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوًّا ﴿ وَقَى ﴾                                                                                                                           |
|                                                | [57] ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ عِنَايَنتِ رَبِّهِ غَأْغَرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُّهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهِمْ                                                   |
| 676                                            | أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌّ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَنْ يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدُّا ۗ ۞﴾                                                                   |
|                                                | [58] ﴿ وَرَبُّكَ أَلْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُّ بَل لَهُم مَّوْعِدُ                                                                 |
| 678                                            | لَّنْ يَجِيدُواْ مِن دُونِيهِ۔ مَوْيِلاٌ ﴿ قَا﴾                                                                                                                                                 |
| 679                                            | [59] ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَكِ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِكًّا ﴿ ﴾                                                                                             |
| 680                                            | [60] ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَمَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًّا ﴿ ﴾                                                                          |
|                                                | [61 _ 63] ﴿ فَكَمَّا بَكَفَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ, في الْبَحْرِ سَرَبًّا ﴿ فَا فَا خَاوَزَا قَالَ                                                       |
|                                                | لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنِا هَلَاا نَصَبًّا ۞ قَالَ أَرَاثِتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِلِّے نَسِيتُ                                                |
| 685                                            | الْحُوتٌ وَمَا أَنسَانِيهِ إِلَّا الشِّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُۥ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ في الْبَحْرِ عَجَبًّا ﴿ ﴾                                                                                 |
|                                                | [64 ـ 70] ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغٌ ـ فَارْتَدًّا عَلَيْ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ۞ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَالْيَنَكُ                                                         |
|                                                | رَحْــمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُهُ مِن لَدُنَّا عِلْمَّا ﴿ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ. مِمَّا                                                             |
|                                                | عُلِمْتَ رُشْدًا ۗ ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تَجُطُ بِهِ خُبْرًا                                                                         |
|                                                | ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللَّهُ صَالِرٌّا وَلَا أَعْصِے لَكَ أَمَرٌّا ﴿ قَالَ فَإِنِ اِتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَاكَيْ                                                                    |
| 686                                            | عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                      |
|                                                | [71] ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَّا قَالَ أَخَرَقَنَهَا لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا                                                              |
| 691                                            | اِمْكُّا ﴿ اللَّهُ اللّ                                                                                 |
| 692                                            | [72] ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِّرًا ﴿ ١٠٠٠                                                                                                                        |
| 693                                            | [73] ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُ نِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِكِ عُسْرًا ﴿ ﴾                                                                                                        |
| 693                                            | [74] ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكُرًّا ﴿ ﴾ .                                             |
| 695                                            | الفهرسالفهرس                                                                                                                                                                                    |